# 

تأليف حسن بن علي السقّاف

الجزء الأول

دار الإمام الرواس بيروت لبنان

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# مجموع رسائل السقاف

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م

## دار الإمام الرواس بيروت لبنان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضى الله عن أصحابه الهداة المتقين .

أما بعد :

فهذا المجلد الأول من مجموع الرسائل التي كتبتها في مواضيع مختلفة غالبها في مناقشة أفكار السلفية المعاصرة ، سألني كثير من الناس في بلدان مختلفة عنها بعد أن نفسدت الطبعة الأولى منها وبعضها قد طبع أكثر من طبعة فنفذت بحمد الله تعالى لشسدة الطلب والسؤال عنها ، فأحببت معاودة طبعها بعد النظر محدداً فيها وتصحيح بعض ما فيها أو إضافة بعض الأمور وزيادة تخريج بعض الأحاديث أو نحو ذلك ، فهي طبعسة مَزيسدة ومحققة ، وسيتلوها إن شاء الله تعالى المجلد الثاني من الرسائل قريباً بإذنه سبحانه إذ أن هناك رسائل حديدة وقديمة تحتاج لأن تخرج في مجلد آخر والله عز وجل هو الموفق والمعين .

والطابع الغالب على هذه الرسائل مناقشة أفكار المتمسلفين فيما يذيعونه هنا وهناك مسن الأفكار المخطئة أو الأفكار الشاذة التي تفرق بين المسلمين وتورث الشقاق والخسلاف فيمسا بينهم ، إذ أن المتمسلفين هم العنصر الوحيد في هذه الأمة الذي يثير الخلاف والأحقاد وينميها بين المذاهب والفرق الإسلامية ، ونحن ندعو إلى التقارب والتآلف بين المسلمين ونبين أن الاحتلاف في الرأي لا يفسد الوئام والمحبة التي يجب أن تكون بين أفراد المذاهسب والفسرق الإسلامية ، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا عضواً فاعلاً لصد محساولات وأفكار الفئة الباغية التي تحاول التفريق بين المسلمين والله الموفق والهادي .

# تعريف من يطلق عليه لفظ عالِم شرعًا من هو العالم بنظر كم

كتبه حسن بن علي السقاف عفا الله تعالى عند

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الجواب: العالم إجمالاً هو الفقيه ، وهو الذي يعرف أحكام الإسلام المقتبسة من أدلتها الكليسة وأهمها العقل والكتاب والسنة والإجماع ، فمن لم يكن متمكناً في معرفة الأحكام التشسريعية العقائديسة والفقهية المبثوثة في الكتاب والسنة لا يسمى عالماً يصح أن يكون مرجعاً للمسلمين في معرفسة أحكسام الإسلام ومبادئه وأفكاره وما طلبه الله تعالى من عباده مهما ادعى العلم والمعرفة .

هذا على وحه الإجمال ؛ أما على وجه التفصيل فنقول : إن العالم هو مـــن تــــدرج في المراحــــل التالية :

١- من قرأ علم التوحيد وعلم الفقه كاملاً بواسطة المتون على العلماء المتمكنين وجدً واجتهد في فهم تلك الأحكام والمسائل ، ومن شروط الطالب المبتدي أن يتحلَّى بالأحلاق الإسسلامية الفاضلية وأن يسلك طريق أهل الله تعالى في التربية ومحاربة النفس وشهواتها واكتساب التواضيع واحترام العلماء والصالحين والالتحاء إلى الله تعالى والمواظبة على الطاعات والعبادات وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلام .

٢- ثم من قرأ آلات العلوم مثل النحو وعلوم العربية والتحويد ، وأعلى مراتب الأخذ والتلقي هو سماع الأصول والمتون من أفواه الرحال ، أي قراءة مبادىء العلوم ومتونها على العلماء والمشايخ ثم تلقيها بواسطة القراءة وسؤال أهل العلم عن المشكلات التي لم تتضح .

٣- ثمَّ القيام بعد ذلك بتتبع أدلة المسائل ومعرفتها في الكتاب والسنة وغير ذلك وفهمها .

٥- الاشتغال بعلوم الآلة التي تؤهله لأن يرتقي إلى أوائل رتب الاجتهاد وقد تقدّم أن منها إنقان :
 أ- العربية . ب - الحديث .

ج ـــ التمكن من علم الأصول ومحاولة تفعيل القواعد وتطبيقها على الأحكام ، وإلا بقي العلــــم حامداً ومعرفة لا فائدة منها ، والمقصود من علم الأصول هو استنباط الأحكام .

د ـــ الاطلاع على علم التفسير والاهتمام في فهم المعنى المراد وعدم تضييـــع الوقـــت فقــط في الإعراب وبيان الإعجازات أو الأوجه البلاغية ، فالمقصود هو فهم المراد من النص لا التوسع الكبير في علم

البلاغة والبديع وما إلى ذلك ، فإنَّ كثيراً من المتشدقين من المعاصرين في هذا الباب ليسوا على مستوى من العلم والفهم .

و ـــ الاطلاع على التاريخ ومقالات الفرق .

وهو إلى هذا الحد لا يزال في مراتب التقليد ، ثم تنفتح أوائل درجات الاجتهاد في النقطة التالية :

7- أن تصبح له قوَّة اجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، والاجتهاد في إعطاء الحكم على كل رجل من رجال الأسانيد في الأحاديث ، فمن رجع إلى مثل ( تقريب التهذيب ) أو ( الكاشف ) أو الكتب التي تعطي ملخص الحكم فهو لا يزال مقلداً ، أما من قرأ ترجمة الرجل مسمن المطولات وأدرك أسباب جرح الأئمة أو تعديلهم أو اختلافهم في الرجل الواحد وما يتصل بذلك من سبر الروايات وغيرها واستطاع أن يخرج بنتيجة في ذلك فهو مجتهد في هذا الجانب .

٧- النظر في أقوال العلماء أصحاب المذاهب الأخرى ومعرفة أقوالهم في المسائل وعدم اقتصاره على معرفة مذهبه فقط ، وقد عبَّر بعض العلماء عن ذلك بمعرفة مواضع الإجماع والخلاف لتسللا يقول المجتهد قولاً يخالف به الإجماع .

٨- النظر في مسائل العقيدة من ألفها إلى يائها من ناحية أدلتها ، ولا يستطيع أن ينظم هذا النظر إلا من قرأ المتون والشروح وعرف ترتيبها ، وقدر على استقصاء المسائل ، وهنا يبدأ التصنيف الحاد المثمر الذي يعود على المؤلف قبل غيره بالنفع التام ، لا سيما إذا تجرّد عن الهوى والعصبية ووضع تقدى الله تعالى بين عينيه و لم يلتفت للمؤثرات والضغوطات ، أو لم تؤثر عليه المؤثرات الخارجية في انجرافه عدن الوصول للحق ولما يوجبه الاستنباط من الأدلة .

٩- النظر في المسائل الفقهية من ألفهـــا إلى يائهــا كذلــك علـــى النــــق الـــذي تقـــدم في مسائل الاعتقاد .

١٠ ثم التمكن من استحضار الأدلة والمعاني من القرآن والسنة بضابط العقل المتمكن للنظر في قضايا الأمة وشؤونها وهمومها وإيجاد السبل والحلول للمستجدات وللخروج من المآزق وغيرها .
 ومن وصل إلى هذه الدرجة فهو العالم المحتهد .

ومن تعلَّم التوحيد والفقه وامنلك القدرة على تطبيقهما فهو العالم المقلَّد . وهذا هـــو المــــتفيد والسائل دوماً بين يدي العالم المحتهد ، وليس له أحقية الاعتراض على المحتهد أو دعوة الناس إلى تقليـــــده ونبذ تقليد العالم المحتهد ، بل يحرم ذلك عليه لأنه ليس من أهل الذكر المعنيين على التحقيق !

والمفكر الإسلامي لا يطلق إلا على من تمكن من هذين العلمين ( التوحيد والفقه ) لأنه بإدراكــه للأحكام وتمكنه فيها يستطيع أن يفكّر تفكيراً سليماً ، فمن لم يكن عالماً بعلم التوحيد حسب ما هو مدوّن في كتب العقائد والكلام و لم يكن عالماً بالمسائل الفقهية والمدونة في كتب الفقه لا يجوز إطـــــلاق لقــب المفكر الإسلامي عليه .

وهذا المُفَكِّر ينقسم إلى قسمين : مفكر صغير وهو المقلد ، ومفكر كبير أي مطلق وهو المحتهـــد ، ومنه يعرف أن إطلاق المفكر الكبير على كثير من المعاصرين مما لا قيمة له .

[ تنبيه مهم ] : واتضح مما تقدَّم أن حمل أي إنسان شهادة الدكتـــوراة أو غيرهـــا لا تجعلـــه في مصاف العلماء والمفكرين ومراجع الأمة وعلماء الإسلام ، إلا إذا كان حامل هذه الشهادة ممن قرأ العلمـــم بالطريقة السابقة التي شرحناها وبقى طالباً للعلم مشتغلاً بتحصيله والازدياد منه .

فالعالم هو من أثبت وجوده العلمي غير المزيف ولا الدعاني في المجتمع بين العلماء (أي في البيئات العلمية المحترمة) وليس بين الجهلاء أو بين من لا يعرف الضوابط ويميزها، وهـــو الـــذي تمــيَّز بـــالجد والاحتهاد وطلب العلم للعلم لا لشيء آخر كوظيفة أو منصب، لأنَّ طالب العلم للعلم هو الذي يتميَّز دون غيره، وطرق الدلالة على علمه ومعرفته طريقان:

الأولى : وهي الطريقة الكبرى : التأليف والتصنيف والإبداع فيهما .

والثانية : وهي الطريقة الصغرى : أن يتخرج به جماعة من العلماء ولو عالماً واحداً يعترف بعلمه أهل العلم ، فالإمام الحافظ العراقي مثلاً رغم وجود عشرات أو مئات الطلبة لديه فإنه قد حرَج ثلاثة من التلامذة الكبار : الحافظ الهيثمي وابنه ولي الدين و الحافظ ابن حجر العسقلاني . والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كذلك خرَج نحو سبعة من العلماء الكبار الذين استطاعوا حمل علوم الإسسلام وبسئ الفكر الإسلامي من بعده ، وهكذا .

( فائدة ) : فهذه الضوابط والنقاط المتقدّمة تجعل دخول غير المؤهلين من المتجرئين على الفتـــوى أمراً محالاً وتخرج المنحرفين أصحاب الأهواء والمبتدعة والفساق والمنافقين لأصحاب الثراء والحكم لنيـــــل المكاسب الدنيوية والشخصية من دائرة الاعتبار ومشروعية الرجوع إليهم في أمور الدين .

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

#### سؤال : هل لدينا علماء فعلاً ؟

الواقع أنَّ لدينا علماء قلائل بالمعنى الضيق وهو مَنْ عرَّفناه سابقاً بقولنا : ( ومن تعلَّم التوحيد والفقه وامتلك القدرة على تطبيقها فهو العالم المقلَّد ) .

أما العالم المحتهد فيندر وجوده جداً عند أهل السنة ، وهو متوفر وموجود عند الشميعة الزيديسة والسبعة الإباضية ، ولذلك أسباب منها :

أنَّ هذه المذاهب أو الفرق تحض على الاجتهاد وتعتبر أن بابه مفتوح لكل طالب مُجِدٌ ، بينمسا نحد أصحابنا السنيين يجزم جمهورهم بإغلاق باب الاجتهاد ويزرع اليأس في قلوب الطلبة عسن الوصول لمراتب الأئمة السابقين الأعلام مع تقدَّم وسائل العلم والمعرفة وسهولة التمكن من التحصيل .

وكذا مما ساعد على هبوط المستوى العلمي عند علماء أهل السنة وتدنيسه وحسود الجماعسات الإسلامية التي تزهّد في العلم والعلماء وتعتبر علوم الإسلام التي تقدّم الكلام عليها من الأمور الخلافية التي يجب الابتعاد عنها ووجوب الانصراف إلى مراقبة الأمور السياسية والاشتغال بأمور ثانويسة حسداً منسل الرياضة وإضاعة الأوقات في المساحد دون القيام بالهدف الذي لأجله بنيت المساحد في الإسلام .

وبالتالي فقد تحطَّم الجهاز العلمي تماماً عند أهل السنة والجماعة وفقد مرجعيته وقيمته واعتباريته لا سيما وقد ساعدت العوامل السياسية أيضاً بمصادرة الأوقاف التي كانت بيد هيئة كبار العلماء والتي كانوا من خلالها يؤمنون رواتب العلماء ومصاريف طلبة العلم وما يتعلَّق بذلك ، بينما لم تستطع كــــل هـــذه العوامل أن تخترق الشيعة الإمامية وبقي لهم نفوذهم وقدرتهم على توجيه الناس وإرشادهم ، وهذا مما يجب أن نعترف به ولا نكابر أو نجادل فيه بالباطل .

ورغم كل تلك المؤثرات المتقدم ذكرها على أهل السنة والجماعة إلا أن هناك بعض الأفراد يمكن أن يكونوا من هيئة كبار العلماء وأغلبهم من الشباب الذين لم يتلقوا الشريعة في الجامعات وإنحا مسن الشيوخ والعلماء المقلدين واستطاعوا أن ينموا أنفسهم ويجتهدوا في التحصيل ، فلو توفرت لهم سبل توفير مصاريفهم المعيشية وتوفر الاتصال فيما بينهم لتبادل المعلومات لاستطعنا أن ننتج نواة لهيئة مسسن كبار العلماء تستطيع أن تتطور فيما بعد لا سيما وأن أهل السنة فيهم من الأثرياء من يستطيع لوحده أن يقوم بتكفّل جميع تلك المصاريف فكيف لو اشترك في تأمين تلك المصاريف كثيرون واقتسموها فيما بينهم لدفع عجلة العلم والعلماء وإعادة بناء الجهاز العلمي عند أهل السنة ؟

وجميعنا يسمع ويرى كيف يبذر أثرياء العرب والمسلمين أموالهم في أمـــور كثـــيرة فارغـــة دون الاستفادة منها لصالح الأمة ، وخاصة لدعم العلماء وسد حاجة الفقراء والمحتاجين ، وهذا يدل علــــــى أنّ أولئك المبذرين بل وغالب أفراد الأمة عند أهل السنة والجماعة يعيشون بدون أهداف سامية في الحيـــــاة ،

ولا يحملون قضية ، وليس لهم في أذهانهم حضور في صنع برامج نهضوية وتفكير معالجة للأمة فيما وقعت فيه .

ويظن كثير من أولئك الأثرياء أن حضور الصلوات الخمس جماعة في المسجد أو حضور مولد أو الذهاب للعمرة كل سنة والتظاهر ببعض العبادات كافياً لإسقاط وظيفته وواجبه الشسرعي ، ومسا هسو مطلوب منه تجاه دينه أمام الله تعالى يوم القيامة .

وجميع أفراد الأمة يحتاجون لعلماء ينبهون عقولهم ويدلونهم لما يجب عليه وتعليه وتحقيق، ويحثونهم على تلقي العلوم الشرعية بالطرق المعتبرة الصحيحة عند المسلمين ، لا أن يُزهدوهم في العلم ويُعلقوا عقولهم أو يجروهم إلى الملاعب والرحلات الفارغة ، فالواجب سحب الناس وخاصة الشماب لدراسة المتون بدل تضييعهم فيما لا فائدة فيه .

ومما يؤسف له جد الأسف وجود طبقة المُعتَّرين فيما بيننا والذين يُعتَّرون أي محاولة لتحقيق هذا المشروع الذي هو أهم مشاريع نهضة الأمة على الإطلاق ، وقد يستغرب الإنسان الذي لا يعرف هسده القضايا إذا أعلمناه أن من أهم أولئك المعترين أشباه علماء يضلون الشباب عن الوصول إلى العلماء وقراءة العلوم عليهم وأشباه علماء أيضاً يضلون أصحاب المال عن الوصول لطلبة العلم الحقيقيين وللعلماء المنقذين المتمكنين تحقيقاً لنزغاتهم النفسية وأهوائهم الشيطانية ومصالحهم الذاتية ، وهم يعتقسدون ويعرفون أن قيمتهم المزورة ستزول وتتلاشى وتنكشف إذا تحقق ذلك ، وليس تحقيق ذلك ببعيد ولو كسره المبطلون

ومع وجود كل هذه العوائق فإننا متفائلون حداً ونعتقد أنَّ أصحاب العقول من العلماء متى اجتمعوا في أي لحظة وعزموا على النهوض بالأمة فإنَّ الله تعالى سييسر لهم ذلك وسيتحقق ذلك بأسرع وقت معتاد ، فعلى الجميع أن يثوب إلى رشده ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداب يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العسلاب بعتة وأنتم لا تشعرون ، أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطست في جنب الله وإن كنست لمسن الساخرين ﴾ الرم : ٥٦٠٥٠ .

11

# البشارة والإتحاف

بما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف

> تأليف حسن بن علي السقاف عفا الله تعالى عنه

> > 12

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لسه ، وأشسهد أن عمداً عبده و رسوله ، يا أيها الّذين آمنوا اتّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

يا أيها الناس اتقوا ربكم ، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراًونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فــوزاً عظيماً .

#### أما بعــــد :

فهذه رسالتنا المسماة بـــ (( النقول الواضحة الجلية في عرض إنكار الألباني في العقيدة علــــ ابــن تيمية يم أعرض فيها بعض ما وقفت عليه من مسائل عقائدية في التوحيد وقع الخلاف فيها بين ابن تيمية والألباني بشكل خاص وغيرهما من باقي أصحابهما بشكل عام .

كما أعرض فيها بعض مسائل الفروع التي وقع الخلاف فيها بين من ذكرنا وهي قليلة هنا .

وكان السبب في تأليفها أنني التقيت بشاب أُلبّاني المشرب فقال لي : لماذا تخالف الإمام ابن تيمية في بعض مسائل العقيدة وتشنع عليه ؟!

فقلت له : هذا السؤال يجب أن توجهه إلى شيخك الألباني قبل أن توجهه إلى فإنه هو مسن جملسة المشنعين والرافضين لبعض عقائد ابن تيمية في مسائل عديدة ربما لو جمعها الإنسان زادت علمسسى مسائة ! فقال : معقول ؟! ياليتني أقف عليها .

فقلت له: أنا أكتب لك رسالة في بعضها ثم أتفرغ بإذن الله تعالى لتجميعها كلّهـــا ووضعهــا في كتاب كبير أعرض لك فيه جميع المسائل العقائدية التي وقع الخلاف فيها بين مثل ابن تيمية وابـــن القيــم والسوكاني ومن يقلدهم أو كان على مشربهم كالألباني وبعض من يدّعي السلفية !! هداهم الله تعالى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فشرعت في هذه الرسالة الموجزة والله تعالى الموفق .

وإنني أوجّه أولا سؤالين لهذا الشاب وأمثاله هداه الله تعالى أرجو أن يجيب نفسه عليهمـــــا إن حـــــلا بنفسه إذا كان لا يريد أنْ يجيبنا على الملأ فأقول له :

10

 فإذا قلت : إنَّ المخطئ منهما في هذه المسائل العقائدية مأجور مع أن هذا عند أهل الحق وعلماء أهل السنة مرفوض لأن أصول العقائد لا اجتهاد فيها ـــ فأقول لك :

لماذا لا تقول بأن الأشاعرة الذين تخالفهم في العقيدة وهم جمهور أهل السنة مأجورون أيضاً ؟!! أم أنها حلال لكم حرام على غيركم ؟!!

#### فصييا

# في عرض الخلاف الواقع بين ابن تيمية والألباني في قضية قدم العالم بالنوع وحوادث لا أو لها وهي من مسائل أصول الاعتقاد

ذكر ابن تيمية في عدَّة مواضع من كتبه بأن الحوادث لا أوَّلَ لها مع كونها مخلوقة لله تعالى !! مـــــن تلك المواضع الكثيرة قوله :

١ ـــ في (( موافقة صحيح منقوله لصريح معقوله )) على هامش (( منهاج سنته )) (١ /٢٤٥) مــــا نصه :

« قلت : هذا من نمط الذي قبله ، فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث » اهـ. .

۲ـــ وفي كتابه (( شرح حديث عمران بن حصين )) صحيفه (۱۹۳) ما نصه :

﴿ وَإِنْ قَدْرُ أَنَّ نُوعُهَا لَمْ يَزَلُ مَعَهُ فَهَذَهُ الْمَعِيَّةَ لَمْ يَنْفُهَا شَرَعَ وَلَا عَقَلَ بل هي من كماله ﴾ اهم. .

٣ـــ وقال ابن تيمية أيضاً في ﴿ مُوافقة صحيح منقوله لصريح معقوله ﴾ (٢ /٧٥) ما نصه :

﴿ وَأَمَا أَكْثَرَ أَهَلَ الْحَدَيْثُ وَمَنْ وَافْقَهُمْ فَإِنْهُمْ لَا يَجْعَلُونَ النَّوْعَ حَادِثًا بِل قديماً ﴾ اهـــ .

قلت ; وقد أثبت العلماء هذا على ابن تيمية (١) ومنهم الحافظ ابسن حجر في (( شسرح صحيسح البخاري )) (٤١٠/١٣) إذ قال عند ذكره لحديث (( كان الله ولا شيء معه )) ما نصه :

« وهو أصرح في الرد على مـــن أُنْبَــتُ حــوادث لا أوّل لهــا مــن روايــة البــاب ، وهـــي

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية ، ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجَّح الرواية السيق في هدا الباب على غيرها مع أنَّ قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على السيتي في بسدء الخلسق لا العكس ، والجمع يُقدَّم على الترجيح بالاتفاق » .

انتهى من (( الفتح )) فتأمّل .

وقال في هذه المسألة الحافظ ابن دقيق العيد أيضاً كما في <sub>((</sub> الفتح <sub>))</sub> (٢٠٢/١٢) مانصه :

« وقع هنا من يدّعي الحذق في المعقولات ويميل الى الفلسفة (١) فظنَّ أنَّ المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنَّه من قبيل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع ، قال : وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام ، لأنَّ حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل » اهد من الفتح فتأمل .

#### رد الألباني لعقيدة ابن تيمية هذه وإعلانه رفضها :

قال الألباني في (ر صحيحته )) (٢٠٨/١) عن حديث : (ر إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ما نصه : (ر وفيه ردِّ أيضاً على من يقول بحسوادث لا أوَّل لها ، وأنَّه ما من مخلوق إلا ومسبوق بمخلوق قبله ، وهكذا إلى مسا لا بدايسة له ، بحيث لا يمكن أن يقال : هذا أول مخلوق . فالحديث يبطل هذا القول ويعين أنَّ القلم هو أول مخلوق ، فليس قبله قطعاً أي مخلوق ، ولقسد أطال ابن تيمية ... الكلام في ردَّه على الفلاسفة محاولاً إنبات حوادث لا أوّل لها ، وجماء في أن تيمية ... الكلام في ردَّه على الفلاسفة محاولاً إنبات حوادث لا أوّل لها ، وجماء في أن القلوب » .

ثم قال الألباني بعد ثلاثة أسطر:

(٢) يبغى التنبيّه هنا الى أن اس تيمية كان معاصراً للحافظ ابن دقيق العيد قاتل هذه العبارة ، لا سيما والحافظ الذهبي يقول في رسالته (ر زغل العلم )) ص(٢٣) عند الكلام على المنطق والفلسفة وما أشبه ذلك : (ر فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليسه والهجسر والتضليسل

مظلماً مكسوفاً ...) اهـــ .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

(ر فإني أقول الآن : سواء كان الراجح هذا أم ذاك ، فالإختلاف المذكور يدل بمفهومـــه علــــى أن العلماء اتفقوا على أنّ هناك أول مخلوق ، والقائلون بحوادث لا أول لها عالفون لهذا الاتفـــاق ، لأنهـــم يصرّحون بأنّ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ، وهكذا الى مالا أوّل له ، كما صرّح بذلك ابن تيميــــة في بعض كتبه ، فإن قالوا العرش أول مخلوق ، كما هو ظاهر كلام الشارح ، نقضوا قولهم بحوادث لا أوّل لها. وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق : فتأمل هذا فإنه مهم ، واللهالموفق » هـــ .

فالآن لمن نصغي في تصحيح هذه المسألة العقائدية التي هــــي مـــن أصـــول الديـــن لابـــن تيميـــة أم للألباني ؟!!

ومَن الذي أخطأ منهما ؟

وهل أدركتم الخلاف الواقع بينهما في هذه المسألة التوحيدية ؟

#### -1-

## ابن تيمية يقول ﴿ إِنْ النارِ تَفْنَى ﴾ والألباني يخطئه فيها ويقول إنها لا تفنى وهي مسألة عقائدية خطيرة

ثبت أن ابن تيمية يقول بفناء النار ويدّعي أنّ في المسألة نزاعاً معروفاً عن التابعين ومن بعدهم فيها ، والكل منا يعرف أنّ هذه المسألة من مسائل العقيدة ، لأنها لا تذكر في باب الوضوء من كتب الفقه ولا في باب الحيض والنفاس ولا في غير ذلك من الابواب كالإجارة والنكاح وغيرها !! فإذن هي من مسائل أصول الإعتقاد ومع ذلك حرى الخلاف فيها بين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جهة وبين الألباني مسن جهة أخرى . وإليك ذلك باختصار :

١- قال الألباني في مقدّمة كتاب (( رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار )) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (٢) ص (٧) ما نصه :

<sup>(</sup>٣) طبع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ..

فأخذت في البطاقات نظراً وتقليباً ، عما قد يكون فيها من الكنوز بحثاً وتفتيشاً ، حتى وقعت عيى على رسالة للإمام الصنعاني ، تحت اسم (( رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » . في مجمسوع وقم الرسالة فيه (٢٦١٩) ، فطلبته ، فإذا فيه عدّة رسائل ، هذه الثائثة منها . فدرستها دراسسة دقيقة واعية ، لأن مؤلفها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابسن القيم ميلهما الى القول بفناء النار ، بأسلوب علمي رصين دقيق ، (( من غير عصبية مذهبية . ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية » كما قال هو نفسه رحمه الله تعالى في آخرها . وقد كنت تعرضت لود قولهما هذا منذ أكثر من عشرين سنة بإيجاز في (( سلسلة الأحاديث الضعيفة » في المجلد الثاني منسه ص (٧١-٧٥) مناسبة تخريجي فيه بعض الأحاديث المرفوعة ، والآثار المرقوفة التي احتجا ببعضها على ما ذهبا إليسه مسن القول بفناء النار ، وبينت هناك وهاءها وضعفها ، وأن لابن القيم قولاً آخر ، وهو أن النار لا تفنسي أبداً ، وأن لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار .

وكنت توهمت يومنذ أنه يلتقي فيها مع ابن القيم في قوله الآخر ، فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين بما نقله عن ابن القيم ، أن الرد المشار إليه ، إنما يعني الرد على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال بفناء النار ! وأنه هو نفسه ــ أعني ابن تيمية ــ يقول : بفنائها ، وليس هذا فقط وأن أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار !

وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي عقدها ابن القيم لهذه المسألة الخطيرة في كتابيه «حادي الأرواح الى بلاد الأفراح» (۲۲۸/۱۲۷/۲)، وقد حشد فيها «من خيل الأدلة ورجلها، وكثيرها وقلها، ودقها وجلها، وأجرى فيها قلمه، ونشر فيها علمه، وأتى بكل ما قدر عليه من قسال وقيل، واستنفر كل قبيل وجيل» كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنه أضفى بهذا الوصف على ابن تيمية في هذه المسألة، وبعض أقواله ابن تيمية في هذه المسألة، وبعض أقواله فيها، وأما حشد الأدلة المزعومة وتكثيرها، فهي من ابن القيم وصياغته، وإن كان ذلك لا ينفى أنه تلقى ذلك كله أو حله من شيخه في بعض بحالسه] اهم فتأملوا!!

وقال الألباني أيضاً في مقدَّمة ﴿ رَفِّعِ الْأُسْتَارِ ﴾ ص (٢٥) ما نصه :

| فكيف يقول ابن تيمية :

« ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة » ! فكأنَّ الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطاغين ! أليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبُعْده هو ومن تبعيه عين الصواب في هذه المسألة الخطيرة ؟! ] انتهى كلام الألباني .

قلت : ومن رجع إلى كتاب ((حادي الأرواح )) لابن القيم ، وما كتبه الألباني في مقدَّمة ((رفسع الأستار )) يتحقق أن الألباني مخالف لابن تيمية وابن القيم ومن تبعهما في هذه المسألة العقائديــــة الــــيّ وصفها بأنّها خطيرة ، لا سيما وقد صرّح بقوله كما تقدّم :

« أليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة ؟! »

ومن العجيب الغريب أننا رأينا في هذه الأيام كتابا لرجل معاصر مقلّد لابن تيمية وهو يرد فيه على الألباني تعدّيه بزعمه !! على ابن القيم وابن تيمية سماه (( القول المختار لبيان فناء النار )) واسم مؤلفه : عبد الكريم صالح الحميد (طبع مطبعة السفير ـــ الرياض الطبعة الاولى ١٤١٢هـــ) ويمكننا أنْ نجمل ما في الكتاب بنقل خلاصته المهمة وهي من ص (١٣ ـــ ١٤) :

قال عبد الكريم صالح الحميد ... مقلد ابن تيمية ... في ردَّه على الألباني ما نصه :

#### [ فصل : الباعث لكلامنا في هذه المسألة :

كنت أسمع من يقول: في كتب ابن القيم أشياء ما تصلح مثل حادي الأرواح وغسيره، والبعسض يقول: لعل ذلك قبل اتصاله بشيخه أو أنه دخل عليه من ابن عربي ولا أدري ما المراد ولكني أنفسي أن يكون في كتب ابن القيم شيء ما يصلح! حتى وصُلَت إلي نسخة (( رفع الأستار )) للصنعاني وفيها مقدمة الألباني وتعليقه، فلما قرأت المقدمة عرفت السر الذي من أجله تكلم من تكلم بكتب ابن القيسم فقد رأيت تهجماً عنيفاً من الألباني على الشيخ وتلميذه لا صبر عليه حيث قال:

- سقطا بما سقط به أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل وأن ابن القيم انتصـــر لشــيحه في ذلك .
- وأن ابن تيمية يحتج لهذا القول بكل دليل يتوهمه ويتكلف في الرد على الأدلة المحالفة له تكلفــــــأ ظاهراً .

#### وقال :

- حتى بلغ بهما الأمر إلى تحكيم العقل فيما لا مجال فيه كما يفعل المعتزلة تماماً . حتــــــــــــــــــــــــــ زعــــــم أن تأويل المعتزلة والاشاعرة لآيات وأحاديث الصفات كاستواء الله على عرشه ونزوله إلى السماء ومحيئه يوم القيامة وغير ذلك من التاويل أيسر من تأويل ابن القيم النصوص من أجل القول بفناء النار .

وقال : فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية زلت به القدم فقال قولاً لم يسبق إليه ولا قام الدليل عليــــه . وغير ذلك من طعن الألباني وقدحه على الشيخ وتلميذه في مقدمة (( رفع الأستار )) . فلذلك كتبت في المسألة دفاعاً عنهما وبياناً بأن الحق معهما() وأنا على بصيرة من ذلك حيث دعوت للمباهلة من أول المسألة .

ولو غلط الشيخ وتلميذه في هذه المسألة لم يوجب ذلك ولا بعض ما قاله الألباني كيسف والحسق والحسق والحسق والحسق والصواب معهما في ذلك ، وقد تكلما فيه دفاعاً عن الإسلام كما تقدم فرضي الله عنهما وجزاهما خبر لجزاء .

فأنا أهيب بمن تعجل في الإنكار أن يراجع الصواب ويدع الإصرار ] .

انتهى كلام خصم الألباني عبد الكريم الحميد فتأملوا !!

وهناك خصم آخر لعبد الكريم صالح الحميد يدرّس في جامعة أم القرى بمكة صنّف رسالة سمّاها «كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار » حاول أن ينفي فيها القول بفناء النار عن ابن تيمية ، مع أنه ثابت عنه كالشمس كما قال الألباني حفظه الله !! ومنه يتبين أنهم يموجسون في العقيدة ويضطربون كاضطراب الربح !! وهم متنازعون في هذه المسألة الإعتقادية !!

فنقول الآن أبن الحق في هذه المسألة العقائدية هل هو عند ابن تيمية وابن القيم القائلين بفناء النار أم عند الألباني القائل ببقائها ؟!!

ولماذا يختلف هؤلاء في أصول العقيدة فيما بينهم وينعون على غيرهم الإختلاف والمباينة عنهــــم في أصول عقيدتهم ..؟!!

#### [ تبيه مهم]:

ينبغي أن نعلم أن القول بفناء النار هو رأي الجهم بن صفوان كما تجد ذلك في « لسان المسيزان » ٣٣٤/٢ السطر الرابع من أسفل الطبعة الهندية ) في ترجمة أبي مطبع البلّخي ، فالجهم بن صفــوان هــو سلف من يقول بفناء النار (٥) !!

<sup>(</sup>٤) أي أنَّ المؤلف يقول بفناء النار أيضاً !! فما حكم الألباني عليه !!

<sup>(</sup>٥) هذا ما يقوله بعض العلماء عن الجهم بن صفوان ، والحق عندنا : أنَّ ما ينسب للجهم بن صفوان وأقوال وعقائد فاسدة مكذوب عليه لا يثبت عنه ، والظاهر أنه رجل فاضل من العلماء المُنزَّهين ، ولكونه كان خارجاً عاى الدولة الأموية الظالمة مع بعض القادة كما نجده في حوادث سنة (١٢٨) هـــ في التواريخ شنَّعت الدولة الأموية عليه وشوَّه صورته أذيالحـــا مــن المترسمين بالعلم من المحسمة والمشبهة الأولين ومنهم مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان ، والله تعالى الهادي .

#### فمـــــل

# ابن تيمية يثبت استقرار الله على العرش ويجو و استقراره على ظهر بعوضة والألباني يخالف عقيدة الاستقرار هذه ويعتبرها بدعة

اعلم أن ابن تيمية يقول باستقرار الله \_ سبحانه وتعالى عما يقول على العرش ، والألباني يخــــالف ذلك فيقول بأنه لا يجوز اعتقاد الاستقرار وإليك ذلك مختصراً :

قال ابن تيمية في (( بيان تلبيس الجهمية )) (١ / ٦٨٥) :

رر ولو قد شاء **لاستقرَ** على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والارض ، فكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقلّه ... »<sup>(١)</sup> .

وكذلك صرّح بلفظه الاستقرار التي لم ترد في كتاب ولا في سنة ابن عثيمين حيث قال في ﴿ شرح لمعة الإعتقاد﴾ ص (٤١) :

﴿ وَهُو اسْتُواءَ حَقَيْقِي مَعْنَاهُ الْعُلُو وَالْاسْتَقْرَارُ ... ﴾ اهـ. .

#### رد الألباني على ذلك :

إ ولست أدري ما الذي منع المصنّف \_ عفا الله عنه \_ من الاستقرار على هذا القــول ، وعلــى جزمه بأن هذا الأثر منكر كمــا تقــدم عنـه ، فإنـه يتضمـن نسـبة القعـود علــى العـرش لله عــز وحــل ، وهــال وهــالى وهــال

(٦<u>)</u> لا يستطيع أي إنسان عاقل أن ينكر ذلك ، ولا يقول ليس هذا كلام ابن تيمية إنما هو نقل ، وذلك لأنَّ ابن تيمية مُقر مقرر لهذا الكلام لم ينكره بل هو حاضً عليه !!

فقد ذكسر السن القيسم في كتاب (( اجتماع الجيسوش الإسسلامية )) ص (٨٨) طبعسة هنديسة مسا نصسه : (( كتابا الدرامي ـ على بشر المريسي والرد على الجهمية سه من أجلً الكتب في السنّة وأنفعها ، وينبغي لكل طالب سُنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأثمة أن يقرأ كتابيه ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية .. يوصي بهساً أشد الوصية ويعظمهما حداً ، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما )) اهس . وقد أثبت هذه الفقرة حامد الفقي حلف صفحة الغلاف الداخلي لكتاب (( رد الدرامي على بشر المريسي )) فتبة .

## مما لم يود ، فلا يجوز اعتقاده ونسبته الى الله عز وجل ] انتهى فتأملوا حيداً !!

فهل الحق في هذه المسألة والصواب مع ابن تيمية الذي يثبت الإستقرار أم مــــع الألبــاني الـــذي ينفيه ؟!! ولماذا يختلفان في هذا الأصل العقائدي الخطير ؟!! ومن منهما الذي أصابه النقص والاختلال في توحيد الأسماء والصفات ؟!!

 $-\mathbf{f}-$ 

#### فصل

# ابن تيمية وابن القيم يقولان بقعود الله على العرش والألباني ينكر عقياة القعود

قال الحافظ أبو حيان في تفسيره (( النهر الماد )) ما نصه :

إ وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش: أنَّ الله تعسالى يجلس على الكوسي وقد أخلى منه مكاناً يُقْعِدُ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحيّل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري ، وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه | اهسسفتامل!!

قلت : كتاب العرش هذا غير الرسالة العرشية المطبوعة .

وقد أثبت هذه العقيدة ابن القيم في كتابه ﴿﴿ بِدَائِعِ الْفُوائِدِ ﴾ [٣٩/٤] حيث قال :

[ فائدة : قال القاضي : صنّف المروزي كتابا في فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيــــه إقعاده على العرش ... ]

ثم قال ابن القيم بعد:

قلت : وهو قول ابن حرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم بحاهد إمام التفسير وهو قول أبـــــي الحســـن الدارقطني ، ومن شعره فيه :

إلى أحمد المصطفى مسنده على العرش أيضاً فلا نجحده

22

#### 

انتهى كلام ابن القيم من كتابه (( بدائع الفوائد )) .

#### إنكار الألباني لذلك ورده عليه:

أعلم أنَّ الألباني ردَّ هذه العقيدة في مقدمة ﴿ مختصر العلو ﴾ ص (٢٠) حيث قال :

[قلت: وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن بحاهد ، بل صح عنه ما يخالفه كما تقدّم . ومـــا عـــزاه للدارقطني لا يصح إسناده كما بينًاه في « الأحاديث الضعيفة » (٨٧٠)(أ) وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية . وجعل ذلك قولاً لابن حرير فيه نظر ] .ثم قال الألباني في آخر تلك الصحفية :

[ وخلاصة القول: أن قول مجاهد هذا \_ وإن صح عنه \_ لا يجوز أن يتَخذ ديناً وعقيده ، ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة ، فياليت المصنّف إذ ذكره عنه جزم بردّه وعدم صلاحيته للاحتجاج به ، و لم يتردد فيه ] .

انتهى كلام الألباني فتأمل !!

تفكروا في الأمر حيداً !! وأفيدونا يرحمكم الله ؟!!

دع ما ادّعته النصارى في نبيهم واحكم بما شنت مدحاً فيه واحتكم

ومن المؤسف له حداً !! أن بعض المعاصرين الذين لا يميزون بين النقير والفتيل !! يذكر هذا عن ابن القيم ويعتبرها خصوصية عحيبة وغريبة !! فياللغرابة وياللعجب !! ولا حول ولا قوّة إلا بالله !!

(٩) قلت: الصواب برقسم (٨٦٥) مسن الطبعسة النانيسة سسنة (١٤٠٤ هسس) وانظسر التعليقسات علمسى كتساب « البرهان في رد البهتان والعدوان » [ الذي نشره المكتب الإسلامي / زهيرالشاويش/ بإشراف أعضاء قسم التصحيح في المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى ١٤٠٣ هسـ ] ص (٣٧) وتأمّل .

<sup>(</sup>٨) ما شاء الله على هذه العقيدة !! وهنيئاً لك يا ابن القيم بها !!

ألا يعتبر هذا من الإطراء المذموم الذي ينهى من يدَّعي السلفية غيرهم عنه ؟!

والذي نهانا عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟!! والذي فيه التشبيه بعقيدة النصارى القائلين أن لله ولداً !! ورحم الله البوصري حيث قال :

#### فصـــل

### الألباني يصف ابن تيمية بأنه جريء على تكذيب الحديث الصحيح

أورد ابن تيمية حديثاً في ﴿ منهاج سنته ﴾ (٨٦/٤) فيه فضل سيدنا علي بن طالب رضي الله عنـــه وأرضاه ، فادَّعي بأنه لم يصح اعتماداً على ابن حزم حيث قال ابن تيمية :

[ وأما قوله : ﴿ مَنَ كَنْتَ مُولَاهُ فَعَلَيُّ مُولَاهُ ﴾ فليس هو في الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء ، وتنازع الناس في صحته ... ]

ثم قال نقلاً عن ابن حزم بزعمه !! :

[قال: وأما ﴿ من كنت مولاه فعليُّ مولاه ﴾ فلا يصح من طريق الثقات أصلاً ] . اهــــ

قلت : هذا الحديث متواتب ممن صبر عبين صبر على الناصبي في « سير أعلام النبلاء » (٣٣٥/٨) .

#### رد الألباني على ابن تيمية في هذه المسألة :

قال الألباني في (( صحيحته )) (٢٦٣/٥) :

[ فمن العجيب حقاً أن يتحرّاً شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في (( منهاج السنة )) (١٠٤/٤) كما فعل بالحديث المتقدّم هناك ].

ثم قال في آخر الكلام:

[ فلا أدري بعد ذلـــك وحــه تكذيبــه للحديـــث ، إلا التســرَع والمبالغــه في الـــرد علـــى الشيعة ...] انتهى كلام الألباني فتأمل !!

ويقول الألباني في صحيحته (٤/٤) أثناء الكلام على الحديث رقم ١٧٥٠) ما نصه :

( إذا عرفت هذا ، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنسي رأيست شميخ الإسلام ابن تيمية قد ضعَف الشطر الأول من الحديث (١١٠) ، وأما الشطر الآخر (١١٠) فزعم أنه كمسلب الوهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظمر

<sup>&</sup>lt;u>( ٩٠)</u> وهو الحديث المتواتر : ﴿ مَنْ كنتُ مولاه فعليّ مولاه ﴾ وقد اعترف الألباني بتواتره هناك ص (٣٤٣) .

<sup>(11)</sup> وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ اللهم والِّ مَنْ والاه وعادٍ مَنْ عاداه ﴾ وقد صححه الألباني هناك أيضاً .

فيها . والله المستعان » .

#### [ تنبيه مهم جداً ] :

النواجذ وإلا فاتركه ... » انتهى فتأمل !!

الألباني لا يعوّل على تصحيح ابن تيمية ولا على تضعيفه للأحاديث ، بل ينصح طلاب العلم أن لا يعوّلوا عليه أيضاً ويؤكد الألباني عليهم ذلك ومن أمثلته :

قوله في (( صحيح الكلم الطيب )) لابن تيمية (صحيفة (٤) الطبعة الرابعة ١٤٠٠ هـ) ما نصه :

ر أنصح لكل من وقف على هذا الكتاب أو غيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه من الأحاديث إلا بعد التأكد من ثبوتها ، وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علَّقنا عليها ، فما كان ثابتاً منها عمل به وعض عليه

فالألباني يقول بصراحة : ارجعوا لي في الحديث ولا ترجعوا إلى شيخ الإسلام !!! ابــــن تيميـــة !! فباللعجب !!

. فعلى مَنْ ينبغي أن يعول طلاب العلم على تصحيحات وتضعيفات ابن تيمية أم الألباني ؟!!

# ابن تيمية ينكر المجاز وبعض المتعصبين له يبالغون فينكرون المجاز في القرآن والألباني يثبته

اعلم يرحمك الله تعالى أن ابن تيمية أنكر الجحاز وبيّن بطلان تقسيم اللفظ إلى حقيقة وبحاز كما أثبت بطلان قول من قال (( إن اللفظ إذا لم يكن معه قرينه دل على أنه حقيقة وإن لم يدل إلا معها فهو بحاز » وله في ذلك نصوص كثيرة منها قوله في كتاب (( الإيمان » ص (١٠٩)(١٠١) :

رر وقولهم : اللفظ إن دلَّ بلا قرينة فهو حقيقة ، وإن لم دلَّ إلا معها فهــــــو بحــــاز ، فقــــد تبـــين بطلانه » . اهــــ

وتلميذ ابن تيمية وهو ابن القيم يعتبر المجاز في كتابه « الصواعق المراسلة على الجهميـــة والمعطلــة » طاغوتاً فيقول (كما في مختصر الصواعق المرسلة أول الجزء الثاني ص ٢ ) ما نصه :

« فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعه الجهميـــة لتعطيـــل حقـــائق الأسمـــاء والصفـــات

<sup>(</sup>١٢) طبع المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة (١٤٠٨هـ ــ ١٩٨٨).

#### وهو طاغوت الجماز »!!

مع أن اسم كتاب ابن القيم بحازي لأنّ كتابه ليس صواعق ومن راجع قواميس اللغة لن يجد أن معنى صواعق هو كتاب أو مصنف لابن القيم !!

مع أن ابن القيم متناقض!! في هذه المسألة لأنّه أثبت المجاز في القرآن وجاء له بأمثلة وكذا في لغـــــة العرب بكل توسيع في كتابه (( الفوائد المشوّقة الى علوم القرآن وعلم البيان » .

انظر (( الفوائد المشوقة )) من ص (١٠ ــ ١٢) ما بعدها !! وتأمل !! فياللعجب !!

#### مخالفة الألباني لابن تيمية في هذا:

قال الألباني في مقدَّمة (( مختصر العلو)) ص (٢٣) في الحاشية ما نصه :

أ قرائن الجمساز الموجبة للعدول إليه عسن الحقيقة تُسلات : العقلية كقوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ القَرِيةَ الَّتِي كُنَا فِيهَا وَالْعَيْرِ التِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ أي أهلهما . ومنه : ﴿ وَاخْفُضْ لهمسا جنساح الذَّلُ ﴾ .

الثانية : الفوقية مثل ﴿ ياهامان ابن لي صرحاً ﴾ أي مُرْ من يبني ، لأن مثله مما يعرف أنه لا يبني .

الثالثة : نحو ﴿ مثل نوره ﴾ فإنها دليل على أن الله غير النور .

قال أهل العلم : وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد القرائن ، انظر ﴿ إِيثَارِ الْحَقِّ عَلَى الْحَلَّـــــق ﴾ (ص١٦٦ ـــ ١٦٦) للعلامة المرتضى اليماني ] .انتهى فتأمّل !!

#### فصــــل

## في عرض اختلافهم في إثبات الصورة في حديث (( خلق الله آدم على صورة الرحمن »

اعلم يرحمك الله تعالى أنَّ ابن تيمية يقول بثبوت حديث «إن الله خلق آدم على صورة الرحمسن » بهذا اللفظ في كتابه «التأسيس في رد أساس التقديس » وهذا الذي يتبنّاه أتباعه أو مقلّدوه الآن حنسى ألَّفَ أحدهم وهو حمود التويجري كتاباً في إثبات ذلك سماه : «عقيدة أهل الإيمان في خلسق آدم علسى صورة الرحمن »(١٦٠) !! وقرطه له عبد العزيز بن باز كما يجده مطالع الكتاب في الصفحات الأولى منه !! وعلى كل حال فالذي ينبغي علمه هنا أنَّ حمود التويجري ردَّ على الألباني تضعيفه لهذا اللفظ السوارد في الحديث الذي فيه «على صورة الرحمن » وأثبته حيث قال ص (٢١) من الكتاب الآنف الذكر :

« وقد ادَّعى الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم أنَّ هذا المرسل أصح من الموصول ، وهذه دعوى لا دليل عليها فلا تُقْبَل » . اهـــ

وقال التويجري ص (٢٢) أيضاً :

رر والجواب عن هذا التعليل من وجوه أحدها أن يقال : إن العلل التي ذكرها ابن خزيمة والألبـــــاني واهية جداً » .

وقال التويجري ص (٢٤) أيضاً :

[ وقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه الذي سمّاه (ر نقض أساس التقديس ) ما رواه الخلال عن إسحاق بن راهويه ثم قال فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداً خلاف ما ذكره ابن خزيمة ] اهـــ .

ثم قال ص (٢٥) :

« فلا ينبغي أن يُلتفتَ إلى تضعيف ابن حزيمة له فضلاً عن تضعيف الألبساني لسه تقليسداً لابسن

<sup>(&</sup>lt;u>۱۳)</u>ولا أتصور أن هناك مُنزَّه أو مُوحَّد يتخيل أنَّ سيدنا آدم عليه السلام وبالتالي ذريته التي تشبهه مخلوقة علسسي صسورة الرحمن سبحانه وتعالى !! فإذا لم تكن هذه العقيدة هي التشبيه والتحسيم بعينه فما أدري مسسا هسو التشسبيه والتحسسيم بعد ذلك !! نسأل الله تعالى الهداية .

خزيمة... » اهـ.. .

#### رَدُّ الألباني على ذلك صريحاً :

قلــــت : أورد هذا الحديث الألباني في (( ضعيفته )) المحلد (٣) برقم (١٧٥) و (١٧٦) وحكـــم على الأول بأنّه منكر وعلى الثاني بأنّه ضعيف ثم ختم بحثه في الحديث الثاني بقوله :

« وهو ضعيف من طريقيه ، ومتنه منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة » فتأملوا !!

#### \_1 \_

#### فصـــــل

# في عرض الخلاف الواقع بينهم في معية الله تعالى فبعضهم يقول هو مع خلقه حقيقة وبعضهم ينفى ذلك ويراه بدعة

أثبت ابن تيمية ومن تبعه بأن صفـــة العلــو أو الفوقيــة حقيقـــة وأنَّ معيَّــة الله تعـــالى لخلقــه بالعلم ، فقال في كتابه (( الرد على أساس التقديس » (١١١/١) :

« والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقة ليست فوقية الرتبة » اهـــ .

وقد اختلف في ذلك اثنان من أتباع ابن تيمية أو مقلديه وإليك ذلك :

قال ابن عثيمين في كتابه الذي سمَّاه : ﴿ عقيدة أهل السنة والجماعة ﴾ (١٤) ص (٩) ما نصه :

« ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ﴿ ليــــس كمثلـــه شيء وهو السميع البصير ﴾ » اهـــ .

ثم قال : (( قال مقرراً لــه ومعتقــداً لــه منشــرحاً لــه صـــدره ولله الحمــد محمــد الصــالح العثيمين في ٢٤ /٦ /١٤٠٣ هــ )) .

وقد رد عليه المدعو علي بن عبد الله الحواس في رسالة سمَّاها : ﴿ النَّقُولُ الصَّحِيحَةُ الواضَّحَةُ الجليسة

<sup>(&</sup>lt;u>18)</u> طبع مكتبة المعارف / الرياض توزيع : دار الكتب السلفية بالأزهر القاهرة . وفي مقدَّمتها تقريظ لابن باز وقد بلغنسا أن مؤلف كتاب (( عقيدة أهل الإيمان )) له كتاب في تحريم الأكل بالملاعق !! فسبحان قاسم العقول !!

ــ عن السلف الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية » وهو مطبوع في الرياض في مطابع الخالد !!

وكذلك ردَّ عليه عبد الله بن إبراهيم القرعاوي في رسالته ﴿ الأقوال السلفية النقية ترد على من قال أن معية الله ذاتية ﴾ مطبوعة في ﴿ مطابع الخالد للأوفست ﴾ الرياض . فتأملوا !!

#### رد الألباني على ذلك:

قال الألباني في ﴿ شرحه وتعليقه ﴾ !! على العقيدة الطحاوية ص (٢٨) ما نصه : ﴿ المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه ، وأنه بائن من خلقه . بـــل يصـــرَّح بعضهــــم بأنـــه موجـــود بذاتـــه في كل الوجود ! ﴾ اهـــ .

#### **\_**¶ **\_**

#### فصسل

## في عرض إختلافهم في سماع الأموات ابن القيم يثبت ذلك تبعاً لشيخه ابن تيمية والألباني ينفي ذلك

(﴿ إِنَّ المبت يسمع قَرْعَ نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه ﴾((١) ثم قال : ﴿ فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمُسَلَّم مُحَالٌ ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية . وهذا السلام والخطاب والنسداء لموجود يَسسمع ، ويُخاطبُ ، ويَرُدُ ، وإن لم يسمع المسلم الرد ، وإذا صلّى قريباً منهم شاهدوه ، وعلموا صلاته ، وغبطوه على ذلك » انتهى كلام ابن القيم .

#### رد الألباني على هذا الأمر واختلافه مع ابن القيم وابن تيمية فيه :

قال الألباني في مقدّمة كتاب نعمان الآلوسي « الآيات البينات في عدم سماع الأمـــوات » الـــذي

<sup>&</sup>lt;u>(10)</u> وهو في صحيحي البخاري ومسلم .

حققه ! وقَدَّمَ له ! ص ( أ ) ما نصه :

[ أما بعد فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب « الآيات البينات » للشسيخ نعمان الآلوسي ... بتحقيقي وتخريجي ، في ثوب جديد ، زاه قشيب ، قام عليها الأخ الفاضل الاستاذ زهسير الشساويش ، جزاه الله خيراً (۱۱) ، رغبة منا في توسيع دائرة نشره وتوزيعه في البلاد الإسلامية بعدما تبين للعديد من أهل الفضل والعلم أهمية موضوعه ، وإحتياج الجماهير إلى الإطلاع عليه ، لا سيما من كان منهم لا يسسزال يعيش في أوحال الجاهلية الأولى ، من الاستغاثة بغير الله والإستعانة بالأنبياء والصالحين الأموات وغيره من عباد الله ، متوهمين أنهم يسمعونهم حين ينادون .... » !! انتهى كلام الألباني .

فهل يا أُستاذ ألباني تعتبر وتعد ابــــن القيـــم أيضـــاً ممّــن كـــان يعيـــش في أوحـــال الجاهليـــة الأولى ؟!!

وهل كان الحق مع ابن القيم حينما أثبت سماع الأموات بالأحاديث الصحيحة أم الحق معك حينما نفيت سماع الأموات وأوّلت تلك الأحاديث ؟!!

راجعوا رسالة ﴿ الإغاثة بأدلة الإستغاثة ﴾ !!

#### \_\_ \* • \_

#### فص\_\_\_ل

# ابن تيمية يدّ عي بأن المشبهة طائفة غير مذمومة والألباني يتظاهر بذم هذه الطائفية

من أعجب ما قرأنا قول ابن تيمية في كتابه (( بيـان تلبيـس الجهميـة )، أو (( نقـض أسـاس التقديس )) !! (١٠٩/١ ) ما نصه :

«و إذا كان كذلك فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتـــاب والســنة ولا كـــلام أحـــد مــن الصحابة والتابعين ... » اهـــ .

وقال قبل ذلك ص (١٠٠ ــ ١٠١) ناقلاً مُقراً :

(( والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسماً فالله تعالى جسم لا كالأجسام )،

<sup>(</sup>١٦<u>)</u> هذا الثناء من الألباني عن الشويش تراجع عنه وعاد ذاماً له !!

راجع الملحق الخاص آخر هذه الرسالة الذي فيه بعض مايجري بينهما وكيف يكيد كل منهما للآخر !!

« وليس في كتابه الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتها أنه ليس بجسم ، وأنَّ صفاته ليست أحساماً وأعراضاً ، فنفي المعاني الثابتة بالشرع بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولاعقــــل حهل وضلال » انتهى .

#### تظاهر الألباني بمخالفة ابن تيمية في هذه العقيدة :

قلت : خالف الألباني ابن تيمية في هنذه العقيسدة فقسال في « شسرحه وتعليقه » !! على العقيدة الطحاوية ص (٢٨ ) ذاماً المشبهة والمجسمة ما نصه :

وله عبارات أخرى غير هذه يجدها من يبحث عنها !!

فهل أصاب ابن تيمية حينما نفى ذم السلف للمحسمة أم أصاب الألباني عندما قال والجسم يعبــــد صنماً ؟!! فاللهم هداك !!

#### \_ 11 \_

#### **ف**صـــــل

## ابن تيمية يثبت الحركة لله تعالى والألباني ينفيها مدعياً عدم ثبوتها

قال ابن تيمية في كتابة (( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » (٤/٢) ... المطبوع على هامش منهاج سنته ... ما نصه :

(ر وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم مَنْ نقـــل مذهبهـــم كحــرب الكَرْماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما ، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة ، وأنَّ ذلك هو مذهــــب أئمة السُنَّة والحديث من المتقدمين والمتأخرين ... » .

ثم قال : « وقال عثمان بن سعيد وغيره إنّ الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك ، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم » اهـ .

<sup>(</sup>١٧) كقولهم إن صورة آدم على صورة الرحمن تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ .

أقسسول :فهذا كلام صريح بسَبْك وترتيب غريب يُبَرْهِنُ على أن ابن تيمية يقول بعقيدة الحركة وأنّ ذلك مذهب أهل السُنّة وأنّ كل من نفّاها فهو صال مُبتدع جهمي !!!

ويا هل ترى ما موقف الألباني من عقيدة الحركة هذه ؟!!

#### تصريح الألباني بعدم ثبوت الحركة وردَّه لهذه العقيدة :

قال الألباني في مقدمة كتاب (( مختصر العلو )) ص (١٦) ناقلاً كلام العلامة المحدَّث الكوثري مُقرآً له ما نصه : [ (( ويقول في الله ما لا يجوَّزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له ( تعسالي ) والنُقلمة ( ويعني بهما النزول ) والحد والجهة ( يعني العلو ) والقعود والإقعاد )) فيعني هذا الذي نحن في صدد بيان عدم ثبوته . ] اهـــ

فتدبّروا !!

فهل يعتقد أحد ثبوت لفظ الحركة صفة لله تعالى ؟! والسلف يقولون : ﴿ لَا نَصَـَّفُ اللهُ إِلَّا بَمَـَا وصف به نفسه ﴾ ؟!

وأين لفظ (( الحركة )) في القرآن الكريم أو السُّنَّة المطهرة ؟!! اللهم هداك !!

#### \_11\_

#### فصسل

## في عرض الخلاف الواقع بين ابن تيمية والذهبي والألباني في مسألة الحد

كان الذهبي في أول حياته أيام شبابه في سن ( العشرينات ) قد تأثر بابن تيميسة فصنّسف بعسض التصانيف التي فيها ما يؤيد فكر ابن تيمية ، ثم رجع عن أكثر ذلك في كتبه المتأخرة وخاصة (( سير أعلام النبلاء )) ، أما كتابه (( العلو )) فقد ألّفه وهو ابن خمس وعشرين سنة أي قبل وفاته بنحو خمسين سنة ، ولذلك نجده يخالف ما فيه (١٨) كما يخالف أيضاً ابن تيميةً بل يرد عليه ويخطئه في كثير مسن المواضع في ( سير أعلام النبلاء )) ، وما رسالة (( زغل العلم والطلب )) و (( النصيحة الذهبية )) (١٩) عنّا ببعيد .

<sup>(&</sup>lt;u>١٨)</u> وقد حققت كتاب (( العلو <sub>))</sub> بحمد الله تعالى فيما بعد ، وتبيّن لنا على غلاف المخطوطة الموثقة أنَّ الذهبي تراحــــع عن الكتاب كما بينًاه في مقدمة التحقيق لكتاب (( العلو <sub>))</sub> فارجع إليه إن شنت .

<sup>(&</sup>lt;u>٩٩)</u> وهذه الرسالة ثابتة رغم أنف من يحاول نفيها !! ورغم أنف من يقول بأنها ليست من تصانيف الذهبي !! وهي تقع في ورقة واحدة وهي مشهورة باسم القبّان . ذكرها الحافظ السخاوي في كتابه (( الإعلان بـــالتوبيخ لمــن ذم التـــاريخ » طبعة دار الكتب العلمية ص (٣٠٧) .

ومن تلك المسائل التي وقع الخلاف أخيراً فيها بين ابن تيمية ومقلّده الألباني وبين الذهبي مسألة إثبات الحد لله سبحانه وتعالى عما يقولون ويصفون ، فابن تيمية يثبتها ويكفّر منكر الحد لله تعالى والذهبي ينكرها في آخر حياته بل ويعتبر إثارتها قبل ذلك بدعة وإليك ذلك موضحاً :

قال ابن تيمية في « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » (٢ / ٢٩) المطبوع علــــــى هـــامش « منهاج سنته » ما نصه : « فهذا كله وما أشبه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفـــر بتنزيل الله و ححد آيات الله » .

فهذا نص صريح من ابن تيمية فيه تكفير كل من لم يعترف أو يؤمن بالحد ، ومقابل هذا نجد الحافظ الناقد الذهبي يقول في « سير أعلام النبلاء » (٩٧ / ١٦) ما نصه : « وتعالى الله أنْ يُحَدُّ أو يوصف إلا على وصف به نفسه ، أو علّمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف ﴿ ليس كمثله شميء وهو السميع البصير ﴾ » . اهد فتأملوا !!

وتحايد الألباني المسألة لأنّه لم يفهمها جيداً فمرَّ بها في تخريجه (( لشرح الطحاويـــــة )) فلـــم يُعلَّــقُّ بشيء !! والمنقول لنا عنه من طرق عن بعض مريديه !! أنّه ينكر الحد كالحافظ الذهبي فالله تعالى أعلم !!

#### \_ 1"\_

#### فصـــل

# في عرض الخلاف الواقع بين هذه الطائفة في التوسل ابن تيمية اختلف قوله في عرض الخلاف الموكاني يجيزه والألباني يحر مه

أما مسألة التوسل فقد اختلفت آراء دعاة السلفية فيها بشكل ملحوظ مع أن الموجودين في الســــاحة منهم اليوم يقولون بأنَّ هذه المسألة من مسائل العقائد !! وليست كذلك قطعاً .

أما ابن تيمية فقد أنكر في كتابه « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » التوسل ـــ ومرادنا التوســــل بالذوات ــــ ثم رجع عن ذلك كما نقل تلميذه ابن كثير في « البداية والنهاية » (٤٥/١٤) حيث قال :

« قال البرزالي<sup>(۲۰)</sup> : وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلّموه في ابسن عربي وغيره إلى الدولة ، فردّوا الامر في ذلك إلى القاضي الشافعي ، فعقد له بحلس وادّعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء ، لكنه قال : لا يستغاث إلا بالله ، لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبارة

<sup>(</sup>٢٠٠) هو الحافظ أبو عمد القاسم بن البهاء محمد الدمشقي البرزالي ترجم في (( طبقات الحفاظ )) للسيوطي ص (٢٥٦) .

وأما الشوكاني فقد أجاز التوسل في كتابه (( تحفة الذاكرين )) كما يعلم ذلك القاصي والداني .

ففي صحيفة (٣٧) من كتاب الشوكاني (( تحفة الذاكرين » (طبع دار الكتب العلمية » عقد باباً سماه : (( وحه التوسل بالأنبياء وبالصالحين » ثم قال :

[ « قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين ) . أقول : ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجــــه الترمذي...] اهـــ .

وأصرح من هذا ما ذكره الشوكاني ص(١٣٨) في ﴿ بَابِ صَلَاةَ الضُرُّ وَالْحَاجَةِ ﴾ حيث قال مـــــا نصه :

« وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز وجل مـــع إعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ..» اهـــ

وقد نص الشوكاني أيضاً على جواز التوسل ورد على ابن تيمية في كتابه ﴿ الدَّارِ النَّضِيدُ فِي إخلاصُ كلمة التوحيد ﴾ فليرجع إليه من شاء .

وأما الألباني: فمنع ذلك واعتبره من الضلال في كتابه (( التوسل أنواعه وأحكامه )) كمسا هسو مشهور ومعلوم مع أنه قال في مقدَّمة (( شرح الطحاوية » ص (٦٠ الطبعة ٨) إن مسالة التوسل ليست من مسائل العقيدة وهذا خلاف ما يقوله كثير من أدعياء السلفية . فتأملوا يا ذوي الأبصار !!

#### فصـــل

# ابن تيمية يمنع زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذهبي الله عليه عليه وينالف ذلك في (( السير » ويرد عليه

ذكر الحافظ ابسن حجر العسقلاني في « فتح الباري شرح صحيح البخاري » ( ٢٦ / ٦٦) عند الكلام على حديث « لا تشد الرحال ... » : أن ابن تيمية يقول بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم !! وذكر ابن حجر أنه أنكر ذلك على ابن تيمية وأن ذلك من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ، وإليك نصه بحروفه من الموضع المشار إليه آنهاً :

(ر والحاصل أنّهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنكرنا صورة ذلك ، وفي شرح ذلك من الطرفين طول ، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية !! ومن جملة ما استدلَّ به على دفع ما ادّعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نُقلَ عن مالك أنّه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم !! وقد أحاب عنه المحققون من أصحابه بأنّه كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة ، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب » انتهى . وقال الحافظ الذهبي في (رسير أعلام النبلاء » (٤٨٤/٤) راداً على ابن تيمية ما نصه :

[ فَمَنْ وقف عند الحُجْرةِ المقدَّسةِ ذليلاً مُسَلِّماً ، مصلياً على نبيَّه ، فيا طُوبي لـــه ، فقـــد أحسَــنَ الزَّيارة ، وأجمل في التذلُّلِ والحب ، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلّى عليه في أرضه أو في صلاتـــه ، إذ الزائرُ له أجرُ الزيارة وأجرُ الصلاة عليه ، والمصلى عليه في سائر البلاد له أجرُ الصلاة فقط .

فمن صلّى عليه واحدةً صلّى الله عليه عَشْراً ، ولكن من زارَه \_ صلوات الله عليه \_ وأسـاء أدبَ الزّيارة ، أو سحد للقبر أو فعل ما لا يُشرع ، فهذا فعلَ حُسَناً وسَيِّناً فَيُعلَّمُ بِرِفْقِ والله غفـورَّ رحيـم ؛ فوالله ما يحصلُ الانزعاج لمسلم ، والصياح وتقبيل الجدران ، وكـشرةُ البكَاءُ ، إلا وهـو مُحِـبٌ لله ولرسوله ؛ فحبهُ المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار .

فزيارةُ قبرِه من أفضلِ القُرَب ، وشدُّ الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء ، لئن سلَّمنا أنَّهُ غيرُ مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : « لا تَشُدُّوا الرحالَ إلا إلى ثلاثةٍ مَسَاجدَ » فَشَدُ الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مستلزم لشدٌّ الرحل إلى مسجده ، وذلك مشروع " بلا نزاع ، إذْ لا وصول إلى حُجْرِتِهِ إلا بعد الدُّخول إلى مسجده ، فليَبْدأ بتحيَّةِ المسجد ، ثم بتحيَّة صاحب المسجد ، رزقنا الله وإياكم دلك آمين ] انتهى .

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلقاً علمى كلممة الذهميي همذه في « سمير أعملام النبكاء » (٤٨٥/٤) ما نصه :

« قصد المؤلف رحمه الله بهذا الإستطراد الردَّ على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم حسواز شسد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرى أن على الحاج أن ينوي زيارة المسجد النبوي كما هو مبين في محلًه » انتهى . فتأملوا !!

### \_ 10\_

### فصـــل

### عرض الخلاف الواقع بين ابن تيمية في استعمال السبحة ونصه على أنها حسنة وبين الألباني التي يراها بدعة ضلالة

هذه المسألة من الفرعيات وليست من الأصول أحببت أن أوردها في هذه الرسالة الصغيرة المتواضعة ، ولكي ألفت أنظار طلاب العلم إلى أنه كما اختلف رأي ابن تيمية والألباني وغيرهما من دعاة السلفية في أصول الاعتقاد كذلك اختلفوا في فروع المسائل الفقهية فلا ندري بعد ذلك لماذا يحارب الألبالي الإربالي الألبالي أصول الاعتقاد كذلك اختلفوا في فروع المسائل الفقهية فلا ندري بعد ذلك لماذا يحارب الألبالي ويعادي الويشتم الويضلل المن يخالفه في أي مسألة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويتناسبي الخلاف العقائدي القائم بينه وبين ابن تيمية في الرأي !! وما الذي أسكته عن تضليل ابن تيمية كما يضلل باقي خصومة ولا يتلطف معهم تلطفه مع ابن تيمية وأمثاله أهو الدرهم والدينار العائد مسن العمليات التحارية في البلدان التي تعشق ابن تيمية وتعتبره إمام الأئمة أم ماذا ؟!!

نامل أن يجيب الألباني المسلمين عن هذا الإشكال الذي يقول لسان حاله فيه « دارِهم ما دام كتابك يُشترى في دارِهم » !!

وهل فقد الألباني الشجاعة العلمية والأدبية لأن يصرَّح في حق ابن تيمية ما يصرَّح في حق خصومه الآخرين ؟!!

### مسألة السبحة :

- قال ابن تيمية في (( فتاواه <sub>))</sub> (٢٢/ ٥٠٦) ما نصه :
- [ « وعَدُّ التسبيح بالأصابع سُــنَّة ، قــال النــيي صلــي الله عليــه وآلــه وســلم للنســاء :

27

« سَبْحْنُ ، واعقدنُ بالأصابع فإنّهنّ مسؤلات مستنطقات » وأما عدّه بالنوى والحصى ونحسو ذلسك

فحسن ، وكان من الصحابة رضي الله عنهم مَنْ يفعل ذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ المؤمنين تسبَّحُ بالحصى ، وأقرَّها على ذلك ، ورويَ أنَّ أبا هريرة كان يسبح به .

وأما التسبيح بما يُجعل في نظام الخرز ونحوه ، فقال فيه هو حسن غير مكروه » ] انتهى كالام ابــــن

« وقال الشوكاني في كتابه « نيل الأوطار » (٢٥٣/٢) ما نصه :

(ر والحديثان الآخران \_\_ أي حديث السيدة صفية وسيدنا سعد \_\_ يدلان على جواز عد التسسبيح بالنوى والحصى ، وكذا بالسبحة ، لعدم الفارق ، لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره ، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز » هـ\_

### إنكار الألباني للسبحة أشد الإنكار:

فتأملوا كيف لا يعدُّ ابن تيمية والشوكاني من أهل الأهواء ويعد العلماء المعاصرين الذيـــن يقولـــون اليوم بسنيتها من أهل البدع والأهواء!!! فلماذا المحاباة؟!! عافى الله الألباني من هذه المحاباة(٢١)!!

<sup>(</sup>٢١) ومن رجع إلى مقدَّمته الجديدة للحزء الأول من (( ضعيفته )) ص (٣٥) ورأى كيف عاب على الشسيخ اسمساعيل الأنصاري محاباته كما يدَّعي !! لابن عمه حماد الأنصاري وتأمل في باقي أعمال هذا اللوذعي !! عرف مَنْ هو المحابي حقساً ولله في حلقه شؤون .

### **فمــــل**

### (( فائدة مهمة ))

### تضليل الألباني لسياء قطب بعدما أثنى عليه

كسان الألبساني قسد أنسى علسى سميد قطسب في مقدّمه ( مختصسر العلسو )، ص (٦٠) (الطبعة الاولى / المكتب الإسلامي) فقال عنه هناك ما نصه :

( ولقد تنبَّه لهذا أخيراً بعض الدعاة الإسلاميين ، فهذا هو الأستاذ الكبير سيد قطب رحمه الله تعالى فإنّه بعد أن قرر تحت عنوان (رحيل قرآني جديد » ... ] انتهى .

وهذا الكلام كتبه الألباني في دمشق / ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٩٢ هـــ ويوافق ذلك سنة ١٩٧٢ م تقريباً كما تجد ذلك في صحيفة رقم (٧٨) من مقدّمة ﴿ مختصر العلو ﴾ !!

ثم عاد ذاماً له بل مضلّلاً 11 ونسخ كلامه السابق الآنف الذكر(۲۲) حيث رمى « سيد قطب » بالحلول والإتحاد وب « بحلة المحتمع » وذلك أنّه نُشِرَتْ مقابلة مع الألباني في « بحلة المحتمع » العدد (٥٢٠) المؤرخ في ١١ / جمادى الأولى سنة ١٤٠١ هـ يقول فيها :

إن قول سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وأول سورة الحديد ( هو عين القــــائلين بوحــدة الوجود ... حيث قال ما نصه كما في ص (٢٣) من « بحلة المحتمع » :

« ظاهر كلامه تماماً أنه لا وجــود إلا وجــود الحــق، وهــذا هــو عــين القــاتلين بوحــدة الوجود، كل ما تراه بعينك فهو الله ، وهذه المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر مخلوقات ليست شيئاً غير الله ، وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالات الكبرى بما يرى بعض الصوفيــــين ... » اهــ فتأملوا !!

وهذا الكلام حصل من الألباني بعد الثناء على « سيد قطب » بعشر سنوات تقريب ، فيكون تضليله لسيد قطب وطعنه فيه ناسخاً لثنائه عليه حسب الثاريخ وحسبما تقتضيه قواعد علم أصول الفقه في « باب الناسخ والمنسوخ » !!

وقد ردُّ على الألباني الشيخ عبد الله عزام في مجلة المجتمع في ثلاثة أعــــداد وهـــي (٥٢٦ و ٥٢٧ و

<sup>(</sup>٢٣) كما نسخ كلامه في الثناء عن الشاويش بذمه في كتبه الجديدة المبيَّنة تواريخها !! فتأملوا !!

٥٢٨) وافتتح مقاله الأوَّل في العدد (٢٦٥) بقوله :

### [ هزني من أعماقي :

ولقسد هزنسي في أعمساقي أن تنشسر المحتمسع علسى صفحاتهسا هسذا الكسلام لقرّائهسا في العالم . والمحتمع بالهيئة المشرفة عليها تدرك أنَّ قرّاءها هم تلاميذ الأستاذ سيد قطب . ولقد حزَّ في النفوس أن يُنسب هذا الكلام (( القول بوحدة الوجود )) إلى الأستاذ سيد قطب الذي جلّى حقيقته التوحيد مسن كل غبش ... )) اهس .

<sup>(</sup>٢٣<u>)</u> فمن تأمّل هذا حيداً وقرأ تلك الأعداد المشار إليها من بحلة المحتمع عرف يقيناً أنَّ ما أملاه الألباني على بعض غلمانه في الرد علينا في كتاب أسماه (( بالإيقاف )) لا قيمة له وفيه تدليس وتغرير لا يخفى !! والله المستعان ! وعلى نفسها جنست براقش !!

### فصسل

### الألباني يقول بأنَّ أُمهات المؤمنين وزوجات الأنبياء غير محفوظات من الزنا والفاحشة وتلميذه القديم الشيخ محمد نسيب الرفاعي ينكر ذلك ويرد عليه في كتاب مستقل

زعم الألباني أنَّ أمهات المؤمنين وزوجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهنَّ الزنا والعيـــاذ بالله تعالى (٢١) !! وقد استغربنا صدور ذلك منه جداً وتعجبنا من إثارته هذه المسألة حيث إن زوجات النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم توفاهنَّ الله تعالى قبل نحو (١٤٠٠) سنة تقريباً فما فائدة إثارة هذا الموضوع الآن مع أنهن مبرآت بنص القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الوجس أهـــل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ ومن أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته بلا شك ولا ريب .

ولما أثار الألباني هذه المسألة سنة (١٣٨٧هــــــــــ ١٩٦٧م) تصدَّى له الشيخ محمد نسيب الرفــــاعي جزاه الله تعالى خير الجزاء وناقشه بدفاعه عن زوجات الأنبياء وأمهات المؤمنين وردَّ عليه في هذه المسألة .

ثم فارقه وصنَف كتاباً في الرد عليه في هذه المسألة سماه (( نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا )) (٢٠٠) . يقول في آخره بعد أن أورد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في الرد على الألباني ما نصه :

« وإنني لأذكر أن الأخ الكبير الشيخ ناصر الألباني فارق بعض إخوانه لأسباب شميخصية بحتمة ، فلماذا يرى نفسه محقاً في مفارقة إخوانه لأسباب شخصية ولا يراني مُحقاً في مفارقة همو وممن معمه لأسباب يعلم الله أنها مفارقة في الله وغضباً له وغضباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن الشيخ الألباني ليعلم ذلك تماماً ولا ينكره .

فأين مُنْ يُقرُّ بالحق ولو على نفسه ؟!! » اهـــ

وهذه صورة بعض صفحات الكتاب فليتأملها طالب الحق وهي من ١٨٤ ــــ ١٨٨ بخط مؤلفه .

<sup>(</sup>٢٤) وقد وقفت على كلام له في ذلك في أحد كتبه إلا أنني نسيت الموضع الآن وإذا لقيته أثبَته بإذنه تعالى . والآن أقول : منها في صحيحته الرابعة ص (٥٣٠) من الطبعة الثالثة حديث ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٢٥) ويقع الكتاب في (١٩٨) صفحة وهو مكتوب بخط الشيخ محمد نسيب ولديُّ نسخه منه وقد طبع حديثاً .

### الألباني يقول في تخريج حديث إن كلام ابن تيمية فيه لا ينبغي أن يلتفت إليه

قال الألباني في ‹‹ إرواء غليله ›› (١٣/٣) أثناء تخريج حديث رقم (٥٦٤) ما نصه : ‹‹ وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثاني في أول كتاب الإيمان فممّــــا لا يلتفت إليه . بعد وروده من عدَّة طرق بعضها صحيح كما سلف ›› . اهــــ فتأملوا !!

### الخاتمية

فعلى العاقل أن يكون منصفاً وأن لا يتعصب تعصباً ممقوتاً في الباطل يجرّه إلى الإغضاء عن مُخالِفِ مِ من أهل نحلته من أصحابه وعبيه الذين يخالفونه في بعض المسائل الاعتقادية فلا يصفهم بالضلال في حَين أنه يضلل مخالفه من غير أصحابه ومحبيه ولو في مسألة فرعية جداً ويُشَنَّع عليه !!

وهذه الرسالة لا تدع بحالاً للشك في أنَّ الألباني يخالف الشيخ ابن تيمية في مسائل أصلية في العقائد والتوحيد فما هو حواب المتعصبين لذلك ؟!!

# ملحق

## ما بين الشيخ الألباني والشاويش

٤٣

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

### بسم الله الرحمن الرحيم

حساء في الحديث الصحيح « مسن عسمادى في وليساً فقسد آذنته بسالحرب » (البخاري ٢٤٠/١١ فتح) وقد قام الألباني والشاويش بطبع كتاب مستقل وهو كتاب « التنكيل » الذي فيه اعتداء أثيم على عَلَم من أعلام الأمة ألا وهو الإمام المحدّث محمد زاهد الكوثري الحنفي رحمة الله عليه ورضوانه ، كما أنهما سعيا معاً إلى الطعن في كثير من العلماء العاملين \_ أولياء الله تعالى \_ ك رسيدي » عبد الله بن الصديق والمحدّث « حبيب الرحمن الأعظمي » وغيرهم كما تجد بعض ذلسك مسوطاً في رسالتنا « قاموس شتائم الألباني وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها » !! وهما يقومان بذلك \_ كما انكشف جلياً الآن لكل عاقل \_ لتحقيق الفائدة المادية البحتة من بيع الكتب السي يكتبها أو يُخرّجها الألباني والمتاجرة باسم السنة والتي ظهر بكل وضوح جلياً الآن والحمد لله وحده وهاؤها وتناقضها وتخابط معلومات مولفها .

فلترويج تلك الكتب التي كان يؤلفها الألباني وينشرها الشاويش سعى كل منهما بالإغــــارة علـــى الكتب العلمية التي ألّفها جماعة من العلماء الأولياء حيث قاما بازدراء كثير من مصنّفات العلماء والنيـــــل والتسفيه لمؤلفيها والحط من أقدارهم لتلك الغاية النبيلة !!!

ولو نظر أي إنسان بعين البصيرة وتأمّل وتفكر بقلبه إلى ما آل إليه أمر الألبساني والشساويش مسن التنازع والتخاصم والسباب المقذع (٢٦) هذا بالإضافة إلى إقامة الدعساوى على بعضهما في المحاكم النظامية (١!) وتوجيهات الإنذارات العدلية التي سمع بقصصها القاصي والداني ، بل صار بعضها من جملة المنشورات المدونة المحفوظة في تاريخ دعاة السلفية !! الجيد !! لعرف وتحقق بأنَّ الله تعالى نكل بهمسا إذ أظهر كرامة أحد من سعيا بكل قوتها في النيل منه والحط عليه وتسفيهه من العلماء الأوليساء ألا وهو العلامة المحدث الكوثري رحمه الله تعالى ، فأظهر سبحانه هذه الكرامة سوهو الذي يقتص للمظلوم ممّن ظلمه ويأخذ له حقه سد فحعلها نزاعاً بينهما ( اشتهر أمره !! وذاع صيته !! وأظهر الله سبحانه مقصد كل من المتنازعين !! وأنهما كانا يركضان وراء العائد المادي ويغض كل منهما عسسن عسورات أخيب لذلك !! ) على طبع وعائد ذلك الكتاب الذي يتعلق بذم ذلك العالم الولي !! والذي فيه ردَّ عليه بباطل من القول !! وزور من البهتان !!

<sup>(</sup>٢٦) ومن ذلك ما رويناه من طرق بأن الشيخ المربي !! قال للمريد !! النابه المطيع !! عضَّ بهن أبيك !! تطبيقــــــأ للســــنة بزعمه !!

فَبَسدُلَ أَن يؤيسداه في دفاعه عسن إمسام مسن أئمه المسلمين مسن أصحساب المذاهسب الأربعة ، وبدل أن يعيناه في الذب عنه وتفنيد تلك الكلمات التي قالها بعض المتعصبين المخطئين فيه مما لا يقبله المنطق السليم من أنه (( استتيب من الكفر مرتين )) و (( ما ولد في الإسلام أشأم منه )) !! سارعا في السعى إلى نشر مثالبه ومحاربة من أظهر بطلانها !!

ففي سعيهما ــ الأول بالكتابــة والتخريــج والثــاني بالنشــر ـــ في نشــر هــذا الكتــاب وتحقيقه !! يقول لسان حالهما بكل صراحة : « إن ما قيل في ذلك الإمام الذي يدافع عنه الكوثري حق وصواب » !! وإنني في هذا الملحق أعرض بعض ما يتعلق بتلك الكرامة الذي أظهرها الله تعالى للعلامــة الكوثري الذي سعيا في النيل منه ببيان جزء يسير جداً مما جرى بينهما !! وما يوجّه ويضرب كل منهمــا الآخر الآن !! بعدما كان أحدهما يتظاهر بأنه تلميذً للآخر ومريد من مريديه !! ( تغييراً للشكل من أحل الأكل ) في سبيل تحقيق امتلاء الجيوب !! فأقول :

ثناء الألباني على مريده القديم !! زهير الشاويش تراجع عنه وهو منسوخ بكلامه الجديد في مقدّماته الجديدة الصادرة بعد اختلافاته المالية المادية البحته مع ذلك المريد !! وإذا رجع المحدّث !! من قول له قديم في رَجُل إلى قول جديد أخذنا بالجديد لا سيما إذا كان جرحاً مُفَسَّراً فيه بيان ماكان بينهما وأسباب سكوت وثناء كُل منهمًا على الآخر !! فعبارات المحدّث !! الألباني الجديدة التي يراها أصع الأقلل في زهير مريده !! القديم بعد تربية أربعين عاماً تقريباً هي :

١ ـــ قوله عن الشاويش في مقدمته الجديدة للطبعة الجديدة المنقحة ! والمهذبة !! مـــن (( سلسلة أحاديثه الضعيفة ))
 ١ ١٩٩٢ م متُهَماً له بالسرقه ! وعدم تقوى الله !! وبالتلاعب بحقوق العباد !! ما نصه ص (٧) في الحاشية :

« هذه الطبعة هي الشرعية ، وأما طبعة المكتب الإسلامي الجديدة ، فهي غــــير شــرعية ، لأنهـــا مسروقة عن الأولى ، وحق الطبع للمؤلف يعطيه من يشاء ، ويمنعه من لا يتقي الله ، ويتلاعب بحقــــوق العباد ، كما أنَّ في هذه الطبعة المسروقة تصرفاً بزيادة ونقص ، والله المستعان ، وإليه المشتكى من فســـاد أهل هذا الزمان » اهـــ .

٢ ــ وقال الألباني أيضاً في المصدر السابق ص (٦٦) ما نصه :

(ر ثم تفضّل الله علي ، فيسر لي ذلك ، فجعلت من (( الجامع الصغير )) كتابين : (( صحيع

وقول الألباني (( وهو مطبوعان )، مما يدل على مهارته ! وبراعته !! وبلاغته وفصاحتـــه في اللغــة العربية !! وكذا مما يدل على أنّه فقد أولئك المصححين الذين كانوا يصححون كتبه في المكتب الإسلامي من ناحية العربية !!

٣ ـــ وقال فضيلة !! الشيخ !! الألباني في مقدّمة (( صفة صلاته )) !! [ ص (٣) الطبعة الجديدة (
 دار المعارف ١٩٩١ م ) ] عن الشاويش ما نصه :

قلسست: وقد حاول الشاويش الآن في هذه الأيام أن يتنصل ويتفلّت من هذه التهمسة فقسام بطريقة ملتوية جداً حيث طبع كتاباً لا قيمة له سمّاه (( البرهان في رد البهتسان والعسدوان )) وضمع في صفحة (٣) منه صورة الشيخ !! الألباني وهو يعرف أن الشيخ !! لا يرضى بذلك !! ووضع معه صورتين أخريين لتغطية طريقته العرجاء !! الملتوية ! التي قصد منها ـــ والله أعلم بالنيات والقلوب لكن لنا الظاهر ـــ النيل من شيخه القديم !! ومربيه !!

فقال ص (٣٥) من (( البرهان )) المبين !! في الحاشية مُعَلِّقاً :

( إن في هذا القول ــ من الشيخ ناصر الألباني ـــ لفتة مناسبة نافعة ، تحدد تبعية ( الأخطاء المطبعية ) بالمؤلف دون سواه ، وأن على المؤلف المتقن لعمله ، المتسقى لربه ، الحريص على في الناس ، الصادق في النصح لهم .. أن لا يترك ( الغلط المطبعي ) أو ( الغلط الطبعي ) في كتابه ليشبع في الناس ، من غير المبادرة إلى استدراكه ...) اهـ .

وهدّد شيخه تهديداً مبطناً قبل ذلك بصحيفة في الحاشية بأنه يملك صورة خط الشييخ!! ناصر ليثبت أن الأخطاء الواردة في كتبه هي أخطاء الشيخ! ناصر وليس الشاويش \_\_\_\_ المشرف على التصحيح في المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>۲۷) هكذا يعبد الألباني العجمي !!

- ٤ -- وقال الألباني في مقدمة « صفة صلاته » ص (٤) واصفاً الشاويش بالأوصاف التالية :
  - ( وما ذلك إلا لغلبة الجشع التجاري على الناشر )
- لا يعفيه من المسؤولية لظهور أصابع تلاعبه ببعض كتبي وتحقيقاتي التي حدَّد طبعها في غيابي
   عنها ، فتصرَف فيها كما لو كانت من تآليفه أو تحقيقاته ! يعلم ذلك كل من تتبع ما حدَّ منها وقابلها بما
   قبلها من المطبوعات منها » اهـ !!

وقال الألباني أيضاً:

( فقد استغل صاحبنا القديم هجرتي إلى عمان (۲۸) ... فحشر في التعليق عليه\_ ادون علم\_ي
 وإذني طبعاً \_ ما شاء له هواه النفسي ، وجشعه التجاري مع استحلاله الكذب والتزوير » اه\_ .

ف « محدّث الديار الشامية » و « حافظ الوقت » !! قد صرّح بكل وضوح بـان الشاويش وضّاع !! يستحل الكذب والتزوير !! وأرجو أن لا يكون هذا تكفيراً من الألباني للشاويش لأن مستحل التزوير والكذب المُصرَّح بتحريمه في القرآن كافراً بلا ريب !! ومن هذا الكلام السذي قالمه الشيخ !! الألباني يصح لأي شخص أن يتمسك بقول محدّث الديار الشامية !! بعدم تصديق الشاويش في أي أمسر يقوله ويدّعيه حتى لو حلف عليه لأنه يرى استحلال الكذب !!

فاللهم هـــداك !!

وصف الشيخ!! الألباني الشاويش ص (٧ و ٨ و ٩) مــــن مقدمـــة (ر صفـــة صلاتـــه ))
 بالأوصاف التالية:

— « السطو » و « المسخ » و « الحذف » و « الإصرار على الباطل » و « تحشية الكتـــب بالزور والمين » و « التلاعب بتواريخ طبعات الكتب والمقدمات » !!

وقال هناك إن هذا التصرف من الشاويش :

- ــ « لا يصدر من متق لربه ، مخلص في عمله » اهــ .
  - وأن الشاويش :
  - \_ « وقع في طامة » .
    - وأنُّ أعمال الشاويش:

<sup>(</sup>٢٨) وقد أُستقبل رضي الله عنه في هجرته ثلك بِـــ (( طلع البدر علينا ...)) !!

« لا فقه فيها ولا علم ، وإنما هي المصالح الماديّة والأهواء الشخصية ، وفي الكثير ـــ من مطبوعاته ـــ دعاية لمطبوعاته ين اهـــ . دعاية لمطبوعاته ومنشوراته . وبعضها زور وتدليس لا يصدر ممن يخشى الله » اهـــ .

وقوله ص (١٠) أنَّه تصرُّف : ﴿ تصرفاً سيئاً جداً لا يُقْدِمُ عليه من عنده أدنى شعور بالأمانة العلمية والإلتزمات الأدبية ﴾ .

وقوله ص (۱۱) عنه أنه :

« مسكين » و « مضلل » وأن طبعته الجديدة : « مشوهة » ... الخ .

وقوله ص (١١) عنه أنه : ﴿ ظَالَمُ لَشَيْخُهُ ﴾ ﴿ وَبَاغِي ﴾ ... الح .

وقوله عنه ص (١٢) بأنه : ﴿ كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ !!

وقوله هناك ص (٩) عن الشاويش :

فتأملوا يا ذوي الأبصار !!

قلسست: ونحن نلاحظ أن كلاً منهما يتوعد الآخر بأن لديه كلام يهدد الآخر بنشره بطرق مختلفة ونحن نعرف هذا الكلام حيداً وقد نُقِلَ إلينا بطريق التواتر المعنوي فإذا قارنت بين قول الألبساني هنسا: (( وقد ضمَّن إنذاره هذا عجائب مُن الإدعاءات الباطلة التي لا مناسبة الآن لذكرها واجياً أن لا يضطونا استمواره .. أن نكشف عنها للناس .. )) وبين قول الشاويش في حاشية (( برهانسه )) المبسين !! ص (٣٤) في حق الألباني : (( هنا كلام وأينا تأخير نشوه ، لأنه من الأمور الخاصة ... )) تدرك ما هو اللغز الدائر بينهما !!

### الألباني ينص صراحة على أن الشاويش ليس من أهل العلم

نص الألباني على أن الشاويش (( ليس من أهل العلم )) وعلى أنّه يحشر اسمه في بعـــض غلافـــات الكتب وعلى أنّه محقق أو من ضمن المحققين لبعض الكتب ليروّج بين الناس أنه من أهل العلم والتحقيق !! والناس جميعاً يدركون أنه ليس محقق ولا هو من أهل العلم كما قال شيخه حقاً وصدقاً! وإليكم ذلك :

- ١ \_ قال الألباني في مقدمة (( صفة صلاته )) ص (١١):
- « ومن اعتدائه على العلم وفن التخريج لأنه ليس من أهله » اهـ. .
- ٢ ــ وقال عنه في مقدمة (( التنكيل )) ص (ب و ج) من طبعة دار المعارف بعد أن ذكر أنـــه زاد ضغثاً على إباله !! ما نصه :
- « وذكر الناشر اسمه بينهما! فكأنه يتبارى مع السارق الأول في تغيير شكل الواجهة » لكتــــاب التنكيل .
  - ٣ ـــ وقال الألباني هناك ص (ج) عن الشاويش أيضاً :

[ حشر نفسه بين المحقق الفعلي والمحقق المدعي ، زاعماً أن له فيها تخريجات وتعليقات ليصبغ بذلك على طبعته صبغة الشرعية ، وهو يعلم أنه ليس له فيها أي تخريج علمي يذكر ، ولو فرض العكس فهو مما لا يسوّغ له فعلته كما لا يخفى ، ولا سيما وأنه قد أضاف إلى الكتاب : « التنكيل » رسالتين لغير المؤلف ، تأكيداً لما رمى إليه من إضفاء الصبغة الشرعية عليه ! فذكّرني هذا وذاك بما يروى عسن أحد المتصوفة أنه رُئي يوماً وقد غير من شكل لباسه ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : تغيير الشكل مسن أجل الأكل ! ] ها .

### وبالمقابل ماذا فعل زهير الشاويش بالألباني أضر ً به :

( اُولاً ): قام زهير الشاويش بنشر رسالة محمود مهدي الاستنبولي التي أسماها (( خطاب مفتوح للشيخ ناصر الألباني )) الذي فيه أنواعاً وأشكالاً من السب والشتم الموجّه من الاستنبولي لشيخه الألباني الموقر!!

وقد تَسَتَّرَ الشاويش و لم يذكر بأنَّه هو ناشر الرسالة وكتب على غلافها نشر فتة مـــن الجـــامعيين ، فضرب شيخه وأستاذه من وراء (( الكواليس )) وأساء إليه غاية الإساءة مع أنه يتظاهر بالبراءة من هـــــذا الأمر لجبنه وفقدانه الشجاعة العلمية والأدبية !! وقد أثبت أذيال أدعياء السلفية أنَّ الشاويش هو ناشر هذا ﴿ الكتاب المفتوح ﴾ !! وكذلك أثبـــت ذلك الاستنبولي .

ففي كتاب ﴿ الإيقاف ﴾ لغلام الألباني المنهزم من المناظرة (الخوّاف) ص (٥٨) ما نصه ـــ وما تحته خط مهم جداً فانتبهوا له ـــ :

( لقد هاتَفْنَا الأخ الاستاذ محمود مهدي إستانبولي نزيل جدة لنخبره بهذا الذي وصل إلى (البعض) بالبريد عن طريق (بيروت) (٢١) وأنه مطبوع بإسمه ، منسوب إليه ، وأن فيه الفاظأ لا يتصور صدورها من مثل الأخ الأستاذ محمود مهدي الذي عُله عله الله عله لشهيخنا الألباني ... ففوجه الأستاذ محمود مهدي الذي عُله عله النشرة ، وذكر أنه لم يعرف بذلك ، ثم أشار إلى أن محمود ... بذلك مفاحأة كبرى ، واستنكر طبع تلك النشرة ، وذكر أنه لم يعرف بذلك ، ثم أشار إلى أن نشرها إنما هو من كيد بعض (الناشرين) للسوء بين المسلمين ، الذين خالفوا جادة الحق المبين ، وجانبوا نهج الصواب المستبين ... ) الخ هرائه .

ثم ذكر صاحب ﴿ الْإِيقَافَ ﴾ ص (٥٩) بأن الأستنبولي أرسل لهم رسالة خطية يقول فيها :

( إنّى أعترف \_ آسفاً \_ بأني كنتُ حررتُ هذا الكتاب (٢٠) منذ سنوات بعيدة إثر نزعة عاطفية بريئة (٢٠) ، و لم أطلع عليه أحداً كما أذكر ، وقد قدّمته للمفتري ناشره \_ عليه من الله ما يستحق \_ زهير الشاويش ... وإذا بهذا الشخص يخفى هذا الكتاب سنين طويلة من أجل استثماره في الكيد لشيخنا ، ليأكل حقوق الناس بالباطل !

عليه من الله ما يستحق ... بل ليسيء الى سمعة هذا الشيخ المحدث الكبير ، وهو لولاه ، لكان ( أبا جهل ) حي الميدان ، أو أجيراً في المكتبة الهاشمية بدمشق التي كان يعمل فيها !! سائلاً الله سبحانه أنه يجازيه بما هو أهله ! ولا يضير شيخنا الألباني ...ما فعله الشاويش ... المفتري ...وهو لم يدفع لي حقوقي منذ عشرة أعوام باعترافه المسجّل ، ثم أرسل إلي كتاباً آخر بأنه دفع لي جميع حقوقي كاملة !! وهو يريد

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٣٠) إذن يتصوّر صدور هذه الكلمات من الاستانبولي بصريح اعترافه !! وأمثاله يتصوّر منهم أكثر مـــن ذلـــك وأطـــول وأعرض وأوقح وأفحش !! لأن ألسنتهم درجت وانذلقت بذلك !!

<sup>(</sup>٣١) يا حرام !! كيف لو كانت هذه النزعة غير بريئة ؟!!

وماهي أشكال وألوان السباب التي ستقع بها لو لم تكن بريتة ؟!!

أن يفرض عليَّ أن يدفع لي بالمئة عشرة عليها (٢٦٠ وفي مقدَّمتها تحفة العروس ... بينما يدفع لي الشــــرفاء والأمناء بالمئة (١٥) على كتبي العادية !!(٢٢) . وإنني لآمل أن تكشف الأيام عن بعض أسراره في معاملته لبعض موظفيه المحققين الذين يفوض على بعضهم أن يُسَجَّلوا اسمه إلى جانب اسمهم ! .... ومن المضحك والمبكى معاً أنَّ ينتهز هذا الشاويش فرصة اختلافه مع شيخه بشأن الكتب السيَّ طبعها ويطبعها من جديد في غير مكتبه ، فسارع للإساءة إليه ـــ بزعمه ـــ بنشره هذا الكتاب ليسيء إلى

سمعته \_ بظنَّه وزعمه \_ فعليه من الله ما يستحق ) اهـ .

( ثاني على كثير ممن لبس الثياب الشاويش بطبع كتاب (( فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب )) وأهداه لشيخه فقال في مقدّمته :

(ر الإهداء ...

فتأملوا يا أولى الألباب !!

وأخص الذي آتاه الله العلم فانسلخ منه !! ﴿ بلعام ﴾ ذاك الزمان ، ومن سار على دربه ، واقتفــــى آثاره من ﴿ بلاعيم ﴾ هذه الأيام تبكيتاً . وإلى صاحب إبليس ، من هو بالدس والاحتيـــال معـــروف !! وإلى المذمم الكريه .

وإلى من هو بالشؤم في الغرب والشرق موصوف .

وإلى من زاد على الإبالة ضغثاً ، وفاق كل ما سبقه ، وخالف كل مظنون . حتى كدنــــــا نتوهــــم الحديث الموضوع صحيحاً ﴿ أَبِتِ النَّفُوسِ اللَّيْمَةِ أَنْ تَغَادُرِ الدُّنيا حتى تسيء إلى من أحسن إليها ﴾ وكان من فعله أن أخرجت هذا الكتاب من محبسه الذي طال أكثر من عشر سنوات .

إلى هؤلاء وأمثالهم ، ممن أظلَّت الزرقاء وأقلَّت ، البلقاء ، جزاء وفاقاً » اهـ. .

وقد عاتبه شيخه وعاب عليه هذه العبارات ، والغريب أن الشاويش يجادل ويماري في أنه لا يقصد به شيخه (٢١) !! حتى ذكر في (( برهانه )) المبين !! مورّياً أيضاً ـــ لجبنه وفقدانه الشجاعة العلمية !! ـــ بأن شيخه ظن أن الكلام موجَّه إليه فقال في حاشية ص (٤) مـــن (ر برهانـــه » المبــين !! علـــى لســـان

<sup>(</sup>٣٢) انظروا كيف يحقدون على أنفسهم لأسباب مادية بحته !!

فلو دفع إبليس أكثر للاستانبولي لكان أكثر شرفاً وأمانة !!

<sup>(</sup>٣٤) مع أن الأحمق يفهم ذلك ، إلا أنها المراوغة والنعلبية !! عافانا الله تعالى !! من طينة هؤلاء المعروفة !!

« و لم يقصد ــ الشاويش ــ شخصاً معيناً ، كما ظنّ أحدهم حيث تذكّر ذاته ، مقراً على أنـــه فيمن عناهم ابن المرزبان والمرء حيث يضع نفسه !» اهــ .

فتأملوا في هذه الصفاقة !!

وهل هؤلاء جميعاً يصلح أن يكونوا دعاة للسنة ؟!! وناشرين لها ؟!! وكاشفين لصحيحهــــا مـــن ضعيفها ؟! وأئمة للمسلمين ؟!! ودعاة لأخلاق سيد المرسلين !!

تفكروا جيداً أيها الناس !!

وقال الشاويش معلقاً على كتاب (( تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب )) ص (٧٢) مــــا نصه :

« ومن العجائب أننا رأينا من بعض المشايخ أشدَّ من ذلك . فقد بلغني أنَّ أحدهم يقول لمن لهم عليه حقوق ماديه : عليكم بالتسليم لما أقول . ولا تناقشوا ولا تجادلوا . واقبلوا ما اعترف لكم به فقط .. لأنني لا أكذب .. الح .

وغفل هذا المغرور بأنه ـــ لو كان عندهم لا يكذب ـــ فقد يهم أو ينسى .

وفي طُلَبِهِ هذا منهم عَنَدٌ وجبروت ، لأن الله سبحانه يوم القيامة يسمح لكل نفس أن تجـــادل عـــن نفسها .

بل أكـــاد أقـــول : إنـــه بهـــذا ممــن يســـمي نفســـه <u>طاغوتـــاً</u> نعـــوذ بـــالله مـــن الجهـــل والجبروت » اهــــ . فتأملوا !!

وأقـــــــول : ماهي فائدة هذا التعليق وما هي مناسبته في ذلك الكتـــاب يـــا زهـــير هــــداك الله تعالى ؟!!

لا سيما وأنت تقول كما نقلنا آنفاً في ﴿ البرهان ﴾ المبين !! الذي طبعته ﴿ وَلَمْ تَقْصِد شَخْصاً مُعِيناً كما ظن أحدهم حيث تذكر ذاته ... ﴾ !!

ويكفيك تلاعب ومراوغه !!

ومن طالع مقدَّمات (( صحیح السنن )) الأربعة وضعیفها و (( صحیح الجامع وزیادته )) و (( ضعیفه )) طبع المکتب الإسلامي یری بوضوح المشاکسة الکبیرة الواقعة بین الشاویش وشیخه !! ولله في خلقه شؤون !!

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

### في ذكر بعض تلاعبات صاحب المكتب الإسلامي بالكتب والتراجم

قام ناشر شرح الطحاوية ــ الشاويش ــ بالتلاعب هنالك وذلك في ص (٥) من الطبعة الثامنــة في الحاشية حيث لم ينقل كلام الإمام الحافظ السبكي بتمامه وبحروفه بل حرّفه وحذف منه ما سيكون وبالأ عليه عند الله تعالى ، ولننقل ما ذكره الناشر هناك ، ثم نردفه بكلام الإمام السبكي من كتابه معيد النعم :
قال الناشر (٢٥٠) : كلمة العلامة السبكي في كتابه « معيد النعم » هي :

« وهذه المذاهب الأربعة ـــ ولله تعالى الحمد ـــ في العقائد واحدة ، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتحسيم ، وإلا فجمهورها على الحق يُقرِّون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول » هـــ .

والإمام السبكي يقول حقيقة في كتابه ﴿ معيد النعم ﴾ ص (٦٢) من طبعة مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى (١٩٨٦) ما نصه :

فتأمل بالله عليك كلام الناشر الذي زور كلام الإمام الحافظ السبكي وحرّفه !! ثم انظر وتــــأمل في كلام الإمام السبكي وحرّف !! ثم انظر وتــــأمل في كلام الإمام السبكي الحقيقي الذي نقلته لك من كتابه « معيد النعم » لتدرك بأنَّ الشــــاويش محــرّف محترف بعيث في كتب التراث وعبارات علماء الاسلام فساداً وإفساداً (!) أو يُكلَّف أحداً بذلك لأنه غير محقق ولا عالم !!

والذي يؤكد أنه عرَف محترف أنه حقق بزعمه كتاب ﴿ الرد الوافر ﴾ لابن ناصر الدين الدمشقي

الذي رد فيه على الإمام العلامة العلاء البخاري رحمه الله تعالى ، ونقل الشاويش في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور ترجمة العلاء البخاري وأفرط في ذمّه ! ونقل جزء أ من ترجمته من كتاب (( الضــــوء اللامــع )> للحافظ السخاوي فحرّف في النقل حيث قال واصفاً العلامة العلاء البخاري بقوله : ( وكــــان شــديد الالتصاق بالحكّام ) !!!

علماً بأنَّ الكلام الأصلي في كتاب ( الضوء اللامع )، (٢٩١/٩) للسخاوي هو :

« وإذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عليهم بل ويراسل السلطان معهم بمـــــا هو أشد في الإغلاظ ويُحُضُه على إزالة أشياء من المظالم » اهـــ .

فتأمل كيف قلب الشاويش ( وكان شديدُ الإغلاظ على الحُكَّام ) ١٨٠ درجة رأساً علــــى عقـــب فقال : ( وكان شديد الالتصاق بهم ) فالله تعالى المستعان !! .

وقد كَلَّمْتُ الشاويش بهذه المسألة وأثبتُ له أنَّ هذا العمل دالٌّ على الخيانة وفقدان الأمانة العلميـــة فرعدني بالتراجع بعد أنَّ قطع شوطاً من المحادلة بالباطل!! معي ، ثم وعد بتصحيح عبارة « كان شديد الالتصاق بالحكام » في الطبعة الجديدة وانتظرنا ذلك!!

وقد خرجت الآن الطبعة الجديدة و لم نَرَ فيها تراجعاً إلى الحق الذي وعد به !! ممّا يدل على إصـــرار أهل هذه النحلة على الباطل !!

ولا أملك أخيراً إلا أن أنصح الشاويش بأن يتوب إلى الله ويرجع عما يقترفه ، وأن يحترم شيخه وإن كنا نخالفهما ولا نرتضي طريقتهما ، فإن التمرد على الشيخ وشن الغارات عليه ومعاداته بهذه الصورة لا يليق أبداً من أي عاقل ، فيحب عليه الرضوخ لشيخه واحترامه ومسامحته وإن أخطأ معه ، والتنازل عـــن حقوقه وإيثار الشيخ بكل خير يراه ، والله يتولى هدانا وهداه ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

# إعلام المبيح الخيائض ويتحريم القرآن على الجنب والحائض على الجنب والحائض

تأليف حسن بن علي السَّقاف القرشي الهاشمي الحسيني

٥٧

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرَف كتابه على كل كتاب ، وخصّه بأنْ أمر قارئه وحامله بالطهارة تعظيماً له بإيجاب ، وجعله أجل الكتب قدراً وأغزرها علماً وأفصحها في الخطاب ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الذي ذَلت أمام كلماته سائر الرقاب ، وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله سيّد العمسرب وأشرفهم حسباً وانتساباً ، صلى الله وسلّم عليه وعلى آله السادة الأنجاب ، ورضي عن صحابته الكرام إلى يوم العرض والحساب .

### أما بعــــد :

فقد بلغني أنَّ الشيخ الألبانيِّ يقول بإباحة قراءة ومسَّ الحائض والجنب للقرآن ، وأنَّ بعض من انغـــرَّ بكلامه (٢٦) انتهض لنصرة قوله هذا ، ثم رأيت أحد مقلّديه طبع كتاباً ذكر فيه ذلك القول الشاذ ، ثــــم أردف ذلك بطبع رسالة صغيرة بعد ذلك دندن فيها لنصرة هذا القول ، لكني لم أر فيها دليلاً يعول عليه ، سوى زخرفة مقالته بالانشائيات التي لا طائل من ورائها .

فأحببت أن أبيّن زيف هذا القول الباطل ، وأن أجمع استدلالاتهم التي يذكرونها سواء في كلامهـــم الذي يتناقلونه أو في ما يكتبون ، وأزيّفها أمام أعينهم وهم ينظرون ، وقصدي في ذلك تعظيم كتاب الله تعالى ، والغيرة له ، وبيان جلالته وما تميّز به عن سائر الكتب للخواص والعوام ، وأســـأل الله تعــالى أن يدّخر لي ثواب السبق في تصنيف هذه الرسالة المستقلة في ذلك ، المفصّلة المستوفية لأدلة هذا الأمر ، كما أسأل أهل العلم وطلابه من المشايخ والإخوان أصحاب الغيرة أنْ يقرّ ظوها إذا وقفوا عليها ، واطلعـــوا على ما فيها ، نصيحة للعوام ، والله عز وجل يوفقٌ ويسدد .

<sup>(</sup>٣٦<u>)</u> هو محمد ابراهيم شقرة في كتابه الشاذ (( ارشاد الساري <sub>))</sub> .

### 

اعلم انه يَحْرُمُ القرآنُ على الجنب والحائض سواء مسه وقراءته ، وذلك بمقتضى الادلة الشرعية مـــن الكتاب والسنة والآثار عن السلف ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع ولنفصّل ذلـــك ولندلّل عليه فنقول :

اعلم يرحمك الله تعالى أنَّ الحائض أغلظ حدثاً من الجنابة ، فما ينطبق على الجنب ينطبق عليها ، وما ينطبق عليها وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على الجنب لأنّها أغلظ حدثاً منه ، فمثلاً الجنب لا يَحلُّ له المُكْثُ في المستحد وكذا هي لأنَّ حدثها أشد وقد حاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : « إنَّي لا أُحل المسجد لحسائض ولا جنب » صحيح (٢٧) ورُوي أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً مسن

قلت : ومن الغريب العجيب أن يضعّف الألباني هذا الحديث في (( إرواء الغليل )) (٢١٠/١) بجسرة ناقلاً قول البخساري : ( وعن حسرة عجائب ) وجوابه : أنّ هذا تضعيف مردود ، لأنّ المعمول به عند الحافظ توثيقها ، وقول البخاري أن عندها عجائب لا يضعّف حديثها فإنّ عند كثير من رواة الصحيح عجائب ، تجنب الحفاظ تلك العجائب وأحذوا بالباقي ولسو أنّ الألباني نقل تمام ما قيل في حسرة لا نكشف بطلان كلامه ، فلنتم كلام الحفاظ فيها فنقول : قال الحافظ ابسسن حجسر في (( تهذيب التهذيب )) (٢١/٣٦٤ دار الفكر ) :

روت عن أبي ذر وعلي وعائشة وأم سلمة ، وعنها قدامه وأفلت بن خليفة ومحدوج الذهلي وعمر بن عمير بن محدوج ، قال العجلي : ثقة تابعية وذكرها ابن حبان في الثقات ، قلت : وذكرها أبو نُعيم في الصحابة ، وقال البخساري عسن حسرة عجائب . قال أبو الحسن ابن قطان هذا القول لا يكفي لمن يسقط ما روت ، كأنَّه يُعرَّض بابن حزم لأنَّه زعم أن حديثهسا باطل اهس كلام ابن حجر رحمه الله تعالى .

وقال الحافظ في (( تقريب التهذيب )) (٨٥٥١) : مقبول من الثالثة ، ويقال إنَّ لها ادراكاً . اهـــ وقال الحافظ في الكاشـــف (٣/٢٦ برقم ٢/٢٢) : (وثُقت) . اهـــ .

فلا أدري لِمَ كتم الألباني كل ذلسك و لم يذكر إلاّ قسول الجسارح وهسو غسير معمسول بسه بسل لا يفيسده هنسا شيئاً ، وقد ذكر الألباني في نفس الصحيفة من الإرواء (٢١٠/١) أن البيهقي روى في تأييد حديث حسرة أيضاً عسن ابسن عباس قال : (( لا تدخل المسجد وأنت جنب إلاّ أن يكون طريقك فيه ، ولا تجلس )) في تفسير قول الله تعسسالى : ﴿ ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ . ثم قال الألباني : لكن فيه أبو حعفر الرازي وهو ضعيف ، ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ، فقد قال علي رضيي الله عنه عنه الله عنه : ﴿ وَلا حَنبًا إِلاَّ عَابِري صَبيل حتى تغتسلوا ﴾ قال : إذا أحنب فلم يجد الماء تيمــــم وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل ﴾ اهـــ .

### وأجيب الالباني فأقول له: كلامك غير صحيح من أوجه:

عنه في الخلافيات : بإسناد صحيح اهـ. .

(الأول): قولك (لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف) ليس صحيحاً ، وذلك لأن أبا جعفر الرازي ثقة ، وضُعّه حديثه في روايته عن مغيرة فقط ، وكَلِمةُ (نحوه) بعدها من تحريف النساخ فلا قيمة لها كما ذكر ذلك الحفهاظ وعلى رأسهم على المديني ويحيى بن معين ، ففي ((تهذيب التهذيب ») (٩/١٢ ه دار الفكر): وقال حنبل عن أحمسد: صالح الحديث ، وعن ابن معين: كان ثقة خراسانياً ، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة ، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة ، وعسين على بن المديني : يُخلَّط فيما روى عن مغيرة ، وقال على : كان عندنا ثقة . اهم ملخصاً . فرجل يوثقه : يحيى بن معسين وعلى بن المديني ويبينا جهة الضعف في حديثه لا يقال عنه ضعيف ، وخصوصاً أن الإمام أحمد يقول في روايه : صالح الحديث ، ووثقه أيضاً ابن سعد والحاكم وابن عبد البر ، كما في الحديث ، ووثقه أيضاً ابن سعد والحاكم وابن عبد البر ، كما في تهذيب التهذيب ، وكلام من جرحه لا شك أنه منصب في روايته عن مغيرة كما وضح ذلك أثمة الفن يحيى بن معين وعلى المديني فندبر .

وهذا الأثر لم يروه أبو جعفر عن المغيرة وإنما رواه عن زيد بن أسلم كما في سنن الحافظ البيهقي رحمه الله تعسالي (٤٤٣/٢) فتامَل .

وبه يسقط تضعيف الألباني للأثر . والألباني متى أراد أن يوثق رحلاً لكون حديثه يؤيد ما يهوى ويتمنى وتقه ، فعبد الله بن محمد بن عقيل الذي قال عنه في تعليقه على سنة عاصم ص (٢٢٥) حسن الحديث ، مع أن أكثر من عشرة أتمة من أكسابر علماء الجرح والتعديل ضعفوه حداً ومنهم من وصفه بأنّه متروك انظر تهذيب التهذيب (١٣/٦ دار الفكر) والألباني يقول : حسن الحديث . اهس .

( الثاني ) : قوله ( ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية ) قول مردود ، لأنه غفل عن القاعدة الأصولية الناصة بأن : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فابن عباس رضي الله عنهما استنبط من الآية ما ذكر ، فلا تعارض بين الأثرين . وخصوصاً أن الحافظ قال في التخليص (١٣٨/١) : وصحً عن عمر : ﴿ أنّه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو حنب ﴾ وساقه

(٣٨) رواه الترمذي برقم (١٣١) من حديث ابن عمر وفي سنده لين ، وقال بعده : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومَنْ بعدهم مثل سفيان التوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً ، إلا طرف الآية والحرف ونحوه ذلك ، ورخصوا للحنب والحائض في التسبيح والتهليل ، اهم انظر المسترمذي القرآن شيئاً ، إلا طرف الراء المناحه برقم (٩٦) والخطيب البغدادي في تاريخه (١٢/٥) والدارقطني (١١٧/١) وأبو نُعيم في الحلية (٢٣/١) .

منه حدثاً . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري البخاري (١/١) :

« وألحق عروة الجنابة بسالحيض قياسساً ، وهسو جلسي لأن الاسستقزاز بالحسائض أكسثر مسن الجنب » . اهسة قلت : والظاهر لي أن هذا سبق قلم منه رحمه الله تعالى وأصل الكلام : وألحسسق عسروة الحيض بالجنابة قياساً ... الخ . والله أعلم .

فإذا علمت ذلك فلا بدُّ أنْ نعقد فصلاً في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض تُـــم فصلاً في تحريم مسه لهما ثم نعرض أدلة من أجاز ونفنّدها فنقول:

قلت : وإليك إسناد رواية الدارقطني هذه : حدثنا محمد بن حمدويه المروزي نا عبد الله بن حماد الآملي ثنا عبد الملسك بسن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول صلى الله عليسه وآلسه وسلم : (( لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن )) وقال الدارقطني عقبة : عبد الملك هذا كان بمصر ، وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة ، اهس .

قلسست : ضمَّف عبد الملسك هسذا ابسن حبسان وابسن يونسس كمسا في (( لسسان المسيزان )) و (( سسير أعسلام النبلاء )) فيعتبر حديثه متابعاً أو شاهداً لحديث الترمذي الذي فيه اسماعيل بن عياش فيصير الحديث حسناً لغيره ، ومحاولسة الألباني توهين رواية الدارقطني في (( إرواء الغليل )) (٢٠٩/١) لا تلغي كون الحديث شاهداً أو متابعاً ومنه يتبين غلطه . وخصوصاً أن أهل العلم تلقوه بالقبول وعملوا به كما نقل ذلك الترمذي في سننه وغيره ، والقاعدة أن الحديث الضعيسف إذا تلقاه العلماء بالقبول صار صحيحاً ، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في (( تدريب الراوي )) (٦٧/١) :

[ وكذا ما اعتضد بتلقى العلماء له بالقبول ، قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح . قال ابن عبد البر في الاستذكار : لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر : (( هو الطهور ماؤه )) وأهـــــل

( أولاً ): ثبت عن سيدنا على رضى الله عنه قال : « كان رسيول الله يقرئنها القرآن مسالم يكن جُنباً » . حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه أمير المؤمنين في الحديث شعبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم (٢٦) .

(٣٩) رواه أحمد (٨٩/١ و ٨٤ و ١٠٧ و ١٣٤) والترمذي في سننه (٢٧٤/١ بتحقيق شاكر ) وقال عقبه : وبه قال غسير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين . اهـ وأبو داود (٨٩/١ / ٥٩/١ رقــم ٢٢٩) والنسائي (١٠٤/١ برقم ٢٦٦ ، ٢٦٦) وابن ماجه (١٩٥/١ حديث ٩٤) وابن خزيمة (١٠٤/١) وابن حبان والحاكم في المستدرك (١٠٧/٤) وصححه وأقره الذهبي ، وابن الجارود في المنتقى برقم (٩٤) وابن أبي شبية (١٠٢/١) وأبـــو داود الطيالســـي (١٠١) والبيهقي (٨٩/١) . وروى ابن خزيمة في صحيحه (١٠٤/١) بإسناده عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة أنّه قــال : هذا الحديث ثلث رأس مالي .اهـــ وقال الدارقطني في سننه (١٩/١) بعدما رواه : قال سفيان : قال لي شعبة : ما أُحدّث عديث أحسن منه اهـــ وقال الحافظ في الفتح (١٠٨١ عسلفية دار المعرفة ) : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للححــــة . اهــ وقال في التلخيص الحبير (١٣٩/١) وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة . اهــ انظـــر شرح السنة . اهــ انظـــر شرح السنة . اهــ انظـــر شرح السنة (٢/٢) .

أقول: قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢/ ٥١): إسناده صحيح ، اهد وقال في تعليقه على حديث البرمذي (٢٧٤/١) الذي رواه من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سُلِمة عن علي رضي الله عنه : ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرتنا على كلَّ حال ما لم يكن حنباً )) ما نصه : وعبد الله بن سلمة هذا قال العجلى : ((تابعي ثقة )) وقال يعقوب بن شيبة : ((ثقة يُعدُ في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة )) وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن على ، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته ، إذ كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا .

فقد روى أحمد في المسند (رقم ۸۷۲ ج۱ ص۱۱۰): ((حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عسامر بسن السمط عسن أبسي الغريف قال: أتى على رضى الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وحهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رحليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضاً، ثم قراً شيئاً من القرآن، ثم قال: ((وهذا لمن ليس يجنب فأما الجنب فلا، ولا آية )).

وهذا اسناد صحيح حيد ، عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد : ثقة ذكره ابن حبّــــان في النقــــات ، وقــــال الأثرم : ((سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال : كان شيخاً حليلاً عاقلاً )) ورماه ابن معين بالزندقة . ورد عليه أبو زرعة بأنّه صدوق في الحديث . وعامر بن السيمطـــــ بكسر السين المهملة وإسكان الميم ـــــ : وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيرهما . وأبو الغريف ـــ بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء ـــ : اسمه (( عبيد الله بن خليفة الهمداني المـــرادي )) ذكره ابن حبان في الثقات ، وكان على شرطة على ، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث ، تقبل متابعته لغيره . انتهــــى كلام الشيخ شاكر .

وقد ردَّ على الشيخ شاكر الألباني في إرواء الغليل (٢٤٣/٢) بكلام مردود لا بُدَّ من ذكره وبيان بطلانه ، قال الألباني هناك :

الأول: إننا لا نسلّم بصحة إسناده لأنَّ أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه في تصحيح إسناده، وقد ذكرنا مراراً أن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه، لا سيما إذا عارضه غيره من الأثمة، فقد قال أبو حساتم الرازي: (( ليس بالمشهور . قيل : هو أحب إليك أو الحارث الأعور ؟ قال : الحارث أشهر ، وهذا قد تكلموا فيه ، وهسو شيخ من نظراء أصبغ بن نباته )) .

قلت : وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ، ومتروك عند غيره ، فمثل هذا لا يحسن حديثه فضلاً عن أن يصحح ! اهــــــ كلام الألباني .

ولنحيب الألباني على وجهه الفاسد هذا فنقول:

دعك من أصبغ ولا تشطح بعيداً وعُد إلى الرجل \_ أبا غريف \_ فإن الحافظ ابن البرقي \_ كما يقول الحسافظ حجر في التهذيب (١٠/٧) \_ قد ذكره فيمن احتملت روايته وقد تكلم فيه اهـ وكلامهم فيه لأجل ما رموه مـــن التشـيّع ، وفي كتاب (( العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل )) للسيد محمد بن عقيل تجلية أمر التشيع هذا الذي كانوا يرمون به كتــيراً من الرواة ، وفي الكتاب المذكور شفاء للألباني من عناده بإذن الله تعالى . والحافظ ابن حجر يقول في ترجمة أبي غريــف في التقريب : صدوق رُمي بالتشيع من الثالثة اهـ .

وقد أخفى ذلك الألباني فلم يذكره ، وأبو غريف أيضاً روى عنه النقات وقد ذكر منهم الحافظ في التهذيب (١٠/٧) أبسا روق عطية بن الحارث وعامر بن السمط والأعمش ، قلت : ولم يجعله الخليفة الراشد سيدنا علي رضي الله عنه على شُرطته إلا وهو ثقة عده بلا شك ، وجرح من جرحه وهو أبو حاتم بقوله تكلموا فيه جرح مبهم وهو مردود لا قيمة له ، وقد قال الحافظ الذهبي في كتابه : (( معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا يوجب الرد )) : وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم مسن يكذب عمداً ، ولكن لهم غلط وأوهام فمن ندر غلطه في جنب ما قد حمل احتمل ، ومن تعدّد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضاً ، ونقل حديثه وعمل به .. ومن فحش خطؤه ، وكثر تقرّده لم يحتج بحديثه ، ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين . فليستيقظ الألباني وليرجع عن شطحه إلى أصبغ ، وقوله : وقد ذكرنا مراراً أن ابن حبّان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه اهل معنى لها ، لأن تساهل ابن حبان عصور في المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا واحد ، وأمّا من روى عنه الثقات الم يكون ابن حبّان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والهوى كما بينت في رسالتي (( رد التصحيح الواهن فلا يكون ابن حبّان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والهوى كما بينت في رسالتي (( رد التصحيح الواهن فلا يكون ابن حبّان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والموى كما بينت في رسالتي (( رد التصحيح الواهن خلا للابن حبّان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والموى كما بينت في رسالتي (( رد التصحيح الواهن خلا للابن حبّان متساهل فيه ، والألباني متناقض يصحح بالتشهي والموى كما بينت في رسالتي (ا

قلت : ومن هم المحققون إذا كان الذين صححوه فيهم : شعبة والترمذي وابن حزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر وابــــن السكن ، والحافظ عبد الحق الإشبيلي الإمام في العلل ، والبغوي ؟! .

ثم إن من ضعفه كالنووي لا يقول بما يقول به الألباني ، بل يقول بتحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض وكذا الإمام الشافعي والإمام أحمد .

واحتجاج الألباني أو تدليسه على البسطاء بأنَّ البخاري حكى عن عمرو بن مرَّة كان عبد الله بن سلمة يحدثسها فنعسرف وننكر ، وكان قد كبر ، لا يتابع على حديثه اهـ فجوابه : أنَّ هذا بما عرفوه و لم ينكروه بل وتابعوه عليه بدليه قسول الترمذي في سننه (٢٧٥/١) : وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين . . وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، واحمد واسحق ، اهـ فتأمل في تهافت استنباط الألباني وعدم اسـتيعاب عقله لدقه الاستنباطات الفقهية ! .

ثم قال الألباني في الإرواء (٢٤٣/٢) :

[ الثاني : أنه لو صح فليس صريحاً في الرفع أعني الشاهد منه وهو قوله : ﴿ ثُمْ قَرَأَ شَيَّاً مِنَ القرآنَ ... ﴾ ] اهـــ . ونجيب الالباني فنقول :

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٣٩/١) : قال الشافعي في سنن حرملة : (( إن كان هذا الحديث ثابتاً ، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب )) ثم : يُرد قول الألباني الذي يطلق الكلام دون أن يستقري أيضاً صريح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سيدنا على لما قال : (( رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن قال : هكذا لمن ليس بحنب فأما الحنب فلا ولا آية )) رواه أبو يعلى ، قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (٢٧٦/١) رجاله موثقون اهد .

فكيف يقول ليس صريحاً في الرفع ؟!

ثم قال الألباني في الإرواء (٢٤٣/٢): الثالث: لو كان صريحاً في الرفع فهو شاذ أو منكر لأنَّ عائد بن حبيب وإن كان نقة فقد قال فيه اس عدى: (( روى أحاديث أنكرت عليه )) .. قلت: ولعل هذا منها، فقد رواه من هو أوثـــق منـــه وأحفظ موقوفاً على على ... اهـــ

### ونجيب الألباني فنقول :

ما بالك تقبل رواية الهيشم بن عمران في ( العجن في الصلاة ) وهنو غيير ثقبة باعترافك وقبد خسالف النقات ، ولا تقبل رواية عائذ بن حبيب النقة باعترافك هنا فتحكم عليها بالشذوذ والنكارة فتتناقض ؟! وهذا مما ينبغي أن يسمى رد الألباني على الألباني !

وقولك يا ألباني ( قال ابن عدي : روى أحاديث أنكرت عليه ، ولعل هذا منها ) رحم بالغيب لا معنى له ، وهو مغالطة ، لانً هذا نما لم ينكر عليه ، ولم ينص أحدُّ أنَّه نما أنكر عليه ، فلماذا المغالطة ؟! وقد دلّس الألبساني تدليسساً صريحساً حيست قسال : ( قسال ابسن عسدي : روى أحساديث أنكسرت عليسه ) قلت : ابن عدي لم يقل ذلك ، وإنما قال : روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مسسستقيمة .

اهـ انظر الكامل (١٩٩٣/٥)

فلماذا الكذب والتزوير ؟! فإنَّ هذا الحديث الذي نحن والألباني بصدده لم يروه عائذ عن هشام بن عروة بل عن عامر بــــن السمط! فيكون ابن عدي الحافظ الناقد من صحح الحديث أيضاً .

وهكذا يستعمل الألباني أساليب حدَّاعة لينصر هواه ، وقد ثبت أنه قال ليضعَّف حديث إباحة تحلي النساء بالذهب المحلسق عن رجل في سنده اسمه : (( عمد بن عمارة )) قال أبو حاتم : ليس بذاك القوي ، اهـ وأبو حاتم قال : صالح ليس بذاك القوي ، فحذف الألباني لفظه (( صالح )) لينصر هواه (١١) فتاملوا يا أولي الألباب ، انظر كتاب : ( (( المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق )، لمصطفى ابن العدوان ص ٢١ ) .

( تنبيـــــه ) : قال الألباني في الإرواء (٢٤٤/٢) ما نصه :

[ ( فائدة ) : قال الحافظ في التلخيص ص ٥١ :

قال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ، لأنه ليس فيه نهي ، وإنما حكاية فعــــل ، ... وذكــر البخاري عن ابن عباس أنه لم يَرُ بالقراءة للجنب بأساً ، وذكر في الترجمة قالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ] اهـــ .

### وأجبب الألباني ومن قد ينفر بكلامه فأقول :

وأما ما نقله البخاري عن ابن عباس فلا حجة فيه لأن مذهب الصحابي ليس بحجة كما هو مقرر في علم الأصول ، وقسسد ثبت الحديث على خلاف مذهب ابن عباس إن صح هذا النقل عنه فالحديث مقدم على مذهبه ، وأما قول السيدة عائشسسة فليس فيه حجة وسيأتي الجواب عليه مفصلاً إن شاء الله تعالى في فصل تفنيد أدلة الخصوم .

وبهذا انهدم ما ذكره الألباني من تحقيق فاشل في إرواء غليله وتبين أن ما ذهب إليه الشيخ شاكر من تصحيح الحديث هـــو الصحيح الموافق لقواعد علم المصطلح ولكلام الحفاظ النقاد من أهل الفنّ .

وقد تبين أيضاً سقم فقه الألباني . وأعجبني قول صاحب ( المؤنق ) الذي رد على الألباني فقال عن فقهه ص (٣٢) : فهذا شيء عجيب وفقه سقيم . اهـــ .

وأما قول الألباني : (إنّ الدارقطني روى الحديث موقوفاً على على ) . فلا ينفعه البتة لأنها ثبتت عند أبي يعلى مرفوعــــة ، ولأنّ الحديث إذا رواه بعض التقات مرفوعاً وبعضهم موقوفاً كان حكمه الرفع كما هو مقرر في محله من قواعد المصطلح . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه : (( ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري ») في فصل تعارض الوصل والإرسال ما نصه : اذا روى بعض الثقات الحديث متصلاً ، وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعـــــاً وبعضهـــم موقوفــاً .. فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنّه يحكم بالوصل والرفع ، لأنه زيادة ثقة . اهـــ فتامل .

(٤٠) رواه الترمذي برقم (١٣١) وابن ماجه (٥٩٥) والدارقطي (١١٨/١) والبيهقي (٨٩/١) وفي سنده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وله طريقان آخران عند الدارقطي ، الأولى : عن عبد الملك بن مسلمة حدثين المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به ، والثائية : عن محمد بن اسماعيل الحساني ، عن رجل عن أبى معشر عن موسى ابن عقبة به . قال الحافظ الزيلمي : وهذا مع أنَّ فيه رجلاً مجهولاً . فسأبو معشر رحل مستضعف إلا أنَّه يتابع عليه .

قلت : فيكون الحديث بذلك صحيحاً أو حسناً بهذه المتابعات ، وقد صحح الحديث الحافظ ابن سيد الناس ، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٨٥/١) لكن أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن موسى بن عقبة ، ظاهره الصحة ، ومن وجه آخـــر عنه فيه بحهولاً ، فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عنه فيه بحهولاً ، فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه اهـــ قلت : ومنه يتبين خطأ الالباني تضعيف الحديث في إروائه (٢٠٦/١) .

ومن عجيب تخبطاته وتمحلاته في إروائه هناك قوله عن الحديث ص (٢٠٧) :

قلت : بل قولك من العجائب ، فإن عبد الملك بن مسلمة هو المعني بقول الدارقطني وهو ثقة لأن سياق الكلام يدل علسم ذلك ، ولأن موسى بن عقبة ـــ أو المغيرة بن عبد الرحمن ــ ثقة من رجال الستّة فلا حاجة لأن ينص الدارقطني على ثقتــــه هنا فاتضح أن المراد بذلك عبد الملك بن مسلمة .

قلت : ( فائدة ) : وكتب إلى الأخ أكرم الصفدي من أمريكا زيادة لا بد من ذكرها في هذه الطبعة الجديدة وهي قولـــــه : [ وفي (( مسند أبي يعلى )) بتحقيق حسين أسد (٢٠٠/١/ رقم ٣٦٥) حديث على عليه السلام . وقال المحقق إسناده قوي .

وفي (( العلل )) للدارقطني بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي طبعة دار طبية الرياض (٢٤٨/٣ ـــ ٢٥٠/ سؤال رقـــــم ٣٨٧) طرق حديث على عليه السلام (( لم يكن يحجبه شيئ عن القرآن إلا الجنابة )) وفيه طريق غير طريق عبد الله بن مسلمة عن على وهو طريق أبو البختري عن علي فانظره في تعليق رقم ١٨ فيكون متابعاً لابن مسلمة ] اهـــ .

[ قولها ( ثُمَّ يقرأ القرآن ) وللمصنَّف في التوحيد (ركان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض » فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها . قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أنَّ الحائض لا تقرأ القرآن ، لأنَّ قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها ] اهس .

( رابعاً ) : عن عبد الله بن رواحة : ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وَسَلَم نَهِـــى أَنْ يَقَــراً أحدنا القرآن وهو جنب ﴾ رواه الدارقطني (١٢٠/١) وقال إسناده صالح . اهـــ أي صحيح أو حسن .

( خامساً ) : عن المهاجر بن قنفذ أنّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فسلّم عليه فلم يسردٌ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توضاً ، ثـم اعتـذر إليــه فقال : « إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » أو قال : « على طهارة » .

رواه ابن خزيمة. في صحيحه (١٠٣/١) وأبو داود رقم (١٧) وابن ماجه (٢٧) في الطهارة وغـــيرهم وهو حديث صحيح ، فيه القياس من باب أولى فاذا كره النبي صلى الله عليه وآلـــه وســـلم أن يقـــول : « وعليكم السلام » على غير وضوء فما بالك بقراءة القرآن على جنابة أو حيض ؟!

### مذاهب جهور العلماء على تحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض :

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ﴿ شرح المهذب ﴾ (١٦٢/٢):

[ يجرم على الجنب والحائض والنَّفُســـاء قــراءة شــيء مــن القـــرآن وإنَّ قـــلَّ حتـــى بعــض آية ، ولو كان يقرأ في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها ] اهـــ .

<sup>(</sup> ومن ذلك يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة ) مغالطة لإضاعة الحق عن لب المسألة ، فلو فرضنا حسدلاً أن الإسناد ضعيف فإنه صالح للمتابعة .

وما نقله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (٢٣٧/١ ـــ ٢٣٨) كافٍ في إثبات صحة حديث : (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )) .

قال ابن تيمية في منهاج السنة:

فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حفاظاً حتى يحصل العلم لمخبر الأخبــــــار المتواثرة وإن كان المخبرون من أهل الفسوق . اهـــ . وهذه العبارة أثيت بها للألباني ليرجع عن خطأه ويصغي لشيخه ابـــن تـــة

وقال الإمام النووي في ﴿ المجموع ›، أيضاً (١٥٨/٢) :

[ مذهبنا أنّه يجرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال أكـــثر العلماء كذا حكاه الخطّابي وغيره عن الأكثرية ، وحكاه أصحابنا عن عمر ابن الخطاب وعلــــي وحـــابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنحعي وقتادة وأحمد واسحاق . وقال مالك يقرأ الجنـــب الآيـــات اليسيرة للتعود وفي الحائض روايتان عنه إحداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا ] اهـــ مختصراً .

وقال الإمام النووي أيضاً في المحموع (٣٥٧/٢) :

[ ( فرع ) : في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن : قد ذكرنا أنَّ مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروي عن عمر وعلى وجابر رضي الله عنهم ، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطـــــاء وأبـــو العاليـــة والنخعي وسعيد بن جبير والزهري واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان ] اهـــ .

أقول : ومَنْ لم يقتنع بهذه النصوص التي قدّمناها الدالّة على التحريم يكفيه أن يقتنع بأنَّ الأحـــوط والأورع عدم حواز قراءة الجنب والحائض للقرآن ، فكيف يفتي بعضُ المتحذلقين الناس بـــالجواز ؟! ولا يدلّهم على الأفضل ويأخذ بأيديهم إلى الأحوط والأحسن ! ولا أرى لذلك سبباً إلا كما قيل : ( خالف تعرف ) .

وخسالِفَنْ تذْكُسُو قديمساً قسسسيلا عند الرّعسساع إِنْ تُسسِودْ تبجيسلا

وبهذا نكون قد أنهينا فصل أدلّة تحريم قراءة الجنب والحائض للقرآن ، وهدمنا ما ذكره الألباني وبينًا تدليسه وتلاعبه في تضعيف الأحاديث في الحاشية ، وهو في مسالتنا هذه مقلّد لابن حرر الظاهري في تجويزه قراءة القرآن للجنب والحائض ، مع أنّه يصف ابن حزم بأنّه جهمي جلد ، لأنّه يخالفه في عقيدة التحسيم .

### في أدلة تحريم مس الجنب والحائض للقرآن

( أولاً ) : قول الله تعالى : ﴿ لا يَمَسُهُ إِلاّ المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ﴾ سورة الواقعة . فهذا نص صريح في أنَّ غير الطاهر وهو المحدث والجنب والحائض لا يحلُّ له أنْ يمس القـــرآن الا أنْ لهر .

هـــذا خطــــاً ، والصحيــــح الـــذي ذكـــره الإمـــام النـــووي رحمـــه الله تعـــالى في « شـــــرح المهذب » (۲/۲) هو قوله :

[ أنَّ الله تعالى وصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا السبذي قسال الله في وصفه : ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ إِنَّا أَنزلناه قرآناً عربياً ﴾ ، وقوله سبحانه ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ ، فإن قالوا : المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلاّ الملائكة المطهرون ولهذا قسال : يَمُسُهُ بضم السين على الخبر ، ولو كان المصحف لقال يَمسّهُ بفتح السين التي فيها .

فالجواب : أنَّ قوله تعالى ﴿ تَنزيل ﴾ ظاهر في إرادة المصحف فلا يُحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح ، وأمَّا رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى : ﴿ لا تضارُ والدة بولدها ﴾ على قراءة من رفع ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ‹‹ لا يبيع أحدكم على بيع أحيه ›› بإثبات الياء ، فسان قالوا لو أريد ما قلتم لقال : لا يمسه إلا المتطهرون ، فالجواب : أنّه يقال في المتوضىء مُطَهر ومتطهر .

وبأن تحريم مس الجنب والحائض والمُحَدث للقرآن هو قول سيدنا علي وسعد بن أبي وقاص وابــــن عمر رضى الله عنهم و لم يُعْرُفُ لهم مخالف في الصحابة ] .

هذا كلام الإمام النووي في شرح المهذب باختصار وتصرُّف.

قلت : وإذا كان هؤلاء الصحابة قد انتشر قولهم بالتحريم ولم يُعْلَمُ لهم مخالف صار إجماعــــاً وهـــو حجة قطعة .

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم (٣١/١) :

[ ( فصل) إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاً فقد قدّمنا أنّه يُسمَى موقوفاً ، وهل يحتج به ؟ فيسمة تفصيل واختلاف ، قال أصحابنا إن لم ينتشر فليس هو إجماعاً ... وإن انتشر و لم يُخَالَفُ فظاهر كـــــــلام جماهير أصحابنا انَّ حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة .. قال صاحب الشامل ــــــــــ مـــن

أقول: واحتجاج بعضهم بأنَّ تفسير قوله تعالى : ﴿ لا يمسه إلاَّ المطهرون ﴾ أنَّ المراد بذلك الملائكة تمس اللوح المحفوظ في تفسير ابن كثير ، احتجاج غير صحيح ، وتقييد غير رجيح ، وذلك لأنَّ تفسير ابن كثير ليس قرآنا ، ولا سنة بل هو بحرَّد رأي إنَّ وافقه الدليل فهو صحيح وإلاَّ فلا ، وهنا لم يحالفه الحسظ و لم يوافقه الدليل وآثار الصحابة التي ستأتي بخلافه ، وابن كثير يعرض في تفسيره الغث والسمين ، ففيسه الأقوال الراجحة والأقوال المرجوحة وما ذكره في هذه المسألة قول ضعيف مرجوح .

( ثانياً ) : عن حكيم بن حزام : أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له :

(( لا تمس القرآن إلاّ وأنت على طهر )) ( صحيح ) رواه الدارقطني (١٣٢/١) والحادم بلفظ : (( ٢٧٦/١) الكرّ وأنت طاهر )) وصححه (٤٨٥/٣) وأقرَّه الذهبي ، وقال الهيئمي في (( بحمسع الزوائسد )) (٢٧٦/١) رواه الطبراني في الكبير و الأوسط وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في روايـــة ووثقـــه في رواية ، وقال أبو زُرْعَة ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق ، اهـــ قلت : معناه أنَّ حديثه حسن (١٤)

<sup>(&</sup>lt;u>13)</u> قلت : سويد بن إبراهيم أبو حاتم حديثه عن قتادة ضعيف وعن غيره حسن إلا ما نصوا على ضعفه ، ولذلك قــــــــال الحافظ ابن عدي في الكامل (١٢٥٧/٣) في صدر ترجمته : حديثه عن قتادة ليس بذاك . اهــــ .

وأورده له عن قتادة أحاديث وقال في آخر ترجمته : وهو إلى الضعف أقرب اهـــ .

أي في روايته عن قتادة ، وخصوصاً أنَّ ابن معين قال عنه في رواية : ليس به بأس ، وذكره الحافظ إبن شاهين في الثقـــــــات (٣٢٦) ، فحديثه حسن وخصوصاً إذا كانت له شواهد أو متابعات وهو في هذا الحديث كذلك ، فمن شواهده : .

أ ـــ ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (٣٣/٩) من حديث عثمان بن أبــــي العـــاص أن النـــي صلـــى الله عليـــه وآلـــه وسلم قال له : ( .. ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ) . قال الهيثمي في المجمع (٧٤/٣) رواه الطبراني في الكبير وفيه هشام ابن سليمان وقد ضعَّه جماعة من الأثمة ووثقه البخاري . اهـــ .

قلـــــــت : هشام بن سليمان من رحال البخاري ومسلم ، والصحيح أن كلام الحافظ الهيثمي في إسماعيل بن رافع شيخه فهو الذي وثقه البخاري وضعفه جماعة من الأئمة ، وقال عنه الساحي : صدوق يهم في الحديث .

ب ـــ وتماً يؤيده ويشهد له أيضاً أثر سيدنا سلمان رضي الله عنه الذي رواه البيهقي في السنن (٨٨/١) : عن أبي يزيد عن سلمان : ﴿ أنه قضى حاجته فخرج ثم حاء فقلت له : لو توضأت لعلّنا نسألك عن آيات . قال : إنّي لست أمسه ، لا يمسه إلاّ المطهرون ، فقراً علينا ما شننا ﴾ اهـــ قال الحافظ ابن حجر في الدراية (٨٨/١) أخرجه الدارقطني وصححه . اهـــ . أقول : انظر سنن الدارقطني (١٢٣/١ ـــ ١٢٤) .

ج ـــ كذا يشهد له ويؤيده أثر سيدنا سعد بن أبي وقاص في منع المُحْدِثِ من مس القرآن ، وهو عند البيهقي (٨٨/١) وفي موطأ الإمام مالك (٤٢/١ برقم ٥٩) وسنده صحيح وسيأتي في آثار الصَحَابة .

ترقّى للصحيح بشواهده .

قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي محدث الهند في التعليق عليه : قال الحــــافظ البوصــــيري رحاله ثقات اهـــ وقال الحافظ في التلخيص (١٣١/١) ذكر الأثرم أن أحمد احتج به . اهـــ .

أقول: كلمة طاهر تطلق على المتوضىء ، ومن قال إنّ المراد بالطاهر هنا المسلم وغير الطاهر هـــو الكافر ، قلنا له : هذا خطأ محض ، لأن رواية حديث حكيم بن حزام في قول النبي صلى الله عليه وآلـــه وسلم : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر » وسيدنا حكيم كان مسلماً يثبت ما قلناه ، ويبطـــل كـــلام

د ـــ ويشهد له أيضاً ما رواه البيهقي في سننه (٨٨/١) بسند صحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قــــال : (( كـــان في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم : ( أن لا تمس القرآن إلا على طهر ) )) .

وادَّعى ابن التركماني ( المشاغب ) في تعليقه على البيهقي أن السند منقطع ، وأبهم محل الانقطاع وليس كذلك ، فمعمـــر الذي رواه عن عبد الله بن أبي بكر توفي سنة (١٥٣) عن ثمان وخمسين سنة ولم يُعْرَفُ بتدليس انظر (( تهذيب التهذيب )) (٢٢٠/١٠ دار الفكر ) وعبد الله بن أبي بكر بن حزم توفي سنة (١٣٥) عن سبعين ســــــنة كمـــا في تهذيـــب الكمـــال (١٣٥) فالمعاصرة حاصلة فتامُل .

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام : وقوله فيه عن حده يحتمل أنَّ يراد به حده الأدنى وهو محمد بن عمرو بـــن حــزم ، ويحتمل أنّ يراد به حدد الأعلى وهو عمرو بن حزم ، وإنما يكون متصلاً إذا أريد الأعلى ، لكن قوله كان فيما أحـــد عليـــه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضى أنه عمرو بن حزم ، لأنه الذي كتب له الكتاب . اهـــ .

<sup>(</sup> تنبيسه ) : حكيسم بسن حسزام بعثسه النسبي صلسى الله عليسه وآلسه وسسلم لليمسسن ، وعمسسرو بسسن حزام ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نجران ، وكل منهما قال له : « لا تمس القرآن إلاّ وأنت طاهر ».

الخصم ، وآثار الصحابة تثبت ذلك وستأتي إثباتات وإيضاحات أخرى في فصل تفنيد أدلة الخصوم .

أ ــ قال الحافظ ابن حجر في الدراية (٨٧/١ ــ ٨٨) :

وعن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضيي الله عنيه : ﴿ أَنَيْهُ قَضِي حَاجِتِهُ فَحَسِرِجٍ ثُمِّمُ اللهِ عَن آيات ؟ جاء ، فقلت : لو توضأت لعّلنا نسألك عن آيات ؟

قال : إني لست أمسه ، لا يمسه إلاَّ المطهرون<sup>(٢١)</sup> ، فقرأ علينا ما شــــــئنا<sup>(٢٢)</sup> أخرجـــه الدارقطـــني وصححه . اهــــ .

قلت : انظر سنن الدارقطني (١٢٣/١ ـــ ١٢٤) ورواه البيهقي (٨٨/١) .

ب ـــ وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال :

(ر كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص (<sup>11)</sup> فاحتككت فقال سعد : لعلــــك مســـت ذَكَرَكُ ؟ فقلت : نعم ، فقال : قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ثم رجعت » . قلت رواه البيهقي (٨٨/١) والإمام مالك في الموطأ (٤٢/١ برقم ٥٩ ) بسند صحيح .

وقوله ( لعلك مسست ذكرك ) معناه : لعلك مسست ذكرك فانتقض وضوءك بمسه .

ج ــ وفي مصنف عبد الرزاق (٣٤٣/٢) : عن عبد الرزاق عن الثوري عن حــابر عـن الشـعيي وطاووس والقاسم بن محمد : «كرهوا أَنْ يُمَسُّ المصحف وهو غير وضوء » قلت : كان كثـــير مـن السلف يطلقون المكروه على الحرام .

د ـــ وفي المصنف لعبد الرزاق أيضاً (٣٤٤/٢ برقم ١٣٣٩) : عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : ﴿ لا يَمُسُّ الدراهم غيرالمتوضئ ﴾ .

(٤٢) تنبّه إلى أنَّ الصحابي رضي الله عنه فسُّر قوله تعالى : ( لا يمسه إلاَّ المطهرون ) وحَمَلَهُ على المُحَدث ، وليــس كمـــا يقول بعض المتنطعين اليوم المراد بذلك الملائكة يمسون اللوح المحفوظ ، والإمام الباجي يقول أيضاً : وقد وحد من يمسه غير طاهر ، فثبت أنَّ المراد به النهي . اهـــ حاشية (١) شرح السنة للبغوي (٤٧/٢) .

(٤٣) وتنبّه أيضاً إلى أنَّ المحدث ( وهو غير المتوضئ ) يجوز له أنْ يقرأ القرآن دون أنْ يمسه وأما الجنب والحــــائض فيحــــرم عليهما المس والقراءة .

(£\$) أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم .

٧٣

[ ( فرع ) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله ، مذهبنا تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومـــالك وأحمد وجمهور العلماء ] اهـــ .

ثم قال : [ وهو قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم و لم يعرف لهم مخالف في الصحابة ] . اهــــ .

و ــ قال اسحق المروزي في ﴿ مسائل الإمام أحمد ﴾ ص (٥) :

« قلت ـــ لأحمد ـــ : هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم ، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ . قال إسحق ـــ بن راهويه ـــ : كما قال ، لما صح قول النبي صلى الله عليه وآله وســــلم : لا يمس القرآن إلاّ طاهر ، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتـــــابعون » فتــــامل ، ونحوه في « مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله ص (٣٣) .

# فصل في أدلة من أباح القرآن للجنب والحائض مع الرد عليها

١ ـــ احتجوا بقول السيدة عائشة : ((كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانـــه ))
 واه مسلم .

والجواب عليه : أنه ليس في هذا الحديث دلالة على أنّه كان يقرأ القرآن وهو حنب ، بعد أنْ ثبست الحديث بأنّه : (( لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة )) أي : إلاّ الجنابة ، فالحديث يثبت أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جميع أحيانه يذكر الله إما بالتسميح أو بسالتهليل أو بالاسمتغفار أو بالتكبير أو بالقرآن أو بغير ذلك ، وإذا كان حنباً لم يكن يقرأ القرآن بل كان يذكر الله بباقي كلمسمات الذكر التي يجوز للجنب أن يذكرها ، فما احجوا به ليس فيه دلالة أصلاً لما ادّعوه .

وإذا احتمل أنه التسبيح مثلاً أو قراءة القرآن فإنه قد تقرر في الأصول بأنه : إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال ، ومنه يتبين ضعف الاستدلال الذي جاءوا به .

٢ ـــ واحتجوا بأنه قد ثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسيدة عائشـــة في الحج وكانت حائضاً:

« افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي » والحاج قد يقرأ القرآن .

وجوابه : أنَّ هذا استدلال مضحك حداً ، لأنَّ السيدة عائشة سألته صلى الله عليه وآله وسلم عـــن

مناسك الحج المشهورة ، ما يحل لها من تلك المناسك كالوقوف بعرفة والسعي والرمي والطواف وأمثالها وما لا يحل لها أنْ تأتيه ، وهي تعرف أنَّ الحائض مما لا يجوز لها الصوم والصلاة وقراءة القرآن .

وعلى هذا الاستدلال السخيف بمكن للمحيز أن يقول يجوز للحاجّة الحائض خاصة أن تصلّبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسيدة عائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي » ومن أفعال الحج الصلاة . والصحيح ليس كذلك ومنه يتبين بطلان هذا الاستدلال مع سخافته .

وجوابه: أنَّ هذا غلط فاحش لأن رواية: ( لا تمس القرآن ... بالتاء في تمس ... إلا وأنت طاهر ) لحكيم بن حزام الصحابي المسلم تبطل هذا التأويل الفاشل ، ورواية (( نهى رسول الله أن يقــــرا أحدنـــا القرآن وهو جنب » التي رواها الدارقطني وقال إسنادها صالح يبطل ذلك التأويل أيضاً مع آثار الصحابة سيدنا سلمان وسيدنا سعد ابن أبى وقاص رضى الله عنهما .

وأيضاً : لفظة طاهر تستعمل للمتطهر ، قال الإمام النووي في المجموع (٧٢/٢) : يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر . اهـــ .

وقد استعمل الصحابة رضي الله عنهم لفظة طاهر فيمن ارتفع حدثه ، روى الإمام أحمد في مسنده (٥٢٢/٥) وأبو داود في سننه (١٢/١/ حديث ٤٦) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : « أرأيـــت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر (٥٤) عمّن هو ؟ فقال : حدثتنيه أسماء بنــت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة )» ..الحديث . رواه الدرامي لكل صلاة طاهراً وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة )» ..الحديث . رواه الدرامي (١٦٨/١) والترمذي (٨٦/١) قال ابن كثير في التفسير آية الوضوء من تفسيره : « إسناده صحيــــح » ، وفي كتاب الجنازة باب (٥٦) من صحيح البخاري : (وكان ابن عمر لا يصلي إلاً طاهراً ) أي : على الجنازة ، قال الحسافظ في شـرحه في الفتـح (١٩٠/٣) : وصلـه مـالك في الموطـاً عـن نـافع بلفظ : « إن ابن عمر يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلاً وهو طاهر » .

قلت : ومما قدمناه يتبين بطلان ادعائهم أن المراد بالطاهر : المسلم ، وبطلان قولهم أن المراد لا يمس القرآن المشرك وإنما يمسه المؤمن المسلم .

٤ ـــ واحتجوا بقصة هرقل وفيها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث له كتاباً وهــــو مشـــرك

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(</sup>٤٥) أي متوضئ كان أو غير متوضئ كما هو ظاهر .

وجوابه : هو ما قاله الإمام النووي في المحموع (٧٢/٢) : حيث قال :

[ والجواب عن قصة هرقل أنَّ ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمَّى مصحفاً ] . اهــ .

وقال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٩/١) :

[ على أن في الاستدلال بذلك \_\_\_\_ أي في قــراءة الجنــب للقــرآن \_\_\_ مــن هــذه القصــة نظراً ، فإنها واقعة عين لا عموم فيها ، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنـــذار \_ أي بالآية وبالآيتين كما تقدّم قوله كما في هذه القصة ، وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا يتحه ]

وقال في الفتح (٤٠٨/١) : [ ونصُّ أحمدُ أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ ] اهـــ .

قلت : والذين أباحوا القرآن للجنب والحائض إن استدلّوا بهذه القصة تناقضوا ، لأنهم يقولــــون : المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يمس القرآن إلاّ طاهراً ) أي لا يمسه إلاّ مسلم ، وهرقل غـــير مسلم .

( وأقول أيضاً ) : إنَّ قصة هرقل فيها فعل ، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن مس القــــرآن قول ، وقد تقرر في علم الأصول أن القول والفعل إذا تعارضا قُدَّم القول . فينتج سقوط الاحتحاج بقصة هرقل ، كما قال الحافظ : في الاستدلال بها نظر .

و ـــ واحتجوا بأن أبا وائل التابعين أرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزيـــن فتاتيـــه بـــالمصحف فتمسكه بعلاقته ، وقد علّقه البخاري في كتاب الحيض (٣) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في الفتح (٤٢/١) .

وجوابه : أنَّ هذا الأثر عن التابعي ليس دليلاً باتفاق ، وقد نصَّ العلماء على أن مذهب الصحــــابي ليس بحجة كما ذكره النووي في شرح مسلم (٣١/١) فكيف بفعل تابعي ؟!

وهذا لو كان حجة ، فهو حجة على الخصم المبيح ، لأن إمساكها بعلاقته ، دون مباشرتها له ، دليل على تحريم مسه عنده وعندها وجواز حمله بعلاقته ، فالأثر لو كان دليلاً فهو عليهم لا لهم .

( الثانية ) : يحرم على المعلَّمة الحائض قراءة القرآن ومسه وجمله ، ويجوز لها أن تأمر طالبة بقراءتـــه وهي تسمع ، لأن الجنب يجوز له أن يستمع للقرآن ، وكذا الحائض ، بدليل قول السيدة عائشة : «كان صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حُجري وأنا حائض ثُمَّ يقرأ القرآن » .

( الثالث ): يجب على الطلاب البالغين في المدارس وغيرها أن يتوضأوا قبل درس القرآن ، وينبغي للمسلم. أن يحافظ على الوضوء سواء كان في درس القرآن أم لا ، فإذا كانت حصة القرآن أنساء الحصصص الثلاث الأولى توضياً قبلها ، أو أنساء الثلاث الأخسيرة توضياً في الفرصة ) الاستراحة التي بعد الحصص الثلاثة الأولى ، ولا ينبغي أن يضاع الوقت في حصية القرآن فيخرج الجميع للوضوء أوّل تلك الحصة ، وكثير منهم لا يخشون الله تعالى لأنهم يريدون اللعب وإضاعة الوقت .

( الرابعة ) : لا يجوز أن تُفتَى المعلمة الحائض بأنه يجوز لها أن تُدرَّس القرآن وهي كذلك ، لأنسا ينبغي لنا أنْ نقود الناس إلى أحكام الشريعة ، لا أن نقود أحكام الشريعة ونميلها إلى أهواء الناس .

وبعض المفتين يخافون من العامة فيحاولون إرضائهم بالفتوى التي يرضونها ولو كانت باطلة شرعاً ، وبعضهم يقول : في المسألة قولان !

وأقول : عبارة ( في المسألة قولان ) مرض خطير مآله الانحلال من الدين ، ولنا رسالة خاصة أوضحنا فيها فساد (( هذه العبارة )) يسر الله نشرها ، فالعالم والمفتي إذا سئل عن أمر فإنّه يجب عليه أن يجيب بما يَدين الله هو به في هذه المسألة ، فإن أعجب السائل أخذ وإن لم يعجبه فشأنه وهو آثم إنْ تركه وهو يعلم في قرارة نفسه إنه هو الحق ، ولا يجوز للعالم أنْ يتحول عن ما يدين الله به إلى قسول أخسر لا يعتقد صحته ولا يسعفه الدليل ليُرضي السائل .

( الحخامسة ) : يحرم على الجنب والحائض أن يقرأ القرآن كل منهما القرآن أو أن يمساه ، ويجوز لهما أن يُمِرَّاهُ على القلب ، أو ينظر فيه إذا فتحه لهما متطهر وأن يطالعاه دون تحريك اللسان ، ويجـــوز لهمــــا ( السادسة ) : ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أنْ يعظّمه فلا يضعه على رجليه ، ولا يمد رجليه إليه ، ولا يضعه على الأرض ، بل يرفعه إما على ( طاولة ) شيء مرتفع أو يحمله بيده رافعاً له ، فإنه كتاب الله تعالى فيحب احترامه ﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾

( السابعة ) : ينبغي لمـــن أراد أنْ يقلّــب صفحـــات القـــرآن الكريـــم أنْ لا يســـتعمل ريقـــه ( بصاقه ) ليستعين به على التقليب فإننا قد رأينا بعض الناس يفعل ذلك وهو إن لم يكن حرامــــــاً فهـــو مكروه .

قال صاحب نظم النوازل العلامة سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي :

ولا يُكَفَّــرُ بتقليــــب الـــورق من مصحف بالريق مَــنْ عليــه شَــقُ كما بــه أبـو عَلِــي قــد قضــى وفيــه بَحْـتٌ بَرْقُــهُ قَــدُ أَغْمَضَــا

#### قال الشارح:

يعني أنَّ تربيق الأصابع لتقليب ورق المصحف لمن شق عليه وإن كان حراماً لا يصل لرتبة الكفر لأنَّه لم يصحبه استخفاف ولا قذارة كبيرة ، كما قضى بذلك أبو علي المسناوي ، قوله ( وفيه بحث برقه قد أغمضا .. ) إشارة لشدة الخطر فيه .

( الثامنــــــة ) : يجوز للصبي الذي لم يبلغ أن يُمكِّنَ من حمل المصحف والقراءة فيـــه وتعلَّمــه ، وعلى الولي كالأب والأم ونحوهما أن يأمراه بالوضوء ليتعلَّم ويتعوَّد ويتدرَّب .

ومـــن أراد معرفـــة آداب القـــرآن وحملتـــه فعليـــه بكتــــاب الإمــــام النــــــــووي رحمـــــــه الله تعالى ( التبيان ) فإنَّ فيه ما يشفى الغليل .

وهذا ما أردت بيانه وإيضاحه والتدليل عليه قاصداً تعظيم القرآن العظيم ، وتنزيه الكتاب الكريــــم وأسأل الله تعالى الإخلاص في النية والقول والعمل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

فرغت منه ليلة السبت ٥ رمضان ١٤١٠ من هجرة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليــــه وآلـــه وسلم والحمد لله تعالى على توفيقه .

# القول المبتوت

في صحة حديث

صلاة الصبح بالقنوت

تأليف حسن بن علي السقاف عفا الله تعالى عنه

٧٩

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

عن سيدنا الحسن بن سيدنا على رضى الله عنهما قال :

«علميٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهُمَّ الهدني فيمن هديت، وعافيٰ فيمن عافيت، وتولّيٰ فيمن توليت، وبارك لي فيمًا أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضسن عليسك، وإنّسه لا يُستذِلُ مَسسنْ واليسسستَ، تبسساركت ربنسسا وتعاليت، و صلى الله على النبي ».

رواه النسائي واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند صحيح .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنت في الصبح بعد الركوع كمــــا روى البيهقـــي وغـــيره فيقول :

((اللهم إنّا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ، ونؤمن بك ، ونخلع من يفجرك ، اللهم إيّاك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجسد بالكفار ملحق ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وأصلح ذات بينهم ، وألّف بين قلوبهم ، واحعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وثبتهم على ملّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدهم الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عَدُوّك وعدوّهم إله الحق واجعلنا منهم )) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد له وكفى ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ، وعلى آلهم آل الوفى ، ورضــــي الله عن الصحابة ومن على السنة سار واقتفى .

#### 

فقد زعم أناس أنّ القنوت في صلاة الصبح بدعة وأنّ مذهب الشافعية في هذه المسألة غـــير موافـــق للسنة ، بناء على حديث سيدنا أنس وغيره : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع شهراً يدعو على قوم ثُمَّ تركه » ، وذهب هذا الزاعم إلى أنّ حديث سيدنا أنس رضي الله عنه الذي فيه : « لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا » حديث ضعيف اعتماداً على كلام الألباني في تضعيفه .

#### والجواب على ذلك عندي :

أنّ حديث سيدنا أنس: (( لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فالدنيا ) حديث صحيح ، صححه جماعات من أكابر الجفاظ وتضعيف الألباني له غير مقبول لما سابينه وأفصله إن شاء الله تعالى ، وهو غير معارض للحديث الصحيح: (( قنت شهراً يدعو على قوم ثم تركه )) وذلك لأنّ معنى ذلك أنّه ترك الدعاء على القوم في القنوت و لم يترك القنوت بدليل قول سيدنا أنس رضي الله عنه وهو راوي كل من الحديثين كما في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح: (( قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا )) وهذا الذي قررناه هو قول جماعة من أثمة المحدّثين ونقله البيهقي في سننه (٢٠١/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي حيث قال: (( إنما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللعن )) اهد أي لم يترك القنوت وإنما ترك لعن القوم فيه وسياق جميع الأحاديث يثبست خليه وآله وسلم اللعن )) اهد أي لم يترك القنوت وإنما ترك لعن القوم فيه وسياق جميع الأحاديث يثبست

ا ـــ روى البخاري ( فتح ٢ / ٤٩٠ ) ومسلم بنحوه (٤٦٩/١ ) : من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ﴿ إِنَمَا قَنْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع شهراً ، أراه كان بعث قوماً يقال لهم القرّاء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولئك ، وكان بينهم وبين رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهراً يدعو عليهم » .

٢ — وفي البخاري أيضاً ( فتح ٤٩٠/٢) ومسلم بنحوه (٤٦٩/١) عن سيدنا أنس رضي الله عنه :
 « قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهراً يدعو على رعل وذكوان » .

٣ ــ وروى الإمام مسلم في صحيحه (٢٩/١/ حديث رقم ٣٠٤) عن سيدنا أنس:

« أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهراً . يدعو على أحيساء مسن أحيساء العسرب م تركه » .

قلت : هذا الحديث صريح في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الدعاء على القوم ، فيستفاد مسسن ذلك أنّ لفظة ﴿ تركه ﴾ تعود على لعن القوم لا على أساس القنوت في صلاة الصبح .

٤ ـــ ويشهد لهذا المعنى ويؤيده أيضاً رواية مسلم في صحيحه (٢٩٨/١/ برقم ٢٩٨): عن محمـــد
 قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعــــــد
 الركوع يسيراً(٤٦٠).

٥ - وروى البزار (كشف الأستار ٢٦٩/١) عن سيدنا أنس:

« أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمــــر حتـــى مات ، وعمــــر حتـــى مات » قال الحافظ نور الدين الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٣٩/٢) : رجاله موثقون .

قلت : وهو متصل صحيح .

فمن هذه الأحاديث يتضح ما قررناه وهو أنه لا معارضة بين حديث : (( قنت شهراً ثـــم تركــه )) وبين حديث : (( لم يزل يقنت في الفحر حتى فارق الدنيا )) والقاعدة الأصولية ناصّة على وجوب الجمع بين الأدلة إن أمكن ، وهنا أمكن ذلك بوضوح ، وبذلك قال الحافظ البيهقي في سننه (٢٠١/٢) ونقلـــه

۸٣

<sup>(</sup>٤٦) معنى ( يسيراً ) عندنا أي دعا دعاءً قصيراً و لم يُطل .

عن الحافظ عبد الرحمن بن مهدي سيد الحفاظ ، كما نعته الذهبي في (ر سير أعلام النبلاء )) (١٩٢/٩) .

٦ ـــ وعن سيدنا أنس بن مالك قال :

« مازال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفحر حتى فارق الدنيا » رواه الإمام أحمد في مسنده (١٦٢/٣) وانظر الفتح الرباني (٣٠٢/٣) والبزار ، قال الحافظ الهيثمي في « محمص الزوائسد » (١٣٩/٢) : « ورجاله موثقون » . والبيهقي (٢٠١/٢) ونقل تصحيحه عن الحاكم وأقره . والدارقطني (٣٩/٢) وعبد الرزاق المصنف (٣٠/١) وابن أبي شيبة (٣١٢/٢) والبغوي في شرح السنة (٢١٢/٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب « المجموع » (٣٠٤/٣) : « حديست صحيح رواه حماعة من الحفاظ وصححوه وممّن نص على صحته : الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلحي ، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة » اهس .

٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كان إذا رفع رأسله من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت )) . رواه الحافظ ابن نصر في كتاب (( قيام الليل )) ص
 ١٣٧) بإسناد صحيح (١٤٠) .

٩ ــ عن العوام بن حمزة قال : (( سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح بعد الركسوع قلست : عمن ؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم )) رواه البيهقي في سننه (٢٠٢/٢) وقال : هذا إسناد حسن .

١٠ ـــ وعن عبد الله بن معقل قال : (( قنت علي رضي الله عنه في الفجر )) رواه البيهقي في سبننه
 ٢٠٤/٢) وقال : هذا عن علي صحيح مشهور .

والسؤال هنا : كيف يثبت القنوت في الصبح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالأسانيد الصحيحة ثم يقول المتمسلفون بأنّه بدعة ؟!!

## في إبطال تضعيف الألباني لحديث القنوت في صلاة الصبح

ذكر الألباني حديث سيدنا أنس: « مازال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنـــت في صـــلاة الغداة حتى فارق الدنيا » في سلسلته الضعيفة (٣٨٤/٣. برقم ١٢٣٨) ، وحكم عليه بأنَــه : منكـــر . وضعّفه بأبي جعفر الرازي الذي رواه عن الربيع بن أنس عن سيدنا أنس :

وَٱلِحْصُ كَلامَ الشيخ الألباني بالنقاط التالية لأردها نقطة نقطة :

١ ــ ذكر أنَّ ابن التركماني ( المشاغب ) تعقب البيهقي بقوله :

«كيف يكون سنده صحيحاً وراويه عن الربيع أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلّم فيه قـــال ابن حنبل والنسائي : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : يهم كثيراً ، وقال الفلاّس : سيء الحفظ ، وقال ابن حبان : يحدث بالمناكير عن المشاهير » .

٢ ــ نقل الألباني عن ابن القيم من زاد المعاد ما نصه :

فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره ، وقال ابن المديني : كان يُخلَّط . وقال أبو زرعة : كان يهم كثيراً ... وقال لي شيخنا ابن تيمية قلَّس الله روحه : وهذا الإسناد ... والمقصود أنَّ أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرَّد به أحد من أهل الحديث البتة . اهـــ .

الجواب على ذلك :

١ ـــ ابن التركماني لم ينصف البتة هنا ، بل هو مخطئ ، وكلام الحافظ البيهقي صحيـــــــــــ لا غبــــار عليه ، لأن ابن التركماني نقل قول من جرحه و لم ينقل كلام منوئّقه ، ولو نقله لاستبانت جهة الضعـــف في حديثه ، ولتبين أن ضعف حديثه خاص في روايته عن مغيرة .

٢ ـــ اعتماد الألباني على كلام ابن التركماني دون التدقيق في نقله وفي كلامه من عــــدم إنصافـــه المعروف ، وذلك لأنه لما وجد كلامه ونقله موافقاً لهواه أقرَّه و لم يتعقبه بشيء ، أو هو مقلد لا يميز بـــين الغث والسمين فلا يجوز التعويل على ما يقول .

" — واعتماد الألباني أيضاً على كلام ابن القيم وابن تيمية اعتماد غير مقبول وذلك لأنهما أيضاً لقلا قول من جرحه دون أن ينقلا قول من وتُقَهُ وعَدَّلَه ، بل بتر ابن القيم تمام كلام الحافظ ابن المديني و لم يوضح أنّ الإمام أحمد له رواية أخرى أثنى فيها على أبي جعفر الرازي وعدّله . وهذا من تعصب ابن القيم وابن تيمية لرأيهما وتصرفهما في الحديث على حسب ما يقضي مذهبهما . ومتابعة الألباني لهما دون

تمحيص تعصب زائد لا معنى له .

٤ ـــ سنر الألباني حقيقة حال أبي جعفر الرازي و لم يبين توثيق الحفاظ أثمة الجرح والتعديل لــــه ،
 وهذا يقضي بأنه لا ينقل بأمانة علمية بل حسب الهوى والمزاج .

فإنْ قال : إنَّ من المقرر في المصطلح أنه إذا تعارض جرح مفسَّر مع توثيق فتقديم الجرح المفسر هـــو لعتمد .

قلنا له: ليس ذلك على إطلاقه ، فكم من ثقة تكلّم بعض الحفاظ فيه بما لا يوجب ترك حديث ، والألباني نفسه كم قَبِلَ رجلاً بحروحاً جرحاً مفسراً في كتبه فوثقه وصحح حديثه واعتبر ذلسك الجسرح مردوداً ، أو اعتبره في جهة من حديثه دون جهة ، والإمام الذهبي صنّف كتاباً خاصاً في هذه المسألة سمّاه « معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الردّ » والإمام البخاري نفسه متكلّم فيه كما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بل متروك عنده لأجل مسالة اللفظ وهو جرح مفسّر لكنه مردود عندهم وإن جاء عن أثمة كبار ، ومنه يتضح أنه لا بُدّ من التأمل في حال الرجل ولا يكفي التقليد دون تفهم أو بتعصب كما فعل الألباني .

٥ ــ نقل ابن التركماني أن ابن حبان قال : يحدُّث بالمناكير عن المشاهير . اهــ

لا يوحب ترك حديثه وعدم الاحتجاج به ، لأنهم عنوا بالمناكير أحياناً كثيرة بحرّد التفرد كما قـــــال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (٣٩٢) في ترجمة بريد ابن عبد الله .

أقول : ولنعرض ترجمة بريد هذا كما ذكرها الحافظ في مقدمة الفتح لنتأملها ، وهو مــــن رجـــال الستة : قال الحافظ هناك :

[ وثقة ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود وقال النسائي ليس به بأس وقال مرة ليسس بذلك القوي ، وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : صدوق وأحاديثه مستقيمة وأنكر ما روى حديث « إذا أراد الله بأمّة خيراً قبض نبيها قبلها » مع ذلك فقد أدخله قوم في صحاحهم . وقلل أحمد : روى مناكير على الأفراد المطلقة ] . أحمد : روى مناكير على الأفراد المطلقة ] .

٦ - لا عبرة بتحريح ابن حبان بشكل عام وخصوصاً إن عارض توثيق أمثال يحيى بن معين وعلي المديني وأمثالهم .

قسال الحسافظ الذهسبي في « المسسيزان » (٢٧٤/١) في ترجمسة أفلسح بسسن سسميد المدني : « وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحلّ الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال . قلت : ابن حبان ربما قصّب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه » اهـ كلام الذهبي .

وقال الذهبي في « الميزان » (٢٩٠/١) في ترجمة أيوب بن عبد السلام :

وتبع ابن القيم على هذا العمل الألباني (!!)

٨ ــ نقل ابن القيم أن ابن المديني قال في أبي جعفر الرازي : «كان يُخلَطُ »، وبتر تمام كلام ابن المديني غشاً وتدليساً وتبعه على هذا الألباني ، فإن ابن المديني قال : هو ثقة عندنا وكان يخلَط فيما روى عن مغيرة . اهــ انظر «تهذيب التهذيب» (٢٠/١٢) وهذا الحديث ــ حديث القنوت ــ لم يروه أبو جعفر عن مغيرة بل رواه عن معاذ بن أنس فتنبَّــه !

٩ ـــ وأما قول ابن القيم وابن تيمية في زاد المعاد الذي نقله الألباني : ( إن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرّد به أحد من أهل الحديث البتة ) فقول باطل وكلام مردود لأمرين :

( الأول ) : أنَّ قولهما (صاحب مناكير ) هو قول ابن حبان ولا عبرة به كما قدَّمنا .

( الثاني ) : أنَّ قولهما ( لا يحتج بما تفرَّد به أحد من أهل الحديث البتة ) كذب ومردود ، وذلك والمنافعي وهو مذهبه ، وصححه الحاكم والبيهقي كما في سسننه (٢٠١/٢) ، وصححه الإمام النووي في الأذكار وفي المجموع (٥٠٤/٣) حيث قال : (رحديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته : الحافظ أبو عبد الله البلخي ... )) هسه . قلت : وكذا صححه أو حسنه البغوي في شرح السنة بإقراره الحاكم . وكذلك صححه شيخ الحافظ ابن حجر وهو الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج (٩٨) حيث قسال : وللملقن في تحفة المحتاج (٩٨) حيث قسال : والسناده ثقة ، وقال صاحب الإمام بعد أن خرجه : في إسسناده أبو جعفر الرازي وقد وثقه غير واحد )) . اهب

قلت: فابن دقيق العيد ممن صححه أيضاً وقال ابن الملقن: قال ابن الصلاح: هذا حديث قد حكم بصحته غير واحد من حفاظ الحديث ، وغالب هؤلاء الحفاظ الذين ذكرت أسماءهم قبل زمن ابن تيمية ، فكيف يقول هو وتلميذه ابن القيم: لا يحتج بما تفرّد به أحد من أهل الحديث البتة ؟!!

<sup>(</sup>٨٤) واسم عارم محمد بن الفضل السدوسي .

قال الإمام أحمد : صالح الحديث .

وقال ابن معين : كان ثقة خراسانياً ، وقال مرَّة أخرى : ثقة وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة .

وقال على بن المديني : يخلُّط فيما روى عن مغيرة ، كان عندنا ثقة .

وقال ابن عمار الموصلي : ثقة .

وقال أبو حاتم : ثقة صدوق صالح الحديث .

وقال ابن سعد : كان ثقة .

وقال الحاكم : ثقة .

وقال ابن عبد البر : هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن .

وقد قطع القول فيه وبتّه الحافظ ابن عدي في الكامل (١٨٩٥/٥) فلحَص قول من وثقه وقول مـــن حرحه فقال :

« ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحه مستقيمه يرويها ، وقد روى عنه الناس وأحاديث عامتها مستقيمة وأرجو أنّه لا بأس به ». اهـ فتأمّل ، وكل ذلك لم يذكره الألباني فالله تعالى حسيبه .

وتبين أنَّ جرح من جرحه منحصر في روايتـــه عــن مغــيرة لا غــير ، وهـــذا الحديـــث ليـــس منها ، فانهدم تضعيف الألباني له ، وظهر تلاعبه وتدليسه في تضعيفه ، وعدم نقلـــه الكـــلام بتمامـــه ، وخصوصاً كلام ابن المديني .

۱۱ ــ حكم الألباني على الحديث بأنّه منكر لأنّه ــ كما يظهر لنا ــ اعتبر أنّ أبا جعفر الـــرازي ضعيف خالف حديثه حديث الثقات الذين رووا عن سيدنا أنس أنّه قال : (( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث شهراً يدعو على القوم ثُم تركه )، فظنُ الألباني أنّه ترك القنوت ، وليس كذلك كما بينَــا ، وإنما ترك الدعاء على القوم في القنوت . و لم يتنبّه الألباني لهذا الجمع لأنه لم يتلق العلم على أهلــه وإنمــا تلقفه من بطون الكتب ، وقد قال : أهل الحديث والعلماء لا يؤخذ العلم من صَحَفِي ، وقالوا : ( إنَّ مِنَ البليَّة تشيَخ الصَحَفِيّة) .

وقد تَنَطَّع الحوييني أحد مقلدي الألباني المفتونين به ، فزاد على كلام شيخه وقال عن هذا الحديث : منكر جداً وذلك في كتاب له سمَّاه ( النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ) ص (٤٥) وكلامه حقيقـــة هناك : باطل ، بل منكر جداً . وما رددنا به على الشيخ نرد به على ذاك المقلّد وأمثاله . وبذلك أكون قد إستوفيت بيان صحة حديث سيدنا أنس: ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ) على وجه الإختصار ، تاركاً لبعض إستشكالات المتمسلفين التي لا تحتاج لرد ولا لتعقب . ١٢ ــ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهـــذب (١٤/٣) مــن ذهب من أهل العلم إلى ما ذهبنا إليه وقررناه فقال :

#### [ ( فرع ) في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح :

مذهبنا أنه يستحب القنوت بها سواء نزلت نازله أو لم تنزل ، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم ، وممّن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والمسبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي عنهم بأسانيد صحيحة ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح ومالك وداود ] . اهـ كلام الإمام النووي .

قلت : وورد عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم لم يقنتوا ، ولكن صح عنهم بأسانيد صحيحة أنهسم قنتوا ، وقد تقرر في الأصول أنَّ المثبت مقدَّم على النافي . والألباني يعترف بذلك إذ قال في صفة صلاتــه ( الطبعة التاسعة ص ١٧٠ ) : والمثبت مقدَّم على النافي كما هو معروف عند العلماء . ا هـــ وكذا يقال في كل أثر ورد تخالفاً لما قررناه .

واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والحمد للّه رب العالمين ، كان الفراغ منها يوم ١٥ رمضان ١٤١٠ هــ .

# التنبيه والرد

على معتقد قدّم العالم والحد

> تأليف حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، انّا كفيناك المستهزئين ، الذين يجعلون مع الله إلها آخـــر فسوف يعلمون ، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ، فسبح بحمد ربك وكن مـــن الســـاجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ .

اعلم أن هذه الرسالة مبنيّة على قول الله تعالى ﴿ هو الأول والآخر ﴾ وعلى حديث : ﴿ كـــان الله ولم يكن شيء غيره ﴾ ، وإنني أسوقه ببعض أسانيده التي اتصلت بي فأقول وبالله التوفيق :

حدثني سيدي الإمام العلامة الفقيه المسند عبد القادر بن أحمد السقاف قال: حدثني الإمام المسسند سيدي محمد بن هادي السقاف ،

- (ح) وأنبأني السيد على بن محمد بن الهادي السقاف عن أبيه محمد بن الهادي السقاف
- (ح) وألبأني العلامة المسند أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المكي قال: أخبرني محمد ابن هـــادي السقاف عن عوض ابن محمد العَفْرِي الزبيدي عن السيد إسماعيل البرزنجي ،
- (ح) وأخبرني إمام العصر الحافظ المحدث الأصولي أبو الفضل عبد الله ابن الصديق الحسني أعلى الله درجته عن المسندة أم البنين آمنة بنت عبد الجليل عن أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن صالح الفلاني عن ابن سنة الفُلاني عن المسند الرواية الصوفي أحمد بن عجيل الزبيدي عن الامام يحيى الطبري المكي عن جسده الامام محب الدين الطبري عن برهان الدين إبراهيم بن محمد الرسام عن عبد الرحيم الفرغاني قال حدثنا محمد بن شاذ بخت الفرغاني قال سمعت ابن شاهان قال سمعت محمد بن يوسف الفربسري قال حدثنا الإمام: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،
- ( ح ) **وحدثني** السيد المحدث عبد العزيز الغماري ، قال : حدثنا شقيقنا الحافظ أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري ،
- ( ح ) وأنبأنا العلاَّمة الشيخ محمد المنتصر الكتاني الحسني عن عبد الحي الكتاني صاحب ﴿ فهــــرس الفهارس والأثبات ﴾ ،

ُ وعن سيدي عبد الله بن الصديق ، قال : عبد الحي : حدثني جعفر بن إدريس الكتاني عن عبد الغني الدهلوي عن محمد عابد السندي ،

(ح) وأنبأني العلامة الأصولي عبد الحي بن الصديق الغماري قال: حدثنا شقيقنا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري قال حدثنا محمد القاوقحي ثنا محمد عابد السندي ثني عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ثني أمر الله بن عبد الخالق المزجاجي ثني ابن عقيلة المكي ثني أحمد الدمياطي ثنا محمد المنوفي ثنا أبـــو الخــير

الرشيدي ثنا العلامة زكريا الأنصاري ثنا الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني عــــن المســند إبراهيم التنوخي عن أبي العباس الحجار عن سراج الدين الزبيدي عن عبد الأول الهروي عن جمال الإسلام الداودي عن أبي محمد عبد الله السرخسي عن محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنــــين في الحديـــث محمد بن إسماعيل البخاري ،

وبجميع الأسانيد المتقدمة الى صحيح الإمام البخاري قال البخاري في الصحيح :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي حدثنا الأعمش ، حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن عرز ، أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب . فأتاه ناس من بني تميم فقال : « اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا : قلم بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم ) قالوا قد قبلنا يارسول الله . قالوا حنناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله ولم يكن شميع غيره .... » الحديث .

وهذا أوان الشروع في المقصود :

الحمد لله الأول بغير ثاني ، القديم لا عن وجود زمان ، الذي قصرت صنيعة الأوهام عن إدراك وحارت ، وضلّت صنيعة الأفهام عن بلوغ مدى صفاته وحالت ، المتنزه عن الولد والصاحبة ، العاجزة عن إحاطة العلم به دلائل العقول الصافية الصائبة ، ذي المشيئة المتحلية بالمَضَاء ، والقدرة المتحلّية عليها تصاريف القدر والقضاء ، والعظمة الغنية عن العون والظهير ، المتعالي بها عن الكفء والنظير ، والمتعاظم أن يناله الحد ، أو يحتاله العد ، أو يحصره الأمد ، الذي لا أحد ينصره ، ولا ولد يشفعه ، ولا عدد يجمعه ، ولا مكان يمسكه ، ولا زمان يدركه ، ولا فهم يقدره ، ولا وهم يصوره ، تعالى أن يقال كيف هو أو أين ، أو دفع بفعله النقص والشين ، فعزته مكتفيه عن العضد والنصير ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

#### 

فهذه الرسالة كاشفة جامعة ، لمسألة قدم العالم ومسألة الحد الله تعالى ، اللتان قال بهما ابن تيمية في مواضع من كتبه ومؤلفاته ، واللتان أنكر العلماء عليه الأجلهما ولغيرهما أشد الإنكار ، وشسسنعوا عليه الأجلهما أشد التشنيع والانتهار ، جهراً واسراراً ، إذ أن العقيدة الإسلامية لا تعرف المداهنات لمعارضها ، ولو كان من الأحباب والأصحاب ، والقرابة والأتراب ، ولو كان مضاحضها متصفاً بسأنواع الأعمسال الخيرية والمجاهدات ، قائما بأصناف أنواع العبادات ، لقوله سبحانه : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمسل فحعلناه هباء منثوراً ﴾ أي أعمالاً زاهقات ، وأفعالاً ذاهبات ، فلنذر التعاطف مع المخطئين ، والميل مسع الدنيا والدراهم والهوى الزائلين الهانين ، ولنكتف بعظتهم للرجوع إلى الطريق القويم ، ولتكن في أنفسسنا غيرة لرب العالمين ، الذي وصفوه بصفات المخلوقات ، وحدوه تشبيهاً بالمحدثات ، وأشركوا معه في قدمه العوالم والكائنات ، ولنبدأ بشرح أول هذه القضايا العويصات ، فنقول مستجيرين بحسن تأييد القديسر ، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير :

اعلم أن عقيدة الإسلام حاءت مبينة بأن الله تعالى : (هو الأول) الذي تفرد وحده بالقدم ، حيث لم يكن إنس ولا حان ، ولا ملائكة أو شيطان ، ولا مكان ولا زمان ، ولا أرض ولا سماء ، ولا قلم ولا ماء ، ولا عرش ولا هواء ، ولا فرش ولا ضياء ، ولا ظلمة ولا نور (٢١) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البحاري وغيره : (كان الله و لم يكن شيء غيره ) وفي رواية (كان الله و لم يكن شيء عمه ) وفي رواية (كان الله و لم يكن شيء قبله ) وحاء أيضاً في صحيح الحديث : (إن أوّل شيء حلقه الله تعالى القلم ، وأمره أن يكتب كل شيء يكون ) ، وأئمة الإسلام نقلوا الإجماع على أن الله تعالى كان وحده في الأزل و لم يكن معه شيء من المحلوقات ، بل نقلوا الإجماع على كفر من خالف في هذا ووافقهم ابن حزم في مراتب الإجماع ص (١٦٧) وذكره الحافظ القاضي عياض في الشفاء وغيرهم ، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة كما سيمر بنا أثناء هذه الرسالة من نقول علماء الإسلام إن شياء الله تعالى ، ولننقل ما يقوله الإمام القاضي عباض في الشفا (٢٠٦٠) (٥) ، ناقلاً لجملة مسن الاعتقادات الكفرية التي يجب حفظ الإممان منها ، قال : (أو ساعتقد سان معه في الأزل شيئاً قديماً غيره ، أو أن ثَم صانعاً للعالم سواه ، أو مُدبًراً غيره فذلك كله كفر بإنجماع المسلمين ) .

<sup>(</sup>٤٩) الظلمة والنور مخلوقان لقوله تعالى : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ أي خلق الظلمات والنور .

<sup>(• •)</sup> قال الإمام المحدث عبد الله الغماري في الصبح السافر ص (٣٨) : (( وتعصب ــ ابن تيمية ــ لرأيه اعماه عن فهـــم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض لأن رواية (( كان الله و لم يكن شيء قبله )) تفيد اسمه : الأول ، بدليـــل : (( أنـــت الأول فليس قبلك شيء )) ورواية (( كان الله و لم يكن شيء غيره )) تفيد معنى اسمه : الواحد ، بدليل : رواية (( كان الله قبل كل شيء )) اهـــ .

<sup>(01)</sup> قال الإمام المحدث عبد الله بن الصديق في كتابه الصبح السافر (٥٤) معرفا بالقاضي عياض: (( ومنزلة القياضي عياض معروفه لا تجهل فهو حافظ على طريقة الفقهاء ، إمام في الأصول واللغة والأدب قاض عادل نزيه ، أشعري العقيدة ، ليس بمشبّه ، ولا مجسم ، ولا حشوي ، ولم يكن ناصبياً و لم يكن يعتقد قدم العالم بالنوع ، وبالجملة هو مفخرة المغرب ... وابن تبعية يحتج كثير من الناس بكلامه ، ويسميه بعضهم شيخ الاسلام ، وهو ناصبي عدو لعلي عليه السلام ، واتهم فاطمة عليها السلام بأن فيها شعبة من النفاق وكان مع ذلك مشبها الى بدع أحرى كانت فيه ومن ثم عاقبه الله تعسالي فكانت المبتدعة بعد عصره تلامذة كتبه ونتائج أفكاره وغمار غرسه » اه. قلت : وهذا قريب من قول الحافظ الذهبي في زغسل العلم ص (٢٣) عن ابن تبمية : (( ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعاً عنه طوائف من عقلاء الفضلاء ») اه. وسيأتي نقل كلامه بتوسع .

فقوله هنا : (أو أنه معه في الأزل شيئاً قديماً غيره) نفي لقدم العالم بالنوع وتكفير لقـــائل ذلــك ومعتقده وناشره ، وكذا لقدم الأفراد عند كل مبصر لبيب لم يُغَشَّى على عقله ، وقد صرح جماعات من العلماء بلفظة ( نوع ) كما سيمر إن شاء الله تعالى ، وكذا بلفظة ( حوادث لا أول لها ) وأن ذلك كلــه كفر بواح صراح ، وقال القاضى أيضاً في نفس المراجع السابق :

« وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية ) الشفا (٦٠٦/٢) .

فاتضح أن قدم العلم نوعاً أو فرداً شيء واحد من حيث أن مؤدى كل منهما الى الكفر ، وأن الكل يطلق عليه قدم العالم ، وأينما أطلق لفظ قدم العالم في كلام العلماء فالمراد به ما يشمل النوع والفرد ، إلا عند كل عنيد معنار ، ومعنى قدم العالم بالنوع هو : أن هذا العالم كان قبله عالم آخر وقبل ذلك آخر وحكذا إلى غير بداية أي إلى عدد غير متناه وغير محدود ، وإني أعجب ممن يصف الله تعالى بالحد ويُنزَّ المخلوق عن عدد يبلغه الحد ، أو يدركه العد ، والقول بعدم تناهي المخلوقات إلى اللابداية يبطله قول الله تعالى : ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾ وقوله ﴿ إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر ﴾ ، وبعض من يعتقد قدم العلم بالنوع أي تسلمل الحوادث إلى لا بداية يقول متبححاً : إنه إذا قال أن الله تعالى كان وحده في الأزل و لم يكن معه أحد من المخلوقات اقتضى ذلك أنه لم يكن خالقاً ، ثم صار خالقاً ، وأن هذا تعطيل لصفة الحلق ، وهذا الإشكال مع كونه منهاراً باطلاً فجوابه : أن الله تعالى كسان في الأزل خالفاً و لم يكن معه شيء في القرآن وعلمي السان على شيء قدير ﴾ كما أخير ، وقد أخيرنا أنه كان وحده و لم يكن معه شيء في القرآن وعلمي لمسان على شيء قدير أي كما أخير ، وقد أخيرنا أنه كان وحده و لم يكن معه شيء في القرآن وعلمي لمسان مساد الصادق المصدوق ، والذي وصفه بأنه ﴿ لا ينطق عن الهوى ﴾ .

وقال الإمام أبو حنيفة في « الفقه الأكبر » ـــ المنسوب إليه ـــ : « وكان الله خالقاً قبل أن يخلــــق ورازقاً قبل ان يرزق » اهـــ .

فلماذا يعارض بعض الناس نصوص الشريعة القاطعة لكل شغب بتفاهات عقولهم ؟ وفاسد تخيلاتهم وأحلامهم ؟!!! فسبحان من قال ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ !!!!

ويحضرنا قول من قال :

نطق الكتساب وأنست تنظيق بسالهوى فهوى الهوى بسك في المهساوي المتلفسة

وقد قال الإمام الغزالي واصفاً الفلاسفة الذين عارضوا القرآن والسنة بعقولهم الفاسدة :

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا في نفيها وهمي حقيقا مثبت

فعقيدة قدم العالم هي قضية الفلاسفة<sup>(٥٢)</sup> التي يبرأ منها المسلمون ، فإن الفلاسفة الزائغين قبحهم الله

<u>(٣٥)</u> كما يقول الفيلسوف ابن رشد أحد أتباع ارسطو وأفلاطون في كتابه <sub>((</sub> فصل المقال <sub>))</sub> ، ولإيضاح ذلك نقــــول : يتعلق بمسألة قدم شيء غير الله تعالى ثلاث مسائل كفرية لا بد من توضيحها كل منها مؤداه الى الكفر :

( الأولى ) : القول بوجود اله ثان غير الله تعالى وهذا كفر ، وقد أبطله سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ لُو كَانَ فَيهِما آلِمَةَ إِلَّا اللهَ لفسدتا ﴾ وهذه لا يقول بها ابن تيمية .

(الثانية): القول بتسلسل الحوادث إلى غير بداية، من غير ان يكون هناك مخلوق قديم بعينه وهذا هو المعبر عنه بقدم العالم بالنوع، أي معيّة المخلوقات لله في الأزل بجنسها، دون أن يكون لابتدائها أول وهذا الذي يعتقده ابن تيمية ويقول به وهو الموجود في كتبه ومؤلفاته كما سننقله حرفياً منها، وهذا القهول أبطله الله تعسالي كما في نصوص قرآنية، منها قوله تعالى: ﴿ وأحصى كل شيء عددا ﴾ فلو كانت الحوادث متسلسلة إلى غير أول لم يتصور حشر مالا نهاية له على محدود، كما أبطل هذا القول أيضاً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في قوله: ((كان الله ولم يكن شيء غيره)) رواه البخاري وإجماع الأمة على ذلك أيضاً، وأسا قول بعض الفلاسفة ومن تبعهم: أننا إذا قلنا بأن الله تعالى كان في الأزل و لم يكن معه شيء غيره اقتضى ذلك تعطيله مسن الحالقية، فظاهر البطلان.

وقول ابن تبسية عند إثباته قدم العالم بالنوع: (( إن كل ما سوى الله مخلوق وحد بعد أن لم يكن )) لا ينفي قولسه: بقسدم العالم بالنوع، وإنّما ينفي به قدم شيء بعينه، إرضاء وإيهما في هذا المقام، ولا سيّما أنّه قد صرح بهذا الكلام الذي قررته في (( المنهاج السنّة )) ( ( ۱۰۹/۱ ) حيث قال:

﴿ وحينتذ فيمتنع كون شيء من العالم أزلياً وإن جاز أن يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل ﴾ فتأمل هذا ، فإنْ قال بعضهم : إنما أراد ابن تيمية بهذا الكلام : أن الأشياء متعلّقة بالمشيئة الأزلية و لم يرد قدم العالم بالنوع !!

نقول له : قولك هذا فاسد ، ينقضه قول ابن تيمية نفسه : (( وإن حاز ان يكون نوع الحوادث دائمساً لم يسزل )) فنسوع الحوادث الذي يصفه بالديمومة الأزلية ليس هو المشيئة ، يثبت ذلك أيضاً نصوص كثيرة قالها ابن تيمية ستأتي ، علماً بسان مشيئة الله تعالى متعلقة بالنوع والفرد ، فلا معنى لقول المدافع بباطل أن المراد تعلقها بالمشيئة ، وهل المشيئة متعلقة بسالنوع دون الغرد ؟!!!!! فابن تيمية قائل بهذه المساألة الثانية بلا شك ولا ريب ، وقوله مع ذلك أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن لا ينجيه مسن ذلك بداهسة ، وقسد اعسترف بذلك الألبساني في سلسساته الصحيحسة (!!) عنسد حديث رقم ١٣٣ (( أول ما خلق الله القلم )) فليراجع .

( الثالثة ) : القول بقدم بعض أفراد العالم كالعرض أو الكرسي أو غير ذلك في العالم العلوي ، وهذا قول باطل أيضاً ، وأدلة نقضه نفس الأدلة الناقضة للمسألة الثانية ، وقد صرّح ابن تيمية بقدم بعض الأشياء وإن حاول أحياناً أن يقول بأن العسرش علوق ، فهو يقول مخلوق لكن يقول بنفس الوقت إنه لا أول له ، ومراده أحياناً بقوله إن العالم علوق وله أول هو : العالم السفلي الذي هو : السموات والأرض ، الذي خلقه الله تعالى على حسب ما يراه في ستة أيام ، وأما العالم العلوي الذي فيه العرض والكرسي والقلم واللوح ففيه حوادث لا أول لها ، كما صرّح بذلك في عدّة مواضع من كتبه ، وكما صسرت بسه عنصر أفكاره (!!) ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية ، ولننقل قول ابن أبي العز من شرح الطحاوية مسع الإشسارة الى الصفحات ، وأما كلام ابن تيمية فستاتي إن شاء الله تعالى عباراته في ذلك ، قال ابن أبي العز أبي العز .:

قال في شرحه على الطحاوية ١٣٤ ـــ ١٣٥ : بعد أن ذكر حديث كان الله و لم يكن شيء معه :

(( والقول الثاني : المراد إحباره عن مبدأ حلق هذا العالم المشهود الذي حلقه الله في ستة أيَّام ثم استوى على العرش )) شسم قال : (( ودليل صحة هذا القول الثاني من وجوه : أحدها : أن قول أهل اليمن ( حتناك لنسألك عن أول هذا الأمر ) هسو إشارة إلى حاضر مشهود موجود ، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كوّنه الله بأمره وقد أحابهم النبي صلى الله عليه وآلسه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه ، وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماء ، و لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض )) فهذا تصريح واضسح جال كون عرشه على الماء ، و لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض )) فهذا تصريح واضسح بقدم حنس المخلوقات من ابن أبي العز (!!) وقال ابن أبي العز ص (١٣٣) :

(( وأما قول من قال بجواز حوادث لا أوَّل لها من القاتلين بحوادث لا آخر لهــــــا فـــأظهر في الصحـــة مـــن قـــول مـــن فرَّق بينهما <sub>))</sub> .

#### ( إيضاح قضية أن قدم نوع العالم أمر ذهني فقط ) :

اعلم أن معنى قولهم أن قدم العالم أمر ذهني ، أي : أن هذا التسلسل الذي لا أوّل له بزعمهم غير موجود في وقـــت معــين بأجمعه ، وإنّما يتصوره الذهن فقط أي العقل ، لكن هذا التسلسل الذي لا أول له بزعمهم غير موجود في وقـــت معــين بأجمعه ، يعني أن هذه الأعداد الهائلة لا يتصور وجودها في لحظة واحدة أو في وقت معين بأجمعها ، وأنما يتصورها الذهـــن فقط أي العقل ، لكن هذا التسلسل الباطل واقع حتما بالنسبة لله تعالى على زعمهم .

وتقريب المسألة أكثر للفهم بمثال نقول: إن تسلسل الإنسان من الآن الى ألف سنة سَبَقَتْ يُدْرُك بالنسبة إلينا من جهة أفراده فوجوده الآن أمر ذهني مع كونه حقيقه ملموسة من أوّله إلى الآن ، وخصوصاً عند من عاش مثلاً أكثر من ألف سنة فإنَّـــه يشاهده من أوّله إلى هذه اللحظة . فتبين أن قول بعضهم : إن قدم العالم أمر ذهني أي غير موجود حقيقة باطل فاسد صادر عن عقل عليل . واتضح أيضاً أن معنى قدم العالم بالنوع هو : أنَّ هذا العالم كان قبله عالم آخر ، وقبل ذلك كـــان آخــر وهكذا إلى غير بداية ، وقد هَدَمَتْ عقيدة الإسلام هذه العقيدة الباطلة العارية عن الدليل المستمد من آراء أرسطو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم («كان الله و لم يكن شيء معه » فالحمد لله على توفيقه .

متأخروا الفلاسفة وتبعهم على ذلك ابن تيمية من غير أن يَنْسبُ نفسه إلى اتباعهم ، بل نسب ذلك لأهل الحديث ظلماً منه لهم وهم بريتون من ذلك قطعاً ، فلننقل عُباراته التي يصرَّح بها بأن العالم قديم بالنوع فنقول (٢٠٠) :

# فصل في نصوص ابن تيمية وأقواله التي صرح فيها بقلم العالم بالنوع

١ ــ قال ابن تيمية في كتابه « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » المطبوع على هامش منهاج
 سنته (٧٥/٢) وكذا في درء تعارض العقل له (١٤٨/٢) ما نصه :

(ر وأما أكثر أهل الحديث (افع) ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثاً بل قديماً ، ويفرقون بــــين حدوث النوع ، وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد مــــن أعيانه ».

٢ ـــ وقال في ﴿ منهاج السنة ﴾ (١٠٩/١) ما نصه :

« فيمتنع كون شيء من العالم أزلياً وإن جاز أن يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل » .

٣ ـــ وقال في الموافقة (٢٤٥/١) ما نصه :

« قلست : هسلنا مسن نمسط السلاي قبلسه ، فسيان الأزلي السلازم هسو نسوع الحسسادث لا عين الحادث » .

عديث عمران بن حصين » صحيفة ١٩٣ ما نصه :

<sup>(</sup>٥٣) جميع النصوص التي سننقلها من (( منهاج السنّة )) و (( الموافقة )) هي من الطبعة التي جمع بها الكتابسان الواقعسة في مجلدين ، وليس في أربعة مجلدات ، فليبحث من لم يجد ذلك في الطبعات الأخرى في صفحات أخرى ، لأنَّ ما ننقله هو نقل حرفي من كتبه تلك نقلته بنفسي .

<sup>(01)</sup> قوله : ((أكثر أهل الحديث )) أفتراء منه عليهم وعلى الأبرياء ، لأن أهل الحديث وغيرهم من علماء المسلمين يُكفّرون من قال بقدم العالم إجماعاً ، سواء بنوعه أو بأفراده اذ لا فرق بين قدم العالم نوعاً أو فرداً ، اذ أن الكل يطلسق عليه قسدم العالم ، وإن كان هناك فرق بين الفرد والجنس ، فلا يفرق بينهما إذ أن مؤدى كل منهما الى قعر سقر ، فمن قال بواحسسد منهما أو بكليهما فإنه بإعتقاده الفاسد هذا أثبت أولاً قديماً غير الله تعالى وهذا مما نقضته عقيدة الإسلام في القرآن والسنة مع إجماع من يعتد به في الإجماع .

وانظر أيضاً في كتابه (( نقد مراتب الإجماع )) صحيفة ١٦٧ ـــ ١٦٨ بعد أن أورد ابـــن
 حزم باباً بعنوان :

#### ( ـ باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع ـ ) ثم قال ابن حزم فيه :

(ر اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء ، وأن النفس المخلوقة ، والعرش مخلوق ، والعالم كله مخلوق »

فقال ابن تيمية متعقباً ناقداً ناقضاً لهذا الكلام الذي أجمعت الأمة عليه وأجمعت على كفر من خالفه

« وأعجب من ذلك حكايته ـــ أي ابن حزم ـــ الإجماع على كفر من نازع أنه ســــبحانه لم يـــزل وحده ولاشيء غيره معه » .

وقد أجاب ابن تيمية على تعجبه هذا أربعة من فحول علماء الأمة وهم الإمام الحافظ ابـــن دقيــق العيد ، والإمام الحافظ الحجة زين الدين العراقي ، والحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني ، والإمام المحدث محمد زاهد الكوثري رحمهم الله تعالى جميعاً ، وقد نقل ابن حجر في (( فتح الباري )) ذلك فانجمع قول الثلاثة الأوكل في موضع واحد حيث قال (٢٠٢/١٢) :

«قال شيخنا \_ أي العراقي \_ في شرح الترمذي : الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بـــالتواتر ومنه القول بحدوث العالم ، وقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع على تكفير مـــن يقــول بقــدم العالم وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا من يدّعي الحذق في المعقولات ويميل الى الفلسفة (٢٠٠ فظــن أنّ المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع ، قال : وهو تمسك ساقطً اما

<sup>(</sup>٥٥) وأين ذهب يا ابن تيمية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كان الله و لم يكسن شسيء معسه )) واجمساع العقسلاء على ذلك ؟!

<sup>(</sup>٥٧) أي ابن تيمية المعاصر له الذي أظهر ذلك كما يقول ذلك الذهبي أيضاً ، والمنكر لهذا مكابر .

عن عمى في البصيرة أو تعام ، لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بـــالنقل » . انتهى كلام الحافظ ابن حجر من « فتح الباري » فلينظره مَنْ شاء .

( لا عجب في القول بإجماع الأمة على كفر من أثبت خالقاً سواه تعالى بالمعنى الذي سبق ، ولا في إكفار من ينكر أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ، وإنما العجب كل العجب اجتراء ابن تيمية هنا على القول بحوادث لا أول لها والقول بالقدم النوعي في العالم وبقيام الحوادث به سبحانه متعامياً عن حجة إبراهيم عليه السلام المذكورة في القرآن الكريم ومنكراً لما يعزوه لصحيح البخاري ((كسان الله ولا شيء معه )) مع أنه هو القائل ب ابن تيمية بأن ما في الصحيحين يفيد العلم ، يعني اليقين إحسراء له عبرى الخبر المتواتر ، ومخالفاً للإجماع اليقيني في ذلك ، وأنى يُتَصَوَّرُ قِدَمَّ للنوع الذي لا وجسود له ... وعدم تناهى ما دخل بالفعل تحت الوجود لا يتصوره إلا عقل عليل !!! )) هد ولتنظر بقية كلامه .

هذا واعلم أن علماء الإسلام الجهابذة الذين يرجع لأقوالهم ويعول على إفتائهم شنعوا على ابن تيمية في مقالته هذه وغيرها أشد التشنيع<sup>(٥٨)</sup> ولننقل عباراتهم في ذلك فنقول :

١ \_ قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فتح الباري ﴾ أيضاً (١٣ / ١٠) :

[ قوله ... أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... (( كان الله و لم يكن شيء قبله )) تَقَدَّمَ في بدء الخلق بلفظ و لم يكن شيء غيره ، وفي رواية أبي معاوية : (( كان الله قبل كل شيء )) ، وهو بمعنى (( كان الله ولا شيء معه )) ، وهو أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها(٥٩) من رواية الباب ، وهي من

<sup>(</sup>٥٨) وأمَّا كتاب (( الرد الوافر )) لابن ناصر الدين : فمن فرح بما فيه فقد فرح في غير مفرح ، لسببين أولهمسما : لا ينفسع المدح في الرجل بعد ثبوت الضلال في كتبه وتواتره عنه ، والثاني : وجود التناقض والتدليس في الكتاب المؤديان إلى سقوطه وعدم اعتباره ، كما فصَّلنا ذلك في نقضه والرد عليه الذي سينشر قريباً بعون الله تعالى وتوفيقه .

وقال في <sub>((</sub> منهاج سنته <sub>))</sub> (۱ / ۲۰۵) :

٢ ـــ ومن المشنعين على ابن تيمية أيضاً : الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في عدة من كتبه :

أ ... منها كتابه (( الفتاوى الحديثية )) حيث قال ص (١١٦) ناقلاً للمسائل التي خالف فيها ابــــن تيمية إجماع المسلمين :

(( فصار الدليل موقوفاً على حوادث لا أول لها وهذا الموضع هو المهم الأعظم في هذا الدليل وفيه كثر الاضطراب والتبسس الخطأ بالصواب )) اهد وفي هذه النصوص وغيرها إثبات أن ابن تبمية يقول أيضاً بالقدم الفردي وهذا غير القدم النوعي مع أن كلا منهما يطلق عليه عند علماء المسلمين قدم العالم ، ومؤدى كل منهما إلى الكفر لمعارضته للأدلة الشدرعية المتواتسرة الدَّالة على حدوث العالم بجنسه وأفراده ومنها (( أول ما خلق الله القلم )) .

(٩٠<u>)</u> وقف الإمام ابن حجر العسقلاني كما صرح على قول ابن تيمية في كتاب ابن تيمية : شرح حديث عمـــــران بـــن حصين فليراجعه من شاء .

(<u>٩١)</u> قوله (( بالجسمية )) أي قد ثبت في كتب ابن تيمية في عدة مواضع إثبات الجسمية لله تعسالى وبيسان أن التحسسيم والتشبيه ليس مذموماً في الكتاب ولا في السنّة ولا عند السلف ، وهذه حراءة بالغة ، وهل يعقل مسلم أن الإسلام المتمثل في نصوص الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح لم يأت فيه ذم للوثنية التي شبهت وحسَّمت المولى سبحانه وتعالى ؟!!!!! ولننقل بعض عبارات ابن تيمية الكثيرة في ذلك فنقول :

قال ابن تيمية في كتابه (( التأسيس في رد أساس التقديس )) (١ / ١٠٠) :

(( و لم يَذُمُّ أحد من السلف أحداً بأنه محسم ، ولا ذم المحسمة ))

وقال في التأسيس (١ /١٠) : ((وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتها أنه ليس بجسم وأن صفاته ليست أحساماً واعراضاً ؟! فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقـــــل، جهل وضلال )) اهـــ فتأمل بالله عليك .

وانظر كيف لم يقل في هذا الموضع الأخير ـــ ولا كلام أحد من السلف ـــ بل قال بدل ذلك ـــ من الصحابة والتابعين ـــ لا غياً اعتبار السلف في هذا الموضع وما أثبته في النص الأول من نصوصه في هذه الصحيفة ، وذلك لأنه ثبت عن الإمــــام أحمد إمام السنّة (!!) وَعَلَمٍ المحدثين وعن غيره ذم المشبهة كما نقل ذلك نفس ابن تيمية عنه . فتأمل هذا الروغان .

١٠٣

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

تعالى الله عن هذا الإفتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح ... » انتهى .

وقال ابن حجر أيضاً في ﴿ الفتاوى الحديثة ﴾ ص (٢٠٣) ما نصه :

« وإياك أن تُصْغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهـــه هـــواه وأضله الله على علم وحتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعـــد الله ، وكيــف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك ...» إلى آخر كلامه .

ب ـــ ومنها أيضاً في كتاب ابن حجر حاشية الإيضاح على مناسك النووي في الحج وهــــو بحلـــد

وقال في (( منهاج سنته )) (١٨٠/١): (( وقد يُراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات والله تعسالى يرى في الأخرى وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم فإن أراد بقوله ليسس بحسم هذا المعنى قبل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه \_ أي يا جهمى \_ بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريسح المعقول وأنت لم تقم دليلاً على نفيه )) ثم أتى بحمل إرضائية يقول فيها إن إطلاق لفظ حسم على الله دون المعنى \_ بعسد أن أثبته (!!) \_ بدعة لم ينفها السلف و لم يثبتوها ، وهو تناقض بين . فتأمل .

وقد قسال أنسبة الإسسلام بتكفير المحسمة منهسم الإمسام الحسافظ النسووي في (( شسرح المهسذب )) حيست قال (٤ / ٢٥٣) : (( قد ذكرنا أن من يكفر ببدعتة لا تصح الصلاة وراءه ومن لا يكفر تصح فممن يكفسر مسن يجسسم تجسيماً صريحاً )) . اهس وكذا قال الحصني في (( كفاية الأخيار )) (٢ / ١٢٥) فلينظره من شاء .

(٣٦٤) أثبت ابن تبعية الجهة في حق المولى تبارك وتعالى عما يقول في مواضع كثيرة من كبه منها في كتابه (( منهاج السنة ») ( ٢٦٤/ ) حيث قال : (( وإذا رَدَّ ذلك \_ أي الجهمي \_ تعين أن يكون في الجهة فثبت أنه في الجهة على التقديري\_\_\_ن ») اهـ فهو ينبت أن الله تعالى على كل الأحوال في جهة . ،

وقال في كتابه التأسيس مثبتا ذلك صراحة (١ / ١١١): (( والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة )) الحسر وعما يضحك منه الصبيان وتقشعر منه حلود أهل الإيمان قول ابن تيمية في التأسيس (٢٨/١٠): (( ولو قسد شاء سالله سالله سالله على عرش عظيم )) اهس. هذا ومسن الله ساله سالله سالله على عرش عظيم )) اهس. هذا ومسن المعلوم المقرر أن الإمام المحدث على القاري نقل في (( شرح المشكاة )) (٢ / ١٣٧) من الطبعة المصرية : إجماع الأمة على كفر من اعتقد أن الله تعالى في حهة ، وفي كتاب (( إتحاف الكائنات )) محمود حطاب السبكي : أن الإمام العراقي صسرح بكفر معتقد الجهة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن الاشعري والباقلاني اهس.

(٦٣) وأما الانتقال وهو الحركة في حق المولى تبارك وتعالى عما يقولون ويفترون فقد أثبتها ابن تيمية في عدة من كتبه منها الموافقة له (٤/٢) حيث قال ما نصه : (( وأثمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذاهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صوح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أثمسة السسنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين )) اه. . فأيتاً مل .

ضخم يقول ابن حجر فيه:

«ولا يغتر بإنكار ابن تيمية لِسَنَّ زياراته صلى الله عليه وآله وسلم (١٤) فانَه عبد أضلَه الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل ووقوعه في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعجيب فإنه وقع في حق الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علميواً كبيراً فنسب إليه العظائم كقوله: إن لله تعالى جهة ، ويداً ، ورجلاً ، وعيناً ، وغير ذلك مسن القبائح الشنيعة ، ولقد كفره كثير من العلماء عامله الله بعدله وخذل متبعيه الذين نصروا ما افتراه على الشسريعة الغراء » انتهى كلام ابن حجر فليراجعه من شاء وذلك صحيفة ٤٤٣ من حاشية ابن حجسر طبعسة دار الحديث وصحيفة ٩٨٩ من طبعة المكتبة السلفية .

٣ ـــ ومن المشنّعين عليه أيضاً الإمام الحافظ البالغ رتبة الاجتهاد تقي الدين على بن عبـــــد الكـــافي السبكي كما في كتابه المطبوع (( الدرة المضية في الرد على ابن تيمية )، حيث قال ما نصه :

(رأما بعد: فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونَقَضَ من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد ، بعد أن كان مسترًا بتبعية الكتاب والسنّة مظهراً أنه داع الى الحق هاد إلى الجنة فحرج عن الاتباع إلى الابتداع ، وشدَّ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع ، وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقلس ، وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال ، وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى (١٠٥) وأن القرآن الذات المقلس ، وأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحال ، وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى (١٥٠) وأن القرآن محددث تكلم الله به بعد أن لم يكن ، وأنه يتكلم ويسكت (١١٦) ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات وتعدى في ذلك الى استلزام قدم العالم والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات (١٢٧) وقال بحوادث لا أول وتعدى في ذلك الى استلزام قدم العالم والتزامه بالقول بأنه لا أول للمخلوقات في ملة من الملل ولا غلة من النحل فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقفت به مع أمة

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(&</sup>lt;del>١٤)</del> وكذا في (( فتح الباري )) (٣/ ٦٦).

<sup>(&</sup>lt;mark>٦٥)</mark> قلت : ابن تيمية يقول بحول الحوادث بذات الرب تعالى عما يقول ، وذلك ثابت في كتبه ونكتفي بنقل نص واخسسد من عشرات النصوص التي قالها ، ففي (( منهاج سنته )) (٢٢٤/١) يقول :

<sup>((</sup> فإذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأثمة ونصــوص القــرْآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم لجميع الطوائف )) وقال في منهاجه ٢١٠/١ ما نصه : (( فإنا نقول أنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان قولنا ؟ )) .

<sup>(&</sup>lt;mark>٢٦)</mark> قوله أن الله يتكلم ويسكت قرأتها بعيني في كتب ابن تيمية ، وهو كلام في غاية الســـقوط انظـــر الموافقـــة (٣٨/٢) وتأمل .

<sup>(</sup>٦٧) قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه المعتمد (( والحوادث لها اول ابتدأت منه خلافاً للملحدة ».

من الأمم همة ، وكل ذلك **وإن كان كفراً شنيعاً ثما** تقلّ جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع » اهــــــ . فليراجع من صحيفة ١ ـــ ٢ من الدرة المضية<sup>(١٨)</sup> .

٤ \_\_ ومن الأثمة المشنّعين عليه أيضاً الإمام الحافظ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي وهو من

المكفرين له ، كما هو موجود في كتبه مشاهد لمن تصفح طبقاته ، وكما نقل ذلك عنه ابسن حجسر في الفتاوى الحديثة التي نقلنا منها قريباً فليراجعها من شاء .

٥ ــ ومن الأثمة المشنعين على ابن تيمية أيضاً الذهبي الحافظ الشافعي ، وذلك في عدّة مواضع مسن كتبه ، منها رسالته المشهورة عند العلماء التي بعث بها إلى ابن تيمية المسماة بــ (( النصيحــة الذهبيــة )) والمن ذكرها الحافظ السخاوي في كتابه المطبوع المشهور المسمى بــ (( الإعلان بالتوبيخ )) صحيفة (٣٠٧) منه فلينظر . ومنها في كتاب الذهبي (( بيان زغل العلم والطلب )) المطبــوع بتحقيق الإمام المحدث الكوثري ، فقد قال الذهبي فيه صحيفة (٣٢) ما نصه ، ناصحا لطالب العلم :

(ر فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومحمسارات العقسول واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ولفقت بين العقل والنقل فما أظنك في ذلك تبلسغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها ، وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليم والتكفيم والتكفيم والتكذيب بحق وبباطل ، فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منوراً مضيئاً على مُحَيَّاهُ سيما السلف شم صار : مظلماً مكسوفاً ... ومبتدعاً فاضلاً محققاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء ... » فليراجع .

وهذا الكلام ثابت ثبوتاً قطعياً من كلام الذهبي ، وقد نقله وأثبته جماعة من الحفاظ منهــــم الإمـــام الحافظ السخاوي في كتابه (( الاعلان بالتوبيخ )) صحيفة (١٣٦) فليراجع .

الحافظ السخاوي في كتابه (( الاعلان بالتوبيخ )) صحيفة (١٣٦) فليراجع .
( تنبيسه ) : وكذلك شنع الحافظ الذهبي على ابن تيمية في ترجمته من (( سير أعلام النبـــلاء )) ،

٦ ـــ وكذلك شنّع على ابن تيمية الإمام البدر العز ابن جماعة كما في (( الفتاوي الحديثية )) لابـــن
 حجر وكما في كتاب (( روضة المحتاجين )) للعلامة رضوان العدل بيبرس صحيفة ٣٨٣ فليراجع ذلك من

<sup>(</sup>٦٨) وكذا ذكرها العلامة العزاسي في فرقان القرآن ٧٧ .

« ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع .... وامًا مقالاتـــه في أصــول الدين .... إن العالم قديم بالنوع(١٩٠ و لم يزل مع الله مخلوقاً دائماً .... ومنها قولــــه بالجســمية والجهــة والانتقال وهو مردود ..... وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده » . انتهى كلام الحــــافظ العلائي ، ونقلت صورة المخطوطة في كتاب التوفيق الرباني فليراجعها الباحث إن شاء .

٨ — ومن المشنعين على ابن تيمية أيضاً الإمام ابن دقيق العيد (٧٠) كما قدمنا نقله من فتح الباري في
 هذه الرسالة .

9 -- ومن المشنّعين الإمام الحافظ زين الدين العراقي (٧١) كما قدمنا ذلك عن فتح الباري في التشنيع
 رقم (١) فليراجع .

١٠ ـــ ومنهم الإمام الحافظ ولي الدين العراقي في فتوى له في كتابه الذي أجاب به عن ســــؤالات الحافظ ابن فهد المسمى بالأجوبة المرضية عن الأسئلة المكيّة وهي مخطوطة في المكتبة الظاهرية (٧٢).

١١ ـــ ومنهم الإمام الحافظ اللغوي المفسر أبو حيان الأندلسي ، في عدة مواضع من كتبه ، منها في تفسيره « النهر الماد » المطبوع مستقل ضمن ثلاثة بحلدات (٢٥٤/١) حيث قال ما نصه :

<sup>(&</sup>lt;u>19)</u> وقد زعم بعض الحمقى المغفلين أنه يتحدى أن ننقل له نصاً واحداً لعالمٍ فيه الإنكار أو التكفير لمن يقول بقدم العسالم بالنوع ، وقد رأينا أن هذا أحد النقول لحفاظ كثيرين منهم الإمام الحافظ العلائي المعاصر لابن تيمية ، وهذه الرسالة طافحة بمثل هذه النقول ، فليتأملها المتعصب المعاند ونسأل الله تعالى السلامة .

<sup>(</sup>٧٠) وقد مدحة ابن دقيق العيد أولاً ثم لما عرف حقيقته ذمه أشد الذم ، فليتنبُّه لسقوط الرد الوافر .

<sup>(</sup>٧١) وقد انهزم منسحباً من مناظرتنا بعض الأغمار الذين أتوا يتحدون باأ هذا الذي ذكرناه ليس مسطوراً في كتب ابـــن تيمية ، نافياً فظاعة هده الالفاظ وسياقها إلى الكفر ، قبل أن نتم معهم البحث هروباً من الحقائق الناصعة الواضحـــة لكـــل لبيب مبصراً لم يتغلّف عقله بغلاف العصبية ، فنسأل الله لهم الهداية .

<sup>&</sup>lt;u>(٧٣)</u> وهذا العدد من العلماء (١٠) يفيد التواتر مع أن أمامه بعدُ أعداد هاتلة تثبت هذه المعلومات عن ابن تيميــــة ، رغــــم أنف المعاند ، وقد نقل السيوطي في التدريب (١٧٧/٢) :

<sup>((</sup> أن أقل المتواتر رواية عشرة وهو المختار )) اهــــــ . وكـــذا ذكـــر الحـــافظ الســـيوطي ذلـــك في مقدمـــة كتابـــه الأزهار المنناثرة . فليراجع

أقول : والظاهر أن المصحح كان من المرتزقة (!!) وكذلك قال سيد**ي الإمام المحدث عبد الله ابس**ن الصديق في كتابه « بدع التفاسير » ص ١٥٨ ـــ ١٥٩ فليراجع <sup>(٧١)</sup> .

<sup>(</sup>٧٣) وقد أثبت هذا الكتاب أيضا صاحب (( كشف الظنون )) فيه ١٤٣٨/٢ حيث قال : (( كتاب العرش وصفته : لابن تيمية ذكر فيه أن الله تعالى يجلس على الكرسي وقد أخلى مكاناً يُقْعِدُ معه فيه رسول الله .. )) الح اهـــ فلينظر (١١) وهــــــفا غير كتابه الرسالة العرشية فتنبه .

<sup>(</sup>٧٤) (تنبيسسه): اعلم أن شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز هو ملخص هذه الأفكار التي يقول بها ابن تبميسة، فهي عبارة عن بث لأفكاره باسم حديد، وفيها ما فيها من قدم العالم بالنوع كما في الطبعة الثامنة بتحقيسق الألبساني ص (١٣٣) وبحوادث لا أوّل لها كما في ص (١٣٣) سطر (٥).

وتسلسل الحوادث إلى غير بداية ص (١٢٩) سطر (٢٠)، وقيام الحوادث بذات الله تعالى ص (١٧٧) سطر (١٨)، وإثبات الحد لذات الله تعالى ص (٢١٩) سطر (٨)، اإلى غير ذلك من طامات يندى لها حبين الموحدين ولا بد من ذكر عباراتــــه المستشنعة ليطلع عليها المنزهون المنصفون، فنقول وبالله التوفيق:

<sup>(</sup> أولا ) : ذكر الإمام المحدث ملا عليُ القاريُ الحنفيُ في آخر شرحه على الفقه الأكبر شارحُ الطحاوية واصفاً إياه بالابتداع واتباع المذاهب الباطلة فقال في (( شرح الفقه الأكبر )) صحيفة ١٧٢ سطر ٣ ما نصه :

<sup>(</sup>ر والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبية وتبع فيه طاتفة من أهل البدع » اهـ .

وقال صحيفة ١٧٢ سطر ١٧ واصفاً ابن أبي العز :

<sup>((</sup> ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء .... )) .

ثم قال : (( ولو كان الأمر كما قال هذا القائل في مدعاه الباطل لوقع التوجه بالوجه إلى السماء )) اهـــ .

ثم قال صحيفة ١٧٣ ناقلا قول أحد العلماء:

<sup>((</sup> هذا حواب عمَّا تمسك به غلاة الروافض واليهود والكرامية ، وجميع المحسمة في أن الله على العرش )) اهـــ.

ومن قال : ربما كان العلامة على القاري يتكلم عن شارح آخر للطحاوية ، قلنا له : ليس الأمر كما تتوهم فلـــــو نظـــرت صحيفة ١٧٠ من شرح الفقه الأكبر سطر ١٢ إلى قوله :

<sup>(</sup>ثانياً): لا بد من عرض بعض الكلمات الموجودة في شرح الطحاوية المذكور ليتضح اتفاقها بل نقلها من كتب ابن تيمية وليتبين أن هذا الشرح هو عبارة عن آراء ابن تيمية لا غير، ليتقيها كل من غرم في تدريسها، وهام في تقريرها، فنقول:

أ ـــ قال صحيفة (١٧٧) : ـــ مثبتاً قيام الحوادث بذات الرب تعالى عما يقول : ـــ (( فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به . قلنا : هذا القول بحمل ، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى

ب ـــ وقال مثبتاً حوادث لا أول لها صحيفة ١٣٢ ما نصه :

<sup>((</sup> وأما قول من قال بجواز حوادث لا أوّل لها ... فأظهر في الصحة )) . وليتنبه إلى أن من حوّز قدم الحوادث أو أوجبه فهو سيان ، لأن تجويز قديم غير الله تعالى أو أيجابه كفر بواح .

<sup>((</sup> فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً ، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وحسود السرب ونفسي حقيقته )) .

أقسول: وقد تكفّل الحافظ ابن حجر في (( لسان الميزان )) بإبطال هذا القول والرد على من قال لمسن نفسى الحسد: ( ساويت ربك بالشيء المعدوم ). وبيّن أنَّ هذا قول نازل ، أي ساقط باطل لا عبرة به فليراجع من (( لسسان المسيزان )) ( ١١٤/٥) من الجديدة المفهرسة . فليهنأ بذلك محققوا الطحاوية وناشروها ، وليتبصر بذلك مدرسوها وسامعوها ، وبالله التوفيق ، وليعلم أن فيها مغالطات فاحشة ، وتخبيصات متواحشة ، نرجو الله ان يسسر لنسا إبرزها ، آمين .

وليتـــأمل هـــــذه النقـــول والإيضاحـــات ذوو البصـــائر النـــيرات والعقـــــــول الراجحـــــات السليمات ، الخالية من أنواع التعصبات ، والخالية من التغليفات والحجب الكثيفات ، والله تعالى الموفق .

# فصل في مسالة الحد

ثبت عن ابن تيمية في كتبه التي ألّفها أنّه يقول بالحد في ذات الله تعالى بل ويثبت المكان لله تعالى خالق المكان ويثبت أن هذا المكان محدود ، وقصده بمكان الله تعالى : العرش الذي صرّح هو بجلوس الرب وقعوده عليه كما في كتابه العرش وكما اعتمد ذلك تلميذه الوفي ابن القيم في « بدائع الفوائد » (٤ / ٢٩ ـــ ٤٠) .

والحد عند أهل اللغة كما في القواميس هو الغاية والنهاية ، وابن تيمية يصر ح بهذا أيضاً كما في المرافقة (٢ /٢٩) ، كما سننقل ذلك عنه ، ومعلوم عند جميع العلماء والعقلاء أنه لا يجرو وصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ، والحد لفظاً ومعنى لم يَرِدُ في كتاب ولا في سنة بل هو دال على الحدوث والنقص ومشابهة المخلوقات ، وابن تيمية كما نقلنا عنه في هذه الرسالة يقول : إن ذم التشبيه والمشبهة والمجسمة لم يرد في كتاب أو في سنّة أو في قول السلف ، فلننقل نصوصه الدالة على قوله بالحد في ذات الله تعالى ليعشقه من يعشقه على بيّنة ، فنقول :

قسال ابسن تيميسة في كتابسسه (( بيسسان تلبيسس الجهميسة في تأسسيس بدعهسم الكلامية » (٤٣٣/١) ما نصه: (( فهذا الكلام من الإمام أحمد يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون ذلك بقدر ، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك ، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره » اهس .

فتأمّل بالله عليك كيف أثبت الحد والإمام أحمد ينفيه عن الله تعالى !!

وقال ابن تيمية في ﴿ التأسيس ﴾ أيضاً (١/٤٤٥) ما نصه :

« قد دلَّ الكتاب والسنَّة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدلَّ على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات » اهـــ فانظر كيف نسب إلى الله تعالى عمَّا يقول الحــــد تشبيهاً لله تعالى بخلقه ﴿ فسبحان ربك رب العزة عمَّا يصفون ﴾ .

وقال ابن تيمية في كتابه (( موافقة صريح المعقول )) المطبوع على هامش منهاج سنته (٢٩/٢) ما على على هامش منهاج سنته (٢٩/٢) ما على المعقول المعقول

(٧٥) أبو سعيد هذا هو : عثمان بن سعيد الدرامي المجسم المشهور صاحب كتاب الرد على بشر المريسي المبتدع ، فكمسا قالوا : مبتدع رد على مبتدع ، وهو غير الإمام الدرامي صاحب السنن أو المسند ، وأبو سعيد الدرامي المجسم هذا لم يخرّج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع كونه متقدماً من السلف الطالح ، وقد كان ابن تيمية يحض على قراءة كتبه ويقول إنها تحوي لب التوحيد بها ، وسننقل بعض العبارات الموجودة في كتبه التي تحوي بزعم ابن تيمية لب التوحيد بعد نقسل كلام ابن تيمية الآن إن شاء الله تعالى في مدحها : قال ابن القيم في كتابه (( احتماع الجيوش الإسلامية )) صحيفة (٨٨) من الطبعة الهندية ما نصه :

(( كتابا الدرامي ـــ النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية ــ من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها وكان شــيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما أشد الوصية ويعظمها حداً وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما )) اهــ كلام ابن القيم .

وانظر إلى ما يقوله الدرامي المحسم في كتابه الذي يصفه ابن تيمية بهذه الرفعة والجلالة :

يقول صحيفة (٤) : (( وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده ؟ )) ويقول ابن تيمية معتمداً على كلام هذا الزائغ كما في الموافقة المطبوع علــــى هـــامش (( منهـــاج ســـنته )) (٣٠/٢) : (( وكـــل أحـــد بـــالله وبمكانـــه أعلم من الجهمية )) (!!) فتأمل !!

وفي ص (٢٠) يقول الدارمي ( المحسم ) :

(( لأن الحي القيوم يتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس ... )) (١١)

ويثبت صحيفة (٢٣) الحد لله سبحانه !! تعالى الله عن هذا الإفك المبين ، ويقول ص ٢٩ : (( ولو لم يكن لله يسدان بهمسا خلق آدم ومسّم بهما مسيساً كما ادَّعيت لم يجز أن يقال بيدك الخير )) .

ويقول ص (٧٤) : (( إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع )) وهذا الحديث نقله ابن تيمية في (( منهاج سنته )) (٢٦٠/١) واحتج به في العقيدة وقواه وهو حديث موضوع فقال : (( ومن الخديث نقله ابن تيمية في (( منهاج سنته )) اهن م هؤلاء الناس ؟!! مع تصريح الحفاظ والمحدثين بوضعه وكذبه !!!! الناس من ذكر له شواهد وقواه )) اهن . (( ولو قد شاء الله للستقر على ظهر بعوضة )) ويقول ص (١٠٠) :

(( من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله ؟!!! )) فتأمّل كيف أن الله تعالى يقول : ﴿ واسجد واقــــوب ﴾ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد )) وهذا الدارمي المحسم يقول اصعد إلى رأس الجبل لتقرب من الله ، فسبحان قاسم العقول !!

قال أخونا الفاضل حابر السعدي حفظه الله تعالى : ﴿ وَلُو وَلَدُ هَذَا الدَّارِمِي فِي هَذَهُ الْعُصْسُورُ وَرأَى الطَّائِرَةُ وَالْمُرَاكِسِبُ الْفُضَائِيَّةُ الْتِي تَعْلُو عَنْ وَجَهُ الْأَرْضُ آلاف الأمتارُ بل والكيلومترات لفرح بوجودها أشد الفرح من حيث أنها سبب لقربه الى معبوده ! ›› . (٧٦) انظر كيف يثبت المكان لله تعالى الذي حلق المكان وكان قبل المكان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم (( كان الله ولم يكن شيء معه )) وكما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه : (( كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان )) ، والمكان شيء غير الله تعالى ، وقد أثبت القرآن والسنة وإجماع الأمة تنزيه الله تعالى عن المكان ومن حالف في ذلك فقد عارض الكتاب والسنة والإجماع ، ومن عارض القرآن والسنة المتواترة والإجماع فقد كفر ، قال الإمسام النسووي في ( الروضة )) ( ( ١٩/١٠) : (( ومختصره أنه إن ححد مُحْمَعاً عليه يُعلَّم من دين الاسلام ضرورة كفر إن كان فيه نسس ،

قلت : لقوله تبارك وتعالى ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولَه ما تولى ونصلم جهنم وساءت مصيراً ﴾ النساء : ١١٥.

#### نقل الأدلة في تنزيه الله تعالى عن المكان :

قال الإمام الأستاذ ـــ كما يقول الحافظ ابن حجر ـــ أبو منصور البغدادي في كتابه (( الفَرْق بين الفِرَق )) صحيفــة ٣٣٣ من الطبعة التي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ما نصه :

(( وأجمعوا ـــ أي أهل السنة ـــ على أنه لا يحويه مكان ، ولا يجري عليه زمان ، على خلاف قول من زعم من الهشـــــامية والكرامية أنه مماس لعرشه ، وقد قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه : **أن الله تعالى خلق العرش إظهراً لقدرته لا مكانـــــاً** للذاته ، وقال كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان . انتهى كلام الإمام أبو منصور من الفِرُق .

أقول : قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في (( الأسماء والصفات )) ص (٤٠٠) في الحديث الصحيـــح الثـــابت في مـــلم ٢١/٤ : (( اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء .. )) الحديث قال :

(( استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله تعالى ، فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء ـــ أي تحتــــه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ـــ لم يكن في مكان <sub>))</sub> اهـــ .

كما نقل الاجماع في ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع ص (١٦٧) : حيث قال :

#### [ باب من الاجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع :

اتفقوا أن الله عز وحل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره ، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ، ثم خلسسق الأشياء كلها كما شاء ، وأن النفس مخلوقة ، والعرش مخلوق ، والعالم كله مخلوق ] اهـــ كلام ابن حزم . فقولــــه نـــاقلاً الإجماع : (( و لم يزل تعالى وحده ولا شيء غيره معه )) ، إثبات تنزيه الله تعالى عن المكان ، والمكان غير الله ، وهو مخلـــوق لله ، وكان الله قبله حيث لم يكن مكان وما علينا إلا أن نُسَلّم بذلك ، مع عجز العقول عن إدراك الله سبحانه وصفاته .

وقوله ( والعرش مخلوق والعالم مخلوق ) : ردَّ صريح على أفكار ابن تيمية ، في مسألة قدم العالم وفي مسألة العرش التي قــــال ابن تيمية فيها في الموافقة (٢٩/٢) : (( ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه )، اهــــ .

وقال الإمام النووي في (( الروضة )) (٦٤/١٠) ما نصه :

« من اعتقد قلم العالم ، أو حدوث الصانع ، أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ، كالألوان ، أو أثبت له الاتصـــــال والانفصال ، كان كافرا » . اهـــ فليراجم للتأكد والاطمئنان .

وقال الإمام أبو القاسم القشيري في مقدمة رسالته المشهورة مبينا لعقائد القوم :

(( وأنّه أحديُّ الذات ليس يشبه شيئاً من المصنوعات ولا يشبهه شيء من المخلوقات ، ليس بحسم ولا جوهر ولا عــــرض ، ولا صفاته أعراض ، ولا يُتَصَوّرُ في الأوهام ـــ سبحانه ـــ ولا يُتَقَدَّرُ في العقول ولا له جهة ولا مكان ولا بجري عليه وقت منمان بر اه

وقال الإمام حعفر الصادق كمما في (( الرسالة القشيرية )) : (( من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شـــــيء فقــــــد أشرك ، إذ لو كان على شيء لكان محمولاً ، ولو كان في شيئ لكان محصوراً ولو كان من شيء لكان مُحْدَنَاً . وفي مقدمة الرسالة القشيرية أقوال حيدة حداً فلتراجع .

(٧٧) الحد في اللغية الغايسة والنهايسة ، قسال في مختسار الصحساح : (( الحسد : الحساحز بسين الشسينين وحسد الشيء منتهاه )) اهس . وكذلك يقول ابن تيمية في الموافقة (٢٩/٢) : (( ولا شيء يوصف بلا حد ولاغاية )) اهس هذا تعريف الحد عند اللغويين ، وأما عند الشُطَّار الغوغائين الذين لا يعرفون أن كلمة الجمهور تعني الأكثر ، فالحد عند هسؤلاء هو : التنزيه المطلق لله ، أو الانهزام من مناظرتنا والانسحاب والروغان ، عناداً ومكابرة للواقع أمام الاعيان .

وينبغي لفت النظر هنا إلى أن قول ابن تيمية : ﴿ فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفسر بتنزيل الله ... ›› هو : تكفير للأمة بأسرها ولكل مَنْ لم يعتقد بهذه العقيدة الفاسدة ، والتي أجمع المسلمون على بطلانها !! وهل يجوز لابن تيمية أن يُكَفِّرُ المسلمين في أمر باطل يعتقده هو وتنسفه نصوص الدين !!!!

وهل لابن تيمية أن يكفّر من شاء ومتى شاء كمتمسلفة اليوم دون شروط صحيحة ودون قيود ؟!!!

وهل هــــو وهُـــمُ معصومــون مــن أن يُطلَــق عليهــم كفّـــار إن وقعــوا في الكفــر ، مــع أن الله تعـــالى يقـــول ﴿ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ﴾ ؟!!!

ومتمسلفة الزمان يطعنون ويكفّرون من شاعوا ، كما يصفون من خالفهم بالابتداع والشرك الأكبر لأمور أقل ما يقال فيها :
أنها في محل خلاف بين أهل العلم باعترافهم عند المحاججة ، فإذا كشف أحد من الناس حال رجل يقول بقدم العالم وبالحد لله و .... وليس هو من السلف بل من أهل القرن الثامن ، طارت عواطفهم من سكرها إليه ، بدل أن تسفوب غيرة الله و ... وليس هو من السلف بل من أهل الغزالي سابقاً ثم يطعن الآن بأجلاء كالكوثري ، بمجلدات تؤلف ، وتحقيقات عليه !!! وهل من العدل أن يطعن في مثل الغزالي سابقاً ثم يطعن الآن بأجلاء كالكوثري ، بمجلدات تؤلف ، وتحقيقات تصفصف ، ورسائل تزخرف ، بأنه المحرم الأثيم المعنف ، دون أن تتحرك عاطفة أو يخط قلم ، أو يُردُ عن عسرض العسالم العلم ؟!!! مع كونه حامل راية التنزيه الصميم ، الذي حدلكت كلماته كل بحسم ألبم ، فما قامت له قائمة ليسوم المسرض العظيم ، وما أبدع كلامه حين قال في (( الترحيب )) ص ٣٥٠ :

(( وللإنسان الخيرة فيما يختاره لنفسه ، لغده قبل أن يغيب في رمسه ، ويحاسب على ما اقترفه في أمسه ، ... لأنسي أعلسم حيداً أن الباطل زاهق في كل مكان والحق لا يعدم نصيراً في كل زمان ، وأن نصير الباطل صريع مخذول ، وعدو الحق هالك مرذول ، فعلى المرء أن يقوم بواجبه في كل وقت ، والنجاح إلى الله سبحانه وليس بيد العبيد )، اهس.

# فصل في نقض عقيدة ( الحد لذات الله تعالى ) وإبطالها وسقوطها عند المسلمين

#### أولا: من القرآن الكريم:

معلوم أن كل حسم ومخلوق له حد: أي نهاية وغاية ينتهي إليها ويتميز بها عن كل ما يحده مـــن الأحسام أو الفراغ الذي هو المكان ، والله تعالى أخبر عن انتفاء ذلك عنه بلا شك بقوله القـــاطع لهــذا الشغب ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ وبقوله سبحانه ﴿ و لم يكن له كفواً أحد ﴾ وهنـــاك آيات كثيرة في هذا المعنى أيضاً .

#### السُــانياً: السُــنيَّة:

ثبت في البحاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على اليهودي المُشبَّة المجسم المحدَّد في حديث الأصابع المشهور الباطل (٢٠) بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مورداً قوله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حسق قدره ﴾ وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه : ﴿ الله سم أن الأول فليس قبلك شيء ... وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شهيء » فاقه ولا شيء دونه لا حدَّ له ، وهناك أدلة غير ذلك .

#### ثالثاً: الإجماع:

قال العلامة أبو منصور البغدادي في ﴿ الفرق بين الفرق ﴾ (٣٣٢) ما نصه :

« وقالوا ــ أي أهل السنة بحمعين ــ بنفي النهاية والحد عن صانع العالم على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في دعواه أن معبوده سبعة أشبار بشبر نفسه ، وخلاف قول من زعم من الكرّامية أنــه ذو نهاية من الجهة التي يلاقي منها العرش ، ولا نهاية له من خمس جهات سواها » اهــ .

وقال الإمام أبو منصور البغدَّادي في كتابه (( أصول الدين )) (٣٣٧) ما نصه :

<sup>(</sup>٧٨) وانظر الموافقة المطبوعة مستقلة ضمن مجلدين (٣٣٦/١) أيضاً .

 <sup>(</sup>٧٩) أقول الآن بعد أكثر من نحو عشر سنوات من تصنيف هذه الرسالة قد بينت بطلان حديث الأصابع وما يتعلن به بمـــــا هو غاية في التحقيق في مقدمة كتاب (( العلو )) ص ٥٠ وما قبلها وبعدها بقليل فليرجع إليها من شاء .

رابعـــاً:

# فصل توضیح کلام ابن المبارك الذي توهم منه بعضهم إثبات الحد لله تعالى

ذكر الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ص (٤٢٧) كلام عبد الله بن المبارك في بيان أن الله تعالى غير ممازج لشيء من المخلوقات راداً به على من زعم من أهل الضلال أنه بكل مكان ، حيث قسال ابن المبارك أن الله تعالى : على العرش وليس في كل مكان ، فقيل له بحد ؟ قال : بحد .

فأوضح الإمام البيهقي معنى كلمة بحد ، فذكر أنَّ معناها : بدليل ، أي أنَّ عبد الله بن المبارك سئل

<sup>(</sup>٨٠) الكرّامية : فرقة ضالة ، وهم أتباع محمد بن كرّام السحستاني صاحب العقائد الوثنية ، والكرامية كفار عند المسلمين بل عند الفرق كلها ، قال عبد القاهر البغدادي في الفرق ٢١٥ : (( الكرامية بخراسان ثلاثة أصناف : حقائقية ، وطرائقية ، وإسحاقية ، وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً ، وإن أكفرها سائر الفرق ، ، فلهذا عددناها فرقة واحدة )) .

وزعيمها المعروف محمد بن كرام ــ من السلف الطالح ــ كان مطروداً من سحستان إلى غرجستان وكان أتباعه في وقتـــه أوغاد شورمين ، وإفشين ، ... وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدها أرباعاً ولا أسباعاً ، لكنها تزيد علـــى الآلآف آلافاً ، ونذكر منها المشهور الذي هو بالقبح مذكور . فمنها أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده ، وزعم أنه حسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه ، وهذا شبيه بقول الثانوية : إن معبودهم الذي سموه نوراً يتناهى من الجهة التي تلاقي الظلام وإن لم يتناهى من حمس جهات ، وقد وصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه بأنه جوهر كمـــا زعمـــت التي تلاقي الظلام وإن لم يتناهى من حمس جهات ، وقد وصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه بأنه جوهر كمــا زعمـــت النصارى أن الله تعالى جوهر ... )) انتهى كلام الإمام البغدادي من (( الفرق )) فليراجع فإن له بقية ما أحببت أن أطيـــل المالة .

والعجب العجاب أن ابن تيمية يعتبر الكرامية من جملة نُظُار المسلمين وهم كما علمنا كفار عند سائر فرق الإسلام اتفاقاً ، قال ابن تيمية في (( منهاج السنة )) (١٨١/١) : ((كما قال ذلك من قال من الكرَّامية وغيرهم من نُظَّار المسلمين )) اهــــ وكأنه يقول : قال الفقهاء وغيرهم من علماء المسلمين ، فتأمل !!

فقيل له: هل قلت بأنَّ الله تعالى غير ممازج للخلق خلافاً لقول الجهمية (١٨) بدليل سمعي أم لا ؟ فأجابهم بأنه أبطل قولهم بحد ، أي بدليل سمعي من القرآن ، وهو قوله سبحانه ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ أي بصفة العلو وهي علو الله تعالى وتعاليه عن المكان ، كما أوضح ذلك الحافظ ابن ححر العسقلاني في ( ١٣٦/٦) حيث قال :

ر ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو مـــــن جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » اهـــ .

يعني قطعاً علو الرفعة والجلال لقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهُرَ فُوقَ عَبَادُهُ ﴾ فعلَوه سبحانه وفوقيت بالقهر والعظمة والجلال ، لا بالمكان الحادث المخلوق له سبحانه لأنه ليس كمثله شيء ، فلا يتوهم أيضاً أن عبد الله بن المبارك يقول بالاتصال أو الانفصال حاشاه .

فالإمام البيهقي وضَح مراد عبد الله بسن المسارك بقوله ( بحد ) أي أن المسراد بذلك حد السمع ، أي دليل السمع ، وقد جاء في اللغة كما في المفردات للراغب وغيره أن الحد يستعمل بمعنى حكم الله ، وأحكام الله تعالى آياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، ويؤكد ما قررناه أن البيهقي أكّد ذلك برواية أخرى ليس فيها لفظة ( حد ) أوردها عن ابن المبارك عقب الرواية الأولى التي فيها لفظ الحد ، ذكرها الإمام البيهقي في « الأسماء والصفات » ص (٤٢٧) في باب قول الله لسيدنا عيسى : ﴿ إني متوفيك ورافعك إلى ﴾ .

وبعد هذا التقرير نقول: هب جدلاً أنَّ عبد الله بن المبارك أثبت الحد، فليس في ذلك أي إستدلال على ثبوت الحد لله تعالى لأن كلام ابن المبارك ليس قرآنا ولا سنة معصومة مع مخالفته للقرآن، والإجماع أيضاً على خلافه، ومن قال إن الناس وافقوا عبد الله على هذا الذي تخيله الزاعم مسمن إثبات الحسد، قلنا له: لم تصب أيها الألمعي لوجوه عديدة، منها:

أن الروايات اختلفت عن ابن المبارك فبعضها يُذكر فيها لفظ ( الحمد ) وبعضها لا يُذّكر ، ومنها أن لفظة حد لا علاقة لها بذات الله كما قدّمنا ، إنما هي عائدة على الدليل النقلي .

<sup>(</sup>٨١) هذا على فرض أن هناك طائفة اسمها الجهمية وأنها تقول بذلك !! وقد أوضحت بعض ما يتعلق ببعض ذلك بعد أكثر من عشر سنوات من تصنيف هذه الرسالة في التعليق على كتاب (( العلو )) للذهبي ، حاشبية رقسم (٦٨٧) ص (٣٨٩- ٣٩) .

ومنها: أنك تقول أيها الألمعي كلّما يُنقَل لك إجماع: ( من ادّعى الإجماع فهو كاذب ) ، ونحسن نقول لك في هذا المقام: من ادّعى الاجماع فهو أكذب كاذب هنا ، وسنفرد لكلمة (( من ادّعى الإجماع فهو كاذب » رسالة خاصة ان شاء الله تعالى نوضح فيها أمر هذه اللفظة (٢٦) ولنعد إلى نقول العلماء في تنزيه الله عن الحد فنقول:

قال الشافعي في كتاب الفقه الأكبر صحيفة (٨) ما نصه :

« واعلموا أن الحد والنهاية لا يجوز على الله تعالى » اهـــ .

وقال الإمام أبو حنيفة في الفقة الأكبر ـــ المنسوب إليه ـــ (ص (٥٧) من شرحه ) : ﴿ وَلَا حَدْ لَـــهُ

ضدله ، اهـ.

, צ

وقال الإمام الطحاوي في عقيدتة المشهورة التي ذكر في مقدمتها أنها عقيدة الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ما نصه :

« وتعالى الله عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهـــــات الســـت كسائر المبتدعات » اهـــ .

وكذلك قال الإمام البيهقي في « الأسماء والصفات » ص (٤١٠ ـــ ٤١١) مُنَزَّهاً الله تعالى عــــن مشابهة الأحسام نافياً الحد عن المولى تبارك وتعالى ، من الطبعة التي مع فرقان القرآن فلتراجع .

وأبطل الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » (١١٤/٥) قول من قال بالحد وبيّن أن قول من قال لمن نفى الحد: « ساويت ربك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ له » نازل » اهـ أي ساقط لا عبرة به باطل .

وكذا قال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح والإمام الحافظ العلائي كما ذكـــر ذلـــك الإمام الحافظ السبكي في كتابه (( قاعدة في الجرح والتعديل )) ص (٣٠ ـــ ٣١) .

وكذلك نسزّه الله عسن الحد الإمام الحافظ ابن حسان انظر ترجمت في « لسسان

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(</sup>٨٢) وقد تم بفضل الله تعالى تصنيف رسالة في ذلك أسميناها : (( احتجاج الخائب بعبارة من ادعى الاجماع فهو كاذب )) وهي تحت الطبع . قرأها شيخي المحدث عبد الله بن الصديق فكتب في كتابه (( السيف البتار لمن سب النبي المختار )) انهــــــا تعتبر مرجعاً في هذا الباب ما عليها مزيد .

وبعد وفاة سيدي عبدالله ابن الصديق طبعت رسالة السيف البتار في مصر بتحقيق أحد الناس هناك وقد حففوا منها ذكري تحريفاً لكلام الشيخ وظلماً وعدواناً فالله تعالى حسيبهم !!

الميزان ،، (٥/١١٢ ــ ١١٤ ) .

قال الإمام الحافظ البيهقي في ﴿ الأسماء والصفات ›› ص (١٥٥):

« وما تفرّد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد ، والحد يوجب الحدث لحاجة الحد إلى حادٌ خصة بـــه ، والباري قديم لم يزل » اهـــ .

قال الإمام الكوثري رحمه الله معلقاً على كلام البيهقي :

« وقد تواقح بعض متأخري الحشوية إلى حد أنْ ألَّف جزءًا في إثبات الحد والجلوس لله ســـــــــــــــــــــــــــــ كما سبق ، وهو محفوظ بظاهرية دمشق وعليه خطوط أناس من متأخريهم بالتسميع ، وما هو إلا رجوع إلى الوثنية الأولى » اهــــ .

قلت: صدق والله ، وهذا الجزء اسمه: ((كتاب إثبات الحد لله عز وجل وأنّه قاعد وجالس علم عرشه )) لأبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي ، وعليه خط الحافظ الجمال بن عبد الهمادي الحنبلي وأنّه سمّعه لأهله وخاصته .وذكر هذا الكتاب الدكتور الفقيهي ( المحسم ) في رده على المحدث عبد الله بن الصديق الذي سماه الفتح المبين ص (١١٤) من الطبعة الأولى وتحاشى الحَشُوي من أن يُتِمَ اسم الكتاب لئلا يفتضح فقال : وقد أورد الدشتي أيضاً في كتابه (( إثبات الحد لله )) نقولاً عن السلف تبسين مرادهم ... الخ اهم ...

وكيف يوصف الله تعالى بالحد و لم يرد في كتاب ولا سنّة وصفه تعالى بالحد ، فالمحدود هو المخلوق والله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

هذا وقد أثبتنا حسب الوسع باختصار أن ابن تيمية قائل بقدم العالم وبالحد في ذات الله تعالى مسع إثبات أن هذا القول مما يصادم عقيدة الاسلام التي جاءت في الكتاب والسنّة والتي أجمعت الأمسة عليها سلفاً وخلقاً ، نسأل الله تعالى أن ينحينا من مضلاّت العقائد والفتن بجاه من أرسله رحمه للعالمين سسيدنا ومولانا محمد عليه منّا أفضل الصلاة وأتم التسليم ، سائلين الله تعالى حسن الختام والوفاة علسى الشهادة والإيمان والحمد لله رب العالمين .

# حكم المصافحة واكمس والرد على من به مس

صنفها حسن بن على السقاف

۱۱۹ { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية } الحمد لله القائل في كتابه ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقسانتين والقانسات والصادقين والصادقين والصادقين والصابرين والصابرين والصابرين والحائمين والحائمين والحائمين والصائمين والحائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهسم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ والقائل في كتابه ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيسب بمساحف الله ﴾ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء » والقائل « إني لا أصافح النساء » وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضى الله عن الصحابة المتقين .

#### أما بعــــــد :

فإن الأنفس الزكيات ، من المؤمنين والمؤمنات ، لا تزال دائبة في تحقيق وتحصيل المسائل المهمات ، والعلوم الغريبات ، جموعاً ومنفردات ، متقربة لوجهه سبحانه راغبة في مقعد صدق في أعلى الجنات ، هذا وقد سنح في الذهن الفاتر والعقل القاصر . أن أُقلَّد أولئك الفرسان من أهل الفضل والمزيات ، لعلي ان أحشر في زمرتهم وألحق بطائفتهم بتوفيق الله سبحانه المتفضل بالنعم السابغات ، وذلك بتصنيف جزء لطيف في بيان تحريم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وكذا العكس مبيناً ذلك بأدلة واضحات ، مردفاً ذلك بعبارات الأئمة المرجوع إليهم في النائبات ، حيث بينوا هذا بحمل صريحات ، متعقباً لمن استدل مجديد السيدة أم عطيسة رضيسي الله عنهسا في استشكاله عليسه بقطسع الإشكالات ، وبيان الغامضات ، كما قال القائل :

# إخراجه من حالة الإشكالِ الدالتجلي واتضاح الحال

وحيث توهم الخصم من حديث السيدة أم عطية رضي الله تعالى عنها في قصة مبايعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صافحهن بيده حيث قالت السيدة أم عطية : « فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : « اللهم اشهد » وفي لفظ قالت : « فقبضت منا إمرأة يدهسا » فظن من ذلك الخصم الذي لا يرجع لأهل العلم بل يظن في نفسه أهلية الاجتهاد أنه فاز بدليل المصافحة والملامسة ولكن هيهات ، فرد بهذا الاجتهاد الفاسد حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهسا في قولها ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمرأة قط تعني من الأجنبيات ، فتعين علينا الآن أن نزيل تلك الشبهات ، إذ أن ذلك من فروض الكفايات ، والأمور المهمات ، حيث تقرر ذلك عند أئمسة المسلمين من جهابذة العلماء المحققين السادات ، والحاصل من ذلك كله كما ستراه إن شاء الله تعالى كما

سأفصله وأشرحه وأبينه من الأمور التي هي في الشريعة من الممنوعات ، كما أرشدت إليه الأحداديث والروايات ، والمسائل الأصوليات ، القاضيات المبينات ، المفسرة للخصوصيات والعموميات ، والناسخات والمنسوخات ، وغير ذلك من الأمور الظاهرات ، لترسيخ هذا الحكم الذي هو من البديهيات ، ولسيزداد من أراد أن يتبصر في الأمر ويعلم من خالف أنه نكل منحرفاً عن سبيل المؤمنين والمؤمنات ، وبالله تعسالي التوفيق وهذا أوان الشروع في المقصود :

# فص*ل* في عرض كلام الخصم في هذه المسألة

قال الخصم: ومما يدل على أن اليد ليست بعورة مصافحة الرسول للنساء في البيعة . عن أم عطيسة قالت : « بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ علينا ﴿ أن لا يشركن بالله شسيئاً ﴾ ونهانسا عسن النياحة ، فقبضت إمرأة منا يدها فقالت : « فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت » ، وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يبايعن باليد لأن هذه المرأة قبضت يدها بعليهان كانت مدتها للبيعة . فكون الحديث ينص على أن المرأة قبضت يدها حين سمعت لفظ البيعة صريح بأن البيعسة كانت باليد وأن الرسول كان يبايع النساء بيده الشريفة ، وأما ما روي عن عائشة من أنها قالت : « وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة إلا امرأ يملكها » فإنه رأي لعائشة وتعبير عن مبلسغ علمها ، وإذا قورن قول عائشة بحديث أم عطية هذا ترجح حديث أم عطية لأنه نص عن عمل حصل أمام الرسول ودل على عمل للرسول فهو رأي محض لعائشة ولذلك رجّح الرواة حديث أم عطية وأحذوا بسه وأحازوا مصافحة الرجل للمرأة . انتهى كلام الخصم .

# الرد على كلام الخصم واستدلالاته الممو ّ هة

اعلم يرحمك الله تعالى أن كلام الخصم هذا فيه عدة مغالطات وأخطاء أبينها إن شاء الله تعالى نقطة نقطة بعد توضيح حديث السيدة أم عطية رضى الله تعالى عنها .

 عن تأخرها في المبايعة ، ولذلك أوضحت هذا الأمر السيدة أم عطية رضي الله عنها بقولها : « فذهبت ثم رجعت » ، هذا مع الأحاديث الصريحة الصحيحة التي لم يذكرها الخصم والتي تفيد القطع بعدم مصافحته صلى الله عليه وآله وسلم للنساء ونهيه أمته عن ذلك أشد النهي وسنذكرها إن شاء الله تعالى (11) .

<sup>(&</sup>lt;u>٨٣)</u> وقد بُيِّن ذلك في الرواية الصحيحة التي أخرجها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبزار والطبري وابن مردويسه كما ذكر ذلك الحافظ في (( الفتح )) (٦٣٦/٨) . . . . .

<sup>(</sup>٨٤) قلت : ذَكَرَ لِي متعصب أثناء نقاشه لي بأن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصافح النساء يبايعهن عن النبي بأمره صلى الله عليه وآله وسلم !!

والحَقُّ أن الأمر ليس كذلك !! فقد حرَّفه هذا المتعصب لهواه ، والصحيح أن سيدنا عمر بــايعهن بــالكلام و لم يبــايعهن مصافحة ، وإليك ما قالة الحافظ في (( الفتح )) (٦٣٧/٨) قال : (( وقد أخرج الطبراني أنه ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ بايعهنُ بواسطة عمر )) اهــ . فأين ذكر المصافحة والملامسة في هذا اللفظ ؟!

قلت : حديث مبايعة سيدنا عمر لهنَّ أخرجه الإمام أحمد (٥/٥) و (٤٠٩/٦) وأبو داود (١١٣٩) وأبسو يعلسي (٢٢٦) والطبراني في الكبير (٢٥/ برقم ٨٥) والبيهقي (١٨٤/٣) ، قال الحافظ نور الدين الهيثمي في (( مجمع الزوائد )) (٣٨/٦) : وعن أم عطبة قالت :

<sup>((</sup> لَمَا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الله عليه. الباب فسلّم عليهن فرددن السلام فقال أنا رسولُ رسول الله إليكنَّ فقلن مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم فقال : تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرحلكن ولا تعصين في معروف ، قلن : نعم . فمدَّ عمر يده من خارج الباب ومددن هنَّ أيديهنَّ من داخل ثم قال : اللهم اشهد ... » الحديث . ورحاله ثقات . ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٤١/٣١٤/٧) .

### تعليقات على كلام الخصم وشطحاته

فإذا كان الله تعالى قد حرَّم النظر إلى المرأة الأحنبية ، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فما بالك باللمس الذي هو أشد من ذلك بداهة ، كما قال الله تعالى في سورة النور :

﴿ قَلَ لَلْمُؤْمَنِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارِهُمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجِهُمْ ذَلَكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴾ .

٢ ـــ قوله ( وهذا الحديث يدل على النساء كن يبايعن باليد لأن هذه المرأة قبضت يدهـــا بعــد أن مدتها للبيعة ) .

تبين بطلانه بتوضيح حديث السيدة أم عطية رضي الله عنها ، وهو يدل على عدم تسأهل هسذا الخصم للعلم ، فماله للعلم و لم يتعلم ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « مسن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وهذا مآل من لم يتلق العلم وتشدق به دون أن يسسأخذ عسن العلماء ويجثوا بركبتيه للتلقي عنهم . قال تعالى : ﴿ فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ وقسال سبحانه : ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ . فلا تغرنك أخي المؤمن كثرة التصانيف فإنها لم تكن يوماً دليلاً على علم صاحبها ، وأكثر الجهال في هسذا الزمسان صارت لهسم تصانيف دلست على عدم إدراكهسم وقلسة علمهسم مسع أنهسا كتسمية الإنشاء ، فأين مَنْ يصنّف ويُحرر .

٣ ـــ قوله في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في نفي المس ( فإنه رأي لعائشة وتعبير عـــن
 مبلغ علمها ) .

رأي مردود وذلك لأن السيدة عائشة أرادت أن توضح لنا حديث أم عطية ومعنى كلامهــــا،

وأن تَرُدُ كل إيهام ووهم قد يخطر من أن ذلك وقع مصافحة ومماسة بينه عليه الصلة والسلام وبين النساء ، كما أثبت ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري . وقول السيدة عائشة ليس رأياً إنمسا همو إخبار عن حال .

٤ ـــ قوله ( وإذا قورن قول عائشة بحديث أم عطية هذا ترجَّح حديث أم عطية أأنه نص عـــن
 عمل ... ودل على عمل للرسول فهو أرجح من رأي محض ) .

كلام متهافت ساقط يدل إما على التدليس وإما على عدم الإحاطة بأدلة المسالة وأقوال العلماء فيها ، لأن هذا الكلام لا يقوله أدنى من شم رائحة العلم وسيره ، ولذلك يحرم إعطهاء الأحكهام دون الإحاطة بالأدلة والتأهل للفهم والحصول على آلات الإجتهاد أو الرجوع إلى أهل العلم الذين يعول على كلامهم ويرجع لإفتائهم ، وهم الأئمة المعتبرون قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض » رواه ابن عساكر وغيره وحسنه السيوطي ، وفي الحديث أيضاً « من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه » رواه أبسو داود والحاكم وهو صحيح .

وبيان فساد كلام الخصم كالآتي : إذا كان حديث السيدة أم عطية مترجحاً علسى حديث السيدة عائشة رضي الله عنهما لأنه مثبت وحديث السيدة عائشة نافي ومن هنا أعطي الحكم فهذا فاسد ، لأن المُثبِت لا يقدم على النافي إلا إذا تعذّر الجمع بينهما كما هو منصوص في أصسول الفقه وقواعد الاستنباط ، وحيث بان المُراد من حديث أم عطية وأنه لم يحصل لمس ولا مصافحة ، فلا مناقضة بينه وبين حديث السيدة عائشة فلا يُرجَع أي منهما على الآخر ، قال الأصولين :

#### فالجمع بينما تعارضا هنا في الأوليسين واجب إن أمكنا

(تنبيسه): لو فرضنا جدلاً أن في حديث السيدة أم عطية رضي الله عنهسا إلبسات المسس والمصافحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس في ذلك إباحته لنا ، والدليل على ذلك أنه قد تقسرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو فعل فعلاً وقال قولاً خلاف الفعل الذي فعله فإن قولسه مقدم على فعله ، لأن الأمر يتضح ساعتئذ أن هذا الفعل خاص به فهو من خصوصياته ، وقد ثبت أنه نهى عن المس والمصافحة لأمته في أحاديث كثيرة صحيحة ستأتي إن شاء الله تعالى ، هذا مع ملاحظة أنسه لم يثبت أنه مس ولا صافح . قال صلى الله عليه وآله وسلم : « واليد زناها اللمس » رواه ابسن حبسان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم .

٥ ــ قوله ( ولذلك رجح الرواة حديث أم عطية وأخلوا به وأجازوا مصافحة الرجل للمرأة )

رر قولها \_\_ أي السيدة عائشة : رر والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام » فيه أن بيعة الرحال بأخذ الكف مع الكلام » اهـ .

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري في (( الفتــح )) (٢٥/٩) وفي غـــبر موضع :

(ر قوله ـــ أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـــ : (ر انطلقن فقد بايعتكن )) بينتُهُ بعد ذلــــك بقولها في آخر الحديث : (ر فقد بايعتكن كلاماً )) أي كلاماً بقوله ، ووقع في رواية عقيل المذكــــورة : (ر كلاماً يكلمها به ولا يبايع يضرب اليد على اليد كما كان يبايع الرجال )) اهـــ .

وكذا نص على ذلك جماعة منهم ابن القاص الطبري وغيره .

فلا ندري من هم الرواة الذين أجازوا ما أراد الخصم ؟!

### فصل

# في بيان معنى قول الفقهاء والعلماء المرأة الأجنبية

المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل هي المرأة التي يجوز له في وقت من الأوقات المستقبلة أن يعقد عليها للزواج ، فابنة العم أجنبية ولو كانت متزوجة لأنه يحل له أن يعقد عليها إن طلقها زوجها ومضت عدتها ، وكذا ابنة الخال وابنة الخالة وامرأة العم والخال وأخت الزوجة وإن حرم عليه الآن زواجها للجمع بين الأختين ، فإنه يجوز أن يعقد عليها إن طلق أختها ومضت عدتها ، وعلى هذا فقس ، وحرج بذلك المحارم والزوجة وهي أجنبية وحلت له بالعقد ، ويدخل في المحارم المحرّمات بنسب كالأخت والأم والعمة والخالة ونحو ذلك والمحرمات بالرضاع والمحرّمات بالمصاهرة كأم الزوجة فبمحرد عقده على ابنتها حرمت الأم على التأبيد ، ومن ذلك يُفهم وضع المرأة بالنسبة للرحال الأجانب ، فتنبه لذلك .

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

« كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفسس تهسوى وتحدث ويصدَّق ذلك ويكذبه الفرج » رواه الامام أحمد في مسنده (٣٤٩/٢) وابن حبان في صحيحه ذكر ذلك العراقي في « طرح التثريب » (٢١/٨) والحديث بألفاظ متقاربة في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ، وانظر المسند طبعة أحمد شاكر (٢٤٦/١٦) حديث رقم (٨٥٨٢) .

قال الإمام النووي في (( شرح مسلم » (٢٠٦/١٦) :

« معنى الحديث أن ابن آدم قُدَّر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنام وما يتعلق بتحصيله أو باللمس باليد بأن يمس أجنبية بيده .. » الخ انتهى .

وكذا قال الحافظ ابن حجر في ﴿ فَتَعَ البَّارِي ﴾ (١١/٥٠٤):

« قوله (حظه من الزنا ) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز لأن كل ذلـــك من مقدماته » انتهى .

٢ ــ عن السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وسلم: ((إني لا أصافح النساء )) قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) (٢٠٤/١٣): (( رواه اسحق بن راهویه بسند حسن )) ، ورواه الامام أحمد وابن سعد كما قال الحافظ في (( الاصابة )) في ترجمة أسمــــاء بنت يزيد (٢٣٥/٤).

٤ ـــ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآلــــه وســـلم : ﴿ لَأَنَّ

يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس الهرأة لا تجل له » رواه الطبراني ورجالـــــه رجال الصحيح ، انظر « مجمع الزوائد » (٣٢٦/٤) .

٥ ـــ وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة : (روالله ما مُستُ يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام )) كما في (شرح مسلم )) (١٠/١٣) وشرح البخاري للحافظ (٢١٢/٥) .

فممًا تقدم بان واتضح وضوحاً حلياً فساد قول من قال إنه يجوز للرحل أن يصافح المرأة الأحنبية وأن يمسها بيده ، وأن دليله الذي أورده لا يصلح للحجة ولا للمراد الذي ابتغاه وأراده ، فليتق الله تعالى من يقول بمثل هذه المقولات الفاسدة والأقوال الكاسدة البعيدة عن هدي سيد البرية صلى الله عليه وآلب وسلم ، وليعلم هؤلاء أنه لا يجوز الهجوم على الإفتاء وإعطاء الأحكام لغير المجتهد المتأهل لفهم النصوص الشرعية المتمكن من آلاتها أو مَنْ ينقل عنه بأمانة دون تحريف ، وبغير ذلك يكون مُعرضاً نفسه لغضب الله تعالى ومقته ، نسأل الله تعالى التوفيق والعصمة أنه سميع عليم وبالله تعالى حسن الختام يقول مصنف هذه الورقات أفقر الورى إلى الله الغني الحميد حسن بن علي بن هاشم السقاف من يرجو مسن سولاه سبحانه وتعالى أن يعمه بخفي الألطاف فرغت منها لثلاث وعشرين ليلة خلت من المحسرم سنة ثمان وأربعمائة وألف من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

والحمد لله رب العالمين

# إرشاد السامع والخطيب

إلى سنية

رفع اليدين في الدعاء للسميع الجيب

تأليف حسن بن على السقاف

179

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضـــوان الله تعالى عن صحابته المتقين ، *أما بعــــــد :* 

فإنَّ من الأمور المستحبات المسنونات رفع المسلم يديه في الدعاء ومسحهما بوجهه عند الفراغ منه وهذا مقرر معروف ومشهور ، إلا أنني رأيت بعض الخطباء لا يرفعون أيديهم أثناء الدعاء في آخر الخطبة الثانية فاستغربت ذلك منهم وسألت أحدهم : لماذا لاترفع يديك في الدعاء أثناء الخطبة ؟ ! فقال : « هذه هي السنة ، ويقال إنَّ في ذلك حديث صحيح » !! وسألت آخر : فقال : « أصارحك بأنَّ هذا ما أرى بعض الخطباء يفعلونه فَأَفْعَلُ مثلهم وأنا لا أعرف الدليل على ذلك » !! فأحببتُ أن أكتب هذه الأسسطر أبين فيها جُليَّة المسألة والله تعالى هو المعين ؛ فأقول :

لقد وردت أحاديث كثيرة جداً في ثبوت رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء في جميع الأحيان ذكر بعضها الإمام البخاري في «جزء رفع البدين » وفي «الأدب المفرد » والحافظ المنسذري في جزء أفرُدُهُ فيها ، وسرد منها الإمام النووي في «الأذكار » وفي «شرح المهذب » جملة وافسرة (أنظسر المجموع شرح المهذب ٥٠٧/٣ ).

واحتج من ترك رفع اليدين بحديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال : ﴿ كَانَ النِّي صَلَى الله عَلَيْهُ وَآلُهُ وسَلَّمَ لَا يَرْفَعَ يَدِيْهِ فِي شَيْءَ مَن دَعَائِهُ إِلَّا فِي الاستسقاء ؛ وإنه يَرْفَع حتى يُــــرى بيـــاض إبطيـــــه ›› رواه البخاري في صحيحه (١٧/٢ ه فتح ) .

وهذا الحديث مُعارِضٌ للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي فيها رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه في عبر الاستسقاء !! وقد صرَح بذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فقال في (( الفتح )) (١٧/٢ ) ما نصه :

(قوله (﴿ إِلا فِي الاستسقاء ›) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غيير الاستسقاء ، وهيو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدّم أنها كثيرة ، وقد أفردها المصنف (﴿ يعني البخاري ›› بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث ، فذهب بعضهم إلى أنَّ العمل بها أولى ، وحَمْلَ حديث أنس على نفي رؤيته ، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأنَّ يُحمل النفي على صفة مخصوصة ؛ إما الرفع البليغ فيدلُّ عليهقوله (﴿ حتى يُرى بياض إبطيه ›› ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مسد اليديسن وبسطهما عند الدعاء ، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه ؛ وبسه

وقال غيره : الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلّب الحال ظهراً لبطن كما قيل في تحويل الرداء ، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السمحاب إلى الأرض .....) انتهى من (( الفتح )) .

أقـــول : قال الإمام البخاري في كتاب (( الدعوات )) من (( صحيحه )) ( ١٤١/١١ ) :

٢٣ – باب رفع الأيدي في الدعاء: وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد عن جعفـــر بــن ســعيد وشريك سمعا أنساً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه).

قال الحافظ ابن حجر في شرحه في ﴿﴿ الْفَتَحِ ﴾﴾ ( ١٤٢/١١ ) :

(في الحديث الأول ردَّ على من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء ، بل فيه وفي الذي بعده ردَّ على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلاً ؛ وتمسك بحديث أنس « لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء » وهو صحيح ، لكن جميع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأنَّ المنفي صفة خاصة لا أصلَ الرفع وقد أشرتُ إلى ذلك في أبواب الاستسقاء ؛ وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير البدان في حذو الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ، ولا يُعكرُ على ذلك أنه ثبت في كل منهما «حتى يُرى بياض إبطيه » بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منهما في غيره ، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليسان الأرض وفي تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منهما في غيره ، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليسان الأرض وفي الدعاء يليان السماء . قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فحانب الإثبات أرجح . قلت : ولا سيما مسع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك (١٠) ، فإنَّ فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء ؛ سسرد منهسا

النووي فسي « الأذكار » وفي « شرح المهذب » جملة . وعقد لهــــا البخــــــاري أيضــــــا في « الأدب المفرد » باباً ذكر فيه :

حديث أبي هريرة : قدم الطُّفَيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقـــــال : إنَّ دوســــاً عصت فادع الله عليها ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : ﴿ اللَّهُمُ اهَدْ دُوسًا ﴾ وهو في الصحيحــين دون قوله ﴿ وَرَفَّعَ يَدِيهُ ﴾ . وحديث جابر أنَّ الطفيل بن عمرو هاجر . فذكر قصة الرجل الذي هــــاجر معـــه وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ اللَّهُمْ وَلَيْدِيهُ فَاغْفُرُ وَرَفَّعُ يَدِيهُ ﴾ وسنده صحيح ، وأخرجه مسلم . وحديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافعاً يديه يقول : ﴿ اللَّهُمْ إَنَّا أَنا بشر » الحديث وهو صحيح الإسناد . ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنـــف ( يعـــنى البخاري ) في ﴿ جزء رفع اليدين ﴾ : ﴿ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان ﴾ ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآلـــه وســــلم مكة : فرفع يديه وجعل يدعو . وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللُّتبية ثمَّ رفع يديه حتى رأيت عفسرة إبطيعه يقسول: « اللهسم همل بلّغستُ » . ومن حديث عبسماالله بسن وفي حـــديث عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي يُسمع عنـــد وجهـــه كدوي النحل ، فأنزل الله عليه يوماً ؛ ثمَّ سُرِّيَ عنه ؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا ؛ الحديث . أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم . وفي حديث أسامة : كنتُ رُدفَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو ؟ فمالت به ناقتة فسقط خطامها ؟ فتناوله بإحدى يديه وهو رافع اليد الأخرى . أخرجه النسائي بسند جيد . وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود : ثمَّ رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وهو يقول: « اللهم صلواتك ورحمتك علــــــى آل ســـعد بـــن عبــــاده » الحديـــث. وسنده حيد . والأحاديث في ذلك كثيرة ) انتهى ما أردنا نقله من ﴿ الْفَتْحِ ﴾ .

فتبين من هذه الأحاديث والأقوال أن الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء حديث لا يُعمل بظاهره لمعارضته الأحاديث الصحيحة الكثيرة له فهو مـــن بـــاب الشــــاذ

حديث الشفاعة : ﴿﴿ فَأَشَهَدَ عَلَى الحَسَنَ أَنَهُ حَدَثْنَا بِهَ أَنَهُ سَمَعَ أَنَسَ بِنَ مَــَــالَكُ أَرَاهُ قَـــالَ : قَبـــلَ عَشـــرين ســــنة وهـــو يومئذ جميع ﴾﴾ . قال الإمام النووي في شرحه (٦٤/٣) : ﴿﴿ مَعْنَاهُ بَحْتَمَعَ القَوْةُ وَالْحَفْظُ ﴾﴾ .

وبهذا البيان يتبين أنه يُسنُ للحطيب أن يرفع يديه وهو يدعو في الخطبة سواء في الجمعة أو في العيد أو في الاستسقاء أو في غير ذلك ، وعليه أن يشعر بالتذلل والانكسار في دعائه ورفعه لله تعالى لأنَّ في ترك الرفع نوع من الكبر أعاذنا الله تعالى من ذلك ؛ لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقير ( إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خيالبتين )) رواه السترمذي (٣٦٢٧) واللفظ له ؛ وقال : حسن غريب ، وأبو داود (٤٧٤) وغيرهما .

( فصل ): قد احتج بعض الناس على عدم حواز رفع الخطيب يديه في الدعاء بحديث عمـــارة بـــن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين ؛ لقد رأيت رســــول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بإصبعه المسبحة . رواه مسلم في الصحيـــــح (٨٧٤) .

### الجواب على هذا من وجوه :

الأول: أن هذا قول صحابي إن صح وقد أراد أن يبين لمن حوله بأنَّ بشر بن مروان الطاغية وهـــو أخو عبد الملك بن مروان حينما يرفع يديه في الدعاء على المنبر أمام الناس يستحق أن يقال له: قبــــع الله هاتين اليدين ، لأحل الظلم والبغي الذي يفعله بيديه ، و لم يرد عمارة بن رويبة أن يقبح يديه لأجل رفـــع اليدين في الدعاء على المنبر .

الثاني : أن هذا موقوف ولا حجة فيه ، لا سيما وقد ثبتت أحاديث كثيرة فيها رفع النّي صلــــى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء في الخطبة وغيرها .

وقد أورد الحافظ ابن حجر أثر عمارة بن رويبة هذا في كتابه « الوقوف على الموقوف » (٧/١) . الثالث : أن هذا الصحابي يكاد أن يكون غير معروف ، حتى أن الحافظ ابن حجر في ترجمته مــــن الإصابة (٨١/٤) قال : له حديثان .

فلا يجوز تقديم مثل حديثه على أجلاء الصحابة ومشاهيرهم رضي الله عنهم الذين حكوا الرفع على

المنبر وعلى غيره ، انظر البخاري (٧١٧٤) .

وتحكم بعض الناس في قولهم إن رفع اليدين على المنبر خاص بالاستسقاء تحكم لا دليل عليه ، وذلك لأن البخاري روى حديث أنس بن مالك في رفع اليدين في كتاب الجمعة (١٠٣٣) من صحيحه وذلك الدعاء واقع أثناء خطبة الجمعة ، ومنها عن وابصة بن معبد قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول .... فرفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد ... قال الحافظ الهيثمسي في مجمسع الزوائسد (٢٦٩/٣) : « رواه الطهراني في الأوسط ورواه أبسو يعلسي ورجاله ثقات » .

فالقول الصحيح المبني على النصوص الصحيحة الصريحة عندنا هو استحباب وسنية رفع اليديـــــن في الدعاء سواء للمنفرد ولسامع الخطبة وللخطيب ، وفي ذلك ترويض للنفس على الانكسار وإظهار الافتقار والعبودية لله تعالى . والحمد لله رب العالمين .

# الإغاثة

بأدلة الاستغاثة

صنفها

حسن بن علي السُّقاف القرشي الهاشمي الحسيني

150

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فقد ضمّي بحلس ببعض الأساتذة الفضلاء ، والإخوان النجباء فوجّه إلىّ أحد الأســــاتذة ســؤالاً ، فقل : بلغنا عنك أنّك تجيز الاستغاثة ـــ أي بغير الله تعالى ـــ فهل هذا صحيح ؟!

فأجبت ـــ نعم أجيزها ومُستندي في ذلك أحاديث صحيحات ، مع أقوال جماعات من العلماء من السلف والخلف وأهل الحديث المرجوع إليهم في المُشكلات .

فقال ذاك الأستاذ : وما دليلك في ذلك ؟

فقلت : ما رواه البخاري (١٤٧٥) في صحيحه مرفوعاً :

فأحالَ أحد الأساتذة الجواب إلى أحد الأساتذة الحاضرين المُشتغلين بعلم الحديث ليحيبني على ذلك ، فقال ما ملخصه :

إنّه لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنّة يفيد جواز ذلك ، ولا في أقوال من يرجع إليه من السلف بل لم يُنقل ذلك عن أحد من المعتبرين وطلب مني ذاك الأستاذ أن أعيد نصر الحديث ، وأن أعيد نسر حديث الأعمى ، وأن أتأكد من سند حديث آخر حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ، وأضاع البحث في أساس القضية بالإنشاءيات الفارغة وبتمييع الكلام مُنكراً أن يكون هناك دليل في الاستغاثة والتوسل البتة . وقد قبل باقي الأساتذة الفضلاء بكلامه باعتباره متخصصاً في علم الحديث ، ولم أقبل ما قاله البته ، وقد تعجبت منه لأنّي أعرف أنّه مُطلع تماماً على كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الاستغاثة والتوسل إلا أنه يخشى أن ينتشر ذلك عنه خوفاً من جهات معينة سيسقط عندها إن صدرً بذلك ، وخصوصاً أنّه حاول ختم البحث بقوله :

منذ أربعين سنة وأنا أبحث في هذه المسألة وقد تحققت أنّه لا دليل عليها . ثم ذكر أستاذ آخـــر : أن نداء الأموات هو دعاء لهم ، وأن الدعاء عبادة ، لقول النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ الدعــــاء هـــو العبادة ﴾ وجاء : ﴿ الدعاء منح العبادة ﴾ وكلمة ﴿ يا ﴾ أداة نداء ودعاء فهي عبادة .

فأجبته : بأنَّ الدعاء له عدَّة معان منها العبادة ، والحديث لا يحصر الدعاء بالعبادة باتفاق العلمــــاء ، وقد ثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمَّا رأى ولده إبراهيم عليه السلام يجود

the species of the state of the property court of the states of the states of

بنفسه : وإنّا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون<sup>(٨٦)</sup> . وكان يأمر من زار المقابر أن يقول : السلام عليكسم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون<sup>(٨٧)</sup> . نسأل الله العافية لنا ولكم .

وعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قـــــال لأهل البقيع :

يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه . اهـ .

ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عبادة للمُنَادى مع أنَّــــه نـــداء باتفـــاق العقلاء ، وكذلك قول سيدنا أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته بأبي أنــــت وأمـــي يـــا بني الله ، لا يجمع الله عليك موتتين . (الفتح ١١٣/٣) رواه البخاري وغيره .

فقال الأستاذ : لكنَّه لم يَطْلُب منه شيئاً .

فقلت : نحن نريد أن نثبت نقطتين :

الأولى: جيواز نسداء الأموات وقد فعلمه النبي صلى الله عليمه وآلمه وسلم وأصحابه ، كما تقدّم في الأحاديث والآثار مع أقوال العلماء التي قدّمتها وثبت في نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب قليب بدر كما هو ثابت في الصحيحين (٨٨) ، فإذا ثبت أن ذلك جائز انتقلنا إلى النقطة :

ومن طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر له بعد مماته لم يعتقد أنَّه رب محي مميــــت

<sup>(</sup>٨٦) رواه البخاري (١٣٠٣) ومسلم (٣١٢٦) .

<sup>&</sup>lt;u>(۸۷)</u> رواه مسلم (۲٤۹) .

<sup>(</sup>٨٨) رواد البخاري (٣٩٧٦) ومسلم (٢٨٧٥) .

فنقول له: ليس كذلك !! لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يُعَلَّم الأمَّة ما يؤدي للشرك ، وفي ذلك تعطيل العمل بالأحاديث الصحيحة بحجة أنّها ذريعة للشرك وهو كلام خطير جداً . والأئمَّ مسن المحدَّثين والفقهاء ما يزالون يذكرون في أبواب صلاة الحاجة حديث الأعمى حاثين الأمة على القول بذلك الدعاء : يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله في حاجيّ . . . . فليس في ذلك مسا يتعلَّق بالعقيدة ولا بالتوحيد البتة ، إلا عند من يقول بأن هناك توحيدين : توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية ، وأنه مسن وحَّد توحيد ربوبية و لم يوحَّد توحيد ألوهية فهو كافر !!

وهذه مسألة اخترعها وابتدعها ابن تيمية ليكفّر بها عباد الله تعالى وتبعه عليها محمّد ابن عبد الوهاب ، ونصوص الكتاب والسنّة تنقض ذلك نقضاً مبرماً كما أوضحت ذلك مفصلاً في رسالة (ر التنديد بمن عدّد التوحيد )) وأجبت عن جميع الآيات التي توهّم منها بعض الناس أنّها تدلّ على ذلك كقوله سبحانه : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ لقمان: ٢٥ والزم: ٢٨ .

وبيَّنت معانيها الثابتة بنصوص القرأن من سياقاتها وأقوال الأئمة الفحول في ذلك فتراجع .

فقد وَجَبُ الآن أن نكتب في بيان مشروعية الاستغاثة بسرد أدلّتها الثابتة وأقوال السلف وأهل الحديث فيها ، ليعلم الأستذة الثلاثة الذين أجتمعت معهم خاصةً وباقي النّاس عامّة أدلّة جواز الاستغاثة ، وهذا ما أدين الله تعالى به وأراه حقاً وصواباً وتمسكاً بالسنّة ، فإن كان حقاً اسأل الله تعالى أن يثبتني عليه وأن يلهم من أنكر ذلك أن يرجع إليه ، كما أسأله تعالى إن كان باطلاً أن يجنّبنا إياه ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلي وَان يلهم من أنكر ذلك أن يرجع إليه ، كما أسأله تعالى إن كان باطلاً أن يجنّبنا إياه ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ يرسف: ١٠٨.

« اللهم إنَّى أعود بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه » .

۱۳۹ { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(&</sup>lt;u>٨٩)</u> حديث صحيح الإسناد رواه الترمذي (٣٥٧٨) وابن ماجه (١٣٨٥) وأحمد في المسند ، والطبراني في الكبير (١٧/٩) والبيهقي في دلائل النبوة (١٦٦/٦-١٦٨) والحاكم في المستدرك (٢٧/١) وغيرهم . وللسيد المحدث المفيد عبدالله ابسن الصديق الغماري رسالة خاصة في هذا الحديث رد فيها على الألباني المتناقض اسمها ( إرغام المبتدع الغبي بجسواز التوسسل بالنبي ) وهي بتحقيقي طبع دار الإمام النووي ، فليراجعها من شاء الاستزادة .

الاستغاثة عندي هي : الطلب من النبي قبل وفاته أو بعد وفاته (١٠) أن يدعو الله تعالى في تلبية حاجة لصاحب الحاجة ، فقد طلب النّاس منه صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء في حياته وبعد مماتـــه كمــــا سيأتي إن شاء الله تعالى في أدلّة الاستغاثة ، مع كون المطر بيد الله ليس بيد النبي كما هو معلوم ومشهور فقد جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم وهو يخطب فقال :

(ريا رسول الله هَلَكت الأموال وانقطعت السبل فأدع الله يغيثنا » ــ أي يمطرنا ـــــ .. الحديث وكان الرجل مُسلماً كما في الفتح (٢/٢ ٥) والصحابة كانوا يعرفون قول الله تعالى : ﴿ وإذا سَالُكُ عبادي عنى فإنّى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ البزة: ١٨٦ . والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لذلك الرجل إذا نزل بك قحط أو بلاء فلا تأتيني وتطلب مني الدعاء بل عليك أن تدعو الله وحدد للآية . فاتضح أنّ هذه الآية لا تنفي الاستغاثة لأنّ ذكر الشيء لا ينفي ما عداه كما هو مقرر في الأصول .

فلا بدَّ من عقد فرع لإثبات حياة الأنبياء في قبورهم فإذا اتضح ذلك تبينَّ جواز خطابهم ومناداتهم لأنهم يسمعون .فرع في إثبات حياة الأنبياء في قبورهم :

١ \_ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

((الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلُّون » رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي في حياة الأنبياء وغيرهم . قـــال الحافظ الهيثمي في (( مجمع الزوائد » ( ٢١١/٨) : (( رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات » . وفي (( فيض القدير » (١٨٤/٣) : (( رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح » اهـــ .

قلت : وصححه المتناقض في صحيحته حديث (٦٢١) ، علماً بأنّي لا أعتد بتصحيحه ولا بتضعيفه وأقول إنه ليس أهلاً لذلك كما سأبين في عدّة مواضع ، وإنّما أذكر كلامه هو وابن تيمية وأمتالهما ليتنبّه بذلك مقلّدوهم وعاشقوهم .

قال المحدّث الكتّاني في (( نظم المتناثر )) (ص١٣٥ حديث رقم ١١٥):

﴿ قَالَ السَّيُوطَيِّ فِي مَرْقَاةَ الصَّعُودُ : تُواتَرَتْ لَـ بَحِياةَ الْأَنبِياءَ فِي قَبُورُهُم لَـ الأحبارُ ، وقال الحسافظ

<sup>(</sup>٩٠) لأنّه بعد وفاته حي كما أخبر ، يسمع وتُعْرَض عليه أعمال أمَّته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بالدليل .

وقال ابن القيّم في كتاب الروح: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض لا تسأكل أحساد الأنبياء ، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم احتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيّت المَقْدس ، وفي السماء خصوصاً بموسى ، وقد أخبر بأنّه : ما من مسلم يسلّم عليه إلا رَدّ الله عليه روحه حتى يَرُدّ عليه السلام . إلى غير ذلك مّما يحصل من جملته القطع بأنّ مَوْتَ الأنبياء إنّما هو راجع إلى أنْ غُيبَسوا عنّا بحيث لا ندركهم ، وإن كانوا موجودين أحياء وذلـــك كالحال في الملائكـة ، فانّهم أحيساء موجودون ولا نراهم ... » اهــ

انتهى من (( نظم المتناثر )) للمحدّث الكتاني .

وهذا الكلام لابن القيم موجود في كتاب الروح ص (٥٣ ـــ ٥٤) طبعة دار الفكر الطبعة الثانيـــــة سنة ١٩٨٦ . وهذا الكلام المتقدَّم نصَّ عليه الإمام المناوي في « فيض القدير » (١٨٤/٣) فراجعه .

٢ ـــ وهناك أدلة عديدة في حياة الأنبياء ســــتأتي أثنـــاء عـــرْضِ أدلَـــة الاســـتغاثة فــــلا نريـــــد
 التكرار والإطالة .

# فرع في إثبات أن النبي ﷺ يسمع بعد موته وكذا سائر الأموات

اعلم يرحمك الله تعالى أن بعض من توهّم أنَّ الأموات لا يسمعون ظنّوا أن قول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمْسَمِع مَن فِي القَبُورِ ﴾ ناظر : ٢٢ دليلاً على ذلك ، وليس كذلك ، بل هذه الآية دليـــل علــى أنّ الكفّار المصرين على الباطل لن ينتفعوا بالتذكير والموعظة كما أنَّ الأموات الذين صاروا إلى قبورهم لـــن ينتفعوا بما يَسْمَعُونَه من التذكير والموعظة بعد أن خرجوا من الدنيا على كُفْرهم ، فشبّه الله تعالى هـــؤلاء الكُفّار المصرين بالأموات من هذا الوجه ، ونص على ذلك أهل التفسير فراجعه ، وأنّي أنقل لــك قــول واحد منهم : جاء في تفسير ابن كثـــير (٣/ ٥٦٠) في تفسير آيــة ﴿ وهــا أنــت بمسمع مـن في القبور ﴾ ناطر: ٢٢ . أن المعنى :

﴿ أَي كَمَا لَا يَنتَفَعَ الْأَمُواتَ بَعَدَ مُوتَهُمُ وَصَيْرُورَتُهُمَ إِلَى قَبُورُهُمْ وَهُمْ كُفَّارِ بالهداية والدعوة إليهــــا

واعلم أنَّ الله تعالى قال : ﴿ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء إلى ولّوا مدبرين ﴾(١٠) السل : ٨٠ ، وأنت تعلم أن الأموات لا يولّون مدبرين بعد العظة والتذكير وإنّما المراد بذلـــــك الكفّـــار ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كما في الصحيحين : «مَثَلُ الذي يذكر الله تعالى والــــذي لا

(11) الضمير في قوله سبحانه : ﴿ إِذَا وَلُوا مدبرين ﴾ عائد على الموتى وعلى الصمّ ، لأنّ المراد بكُلِّ منهما الكفار ، وهدا ظاهر بداهة ، فالموتى والصم هم الكفار لا الأحساد ، ونص على ذلك أئمة محققي المفسرين ، بالإضافة إلى الأدلــــة الــــي أوردتها في هذه الرسالة في إثبات سماع الأموات بلاشك ، أمّا قول أئمة التفسير : فقال الطبري في تفسيره (مجلد ١١ حــــز، ٢٠ صحيفة ١٢) :

(( وقوله : ﴿ إِنَّكَ لا تسمع الموتى ﴾ يقول : إنك يا محمد لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته لأنّ الله قسد ختّم عليه أن لا يفهمه ﴿ ولا يسمع الصمّ الدعاء ﴾ يقول : ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصمّ الله عن سماعه سمعه ﴿ إذا ولوا مدبوين ﴾ يقول : إذا هم أدبروا معرضين عنه لا يسمعون له ، لغلبة دين الكفر على قلوبهم ولا يصغون للحق ولا يتدبّرون ولا ينصتون لقائله ، ولكنهم يعرضون عنه وينكرون القول به والاستماع له )) . انتهى من الطبّري . وهذا يئسست بلا شك أن الضمير في قوله ( ولوا ) يعود على الأموات وعلى الصم . وكذا قال الإمام الحافظ أبو حيان في تفسيره النهسر الماد (١٣٤/٢) فليراجع .

وأمًا حديث : ﴿ مَغْــلُ الـــذي يذكـــر رَبّــه والـــذي لا يذكـــر ربــه مثـــل الحـــي والميـــت ›› فحديـــث ثـــابت في الصحيحين ، انظر ﴿﴿ الفتح ›› (٢٠٨/١١) وقال الحافظ هناك (٢١٠) :

[ وقع في مُسْلِم عن أبي كُرَيب بلفظ (( مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميست )) تسم قال : الذي يُوصف بالحياة والموت حقيقةً هو الساكن لا السكن ، وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يسراد بسه ساكن البيت ، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره تزين بنور الحياة ... ] الخ كلامه اهـــ .

فتبسين بهسذا التحقيسق أن تشسدًق المتنساقض فيمسا ادّعسى فيسه التحقيسق في تعليقسه علسى سسنّه ابسن أبسسي عاصم (٤١٤) المسمى عنده بظلال الجنة : غلط محض بل باطل .

وكذا سيظهر في هذه الرسالة أنَّ صاحب الكُرَّاسة المتهافتة التي ردِّ بها على (( المَيدَاني )) ينقل الردِّ من كتاب (( التوصل إلى حقيقة التوسل )) غَلَط ، لأن الأصل وهو التوصل متهافت مليء بالأغلاط وقد دلَّس فيه مؤلفه ثُمَّ : ضعَف ما يشسا مسن الحديث برأيه المستهجن الرَّئيث ، فلا يعول على كلامه كما سيتجلى أثناء هذه الرسالة ، وخصوصاً في حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارمي كما ستراه إن شاء الله تعالى ، فكيف بمن نقل عنه ونسخ من كتابه وهو لا يُميَّزُ بين الغث والسمين ، فظن نفسه أنه رد الحق بشيء هو في الحقيقة عَمل عُيره لكنه نَسبه إلى نفسه، ثم تبجح به ، وقد رددت أيضاً علسى أحد حريجي مانشستر بمن يقول بقريب من ذلك من نفس فصيلة هذه الطائفة وكما قبل : والقوم إخوان وشتَى في الشيم وقبل في شأنهُمُ اشتدي زيم .

إذا فهمت ذلك فتدبّر الآن في أدلة سماع الأموات :

ا سـ روى الإمام البخاري (١٣٧٠) ومسلم (٢٨٧٣) في صَحيحيهما من حديث ابن عمر رضسي الله تعالى عنهما وغيره قال : (( هل وجدتم الله تعالى عنهما وغيره قال : (( هل البي صلى الله عليه وآله وسلّم على قليب بدر فقال : (( هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ ثمّ قال : إنهم الآن يسمعون ما أقول ... )) وانظر البخاري (٣٩٨١) ومسلم (٩٣٢) .

ولا أدري أيصحح المتناقض هذا الحديث أم يضعفه ؟!

ومن ردّ هذا الكلام الصريح بكلام السيدة عائشة قلنا له : ذكر العلاّمة حبيب الله الشـنقيطي في كتابه (( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم )) (٤/٤-٥) نقلاً عن الحافظ ابن حجر في (( ( فتح البارى )) ما نصه :

[ ومن الغريب أن في المغازي لابن اسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة \_ يعني أنها أثبت أن الأموات يسمعون \_ وفيه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . وأخرجه أحمد بإسناد حسن ، فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هـــؤلاء الصحابــة لكونها لم تشهد القصة ] اهــ .

قلت : لا حُجَّة بمعارضتها رضي الله عنها ، وقد ثبت أنَّها رجعت ، وكلام من شهد القصة مقــــدَّم على كلامها بلا ريب وهم رجال عدَّة . والحمد لله تعالى .

٢ – عن أبن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلّغوني عن أمّتي السلام » رواه الحاكم في المستدرك (٢١/٢) وقـال صحيح الإسناد و لم يخرّجاه وأقرّه الحافظ الذهبي ، وفي فيض القدير (٢/٤٧٩) : « رواه أحمد في المسند والنّسائي وابن حبان والحاكم ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ، وقال الحافظ العراقي : الحديست متفق عليه دون قوله سَيّاحين » اهـ .

٣ ـــ قال الحافظ السيوطي في ﴿ اللَّمعة في أجوبة الأسئلة السبعة ﴾ ﴿ الحاوي ١٧٠/٢ ﴾ : [ روى

قلت: والحافظ ابن عبد الحق إمام في العلل ومعرفة الحديث كما في تذكرة الحفّاظ للذهبي ، وكــــذا أشار إلى صحة الحديث صاحب (( عون المعبود )) (٣٧٠/٣) . وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء في تَنْبيه في آخر هذه الرسالة وبيان كيف ضعّفه الألباني بلا حجة والرد عليه .

٤ \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم :

«ما من أحد يسلّم عليّ إلاّ ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام » رواه أبــــو داود (٢٠٤١) وغيره ، وصحّحه النووي في رياض الصالحين وفي الأذكار ، وقال الحافظ ابن حجر : رجاله وثقــــــات ، كما في فيض القدير .

قال الإمام الحافظ السيوطي في رسالته : ﴿ إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ﴾ المطبوعة ضمــــن الحــــاوي (١٤٧/٢) :

[ قوله : « ردّ الله » جملة حالية وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدّرت « قد » ، كقوله تعالى: ﴿ أَو جَاؤَكُم حَصُوتَ صَدُورِهُم ﴾ النساء : ٩٠ أي : قد حصرت ، وكذا تقدر هنا ، والجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد ، و (حتى ) ليست للتعليل بل بحرّد حرف عطف بمعنى الواو ، فصار تقدير الحديث :

﴿ مَا مَنَ أَحَدَ يَسَلُّمَ عَلَيُّ ۚ إِلَّا قَدَ رَدُّ اللَّهُ عَلَيَّ رَوْحَيَ قَبَلَ ذَلَكَ فَأَرَّدُ عَلَيه ﴾ .

وإنّما جاء الإشكال على من ظن أن جملة (( ردّ الله عليّ )) بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، وظنّ أنّ ( حتى ) تعليلية ، وليس كذلك ، وبهذا الذي قررناه ارتفع الإشكال من أصله وأيّده من حيث المعنسى : أنّ الرد لو أُخِذَ بمعنى الحال والاستقبال لزم تكرّره عند تكرّر سلام المُسَلَّمين ، وتكرّر الردّ يستلزم تكرار المفارقة يلزم عليه محذوران :

أحدهما : تأليم الجسد الشريف بتكرار خروج الروح منه ، أو نوع ما من مخالفة التكريم إن لم يكن تأليم .

والآخر : مخالفة سائر الشهداء وغيرهم ، فإنّه لم يثبت لأحد منهم أن يتكرّر لـــه مفارقـــة الـــرُوح وعودها في البرزخ ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أولى بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة ] . انتهى كلام الحافظ السيوطي .

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١١/٨) : قلت : ﴿ هُو في الصحيح (١٢٠ باختصار رواه أبـــو يعلى ورجاله رجال الصحيح ﴾ . اهـــ

قلت : وفي قوله ﴿ لأَجبته ﴾ دلالة ظاهرة في سماعه إياه .

٦ ـــ وجاء في البخاري (الفتح ٢٠٥/٣ برقم ١٣٣٨) ومسلم (٢٨٧٠) وكذا عند أحمد والســــدي
 والبَزَّار وابن حبَان مرفوعاً :

﴿ إِنَّ الْمَيَّتَ إِذًا وضع في قبره إنَّه ليسمع خفق نعالهم ﴾ .

٧ ـــ حاء في حديث أبي هريرة والسيدة عائشة وبريدة واللفظ له عند مسلم (٩٧٥) وغيره كما في «تلخيص الحَبِير » (١٣٧/٢) : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يَقُول إذا ذهـــب إلى المقــابر : «السلام عَلَيكُم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، أسأل الله لنا ولكـــم العافية » .

قلت : وهَٰذَا نداء ودعاء للأموات صرّيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ، وتعليم للأمّة فليــــس ذلك عبادة لهم ، وليس لأحد أن يقول هنا ﴿ الدعاء هو العبادة ﴾ كما أنّه ليس لأحد أن يقول :

وجب تغيير نداء النبي في الصلاة بعد وفاته فنقول بدل (( السلام عليك أيها النبي )) : (( السلام على النبي )) ، فتنبّه !!(٩٢)

وهذه الأدلَّة يعضد بعضها بعضاً وهي كافية في إثبات السمع للأموات ، وإنَّمــــا أوردتهــــا وأوردت قبلها الدليل على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره ، وأَثْبَتُ أثناء ذلك أن النَّداء ليس عبادة إلا

120

<sup>&</sup>lt;u>(۹۲)</u> في صحيح مسلم (۱۵۵) .

<sup>(</sup>٩٣) زعسم الألبساني أنسه ينبغسي أن نقسول في الصلاة بسدل ( السلام عليسك أيها النسسي ورحمسة الله وبركاته ) !! وهذا تخطيط منهم لهدم نصوص السُّنَّة المعارضة لمذهبهسم وتقويسة النصوص المؤيدة لهم لإثبات ما يريدون ويعتقدون !! وقد تكفَّل بالرد على الألباني في هذه النقطة سيدي الإمسام المحسدت عبدالله بن الصديق الغماري أعلى الله تعالى درجته في رسالته القيمة (( القول المقنع في الرد على الألبساني المبتسدع )) والله الموفق .

إن كان دعاء لمن أعتقدنا فيه صفات الربوبية (١٩٠) ليكون ذلك تمهيداً وتقعيداً لموضوع الاستغاثة ، لأنه لا يسهل فهم هذه المسألة وخاصة في التفكير الوهابي إلا بعد تقرير ما قدمناه .

وقد أوردت كل ما تقدم ليكون مقدَّمة لأدلّة الاستغاثة بالأنبياء الموصوفين بأنّهم أحياء في قبورهـم يسمعون وتعرض عليهم أعمال أُمَهم ، ومن أثبَّتَ التوسّل والاستغاثة بذات الأنبياء والصـالحين حال حياتهم فقط أثبت لهم تَأثيراً ، كما أنّه جرّدهم من منزلتهم بعد موتهم وهنا يكمن الخطر الحسيم .

وإنَّى أذكر حديث عرض الأعمال فيما يلي بين أدلَّة الأستغاثة فأقول :

## فصل في تحقيق حديث ﴿حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض على ّ أعمالكم … ﴾ الحديث

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال : (( حياتي خــــ لكـــم يُحدَّنُون ويُحدَّثُ لكم ، ووفاتي خير لكم تعرض عليّ أعمالكم ، فما رأيت من خير حمدت الله عليــــه ، وما رأيت من شرّ استغفرت الله لكم ». رواه البزار (كشف الأستار ٣٩٧/١) قال الحافظ الهيثمـــــي في ( بحمع الزوائد » ( ٢٤/٩) : (( رجاله رجال الصحيح » اهـــ

وسأفصَل ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل أعني صحة إسناده والردّ على من يحسساول أن يوهـــم أنّ الحديث ضعيف فأقول :

ضَعْفَ هذا الحديث بعض مَنْ لم يوافق الحديث مشربه بلا حجة (١٥) ، فَلبَّسَ بذلك على بعض الطلبة البسطاء ، وذهب هذا المُضَعَف يحتج بأنَ هذا الحديث يعارض حديثاً ثابتاً في الصحيح وهو : (( حديدث الحوض )) وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يقول يوم القيامة داعياً أمّته إلى الحوض : هلمّوا ، فتضرب الملائكة بعض من أراد الورود على الحوض ، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : لماذا تذودوهم ؟! فتقول الملائكة : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فيقول صلى الله عليه وآله وسلم : سحقاً ، انتهى الحديث بمعناه .

<sup>(&</sup>lt;u>٩٤)</u> وهذا هو الصواب الذي تثبته أدلّة النقل الشرعية والعقل المنطقية وقد فصلته في رسالة (( التنديد بمن عدّد التوحيد <sub>))</sub> . (<mark>٩٥)</mark> ومنهم الألباني المتناقض!! في سلسلته الضعيفة (٤/٢) ٤ برقمه٩٧)!!

هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون والذين ارتدوا عن الإسلام ، فهؤلاء لا تعرض أعمالهم عليه في البدنيا لخروجهم من أمّته حقيقة ، وإن كانوا في الصورة يصلّون ويتوضّأون فيحشـــرون بــالغُرَّة والتحجيل ، فإذا أبعدتهم الملائكة وقال لهم سحقاً سحقاً أطفأ الله تعالى غرّتهم وتحجيلهم وأذهبه ساعتئذ انتهى من الفتح .

وحديث ((حياتي خير لكم ... )) رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار عن زَوَائِد السبزار (٣٩٧/١) بإسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ نُورالدين الهيثمي في المجمسع (٢٤/٩) وقال الحافظ السيوطي في الخصائص الكُبرى (٢٨١/٢) سنده صحيح ، وقال الحافظان العراقيان الزين وابنه وَلَي الدين في طرح التثريب (٣٩٧/٣) : ((إسناده جَيْد )) ، و ((طرح التثريب )) من آخر مؤلّفات الحافظ الزين العراقي .

وروى الحديث ابن سعد في الطبقات (١٩٤/٢) بإسناد حسن مرسل كما في « فيسف القديسر » ( ٤٠١/٣) وصنف في هذا الحديث مولانا محدّث العصر سيدي عبدالله بن الصدّيق الغماري أعلى الله تعالى درجته جزءاً حديثياً حاصاً سمّاه « نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال » قرّظه له شقيقه الحافظ السيد أحمد بن الصدّيق الغماري الحسنين .

فممَّا قدَّمناه بان أنَّ الذين صحَّحوا الحديث من أهل الحديث :

- ١) الحافظ النووي .
  - ۲) والحافظ ابن التين .

٣) والحافظ القرطبي .

- ٤) والحافظ القاضي عياض .
- - ٦) والحافظ زين الدين العراقي إمام زمانه .

124

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

The same of the sa

- ٨) والإمام الحافظ السيوطى .
- ٩) والحافظ الهيثمي كما في ﴿ مُجْمُع الزوائد ﴾ .
  - ١٠) وكذا المناوي في (( فيض القدير )) .
  - ١١) وكذا الحافظ المحدّث السيد أحمد الغماري .
- ١٢) وكذا مولانا مُحدَّث العصر المحقَّق سيدي عبدالله بن الصديق أعلى الله تعالى درجته .

وهؤلاء الأئمة النقاد بلا شك ولا ريب مقدّم تصحيحهم عند كل عاقل كما نَظُنَّ على تضعيسف الألباني له في (رسلسلته الضعيفة » (٤٠٤/٢) . ولا أشك أن الألباني ضعّف الحديث لا لضعف سسنده وإنّما لمُخَالفَته لمشربه فقط . وأعجب منه كيف أنّه يصحّح أحاديث ضعيفه بشواهد شبه موضوعة كمسا فعل مثلاً بحديث (رلُحُوم البقر » الذي ذكرته في رسالة ردّ التصحيح الواهن لحديث العاجن ، ثم يضعف هذا الحديث برجل من رجال مسلم والأربعة وهو عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد وقد وتّقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وروى عنه أئمة من كبار المصنّفين كالشافعي والحميدي وأمثالهم .

والطعن في هذا الرجل (( ابن أبي رواد )) لم يعبأ به الذهبي في (( سير أعــــلام النبـــلاء )) (٣٣٤/٩) فلينظر . ومن كان مؤهّلاً للمناقشة في علم الرجال واعترض على ما قرّرناه مما تبعنا فيــــه أهــــل الشـــأن فليناظرنا وليباحثنا في ذلك ، مع أنّي لم أر إلى الآن أحداً من أهل العلم المعتبرين ضعّف حديث (( عـــرض الأعمال )) . والله الموفق للصواب .

ومن المؤسف جداً أن : صاحبَي كُتَيب ﴿ أوهابية أم كتاب وسنَّة ﴾ الذي كان مطبوعاً قبلاً باســــم الإسلام والغلو في الدين ص (٢٣) من أوهابية و ص (١٥) من الغلو يقولان عن حديث عرض الأعمـــال ما نصه :

قال في الصارم المنكي : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ مُرْسُلُ ضَعِيفُ لَا يَحْتَجُ بِهُ ﴾ اهــــ .

والصحيح : أنَّ صاحب الصارم المنكي لم يقل ذلك وإنما قال : ﴿ حديث مرسل صحيح الإسناد ﴾ فقد حرَّف صاحبا كتاب ﴿ أوهابية ... ﴾ في النقل على عادة هذه الطائفة ، وهما ممن لا يعرف في علم الحديث قليلاً ولا كثيراً .

قال الإمام المحدّث الكتاني في ﴿ فهرس الفهارس والأثبات ﴾ (٢٧٧/١) كاشفاً حال ابن عبدالهـــادي وكتابه ﴿ الصارم المنكى ﴾ ما نصه :

[ وتصدّى للردّ على ابن السبكي : ابن عبدالهادي الحنبلي ، ولكنه ينقــــل الجَـرْحَ ويغفــل عــن التّعديل (١٦٠) ، وسلك سبيل العنف والتشديد ، وقد ردّ عليه وانتصر للسبكي جماعة (١٧٠) منهم الإمام عالم الحجاز في القرن الحادي عشر الشمس محمد علي بن علان الصدّيقي المكي له ـــ كتاب ـــ ((المُبرّدُ المبكي في ردّ الصارم المنكي )) ومن أهل عصرنا البرهان إبراهيم بن عثمان السّمنُودي المصري سمّاه (( نصرة الإمام السبكي بردّ الصارم المنكي )) وكذا الحافظ ابن حجر له ((الإنارة بطرق حديث الزّيارة )) وانظر مَبحثاً من فتح الباري والمواهب اللّدنيّة وشُروحها ] اهـــ .

قلت : وابن عبدالهادي من شدَّة تعصَّبه لابن تيمية وملازمته له اغتر بكثير من أخطائه المشهورة ، لا سيما أنَّ ابن تيمية كان يحثُه على قراءة مصنَّفات المحسَّمة والمشبَّهة وخصوصاً أنَّ ابن تيمية يرى أنَّ التشبيه والتحسيم لم يأت لهما ذم في كتاب أو في سنَّة أو في قُول أحَد من السَّلَف ، فهدو يقدول في كتابسه « التأسيس في نقد أساس التقديس » (١٠٠/١) :

« و لم يذم أحد من السلف أحداً بأنَّه مجسَّم ولا ذم للمجسمة » اه.

وقال في التأسيس أيضاً (١٠٩/١) :

« وإذا كان كذلك فاسم المشبّهة ليس له ذكر بذمّ في الكتاب والسنّة ولا كلام أحد من الصحابـــة والتابعين ﴾ اهـــ .

وكأنَّ ابن تيمية ـــ شيخ ابن عبدالهادي ـــ هنا يتناسى أنَّ الإسلام جاء لهدم الوثنية المبنيَّة على تجسيم الإله وتشبيهه بخلقه ... إلى غير ذلك ممَّا لا يحتاج لدليل ولا برهان كما قيل :

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتساج الدّ هار إلى دليل

<sup>(</sup>٩٧) ونحن الآن إن شاء الله تعالى على أتم الاستعداد للانتصار للسبكي في هذا الزمان ، وكـــذا في كـــل مســـألة يثيرهــــا المغرضون مما نرى الحق على حلافها ، والله تعالى يهيىء في كل مكان وأوان من يزهق الباطل ويدافع عن الحق كمــــا قـــال الكوثري عليه الرحمة والرضوان .

(٥٦٨/١) عقيدة تجويز جلوس معبوده على ظهر بعوضه فضلاً عن العرش مما تشمئز منه نفــــوس أهـــل الإيمان حيث يقول ما نصه هناك ناقلاً له عن الدارمي المحسم مقراً ومروّجاً :

« ولو قد شاء ـــ الله ـــ لاستقرَّ على ظهر بعوضة فاستقلَّت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف علــــى عَرْش عظيم » .

ويشير في « منهاج السنّة » (٢٦٠/١) إلى تقوية حديث : جلوس الله على العرش وبقها فراغ على العرش وبقها عنه الإمام الحافظ ابن عبدالهادي الحنبلي الذي كها يُسمع أهله وخاصّته جزء « إثبات الحد لله عز وجل وأنّه قاعد وجالس على عرشه » !!!!! للمحسّم المحرّف ابن سفنديار الدشتي الحنبلي !!!! كما تجد ذلك بخط ابن عبدالهادي على جزء الدشتي المذكسور ، مع أنّ المعروف عند كل مؤمن عاقل أن الأهل من زوجة وأولاد وكذا خاصة الرجل ممّن ينبغي صونه من الكفر البواح ، وتسميعهم ما فيه تنزيه للباري تبارك وتعالى ، وعناوين هذه الكتسب تنبسيء العساقل المتبصر بحال مصنّفيها والمشتغلين بتسميعها لأهلهم وخاصتهم . أفاد هذا العلامة الإمام الكوثري في تعليقه على ذيول الحفاظ .

ومن تعصّب ابن عبدالهادي لابن تيمية وتصنيفه للانتصار لذلك عاب عليه كبار العلماء كالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من الأكابر ، ففي (( الفتح )) (٦٦/٣) مثلاً ما نصه :

(« قال الكرّماني : وقع في هذه المسألة \_ مسألة الزيارة \_ في عصرنا في البلاد الشامية من اظرات كثيرة وصنّف فيها رسائل من الطرفين ، قلت : يشير إلى ما ردّ به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا ، والحاصل أنّهم الزموا ابن تيمية بتحريم شدّ الرحل الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرنا صورة ذلك (٩٨) ... وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » .

<sup>(</sup>٩٨) (تسنبيسه): لمسألة تتعلق باستحباب زيسارة قسير سسيدنا رسسول الله صلسى الله عليسه وآلسه وسسلم وهي: أنّه قد تلاعب أحد أتبًاع ابن تيمية المعاصرين وهو الشيخ (!!) عبد القادر الأرنأووط بكلام الإمام النووي في كتاب ( الأذكار )) فحرَّفه اقتداء بمن قال الله فيهم: ﴿ يُحرِّفُونَ الكلم عن مواضعه ﴾ وإني أسوق كلام الإمام النووي الأصلسي الآن إن شاءالله تمال ثم أُردفه بالكلام المبدّل لنتبيّن حقيقة الأمر ، وليعشق مَنْ يعشق سلفية العصر على بيّنة !!

فأقول : كلام الإمام النووي الأصلي غير المحرّف : في كتاب الحج من الأذكار ( ص ٣٠٦ طبع دار الفكر دمشق ) وكذا في المخطوط وباقي الطبعات وفي شرح الأذكار لابن علاّن ما نصه :

<sup>[ (</sup> فصل في زيارة قبر رسول الله ﷺ وأذكارها ) :

اعلم أنّه ينبغي لكل من حجَّ أنْ يتوجّه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان ذلك طريقه أو لم يكــــن، فان زيارته صلى الله عليه وآله وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات ، فإذا توجه للزيارة أكثر من الصـــلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه . فاذا وقع بصره على أشجار المدينة . . . اهـــ كــــلام الإمـــام النـــووي الأصلى غير المحرَّف .

كلام الإمام النووي المحرّف الذي حرّفه ( عبد القادر الأرناؤوط ) المتمسلف بأمر من سادته طمعاً في المال العائد من طبــــــع الكتاب بتحقيقه :

في كتاب الأذكار للإمام النووي (طبع دار الهدى الرياض ١٤٠٩هــ باشراف وموافقة مراقبة المطبوعـــــات برئاســـة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ص ٢٩٥) ما نصه :

[ فصل في زيارة مسجد رسول الله : اعلم أنّه يستحب من أراد زيارة مسجد رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه فإذا وقع بصره على أشجار المدينة ... ] اهد فتأمّل هذا التحريف ولا أدري كيف حصل هذا تحت أنظار رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة (!) علماً بأنّ الكتاب إذا كان فيه كلمسة توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بيت من الشعر فيه مدح له صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ عين رئاسدة البحدوث تضبطه وتصادر الكتاب وتمنع دحوله . فهل أصاب عين رئاسدة البحدوث العمدى فلهم تسر مدا التحريدف الأنه يوافق مشربها ؟!!

ثم تمادى المحقق المتمسلف المذكور فاسقط بعد صحيفة من كتاب (( الأذكار )) قصة العتبى التي ذكرها الإمام الدوي لأنها تخالف ذاك المشرب العكر ، فهل هذه هي الأمانة العلمية ؟! وكان بإمكانه أنْ يُعلَق عليها بالإنكار كما فعل بعض إخوانه في طبعات أخرى دون أن يقترف هذا التحريف والتلاعب المشين الذي يؤدي إلى تشكيك المسلمين بما يطبع ويطرح بين أيدي عامة الناس من أمهات المراجع وكتب التراث .

سبب هذا التحريف فيما نرى :

أقول: والذي دعى المحقق والمشرف إلى أن يحرّف عبارة الإمام النووي ويحذف منها: هو التعصب لرأي ابن تيمية الحرّاني الذي أنكره عليه فحول علماء أهل السنّة، وإليك بيان ذلك: قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح)) (٦٦/٣): (( والحـاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شدّ الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرنا صورة ذلك ... وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية )) . اهـــ

قلت : وهذا التحريف اعتاد عليه الحشوية المجسمة في كل عصر كما أثبتت ذلك وقائع التاريخ وعندي على ذلك أمثلة تزيد على الثلاثمانة سأصدرها قريباً في رسالة أسردها فيها سرداً ، وانظر إلى ما يقوله الإمام الحافظ التساج السبكي في كتابسه ( قاعدة في الجرح والتعديل ص (٤٨) من الطبعة الخامسة ) : [ وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح ( صحيح مسلم )) للشيخ محي الدين النووي ، وحذف من كلام النووي ما تكلّم به على أحاديث الصفات ، فإن النسووي أشعري العقيدة فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنّفه مصنّفه . وهذا عندي مسن كسائر

قلت: فهذا الإنكار لا شك يشمل كتاب (( الصارم المنكي )) الذي كان مؤلّفه يحيد عسن الصواب بتضعيف الأحاديث بعرض رحالها وذكر الجرح فيهم دون التعديل كما قال ذلك الأثمّة المتخصّصون في هذا الفنّ ورأيناه أيضاً بأعيننا ، وسلك أيضاً مثل هذه الطريق الشاذة البعيدة عن التمحيص العلمي (( السهسواني الهندي )) وأمثاله ممّن لا يُعبّأ بقولهم البتة .

هذا مع ملاحظة أن ابن عبدالهادي قال عن حديث «حياتي خير لكم ... الحديث » : ( مرسل صحيح ) ، فحرّف ذلك صاحبا «أوهابية أم كتاب سنّة » فقالا :

( قال ابن عبد الهادي : مرسل ضعيف لا يحتج به ) . اهــــ لأنّه يخالف مشربهما ، ولا شك أنّ هذا من الغلو في الدين !! فلا حول ولا قوة إلا بالله .

# فصل في أدلة الاستغاثة الصحيحة وآثار السلف أيضاً

الدليل الأول: ثبت في صحيح البخاري (١٤٧٥) في كتاب (( الزكاة )) باب رقم (٥٢) انظرر ( فتح الباري )) (٣٣٨/٣) الطبعة السلفية ما نصه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق ... )) .

أقول: وهذا تصريح بالاستغاثة بغير الله تعالى في أمر لا يملك تفريجه يومئذ إلا الله تعالى وحده، وكلّنا يعتقد أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد من عبيد الله ليس له المُلك يومئذ لأنّ الله تعالى يقول الله الملك اليوم الله الواحد القهار ﴾، واستغاثة الناس بعد اتضاح الشرك من الإيمان يومئذ وخصوصاً بسيدنا آدم الذي يعترف بأنه لا يستطيع ذلك ثم بمن بُعده من أكبر الأدلة وأنصعها وأصحها

الذنوب ، فإنّه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمّنُ معه بكُتُــــب النـــاس ومـــا في أيديهـــم مـــن المصنّفـــات فقبّـــح الله فاعله وأخزاه ... ] الخ انتهى كلام الإمام الحافظ السبكي .

ولذلك قال الحافظ ابن حُجُر مُعَلَّقاً على نحو هذا الحديث في الفتح (١/١١١) :

[ وفيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حـــالهم في الدنيـــا مـــن التوســــل إلى الله في حوائحهـــم بأنبيائهم ] اهــــ .

قلت : وهؤلاء الناس منهم من أدرك الأنبياء في حياتهم الدنيوية قبل وفاتهم ومنهم من أدركهم بعد الوفاة ، والجميع مستغيثون بالأنبياء .

٢ ـــ الدليل الثاني : وروى البخاري في صحيحه (١٠١٣) في كتاب الاستسمقاء بساب (٦) الفتسح
 ٢ ــ الدليل الثاني : وروى البخاري في صحيحه (١٠١٣) في كتاب الاستسمقاء بساب (٦) الفتسح

(﴿ أَنَّ رَجَلاً دَخُلَ يُومُ الجَمِعة مِن بَابِ كَانَ وِجَاهِ المنبر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً فقال : يا رسول الله هلكت المواشي، وانقطعيت السبّل ، فادع الله يغيثنا \_ أي يمطرنا \_ قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه فقيال : اللهم اسقنا ، اللهم من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الرّس ثمّ انتشرت ، ثمّ أمطرت ... » .

قلت: هذا الرجل أصيب ماله بالهلاك وجاء مستغيثاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يدعو الله في أن يمطرهم، وهو يخطب على المنبر، فلم يقل له صلى الله عليه وآله وسلم: عليك أن تدعو الله أنت لأنّ الله يقول: ﴿وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دُعُوةَ الداع إذا دُعانِ ﴾ البنسرة: ١٨٦ أنت لأنّ الله يقول له ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ لأنّ هاتين الآيتين لا تنفيان سوال الغير والاستغاثة بالأنبياء، وذكر الشيء لا ينفي ما عداه كما هو مقرّر في الأصول، ومن هذا الباب حاء في والاستغاثة بالأنبياء، وذكر الشيء لا ينفي ما عداه كما هو مقرّر في الأصول، ومن هذا الباب حاء في ردّ الحديث الصحيح: أن الأعمى استغاث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله له في ردّ بصره، فلم يدع له وإنّما علّمه التوسّل والاستغاثة بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المسنون

المشهور الذي فيه :

(«اللهم إنّى أتوجه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة \_ وهذا توسّل \_ يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى الله في حاجتي لتقضى »( ( ) وهذه استغاثة صريحة !! وخصوصاً أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخصص هذا الدعاء بحياته فَقَط مع أنّه حيّ في قبره كما أخبر ، وجاءنا في الحديث الصحيح ، وعلماء الأمّة ذكروا هذا الحديث في أبواب صلاة الحاجة من مصنفاتهم و لم يقل أحد منهم إياكم أن تدعو به فإنه شرك ، بل حثّوا الأمّة على الدعاء به تطبيقاً لسنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ، والمستغيث منّا الآن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيّ في قبره يسمع سلام المُسلّمين عليه ويردّ عليهم وتعرض عليه أعمال أمّته ، فإذا وقف الإنسان منّا على قبره صلى الله عليه وآله وسلّم :

( يا رسول الله جنتك مستغفراً من ذنبي مستغيثاً بك إلى ربي فاعف عنّى وادع الله أن يغفسر لي ذنوبي وإسرافي في أمري ) لم يكن ذلك شركاً ولا كفراً باتفاق غير المتعصّبين ، وخصوصاً إنْ عَلَمْتَ أنّ الإمام النووي حضّ على مثل هذه الصيغة كما في المجموع (٢٧٤/٨) ونقله عن علماء الشافعية ، وأنّ ابن حجر العسقلاني يقول كما في ديوانه بخطّ القلم :

نسبي الله يسسا حسير البرايسا وارجسو يسا كريسم العفسو عمسا فكعسب الجسود لا يُرضى فسداء وسن بمدحك ابسن زهسير كعسب فقل يا أحسد بسن علسي اذهسب فإن أحسزن فمدحسك لى سروري

بجاهك أتقبي فصيصل القضاء جنت في بيسداي بيا رَبَّ الحِبَاءِ لنعليك وهيو رأسٌ في السيخاء لنعليك منيك جسائزة الثناء إلى دار التعيام بيسلا شيقاء وإن أقسط فحمدك لي رجائي(١٠١)

<sup>( • • • )</sup> حديث صحيح الإسناد رواه الترمذي (٣٥٧٨) وابن ماجه (١٣٨٥) وأحمد في المستند ، والطهراني في الكبهر (١٧/٩) والبيهتي في دلائل النبوة (١٦٦٦ - ١٦٨ ) والحاكم في المستدرك (٢٧/١) وغيرهم . وللسيد المحسدث المفيد عبدالله ابن الصديق الغماري رسالة خاصة في هذا الحديث رد فيها على الألباني المتناقض اسمها ( إرغام المبتدع الغي بحسواز التوسل بالنبي ) وهي بتحقيقي طبع دار الإمام النووي ، فليراجعها من شاء الاستزادة .

<sup>(1 • 1)</sup> وعلى أولئك الذين ينتقدون أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات الحافظ ابــــن حجر وغيره من الحفاظ الذين يقولون مثل ما يقول البوصيري بل أكثر من ذلك ، ومنه نعلم سقوط كلام ذلــــك المســكين

وديوان الحافظ مطبوع قديماً في الهند وهناك نسخة منه في مكتبة الجامعة الأردنية فلتنظر وليبحث عن مخطوطه أيضاً بخطه للتأكّد .

٣ ــ الدليل الثالث للاستغاثة : روى الطبراني (٢٦٧/١٠ برقم١٠٥١) و (١١٨/١٧ برقم،٢٩) وأبو يعلى في مسنده (١١٨/١٧ برقم ٥٠٩) وابن السنّي في عمل اليوم والليلة ( برقم ٥٠٨ ) عن عبدالله بـــن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا عليّ ، يا عباد الله احبسوا عليّ ، فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم » .

وفي رواية أخرى لهذا الحديث :

« إذا أَضَـــلَّ أحدكـــم شـــيئاً ، أو أراد أحدكـــم غوثـــاً ، وهـــو بـــأرض ليـــس بهـــا أنيـــس فليقل : يا عباد الله أغيثوني ، يا عباد الله أغيثوني ، فإنَّ لله عباداً لا نراهم » .

رواها الطبراني في الكبير (٢٩٠/١١٨/١٧) وقال بعد ذلك : ﴿ وَقَدْ جُرُّبْ ذَلْكَ ﴾ .

ورواه البزَّار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ :

( إن لله ملائكــة في الأرض ســـــوى الحفظـــة يكتبـــون مــــا يســـقط مـــن ورق الشجر ، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله أعينوني )) .

وحديث البزار هذا حسّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار كما في شرح ابن علاّن على الأذكار (١٥١/٥) .

وقال الحافظ الهيثمي عنه في المجمع : (١٣٢/١٠) : ﴿ رَجَالُهُ ثَقَاتَ ﴾ .

وزاد الحافظ الهيثمي مؤكَّداً على رواية الطبراني مقرًّا قوله : وقد جرَّب ذلك.

ولو فرضنا جدلاً أن هذا الحديث الحسن موضوع فكيف يجوّز علماء الأمّة وأهل الحديث هذا الأمر ويقولون : وقد جُرَّب ذلك ، وسيمرَّ بنا إن شاء الله تعالى ذكر من عمل بذلك وحسَّنه من الحفاظ .

(تنبيــــه): العجب العجاب أن الألباني اعترف بحسن حديث البزار هذا في ضعيفته (١١١/٢)

الذي علَّق على كتاب ((هل المسلم ملزم باتباع مذهب مُعيَّن )) وشطحه ص (٧١-٧١) وعدم تذوَّقه لعلوم العربية ، وأكله الزنجبيل . [ وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزاز في زوائده ص (٣٠٣)... قلت : وهذا إسناد حسن كما قالوا .... ] الخ . اهــــ

قلت: ثمَّ قَبْلَ ذلك جوَّز في نفس الصحيفة الاستغاثة بالملائكة وبالجن لهذا الحديث ثـــمَّ حنـــح إلى اقتصار ذلك على المُلاَئكة ، وهو يعلم أنَّ الأنبياء أحياء عند ربهم .... إلى آخر ما تقدَّم .

وليعلم أيضاً : أنّ ابن تيميّة ذكر الحديث في «(الكُلم الطّيّب)» لأنّه يرى ذلك من الكُلم الطيسب لا من الكلم الخبيث . وقد علّق الألباني في صحيح الكلم الطيب على هذا الحديث بأنّه : ضعيف كما خرّجه في ضعيفته ، مع أنّه يرى حُسن إسناده وأختار أنّ الأصحّ أنّه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما بغير أدلة علمية مقبولة ، وتكهن أن ابن عباس ربما أخذ ذلك من أهل الكتاب ، وإنّي أعجب من الألباني! هل يجوز على ابن عباس أن يأخذ الشرك من أهل الكتاب ثمّ يرويه للأمّة ثمّ يتلقّاه علماء الأمّة بسالقبول ويعملوا به وعلى رأسهم أحمد بن حنبل أحد أئمة السنة من السلف المشهورين ؟!

انظر صحيح الكلم الطيب ص (٩٨) حديث (١٧٧) وتأمل في كلام ابن تيمية وتعليق الألباني عليه ثمَّ تأمَّل في صحيفة (١١١) من المجلد الثاني من ضعيفة الألباني لتدرك التناقض في أعرض صوره ؟!

٤ \_ الدليل الرابع للاســـتغاثة: قــال الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني في « فتــح البــاري »
 ( ٥٧٨/٥ - ٥٧٥): أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حَسَّان البَكْرِي قــــال :

رر خرجتُ أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ـــ وفيه ــ فقلت : أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد ، قال : وما وافــد عــاد ؟ وهـــو أعلــم بــالحديث ولكنّــه يستطعمه ...» انتهى من (( فتح الباري )) .

قلت : وهذه استغاثة صريحة .

الدليل الخامس للاستغاثة: من استغاثات الصحابة به وإقرارهم لمن فعل ذلك بعد موته صلى الله
 عليه وآله وسلم: قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (٤٩٥/٢):

[ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمّان عن مالك الدار ـــ وكان خازن عمر ـــ قال : رر أصاب النّاس قحط في زمن عمر فحاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقـــال : يـــا رسول الله استسق لأمّتك فانّهم قد هلكوا ... ] انتهى .

قلت : ومالك الدار ثقة بالإجماع عدَّله ووثّقه سيدنا عمر وسيدنا عثمان فولياه بيت المال والقسم ، ولا يوليان إلا ثقة ضابطاً عدلاً كما نص الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته ، ونقل ذلك عن إمــــــام المحدّثين على بن المديني ، وكذا وثّقه جميع الصحابة الذين كانوا في زمن عمر وعثمان رضي الله عسن الجميع ، بل نصّ الحافظ أنّ لمالك إدراكاً ، فهو صحابي صغير وهذا يجعله ثقة اتفاقاً ، ثم روى عنه أربعة من الثقات ، ونصّ على أنّه معروف : البحاري في تاريخه وساق هذه القصة ، وابن سسعد في طبقات (١٢/٥) وقد فصّلت ذلك تفصيلاً في « الباهر » وفي مقدمة تحقيق كتاب السيد عبدالله بسن الصديق المعماري « إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي » وبينت أن تضعيف الألباني لمالك الدار وقول ... ه : «غير معروف العدالة » خطأ بل جهل وتدليس بالغ !!

فهذا الحديث يثبت بلا شك ولا ريب إجماع من حضر من الصحابة في زمن سيدنا عمر مع سيدنا عمر رضي الله عنهم على حواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته ، ونحسن مُقْتَهُونَ بالصَّحابَة في ذَلك .

٦ ــ الدليل السادس للاستغاثة :حديث الدارمي في سننه أو مُسنده (٤٣/١) حيث قال : حدثنا أبسو النعمان (١٠٢) ، ثنا سعيد بن زيد (١٠٢) ، ثنا عمرو بن مالك النكري (١٠٤) ، حدثنا أبو الجسوزاء أوس بسن عبدالله (١٠٠) قال : ((قُحِطُ أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت : أنظروا قبر النبي صلى الله

(١٠٢) أبو النعمان هو : عَارِم : واسمه محمد بن الفضل السدوسي : من رحال البخاري ومسلم والأربعة أيضاً . وهو ثقــة ثبت . تغير في آخر عمره . وما ظهر له بعد تغيّره حديث منكر كما نص على ذلك أكابر الحفاظ كالدارقطني وأقرَّه الحافظ الذهبي في (( الميزان )) (٨/٤) . فمن حاول أن يطعن فيه بالاختلاط فقد حاول عبثاً ، وسحَّل على نفسه بأنه لا يمـــرف في هذا العلم كثيراً ولا قليلاً ، وليس لكلامه قيمة أصلاً .

(١٠٣) سعيد بن زيد هو من رجال مسلم في الصحيح ، وثقه يحيى ابن معين ، وقال البخاري : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سعيد بن زيد أبو الحسن الصدوق الحافظ ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، وقال العجلي : بصري ثقة ، وقد طعن فيه بعـــض الناس و لم يضره ذلك !! انظر (( تهذيب التهذيب )) (٢٩/٤) ، وكثير من الثقات وخصوصاً من رجال الصحيحين تكلّــم بعض الناس فيهم فلم يضرهم شيئاً !!

<u>(£ • 1)</u> قال الإمام الذهبي في الكاشف الذي يعطى فيه خلاصة نما قيل في الرجل (٣٤١/٢ ترجمة رقـــــم ١٧٧٣/٤٢٨٧) : عمرو بن مالك النكري : وثّق . اهــــ .

وقال الذهبي في (( الميزان )) (٣٨٦/٣) عنه : ثقة . اهـــ وقد صحّح الحفاظ حديثه . فَتَشَدُق بعضهم في الطعــــن في ســند حديث لا يوافق مشربهم لنيل دراهم معدودة بالنُّكري ما هو إلاَّ أمر منكر لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ، فخوف بعضهم من أن يشاع عنه أنه يجوَّز التوسل ما هو إلاَّ من أكبر البراهين على خوف تضييع الدراهم التي باع بها دينه ، واشترى بهــــا الدنيا بالآخرة فاللهم هداك !

<u>(100)</u> هو من رجال البخاري ومسلم ، وهو ثقة كما في الكاشف والتقريب . فالسند متصل ورجاله رجال الصحيح إلاً عمرو بن مالك وهو ثقة ، والحمد لله تعالى . عليه وآله وسلّم فأجعلوا منه كوى(١٠٠١) إلى السماء حتى لا يبقى بينه وبين السماء سقف . قال ففعلــــوا فمطرنا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتّت من الشحم فسمّى عام الفَتْق » .

قلت : وهذا صريح أيضاً بإسناد صحيح بأنَّ السيدة عائشة رضي الله عنها استغاثت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وكذا جميع الصحابة الذين كانوا هناك وافقوها وفعلوا ما أرشدتهم إليه .

وكأنَّها أيضاً تقول إذا جعلتم كوى إلى السماء فأنتم تسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى أن يمطرنا من السماء ، كما كان النبي أحياناً يخرج بهم عند الاستسقاء إلى الصحراء وأحياناً على

٧ ــ الدليل السابع للاستغاثة : فعل علماء الأمة من السلف الصالح ومن بعدهم من المحدّثين دون نكيرِ أحدٍ من المعتبرين حتى جاء ابن عبدالوهاب فسمّى غير أتباعه مُشْرِكين ، انظر (( كشف الشبهات )) لـــه ترى العجب العجاب .

وإنما اعتبرت فعل السلف وأئمة الحديث من الخلف لذلك دليلاً لما أوردته في رسالة « احتجاج الخائب بعبارة من ادَّعى الإجماع فهو كَاذِب » من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال في الحديث الصحيح : «عليكم باللَّذين من بعدي أبي بَكْرِ وعُمر » ثمّ جاء عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنّه قال كما في النّسائي (٢٣٠/٨) : « فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم فليقض بما قضى به الصّالحون » . كما في ص (٢٧) من « احتجاج الخائب » .

وعلى كل حال فأعلم :

أ. أن ابن عباس روى حديث الاستغاثة الذي عند البزار مَرْفوعاً ، وهو بإسناد حسن وقد اعترف الألباني بحُسنه ثمّ رجَّع وقفه على ابن عباس كما في ضعيفته (١١٢/٢) فعلى هذا يكون ابن عباس ممـــن أحاز الاستغاثة وروى حديثها لمن بعده و لم يعتبرها شركاً. علماً بأنّنا لا نقيم وزناً لما يقوله الألباني أصلاً ورأساً ، وإنّما نجلب مثل هذا له ولأتباعه من بَابِ الإلزام .

ب. وكذلك ورد في أثر السيدة عائشة الذي ذكرناه أن الدَّارمي رواه مع من وافقها من المسلمين سَاعتئذ، ومن ردَّ هذا بحجج مَنْطقيَّة سمجة فليبقها لنفسه فانَّها لا وُزنَ لها عندنا ، لأنَّه يريد دفع النصوص الصحيحة التي لا تنفيها الآيات المُبَّارُكات .

جـ . استغاثة الإمام أحمد :

منبره صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٢٠٦) قال الفيروزأبادي في القاموس : ﴿ الكَـــرَّةُ ويضمُّ والكَوُّ : الخَرق في الحائط ... ج : كويُّ وكواءٌ ﴾ .

وذكر هذه القصة أيضاً ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابسن تيمية في كتساب « الآداب الشرعية » .

د / هـ : ذِكْرُ ابن مفلح لذلك يدلَّ على أن ذلك جائز عنده ليس بشرك كما يدَّعي الغلاة اليوم ، فذِكْرُ القصة في كتابه المذكور يبيّن أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً عنده إلا إن اعتقد المستغيث أن المستغاث به له قوّة النَّفع والضرَّ بنفسه دون الله وأنَّه مُتَصرَّفٌ في الكون دون الله ، وانظر كيف ذكر ذلك ابن تيمية في الكلم الطيب و لم يعتبره من الكلم الخبيث صحيفة (٩٨) حديث (١٧٧) وكيف علَّق على على ذلك الألباني فذكر أن الحديث ضعيف و لم يقل إنَّه حسن موقوف على ابن عباس ، وما أدري ماذا يسمى هذا ؟!

#### و . الإمام الحافظ الطبراني :

ذكر الطبراني في مجمعه الكبير (١١٨/١٧) أنَّ حديث : ﴿ إِذَا أَضَلَّ أَحدَكُم شَيئاً أَو أَراد أَحدكَــــــم غُوثاً وهو بأرض ليس بها أنيسٌ فليقل : يا عباد الله أغيثوني ... » . أنَّ هذا مُحَرَّب ، وهذا منه تقويــــة للحديث وإن كان سنده ضعيفاً ، و لم ينبَّه الإمام الحافظ الطبراني السلفي ( المتوفى سنة ٣٦٠هــ ) على أن هذا شركاً يجب اجتنابه بل حضَّ عليه .

ز . الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى :

ذكر الإمام النووي في الأذكار في كتاب أذكار المسافر : باب ما يقول إذا انفلتت دآبته : ( ص٣٣١م من طبعة دار الفكر دمشق ) ما نصه :

[ روينا في كتاب ابن السنّي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : « إذا انفلتت دآبة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فإنّ لله عزّ وجلّ حاضراً سيحبسه » .

قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنّه انفلتت له دآبة أظنّها بغلة وكان يعــــرف هــــذا الحديث، فقاله، فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرّة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعحـــــزوا عنها فقلته: فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام]. انتهى كلام الإمام الحافظ النــــووي مـــن

ولا أدري أيصفوه بالشرك بعد ذلك ؟ ..

وقال الإمام النووي أيضا في المجموع (٢٧٤/٨) مبينًا ما يستحبّ أن يقوله من يزور النبي صلــــى الله عليه وآله وسلم إذا وقف أمام القبر الشريف مخاطبًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نصه :

[ ثم يَرْجعُ إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ويتوسّل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما يقول : ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا \_\_ يعني سائر الشافعية \_\_ عن العُتْبِي (١٠٧) مستحسنين له قال :

« كنت جالساً عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فحاء أعرابي فقال : السلام عليك يــــا رسول الله ، سمعت الله يقول : ﴿ وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلْمُوا أَنْفُسُهُم جَاءُوكُ فَاسْتَغْفُرُوا الله واســـتغفر لهـــم الرسول لوجدوا الله تو اباً رحيماً ﴾ وقد جئتك مستغفراً من ذبي مستشفعاً بك إلى ربـــي ....] اهـــــ كلام النووي .

فانظر رحمك الله تعالى وهداك كيف استحسن العلماء هذه الصيغة في نداء النبي صلى الله عليه وآلسه وسلم ، وطلب العفو وأن يستغفر الله له ، ونحن لا نفعل إلا ذلك ولا نستحب إلا هذا ، ولا نزيد على ما ورد في الأحاديث المتقدّمة أو ما جاء عن العلماء الكبار في العلم ولا نعتقد في المخلوقين أنهسم يرزقون بذاتهم أو يحيون ويميتون ، فالله تعالى بين لنا في كتابه أن إسناد الفعل لغيره على طريق الجحاز ليس شركاً ولكن ماذا نصنع بمن لا يدرك المجاز وينكره أشد الإنكار ، قال تعالى في شأن سيدنا عيسى عليه الصللة والسلام : ﴿ وأُبْرِىءُ الأَكْمَهُ والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بمسا تساكلون وتدّحسرون في بيوتكم ﴾ ال عمراد : ١٤ .

فلو قال شخص أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص ، لم يكسن كافراً ، مع أنَّ الله تعالى هو محيي الموتى حقيقة وهو الذي يبرىء الأكمه والأبرص ، وكلّنسا يعتقد أن التأثير لله لا لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ، وكذلك إذا استغاث رجل برسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم راحياً أن يدعو الله له في تفريج مصيبته أو كربه معتقداً أنّه حي في قبره يبلغه سلام أمّته أينمسا كانوا وتُعرَض علية أعمالهم ، لم يكن ذلك شركاً عند من تجرّد من العصبية وأتقى الله تعالى ، بل سيتحقق

حــ . وكذا شيخ الإمام النووي الذي حكى عنه الإمام النووي القصة في الأذكار وهو الإمام محمد بن أبي اليسر . انظر شرح الأذكار لابن علاّن (١/٥٥) .

ط. وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث ذكر حديث ابن أبي شبية في الفتح (٢٩٥/٢) ولم ينبّه أن ذلك شرك كما نبّه عليه المعلّق على الفتح هداه الله تعالى ، وكذلك عند تحسين حديث البزار الذي في الاستغاثة ، وللحافظ أيضاً أبيات في قصائده هي صريح الاستغاثة وإنّي أعرض بعض تلك الأبيات وهي ثابتة عنه ثبوت الشمس في رابعة النهار ، ولمثله من الحفاظ أيضاً أبيات كثيرة كابن دقيق العيد وابن سيد الناس وغيرهم ، فليحارب بعد اليوم المأجورون الحافظ ابن حجر الذي يقول أبياتاً أبلغ من أبيات الإمام البوصيري رحمهما الله تعالى !!

ومهما حاول هؤلاء أن ينفوا ذلك عن الحافظ أو يتهربوا منها أو من الجواب عليها فلن يستطيعوا ، وهذه بعض الأبيات : قال الإمام ابن حجر :

نسي الله يــــا خـــير البرايـــا بجـلمك أدّ قــي فصــل القضــاء وارجــو يــا كريـم العفــو عمــا جنتـه يــداي يــا رب الحبـــاء فقل يا احـــد بــن علــي اذهــب إلى دار النعيــم بـــــلا شـــقاء

وهناك أبيات أخرى لا أودُّ إطالة هذه الرسالة بها فليراجعها من شاء .

شرعاً .

#### حجة من يحرم الاستغاثة من السُّنسة :

استدل من حرَّم الاستغاثة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن أبا بكر الصدَّيق قال : قومـــوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلـــــه مساه :

((إنّه لا يستغاث بي وإنّما يستغاث بالله تعالى )) وهذا حديث ضعيف ذكره محدّث العصر السبيد عبدالله الغماري أعلى الله تعالى درجته في كتابه ((الرد المحكم المتين )) وقد روى هذا الحديث الطبراني وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف ، ذكره الهيثمي في المجمع (٨/٠٤) قال : (( رواه أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة )) ، وذكر في (( المجمع )) (١٠٩/١٠) أن ابن لَهيعة حسن الحديث ، وليس كذلك فقد ضعّفه هسو وغيره مراراً ، مع أن الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة وخصوصاً حديث الصحيحسين الصريح في الاستغاثة ، ولو صع هذا الحديث كان حجة على أن الاستغاثة ليست كفراً وإنّما تركهسا هسو الأدب والأفضل لأنّ أبا بكر أعرف الناس وأفقه الناس بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمّته فيمسا يوجب الكفر من غيره ، وأيضاً لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أن يتشهد ويدخل من جديسد في الإسلام .

هــذه هــى حجــة مــانعى الاسـتغاثة الذيــن يكفّــرُون عبــاد الله جُزافــاً لغــير موجــب للتكفير ، وهي مهلهلة كما رأيت ، وذلك مبلغهم من العلم ويرددون آيات لا يدركون معناها سـنحيب عنها الآن إن شاء الله تعالى سريعاً ، مع أنّنا على استعداد تام لأن نتوسّع في شرحها ونبرهن عليه وننقـــل أقوال العلماء متى إحتاج الأمر لذلك .

من تلك الآيات التي يحتجّون بها : ﴿ وَإِذَا سَالُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٍ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجَيْبُوا لِي وَلِيُوْمِنُوا بِي ﴾ البنرة: ١٨٦ ومن المعلوم بداهة : أن أشخاصاً كثر قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الدعاء وغيره ودعا لهم وأعطاهم ، ولم يتنافى هذا مع الآية ، لأنّ الآية الكريمـــة تقرّر أنه ليس شرطاً في الدعاء اتخاذ الوسائط والوسائل وأيضاً ليس فيها ما يمنع ذلك ، فهـــي تقــرر أن الإنسان له أن يدعو الله تعالى متى شاء دون واسطة سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته .

ومـــن تلـــك الأيـــات الـــــي يوردونهـــا ويضعونهـــا في غـــير محلّهــــــــــا أيضـــــــــــــــــــــــ تعالى : ﴿ وَأَنْ المُسَاجِدَ لللهُ فَلا تدعو مع الله أحداً ﴾ الحن: ١٨ .

ومعنى ذلك : أي لا تعبــدوا غــير الله تعــالى ولا تعبـدوا معــه هــذه الأوثــان الــتي قــال

الله عنها : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهُ آلِمَةً ﴾ النرنان : ٣ .

ومنها قوله تعالى : ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمـــــير إن تدعوهـــــم لا يســــمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبّنك مثل خبير ﴾ ناطر : ١٣ .

ومعنى الآية مختصراً: والذين تعبدون من دون الله بسجودكم لهم واعتقادكم فيهم الألوهية كمسن يعبد منكم الأصنام أو المسيح أو الكواكب أو يعبد أشخاصاً من العظماء في الدنيا مسن دون الله العظيسم حقيقة لا يملكون من قطمير لكم أي لفافة نواة تمر ، كأولتك الفرس مثلاً الذين كانوا يعبدون كسرى والذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب حلقهم للحاهم فقالوا: أمرنا بذلك ربنسا يعنون كسرى ، ولأن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله إذا ادّعوا الربوبية أو لم يدّعوها لا يستطيعون تخليص عبدتهم من النار والعذاب ، وسيترتّون يوم القيامة ممن عبدهم ، وهذا لأن النصارى مثلا اعتقدوا الربوبية والألوهية في المسيح وكذا اليهود في عزير وكذا عبدة الأصنام في أصنامهم ، وأما قولهم : فو مسا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى في الزمر : ٣ فهو كذب منهم بنص القرآن ، لأنّهم لا يقولون ذلك إلا عند محاججة النبي لهم وافحامه إياهم فيضطرون لقول مثل هذا ، ولذلك قال الله عقب هذه الأية : فو إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار في والذي يؤكد ذلك أنّهم يأبون أن يسجدوا لله تعالى : فو وإذا قيسل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أفسجد لما تأمونا وزادهم نفوراً في النرنن : ٠٠ وكذلك لا يقسرون بالبعث فو وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ، قل يحيها الذي أنشساها أول بالبعث فو وشرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ، قل يحيها الذي أنشساها أول

والمستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم ليس كذلك من جميع الوجوه فهو يسجد للرحمن ويدعوه ولا ينكر البعث و لم يعبد غير الله تعالى ، وحصر الدعاء بالعبادة غلط ثمّ جهل مركب ، لأنّ أحد معانيـــه العبادة وله معان أخرى ، فتعميم حديث «الدعاء هو العبادة » على كل دعاء من الجهل البالغ إلى الذروة وهو ينبىء أن القائل بذلك ليس له دراسة في علوم اللغة والتفسير وفهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله

عليه وآله وسلم حق الفهم (۱۰۰۸) ، والرسول صلى الله عليه وآله وسلّم دعا أشخاصاً أحياء وكذلك دعا الأموات فقال لهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » والمستغيث لم يــــأبَ الســـحود للرحمن و لم ينكر البعث فقياس أولئك على هؤلاء غلط محض .

وإنزال الآيات الواردة في المشركين على المؤمنين من الضلال البالغ إلى الذروة !!

وأعود فأكرر بأن مسألة الاستغاثة لا علاقة لها بالعقيدة البتة . إلا في نظر البسطاء الذين لم يمعنــــوا النظر في الكتاب والسنة .

فجميع الآيات التي فيها اعتراف من الكفار بالله كقولهم : ﴿ مَا نَعَبَدُهُم إِلاَّ لِيقَرِّبُونَا إِلَى اللهُ زَلْفَى ﴾ الزمر : ٣٠ و ﴿ وَلَئِنَ سَالِتُهُم مَن خَلَق السّمُوات والأرض ليقولنَ الله ﴾ لقنان : ٢٥ والزمر : ٣٨ ، ليس فيه الهم كانوا يقرون بتوحيد ، لأنَّ الله تعالى أخبر عن حقيقتهم فقال بعد إحدى تلك الأيات كما في سورة الزمر : ٣ ﴿ إِنَّ للهُ لا يهدِي مِن هُو كَاذَبِ كُفَارٍ ﴾ .

[ قوله : (( وإذا سألت فاسأل الله )): إشارة إلى أنّ العبد لا ينبغي له أن يُعلَّق سرّهُ بغير الله تعالى بل يتوكّل عليه في سائر أموره ، ثمّ إنْ كانت الحاجة التي يسألها لم تَحْرِ العادة بجريانها على أيسدي خلقه كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنّة وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيسا وعسذاب الآخرة سأل ربه ذلك وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلّقة بأصحاب الحرَف والصنائع وولاة الأمور سأل الله تعالى أن يُعطّف عليه قلوبه فيقول : اللهم حَنَّن علينا قلوب عبادك وإمائك ، وما أشبه ذلك ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلسق فيقول : اللهم أغننا عن خلقك فقال لا تقل هكذا فإنّ الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض ولكن قل : اللهم أغننا عن شرار خلقك ، وأمّا سسوال الخلسق والاعتماد عليهم فمذموم ] . انتهى كلام الإمام النووي ص (٥١) ((شرح الأربعين طبعة الشمولي القاهرة الطبعة السادسة )) .

فتبيَّن من ذلك : أنَّ سؤال غير الله تعالى ليس شركاً ولا منهياً عنه إلاَّ إن اعتقدنا أن للمسؤول صفة

الألوهية ، والمسلم مراقب لله تعالى في جميع أحواله ، ولا يمتنع عليه أن يسأل غير الله تعالى ، والحديث يدلُّ على مراقبة الله تعالى .

والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم سأل غير الله تعالى أشياء كثيرة ، فقد سأل سيدنا عمر رضي الله عنه أن يدعو له عندما استأذنه في الذهاب للعمرة كما رواه أبـــو داود (٨٠/٢ برقــم ١٤٩٨) والــــــــــرمذي (٥٠/٥ برقم ٣٥٦٢) بسند صحيح . وأقر الصحابة أن يسألوا غير الله تعالى أشياء ، وروى أبـــو داود (١٢٨/٢ برقم ١٦٧٢) في كتاب الزكاة ، باب عطية من يسأل بالله ــ أي سأل الناس قائلاً بالله عليكم أعطوني ــ ، والنسائي (٨٢/٥ برقم ٢٥٦٧) مرفوعاً « من سألكم بوجه الله تعالى فأعطوه » و لم يقـــل كفروه ، لحديث : « وإذا سألت فاسأل الله » !!

ولا أريد الإطالة بعد هذا البيان بنقل مئات النصوص من مثل هذه الشواهد التي تنسف استدلالات من لم يعرف الاستدلال ، ومنه يتبيّن أن منطق هؤلاء الذين يحرّمون الاستغاثة منطق سيحيف سيطحي جداً ، ينبىء عن قلة معرفتهم وضعفهم في علوم الشريعة المختلفة ، حيث ضَعُفَ فهمهم عن دقائق المسائل الشرعية ، أو أن المال المميل فعل بهم ما فعل فحعلهم .... وقد تجتمع هذه الأسباب أيضاً ، فنسسأل الله تعالى الهداية دوماً للصواب .

#### خاتمة

لم نرَ من حرَم الاستغاثة من السلف الصالح رضي الله عنهم وإنّما ظهر هذا في القرن الثـــامن فمـــا بعد ، وقد نقلنا في هذه العجالة نصوصاً عن بعض السلف في تجويز الاستغاثة وفي الحبض عليها ، ونقـــــل الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » نصوصاً في ذلك أيضاً عن السلف ، فمثلاً نقــــل في « الســـير » (٣٤٣/٩) :

[ قال إبراهيم الحربي ـــ وهو من هو ـــ : قبر معروف النرياق المجرّب . يريد إحابة دعاء المضطـــــر عنده لأنّ البقاع المباركة يستحاب عندها الدعاء ] اهـــ كلام الذهبي .

وفي ﴿﴿ السَّيْرِ ﴾ أيضًا (١٠٧/١٠) في ترجمة السيدة نفيسة :

[ والدعاء مستحاب عند قبرها ، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين .... ] الخ اهـــ .

ونحن ننصح المتمسلفة أن يذهبوا إلى قبر سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه أو إلى قبر أبسبي عبيدة ويدعوا الله تعالى متوسلين أو مستغيثين به ليدلهم الله على الحق ويلهمهم الصواب وليخلصهم من الميل إلى الدراهم التي يقلبون بها الحق باطلاً والباطل حقاً.

﴿ ربنا لا تـــزع قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنّــك أنــت الوهّاب ﴾ .

اللهم أسألك حسن الختام

قال مؤلّفها حسن بن على السقاف فرغت منها في اليوم الثاني من ذي القعدة سنة تسع وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله تعالى ( ما مسن أحسد يمسر بقسبر رجسل كسان يعرف في الدنيسا فيسسلم عليسه إلا عرف ورد عليه السلام )) . فضعف في تعليف علسى كتساب الآيسات البينسات ص (٧٠) الطبعة الرابعة الرابعة (٥٠) هس) وذكر أنّه بيّن ذلك في ضعيفته (٤٤٩٣) والحقيقة أنّه حرّف في النقل على عادته فضع فضع الحديث بحجج أوهى من بيت العنكبوت ، وقلّد نعمان ابن الآلوسي في تضعيفه علماً بأنّ نعمان الآلوسي لا يُرْجَع إليه في هذا الفن فأقرّه على نقلٍ غير صحيح عن ابن رجب فأثمّ ما أراده ولنبيّن ذلك فنقول :

قال ابن رجب الحافظ في كتابه أهوال القبور ص (٨٢) ( دار الكتب العلمية الطبعـــة الأولى ١٤٠٥ حديث رقم (٢٧٨) ) ما نصه :

[ وروى الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن علاء على على الله وزاعي عن على على على على ع عطاء عسن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

#### تعليقاتنا على كلام ابن رجب هذا وما نستفيده منه :

ا ــ قوله ( وروى الربيع بن سليمان ) يشير إلى أنّه ثبت عن الربيع من طرق وهو كذلك ، فقــــد رواه عنه الخطيب في تاريخه (١٣٧/٦) بإسنادين رحالهما ثقات ، وكذا ابن الجوزي في العلــــل المتناهيـــة (٩١١/٢) طبعة خليل الميس حديث (١٥٢٣) ، وكذا رواه الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار (٢٣٤/١) كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فالحديث ثابت عن الربيع بلا ريب .

٢ ــ رجاله الذين ذكرهم ابن رجب رجال الصحيح إلا الربيع بن سليمان وهو ثقة متفق عليه انظر
 (( تهذيب التهذيب )) (٢١٣/٣) .

٣ ــ الحديث صحح إسناده ومتنه جماعة من الحفاظ منهم :

الإمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ، وذكر ذلك ابن القيم في كتاب الروح لكن محقق كتاب الروح الواقع في أسر تقليد الألباني المتناقض ردّ على ابن القيم ، كما في طبعة دار الفكر صحيفـــة (١١) حيث قال : معلّقاً على الحديث : [ قال الحافظ ابن رجب ضعيف بل منكر ووافقه شيخنا الألباني كما في الآيات البينات ص(٢٨) ]

ونجيبه فنقول: إن ابن رجب لم يقــــل في الأهـــوال ﴿ ضعيـــف بـــل منكـــر ﴾ ، بـــل قـــال :

[ صحيح الإسناد إلا أنه غريب بل منكر ] اهـ .

ومراد ابن رجب الحنبلي بالغريب وبالمنكر أنّه ليس له إلاّ إسناد واحد لكنه لم يصب في ذلك بل له أكثر من إسناد .

قال المحدَّث اللكنوي في ﴿ الرفع والتكميل ﴾ (ص (٢٠٠) من الطبعـــة الثالثــة بتحقيــق الأســتاذ عبدالفتاح أبو غُدَّة ﴾ ما نصه :

[ ولا تظنَّنَ من قولهم : هذا الحديث منكر أنَّ راويه غير ثقة ، فكثيراً ما يطلقون النكارة على مجـــرّد التفرّد ] اهــــ .

وقال الحافظ السيوطي في رسالته (( بلوغ المأمول في خدمة الرسول صلى الله عليه وآلـــه وســـلم )) وهي في كتابه (( الحاوي للفتاوي )) (١١٣/٢) :

[ وَصَفَ \_ الحافظ \_ الذهبي في الميزان عدَّة أحاديث في ‹‹ مسند أحمد ›› و ‹‹ سنن أبــــي داود ›› وغيرهما من الكتب المعتمدة ، بأنها منكرة ، بل وفي ‹‹ الصحيحين ›› أيضاً ، وما ذاك إلا لمعنسى يعرف الحفَّاظ ، وهو أنَّ النكارة ترجع إلى الفرديسة ، ولا يسلزمُ مسن الفرديسة ضعسف مستن الحديث ، فضلاً عن بُطلانه ] اهــ .

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة (( فتح الباري )) ص ( ٤٣٧ السلفية دار المعرفة ) : عند ذكر ( محمد بسن إبراهيم التيمي )) وتوثيقه مع قسول أحمد فيسه : يسسروي أحمداديث مناكير :

[ قلت : المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك ، وقد احتجّ به الجماعة ] اهـــ .

وقال أيضا عند ذكر ترجمة ﴿ بريد بن عبدالله ﴾ ص (٣٩٢) : [ أحمد وغيره يطلقون المناكير علــــــى الأفراد المطلقة ] اهــــ .

أما محقق كتاب الروح (( طبع دار الفكر )) فليس ثُمَّ هناك .

فالحديث صحّحه الحافظ ابن رجب ، وكذلك أيضاً الحافظ ﴿ المتحصص في علل الحديث ﴾ عبدالحق الإشبيلي في كتابه ﴿ العاقبة ﴾ ، كما نقله ابن رجب في الأهوال والزبيدي في الإتحاف (٣٦٥/١٠) .

وكذلك صحّحه الإمام الحافظ السيوطي في ﴿ الحاوي للفتاوي ﴾ (٣٠٢/٢) بإقراره لعبد الحـــق.

٤ ـــ ابن رجب نقل في الأهوال تصحيح الحافظ عبدالحق وأقرّه عليه ، بقوله : وهــو كذلك ، والظــاهر أنّـه لم يطلّـع إلا علــى هــذه الطريــق فحكــم عليــه بأنّـــه غريــب وليــس كذلك ، وعلى كــل حــال لا تضــر الغرابـة ، فحديــث «إنّـا الأعمــال بالنيّـات » غريــب وهو في الصحيحين .

٥ — وعلى فرض أنَّ ابن رجب عنى بقوله ((منكر )) ما تخيله الألباني وأرد أن يثبته فلسنا ملزمين به قطعاً ، وإنَّني أتساءل متعجباً ما هو سرَّ تعويل الألباني على كلام ابن رجب دون باقي الحفاظ ؟! وإنَّسين أنْ السبب فقط هو مخالفة الحديث لمشرب الألباني ! علماً بأنه لا يعوَّل على كلام الحفاظ أصللاً وإنَّما يسعى للاستقلال برأيه ويدَّعي كما في مقدمته الجديدة لآداب زفافه ص (٣٠) أنَّه لا يقلّد أحسداً يعنى من الحفاظ وأهل الحديث . فلينظر .

7 ــ ويقال له أيضاً لِمَ حرَّفت كلام ابن رجب: «إسناده صحيح ... وهو كذلك إلاَّ أنه غريب بل منكر » الى «ضعيف بل منكر » ووافقت الآلوسي على تحريفه أيضاً فأين الأمانة العلمية ؟! وأيـــن الإنصاف ؟! ولا ندري هل سيزيد المذكور في ضعيفته استدراكاً حديداً يَرُدَّ مــا زيفنـاه وأبطلنـاه ، أم سيرجع إلى ما قاله الحفاظ فيصحح الحديث ؟!

#### سرد أسانيد الحديث التي وقفنا عليها:

١ ـــ روينا بإسنادنا المتصل إلى تاريخ الخطيب البغدادي الحافظ (١٣٧/٦) في ترجمة إبراهيـــم بــن عمران الكُرْمُاني ، قال الخطيب :

[ أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد وعلي بن المحسن التنوحي ، قالا : أنبأنا عمر بسن محمد النساقد حدثنا الربيسع بسن سسليمان الخرمساني قسال حدثنا الربيسع بسن سسليمان المؤذن (ح) وأخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن السراج بنيسابور قال : حدثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع ثنا بشر بن بكير ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم .

وفي حديث الكرماني عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام »].

٢ ـــ وروينا بأسانيد متصلات إلى ابن الجوزي في العلل المتناهية قال : أخبرنا أبو منصـــور القـــزاز
 أخبرنا الخطيب البغدادي به ، كما تقدم عن الخطيب في التاريخ .

انظر (( العلل المتناهية )) بتقديم الميس (١٩١١/٢) حديث (١٥٢٣) .

" \_ وروينا بالسند المتصل إلى الحافظ ابن عبد البر في « الاستذكار » (٢٣٤/١) قال : [ حدَّنَا البو عبدالله عبيد بن محمد رحمه الله تعالى قراءة منّى عليه قال : أملت علينا فاطمة بنت ريان المحزومي المسلمي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعون وثلاثمائة قالت : حدَّثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما من أحد يمر بقير أخيه المؤمن ... » ] الحديث .

وهذا إسناد نظيف صحيح كما ترى وتصحيح ابن عبدالحق الحافظ للحديث في أحكاسه (ص١/٢٧٢ق) توثيق صريح لشيخ ابن عبدالبر عبيد بن محمد الذي قال عنه صاحب جذوة المقتبس فيه (ص٢٢٧): « كان رجلا صالحاً يضرب به المثل في الزهد » اه.

ونصُّ أيضاً في توثيق فاطمة بنت الريان المصرية التي لا يسأل عن حال مثلها .

وأمًا قول المعلّق على العلل المتناهية على هذا الحديث : إن عبيد بن عمير مجهول والظاهر أنّه مـــولى ابن عباس كما في « التقريب » و « الميزان » فجهل وخطأ منه ، بل عبيد بن عمير هذا من رجال الستة ، وهو ثقة كما في « تهذيب التهذيب » ( ٢٥/٧ دار الفكر ) فتأمّل وراجع إن شئت .

وهذا السند الصحيح يشد سند عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فيجعله حسنا بلا شك وبدل أن يبيّ سن الألباني هذه المتابعة ، ويورد شواهد له من الأحاديث الصحيحة \_ أعني سند عبدالرحمن بن زيــــد \_ الضعيف ، زاد في نغمة طنبوره في تعليقه على الآيات البينات ص (٧٠) فأورد حديثاً رواه عبدالسرزاق بسند تالف ليوهم أنه ليس للحديث شاهد أو متابع سواه ، وهذا بلا ريب ولا شك من التلاعب المعروف فليستيقظ المحدوعون وليتنبه الغافلون .

وعبدالرحمن بن زيد الذي في أحد أسانيد الحديث ضعيف ، له أحاديث حسان إذا تابعه ثقة لا شك أن حديثه يكون صحيحاً. وقد قال عنه إبن عَدي في الكامل ( ٢٦٩/٤ دار الفكر ) : « لسه أحساديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه » اهس .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . كتبت هذا الإلحاق لرسالتي الإغاثة بأدلة الاستغاثة وفرغت من تبييضه ليلة الجمعة ٢٣/بحرم/١٤١٠هـــ ، والحمـــد للـــه تعالى

# نغمات الطنبور فيما يكتبه مشهور

بقلم حسن بن علي السقاف

111

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

The state of the s

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

## بسم الله الوحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ؛ ورضــــي الله تعالى عن صحابته المتقين .

أما بعد :

فهذا تَعَقُبٌ وجيزٌ على ما جاء في مجلّة الأصالة التي يصدرها بعض المتمسلفين فيما ما يتعلّق بنا فهـــــا نحن ذا نردُ على ما جاء في الأعداد الأربعة الأولى منها وبالله تعالى التوفيق :

ا ــ هذه المجلة يتم صفها وتنضيدها في منزل على حسن عبد الحميد ؛ في وداي الحجر بقرب مدينة الزرقاء ؛ حيث يوجد في منزل المذكور جهاز التنضيد ( الكمبيوتر ) وقد استأجر طابعاً لتنفيذ هذه العملية وغيرها من المشاريع التي يقومون بالتخطيط لها لهدم لب عقيدة الإسلام ( التنزيه ) والترويج لفكر التشبيه والتحسيم الذي يتبنونه !! ووراء تمويل هذا المشروع ( المبارك !! ) بعض الأشخاص النحديين وغيرهم من المعروفين في مثل تلك الأوساط !! مما سنبين أسماءهم في المستقبل القريسب إن شاء الله تعسالي فسرداً فرداً !! حتى يعلم الناس حقيقة أفكار هذه المجلة جيداً وهويات القائمين عليها !!

٢ ـــ يلاحظ أن هذه المجلة هزيلة لخلّوها من المواضيع الهامة المفيدة للمجتمع وأنه لا يكتب فيهـــا إلا أشخاص معدودون على أصابع اليد!! ومعروف اتجاههم وتعصبهم ؛ وتُكَرَّرُ أسمائهم بصيغ أو صور مختلفة لترويج ما في المجلة من الأفكار الممجوحة!!

فمثلاً : جاء في العدد الرابع الصادر بتاريخ ٥ / شوال/١٤ ١هـــ ص(٢٣) موضــــوع بعنـــوان : (( أقسام التوحيد )) !! بقلم علي بن حسن !! وهو علي حسن بن عبد الحميد !!(١٠٩)

وجاء في ص(٤٠) موضوع آخر بعنسوان : «ما لم يصبح من أخبار في فضلل الجار »!! بقلم أبو الحسن الآثري !! وهو هو !! بعينه على حسن عبد الحميد الذي يكني نفسه أحيانك بأبي الحارث وذلك قبل الزواج وبعده ؛ وأحياناً بأبي الحسن وهي كنيته بعد الزواج لأنه أنجب ولداً سماه بهذا الاسم !! وهذا يقال له التدليس عند المحدّثين الأثريين كما في كتب المصطلح !! فليراجعه من شاء التبصر !! ولله في خلقه شؤون لا يُسأل عماً يفعل وهم يُسألون !! فكونوا من ذلك على بال أيها العقلاء

<sup>(</sup>٩٠٩) وقوله (بن) هو تشبه منه بأصحاب الأنساب المعروفة العريقة ؛ فالمذكور يحاول بكل حهد حهيد أن يتطاول ليصل إلى رتبة أولئك لما يشعره في نفسه من نقص بسبب ما يعلمه من أصل عرقه المعروف فيضع لنفسه ألقاباً ليطاول الجبال الشم مع أنه لو قبل له عدّ لنا عشرة من أحدادك لعجز وانبجز !! فما هي الأصالة بعد ذلك ؟!!

"— ثم يرى في هذه المجلة مقالات قديمة كما يقال عند العامة ( بايته ) كانت قد وضعت في الجرائد اليومية منذ سنوات ؛ وهي مقالات إنشائية خالية من البحث العلمي الموثق الرصين ! يكتبهــــا صـــاحب الإنشائيات الفارغة المعروف بذلك !! والتي هي كفارغ البندق خلي من المعنى ولكنه يفرقع !! وانظــــر مثالاً على ذلك المقال الموجود في العدد الأول من هذه المجلة (الغراء !!) ص(٦٢) !! فإن هذا المقال قـــــد نشر في جريدة الدستور قبل سنوات كما يعرف ذلك كاتبه تماماً !!

وهـــذا ممـــا يدلّـــك علــــى إفـــلاس كُتّـــاب هـــذه المجلـــــة مــــــن المقــــــالات العلميـــــة النافعة المستجدة !!

### ما أوردوه من التعدّي علينا في هذه المجلة :

انتدب مؤسسو المحلة المباركة (!!) الغراء (!!) الكاتب !! مشهور حسن سلمان !! الذي ينعت نفسه كأخيه الأول !! بمشهور بن حسن آل سلمان ليشفوا غليلهم ممن يكشف ألاعيبهم محاولين بذلك التهرّب من الورطة التي وقعوا بها والتي صار أمرهم وأمر شيخهم المتناقض !! مشهوراً بها !! كأنه علم في رأسه نار !! وعلى كل حال فالذي بنوا عليه قولهم في تلك المقالة الإنشائية عدة نقاط لا بد من بيانها وتفنيدها نقطة نقطة .

(النقطة الأولى) : حاول الكاتب !! مشهور سلمان في العدد الأول أن يطعن بالحافظ ابن الجسوزي ويفسّده رحمه الله تعالى !! فسلك طريقاً بعيداً عن التحقيق العلمي فلم يذكر كلام الحافظ ابن الجسوزي ويفسّده بالدليل !! وإنما اعتمد على قول بعض الجنابلة منهم الحافظ ابن رجب الذي رجع عن موالاتسه للشسيخ الحرّاني بتشديد الراء فكفره !! كما نقل ذلك عنه عصرية الإمام تقي الدين الحصني في كتابه « دفع شسبه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد »(١١٠٠) ؛ وأمّا ابن قدامة المقدسي فلا عبرة بكلامه على ابسن الجوزي هنا بلا شك لأنه مطعون عليه في العقائد !! فقد قال الحافظ المؤرخ أبو شامة المقدسي في كتابسه « ذيل الروضتين » ص(١٣٩) فيه ما نصه :

﴿ وَلَكُنَ كَلَامَهُ فَيَمَا يَتَعَلَّقُ بَالْعَقَائِدُ فِي مَسَائِلُ الصَّفَاتِ وَالْكَلَامُ هُو عَلَى الطَّريقة المشهورة عن أهـــل

<sup>(110)</sup> صحيفة (١٢٣) حيث قال هناك الإمام الحصني الحسيني رحمه الله تعالى : (( وكان الشيخ زين الدين ابسن رحسب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه الرد وكان يقول بأعلى صوته : معذور السبكي يعني في تكفيره )) فتأملوا حيداً !! فهذا الكلام واقع من ابن رحب في زمن الحصني بعد وفاة ابن تيمية وابن القيم وبذا يتبين أنه قاله أخيراً فهو ناسخ لكلامسه الأول !!

وأما العَلْثِي الذي اعتمد الكاتب كلامه في ذم الحافظ ابن الجوزي فهو حنبلي وصفوه بالزهد ليـــس إلا !! وهو بحسم لا عبرة بكلامه لا سيما وهو ليس من أهل الحديث كابن الجوزي ولا من كبار العلماء فلا عبرة بكلامه !!

[ تنبيـــــه] : ومن دلائل جهل الكاتب \_ في ضبط أسماء الرجال \_ أنه ضبط العَلْمــي بضـــم العين المهملة فقال ص (٥٨) من العدد الأول من بحلّته الغراء!! هكذا ( العُلثي )!!

«والعُلْث : ناحية قريبة من الحضيرة من نواحي دجيل . وهي بفتح العين المهملة وسكون السلام وبعدها ثاء مثلثة » اهـــ .

وانظر (( سير أعلام النبلاء )) (١٠/٢٣ و ١٣٩) لتستيقظ !!

وإنما ذكرت هذا لأن الكاتب المذكور ذكر في العدد الرابع من مجلَّته ص (٥٣) عبارة لي فعلَّق عليها في الحاشية بقوله :

« كذا قال ، وهذا من دلائل جهله !! فالصواب : كافياً » !!

وأقول : كلا أيها المسكين فهذه مما يجوز فيها ثلاثة أوجه من الأعراب كما يعرفه أهل الصناعـــة !! فمتى حاءت هكذا كما ذكرتها (كاف) كانت (هو) مقدَّرة قبلها ، ووجه آخر وهو تقدير الباء قبلها فتكون (بكاف) لتكون موافقة لرسم الآية الكريمة : (أليس الله بكاف عبده) فافهم هداك الله تعــــالى وإياك من اعتراض يدل على غروقك في الجهل الفاضح !!

فإن كلام الحافظ ابن الجوزي مُدَعَّم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة التي لا يقوى كلام العَلَّشــــي ولا غيره من زهاد !! الحنابلة ومجسميهم أن يهدمه أبداً !! والحمد لله رب العالمين .

(النقطة الثانية) : وذهب الكاتب المذكور في العدد الثاني من بحلته الغراء !! إلى إنكار ما جاء عـــن الإمام أحمد من تأويل قوله تعالى : ﴿وَجَاءَ رَبِكُ ﴾ حيث قال الإمام أحمــــد : ﴿ أَي جـــاء ثُوابـــه ﴾ . ( أوردناه في ﴿ مقدّمة دفع شبه التشبيه ﴾ ص (١٣) ) .

لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتقل من مكان إلى آخر كالأجسام التي تتحرُّك !!

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فطعن هذا الكاتب بأحد الرواة الثقات ألا وهو حنبل ابن عم الإمام أحمد فقال: اعتماداً على كلمة للحافظ الذهبي: «يَتَفَرَّدُ ويُغْرِب ». وضعَف هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد بذلك!!

والحقيقة أن هذا الكاتب أخطأ خطأ فاحشاً وذلك لأن التفرّد والإغراب لا يُضَعَّف هذه المقالة وخصوصاً هنا إطلاقاً ، لأن التفرّد والإغراب بالنسبة لرواية حنبل عن أحمد في بعض المسائل سببه أن الإمام أحمد بن حنبل كان لا يُدرَّسُ في فترات بسبب الهتن التي امتحن بها ، حيث مُنعَ من التدريس فكان ابن عمّه بحُكم أنه من قرابته يأتيه بحجة زيارة ذوي الأرحام ويقرأ عليه ويأخذ عنه ويسأله هذا هو السبب لا غير !! وحنبل ثقة ضابط !! قال الحافظ الذهبي نفسه فيه في « السير » (١/١٣) :

(ر الإمام الحافظ المحدَّث الصدوق المصنَّف أبو على الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » . وقال الحافظ الخطيب البغدادي في (ر تاريخ بغداد » (٢٨٧/٨) » : ( كان ثقة ثبتاً » .

وقد صحح هذه المقالة عـــن الإمــام أحمــد واحتــج بهــا الإمــامُ الحــافظُ البيهقــيُ حيــث قال: «وهذا إسناد لا غبار عليه » ولم يزد على ذلك وهذا تصريح بالصحة بلا شك !! لا سيما والسند متصل لا انقطاع فيه !!

وقد أقرَّ ابنُ كثير البيهقيَّ على ذلك في تاريخه ﴿ البداية والنهاية ﴾ (٣٢٧/١٠) وزاد مؤكداً على أن ذلك ليس شاذاً ولا ضعيفاً كما زعم الكاتب المتخبَط!! فقال ما نصه :

« وكلامه ـــ أحمد ـــ في نفي التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه » اهـــ .

فالسند صحيح ؛ والحافظ البيهقي يقول لا غبار عليه ويقره على ذلك ابن كثير ؛ وحنبل ثقة ثبت ؛ وهذا الكاتب ينكر مقالة أحمد هذه لينصر عقيدته وعقيدة سادته المحسمة فاعتبروا يا ذوى الأبصار!!

ثم أين ما يخالف هذا عن الإمام أحمد كما تزعم أيها الكاتب ؟!!

( النقطة الثالثة ): حاول هذا الكاتب !! أن يرد التأويل الذي ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في تأويل النزول بنزول الرحمة !! فظن أنه بإظهار ضعف حبيب وجامع ابن سوادة يكون هذا التأويل عن مالك باطلاً وهيهات !!

فإن جامع بن سوادة غاية ما قالوا عنه أنه ضعيف ؛ وبانضمام الطريق الثانية له مع الحديث الصحيح الذي فيه أن النازل هو ملك يأمره الله تعالى أن ينادي : هل من سائل ... وهذا كله مع تصريح الذهـــي بأن حبيباً مشهور ؛ لا سيما وقد اتخذه الإمام مالك رحمه الله تعالى كاتباً له ؛ وكان الإمام مالك ينتقـــي الرجال لا سيما رجل يجعله كاتباً له ولو كان راوياً من الرواة عن الإمام مالك فقط لم نقل ذلك فيكـــون

زد على ذلك أن الحافظ ابن عبد البر لم ينكرها بعدما رواها ؛ واعتمد الإمام الحافظ النــــووي لهـــا شرحه لصحيح مسلم (٣٦/٦) إذ قال :

[ قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له » هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء ؛ سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما: أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلّمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليسق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مواد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عسن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق ؛ والثاني : مذهب أكثر المتكلّمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تُتأوّل على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هسذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره . والثاني أنه : على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم » . انتهى كلام الإمام النووي .

وانظر تأويل الحديث أيضاً في ﴿﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ (٣٠/٣) .

والذي نراه نحن في تأويل هذا الحديث : أن النزول نزول مَلَك من الملائكة كما صح بذلك الحديث وبينًاه بالتفصيل في حاشية ﴿ دفع شبه التشبيه ﴾ التعليق رقم (١٢٨) ص (١٩٢) .

ومسن الغريسب العجيسب أن شسيخ هسذا الكساتب المعسروف بالتنسساقص !! يسسورد في (ر مختصر العلو )، ص (١٣٥ ــ ١٣٧) مقالة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول فيهـــا أن الله في

والواقع أن هذا الكلام منقول عن الإمام أبي حنيفة من طريق رجل وصفه أهل الجرح والتعديل بأنه كان كذَّاباً لا يحل أن يروي عنه شيء ؛ كما بينت ذلك في ﴿ مقدمة دفع شبه التشبيه ﴾ ( ٦٩ – ٧٠ ) بتوسع !! فارجع إليه هناك !!

والغريب العجيب أن هؤلاء المتمسلفين نسبوا هذا العبارة الباطلة إلى أبي حنيفة مع أن الثابت عنسم يخالفها ، فما رواه هذا الوضاع عنه يخالف ما في عقيدة الطحاوي الثابتة التي صرّح في مقدمتها أنها عقيدة الإمام أبي حنيفة من تنزيه الله تعالى عن الجهات الستة !!

والعجيب الغريب أن شيخ هذا الكاتب المتنـــاقض!! طعـن بـراوي تلـك العبـارة الباطلـة

( أبي مطبع البلخي ) عن الإمام أبي حينفة في تعليقه على شرح الطحاوية عندما روى عبـــارة لا توافـــق أهواءهم عندما طعن به الشارح ابن أبي العز ص (٣٤٣) !! ورفض قبول مــــا رواه عـــن الإمـــام أبـــي

ثم في موضع آخر في نفس الكتاب عندما روى ( أبو مطيع البلخي ) ما يوافق أهواءهم عــــن أبـــي حنيفة تشبئوا بروايته وأحذوها فاعتبروها من المُسلّمات وسكت الشيخ المتناقض!! علــــــــــــــــــــــ أبـــــــي مطيـــــع لسكوت الشارح ابن أبي العز ص (٢٨٨) !! فلم يُنبُّه على أنه وضَّاع !! فتأملوا حيداً !!

وماذا تسمُّون هذا أيها العقلاء ؟!!

ثم كنا قد نبّهنا في كتابنا (( تناقضات الألباني الواضحات )) (٢٨/١ ــ ٣١) أن شيخ هذا الكاتب المتناقض !! صحح حديثاً فأورده في ﴿ مُختصر العلو ﴾ ص (٩٨) برقم (٣٨) وهو حديث :

(( لَّمَا فرغ الله من خلقه استوى على عرشه ... )) على أنه صحيح على شرط البخاري مع أنه

حديث موضوع كما بينته هناك وقد اعترف بأنه منكر في موضع آخر !!

فيقال الآن : أليس من الواجب عليك أيها الكاتب الألمعي أن تنقد كتب العقيدة التي تدعون إليها المليئة بالأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة والضعيفة مثل كتب عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب السنة المنسوب لابن الإمام أحمد وغيرها كثير وكثير وقد ذكرنـــا أسمـــاء بعضهـــا في مقدمــــة (( دفـــع شـــبه فهذه الكتب التي تحمل السم الناقع ( الأحاديث الموضوعة المنكرة المكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لا تنكرونها !! وإنما تحاولون الإغارة على السلف الصالح وأقوالهم والعقيدة الحقـــة

التي عليها المسلمون سلفاً وخلفاً فتحاربونها وتضلّلون مؤلفيها ومحققيها زوراً وبهتاناً !! أما آن الأوان لأن تتوبوا إلى الله تعالى وترجعوا عما اقترفتموه وانتحلتموه ؟!!

لا سيما وبينكم خلافات وإحن ؛ وخصوصاً تلك الخلافات العقائدية القائمة بين الشـــيخ الحرّانـــي ( بتشديد الراء ) المتخابط !! الذي يعتقد الحد في ذات الله تعالى والشيخ المتناقض !! مما بينَــــا بعضـــه في

ر بلسارة والإتحاف فيما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف » !!

\* (النقطة الرابعية): زعم الكاتب المتحذلق!! ص (٥٣) بأن المحسمة هم كل من قال بيان الله سبحانه حسم كالأحسام ؛ أما من قال بأنه حسم لا كالأحسام فلا يكفر ولا يُعتبر محسماً!! حيث قال هناك ما نصه:

(﴿ قَلْتَ : نَعُم ، السَّذِي يَقْسُولَ : إِنَّ اللهُ جَسَّمَ كُسَّائُرُ أَجَسَّامُ البَّشِّرِ فَهِسُو كَافَر بِلا مثنوية ؛ وهذا هو مذهب المشبهة ؛ أما من نفى التشبيه وأطلق أن الله جسم على معنى أنه موجود قسائم بنفسه فقد أصاب في القصد ، لكنه أتى ببدع من القول ، وخطأ من اللفظ لا نوافقه عليه » اهسا!!

ولا أدري أين ذهب عقل هذا الكاتب المتحذلق عن قول الإمام المازري والإمام الحافظ النووي المقر له في « شرح صحيح مسلم » (١٦٦/١٦) حيث قال هناك :

ولقد اعتبر العلماء من يقول بمقالات تدلّ على ما في قلبه من التحسيم والتشبيه تحسيم محض يكفــر قائله ومن طالع كتب أهل العلم كــ « الأسماء والصفات » للإمام البيهقي و « فتح الباري » للحافظ ابن حجر و « أصول الدين » للشيخ عبد القاهر البغدادي و « شرح صحيح مسلم » للإمام النووي وغيرهم من العلماء فإنه سيحدهم قد وصفوا من قال بظواهر النصوص ومن أثبت لله تعالى خصائص الأحسام أنه بحسم ؛ ومن ذلك :

١ ـ قول الحافظ ــ ناقلاً ــ في ﴿ الفتح ﴾ (٣٢/١٣) في شرح حديث هناك :

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

« ومنه قوله تعالى : ﴿ جناح الذل ﴾ فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم برداء الكبرياء علسى وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى ؛ ومَن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم ؛ ومن لم يتضح ؛ له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤوّلها ... » اهـ. .

فانظروا كيف اعتبر من يأخذ بظاهر حديث لا يليق بالله تعالى أنه يُفضي به إلى التحسيم ؛ مع أنه لم يقل هذا الآخذ كما يزعم هذا الكاتب المتخابط إنه جسم كالأحسام ــ قال الإمام عبد القاهر البغدادي في (رأصول الدين ) ص (٣٣٧) :

ر وأما حسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حدَّ ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه ولقولهم أن الله محل للحوادث .. » .

أقول: فانظروا كيف صرّح الإمام البغدادي بأن القائل بالحد والقائل بقيام الحوادث بذات المسولى سبحانه وتعالى مجسم كافر والشيخ الحرّاني ( بتشديد الراء المهملة وتأخيرها على الحاء المهملة أيضاً — ) يثبت الحد لله ــ تعالى عمّا يقول ــ صراحة في « موافقة معقولة لمنقولة » المطبوع على هامش منهاج سنته (٢٩/٢) . ويصرّح بقيام الحوادث في ذات الله تعالى منهاج سنته (٢١٠/١) فيقول:

« فإنا نقول : إنه يتحسرك وتقوم به الحوادث والأعسراض فمها الدليل على بطلان ورفانا » اهد :

نقول: الدليل على بطلان قولكم أن الله تعالى لم يصف نفسه بذلك!! فكيف تصف الله سبحانه أيها الشيخ الحرّاني بما لم يصف الله تعالى به نفسه ؟

ونرجو من شيعته المفتونين به أن يخرجوا لنا وللمسلمين نصاً واحداً من القرآن والسنة الصحيحة فيه هذه الجملة (( إن الحوادث تقوم بذات الله تعالى )) ودونهم حرط القتاد !! وهذه هي السلفية والتوحيد والعقيدة التي يدعو إليها هؤلاء !! فانتبهوا إليها !! وأزيدكم بأن الشيخ المبارك الحراني بتشديدها يقول في منهاج سنته الغراء (٢٢٤/١) :

« فإذا قالوا لنا فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا : ومَن أنكر هذا قبلكم من السلف والأثمة ونصوص الكتاب والسنة تتضمّن ذلك مع صريح العقل ... » اهد فتدبروا !!! ويقول هذا الشيخ الألمعى أيضاً في منهاج سنته (١٧٢/١) مصرّحاً بالتحسيم :

(ر والذين أطلقوا لفظ الجسم على الله من الطوائف المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرامية هم أقــــرب إلى صحيح المنقول وصريح المعقول... » اهـــ !!

ونذكركم أيضاً بتحويز ابن تيمية الحرّاني استقرار معبوده على ظهر البعوضة فضلاً عن اسستقراره على العرش الذي يذكره في تاسيسه (٥٦٨/١) وهو الذي يمدح الدارمي الجسم وكتبه ويقول عنها كما ينقل عنسه تلميسذه السوفي ابسن زفيسل المشهور بسابن قيسم الجوزيسة في «احتماع الجيوش الإسلامية !! » (ص (٨٨) من الطبعة الهندية وص (١٤٣) من طبعة دار الكتسب العلمية بيروت ١٤٠٤ هـ ) ما نصه :

« وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأثمـــة أن يقــراً كتابيــه ؛ وكــان شــيخ الإســـلام ابــــن تيميـــة ... يوصــــي بهمــــا أشــــد الوصيـــة ويعظمهمــا حــداً ؛ وفيهمــا مــن تقريــر التوحيــد والأسمــاء والصفــات بــــالعقل والنقـــل ما ليس في غيرهما » !!! فتأملوا !!

والشيخ الحراني بتشديد الراء يتبنى التحسيم في أعرض صوره وهو يسلك في ذلك أاسلوب اللـــف والدوران حتى يقنع به أتباعه المفتونين به !! فتارة ينقله ويظهر أن قول القائل بالتحسيم أقـــرب النــاس لنصوص الكتاب والسنة وللمعقول والمنقول كما رأيتم ، وتارة يصر عبه كما نقلناه حين يأمن من سطوة علماء أهل السنة والجماعة وكبار الأئمة والحفاظ الذين كانوا في عصره !!

وفي كتابنا (( تهنئة الصديق المحبوب )) ص (٤٥ ـــ ٤٨) ترون بماذا حكم علماء المذاهب الأربعة على شيخكم الموقر الحراني !!

وأقول في ختام هذه المقالة لهؤلاء المتمسلفين ولشيخهم المتناقض !! : توبوا إلى الله تعالى من عقيدة التحسيم وارجعوا عن محاربة عقيدة الإسلام المتضمنة لتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه فــــالعمر قصير والوقت كالسيف إن لم تقطعوه بالتوبة والطاعات قطعكم بالذهاب والفوات !! والله تعالى يتولى هدانــــا

TO THE REPORT OF THE PARTY OF T

جميعاً ؛ وهو يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل .

# وهم سيء البخت وهم النبخت النبخت النبخت النبخت النبخت النبخت النبخت النبخت النبخت النبخة النبخ

أو القول الثبت في بيان حل صيام يوم السبت

تأليـــــف حسن بن علي السقـــاف

۱۸۳ { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

LANGE TO THE TANK THE TOTAL THE THE PARTY OF THE PARTY OF

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الحمد لله الذي أنار الطريق ، بأولي التحقيق ، المؤيدين بالتوفيق ، حيث جعلهم هلاكاً لمن شـــوش العامــــة وتحريقـــاً ، وتدمــــيراً لمـــــن لفــــن البــــاطل بالشــــريعة الغــــراء تلفيقاً ، وتمزيقاً لكلّ شاذ ومعاند وتغريقاً ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد مــن إليهــم ينمى التحقيق ، وعلى آله وصحبه كلما لاح من طيبة بريق .

#### 

فلا عجب أن يظهر في كل عصر وزمان ، ووقت وأوان ، من يحاول إضلال وتشويش عوام السلمين ، ويجتهد في بث سمومه بين الموحدين ، ويذيع الأباطيل ليفتن بها عباد الله المؤمنين ، وهو مندس بين صفوفهم بلباس أهل التقوى وزي الصالحين ، وليس له هم إلا إنشاء الخلاف وإحياء الفتن ، والإتيان بغرائب الأقوال ومضلات المحن ، باجتهاداته التي لا أقول إن له فيها أجر أو أجران ، وإنما درهم أو درهمان ، زيادة على المقت والخسران ، وياليته أصاب فيها مرة ، بل في كل حين له في اجتهاداته هذه خزي ومعرة ، بانكشاف جهله وما أضمره من غي أدركه الذين عرفوا شرة ، حيث نظر إلى الدرهم العاجل بالمسرة ، وحيث حُجب قلبه عن الله وآخرته والله يتولى أمره ، فهو تارة يبيح للجنب والحائض مس القرآن ، وتارة يحرم الاعتكاف في بيوت الرحمن ، وتارة ينفي سنة الجمعة ويضلل من فعلها بعد الأذان ، وتارة يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان ، أو قبل مغيب الشمس عن الأعيان ، مغويا بذلك العامة عمن حوله مفسداً لعبادة من انخدع بهذا الهذيان ، وكم لهذه الأمور من أخوات عنده يطول عَدها العامة عمن حوله مفسداً لعبادة من انخدع بهذا الهذيان ، وكم لهذه الأمور من أخوات عنده يطول عَدها وأصاب الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

#### 

بل لم يقسف عند هدا الضلال ، ويستوقف نفسه متفكراً بمه جنه مسن سهوء الخصال ، حتى وصف الله تعالى عما يقول بصفات المحدثات ، ونعته بنعوت المخلوقات ، مما يندى له جبين الموحدين من الأمور الفظيعات ، والعقائد الفاسدات ، فوجبت شرعاً الإغارة عليه وعلسى باطله مرات ومرات ، وكرّات وكرّات ، لدك حصنه وبقره ، إذ القصد من هذا الجزء الرد على من عرّفنا شرّه ،

(ريلب الخاصة والدهماء ، ولم يتمكنوا من إخلال إلا شرذمة في الأطراف ، وبقيت بيضة الإسلام وأشد فتكاً بهم في صميم دينهم ، ولم يتمكنوا من إخلال إلا شرذمة في الأطراف ، وبقيت بيضة الإسلام بحمد الله مصونة الجانب ، حيث لم يمكنهم من إبادة خضراء الملّة ، وكان أخطر هؤلاء الأعسداء على الدهماء وأبعدهم غوراً في الإغواء أناساً ظهروا بأزياء الصالحين بعيون دامعة كحيلة ، ولحسسي مسرحة طويلة ، يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة ، والنّحَل الآفلة ، وكان من مكرهم الماكر أنْ خلطوا كذبهم المباشر بالتزيد في تفسير مأثور أو في حديث صح أصله عند الجمهور ، باعتبار ذلك أنجع في إفساد دلالة كتاب الله وسنة رسوله على أفهام

فدونك رسالة تنسف ما ذهبوا إليسه ، وتسدك مسا جلبسه العنيسد مسن اسستدلالات بزعمسه لديه ، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليهم وعليه ، وهذا أوان الشروع في المقصود بما يسره الله تعالى من الرد عليه ، فأقول وبالله تعالى التوفيق :

#### فصل

# في أدلة الخصم ومقلديه في تحريم صوم السبت ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة التي حث الشرع على صيامها

١ عمدة حجته في هذه المسألة حديث الصماء بنت بُسْر مرفوعاً : (( لا تصوموا يوم السبب إلا
 في فريضة وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه » وسيأتي تخريجه .

٢ ــ ذكر المتبوع والتابعين تقليداً لمتبوعهم بتعصب شديد في الغي قواعد أصولية ترد بزعمهم جميع الأحاديث لصحيحة التي تصرّح بجواز صيام يوم السبت ليسقطوا الاحتجاج بهذه الأحاديث لمن عارضهم بها ، كقضية المنطوق والمفهوم ، وقضية تعارض القول مع الفعل ، وتعارض المندوب والحرام وغير ذلك من استدلالات فاسدة ستمر إن شاء الله تعالى وسيمر بيان إبطال الاستدلال بها وعدم حجيتها لما قالوا ، مع

<sup>(111)</sup> هو الإمام محمد زاهد الكوثري عليه الرحمة والرضوان .

#### فص\_\_\_ل

### في الجواب عن حديث الصماء الذي هو عمدة استدلال الخصم

اعلم أنَّ هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مســـنده (۱۸۹/٤) و (۳٦٨/٦) وأبـــو داود (۲٤۲۱) والترمذي (۷٤٤) وابن حبَّان (۳٦١٥/٣٧٩/۸) والحاكم (۲۳٥/۱) والبيهقي (۳۰۲/٤) وغيرهم .

وهو حديث ضعيف مع كون رجاله ثقات لاضطرابه وشذوذه وغير ذلك مما سنفصله وقد لحَـــص الكلام عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال في « بلوغ المرام » :

« رجاله ثقات إلا أنّه مضطرب ، وقد أنكره مالك ، وقال أبو داود : هو منسوخ » انظر « سبل السلام » (۱۷۱/۲) .

( فأمسسا ) الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث في مسنده فقد ضعّفه كما نقل ذلك ابن القيم عنه في « عون المعبود » (٦٨/٧) و لم يعمل به ، ولا يخفاك علو معرفة الإمام أحمد في هذا الفن مع كونه من علماء السلف ، ويدَّعى هؤلاء القوم أنه من أثمتهم .

( وأمسا ) الإمسام أبسو داود فقسد نسص في سسننه علسى نسسخ هسذا الحديسث ، انظسسر سنن أبي داود ( ٢ /٣٢٠ ــ ٣٢٠/حديث رقم ٢٤٢١) .

( وأما ) الترمذي فقد نص على كراهة صوم يوم السبت وبين أنه لا يحرم صيامه وأن الكراهة تقــــع على من نوى تخصيصه بالصيام كما في سننه (٧٤٤) .

وكذلك قال ابن حبان في صحيحه (٣٨١/٨) حيث قال :

« ذكر العلَّة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مـــع البيـــان بأنـــه إذا قـــرن بيـــوم آخـــر جاز صومه » اهـــ .

قلت : ومثال قرنه بيوم آخر قرنه بصيام يوم عرفة أو بيوم قبله أو بعده .

وأما الحاكم فقد نص في « المستدرك » (٤٣٥/١) على أن الأحاديث الصحيحة تعـــــارض هــــذا الحديث ، ونقل طعن بعض أثمة السلف فيه .

وكذلك البيهقي في سننه (٣٠٢/٤).

<sup>(</sup>١١٢) هو إلالباني هداه الله تعالى .

فاعلم أن حديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة )) غير دال على تحريم الصوم يوم السبت بل لو صح وتوفرت فيه شروط الصحيح دل على كراهة إفراد صيام يوم السبت وقصده بالصوم دون أيام الأسبوع لا غير ، ويتضح هذا من وجوه :

(الأول): أن هــذا الحديث غــيرصحيح عنــد جهــابذة الحفــــاظ مـــن الســـلف والخلف، وهو غير معمول بظاهره ــ أي ليس مفيداً تحريم صوم يوم السبت وخصوصاً إذا صادف يوماً مشروعاً صيامه ــ عند الأمة كافة سلفاً وخلفاً، ولم يعمل بظاهره أحد غير الألبــاني متمجهــد هــذا العصر، فالمتقدمين من أئمة السلف أعرضوا عن الأخذ بهذا الحديث لعلّة عندهم أوجبت تركه وهذا الترك منهم والإعراض موجب لتوهين الحديث وتضعيفه وعدم الاحتجاج به ولا يحتاج هذا إلى دليل أصــلاً ولا هي دعوى تحتاج إلى بينة كما تشدّق به أحد المتفيقهين لما سنورده في فصل خاص إن شاء الله تعالى، مع أنى سأورد بعض الأدلة على تضعيفه من ثنايا كلام أئمة الحديث عليه فأقول:

#### أ) هذا الحديث معلل بالاضطراب:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( التلخيص )) ( ٢١٦/٢) :

((أُعِلُّ أيضاً بالاضطراب فقيل عن عبد الله بن بُسْر عن أخته الصماء ، وقيل عن عبد الله بن بُسسر وليس فيه عن أخته الصماء ، وهذه رواية ابن حبان ونيست بعلة قادحة ، فإنه أيضاً صحابي ، وقيل عسن أبيه بُسر وقيل عنه عن الصماء عن عائشة . قال النسائي هذا حديث مضطرب ، قلت : ويحتمل أن يكون عن عبد الله عن أبيه وعن أخته وعن أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الروايسة الأولى ، وتبع في ذلك الدارقطني ، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهن راويه وينبىء بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فسلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذلك ، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبسد الله بن بُسر أيضاً » انتهى كلام الحافظ من التلخيص .

وقال الحافظ في الإصابة : ـــ في ترجمة الصمّاء ـــ : ﴿ أَكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان اختلاف رواته ﴾ اهـــ .

والنسائي حافظ متقن من أهل القرون الثلاث قريب العهد برواته ، لا يمكن أن يحكم بذلك إلا بعد الاستقراء النام في أسانيده ، فليس هو كأدعياء التحديث والسنّة في القرن الخامس عشر المقتاتين على موائد أولئك الجهابذة المتفنّين ، ورغم محاولة الألباني في « الإرواء » دفع هذا الاضطراب إلا أنه ما استطاع أن يثبت ما أراد بدليل علمي مقبول معقول ، رغم تخبطه فيه وكلامه الذي لم يخرج به بأي فائدة سوى إقناع

السدَّج الذين حوله المفتونين به ممن لا يعرف شيئاً في علم الحديث ، مع تناقض معروف .

ب ) هذا الحديث معلل بالشذوذ ايضاً :

واهل هذا الشأن قسهموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن والمساؤد التصال الإسسناد بنقل عبدل ضابط الفسسؤاد عن مثله مسن غسير منا شدوذ وعلهة قادحسنة فتسدوذي

واعلم أيضاً أن أدعياء السنة والسلفية في هذا العصر يوهمون الناس والعامة أن صحة السند كافيسة للحكم على الحديث بالصحة وهيهات !!

قال ابن القيم كما في ﴿ عون المعبود ﴾ (٦٨/٧):

(( احتج الأثرم ــ تلميذ أحمد بن حنبل ــ بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت .... فدلً على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ ، ثم قال : وقد قال أبو داود : قال مالك : هـــــذا كـــذب ، وذكر بـــإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صوم يوم السبت يقول هذا حديث حمصي ، وعن الأوزاعي قال ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشر .

وقال ابن القيم أيضاً: قال أبو بكر الأشرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد ابن حبل بسئل عن صيام يوم السبت يفرد به ؟ فقال: أمّا صيام يوم السبت يفرد به (١١٤) فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث الصبّاء، شم قال الإمسام أحمد: يحيى بسن سسعيد ينفيه، أبي أن يحدّثني به. قال الاثرم: حجة أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلّها عالفة لحديث عبد الله بسن بسر، منها حديث أن الأحاديث كلّها عالفة الحديث عبد الله عليه وسلّم أكثر صياما لها ؟ أم سلمة: سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحمد بن حنبل أنه توقف فقالت: السبت والأحد، قال ابن القيم: فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه توقف

١٨٩

<sup>&</sup>lt;u>(١١٣)</u> وسيمر بَك في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى شيء من الأحاديث الصحيحة في تجويز صيام السبت في غير فريضة . (١<u>١٤) ي</u>عني نعم يجوز إفراده بالصوم ولا حرمة في ذلك ، لأنَّ الحديث لم يصح في النهي .

عن الأخذ بالحديث وأنه رخّص في صومه ، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهـــة ، وذكــر أن الإمام علّل حديث يحيى بن سعيد وكان ينفيه ، وأبا أن يحدّث به ، ثم قال ابن القيم : فهـــــذا تضعيـــف للحديث » اهـــ من « عون المعبود » فليرجعه من شاء .

وقال الطحاوي في ﴿ شرح معاني الآثار ﴾ (٨١/٢) :

(ر ولقد أنكر الزهري حديث الصمّاء في كراهة صوم يوم السبت و لم يعدَّه من حديث أهل العلم بعد معرفته به ، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث قال : سسئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال : لا بأس به ، فقيل له : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كراهته ، فقال : ذاك حديث حمصى ، فلم يعدّه الزهري حديثاً يقال به وضعّفه » .

فمن قال بعد هذا كله إن الاضطراب والشذوذ في الحديث دعوى تحتاج إلى بينة فهو حقاً مغالط لم يفهم أقوال أهل الحديث وحفاظ الآثار ، بل لا يريد السماع ولا قصده إتباع الحق (۱۱۵ )، لكنه معاند متعصب عَمي وتعامى عن الدليل ، بقوله (هذه دعوى تحتاج إلى بينة ) ، فنحن قد بينًا سبب اضطراب من كلام الحافظ ابن حجر وأنه قد اضطرب إسناد هذا الحديث على ثلاثة أوجه أو أربع والاختلاف أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بُسر ورغم محاولة الألباني تثبيت طريق وأحد إلا أنه فشل في ذلك كمسا في إروائه ، ويقال للعنيد المتعصب ، يكفي عند الحفاظ وأهل هذا الفن أن يقال : هو مضطرب كمسا قال ذلك النسائي ، فتكفي هذه لأن تكون بينة ، كما سأوضحه في فصل خاص إن شاء الله تعالى ، وكما قال ذلك العراقي في ألفيته :

#### فساعْنَ بسه ولا تخسض بسسالظن ولا تقلَّد غسسير أهسل الفسنَ

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١١٥) هو محمد شقرة أحد مقلدي إلالباني المفتونين به .

ومسلم (١١٤٤) والعجيب أن أحد المتنطعين المغالطين يقول: ربما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اليوم يوم الأحد أو الإثنين، فعلى رغم ضعف هذا الاعتراض وقلة عقل صاحبه إلا أن قاصمة ظهره والقاضية على شغبه رواية البخاري في صحيحه (١٩٨٦) من حديث أم المؤمنين السيدة جويريسة: «أن

النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال لها : أُصُمَّت أُمس ؟ قــــالت : لا ،

« لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده » رواه البخـــاري (١٩٨٥)

قال أتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري » .
فما هسو غسداً مسن يسوم الجمعسة ؟ ربمسا كسان يسوم الإثنسين عنسد المتعصسب العنيسد
المعثار !! ولذلك فإنه يحتساج لوضع كتسب جديسدة في اللغسة يقلسب بهسا الحقسائق ، فسنرجو

ومنها ما روى ابن خريمة في صحيحه مرفوعاً : ﴿ إِنْ يُومِ الجَمْعَةُ يُومُ عَيْدٌ ، فَلَا تَجْعَلُوا يُومُ عَيْدُك يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ›› .

له التوفيق!!

وهذه الأحاديث جميعها وغيرها كثير كلها قولية وليست فعلية فليس لمتنطع ان يعترض بجهله قائلاً حديب شيعها وغيرها كثير كلها قولية وليست فعلية فليس لمتنطع ان يعترض بجهله قالسبب المعلى « لا تصوم و السبب المعلى » وأحساديث تجوير وسيام فعليه » والقول مقدم على الفعل » وهذا المتنطع الجريء على الباطل الذي يوهم الناس بانه أصولي لو فعلنا حدلاً أنه يعرف بعض قواعد الأصول ، فهو حقيقة لا يعرف كيف يطبقها وكيف يسمتعملها في مواضعها ، وذلك لأنه لا يميز بين الحديث القولي والحديث الفعلي ويغالط ليقنع من حوله مسمن أغبيساء المغفلين ، بل لا يميز بين المفهوم والمنطوق كما سيتضع قريبا. ومن تلك الأحاديث المجوزة لصيمام يسوم السبت ويوم السبت ، حديث أم سلمة : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم

في « المسند » (٣٢٣/٦) وابن خزيمة في صحيحه (٢١٦٧) وابن حبان (٣٦١٦/٣٨١/٨) والحساكم (٢٠٢/١) وأقره الذهبي والبيهقي (٣٠٣/٤) . (١٠٢/١) وأقره الذهبي والبيهقي (٣٠٣/٤) . فهــذه النصــوص المصرَّحــة بجــواز صــوم يــوم الســبت في غــــــير فريضــــة تجعــــل

الأحد وكان يقهول: إنهما يومها عهد للمشركين وأنها أريسد أن أحالفهم )) رواه أحمد

حديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة )) لو سلّمنا أنه صحيح الإسناد في عداد الشواذ ، لأن الثقة إذا خالف الثقات اعتبر حديثه شإذا ، فأوجب الإعراض عنه ، فكيف إذا كان معلّلاً مقدوحاً فيه ؟!!

ولذلك قال الامام مالك عن هذا الجديث : (( هم كذب )) ، وأن كر بن سعد القطان إمام أها

ولذلك قال الإمام مالك عن هذا الحديث : ﴿ هُوَ كَذَبِ ﴾ ، وأبى يحيى بن سعيد القطان إمام أهل الجرح والتعديل أن يحدّث به ، وقال عنه الزهري حديث حمصي .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

بها ، وينسخها العنيد المعثار وإن لم يصرّح بالنّسخ ، ويعمل بحديث واحد مطعون فيه ؟! فالعجب كيف تترك نصوص متواترة في صوم يوم السبت في غير فريضة بحجة ساقطة وهي قوله ( ارجـــــع إلى القـــاعدة الأصولية وطبّقها )(١١٦)

والعجب كيف أعرض أئمّة السلف عن هذا الحديث الشاذ المضطرب ولم يقل أحد منهم بحرمة صوم يوم السبت من عهد الصحابة إلى هذا اليوم ، وأدرك الحق في ذلك هذا المعاني فحرّم صيامه وليسمس لمه سلف في ذلك !!!!!

ج) طعن أنمَّة السلف في هذا الحديث دون معرفة السبب يوجب سقوطه ، وعدم الاحتجاج به ، وقد تقدَّم كلامهم في ذلك ، وسنعقد له فصلاً إن شاء الله تعالى نبين فيه أن قولهم في ذلسك حجـــة دون معرفتنا بالسبب .

#### ( الوجه الثاني ) في عدم الاحتجاج بهذا الحديث أنَّه منسوخ :

اعلم أيضاً أن هذا الحديث منسوخ ، وهو قول الإمام الحافظ أبو داود صاحب السنن وطائفة كما قال ابن القيم في شرح سنن أبي داود ، وهذا الوجه قوي أيضاً ، وليس هذا بحرد دعوى عارية من التوجيه كما يدّعي متعصبة ومقلدة متمحهد هذا العصر الألباني ، ووجه النّسخ كما قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص ( ٢١٦/٢) :

« يمكن أن يكون أخذه – أبو داود – من كونه صلى الله عليه وسلّم : كان يحب موافقــــة أهــل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ، فالنّهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية ، وهذه صورة النسخ » هـــ .

قلت: أي أنَّ ذلك متعيَّن لأن نذهب إليه عند أبي داود ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: كان يجب في أول الأمر لله أي في صدر البعثة أوَّل الإسلام - موافقة أهل الكتاب لمخالفتهم المشركين من عبدة الأوثان ، ثم بعد ذلك في آخر الأمر - أي قبل وفاته - أمر بمخالفتهم فنسخ استحباب موافقتهم والنهي عن صيام يوم السبت مفرداً لأنه عيد لليهود ، والعيد لا صوم فيه ، فكان ذلك لموافقهم

<sup>(117)</sup> يدّعي أحد المتعصين أن الأحاديث التي جاءت لتجويز صيام يوم السبت فعلية ، وحديث ( لا تصوموا يوم السبت لل فريضة ) قولي ، وأنّه أصوليا إذا تعارض القول مع الفعل قدّم القول ، وكلّما أتاه طلاب العلم بحديث أو نصــوص في ذلك قاتلين له كيف نرد هذه الأحاديث جميعها المحوزة لصيام يوم السبت ؟!!! أحاب بقوله : (( ارجع إلى القاعدة إلاصولية وطبّقها )) ونحن إن شاء الله تعالى سننسف له هذه القاعدة إلاصولية بالبرهان ، وإحابته هذه حيلة شيطانية لتثبيت مـــا أراد هواد ورد ما أثبتته الشريعة مع حب الشذوذ وإلاصرار على الباطل ! .

أهل الكتاب ثم ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم صيام السبت والأحد لمخالفتهم فعلى هذا وُجَّــهَ نسخ الحديث ، ومما يؤكده أن الصحابة ومن بعدهم لم ينقل عنهم ( عدم جواز صيـــــام الســبت إلا في فريضة ) ، و لم يقل أحد منهم : ( ارجع للقاعدة الأصولية وطبّقها ) !!

اعلم أن نُقَاد الحديث حيث نصوا على تعليل أو جرح لأحد الرواة لا يقال لهم : (هذه دعوى تحتاج إلى بينة ) !! فما زال العلماء من نقاد الحديث وحفاظه يقولون فلان ثقية وفلان ضعيف وفلان كذاب دون أن يذكروا سبب ذلك !! وقد يذكروا أحياناً سبب ذلك إلا أنه قليل ، فإذا تصفحت كتب الرحال وحدتهم كذلك وخصوصاً مثل كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابسن حجر ، وكذلك قد يذكر ابن حجر أو غيره من القدماء أو المتأخرين حديثاً ويقول الواحد منهم ضعفه فلان دون أن يذكر السبب فتحد أهل الشأن يعتمدون ذلك دون مماراة حتى أن المتمجهدون من أدعياء السلفية في

هذه الأعصار يقلدون أهل الجرح والتعديل في توثيقهم وتجريحهم للرجمال دون أن يعرفوا سمبب ذلك (١١٧٠) ، فإذا حالف قول نقاد الحديث أهواءهم وحدناهم يتمحّلون لردَّ ما يورده أولئمك الأعمالام ، وإليك نصوص أئمة علم الحديث في إيضاح مسألة عدم إيراد سبب تضعيف أحاديث كثيرة :

قال الحاكم في كتابه (( معرفة علوم الحديث )) ص (١١٢) : (( وإنما يعلل الحديث من أوجه ليـــس للجرح فيها مدخل ، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير )) .

قال ابن مهدي : معرفة علم الحديث إلهام ، لو قلت للعالم بعلل الحديث من اين قلت هذا لم يكن له حجة ، وكم من شخص لا يهتدي لذلك ، وقيل له أيضاً : إنك تقول للشيء ، هذا صحيـــح وهــذا لم يثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك ، فقال هذا جيد وهذا بهـــرج ، أكنت تسأل عن ذلك ، أو تسلّم له الأمر ؟ قال : بل أسلّم له الأمر . قال : فهذا كذلك ، بطول المجالسة والمناظرة والخبرة (١١٨) .

ولو تتبعنا كلام أهل الفن في ذلك لوجدناه كثيراً ، وفيما ذكرناه بلاغ لمن ألقى السمع وتخلَّى عــــن

(( معرفة علوم الحديث )) للحاكم ص (١١٣) .

198

العصبية الفارغة!!

وكذا ضعّف الإمام أحمد حديث: «لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة » تقليداً ليحيى بسن سعيد ، فقلدهما بعد ذلك ابن القيم وغيره دون أن يقول واحد منهم هذه دعوى تحتاج إلى بينة مع أننسا أوضحنا لك البينة والله الموفق .

## فصل في ذكر كلام بعض الحفاظ المتقدمين في حديث « لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة »

- ۱) روى البيهقي في سننه بإسناده المتصل عن الليث ابن سعد أنه كان يحدَّث عن ابن شهاب الزهري أنه كان إذا ذكر له أنه أنه نهى عن صيام يدوم السبت قال : (( هذا حديد مصي) اهد من البيهقي ( ٣٠٢/٤) قلت : وهذا تضعيف من الليث وابن شهاب له .
- ٢) وروى البيهقي بإسناده المتصل أيضاً في سننه (٣٠٢/٤) عن الأوزاعي قال : « ما زلت له كاتماً ثم رأيته انتشر » .
- ٣) تضعيف البيهقي للحديث بهذه النقول في الطعن فيه وذكر للمعسارض
   له في الباب .
- ٤) نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( التلخيص )) وأبو داود في سننه عن الإمام مالك رضيي
   الله عنه أنه قال في هذا الحديث : (( هذا كذب )) .
- ه) مر فيما تقدم كما نقل ابن القيم والأثرم أن يحيى ابن سعيد القطان الإمام الحافظ المتوفسى سسنة
   ١٩٨ هـــ أبى أن يُحدَّثُ بهذا الحديث .
- ٦) وكذا مر أن الإمام أحمد أجاز صيام السبت وضعّف الحديث تبعاً ليحيى بن سعيد مع إبراده له في
   مسنده ، وذكره لما يعارضه كما نقل ذلك ابن القيم عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد .
- ٧) تضعيف الحاكم للحديث بذكر ما يعارضه من الأحاديث المجوزة لصيام يوم السبت والإشارة إلى
   أن صحة الإسناد غير كافية للحكم على الحديث بالصحة والأحذ بما فيه حتى يسلم من الشذوذ .
- ٨) تضعيف الإمام الحافظ النسائي لهذا الحديث وتعليله بالاضطراب كما نقل ذلك الحافظ ابن ححر
   في (( التلخيص )) وفي (( الإصابة )) .
- ٩) اعتماد ابن حجر العسقلاني كلام هؤلاء الأئمَّة وتضعيفه للحديث وعدم أخذه بظاهره وتجويزه

- لصيام يوم السبت كما في (( فتح الباري » .
- ١٠) تضعیف ابن تیمیة لهذا الحدیث ورده له ، وتعلیله بالشذوذ ، وتجویزه لصیام یوم السبت مفردا نقصد تخصیصه .
  - ١١) تضعيف ابن القيم لهذا الحديث في عون المعبود كما قدَّمنا عنه .
- ١٢) إجماع الأمّة وخصوصاً الصحابة على حواز صيام يوم السبت كما نقل ذلك ابـــــن حـــزم في مراتب الإجماع وسيأتي النقل بحروفه إن شاء الله تعالى .

#### فصل

# الكلام على المسألة من جهة علم الاصول ، وبيان أن حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إذا صادف يوم السبت إذا صادف يوم السبت إذا صادف

اعلم ان هذا الحديث لو فرضنا صحته وعدم شذوذه يفيد كراهة صوم يوم السبب ولا يفيد تحريمه وذلك لأن النهي يفيد التحريم ، فإذا وحدت القرينة الصارفة له من التحريم إلى الكراهة فلا بد أن يحمل عليها ، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضسة » صرفته إلى أ

والجبور بالشرواهد الصحيحة كما قال ابن القيم في العرون ولذلك نصص علمي الكراهمة العلماء الذين صحح واللحديث الحديدة العلماء الذين صحح والمحديدة العلماء الذين صحح المالية العلماء الذين صحح المالية العلماء الذين صحح المالية العلماء الذين المالية العلماء الخيارة العلماء الذين المالية العلماء العل

نــــص علـــــى الكراهــــة العلمـــاء الذيـــن صححـــوا الحديـــــــــــــ أو حــــــنوه كالترمذي والنووي . كالترمذي والنووي . ٢) أفادت الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما جواز صيام يوم السبت مع مـــا

افادت الاحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم وعيرهما جواز صيام يوم السبت مع مــــا قبله أو بعده ، فاتضح بذلك أن النهي عن صيامه لو صح فهو متعلّق بما إذا أفرد يوم السبت بصيام ، أمــــا إذا انضم ليوم آخر قبله أو بعده فلا كراهة في ذلك بل هو استحباب فيكون معنى الحديث حينئذ : \_\_ لا

(119) ولم يقل أحد منهم بالتجريم كما ذهب إليه متمجهدو العصر .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>190</sup> 

تصوموا يوم السبت مفرداً بقصد تخصيصه إلا في فريضة ـــ فدلٌ على أن هناك سبب وهو إفراده وتخصيصه وقصده بالصوم دون باقي الأيام كالجمعة والقول بغير هذا جمود على الظاهر وعناد غير ملتفت إليـــــه ولا معوَّل عليه .

إذاً فينبغي فهم فقه المسألة والتنبيه عليها ، وهو ما ذكره العلماء السابقون أثناء كلامهم عسن هسذا الحديث حيث قالوا إن كراهة صومه مفرداً منهي عنه لسبب تخصيصه وقصده ، وذلك للجمع المتعيّن بينه ( إن صح ) وبين الأحاديث الكثيرة الصحيحة المثبتة لجواز صيام يوم السبت فإذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو كان داخلاً في الأيام الثلاثة البيض التي تصام كل شهر أو في الأيام الست مسن شوّال لم يكن منهي عنه وذلك لعدم قصد يوم السبت ، ولعدم نيّة تخصيصه بالصيام وهذا الكلام مستنبط ومأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما بيّنت ذلك ، وسيتضح ذلك أكثر إن شساء الله تعالى ، وليس ذلك مأخوذ من الهوى وتشريع النفوس كما توهمه بعض مدعي العلم ، واصر عليه أهسل العناد ، كما هو واضح وحلي ، ومما ذكرناه من عدم قصد التخصيص قال العلماء والفقهاء والنُقَاد

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فتح الباري ›› (٢٣٦/٤) : ما نصه:

[ وأجاب الزين بن المُنيَّر : بأنَّ السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام مسن حيث كونها أياماً ، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عُيِّنَ لمعنى خاص ، وإنما سأل عن تخصيص يوم لكونه مثلاً يوم السبت ] اهه. .

٣) ادّعى بعض المعالمين ــ عناداً وتجمداً على تقليد اتّهُم الناس به وحاربهم عليه ــ أن قول النــي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يصوم ن أحدكم يوم الجُمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ) الـــــذي رواه البحاري ومسلم أن قوله فيه أو يوماً بعده ليس هذا اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت فريما قصد يوم الأحد أو الإثنين أو غيره من أيام الأسبوع ، فضحكنا من غرابة تدبير عقل هذا المتعصب الهالك لنصر هواه ، مع أنه تقدم أن في صحيح البحاري ورد بلفظ : ( أتريدين أن تصومي غداً ؟ ))

٤) ليعلم أن هذا المتمجهد المدعي للسلفية لا سلف له في هذه المسألة يقول بهذه الصورة من تحريم صيام يوم السبت ولو أتى أثناء صوم الثلاث البيض أو مع يوم قبله أو بعده ، فهي صورة خَلَفيَّة ليسست سلفية وهي بدعة لم يقل بها أحد !! هذا مع شذوذها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة ، فأين اتباع الكتاب والسنة والسلف الذي يدعو إليه هؤلاء ؟!!!

ه) لو صح حديث « لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة » وسلم من الشذوذ وغيره فهو من العام

المخصوص بالأحاديث الأخرى كما سنبينه ، وأما ما تشدُق به أدعياء الاجتهاد من سرد قواعد أصوليسسة ههنا لا يعرفون صورة تطبيقها ، ولا كيفية استعمالها فمما يضحك منه صغار الطلبة ويستخفون بقائله !! وسنسرد تلك القواعد الأصولية التي استدلوا بها ونفندها قاعدة قاعدة ثم نأتي بالصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى .

# فصل بطلان استدلالهم الأصولي في هذه المسألة وسرد ما جلبوه من القواعد

ـــ زعموا أن حديث « لا تصوموا يوم السبت » أفاد الحظر وهو قولي ، وأن أحاديث تجويز صيام يوم السبت فعليّة وليست قوليّة ، وإذا تعارض الفعلي مع القولي قُدَّم القول على الفعل أصولياً .

ــــ وزعموا أن حديث « لا يصومُن أحدكم يـــوم الجمعــة إلا أن يصـــوم يومـــا قبلـــه أو يومـــاً بعده » فعُليِّ !!

ــــ وأن قوله فيه (( أو يوماً بعده )) مفهوم منه يوم السبت ، وليس ذلك منطوقاً في يوم السبت وأنــــه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدَّمَ المنطوق ، فحديث (( لا تصوموا يوم السبت )) منطوق في عدم جـــــواز صومه فهو المقدَّم .

ـــ وأن صوم يوم عرفة سُنَّة ( وقد عبروا عنه بقولهم : مباح ) وصوم يوم السبت محظور أي محـــــرَّم وإذا تعارض محظور مع مباح أو سنَّة راعينا عدم ارتكاب المحظور الذي هو حرام وتركنا السنَّة .

بل زادوا في نغمة طنبورهم: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا أمراً حرامٌ فعلَهُ ومستحب يُعارضُهُ قالوا: لا نعمل هذا المستحب، ولو أن رغبتنا في فعله، لأن طاعة الله ورسوله مقدَّمة على طاعة غيرهما ـــ وكأنَّ المستحب من عند غير الله ورسوله ـــ هذا بحمل اجتهادهم الفاسد في هــــذه المســالة، وإليك بيان فساده:

أ) إن حديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة )> إن صحّ لم يُفِد التحريم ، وإنما أفـــاد الكراهة كما سبق بيانه ولو أفاد التحريم فلا ضير في ذلك لأنه ممكن تخصيصه ، وهو بالإجـــاع لم يفـــد التحريم .

واننا نقول : ائتونا بقول واحد من السلف يقول بما تقولون به أيها المتمجهدون ؟ ولو ثبت عن أح من السلف ولن يثبت فهو مردود ، وسترى تخصيصه إن شاء الله تعالى . ب) إن قولهم : [ هذا الحديث منطوقه تحريم صوم يوم السبت وأن أحاديث تجويزه ومنها حديث « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده » لفظة « أو يوماً بعده » مفهروم في تجويز صيام يوم السبت ، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدَّم المنطوق ] حيلة شيطانية القصد منها قلب الحقائق ومغالطة الناس البسطاء للوصول لرضى الأهواء ولتحقيق قاعدة ( خالف تُعْرَف ) ، كما قيل :

وخالِفَنْ تذكر قديما قيمسلا عسد الرَّعاع إن تُسرِدْ تبجيسلا

فهذا الكلام الذي قدَّمناه عن المتمجهدين باطل من وجهين :

(الأول): أن لفظة «أو يوماً بعده » الموضحة في رواية البخاري بلفظ «أتريديسن أن تصومسي غداً » من يوم الجمعة منظوق غير مفهوم عند كل من له أدنى مسكة عقل و لم يرد المخادعسة ولا لبسس ثوب العناد والزيغ ، وإنني أوضح لك مثالاً بسيطاً حتى يُعرَف الفرق بين المنطوق والمفهوم لئلا ينطلي على ضَعَفَة الطلبة ما أراده المتقنّعين بقناع السلفية فأقول: مثلاً ، حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث » فهذا نص ينطق ظاهره على أن الماء متى وصل إلى كميّة قلتين لا يحمل الحبث ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصر ح فيه ويعلن لنا أن الماء متى وصل إلى قلتين لم تؤثر فيه النجاسة أو الحبث ، ومفهوم النص أن الماء إذا لم يبلغ قلتين بل نقص عنهما حمل الحبث والنجس ، وهذا المفهوم لم ينطق به النبي بل فهمناه مسن نطقه سأي منظوقه سولم ينطق بحرف منه ، وتجويز صيام يوم السبت الذي هو بعد يوم الجمعة نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: «أو يوماً بعده » أي بعد يوم الجمعة وأوضحه وصر ح به أكثر في قوله «أتريدين أن تصومي غداً ؟ » حيث كان يتكلّم بكلامه هذا يوم الجمعة كمسا حساء في الحديث ، فهو منطوق وليس مفهوم !! أضف إلى ذلك ما جاء من الأحاديث الفعلية المصر حة بذكر لفظة المست وصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ، فهذا منطوق بلفظ عربي موضح أعرض عنه متمحهد المبارة (!!)

#### ( والوجه الثاني ) :

قولهم : ‹‹ إن المنطوق إذا تعارض مع المفهوم قُدَّمَ المنطوق ›› كلام باطل إذا لم يضف إليه لفظ ‹‹ إذا تعذر الجمع بينهما ›› .

فالجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن دائماً ، فإذا استحال الجمع طبقنا : المنطوق مقدَّم على المفهوم ، والجمع هنا غير مستحيل بإجماع الأمة سلفاً وخلفاً ، ولم يذكر هذا القيد أعني تمام القساعدة متمجهدوا العصر ، إما لجهلهم بالأصول واما ليصلوا إلى ما أرادوا ، وهو مقام ( خالِفُ تُعْرَف ) ، تماماً كما فعلوا في

#### فـــالجمع بينمـــا تعارضــا في الأولـين واجـب إن أمكنــا

ج) قولهم (إن أحاديث تجويز صيام يوم السبت فعْليَّة وحديث منع صيامه قولي والقول مقدَّم على الله الله على الله عليه وآله وسلَّم في الحديث: «إلا أن تصوميي الفعل) مغالطة أخرى صريحة ، وذلك أن قوله صلى الله عليه وآله وسلَّم في الحديث : «إلا أن تصومي غداً ) كل ذلك قولي وليس فعليساً !! هـــذا بالإضافــة إلى الأحاديث الفعلية ، فقوله : «أو يوماً بعده » فعل أم قول ؟!!!!

فهم يقولون لمن أرادوا بحادلته ومماراته حديث أم سلمة : «كان صلى الله عليه وسلم يصــوم مــن الأيام يوم السبت » حديث قُولي وإذا تعارض الأيام يوم السبت » حديث قُولي وإذا تعارض القول مع الفعل قُدَّم القول !! ونجيبهم فنقول ما تقولون في حديث « إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يومــاً بعده » وغيره مما يشابهه ؟

ولننظر بماذا سيحيبون وإلى أي شيء سيهربون وكيف سيتناقضون ؟!

فالأحاديث الكثيرة المعارضة لدليلهم منها القولي ومنها الفعلي وهو منضم هنا إلى القولي لأن القولي عضده و لم يسقطه من الاحتجاج ، هكذا نبه عليه أهل العلم كالحاكم في المستدرك وغيره ، فيحسب الآن الجمع بين الأدلّة لئلا ننسخ هذه الأحاديث الكثيرة المجوزة لصيام السبت ونسقطها بلا دليل بل بلا شههة دليل على نسخها أو الإعراض عنها وعدم اعتبارها بحجة كلام لا عبرة به وهسو غلط أصلاً ورأسلًا كما تبين !!

فالمتمحهد يدَّعي نسخ جميع الأحاديث المجوَّزة لصيام السبت وإن لم يصرَّح بذلك فإنَّــه مفهـــوم كلامه ، فدعواه هذه تحتاج إلى بينة ولا بينة ، لأن البينة التي أوردها فاسدة اتفاقاً .

د) والعَجَبُ كيف يقولون إن صوم يوم السبت محظور أي حرام وصوم يوم عرفة مباح أو منسدوب وإذا تعارض المحظور القوي مع المندوب أو المباح الأضعف قُدَّم المحظور أي قُدَّمَتْ مراعاته ، ولم يقولــــوا بتقديم الصحيح الكثير المتواتر القوي جداً وهي الأحاديث المحوزة لصوم يوم السبت على الصحيح الفــرد الواحد ( المحتلف في صحته ) فكيف لم يراعوا هنا القوّة وراعوها هنالك ؟!!

الجواب : على حسب ما يأتي الهوى في القضيَّة .

والجواب على اشكالهم هذا : أنه إذا تعارض المحظور الحرام مع مندوب جمع بينهمــــا إن أمكــن ،

فيقال: صوم يوم السبت لا يجوز إلا إذا صادف يوماً طلب منا الشارع صيامه فعندئذ نصومه لا لأنه يوم السبت بل لأن هذا اليوم مأمور بصومه أي أن الشرع يقول لنا \_ إن فرضنا صحة الحديث \_ لا تصوموا يوم السبت إلا إذا صادف يوماً أمرتكم بصيامه ، فلا نظر إلى يوم السبت ساعتئذ ، فهذا الكلام ليس من عند أنفسنا ولا من أهوائنا بل هو مستفاد من النصوص الشرعية المبيحة لصيام يوم السبت كما قدمنا وكما سيأتي إيضاحه في فصل خاص في الجمع الأصولي بينهما ، وهو فصل الخاص والعام والتحصيص بالمتصل وبالمنفصل .

(تنبيسه): لا يصح قياس يوم التشريق على يوم السبت من حيث كون كل منهما محرم صيامه عند الخصم ومقلديسه، إذا صدادف كرل منهما يومساً مرغبساً أو مساموراً بصيامه، وذلك لعدة وجوه: ( هنها ): أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يسوم السبت وكان أكثر يوماً يصومه من الأيام هو والأحد مع إذنه للأمة بصيامه في قوله عن يوم الجمعسة: « إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده » ولم يثبت كل هذا في أيام التشريق ولو مرة واحدة لا من قوله ولا مسن فعله . ( ومنها ): أن صوم الكنبت ليس حراماً إذا قصد تخصيصه إجماعا بل هو إما مكروه أو مباح ، وصوم يوم التشريق حرام فالقياس هنا قياس باطل مع استعجابنا كيف يحتجون بالقياس ؟!!

قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة (٤٩): « وأجمعوا أن من تطوّع بصيام يوم واحد و لم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الحمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحسر فإنّه: مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج » اهـ.

قلت: فهم مجمعون على أن من صام يوم السبت متطوّعاً من غير أن يصادف يوماً آخر مــــأموراً أو مرغّباً في صيامه مأجور في صيامه ، وهذا إجماع الصحابة ومن بعدهم ، وخالف في ذلك الألباني وليـــس بشيء !! وكذا نقل الإجماع في ذلك خلائق ( ويكفي النقل عن ابن حزم للمتنطعين ) (!!)

#### **فصــــــل**

اعلم أن حديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة )) ـــ لو قلنا بصحته وليس كذلك ــ هــو حكم عام يفيد تعميم النهي عن صيام يوم السبت إلا في الحالات التي خصصها الشرع واستثناها من هذا التعميم ، والمخصص كما هو معروف في الأصول إما متصل وإما منفصل ، فالمتصل كالشــرط والتقييـــــ بصفة والاستثناء ، والمنفصل هو الدليل المستقل في نص آخر ، ولذلك أمثلة كثيرة فقوله : (( لا تصومـــوا يوم السبت إلا في فريضة )) تخصيص متصل بالاستثناء ، وقوله في حديـــــــــ آخـــر

تعارض النطقين في الأحكيام يأتي على أربعة أقسيام اميا عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيسه وصف منهما أو فيه كيل من الوصفين من وجه ظهر فيها في الأولين واجب إن أمكنيا

( تنبيـــــه ) : لو قال متحذلق : ( صيام يوم عرفة عام وصيام يوم السبت مخصص ) أحبناه بأنَّ قوله هذا أتفه من أن نَرُدَّ عليه .

<sup>(</sup>۱۲۰) هو بمعناه في صحيح مسلم (۱۱۹۲) وانظر (( تلخيص الحبير )) (۲۱۳/۲) و ((مسند أبي يعلي )) (۲۱۳/۳).

# في ذكر بعض الأحاديث الجو ّ زة لصيام السبت

- ١) ( منها ) : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده )) رواه البخاري (١٩٨٥)
   ومسلم (١١٤٤) .
- ٢) ومنها : عن أبي هريرة مرفوعاً : (( إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم
   إلا أن تصوموا قبله أو بعده )) رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢١٦٧) . وهذان حديثان قوليان .
- ٣) ومنها : حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
   دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غداً ؟
   قالت : لا. قال : فأفطري ) رواه البخاري (١٩٨٦) .
  - قلت : وغداً هو السبت . وهو حديثٌ قَوْليُّ .
- ٤) وعن عامر بن لدين الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم
   يقول : «إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده » رواه البزار بإسناد حسسن .
   وهو قَوْلَى أيضاً .
- ه) وعن السيدة أم سلمة رضى الله عنها: (( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ، كان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم » رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره . وهو فعلى صريح يحتج به لوجود الدليل القولي العاضد له .
- ٢ ، ٧) وعن السيدة أم سمسلمة رضي الله عنهما قسالت : « مسا رأيست رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » رواه النسائي (٢١٧٥) والمسترمذي (٧٣٦) وقال حديث حسن ، وأبو داود (٢٣٣٦) ولفظه : « قالت لم يكن النبي يصوم من السنة شهراً تامساً إلا شعبان كان يصله برمضان » رواه النسائي باللفظين جميعاً وهو حديث صحيح .
  - قلت : وصوم شعبان سُنَّة وفيه أيام سبت فكيف كان يصومه تامًا ؟!!
    - إذا يجوز صيام السبت في غير الفريضة !!
- ٨) ومنها : حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : قالت : (( لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
  يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله ... )) الحديث رواه البخاري (١٩٧٠) ومسلم

9) وروى البخاري (۱۹۸۱) ومسلم (۷۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنسه قسال : «أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... » الحديث ، وهذه الأيام الثلاث بينتها أحاديث صحيحة كثيرة أنها يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كسل شهر قمري ، كما جاء ذلك في مسند أحمد والترمذي (۷۲۱) والنسائي (۲٤۲۰) و (۲٤۲۷) و ابن ماجه شهر قمري ، كما جاء ذلك في مسند أحمد والترمذي (۷۲۱) والنسائي (۱۷۲۷) و أبو داود (۲٤٤٩) والبيهقي والطبراني وغيرهم . ولا شك أن يوم السبت يتخللها أحياناً

١٠) ومنها : حديث عمرو مرفوعاً ((أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومـــاً ويفطـر يوماً )) رواه البخاري (١١٣١) ومسلم (١١٥٩) ، وفيها استدلال دقيق على جواز إفراده لأنّــه يــاتي أحياناً يوم السبت فيفطر قبله كما يفطر بعده و لم يستثن منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعني من صيام سيدنا داود صيام السبت ، و لم يُنبّه على أنّه لا يجوز صيامه ، وكذا لم ينقل عن واحد من علمــاء الأمّــة المعول على كلامهم أو المرجوع لإفتائهم سلفاً وخلفاً البتة ، ففي الحديث كما في رواية البخـــاري (( لا صوم فوق صوم داود عليه السلام ، شطر الدهر صم يوماً وأفطر يوماً )) الفتح (٢٢٥/٤) .

فقوله فيه (شطر الدهر) يلزم منه عدم ترك يوم السبت طول السنة ، ولا يرد على ذلك ترك صوم الأيام الخمسة المحرّمة المعروفة لما قدّمناه قبلاً ، فترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمته بالاقتداء بسيدنا داود عليه السلام في هذه المسألة دون استثناء يوم السبت مع ثبوت صيامه عن نبينا صلى الله عليه وآلـــه وسلَّم في الأحاديث الصحيحة وعدم ذكر أحد من العلماء أنَّ من خصائصه صلى الله عليه وآلــه وسلَّم صيام يوم السبت من أصرح الأدلَّة على حواز صيامه في غير الفريضة ، ومن أوضح الأدلَّة على فساد قول من شذَّ فذهب إلى تحريم صيامه .

#### 

 ا) أن حديث (( لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة )) حديث ضعيف ولو فرضنا صحية السيند وخلوه من الاضطراب ، وبذلك قال الأئمة من السلف كالإمام مالك والإمام أحمد والأوزاعي والزهيري ويحيى بن سعيد والنسائي وهؤلاء من أئمة الحديث .

٢) ثبت صيام يوم السبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخــــاري
 ومسلم وغيرهما .

٣) ثبت صيام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليوم السبت في الأحاديث الصحيحة .

٤) كل ما أورده القائلون بتحريم صوم السبت من القواعد الأصولية فاسد لا يصلح للاستدلال وقد

the second and all the second second and the second second

أخطأوا في تطبيقه و لم يأتوا به على وجهه الصحيح .

هذا ما استطعت الآن إيراده مما يتعلّق بهذه المسألة مع فتور البال ، وانشغال العقل بسوء الأحوال ، مع أن الموضوع يحتاج لترتيب أكثر ، وجهد أكبر ، فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا إذ كنا ممـــن اســـتغفر ، وبالله تعالى حسن الختام ، يقول مصنّفها حسن بن علي بن هاشم بن أحمد بن علوي صــاحب الترشسيح السقاف ، عفا الله عنه وأمّنه مما يخاف ، فرغت منها لخمس عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ســنة ثمــان وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلّم والحمد لله رب العالمين .

# تنبيه أهل الشريعة

إلى ما في كتب الأشقر من الأخطاء الشنيعة

> بقلم حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني

۲.٥{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### تنبيه أساتذة وطلاب الشريعة لما في كتب الدكتور عمر الأشقر من الأخطاء الشنيعة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ .

فقسد وقفستُ علسى كتسابين ألَّفهمسسا الدكتسسور عمسسر الأشسسقر في مسسسائل العقيدة ، أحدهما كتاب (ر العقيدة في الله )) والثاني (ر أصل الاعتقاد )) أتاني بهما بعض الطلاب في كليَّة الشريعة وأخبرني هؤلاء الطلبة حفظهم الله تعالى أن هذين الكتابين يُدرَّسهما الدكتور المذكور وينصسسح بهما .

فلما قرأتهما وحدت فيهما أشياء مستشنعة حداً منها تحريف الدكتور لبعض الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية الثابتة في الصحيحين ليؤيد بذلك التحريف عقيدته التي يعتقدها ، ومنها دسّه كلمات في أحاديث الصحيحين !!!!

كما وحدته يستنبط من الآيات القرآنية عقائد على حلاف ما عليه الصحابة الكرام رضــــي الله عنهم ، ويعتمد أيضاً على أحاديث واهية ومنكرة وموضوعة يثبت بها أفكاره ويؤيدها !!!

فرأيت من الواجب الشرعي عليّ أن أنبه على أخطائه لئلا يغنر بها أو يقلدها من لا يعرف جلية الأمر ، غِيرَةً على كتاب الله تعالى وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتلاعب به أي إنسان .

وها أنا ذا أشرع مبيناً بعض ذلك بأوضح صورة وأسهل أسلوب وأرجو من الدكتور المذكور أن يعترف بخطئه متى اتضح له وأن لا تأخذه العزة بالإثم ، والله يتولّى هدانا وهداه .

#### الفصل الأول كشف تحريف الدكتور لألفاظ في الأحاديث النبوية

قام الدكتور بتحريف بعض كلمات حديثٍ أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح البخاري لتأييد وإثبات عقيدته بأن الله تعالى عما يقول يتكلم بحروف وأصوات !! وإليكم نص كلامه من كتابه ﴿ العقيدة فِي الله ﴾ ( ص (١٧٥) الطبعة الخامسة مكتبة الفلاح !! ) ثم نردفه ببيان الصواب :

قال المذكور هناك:

[ ويتكلّم الله سبحانه بصوت لا يشبه شيئاً من أصوات الخلق ؛ كما في الحديث السذي يرويسه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ يقسول الله تعالى : يا آدم ، فيقول لبيك وسعديك . فَيُنَادي بِصَوْتِ فَيْنَادِي بِعَنْ إلى النار ﴾ ] انتهى كلام الدكتور .

وفي هذا تحريف بليغ لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإليك ذلك من صحيح البخاري :

هذا الحديث موجود في (( صحيح البخاري )) (٤٥٣/١٣ برقم ٧٤٨٣ و ٤٤١/٨ برقم ٤٧٤١ من (( فتح الباري )) (١٢١١) وإليكم لفظه هناك :

«عن أبي سمعيد الخمدري رضي الله عنمه قسال قسال النسبي صلمي الله عليمه وآلمه والمم عنه أبي سمعيد الخمدري وضمي الله عنه وآلمه وسلم : يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك ؛ فَيُنادَى بصمحموم الله يقول الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار » .

فانظروا كيف تصرُّف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

فيناد ي بصوت فحرّفه !! إلى : فينادي بصوت فحرّفه !! إلى : فينادي بصوت فحرّفه !! إلى : فينادي بصوت فحرّفه !! إلى :

ألا يُعتَبَرُ هذا كذباً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!!!

وألا ينطبق علــــى مـــن يفعـــل هــــذا قـــول الله تعـــالى في اليهـــود ﴿ يُحَرَّفــونَ الكَلِـــمَ

<sup>(</sup>۱۲۱) من طبعة دار المعرفة ، وفي طبعة الريان (۲۲/۱۳ و ۲۹۰/۸) فانتبه أخي المسلم لذلك حيداً وإذا كـــانت بــين يديك طبعة أخرى فابحث في كتاب التوحيد باب رقم (۳۲) (( باب قول الله تعالى ولاتنفع الشفاعة عنده )) وكتاب التفسير سورة الحج باب رقم (۱) (( باب وترى الناس سكارى )) .

وألا ينطبق على من يفعل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ مَن كَذَبَ عَلَيَّ مَتَعَمَّداً فَلَيْتَبُوَّا مقعده من النار ﴾(١٣٢) ؟!!

وألا يعتبر هذا كذباً على الإمام البخاري ؟!!

وبعد هذا كله أقول لك أيها الدكتور إن الحديث الذي ذكرته وحرفته لا دلالة فيه على ما تريده من إثبات الصوت لله ( تعالى عمّا تقول ) وإليك ما يقوله أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابـــــن حجـــر

العسقلاني شارحاً لهذا الحديث في <sub>((</sub> فتح الباري <sub>))</sub> (٢٦٠/١٣) :

[ فإن قرينه قوله ‹‹ إن الله يأموك ›› تدل ظاهراً على أنَّ المُنادي مَلَكٌ يأموه الله بـــان ينــادي بذلك ] انتهى .

#### الفصل الثاني

# الكشف عن قيام اللاكتور ( بلاً س ) ألفاظ في الأحاديث النبوية لينصر ما يعتقده

لم يكتف الدكتور بتحريف ألفاظ الحديث النبوي وإنما قام أيضاً بدس وزيادة كلمات في بعض الأحاديث النبوية لينصر العقيدة التي يتبنّاها !! ونحن على أتم الثقة بالله تعالى أنه كلّما ظهر من يتلاعـــب ويحرف الأحاديث النبوية مهما بلغت منزلة هذا المُحرَّف في المحتمع فإن الله تعالى يسخر من يكشف هذه الأفاعيل تحقيقاً لقوله تعالى ﴿ إِنّا نحن نزّلنا الذكر وإنا نحن لحافظون ﴾ .

وإنني أعرض نموذجاً واضحاً يبين كيف قام الدكتور المذكور بدس بعض الألفاظ في الأحـــاديث النبوية :

قال صحيفة (١٦٢) من كتابه ﴿ العقيدة فِي الله ﴾ أن الله تعالى :

وآله وسلم : «كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق : إن رحميّ تسبق أو قـــــــال

(٩٣٢) فلو قال لا ينطبق علي هذا الحديث لأني قلّدت فلاناً فيه . فنقول له كلا !! فإنك لم تذكر أنك نقلته من مصــــدر عرّف !! وثانياً أعطيت الحكم ارتجالاً واستقلالاً وكان عليك بصفتك دكتوراً أن تراجع الحديث وتتأكد منه بنفسك! بدل أن تنقله محرّفاً للمسلمين فينغر الناس عامة والطلاب حاصة!!

۲.9

many tradition of the Control of the

سبقت غضيي » رواه البخاري ومسلم . ] انتهى كلام الدكتور !!

وأقول مستعيناً بالله تعالى وحده: ليس في لفظ الحديث في الصحيحين في جميع المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث لفظة (بيده) فهي من زيادات الدكتور المذكور!! زادها من كيسه!! على الصحيحين البخاري ومسلم ؛ وإنما لفظه في المواضع التالية في الصحيحين بدون هذه الزيادة ومواضعه هي : [ في البخاري ومسلم ؛ وإنما لفظه في المواضع التالية في الصحيحين بدون هذه الزيادة ومواضعه هي : [ في البخاري ومسلم ؛ و ٢١٠٧ و ٢١٠٧ و ٢١٠٧) البخاري طبعه دار المعرفة المشار إليها في الفصل الأول ، ومسلم طبعة عبد الباقي المُرقَمة ]

ولفظ الحديث في الصحيحين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

« لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده غلبت أو قال سيبقت رحمستي غضبي فهمو عنده فوق العرش » .

فانظروا كيف دسُّ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسُّلم في حديث الصحيحين :

« كتب ربكم على نفسه قبل أن يخلق الخلق .. » .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

فاعتبروا وتأمّلوا جيداً ! والله تعالى المستعان !!!

فماذا يسمى هذا الفعل في نظر علماء المسلمين ؟!!

أهو الوضع ؟!!

أم الدس ؟!!

أم ماذا ؟!!

وهل يعتبر فاعل مثل هذا من العلماء الأمناء الذين يجوز الرجوع إلى كتبهم وتدريســـها لأبنـــاء المسلمين ؟!!

نسأل الله تعالى أن يصحو أهل العلم لمثل هؤلاء !!!

#### الفصل الثالث

# الأشقر يزعم أن الإمام مالكاً يرى أن خبر الواحد يفيد العلم وينقل ذلك عن رجل مجروح نصل نص الحفاظ على أنه ينقل الشواذ عن الإمام مالك

أراد الدكتور الأشقر أن ينصر ما يقوم بذهنه من الأفكار المخطئة فزعم أن خبر الواحد يفيد العلم عند الإمام مالك !! فجاء برجل مطعون فيه عند المالكية المتقدمين وكذا عند الحفاظ في كتب الجرح والتعديل فجعله ممثّلاً للمالكية وللإمام مالك في هذه القضية !! فتحيّل هذا الدكتور أنه بذلك أثبت مسايريده !! وهيهات !! وذلك في كتابه ("أصل الإعتقاد » ( صفحة ٢٦ من الطبعة الأولى دار النفائس سنة ١٤١٠ هـ / وصفحة ٢٤ من طبعة الدار السلفية سنة ١٣٩٩ هـ والغريب أنه كُتِبَ على كلتا الطبعتين : الطبعة الأولى !!!! ) حيث قال ما نصه :

[ .. إن الفقيه المالكي ابن خوازمنداد ذكر في كتابه أصول الفقه أن مالكاً صرَح بأنه يسرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم .. ] انتهى ما أرادنا نقله .

وهذا النقل باطل عن مالك ؛ وإليكم تفصيل بطلانه :

«عنده شواذ عن مالك ؛ واختيارات وتأويلات لم يعرّج عليها حذاق المذهب كقوله إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وأن خبر الواحد مفيد للعلم ... وقد تكلّم فيه أبو الوليد الباجي ، ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلّم ولا يجوز شهادتهم ولا منا يحتهم ولا أماناتهم ، وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً » انتهى كلام ابن حجر مسن «لسان الميزان » فتأمّلوا !!

فقول الحافظ ابن حجر وحذاق المذهب المالكي وأبي الوليد الباجي والحافظ ابن عبد البر إنَّ زُعْمُ ابن خبر الرفيد العلم شاذ (۱۲۰۰) ، يدل على مذهب مالك أن خبر الرفيد العلم شاذ (۱۲۰۰) ، يدل على مذهب مالك أن خبر

<sup>&</sup>lt;u>(١٢٥)</u> وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في (( فتح الباري )) (٢٢٣/٢) نقلاً في مسألة أخرى يحكيه ابن خوازمنداد عن الإمام مالك وقال إنه شاذ .

الواحد يفيد الظن عند كل عاقل يتأمل الكلام !! وهناك نقول كثيرة عن الإمام مالك تثبت ذلك ويكفي أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى يرد الحديث لمخالفته لعمل أهل المدينة ، فهذا يدل على أنه لا يفيد العلــــم

وانظر إلى ما علّقناه على كتاب الإمام الحافظ ابن الجوزي ﴿ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيـــه ›› ص (١٩٤ ـــ ١٩٥ ) التعليق رقم (١٢٩) وغيره .

فما جواب الدكتور الأشقر عن هذه الورطة التي وقع فيها ؟! حيث لبّس على طلاب العلم بأن الإمام مالكاً رحمه تعالى يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم ؟!!!

وهل يعيد من لا يحسن نقبل أقبوال العلماء عالماً محققاً يعتمد على قولسه ويعوّل عليه ؟!!!

واليك أيها الدكتور الفاضل !! نصوصاً لأهل الحديث لا على سبيل الحصر تصرَّح بأن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم شئتَ أم أبيت :

١ \_ قال الحافظ ابن عبد البر في (( التمهيد )) (٧/١) :

ثم قال الحافظ ابن عبد البر:

« والذي نقول به إنـــه يوجــب العمــل دون العلــم ... وعلــى ذلــك أكـــثر أهـــل الفقه والأثر » .

٢ ــ وقــال شــيخ المحدَّثــين في وقتــه الإمــام الحــافظ الخطيــب البغــدادي في كتابــه
 (ر الكفاية في علم الرواية )، ص (٤٣٢) :

« خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلَّفين العلم بها والقطع عليها » وقال أيضاً قبل ذلك ص (٢٥) :

﴿ ذَكُرُ شَبُّهُ مِن زَعْمَ أَنْ خَبْرُ الواحَدُ يُوجِبُ العَلْمُ وَإِبْطَالُهَا ﴾ .

 ٣ ـــ وقال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه (( الأسماء والصفات )) ص ( ٣٥٧ بتحقيق الإمـــــام المحدّث الكوثري طبعة دار إحياء النزاث ) :

﴿ وَلَهٰذَا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله

تعالى ».

٤ ــ وقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في ﴿ شرح مسلم ﴾ (١٣١/١) :

« فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهـم مـن المحدَّـين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظــن ولا يفيــد العلم ».

وكذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر في عدَّة مواضع من كتبه ، وهو قول الصحابة والبخــــاري والإمام أحمد والأثمة من السلف والخلف ، وارجع إلى مقدمتنا لكتاب الحافظ ابن الجوزي (( دفـــع شـــبه التشبيه بأكف التنزيه » ص (٢٦ ـــ ٤٦ ) إن كنت تريد الحق وتبتغي معرفة الصواب فإننا نقلنا ذلـــــك بتوسع .

واعلم أيها الدكتور المفضال !! بأن ابن تيمية الحرّاني يقول أيضاً بأن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنّما يفيد الظن ؛ وإليك عبارته من كتابه « منهاج السنة » (١٣٣/٢) لعلّك تتقي الله تعالى وترجم إلى الحق ! حيث قال ابن تيمية هناك :

« الثاني : أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به ؟! » فتأمّل وتمعّن جيداً !!!!

ونحن ننصحك أيها الدكتور!! أيضاً أن تقرأ ما كتبناه في إثبات التأويل عند السلف والمحدَّثـــين وغيرهم في مقدمتنا لـــ (ر دفع شبه التشبيه )، ص (٧ ـــ ٢٥) لتدرك أيضاً أن ما تكتبه وتنشــــره اليـــوم محانب للصواب وناء عن الحق!! زيادة على ما فيه من أغاليط!! هداك الله تعالى .

#### الفصل الرابع

### الدكتور الأشقر ينسب للإمام أحمد كتاباً مكذوباً موضوعاً عليه ويستدل بما فيه على أنه رأي وقول الإمام أحمد

ومن أخطاء هذا الدكتور الفادحة !! أنه ينقل من كتاب (( الرد على الجهمية )) المكذوب المرضوع على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشياء يستدل بها على ما يريد ويقسوم بذهنه مسن الأفكار المخطئة !! وسبب وقوعه في مثل هذه الأخطاء والورطات أنه حصر قراءته وجعل مراجعه بشكل كلي في رحلين أو ثلاثة مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية والألباني وأضرابهم وهؤلاء معروفة مذاهبهم !! وهسؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يعتمد عليهم ولا ينظر إلا بمنظارهم مقلّداً لهم من غير نظر وتحقيست وتمحيس يصورون مذهب السلف بغيير صورته الحقيقية فيصدقهم هذا المسكين كأنهم أنبياء أو أثمة معصومين (٢٦٠) ! حيث يزعمون مثلاً أن مذهب السلف هو القول بقدم العالم بالنوع ، وإثبات الحد لله سبحانه ، وإثبات الحد عما يصفون ﴾ .

والذي يهمنا الآن هنا أن ننقل عبارة الدكتور !! من كتبه التي يحتج فيها بما في الكتاب المكذوب الموضوع على الإمام أحمد ثم نذكر كلام الأئمة الحفاظ في بيان أن كتاب ﴿ الرد على الجهمية ﴾ المنسوب للإمام أحمد موضوع عليه ، وإليكم ذلك :

قال الدكتور الأشقر!! في كتابه ﴿ أصل الاعتقاد ﴾ ص (٢٠ طبعة دار النفائس!! ) ما نصه : [قد استدلَ الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية بالأحاديث الآحـــاد علــــى أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة] انتهى .

ونقول له : قال الحافظ الذهبي في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (٢٨٦/١١) في ترجمة الإمام أحمد :

ر لا كرسالة الإصطخري ؛ ولا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله ؛ فإنَّ الرجل كان تقيأً ورعاً لا يتفوَّه بمثل ذلك » انتهى كلام الذهبي .

فتأمل حيداً !! وما موقفك أيها الدكتور من هذا الأمر وما جوابك عليه ؟!!! هداك الله تعالى .

<sup>(</sup>١٢٦) وإنني أستغرب حداً كيف ينعى ويعيب هؤلاء المتمسلفين على بعض المسلمين أنهم يعتقدون العصمة في بعض الأثمة وأن لديهم أئمة معصومين وهم واقعون بأشد من ذلك !! حيث يعتقدون حقيقة العصمة في ابن تيمية وابن القيم والألبساتي وأضرابهم ويتعصبون لهم أشد التعصب الذي لا مثيل له في أي فرقة عند المسلمين بل النصارى واليهود !!

من أعجب الأعمال التي أقدم عليها هذا الدكتور!! وقام بها لتغرير الطلبة بتهم يوجهها لبعض علماء الأمة أنه يزعم بأن الأشاعرة الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد استقلالاً لا يؤمنون بجملة من العقائد الإسلامية حيث إنهم أنكروها ؛ وهذا بهت منه لهم وزور من القول!! وإليكم كلامه مسن كتابه « أصل الاعتقاد » ص ( ٧٩ طبع دار النفائس!! ) الذي يقرر فيه ذلك حيث يقول هناك:

- ١ ــ نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن .
- ٢ ــ أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من الأنبياء .
  - ٣ ـــ شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم العظمي في المحشر .
  - ٤ شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته .
- معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم كلها ما عدا القرآن ومنها معجزة انشقاق القمرة فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحية المصرّحة بانشقاق القمرر معجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
  - ٣ ـــ صفاته صلى الله عليه وآله وسلم البدنية وشمائلة الخُلْقية ] .
    - وذكر منها الدكتور الأشقر ص (٨٠) في كتابه المذكور :
      - [ ١١ الإيمان بعذاب القبر ] .

الجواب على ذلك: كلام هذا الدكتور هنا الذي نقلناه والأمثلة الأخرى التي ذكرها أيضاً في كتابه باطل جملة وتفصيلاً والسبب في ذلك أنه قلد دون تحقيق إنساناً معاصراً كثير التناقض!! والحبط! والخطأ! بل لم يفهم الدكتور!! كلام مقلّده المخطئ على الوجه الذي أراد!! وإليكم ذلك:

لم ينكر العلماء والمسلمون الذين لا يأخذون بخبر الآحـــاد في العقيــدة جملــة مــن العقــائد

[ تنبيسسه ] : ونريد أن يعلم هذا الدكتور أولاً بأننا نحن الأشاعرة لا نقبل خبر الواحد في أصول العقيدة ، وهذا هو قول أثمة السلف والخلف وقد نقلنا بعض ذلك عنهم كالشافعي والإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر والخطيب البغدادي والإمام النووي والحافظ ابن حجر وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم ، ومع هذا فإننا نقول بأن هذه الأمثلة التي ذكرناها هنا جزء من العقيدة التي نقول بها وقد ثبتست هذه في الأحاديث المُتزنِينَ في كل عصر ومصر ، وإليك ذلك :

#### ( المثال الأول ) : زعمه أنهم ينكرون نبوَّة سيدنا آدم !!

لا أدري كيف تتلفظ بذلك وتكتبه أيها الدكتور ونبوّة سيدنا آدم عليه السلام ثابتة في القرآن ، في قوله تعالى : ﴿ إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ أل عمران ٣٢ .

فإن حاولت أن تتهرّب من هذه الورطة! وزعمت بأنك تقصد المعتزلة ولا تقصد الأشـــاعرة: فنقول لك أخطأت وافتريت عليهم أيضاً!! فها هو الإمام الرازي يقول في تفسيره ( المجلد الأول /١٩٣/٢ طبعة دار الفكر الثالثة ١٤٠٥ هـــ) مانصه:

« المسألة الرابعة : قالت المعتزلة إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسماء معجزة دالّـــة على نبوَّته عليه السلام في ذلك الوقت ».

فتأمّل حيداً أيها القارئ الكريم!!

فأين أنكر الأشاعرة أو المعتزلة نبوَّة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ؟!!

وما موقفك الآن من هذه الورطة التي وقعت بها ؟!!

يارجل اتق الله !!

( المثال الثاني ) : زعمه أنهم ينكرون أفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علــــى غيره من الأنبياء !!!

وأفضلُ الخَلْقِ على الإطسسلاقِ نَبِينُ الْمُسسلُ عسن الشّسقَاق

وقد أورد الشيخ الباجوري الأشعري في شرح هذا البيت أحاديث مما تزعمه آحاداً محتجاً بهــــــا على أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم منها قوله ص ( ١٣٠ طبعة دار الكتب العلمية ) :

« وقسد قسال عليسه الصلاة والسلام : أنسا أكسرم الأولسين والآخريسن علسسى الله ولا فخسر . أي ولا فخسر أعظسم مسن ذلسك ، أو ولا أقسول ذلسك فخسسراً بسسل تحدّثسساً بنعمة الله تعالى » .

وقال ـــ الباحوري ـــ قبل ذلك :

« وأفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المخلوقــــات ممـــا أجمـــع عليـــه المــــلمون حتى المعتزلة » ..

وقال صاحب الجوهرة الأشعري بعد ذلك :

# والأنبياء بِلونه في الفضيل وبعدهم ملائكة ذي الفضيل

فما جواب الدكتور على هذا أيضاً ؟!!

وليعلم الدكتور الفاضل !! أن أهل نحلته هم الذين ينكرون أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق ومنهم مرجعه الألباني المتناقض !! كما هو معروف !! فليتأمّل !

( المثال الثالث والرابع ) : زعمه أنهم ينكرون شفاعته العظمى صلى الله عليه وآله وسلم في لمحشر !!

من غرائب معلومات هذا الدكتور !! وعجائب ما يأتي به !! أنه يزعم كما قدَّمنــــــا أن هـــــذه الأمور مما ثبتت بأحاديث الآحاد وأن الذين لا يؤمنون بالآحاد أنكروها !! وليس الأمر كذلك :

فأما بيان جهله في الحديث النبوي : فقد زعم !! أن هذا من الآحاد والحقيقة أنه من المتواتـــر ؟ فقد أورد المحدَّث الكتاني الأشعري في كتابه ﴿ نظم المتناثر من الحديث المتواتـــر ﴾ ص (٢٤٦ طبعـــة دار الكتب العلمية الأولى ١٤٠٣ هـــ ) فقال :

(( حديث شفاعتي يوم القيامة ...قال السعد في شرح النسفية بعد ذكر حديث شفاعتي لأهــــل الكبائر من أمتي ما نصه : وهو مشهور بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى ، ... وقال التّقــــي الكبائر من أمتي ما نصه : و لم ينكرها أحد ؟ السبكي في شفاء المهقام لمّا تكلّم على الشفاعة المختصة به صلى الله عليه وآله وسلم : و لم ينكرها أحد ؟

۲

فتأمل في ذلك حيداً !! واعلم أن جلّ أصحاب هذه النصوص أشــــاعرة أيهـــا الدكتـــور !! لا يستدلّون بحديث الواحد استقلالاً في أصول العقائد ، ومن ذلك يصرّحون بالإيمان بها ؛ خلافاً لما تزعم !! فأين قولك ينكرونها ولا يؤمنون بها ؟!!

وقد ظهر الآن أنك تجهل أنها متواترة !! وإلا لما صحّ أن تأتي بها ممثلاً على خبر الآحاد الــــذي ينكره ولا يؤمن به من تفتري عليهم !! والله تعالى المستعان !!

( المشال الخسامس ) : زعمسه أنهسم ينكسرون معجسزات النسبي كلهسا مسا عسسدا القرآن ، ومنها انشقاق القمر !!

قال مفترياً عليهم ص (٧٩) ما نصه:

[ هؤلاء الذين لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة أنكروا جملة من العقائد منها : ...

معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم كلّها ما عدا القرآن ، ومنها معجزة انشـــقاق القمــر ، فإنها مع ذكرها في القرآن تأوّلوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرّحة بانشــقاق القمــر معجــزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] !!!

و أقول: كبرت كلمة تخرج من فمك!! فإن الأشاعرة ومن لا يحتج بخبر الآحـــاد في أصــول العقائد ونحن منهم صرّحوا بتواتر حديث حادثة انشقاق القمر!! ويؤسفني أنك لم تكن تعرف ولا تــزال بأن حديث انشقاق القمر متواتر!!

- \_ فحهلت بأنه متواتر أولاً!!
- ... وزعمت أنهم ينكرونه ثانياً جهلاً منك بمذهبهم !!
- ــ ونقلتُ للناس معلومات مخطئة من خاطئ ثالثاً !!!
  - ـــ والله تعالى حسيبك على افترائك رابعاً !!
    - ـــ وارعو بالله عليك واتق الله خامساً !!
- وإليكم تصريح العلماء الأشاعرة بتواتر أحاديث انشقاق القمر:

قال المحدَّث الكتاني في كتابه (( نظم المتناثر من الحديث المتواتر )) ص (٢٢٢) في باب ( معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ) : ونقل السيد الكتاني التواتر عن القاضي عياض من الشفا وهو أشعري والعراقي وابسس ححسر والقسطلاني والمناوي وهم أشاعرة أيضاً .

وقال العلامة اللقاني الأشعري في ذكر معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم في منظومته جوهــــرة التوحيد :

#### ومعجزاته كثيسرة غــــــرر منها كــــلام الله معجـــز البشـــر وقال العلامة المقري الأشعري في إضاءة الدجنة :

ومعجزات المصطفى الكثيرة دُلِّت على رُتَّبَه الأنسيرة

وهذه الأبيات هي من منظومات في العقائد عند الأشاعرة لا يعرفها الدكتور و لم يطلع عليها البتة وهو مع ذلك يفتي بلا علم !!!

وقال العلامة الباجوري الأشعري في شرح الجوهرة ص (١٣٩) عند بيان معجزاته صلى الله عليه

« وذلك كانشقاق القمر ... ».

وآله وسلم:

فما موقفك الآن من معلوماتك المهدومة المتهاويه أيها الدكتور ؟!!

فإن قلت محاولاً التهرب من هذه الورطة !! لم أقصد الأشاعرة وإنما قصدت المعتزلة !! قلنا لك :

أولاً : المعتزلة لم ينفوا أحاديث انشقاق القمر وسآتيك بقول إمامهم !!

وثانياً : عموم لفظك في التعميم لن ينحيك !!!

وإليك قول القاضي عبد الجبــــار إمـــام المعتزلــة مـــن كتابـــه (( تثبيـــت دلائـــل النبـــوّة » ( ص (٥٥) بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان طبع دار العربية بيروت ) الذي يثبت فيه حديث انشقاق

القمر وينص على صحته حيث يقول هنالك: ﴿ بَابِ آخر : وَهُو مَا كَانَ بَمُكَّةً مَنَ انشَقَاقَ القَمْرِ ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

مرً بمكة في ليلة قمراء ومعه نفر من أصحابه ، فاجتاز بنفر من المشركين ، فقالوا له : يا محمد ، إن كنت

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

رسول الله كما تزعم فاسأل ربك أن يشق هذا القمر ، فسأل الله ذلك فشقه ، فقال المشركون : ساحروا بصاحبكم مَنْ شئتم فقد سرى سحره من الأرض إلى السماء . فنزلت القصة في ذلك . وهذا من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم ».

فتأمّلوا يرحمكم الله جيداً كيف يثبت المعتزلة انشقاق القمر ، وقارنوا بين هذا وبين قول الدكتور في كتابه : ﴿ فَإِنْهَا مَعَ ذَكُرِهِمَا فِي القَــرآن تأولوها بمنا ينسافي الأحساديث الصحيحة المُصرَّحة بانشقاق القمر .. ›› .

لتدركوا في أي واد يتكلّم هذا الرجل!!

( المثال السادس الذي جلبه الدكتور !! ) زَعْمُهُ أنهم أنكروا صفاته صلى الله عليـــه وآلـــه وسلم البدنية وبعض شمائله الخلقية لأنها وردت بأحاديث آحاد !!

وأقول له: كلامك باطل نازل من وجهين:

ــ أولاً: لأن الأحاديث في ذلك متواترة وليست من الآحاد !!

ـــ وثانياً : لأنهم أقروها واعتقدوها وقالوا بما فيها !!

١ --- حسن صورته صلى الله عليه وآله وسلم وجمالها وتناسب أعضائها . ونقـــل ذلـــك عـــن
 القاضى عياض وغيره من الأشاعرة ، وذكر أنه روى ذلك (١٩) صحابياً .

٢ ـــ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أبيض اللون مشرباً بحمرة . نقل ذلك عن المناوي وغيره
 من الأشاعرة . وأنه روي من طريق (١٥) صحابياً .

٣ ـــ أحاديث شحاعته صلى الله عليه وآله وسلم . نقل عن المناوي الأشعري أنه قال : إنهـــــا ثابتة بالتواتر .

٤ ـــ أحاديث حلمه وعفوه وتجاوزه صلى الله عليه وآله وسلم . ونقل عن الشيخ البــــاجوري الأشعري أنه قال في شرح قصيدة كعب بن زهير : والأحاديث بحلمه صلى الله عليه وآله وســــلم واردة ، والأخبار والآثار بعفوه وصفحه متواترة . إلى غير ذلك .

وأما الوجه الثاني: فقد تقدم في الوجه الأوّل أن الأشاعرة صرّحوا بتواتر ذلك وأنهم مُقِرّون به لا ينكرونه ، بل قد نصوا في أبواب الردّة من كتب الفقه أن من أنكر صفاته صلى الله عليه وآله وســـــلم فإنه كافر مرتد ، ومن أولئك : الخطيب الشربيني وهو أشعري ، قال في « مغني المحتاج » (١٣٥/٤) إن

من الأمور التي يكفر معتقدها وقائلها :

« أو قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسود أو أمرد أو غير قرشي .. » . فتأمّلوا !!

وما موقف الدكتور من هذا كله ؟! هداه الله تعالى !!

## افتراء الدكتور على الأشاعرة وعلى غيرهم بأنهم ينكرون أحاديث عذاب القبر

قال الدكتور الأشقر ص (٨٠) من كتابه ( أصل الاعتقاد )، ما نصه :

« هؤلاء الذين لا يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة أنكروا جملة مـــن العقـــائد منهــــا : ... ١١ ـــ الإيمان بعذاب القبر » .

۱ ــ الإيمان بعذاب القبر » .

وأقول: يكفيك افتراء عليهم !! واتق الله تعالى يا رجل !! وإليكم تفنيد هذا الزعــــم وبيـــان بطلانه:

أولا: حديث عذاب القبر متواتر وليس آحاد كما زعم هذا الألمعي !! وقــــد أورده المحــدَّث الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه (( نظم المتناثر من الحديث المتواتر )) ص ( ١٣٤ طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١٤٠٣هــ): وذكر أنه رواه عن النـــيي صلــي الله عليــه وآلــه وســـلم (٣٢) صحابيــاً، وقال بعد ذلك:

« وقال الأُبّي في شرح مسلم في الكلام على أحاديث شق العسيب على القبر ما نصه : ـــ قال ـــ عياض : فيه عذاب القبر . قلت : تواتر ، وأجمع عليه أهل السنة اهـــ » . انتهى

ثانياً : وهؤلاء الذين لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة استقلالاً ونحن منهم والحمد لله تعالى لم ينكروا عذاب القبر ولا جملة من العقائد كما تزعم أيها الدكتور !! وإليك كلام أحد علماء الأشاعرة في ذلك وهو العلامة اللقاني في « الجوهرة » وشرحها له ، قال زجمه الله :

سسؤالنا ليسم عسفاب القسبر نعيمه واجب كبعث الحشسر

قال المحدّث الكتاني في ﴿ نظم المتناثر ﴾ ص (١٣٥) :

« وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لمّا تكلّم على عذاب القبر ونعيمه ما نصه : ودليل وقوعه قوله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ وأما الأحاديث فبلغت جملتها التواتر اهـــ وقـــــال في « إرشاد الساري » نقلاً عن صاحب المصابيح قال : قد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قسال غسير واحد إنها متواترة ، لا يصح عليها التواطؤ ، وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين » .انتهسسى كلام المحدَّث الكتاني .

فتـــأمَّل جيـــداً !! وعلــــى فضيلـــة !! الدكتـــور أن يقلـــع عمَـــا اقترفـــه وأن يتــــــــوب لله تعالى !!

وما جوابه الآن عمَّا زعمه من الباطل والإفتراء على أهل الحق !!

فإن قال : إنَّما أردت المعتزله .

قلنا له : هم لا ينكرونه أيضاً ونحن على أتم الاستعداد لأن نثبت لك ذلك !! فتأملوا أيها العقلاء !!

## الفصل السادس مناقشة الدكتور الأشقر في حديث موضوع أورده في كتابه يتعلق بموضوع الصفات

أورد الدكتور المذكور في كتابه (ر العقيدة في الله )، ص (١٧٤) حديثاً منكراً بشعاً ليثبـــت بـــه عقيدته المبنية على التمسلف !! فقال هناك :

[ وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة ، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء ، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي . رواه ابن منده . وقال الذهبي : إسناده حسن ] .

وأقول: هذا الحديث موضوع لضعف إسناده كما سأبينه الآن مفصّلاً ونكارة متنه الشديدة ، وتعالى الله عز وجل أن ينزل من مكان إلى مكان ، لأن العرش مكان والكرسي مكان وكلاهما مخلــــوق والله تعالى منزه عن أن يحل أو ينتقل من مخلوق إلى مخلوق ، وينزل من درجة إلى أخرى(١٢٧) وإليك بيان

<sup>(</sup>۱۲۷) وأما الحديث الذي فيه (( يُنزل الله تعالى في الثلث الأحير من الليل إلى السماء الدنيا )) الثـــابت في الصحيحــين ، فمعناه أن الله تعالى يُنزل مَلكَا إلى السماء الدنيا فيأمره أن يقول (( هل من داع فيستجاب له هل من ذا حاجة فيُعطـــى .. » هكذا فسره لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النّسائي في (( عمل اليوم والليلة )) (ص ٤٤٠ برقم ٤٨٢ ) بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآلـــه وسلم : ((إنّ الله عزّ وجلّ يُمهِلُ حتى يمضي شطر الليل الأول ثمّ يأمر منادياً ينادي يقول : هل من داع يستجاب له ؟ هؤ

أقول لهذا الرجل !! ويلك من الله تعالى !! لقد رجع الذهبي عن تحسين الحديث في « تلخيـــص المستدرك » (٩٢/٤ مـــ ٥٩٣) إذ قال :

رر ما أنكوه !! على جـــودة إسـناده وأبــو خــالد ــــ السـذي في سـنده ــــ شــيعي منحرف » !! انتهى كلامه ومابين الشرطتين من توضيحاتي !! فتأمّل جيداً !!

وأزيد على ذلك بأن إسناده واه وليس كما قال الذهبي بأن : فيه جودة مع نكارته . بـــل إن في سنده ظلمات بعضها فوق بعض ، وقد نقل الدكتور حُسن إسناده من كلام الذهبي في ﴿ مختصر العلو ﴾ فقلّده بتشجيع الشيخ المتناقض !! الذي قرر هناك بأن الحديث كما قال الذهبي حَسَن بل أعلى !! ﴿ انظر مختصر العلو ص ١١٠ ـــ ١١١) وإليكم الكشف عن بعض رجال هذا الحديث المنكر :

... أبو خسالد الدالانسي الذي في إسسناد هذا الحديث قسال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣١٠/٧): « كان منكر الحديث » .

وقال عنه الحافظ ابن حبَّان في كتابه « المحروحين » (٣/٥٠١) :

« كان كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات ؛ حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة ؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا لم يوافق الثقات ؛ فكيسف إذا انفسرد عنهم بالمعضلات ؟!! » !!

فتأمل حيداً !! فكيف يصحح حديث مثله ؟!! وكيف يجود إسناد حديثه ؟!

وأقسول لسك أيهسا الدكتسور الألمعسي أيضساً : ومسن بساب قولهسم ( مسن فمسسك أدينك ) !! أنصحك أن لا تغرَّنَّ بموافقة الألباني المتناقض !! للذهبي في « مختصر العلسسو » في تصحيسح

277

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائلٍ يُعطى ؟ )) وذكر هذا الحديث أيضاً الحافظ في الفتح (٣٠/٣) ، وكذا ما رواه أحمـــد (٢٠/٤ و ٢١٧) والبزار (٤٤/٤ كشف الأستار ) والطبراني (١/٩) بإسناد صحيح عن عثمان بن أبي العـــاص الثقفــي مرفوعاً أيضاً : (( تفتح أبواب السماء نصف الليل ، فينادي مناد : هل من داع فيستجاب له .. )) ومن باب قولهـــم مــن فمــك ندينــك !! نقــول لهــذا الدكتــور : لقــد صحــع هــذا الحديــث أيضــــاً مرجعـــك المتنـــاقض !!

فاستيقظ !! وقد أفضنا ذلك في تعليقنا على (( دفع شبه التشبيه )) ص (١٩٢) . وكل ذلك فيه تنزيه الله تعالى عن المكان سواء فوق العرش أو تحته وتنزيهه عن النزول والانتقال من مكــــان إلى مكـــان !! سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون ، وتعالى الله عمّا يقولون ، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ؛ والحمــــد الله رب العالمين .

الحديث<sup>(١٢٨)</sup> ، فإن المتناقض !! قال عن الذهبي بأنه : ﴿ قليل نظرٍ وتحقيق ﴾(١٢٩) !! ووصفه أيضاً بأنه : ﴿ متناقض ﴾(١٣٠) !!

واعلم أيها الدكتور! بأن مرجعك المتناقض!! الذي تعوّل على كلامه قد ضعّف أبــا حـالد الدالاني هذا الذي في سند هذا الحديث المنكر الموضوع في مواضع أخرى من كتبه!! منها: أنه قال عنه في « سلسلته الضعيفة » (٢٢٩/٤) متناقضاً!! أثناء كلام عن حديث هناك:

(ر ــــ رواه الحاكم (٧٣/٣) من طريق أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة ... ـــ فذكره وقال الحاكم ـــ صحيح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! كذا قالا، وذلك من أوهامهما، فإن الدالاني هذا وشيخه لم يخرج لهما الشيخان شيئاً، ثمّ الأول منهما ضعيف (١٣١)، أورده الذهبي في الضعفاء ... » انتهى كلامه!! فاستيقظ!!

قلت : فاتضح من ذلك وضوحاً جلياً سقوط سند الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه عندنا عوجب أقوال أهل الجرح والتعديل ، وكذلك سقط بصريح كلام الشيخ المتناقض !! الذي يتخذه هـــــــذا الدكتور مرجعاً ما عليه من مزيد !! فهو ضعيف السند وواه باتفاق !! وقد اتفقنا نحن والذهبي على أنــــه منكر المتن أيضاً !!

فافهم وتأمل هداك الله تعالى !!

ثم بعد هذا هل تدعو أيها الدكتـــور !! ــ المفضـال !! ــ إلى عقيــدة الانتقــال ؟! وهــي أن الله تعالى عما تصفون ينزل ويصعد ويحل في خلقه فتارة يكون على العرش وتارة على الكرسي وتــارة في السماء ؟! إلى غير ذلك مما تتخيّلونه وتتصوّرونه في ذات الله سبحانه وتعالى عمّا تتخيلــون ، وأن لــه ساقاً ورجلاً وقدماً ويداً وذراعين وأصابع !! بل صرّح أحد أثمتكم أنه ســبحانه يســتقر علـــى ظهــر

<sup>(&</sup>lt;mark>۱۲۹)</mark> وذلك في كتابه ((غاية المرام )) ص (٣٥) حيث قال : (( وكم له ـــ الذهبي ـــ من مثل هذه الموافقات الصــــادرة عن قلّة نظر وتحقيق )) !! وانظر كتابنا (( التناقضات الواضحات )) (٤١/٢) .

<sup>( 1</sup>٣٠) وذلك أيضاً في (( سلسلته الضعيفه )) (٤٤٢/٤) حيث قال : (( فتأمّل مبلغ تناقض الذهبي ! لتحرص علم العلم العلم الصحيح وتنجو من تقليد الرجال )) انظر المرجع السابق !!

<sup>(1</sup>**٣١**) أي أبا خالد الدالاني .

يا هذا ما أبقيتم في التشبيه بقية !!

فإياك أن تعوّل بعد اليوم إن أردت التنائي عن الوقوع في الورطـات على مـــــا يقولـــه الشـــيخ المتناقض!! وعليك بمراجعة كتابنا (( التناقضات الواضحات )، !! فاتقِ الله تعالى وتب إليه هداك الله .

## الفصل السابع

#### طريــفــــــــة

قال الدكتور !! المذكور !! ص (١٦٨) من كتابه ﴿ العقيدة في الله ﴾ ما نصه :

[ نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه ، لأننا نجهل كيفية ذاته ، ولكننا نعرف معنى استوى في لغة العرب ، فالعرب يقصدون بهذه الكلمة معاني أربعة : استقر ، وعلا ، وارتفع ، وصعـــد ، كمـــا حقق ذلك ابن القيم ( راجع شرح الواسطية للهراس ص (٨٠) ] انتهى !!

وأقول مجيباً هذا الألمعي !! : كلامك فيه تناقض بيّن !! فإذا كنت تجهل كيفية الاستواء فكيف تووّله وتفسّره بالاستقرار والصعود والارتفاع والعلم ؟!! وهل لله كيفية حتى تقول كيفية استوائه ؟!! لا سيما والإمام مالك يقول : ولا يقال كيف ، والكيف عنه مرفوع !!

ثم زعمت أن العرب يقصدون بالاستواء هذه المعاني الأربع !! وما ذلك إلا لسطحيّة وضحالــة علمك بلغتهم ! لأن معنى استوى في لغة العرب على معان كثيرة جداً لم تذكرها في حصركَ المهــــدوم ! فاعرف ذلك حيداً طالما أنك اعترفت بأنك لا تعرفه إلا في أربعة معان !! واعلم بأن معلوماتك لا تـــزال قاصرة في جميع العلوم وهذا ثمّا لا يؤهلك لأن تَبُثُ أفكارك المخطئة هنّا وهناك ! فافهم !

وليدرك ذلك كل من يعرف هذا الدكتور أو يقرأ كتبه !!

وأعود فأقول : ليس ما ذكره صحيحاً وإليك معاني استوى في لغة العرب :

ـــ قال الله تعالى : ﴿ قُلُ هُلُ يُستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>&</sup>lt;u>(۱۳۲)</u> حتـــى صــــرَّح أبـــو يعلــــى الحنبلـــي المحســـم وهـــو أحـــد أثمـــة هــــــــــولاء المتمســـــــلفين بقولــــــــه في الصفات : (( اعفوني عن اللحية والعورة وما سوى ذلك فألزموني به <sub>))</sub> !!!

وترى توثيق هذه العبارة الثابتة عن أبي يعلى فيما علّقنا (( دفع شبه التشبيه )) ٰص ( ٩٨ طبع دار الإمام النووي الطبعة الثانية ١٤١٢هـــ ) .

ـــ وقال تعالى : ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ أي نضج .

\_\_ وقال الله تعالى : ﴿ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ﴾ . أي تركبوا .

يقال في اللغة ركب على ظهر الدابة ، وركب السفينة ، وَرَكَبْتُ البحرَ .

ــ وقال تعالى : ﴿ ثُم استوى إلى السماء ﴾ أي : أراد وشاء وقصد خلقها .

ــ وقال الشاعر الجاهلي:

إذا ما علونا واستوينا عليهِ مَ عليه اللهُ مَرْعَمَى لِنَسْرِ وطـــانرِ

أي : غلبناهم وقهرناهم .

ـــ وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بِلَغِ أَشُدَّه وَاسْتَوَى ﴾ أي : قوي واستقام . أو : قوي عقله وانتهــــى

ــ وقال الشاعر الجاهلي المشرك :

إذا ما غسزا قومساً أبساحَ حريمَهُسم واضحى على ما مُلَّكسوه قسد استوى

أي: مَلَكُ : ١٠

\_ قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) (٤٠٦/١٣) :

« وبعضهم ــ قال بأن ــ معناه : المُلك والقدرة ، ومنه : استوت له الممالك ، يقــال : لمـن أطاعه أهل البلاد ، وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ... » انتهى .

فتأملوا كيف يدّعي هذا الدكتور بأن للاستواء فقط أربعة معان !! والله تعالى المستعان .

وهناك معان أخرى كثيرة للاستواء لم نذكرها هنا اختصاراً خشّية التطويل !!

وقال هذا الدكتور الألمعي !! ص (١٦٨) أيضاً من كتابه ((العقيدة في الله )) مكملاً كلامه في الله المددد الألمعي المددد الألمعي المددد المد

[ وهذا النهج وهو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث فيهـــا هـــو منهـــج السلف الصالح ، فعندما سئل الإمام مالك : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ كيف اســـتوى ؟ قـــال تــــ ( الاستواء معلوم ) أي معناه في لغة العرب ( والكيف بحهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) أي

عن الكيفة ] انتهى .

وأقول: أخطأ الدكتور!! خطأً فاحشاً بتفسيره معنى ( الاستواء معلوم ) بأنَّ معناه معلـــوم في لغة العرب ، لأن المراد هنا من قوله ( معلوم ) أي معلوم ذكره في القرآن (١٣٣) ، لا أنه معلوم معناه عنـــــد العرب كما زعم !!

وعلى فرض صحة ما قال الدكتور !! فقد بينًا أن الاستواء في لغة العرب ليس محصوراً في المعاني الأربعة التي ذكرها ؛ بل يستعمل في غيرها ؛ لاسيما وعلماء اللغة ذكروا أن مسمن معماني الاسمتواء : الاستيلاء ، قال الإمام الراغب الأصفهاني اللغوي في كتابه « المفردات في غريب القرآن » ص (٢٥١) في مادّة (سوا) مانصه :

ا ومتى عدى ــ الاستواء ــ بعلى اقتضى معنى الاستيلاء ، كقوله ﴿ الرحمن علـــى العــوش استوى ﴾ وقيل معناه : استوى له ما في السموات وما في الأرض ؛ أي استقام الكل على مـــواده ﴾ سبحانه . فتأمّل جيداً !!

ثم إن القول الذي نقله الدكتور !! عن الإمام مالك لم يرد بالصيغة ولا باللفظ الذي ذكـــره !! وإنما قال الإمام مالك كما نقل الحافظ ابن حجر في « الفتح » (٤٠٦/١٣ ــ ٤٠٦) ما نصه :

[ وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال : كنّا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله ﴿ الرحمٰن على العوش استوى ﴾ كيف استوى ؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ؛ ثم رفسع رأسه فقال : « ﴿ الرحمٰن على العوش استوى ﴾ كما وصف به نفسه ؛ ولا يقال كيف ؛ وكيف عنه مرفوع ؛ وما أراك إلا صاحب بدعة ... » انتهى .

فقارنوا أيها القراء بين هذا القول الثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وبين القـــول المحــرُف الذي نقله الدكتور!! عن الإمام مالك « الاستواء معلوم والكيف بحهول » لتدركوا جميعاً كيف يُحرَّف هذا الرجل نصوص العلماء وكلامهم كما يُحرَّف الأحاديث النبوية ويدس فيها ما ليس منها وقد تقدَّمت أمثلة ذلك!! والله تعالى حسيبه على هذه الأعمال!!

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل .

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>&</sup>lt;u>(۱۳۳)</u> ويستأنس لذلك بما نقل عن الإمام الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك أنه قال : ﴿ الاستواءِ مذَّكُور ﴾ بدل ﴿ الاستواء معلوم ﴾ . انظر كتاب ﴿ هذه عقيدة السلف والخلف ﴾ لابن خليفة عليوي ص (٢٦) .

# الدكتور المذكور يعنزف بشذوذ بعض روايات الصحيحين تقليداً لبعضهم ثم يتناقض فيحتج ببعض الروايات المنكرة فيها

أورد الدكتور ص (١٦٤) من كتابه (( العقيدة في الله )) حديثاً من صحيح مسلم ونص على أنه ضعيف وشاذ واعتمد ذلك إذ قال ما نصه :

[ ورد في رواية في صحيح مسلم ( ثم يطوي الأرضين بشماله ) وقد ضعّف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد ... ] .

ثم قال:

قلت: فهذا تصريح من الدكتور! بأن هناك بعض الروايات الشاذة والضعيفة في الصحيــــــع، وسنثبت له الآن أنه احتج ببعض الروايات الشاذة والمنكرة فيما يريد إثباته من صفات تمت إلى التحســـيم بأوثق وشيحة وهو لا يدري ولا يعرف أن الحفاظ نصوا على أنها من المنكرات، وسنذكرها الآن ونبـــين فساد استدلاله بها وليس له أن يقول: قد رواها البخاري أو مسلم فكيف تقولون بأنها منكرة ؟!

وليتذكر بأن الشيخ المتناقض !! الذي يعوّل عليه ضعف جملة من أحاديث الصحيحين ذكرنا نحو عشرة أمثلة منها في مقدّمة كتابنا ﴿ التناقضات الواضحات ﴾ (٩/١ ـــ ١٢) !!

إذن فهناك اتفاق على وجود أحاديث شاذّة أو ضعيفة في الصحيحين لا يجوز الاحتحاج بها ولا التعويل عليها ولذلك تركها الدكتور ! ومقلّده !!

لأن الآية لا يجوز إهمالها بالشذوذ ولا الحديث المتواتر بحجة أنه شاذ! وإنما يؤوّلان ولا يطرحان بالشذوذ! فافهم لعلّك تدرك ذلك هداك الله تعالى!!

 وعلى كل حال فقد خرجنا الآن بنتيجة جيدة من باب ( من فمك ندينك ) وهي : أن بعـــض الألفاظ المروية في الصحيح يمكن الإعراض عنها وعدم بناء حكم عليها إما لشذوذها أو لنكارتها أو لشيء آخر معتبر عند أهل النقد ! كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى في روايات بنى عليها الدكتـــور ! المكــرم قصوراً وعوالي وهي ليست بشيء حقيقة !!

#### الدكتور يريد أن يثبت لله ساقين !!

لقد سار الدكتور! في ركب التشبيه والتحسيم! فأراد أن يُثبت لله تعالى ساقاً مع أن أحد أثمته في هذا الجحال وهو ابن القيم أثبت ساقين اثنتين لله تعالى عما يقولون وسبحانه عمّا يصفون!!

وكأن هذا الدكتور! لا يعرف بعد أن الله سبحانه وتعالى منزَه عن الأعضاء والأدوات!! فكأن قول الله سبحانه تعالى ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ وقوله سبحانه ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ليس منه على بال البتة! كما أنَّ ما قاله السلف في هذه المسألة مما سنذكره إن شاء الله تعالى لا يعرفه ، فلنبدأ بذكر كلام هذا الدكتور في المسألة من كتابه « العقيدة في الله » ص (١٦٥) ثم نردفه ببيان زيفه وتفنيده فنقول وبالله تعالى التوفيق:

قال الدكتور الألمعي !! ما نصه :

[ لله سبحانه ساق : يجب علينا أن نصدَق بذلك ولا نكذبه ، لأنه سبحانه قد أخبرنا بذلك قال تعالى : ﴿ يَوْمُ يَكُشُفُ عَنْ سَاقَ ﴾ .... ] .

ثم استدلّ برواية شاذة منكرة قائلاً:

[ أقول وفي رواية لمسلم ( يكشف ربنا عن ساقه ) ] .

وأقول: لا ليس له سبحانه وتعالى ساق أيها الألمعي لأن معنى الساق هنا كما فسرها ترجمان القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الشدة وهذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن ، وإليك ذلك :

قال الحافظ ابن حرير الطبري السلفي ( توفي سنة ٣١٠ هـــ ) في تفسيره (٣٨/٢٩/١٤) عنــــد تفسير الآية ما نصه :

« يقول تعالى ذكره ( يوم يكشف عن ساق ) قال جماعة من الصحابة والتـــابعين مــن أهـــل

التأويل: يبدو عن أمر شديد ،، .

قلت: ثبت ذلك عن سيدنا ابن عباس بأسانيد صحيحة كما في تفسير الطبري ( جزء ٢٩/٢٩ \_\_\_\_ هر ٣٨/٢٩ وما بعدها بتحقيق العلامة الإمام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان) و « معاني القرآن » (١٧٧/٣) للفرّاء ( المتوفى ٢٠٧هـ ) فهو من أثمة السلف ، ولا بأس من أن نذكر سند الفرّاء عن سيدنا ابن عباس ، وهو أيضاً أحد أسانيد البيهقه عن « الأسماء

« حدَّثني سفيان بن عيينة عن عمرو بسن دينسار عسن ابسن عبساس في قولم عسر وجسل ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ قال : يريد يوم القيامة والساعة لشدَّتها : قال الفرَّاء أنشدني بعض العسسرب لجد طرفة :

## كَشَفَتْ له عسن ساقها وبسدا مسن الشسر الصسراح

....) اهـــ

والصفات ) ص (٣٤٦) فنقول : قال الفراء :

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم (١٣٤)؛ وقد نقل الحافظ ابسن جريسر الطسيري تسأويل السساق بالشسدة عسسن جماعسة مسسن أثمسة السسلف منهسم سعيد بن جبير وبحاهد وقتادة وغيرهم؛ فهذا فهم السلف للفظة الساق وهو ما تقتضيه العربية!!

فتبين بذلك أن معنى ( يوم يكشف عن ساق ) عند الصحابة والسلف وفي اللغة العربيـــة أي : يوم يشتدُّ الأمر وخاصَّة على الكافرين فَيُدْعون إلى السحود ساعتئذ بعدما كانوا معاندين لله في الدنيا فلا يستطيعون السحود ساعتئذ .

فهل يُتْرك الناس ما عليه السلف ويقلّدون الدكتور فيما يقول ؟!!!

وهل يتركون ما يقوله سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ويقلّدون هذا الرجل ؛ الذي يريد أن يفهم كلام الله تعالى بغير اللغة العربية التي نزل بها ؟!!

ولا أتصور أن يخطر ببال عاقل موحّد منزه لله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى عمّا يتخيلون !! على شكل إنسان له ساقين يظهرهما ويكشف للناس عنهما أو عن واحدة منهما ، ومن تخيّل هذا أو دعا إليه

<sup>(174)</sup> وقد حاول بعض المتمسلفين!! أن يضعَف هذا التأويل الثابت بل المتواتر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حيث صنّف كتاباً ليحقق هدفه في ذلك فلم يفلح وقد أبطلت له كتابه فيما علّقته على كتابي (( التناقضات الواضحات » حيث صنّف كتاباً ليحقق هدفه في ذلك فلم يفلح وقد أبطلت له كتابه فيما علّقته على كتابي (( التناقضات الواضحات » ( ١٣/٢ ــــ ٣١٥) فلمراجعه فضيلة!! الدكتور!! هداه الله تعالى .

ثم ما هي الحكمة من كشف الله تعالى لساقه الذي تتخيله المحسمة ؟!!

وهل يتخيُّلون أنه سبحانه يلبس ثوب من حرير أم من ذهب أم من فضة يرفعه يوم القيامة ليبدي عن ساقه ؟!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !!

وأقرل بكل صراحة : إن هؤلاء يَلُفُونَ ويَدُورون لِيُثْبِتُوا أن الله تعالى على صورة شاب جميل !!

ولا سيما وأن إمامهم أبا يعلى الحنبلي يقول : « اعفوني عن اللحية والعورة وما سوى ذلــــــك ألزمونــــي به ﴾ !! وهم يردُّدون في كتبهم حديث : ﴿ أَن النِّي رأى ربه في المنام في أحسن صورة شـــــاباً موفَّــراً ؛ رجلاه في خضرة ، عليه نعلانِ من ذهب ، على وجهه فراش من ذهب » انظر ﴿ دفع شـــــبه التشــبيه » بتحقيقنا ص (١٥٢) وما بعدها !!!

وأما الرواية التي استدلُّ بها الدكتور !! على إثبات الساق لله تعالى عمَّا يقول فرواية شـــاذة والتي حكم عليها الدكتور نقلاً عن المتناقض !! بأنها شاذة ؛ وتقدَّم الكِلام عليها .

وإليكم ما قاله أهل العلم من أكابر أهل الحديث عن رواية ﴿ يَكْشَفَ رَبُّنَا عَنِ سَـَاقَهُ ﴾ الستى استدلُّ بها الدكتور !! :

هذه الرواية هي على الصحيح بلفسظ ((عسن سساق )) وليسس ((عسن سساقه )) بإنبسات الهاء ، فإثبات الهاء شذوذ ؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فتح الباري ﴾ (٦٦٤/٨) :

[ وقع في هذا الموضع « يكشف ربنا عن ساقه » وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك ثم قال : في قوله « عن ساقه » **نكرة** ؛ ثمُّ أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : « يكشف عن ساق » قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة ، لا يُظَنَّ أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين ، تعالى الله عن ذلـــك

قلت : فهذا تصريح من الحفاظ بأنَّ هذه الروية منكرة ، وفيها أن الله تعالى ذو أعضاء تعالى اللهُ

ليس كمثله شيء »

عن ذلك علواً كبيراً !! ولينظر فضيلته !! في « دفع شبه التشبيه » ص (١١٨) وما بعدها .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ر وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضّاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كســــائر المبتدعات » .

#### الأشقر يريد أن يثبت أن لله تعالى أصابع تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا

قال الدكتور المذكور ص (١٦٤) من كتابه ﴿ العقيدة في الله ﴾ :

[ ولله سبحانه أصابع لا تشبه شيئاً من أصابع المخلوقين ] !!

قلت : تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً !! وقد استدلّ الدكتور لذلك بحديثين :

( الأول ) : حديث اليهودي الذي حاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : إن الله يجعل السموات على إصبع والحبال والشحر على إصبع إلى آخر ما قال ذلك اليهودي !!

على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع إلى آخر ما قال ذلك اليهودي !! أقول : وليس فيما قاله هذا اليهودي استدلال أصلاً !! بل هو استدلال باطل حداً !! لأن النبي صلى الله

عليه وآله وسلم تلا بعد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا قَدُرُوا الله حَقَ قَدُرُه ﴾ . وقد أكمل الدكتور الآية مع أنها لم ترد في البخاري إلا بالقدر السابق فقال : ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ !!
وأقول للدكتور : إذا أردت أن تفهم القرآن حيداً باللغة التي نزل فاعلم أن الأرض اليوم أيضاً في قبضت ومنذ خلقها سبحانه والمراد بذلك تحت قهره وسيطرته وتدبيره والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى في آيسة أخرى : ﴿ إِنَّ اللهُ يُمْسِكُ السمواتِ والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنسه كان حليماً غفوراً ﴾ .

فتأمّل حيداً هداك الله تعالى !! إذ أن جميع المسلمين العقلاء يدركون تماماً أن المراد بذلك التدبير والقيـــــام عليهما وأنهما تحت قهره وربوبيته لا يعزب عن تدبيره وإرادتـــــه ومشـــيتته وقهـــره ســـبحانه مقــــللو خردلة فيهما !! فأين هذا مما تتخيل أو تقول ؟!!

فهذه كناية في لغة العرب لا نحتاج أن نجادل أو نماري فيها إلا في منطق من يريد أن يفهم القرآن والسنة باليهودية أو البوذية !! أو الفرنسية !!

ولا تستغربن من قولي باليهودية فإن الشيخ الحرّاني بتشديد الراء ابن تيمية يستدلُّ على بعض عقائده بما في

( فإن في السفر الأول منها: سنحلق بشراً على صورتنا يشبهها ... » (١٣٥ !!!
 فهل أبقى هذا من التشبيه بقية ؟!!

وهنا مسألة مهمة جداً ينبغي لمريد الحق ومبتغيه أن يتأملها جيداً وهي أن :

## جميع العقلاء يدركون بأن ظواهر بعض الجمل والكلمات غير مرادة وإنما المراد معاني دقيقة معروفة بالسليقة عند العرب

إن جميع العقلاء يدركون إدراكاً تاماً أن كثيراً من الظواهر غير مراد بها حقائقها وإنما المراد بهــــا معـــان أخرى وراءها ومن أمثلة ذلك :

قوله تعالى عن القرآن الكريم: ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ لا يراد منه إثبات يدين للقرآن ، وإنما المقصود بذلك كما يفهمه جميع العقلاء: أن القرآن لا يمكن تحريفه والتلاعب به ، أو تبديله ، فهو محفوظ بقدرة الله تعالى ، ومن حرفه أو تلاعب به كُشِفَ فوراً .

وإذا كان الدكتور وأهل نحلته ينكرون هذا فليرنا هذا الدكتور يدي القرآن اللتين ذُكِرتا في الآية وأثبتهما الله في كتابه !!!

وهل ينكر الدكتور أن للقرآن يدين ؟!! وقد ثبت ذكرهما في القرآن ؟!! ووصـــف الله تعـــالى كتابـــه بهما ؟!!

وعلى منطق هذا الدكتور أيضاً يكون معنى قوله تعالى للمؤمنين : ﴿ لَهُم قَدْم صَدَقَ عَنْدُ رَبِهُم ﴾ أن الله تعالى أعد لهم قدماً فإذا كان يوم القيامة أعطاهم تلك القدم !! ولا ندري هل هي من لحم أم من ذهب أم من فضة ؟!! وإذا كانت من لحم فهل عليها دماء أم لا ؟!!!

انظروا أيها الناس بهذا المنطق يفهم هؤلاء نصوص القرآن !!!

**فإذا قال** : نحن لا نقول بهذا الذي ذكرته وإنما لهذه الآيات التي ذكرتها معنى بمحازي آخر نقول به . قلنا له : ولماذا لا تفهمون جميع القرآن بلغة العرب الفصيحة الفصحى الصحيحة ؟!! حسب المعاني المرادة

<sup>(&</sup>lt;mark>١٣٥)</mark> انظر كتاب ((عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن )) لحمود التويجري الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـــ طبع دار اللواء / الرياض !!! صفحة (٧٦) .

وإتماماً لبيان إغراق هذه الطائفة في التخابط والضلال المبين لا بدّ أن أعرض مثالاً آخر لأُبَيّن كيف يفهـــم هؤلاء القرآن والسنة بطريقتهم المعوجة ، فأقول :

قول الله تعالى ﴿ يَا حَسُوتَى عَلَى مَا فُوطَتُ فِي جَنْبِ الله ﴾ جميع العقلاء يفهمون أن المراد منه : يا حسرتي على ما فرطت من تضييع أوامر الله تعالى حيث لم أعمل بما أمرني به و لم أنتهي عما نهاني عنه .

حسرتي على ما فرطت من نصييع اوامر الله نعالى حيث ثم أعمل. لما الهربي به و ثم انتهي عما نهاليم وقد ورد هذا التفسير والتأويل عن السلف كما في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري (١٩/٢٤) .

لكن هذه الطائفة التي منها الدكتور!! تفهم هذه الآية فهماً آخر!! حيث تثبت بهذه الآية جنباً لله تعالى ثم تتمادى في الباطل لتثبت له جنباً آخر قياساً على الإنسان مع أن كل ذلك غير مراد في الآية، وإليكم ما يقوله ابن القيم أحد أئمة هذا الدكتور!! في العقيدة المُعَقَّدَة التي يتبنوها:

[ هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة ، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد ؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين (( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب )) وهذا لا يدل على أنه ليسس للمرء إلا جنب واحد ] انتهى ( انظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ١/٥٠٧ ومختصر الصواعق ٣٥/١).

وسبحان قاسم العقول !!

انظروا كيف يقيس رب العزة سبحانه وتعالى الذي ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ بعمران بن حصين !!! وهل أبقى هذا من التشبيه بقية ؟!!!

#### كتاب الأشقر (( الأسماء والصفات )) فيه أغلاط فادحة أيضاً ومغالطات

ومن العجيب الغريب وإن كان لا يُستغرب شيء من هؤلاء أن الدكتور المفضال !! خالف الأمة المحمدية في كتابه (( الأسماء والصفات )) ص (١٩٦) فاعتبر أن قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وقول تعالى ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ من المتشابه !!! لا من الحكم !!! وهذا من أعجب ما يراه أو يسمع به الإنسان !! فَقَلَبَ الأشقر الحقّ باطلاً رأساً على عقب !! لا سيما وأنه اعتبر هناك الضحك والإتيان والمجيء والنزول من الحكم !!! ولله في خلقه شؤون !!

قال الدكتور في كتابه ﴿ الأسماء والصفات ›› ص ( ١٩٥ ــ ١٩٦ ) :

[ ومن أمثلة ذلك ردّ الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن الله موصــــوف

فانظروا كيف يقول بكل صراحة بأن قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وغيرها مسن المتشابه !!! ولا أدري ما موقفه من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هاتين الآيتين بأنهما من المحكم حيث رد صلى الله عليه وآله وسلم الاعتقاد إليهما في الحديث الصحيح الثابت عنه !! فعن سيدنا أبي كعب (قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسب لنا ربك ، فأنزل الله عن وحل : ﴿ قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ﴾ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيموث ، والله عز وجل لا يموت ولا يورث ، ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ . قال : لم يكن له شبه ولا عدل ، ﴿ وليس كمثله شيء ﴾ » رواه الترمذي وغيره بسند صحيح .

لنا مستقبلاً إن شاء الله تعالى جولة مع الدكتور في هذه المسألة وما يترتب عليها .

وقال الحافظ الزركشي في ((علوم القرآن )) (٨٢/٢) : ((فيجب ردُّ المتشابهات في الذات والصفات الى محكم

( فيجب ردَّ المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ...ثم قال : وما كان من ذلك عن تنزيل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان أو معية أو ما يوهم التشبيه فَمُحْكُمُ ذلك قوله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وقوله ﴿ والله المثل الأعلى ﴾ وقوله ﴿ قل هو الله أحد ﴾ )، انتهى . وقال العلامة النسفي في تفسيره (١٤٦/١) :

« ﴿ هُو اللَّهُ أَنْ وَالْمُ عَلَيْكُ الْكُتْبَابِ ﴾ القرآن ﴿ هُنَهُ ﴾ من الكتّباب ﴿ آيسات محكمات ﴾ أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه ﴿ هُسَنُ أَمُ الْكُتَابِ ﴾ أصل الكتاب تُحمّلُ المتشابهات عليها ، وتُردُ إليها ﴿ وأخر ﴾ وآيسات أخر في متشابهات ﴾ متشابهات محتملات ، مثال ذلك ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ فالاستواء يكرون على الحلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء ، ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله ﴿ ليسس كمثله شيء ﴾ ... » انتهى .

وقال الإمام القرطبي في تفسيره (١١/٤) :

«قال النّحاس: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المُحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره نحو ﴿ لَم يكن له كفواً أحد ﴾ ... ) انتهى

THE THE TANK THE THE PARTY OF T

فقارن أخي المؤمن الكريم العاقل بين ما جاء في الحديث وأقوال أئمة أهل العلم وبين مسا يزعمه همذا الدكتور من أنَّ ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ من المتشابه !! وأين أهل العلم عن مشمل هذا الرجل وهم مسؤولون أمام الله تعالى عن سكوتهم وعدم تتبعهم لمسن يحسرٌف النصوص ويقلسب

وآخر ما أود أن أنقده هنا في هذه الرسالة من كتابات الدكتور عمر الأشقر هذا هو : أنه افتتـــح كتابـــه (ر الأسماء والصفات )) بنقل آية من كتاب الله تعالى أثبتها على الصحيفة الأولى في الداخل بخــــط كبـــير لوحدها أسقط منها جزأً وإليك ما أثبته هناك مع بيان ما سقط منه بالخط الكبير الأسود الواضح وتحتـــــه

الحقائق !!

﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخسسالق البسارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ .

والذي أعتقده أن هذه إشارة من الله تعالى إلى أن مضمون الكتاب خطأ أيضاً !!!!

هذا وإنني على أتم الاستعداد لمناظرة هذا الدكتور!! في أي وقت كان لأثبت له أخطاءه الأخرى الجسيمة التي أرجو من الله تعالى أن يهيء فرصة في القريب العاجل لتبيينها ونشرها ، كما أرجوه سبحانه أن يلهم هذا الدكتور لأن يرجع عن هذه الأخطاء وأن يعلن الرجوع عنها ولا يكفي أن يرجع عنها بالكلام أو بينه وبين نفسه !! فإنه كما نشرها وعممها يجب عليه أن ينشر التراجع ويعممه !!

وإنني أنصح كل من قرأ هذه الرسالة أن لا تكون العاطفة ولا العصبية هي الحاكمة المسيطرة على عقله ، فيجب أن يقول للمُحِقّ : أنت مُحِق ، وللمبطل أنت مبطل ، وهذا من أعظم أبواب الجهاد في هذا العصر التي احتلكت فيه ظلمات الجهالة وانتشرت الآراء المخطئة دون أن يفندها العلماء ويقوموا بواجبهم تجاهها !!

وإنني أنصح الشباب خاصة والمسلمين عامة بالإقبال على العلم وقراءة الكتب العلمية الحقيقية التي تبحث في علم الحديث والأصول والفقه والتوحيد وغيرها ، لئلا يغتروا بما يكتبه مثل هذا الدكتور !!!!

وأقول للعلماء لا تنتظروا أن يصنع غيركم ﴿ مركز مراقبة التحريف والتزوير ﴾ بل على كل إنسان منا أن يقوم بواجبه الشرعي في كل لحظة !!

وأين هم العلماء الفرسان الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟!!!

ولذا فإنني أطالب بأن تمنع كتب هذا الدكتور من أن تقرر وتدرّس في الجامعة وغيرها لما فيها من أخطـــاء ذكرنا طرفاً بسيطاً منها هنا . كما أطالب بأن يمنع من تدريس مادة العقيدة وأن يتولى تدريسها الأكفاء !! والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

كان الفراغ منها لأربع ليال خلون من شهر شعبان سنة ثلاثة عشر وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام ومصباح الظلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله في البدء والختام .

777

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

لا بُدَّ أن نلفت نظر شباب الإخوان إلى قضية هامة جداً ألا وهي أن هذا الدكتور يتظــــاهر بالانتظـــام في صفوف الإخوان ليُغيَّر لديهم العقيدة الحقة التي كان عليها الشيخ حسن البنا رحمـــه الله تعــــالى مؤســـس الإخوان !! ولذلك نجده ينتقد في كتيباته ما قرره الشيخ البنا !! ومن أمثلة ذلـــك قولـــه في حاشــــية ص (٢٠١) من كتابه « العقيدة في الله » ما نصه :

[ حاول بعض المعاصرين كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خطيئة هؤلاء الذين عرفوا باسم الخلف ، وأن يقربوا بين وحة نظر السلف والخلف ، ولكن الحقيقة التي يجب أن تظهر وتدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها مذهب بعيد عن الصواب ولا لقاء بينه وبين مذهب السلف ، ولا يشفع لبعض الخلف حسن نيتهم ، فحسن النية لا يجعل البساطل حقاً ] .

وأقول لهذا الدكتور: أما قولك ( ولكن الحقيقة التي يجب أن تظهر وتدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها مذهب بعيد عن الصواب ) قول باطل زيادة على أنه سبك ركيسك من ناحية العربية !!وقد تقدم تفنيد الموضوع في هذه الرسالة ، وفي مقدمتنا لكتاب (( دفع شبه التشسبيه )) للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما يثبت ويجلّي مسألة التأويل وأنها كانت موجودة عنسد السلف الصالح ، وتأويل سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فو يوم يكشف عن ساق فه بالشدة ، وهو متواتر عنه بأسانيد بعضها على شرط البخاري ومسلم كما بينت طرفاً من ذلك في هذه الرسالة وفي غيرها يهدم كل ما يقوله هذا الدكتور ، فاعتراضه على كلام الشيخ حسن البنا المقرر في رسالة الشيخ البنسا في العقائد هو البعيد عن الصواب ! وقول الشيخ حسن البنا هو القريب من الصواب ، وما قرره الشيخ البنساكان يقول به أيضاً الشيخ سعيد حوّى رحمهما الله تعالى ، حيث يصرح في كثير من مؤلفاته كرسالة ( الإحابات ) بأن التأويل والتفويض مذهب أهل الحق .

فالمطلوب من شباب الإحوان أن يرجعوا إلى كتب الشيخ البنا رحمه الله وأن يعلموا حيداً بأنه رجل مُسنَزَه لله تعالى وعقيدته أشعرية وصحيحة ، وأن أمثال هذا الدكتور يحاول بكل جهده أن يبعد أفراد الإحسوان الناشئين عن العقيدة الحقة ، وهذا مما لا ينبغي إغفاله ولا السكوت عنه ، وليعلم شباب الإحوان أيضاً بأن المتمسلفين الذين ينتمي هذا الدكتور إلى مدرستهم قد وصفوا الشيخ البنا رحمه الله تعالى وسسيد قطب بأنهم من الأشاعرة الضالين !!

ودونك كتاب ﴿ المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال ›› ص (١٩) حيث تراه يصف سيد قطــــب

وليس تكفير الشيخ المتناقض !! مرجع هذا الدكتور لسيد قطب منا ببعيد !! وقد أوضحت هذا مفصّلاً في رسالتي « البشارة والإتحاف » وهي مطبوعة متوفرة فليراجعها من شاء الوقوف على جلية الأمر .

والعجيب الغريب أن مشايخ الإحوان يسكتون عن هذا كله ويتركون الشباب بلا علم ولا تفقيه في أمور الدين ليكونوا فريسة سهلة أمام المتمسلفين !! وأرجو أن يفسحوا لي المحال بطلب رسمي لإلقاء محاضرات أشرح لهم من خلالها بعض الأعمال الخطيرة التي تحاك حولهم وتتعلّق بهذه المسائل ، لا سيما ونحى والشيخ البنا رحمه الله تعالى متفقون أو قريبون في العقائد والله الموفق والهادي .

وإنني أيضاً أطالب العلماء جميعاً أن يبينوا المسائل العلمية ويشرحوها للعامة ولطلبة العلم ولجميسع أفسراد المجتمع الذين هم بحاجة ماسّة جداً لمعرفة أمور العقيدة والفقه ، والعلماء لهذا اللحظسة مقصرون ، والله المستعان !!!

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ اللهُ مَيْثَاقَ الذِّينَ أَتُوا الكُتَابِ لَتُبَيِّنُهُ للنِـــاسِ ولا تكتمونـــه فنبــــذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾ آل عمران : ١٨٧ .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

# الرد المبتكر

على الكشف المعتبر الكشف المعتبر ﴿ إبطال محاولة الدفاع عن الأشقر ﴾

تأليف حسن بن على السقاف

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضلً له ؛ ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله .

#### 

فقد وقفتُ على وريقات كتبها أحد المتعصبين للأشقر أو الأشقر نفسه متستراً بذلك الشخص والله أعلم بغيبه !! حاول فيها جهده أن ينصر باطل المذكور الذي كُشفَ بكل وضوح في رسالة (( تنبيه أهل الشريعة )) ويستره دون أن يتفكر في مآل وعاقبة فعله !! وأنه سينكشف بهرجمه في الدنيه! وسيأثم ويجازى على فعلته المنكره في الدفاع عن الباطل والمبطلين في الآخرة عند الله تعالى ؛ وقد شمسحنا هذا (( الأخ !! )) المتعصب لإخراج الجزء الثاني من (( تنبيه أهل الشريعة بما في كتب الأشقر مسمن الأخطاء الشنيعة )) وللحق كرة بعد كرة !!

هذا وإنني أبدأ بتفنيد اعتراضاته التي أخطأ فيها نقطة نقطة والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم ؛ فنسأله سبحانه وتعالى الإعانة ؛ فيما توخينا من الإبانة .

١ ـــ قوله ( الرواية التي ذكرها الشيخ ـــ يعني الأشقر ـــ وهي رواية ﴿ فينادي ﴾ رواية موجودة في صحيح البخاري خلافاً لمن دلّس وزعم ..... ) الح .

أقسول : هذا اعتراض فاشل جداً !! وذلك لأنه جاء في الرد على الأشقر ص (٣) بخط واضح كبير أن العبارة الموجودة في صحيح البخاري هي :

« فينادي بصوت <sub>»</sub> .

والأشقر حرَّفها إلى : ﴿ فينادي بصوتـــــه ﴾ .

فكما يرى كل عاقل مميز غير متمسلف !! ولا متعصب أن الأشقر حرَّف قوله صلى الله عليه وآلـــه وسلّم « بصــــــوت » .

فلماذا أيها « الأخ!! » المتعصب!! تخفى الحقيقة ولا تذكر هذا التدليس والتحريف المشين المسيء حداً لصاحبه ؟!! ولا أزال أقول لك: « إن هذا هو فعل اليهود الذين قال الله فيهم ﴿ يُحرَّفُونَ الكُلَّمِ عَنْ مُواضَعه ﴾ »!!

 وأما لفظ (فينادي) بكسر الدال فإن المراوغة واللف والدوران حولها في سبيل الدفاع عن البساطل لن يجديك !! فإن قول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قد قطع وشيجتك ووشيجة كل خطيب فيها !! فأبطل استدلال الأشقر ومن على شاكلته في إثبات الصوت للمولى سبحانه وتعالى عما تقولسون حيث قال في الفتح (٢٠/١٣) :

« ووقع فينادي مضبوطاً للأكثر بكسر الدال ؛ وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول ؛ ولا محذور في رواية الجمهور ؛ فإنَّ قرينة قوله ( إن الله يأمرك ) تدلَّ ظاهراً على أن المنادي مَلَكَّ يأمره الله بأن ينادي بذلك .... » اهـ .

فلماذا أيها الأخ المتعصب لم تذكر كلام الحافظ هذا وأغفلته فحذفته لتوهم أن الحافظ ابن حجسر يؤيدك في عقيدتك الفاسدة في إثبات الصوت لله تعالى عما تقولون ؟!!

أرجو أن تجيب نفسك أولاً وتجيب الناس ثانياً بجواب مقنع لتتخلّص من وصمة التعصب والتدليـــس والخيانة والتحريف التي وقعت فيها !! عافاك الله تعالى !! وقد صدق فيك قول القائل :

« رمتني بدائها وانسلّت » !!

وقد هربت أيها الأخ المتعصب !! من لب الموضوع الذي نحن بصدد بيانه وهـــو تحريــف ألفــاظ أحاديث الصحيحين أو أحدهما وتجييرهما لحساب المتمسلفين !! فشطحت لتثبت لنا بأن أبا عبد الله يقول بإثبات الصوت وأن أحمد بن حنبل يقول بعقيدة الصوت وأن الحافظ ابن حجر قال عن حديث عبـــد الله ابن أنيس بأنه صالح !!!

وكل هذا خروج عن موضوع البحث أيها المتعصب !! البحاثة !! وهروب من ساحة المعركـــــة !! ونحن وجميع العقلاء لا نزال مصرّين على أن الدكتور الأشقر حرّف حديث البخاري كما هو مـــــدوّن في « تنبيه أهل الشريعة » ص (٣) فغيرَ لفظة : « فينادي بصوتٍ » إلى « فينادي بصوته » !!

ودون إبطالك لما هو مقرر في (( تنبيه أهل الشريعة لما في كتب الأشقر من الأخطاء الشنيعة <sub>))</sub> خرط القتاد !!

وعلى كل حال سأجيبك عن مواضيع شطحك في هذه المرّة ؛ فأقول لك : سواء أثبت أبو عبد الله الصوت أم لم يثبته فليس قوله من حجج الشرع عند جميع العقلاء لأن الحجة في كتاب الله تعالى وسينة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم .

وأبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كان يقول : ﴿ لَفَظِّي بِالقرآن مخلوق ﴾ كما نص على ذلــــك

الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه « الجرح والتعديل » (١٩١/٧) ولذلك هجره الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد الذهلي شيخه و أبو زرعة لأنه بنظرهم أخطأ في هذه المسألة كما تجد ذلك في ترجمته في كتــــــاب « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ؟!! فما رأيك يا فهمان أفندي !!

وأما أحمد بن حنبل فكتاب السنة لا يثبت عليه لأن في سند إثباته رجل بحهول اسمه : الخضــــر بـــن المثنى ؛ والرواية عن مجهول لا تثبت !! فافهم !!

وأما ما ذكره هذا المتعصب !! في نهاية ص (٢٣) وما بعدها في محاولة دفاعه لإثبات أن كتــــاب (ر الرد على الجهمية )، هو من تأليف الإمام أحمد !! فلا قيمة له البتة بعد قول الذهبي بأنه موضوع علـــــى الإمام أحمد في (رسير أعلام النبلاء )، (٢٨٦/١١) وخاصة أن الإمام أحمد كان ينهى عن التصنيف في علم الكلام وقد هجر الحارث المحاسبي والكرابيسي وغيرهما لذلك ؛ فكلام النشار المعاصر منسوف بكـــلام الحافظ الذهبي والدلائل الواقعية التي تنفي نسبة الكتاب للإمام أحمد ؛ والصفحات التي قمت بتصويرها في آخر وريقاتك : لا تسمن ولا تغني من جوع !! ونقول لك (ر إلعب غيرها )، !!

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي تقول عنه أنه قال عن حديث عبد الله ابن أنيس أن سنده صالح ؛ فيا ليتك لم تدلس وتغش نفسك ومن قد يقرأ ورقاتك فذكرت ما قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك حيث قال في الفتح (١٧٤/١) بعد قوله (ر إسناده صالح )، بستة أسطر :

« لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيـــــه بحـــيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت .. » .

فتأمل أيها المسكين !! المتعصب !!

وأود لفت نظر أهل الحق إلى أن الكاتب المتعصب المذكور لم يذكر رقم المحلّد والصفحة التي ذكــــر الحافظ فيها أن لفظة (( ينادي )) رويت بكسر الدال حوفاً من أن يرجع إليها الطلاب البسطاء فيحـــــدون بعدها ما ينقضها في كلام الحافظ مما تقدّم ذكره !! وكذلك لم يذكر الموضع الذي ذكر فيه الحافظ لفظة (( وإسناده صالح )) حوفاً من أن يرجع القارىء فيحد بعد ذلك نفي الحافظ نفسه لصفة الصــــوت الـــــق يدّعيها المتمسلفون !!

وإن في ذلك لعبرة لأولي الألباب !!

فَمَنِ المدلس الذي يدس ويحرَّف ويخفي الحقائق الآن الأشقر والمتعصبون !! لــــه ؛ أم أهــــل الســــتة والجماعة ؟!!

ونعلمكم بأننا ما زلنا نقول بأن الأشقر حرّف ﴿ فينادي بصوت ﴾ إلى ﴿ فينادي بصوته ﴾ اقتلاء عن ما قام به المتعصب المذكــــور مــن اللــق

معترفاً ما نصه:

والمتعصب بالباطل يقرؤك السلام !!

٢ \_ الدس : حاول الكاتب المتعصب !! أن يدافع عن دس كلمـــة ((بيـــده)) في حديــث الصحيحين !! فسوّد ست ورقات فيما لا فائدة فيه لكنه اعترف ((مكره أخاك لا بطل)) بخطأ الأشقر !! مُلطّفاً الكلمات بكل نعومة معه !! مع كونه مغلظاً لمن يكشف أوهام الأشقر في كتب العقيدة !! فقـــال

« نعم قد وهم الشيخ \_ الأشقر \_ في عزو هذا الحديث بهذا اللفظ للبخاري ومسلم إذ لفظة بيده ليست في البخاري ومسلم » اهـ .

فقد كفانا مؤنة الرد عليه في هذه النقطة إذ خــرّب بيتــه بيــده !! فـــالحمد لله الـــذي بنعمتــه تتم الصالحات !! ثم قال بكل حراءة : « وذلك مغتفر عند العلماء » .

وأقسول له: إذا كان ذلك حسب رأيك المخطىء مغتفراً عند العلماء فلماذا تعيب ما هو مذكسور في مقدمة « دفع الشبه » ص (٥٤-٥٥) « ثم قرأ بسم الله يمد ببسم الله ... » مع كون هذا المد ثسابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس البخاري قبل ذلك بسطرين في رواية أخرى حيث يقول سيدنا أنس رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وآله وسلم « كان يمد مداً » أي البسملة ؟!! انظر الفتح (٩١/٩) . واعتراضك علينا باطل بهذا البيان !!

وزيادة الأشقر على حديث الصحيحين ودسه فيه ما ليس فيهما مُغَيَّرة في الظاهر للمعنى خلافاً لمسا

وأما محاولة الكاتب المتعصب إثبات لفظة بيده في غير الصحيحين فهي محاولة باطلة ولنذكر تلــــك الطرق الثلاثة التي ذكرها للحديث حتى نبين بطلان استدلاله فيها :

ـــ أما رواية ابن عجلان فهي ضعيفــة في هـــذا الموضــع حاصــة كمــا ســأذكر إن شــاء الله تعالى ، ولكن محمد بن عجلان قال عنه الحافظ في التقريب : (( صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبــي هريرة )) قلت : وهذا الحديث هو من رواية أبي هريرة ، وقال الحافظ فــــي (( تهذيــب التهذيــب ))

(٣٠٤/٩) : « قلت : إنما أخرج له مسلم في المتابعات و لم يحتج به » وذكره العقيلي في الضعفاء وقال :« حدثنا

عبد الله بن أحمد ؛ قال : حدثني أبو بكر بن خلاد قال : سمعت يحيى يقول : كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع . و لم يكن له تلك القيمة عنده » .وقال الحاكم : « أخرج له مسلم في كتابسه

ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد وقد تكلُّم المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه » .

وقـــال الذهـــي في (( ســـير أعــــلام النبـــلاء )) (٣٢٠/٦) : (( وقـــال ابـــن القاســـم : قيــــل لمالك : إن ناساً من أهل العلم يحدّثون يعني بحديث خلق آدم على صورته . فقال : من هم ؟ قيل : ابــــن عجلان . قال : لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء . و لم يكن عالماً » اهـــ .

وأما أبوه : فليس بثقة كما زعـــم الأخ !! المتعصب !! وإنمــا هــو مــن طبقــة (( لا بــأس به )) كما قال الحافظ في (( التقريب )) وهو الصواب ، لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان وقد تفرّد بالرواية عنـــه ابنه محمد بن عجلان !! ولا عبرة بتوثيق ابن حبان هنا عند المتناقضين !! وقال النسائي (( لا بأس به )) !! فكيف يقول هذا الكاتب المتعصب !! (( ثقة )) ؟!!

(« قلت والطريق الأول واه بمرة . شريك وهو القاضي ضعيف . وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : ترك أبي حديثه » .

قلت : «والراوي عنه وهو محمد بن سابق وإن كان من رجال الصحيح إلا أنه لم يَخْلُ من جرح ، فقد قال فيه ابن معين : ضعيف . وقال أبـــو حاتــــم : يكتب حـــديثه ولا يحتج بــــه » كمــــا فـــــــي « التهذيب » (٩/٩٥ – ١٥٥) .

\_ وشيخ هذه الطائفة المتناقض !! الذي يعوّلون عليه في النقير والفتيل والقطمير !! لا يعبأ بكون الرجل من رجالهما بل يردّه متى وجد فيه جرحاً يوافق هواه !! فيقول مثلاً في (( إرواء غليله » (٢٠٧/٣): (( وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في التقريب : صدوق له خطأ كثير » وقال المتناقض !! في (( ضعيفته » (٣٢٩/٢) : (( وقد سمعت آنفاً الدارقطني يقول في شريك : إنه ليس بالقوي فيما يتفرّد به وفي التقريب : صدوق يخطىء كثيراً تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . قلت : فمثله لا يحتج به إذ تفرّد فكيف إذا خالف كما يأتي بيانه » !!

ـــ وكان يمكن تحسين حديث تابع فيه شريكٌ محمدُ بن عجلان وأباه عجلان لـــو لم تكـــن روايـــة الصحيحين مخالفة لهما أما إذا كانت كذلك فلا .

 وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه لم يسلم من لسان شــــيخكم المتنـــاقض!! فقــــد عابــــه بالتناقض!! والخطأ وغيرهما ومن ذلك قوله فيه في ((ضعيفته )) (٢٦٦/٣) :

« وتناقض رأي ابن حجر فيه » اهـــ .

و لم يكتف المتناقض !! بذلك بل عاب الحافظ ابن الجوزي والذهبي وابن حبان وغيرهم بالتناقض !! وعلى على مقلديه المتعصبين !! واعتبر ذلك إساءة !! والآن يختبىء وراء ما كان يعده لهم خطأ وتناقضاً !! ويملي على مقلديه المتعصبين !! الآن أن يستروا عيبه وعيب أهل نحلته بهذه الأساليب العرجاء !! حيث بدأوا يصغرون ويهونون أخطلا الآخرين التي كانوا يعيبونها على أهل العلم بعد ما كانوا يكبرونها ويعرضونها ويطولونها !! ليستتروا الآن بها ويتحججون بها !! بعد أن بدا الهزال في دعوتهم النكراء !! فانظروا أيها العقلم المحمد المرض الخبيث في أحسامهم وأفكارهم وفي رأس كبيرهم الذي علمهم السحر !! والله حسيبهم !! وإليكم ما يقوله الشيخ المتناقض !! عن أولئك الجهابذة الحفاظ في كتبه السقيمة المليئة بالسباب والشتم والانتقاص من عباد الله الصالحين :

- ١ ــ قال في (( صحيحته )) (١٩٣/١) :
- « ولذلك فقد أساء ابن الجوزي بإيراده لحديثه في الموضوعات !! على أنه تناقض.. » .
  - ۲ ـــ وقال في (( ضعيفته )) (٤٤٢/٤) :
- « فتأمل مبلمغ تناقض المذهبي لتحرص على العلم الصحيح وتنجو مسن تقليد الرجال » .
  - ٣ ــ وقال في ﴿ غاية المرام ﴾ ص (٣٥) منتقصاً الحافظ الذهبي :
- « قلت : فَلِمَ إذن وافق الحاكم على تصحيح إسناده وكم له من مثل هذه الموافقات الصادرة عن قلة نظر وتحقيق »!!

of the manufacture of the designation of the section of the sectio

٤ ـــ وقال في ﴿ ضعيفته ›› (١٦/٣) :

« وقسال الحساكم: صحيح الإسسسناد. ووافقسه الذهسي ! وأقسسره المنسدي في الترغيب ١٦٦/٣ وكل ذلك من إهمال التحقيق والاستسلام للتقليد ؛ وإلا فكيف يمكن للمحقسق أن يصحح مثل هذا الإسناد ». فتأملوا !!

وليراجُع كتاب (( تناقضات الألباني الواضحات )) (٣٠/٣-٣٣) .

٣ ـــ وما ذكره الكاتب المتعصب !! من ص (١٠ ــ ١٢) عن خبر الواحد لا يستحق الالتفات لأنه كلام فارغ لا قيمة له على الإطلاق وليس وراء ذلك إلا الشغب الفارغ ومتى ظهر الرد الذي توّعد بـــه فسيرى الصفع الذي وُعِدُ به إثر الصفع !! فإن مثله لا يترك هكذا ولا يُعَلَّم !! لتطول أظافره فلا تُقَلَّم !!

على الجهمية الموضوع على الإمام أحمد بن حنبل فقد تقدّم الرد عليه !! وليعلم هذا المتعصب وأهل نحلته المتناقضين !! بأن اسستتارهم الإمام أحمد بن حنبل فقد تقدّم الرد عليه !! وليعلم هذا المتعصب وأهل نحلته المتناقضين !! بأن السستتارهم خلف الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لن يجديهم شيئاً البتة !! لأن الطريقة العلمية لا تقول بأن ذكر الحافظ ابن حجر لشيء دليل على صحته !! ولأن الحسافظ غيير معصوم !! وخاصة أيها المتحذلق المغالط المتعصب !! أنكم تبطلون عصمته متى خالف أهواءكم !! فها هو شيخكم المتناقض !! يرد على الحافظ ابن حجر في مواضع لا تحصى ويغلّطه مع كونه عالة على كتبه فيقول مشالاً المتعلم إلى الحسرر بسن أبسسي هريسسرة : فيقول الحافظ فيه : مقبول . غير مقبول » .

وقال الألباني المتناقض !! أيضاً راداً على الحافظ ابن حجر في قوله عن حديث تلقين الميت بعد دفته إن إسناده صالح في (( ضعيفته )) (٦٤/٢) ما نصه :

( فالعحب من قول الحافظ في التلخيص ٢٤٣/٥ بعد أن عزاه للطبراني : « وإسناده صالح وقد قوآه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له ابن أبيي حاتم » فأنى لهذا الإسناد الصلاح والقوّة وفيه هذا الرجل المجهول ؟!...) انتهى كلام المتناقض !!

وأقول لهذا المتعصب !! : وأنى لكتاب الرد على الجهمية أن يثبت بأنه من تصنيف الإمام أحمد وفيه الخضر بن المثنى المجهول وهو أيضاً يخالف الواقع الذي كان يدعو له أحمد بن حنبل حيث كان ينهى عن تصنيف مثل هذا الكتاب وأنكر أيضاً هذا الأمر على الإمام الحارث المحاسبي !!!

فاستبقظ عافاك الله !!

أم أن الأمر حلال لكم حرام على غيركم !!

وما ذكره المتعصب !! ص (١٣) من رسالته الغراء فلا فائدة فيه بعد أن بينًا بـــأن الأشـــاعرة الذين يقولون بأن خبر الواحد بمفرده غير قابل أن يبنى عليه أصل الاعتقاد أن عذاب القبر يجب اعتقــــاده وأنه متواتر ، وأنصح المذكور أن لا يأخذ قول المعتزلة من كلام ابن حجر وإنما عليه أن يرجع إلى كتـــب المعتزلة ليفهم مذهبهم جيداً !!

٦- وأما رواية «من ربك» في حديث الجارية فلم يتفرّد بها حماد بن سلمة كما زعـــم!! وقـــد رواها الطبراني في معجمه الكبير (١٣٦/١٧) وغيره من غير طريق حماد بن سلمة!! وهناك أجوبة أخرى سيراها إن شاء الله تعالى في الرد على كتابه المزعوم!! والله الموفق!!

وقول الكاتب المتعصب ص (١٧) بأن الهيثمي صحح الحديث المنكر في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ وكذلك الذهبي في أربعينه !!

فيكفي في جوابه أن أقول له : قال شيخك المتناقض !! في (( ضعيفته » (٤١٦/٣) عــــن الذهــي: ( وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقرَّه المنذري في الترغيب ١٦٦/٣ وكل ذلك من إهمـــال التحقيق والاستسلام للتقليد وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا الإسناد » اهـــ!!

وقال عائباً على الحافظ الهيشمي في (( ضعيفته )) (٣٠٢/٤) لتصحيحه حديثاً هنالك :

ولا يستحق الكاتب المتعصب !! وشيعته !! حواباً أكثر من هذا بعد التفصيل الذي حــــاء فــــي « تنبيه أهل الشريعة » .

٧ ـــ اعتراضك على كشف جهل الأشقر بمعنى استوى في لغة العرب اعتراض فاسد ســـاقط أيهـــا
 المتعصب الهالك !! وذلك لأن الأشقر قال في كتابه (( العقيدة في الله )) ص (١٦٨) بالحرف الواحد :

« ولكننا نعرف معنى استوى في لغة العرب فالعرب يقصدون بهذه الكلمة معاني اربعة : استقر وعلا وارتفع وصعد » فهذا صريح من الأشقر بأن معنى استوى محصور في لغة العرب في هذه المعاني الأربعة !! فقولك بأنه يريد ويقصد بها شيئاً آخر فهذا تعنت ممقوت وعناد مرفوض لأننا لا نعلم ما في قلوب الناس حتى نحكم بما في قلوبهم !! وإنما لنا الظاهر والله يتولّى السرائر !! وكلام الأشقر لمتمسلف واضح وصريح في أنه يقصد الاستواء في لغة العرب لا ما تزعمه !! فيكفيك أيها المتحذلة

الألمعي السخيف !! مجادلة بالباطل في سبيل ستر جهل وتخريف شيوخك المتمسلفين !!

ثم إن ادَّعاءك بأن مقصوده بـــ ( استوى ) إذا عُدَّيَ بعلى لا يفيد إلا هذه المعاني الأربعــــة جهـــل فاضح منك ومن أهل نحلتك أيها المتعصب الألمعي !! وذلك لأن الإمام اللغوي الراغب الأضفهاني يقــــور في كتابه « مفردات القرآن » في مادة سوا :

﴿ واستوى أمر فلان ؛ ومتى عُدّيَ بعلى اقتضى معنى الاستيلاء ؛ كقوله : ﴿ الوحمن على العسوش استوى ﴾ ﴾ . .

فاستيقظ وتأمل أيها المتعصب المسكين !!

والظاهر أن غلاف العصبية أعمى قلبك وعقلك عن تعقّل هذا !!

وما ذكره هذا المسكين من اعتراضه علي ص (٢٣) من قوله بأني حرَّفت من كتاب المجروحيين في ترجمة أبي حالد الدالاني فيدًل على أنه فاقد لعقله تماماً!! وذلك لأنه لم يميز بين سبق القلم وبين التحريف!! وبيان ذلك أن لفظة «إذا وافق الثقات » إذا صارت هنا «إذا لم يوافق الثقات » لم يتغيير المعنسي الإجمالي و لم يتغير الحكم على الرجل فيبقى في كتاب «المجروحين » وصاحب معضلات ؛ وهذا حسلاف زيادة تحريف لفظة «فينادي بصوت »إلى «فينادي بصوته »ونحوها مما اقترفه الأشسقر فتامل أيها المتعصب المسكين!! في ذلك حيداً أ! عجّل الله بشفائك أنت وشيخك المتناقض!! من هذا الداء العضالي الذي أصابكما في كل عرق ومفصل والذي ذكره شيخك في مقدّمته الجديدة «لضعيفته الأولى » ص

وليعلم هؤلاء جميعاً بأن الباطل زاهق في كل مكان ؛ والحق لا يعدم نصيراً في كل زمان ؛ وأن نصير الباطل صريع مخذول !! وعدو الحق المتناقض المتعصب المتمسلف هالك مرذول !! فعلى المسرء أن يقوم بواجبه في كل وقت والنحاح إلى الله سبحانه وليس بيد العبيد ؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

# رد دعوى الإنصاف

# وبيان ما فيها من الكذب والإجحاف

﴿ هدم كلام عصام هادي في محاولة دفاعه عن الألباني ﴾

بقلم حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني عفا الله عنه

701

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### 

فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعساً ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمست علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقسى في السماء ولسن نؤمسن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً تقرؤه قل سبحان ربسي هل كنت إلا بشراً رسولاً ، وما منع النساس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشسون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ، قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ، ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة علسي وجوههم عمياً وَبُكُماً وصُماً مأواهم جهنم كلما خَبَتْ زدناهم لمعيراً كه الإسراء: ١٠-٧٠.

اعلموا أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز نوعاً عنيداً من الناس لجوجاً في الباطل مغرقاً في الصلى المعلى وهم بلا شك موجودون في كل عصر ومصر ، لا يريدون الهدى ولا يتبعون الحق إذا عرفوه ، وإنما همهم وغايتهم كالمتمسلفين في هذا الزمان أن يأخذوا الدراهم التي تدفع لهنم وتأتيهم من هنا وهناك على شكل مُرتَّبات أو مكافآت لتكون دافعاً لهم وبحرَّكاً في نصرة المذهب الباطل الذي يروَّجون له !!!

ونحن على تمام اليقين والتأكد من أن الأفراد الذين يدعونهم للكتابة من جملة المقلّديـــــن المتعصبــين الجملاء وهم لا يريدون الإقرار بالحق ولا معرفته بل ولا اتّباعه وإنحا غاية قصدهم التعصب المقيت المُرْدي لأرباب نحلتهم والانتصار له لقاء دريهمات معدودة مع الحقد والحسد البغيض !!

ومن جملة من دفعوهم للكتابة مسع أنهسم مسن البسطاء الذين يتمتعسون بضحالة علمية فذة !! الأخ عصام هادي الذي نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يلهمه ترك التعصب والحمية الجاهلية والتفكّر في حقيقة أمر هذه الطائفة التي يحاول بكل فشل مذهل الدفاع عنها بجميع أوجه الباطل والعنساد المزري بصاحبه !! ونقول له لن يلتفت العقلاء لما تقول أو تكتب أو يملى عليك بعد ظهرور الطامسات والبليات والتدليسات والتحيفات والتحريفات والتناقضات في مذهب أهل النّحلة التي تنتمي لها وخاصة

العالمين !!

وهذا كله مصداق لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله... )) إلا أن العصبية الخرقاء والتعصب الأعمى المهلك لصاحبه و ( لخاله !! ) أدّى أن يقول ما يقوله المبرسمون أو من يحلم أحلام اليقظة !! فمما هذى به في مقدمة تعقباته الفذة أ! عبارات تدّل على سخافة مقصده ومكابرته في بطر الحق وغمط الناس الذين هم فوقه بكرات ومرات فمن أمثلة ذلك قوله : (( إن الذي دفعني لكتابة هذه الرسالة هو رجل يبدو أنه فاجأه حاطر قال له أنت من العلماء .. )) إلى آخر هراء الممجوج الذي لا معنى له !!

ونسي المسكين شيخه المتناقض!! وسبابه وشتمه للعلماء فكان كما قيل: رمتني بدائها وانسلت!! أو أنه يرى أن السب والشتم جائز للمتناقض!! وأهل ملته ونحلته!! عرم على غيرهم!! بل من عجيب تخبطاته وجنَفه عن الحق أنه ترك القضية الكلية وهي تناقضات وتخبطات شيخه المتناقض!! وأخذ يحساول متخبطاً في كشف ما يدّعيه من بيان تدليس وبرز الكلام الذي يقوم به خصمه!! ونسي المسكين أن أولى الناس الذين يجب عليه أن يكشف تدليسهم هو شيخه الذي يدلس ويملس!! ويبرز ويحذف!! وسأذكر له بعض ذلك قائلاً له:

( ابدأ بالأقرب فالأقرب وابدأ بمن يليك ) كما جاء معنى هذا في الحديث الصحيح !!

وإنني أبدأ بتنفيذ التعقب الثامن ونقده لكثرة ما ورد له فيه من تخبط ومغالطات ثم أعود فأفنّد تعقباته التي زعم أنه تعقبني فيها واحداً واحداً من الأول فأقول وبالله تعالى التوفيق :

#### نقد التعقب الثامن وتفنيده

قال الكاتب \_ الذي يقلّد أشـــياخه دون بصــيرة \_\_\_ ص (٤٦) في التعقـب الشــامن الـــنـي يتخيله !! ما نصه : « وبهذا \_ أخي المنصف \_ تعلم كذب السقاف وتدليسه وإيهامه بأنّ مسلماً تفــرّد به » اهــ يعنى حديث الجارية بلفظ « أين الله » !!

وأقول له: هداك الله يا عصام !! لم يدّع السقاف بأن الحديث تفرّد به مسلم في صحيحــه كـــ وعمت البتة !! ولا وجدنا في الصحيفة التي عزوت لها من (( دفع شبه التشبيه )) ما ذكرت سامحك الله !!!

وإنما وجدنا حسب ما ذكرت في رسالتك الغراء ﴿ إعلام أهل الإنصاف ﴾ ص (٤٣) :

أن الحسافظ ابسن الجسوزي رحمسه الله تعسالي هسسو السسذي قسسال : « روى مسسلم في أفراده » !! وعلّقنا على ذلك بقولنا هناك ص (١٨٦) :

تكتب وترد قبل أن تفهم الموضوع وتدركه تمام الإدراك للأسف الشديد !!! أ

وأعجب من ذلك أنك تتهمنا بأننا نكذب وندلّس ونوهم !! وليس كذلك قطعاً كما بيناه لك !! فقد بينًا لك بكل وضوح ( بارك الله فيك !! ) بأن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى هو الذي قال

بأن قصة الجارية من أفراد مسلم فلا أدري كيف تخبط هكذا بدون تحقيق !! فنحن أزحنا ما قد يخطر في أذهان بعض الناس أو ما قد يتوهمونه من ظاهر عبارة الحافظ ابن الجوزي ، فبينًا معنى قول ......... « من أفراد مسلم » فقلنا : أي رواه مسلم دون البخاري .

فإذا تبين لك هذا بوضوح تام فهل سَتُعْلِمُ أهل الإنصاف بخطئك وتعديك علينا بالباطل أم ســــتبقى مُصراً متعصباً أيها الألمعي ؟!!!

فأين الكذب والتدليس والتمويه الذي تزعمه ؟!! `

والحق الذي لا مناص منه أنك أيها الأخ الكاتب هداك الله تعالى وقعت فيما وصفتنا به وبرأنـــــا الله منه !! والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات !!

والظاهر أنك تحب تسويد الورق فيما لا فائدة ولا قيمة له من التعصبــــات والاتهامـــات الفارغـــة وتعنونها بأنها رد على السقاف لتخدع بعض صغار المتمسلفين الذين لا يميزون بين الغث والســـــمين !!

وترضي خالك الذي يدفعك هو وزمرته إلى إشفاء غيظ قلوبهم !! وعلى كل حال ينبغي لك أن تعلم أن بَهْرَجَكُم ما عاد ينطلي على الناس بعد أن كشفنا حقيقتكــــم حمد كشف الممال نظام من من على ذلاه الأنه ماه منذه عن من على الناس الله تعالى المرفق الماس

خير كشف !! ولا نزال مستمرين على ذلك لأنه واجب شرعي نؤجر عليه بفضل الله تعالى !! ونحن لما تُصُدِرونه وتؤلفونه وتزخرفونه ولكم لبالمرصاد !!!!!! تُصُدِرونه وتؤلفونه وتزخرفونه ولكم لبالمرصاد !!!!!! واعلم أيها الألمعي أنك قلت في هذا التعقب عــن قصة الجاريــة بلفظ « أين الله » ص (١٥ -٤١) :

( بل رواه مُن هو أجل منهم فقد رواه وبلفظة﴿﴿ أَينَ الله ﴾ .. والبيهقي في الأسمـــــاء والصفـــات (٤٣١) وصححه أيضا ... ﴾ اهــــ !!!!

سححه أيضا ... ) اهـ !!!! وقد وقعت أيها الراد الشاطر فيما تنعاه علينا زوراً : وذلك لأن الإمام الحافظ السهقر لم يصحح

وقد وقعت أيها الراد الشاطر فيما تنعاه علينا زوراً: وذلك لأن الإمام الحافظ البيهةي لم يصحح قصة الحارية بل ضعفها بالاضطراب في كتابه (( الأسماء والصفات )) في الصفحة التي ذكرت أنت رقمها

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فاعلم أيها الأخ الكاتب المسكين! أن البيهقي صحح حديث معاوية بن الحكم المكون مسن عدد مواضيع منها قصة الجارية ثم استثنى قصة الجارية فضعفها ونفى وجودها في صحيح مسلم (١٣٦) حيست قال الإمام البيهقى هناك عن حديث معاوية بن الحكم:

« وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطّعاً من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبــــي كثير دون قصة الجارية وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ، وقد ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة مَن خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث » اهـــــ !!!

فمن الذي يكذب ويدلُّس ويوهم الآن أيها الأخ الكاتب الناشيء ؟!!

فإمًا أن تكون كذلك وإما أنك مقلّد تنقل من كتب أشياخك ومشيوخائك دون فهــــم ولا معرفـــة وأحلاهما مر أو حنظل ... !!

وانظر إلى نفسك كيف تتكلّم كالسكران فتارة تقول بأنني قلتُ عن حديث الجارية تفرّد به مسلم والقسائل بذلك في الحقيقة ابسن الجسوزي ، بسل قسسال ابسسن الجسوزي بسالضبط ته (« هو من أفراد مسلم » أي لم يروه البخاري !!! وتارة تقول بأن البيهقي صحح قصة الجارية بلفظ « أين الله » والبيهقي في الحقيقة قد ضعّفها !! فهل هكذا يكون عقل من أراد أن يكتب ويسرد ؟!! والواحسب عليك الآن أن تُعلم أهل الإنصاف بحقيقة حالك !!!!

وأقول لك: لا بد أن أشياخك قرأوا كتابك قبل طبعه عندما عرضته عليهم فإما أنهم يجهلون أنه البيهقي قد ضعّه ونفى وجوده في صحيح مسلم! وإما أنهم أرادوا بك شراً إذ تركوك هم وحسالك التكتب بجهل وهم يعرفون الصواب لتقع في الخطأ ويصيدك خصمك فتصبح ضحكة في الوجود ونكتة يين الناس!! الذين سيكشفون خطأك وعدم أهليتك أنت وصاحب الإنشائيات الفارغة التي هسمي كفسار خم البندق خلية من المعنى ولكنها تفرقم!!!!

واعلم إن لم تكن تعلم أنهم ـــ الذين عرضت عليهم الكتاب ـــ لا يحبّون الظهور إلا لأنفسهم وكم دارت بينهم إحن ومحن فتذكر هذا ولا تنسه !!!

فهل سَتُعْلِم أهل الإنصاف بخطأك الآن أيها الألمعي أم ستبقى مصراً على خطئك ؟!!

<sup>(</sup>١٣٦) ونحن الآن هنا لا نبحث هل هو فير صحيح مسلم أم لا فإياك أن تدير البحث إلى نقطة أخرى تهرباً وتفلُّناً !!

وأقول لك أيها الألمعي: لقد أخطأت جداً لأنك مقلّدٌ جَلْد !! ولأنك تسمع مــــا يملـــي عليــك المفلسون فَتَمْتَئِله دون بحث أو تحقيق !!!! فليس ما قلته صحيحاً البتة !!!

وذلك لأن راوي الحديث عطاء ـــ الذي رواه عن معاوية بن الحكم ـــ رواه في مصنف الحافظ عبد الرزاق (١٧٥/٩) ـــ كما جاء بسند صحيح عنه ـــ بلفظ :

[ إن رحلاً كانت له جارية في غنم ترعاها وكانت شاة صفي ، يعني غزيرة في غنمه تلك ، فأراد أن يعطيها نبي الله فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرحل فصك وجه جاريته فجاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له ، وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياها حين صكها ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إيتني بها » فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إيتني بها » فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ] الحديث .

وعلى كل حال فرسالتنا (ر تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية )، هي مـــن أقوى وأوضح ما كتب في هذا الموضوع فعليك بمراجعتها والاستفادة منها قبل أن تكتب فيما لا تحسسنه وليس من ورائه إلا الإنشاءيات الفارغة !!!!

واعلم يرحمك الله تعالى بأن الناس صاروا الآن والحمد لله وحده في مستوى من الوعسي والإدراك لا يستطيع عنده الألباني ولا شيعته المتعصبون المفتونون به أن يخدعوهم ويلبسوا عليهم مهمسا ادّعسوا زوراً وكذباً ليستروا عورتهم بأنَّ فينا الأوصاف النازلة التي هي في الحقيقة أوصافهم لا غير !!! فافهم هذا أنت وأصحابك حيداً !!!

وبعد هذا كله يتبين إذن بطلان وفساد قولك في آخر هذا التعقب ــ الثامن ــ ص (٤٧) :

ر. فشتان بين اللفظين والقصتين فالله المستعان على أهل الزيغ والبهتان » اهــــ !!!

وأقول لك أيضاً: نعم! الله المستعان على المتمسلفين أهل الزيغ والبهتان!!! وقد تبين لـــك بهـــذا التحقيق مَن هم حقاً وطداً!! وأن استعانتك بالله عليهم لن تقلب باطلك حقاً ولا الحق الذي ذكـــــره

حسمين عن علم كارطنات !! ولن ينخدع بهذه الزخارف الكلامية التي تنشئونها الناس بعد اليوم بعــــد أن عرفـــوا حقيقتكم وحقيقة دعوتكم !!! وأضف على هذا سرقات مشايخك العلمية التي صار أمرها مكشوفاً هنـــــا

كما أنه قد انصرم زمان خالك الشاعر !!! الذي طالما ألَّف القصائد وأنشأ المدائح للطواغيت وقبَّل

وهناك حتى في أقصى المعمورة !!!

٢٥٧ { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية } وآن لنا أن نقول لك :

وأنت ترى بكل جلاء ووضوح على من ينطبق هذا البيت جيداً !!! فاستعمالك لــــه في خصومـــك باطل عند جميع العقلاء !!!! فأنهى الله كذبك وقطع بهتانك !!!!

## نقد التعقب الأول وتفنيده

ذكر الكاتب المتعقب المسكين!! ص (١٥- ٢٢) من كتابه المتهافت!! ما ملخصه أننا انتقدنا على الألباني في « إبطال التصحيح الواهن لحديث العاجن » أنه وقع له وهم في تخريج حديث جابر في النهي عن تحصيص القبور والقعود عليها في كتابه « تحذير الساجد من اتخاذ القبور والمساجد » ، واعترف الكاتب المسكين أن ذلك كان خطأً من الألباني في الطبعة الأولى ثم أصلح ذلك في الطبعة الثانية واعتسر ذلك خطاً مطبعياً (!!) مع أن الواقع في ذلك أنه خطاً طبعي لا مطبعي !! فأبرق وأرعد ولف ودار قائلاً إنه كان من الواجب علينا الرجوع إلى الطبعة الرابعة لا الأولى!! واعترف بصدق قولنا وخطأً شيخه لكنه حاول التدليس والتلبيس فقال معترفاً ص (١٧) : « وقد استغل السقاف هذا الخطأ المطبع القديسم في الطبعة الأولى .....) الح هرائه .

ونقول له مجيبين: لم نستغل هذا بل نجيبك بما ينسف كلامك ويردّه عليك وهو أنك اعترفت بخطأ شيخك أوّلاً وعلى هذا نكون نحن المصيبين !!

وثانياً : أننا لما كتبنا ((رد التصحيح الواهن ) كانت بين أيدينا نسخة الطبعة الأولى ، ولمساكتبنا (ر تناقضات الألباني الواضحات ) كانت بين أيدينا نسخة الطبعة الرابعة أو غيرها ، وقد اعترفت وأقررت بلسانك وقلمك بأن الألباني كان مخطئاً في الطبعة الأولى فهذا اعتراف بالخطأ الذي وقعتم به !! فسالذي وقع في الخطأ الذي تحاول الآن أن تسوّغه بأنه خطأ مطبعي لستُ أنا إنما هو شيخك المتناقض أيها الشاطر فئب إلى رشدك والله يهديك !!

وبمثل ما اتهمتني به وقع شيخك المتناقض !! ولكن للأسف دائماً تعذرون أنفســــكم ولا تعـــذرون

عاب شيخك ــ الألباني المتنساقض !! ـ في صحيحتــه (٦٠٦/٥) علـــى الشــيخ عبــد الفتــاح (أبــو) غــدة في تخريــج حديـــث ((أبــو) غــدة في تخريــج حديـــث ((أبــو) غــدة في تخريــج حديـــث الألباني عنه ما نصه :

فتعقبه الألبـــاني بقولـــه : ﴿ قُلـــت : لـــو رجـــع إلى المســند لوجـــده ، بـــل لـــو رجـــع إلى ما هو أقرب منالاً منه لوقف عليه ، فقد أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧٦/١٠ . . . . )، انتهى .

وأقــــول: هذا افتراء وتدليس من الألباني!! فبين يدي الطبعة الرابعة من (( رسالة المسترشدين )) المطبوعة سنة ١٤٠٢هــ أي قبل طبع كتاب الألباني ذاك بأكثر من عشر سنين تقريباً و لم يقل ما ذكــره الألباني (١٢٧) بل قال الشيخ عبد الفتاح هناك في تخريج الحديث:

« رواه الإمـــام أحمــــد في مســـنده ٢٦٧/٥ في مســـند أبـــي أمامـــة البــــــاهلي رضـــــي الله عنه ، وذكره الحافظ الهيئمي في « مجمع الزوائد » ٢٧٦/١٠...» اهــــ .

نمه ، ود دره الحافظ اهيتمي في (( مجمع الزوالد )) ١/١٠ ٠ ....) اهـــ . وإنما قال الشيخ عبد الفتاح ما نقله الألباني تدليساً عنه في الحديث الذي بعده !!!!!!

فمن هو المدلّس الكذاب الآن يا عصام هادي ؟! السقاف الذي تفتري عليه بــــاللف والـــدوران أم شيخك المتناقض ؟!!

شيخك المتنافض ؟!! أسأل الله تعالى أن يهديك وأن تثوب إلى رشدك !! وبذلك أستطيع أن أقول لك لقد انهدم تعقبك

الأول علي !! وعلى نفسها وقومها جنت براقش !! والحمد لله رب العالمين !! وعلى نفسها وقومها جنت براقش !! والحمد لله ربحهم الله » من كلام الألباني وأما قولك هناك في هذا التعقب ص (٢٠) : بأنني حذفت كلمة « رحمهم الله » من كلام الألباني المتخابط !! وأضفت كلمة « هو » على قول الألباني « متفق عليه » حيث قلت : « وهو متفق عليه »

المتخابط!! وأضفت كلمة ﴿﴿ هُو ﴾ على قول الألباني ﴿﴿ مَتَفَقَ عَلَيْهِ ﴾ حيث قلت : ﴿﴿ وَهُو مَتَفَقَ عَلَيْهُ فتعقب واستدراك تضحك منه الثكالي أيها الغارق في التعصب المقيت!! فهل هذا أيها المسكين مما يقدم أو يؤخر في قُلْب المعانى ؟!!

وأستعجب منك كيف ترى ذلك كذباً وتحريفاً ولا ترى ما فعله الأشقر الذي تدافع عنه بالبــــاطل

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>١٣٧) هو قوله هناك : (( أقول من المعروف لكل من شتم العلم أن الذي يريد أن يرد على نقطة في كتاب مطبوع قديماً لا لد أن ينظر في آخر طبعة للكتاب وعلى ضوئها تكون المحاكمة والمناقشة ، أما أن يأتي إلى طبعة سابقة زاد المؤلسف عليها وأصلح بعض أخطائها ويحاكمه متحاهلاً الطبعة الجديدة فهو مرفوض .. )) الح هرائه وسنحاكمه بمقتضى قاعدته هـــــــــده في تعقب النالث إن شاء الله تعالى .

حيث زاد كلمة ((بيسده )) في حديث الصحيحين وكذب على البخاري ومسسلم !! وحسر ف لفظنه (ربصوت )) في حديث آخر للبخاري فجعلها (ربصوته )) ليتم له قلب المعنى في كل من التحريفين ولينه له مراده من تأييد عقيدة التشبيه والتحسيم التي تدافع عنها ولو بالكذب على النبي صلى الله عليسه وآلب وسلّم ؟!!!!!

أم أن ذلك حائز لكم محرَّم على غيركم ؟! مع أنني لم أرتكب البتة ما يعدُّ تحريفاً أو كذباً عند جميع العقلاء !! فتبين أن كلامك المتقدَّم وما قلته أيضاً ص (٢١-٢٢) ذهب أدراج الرياح لكونه لا محلَّ له من الإعراب !! وهو منقلب عليك وعلى مَن تدافع عنهم !! فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات !!

## نقد التعقب الثاني وتفنيده

زعم الكاتب المتمشدق هداه الله تعالى في تعقبه الثاني ص (٢٣) وما بعدها بأننا بترنا ومسخنا كلام الحافظ ابن عبد البر عندما نقلناه من التمهيد (٧/١) وقال بأنني حذفت ما لا يناسبني منه وذكـــرت مــــا يوافق هواي وأن كلام ابن عبد البر الذي حذفته ناقض لأس كلامي !!

وأقول: بأن هذا تعقب ساقط باطل!! وذلك لأن المراد والمقصود في ذلك الموضع في مقدّمة « دفع الشبه » هو إثبات بطلان ادّعاء المتمسلفين الذي يقولون فيه بأن خبر الآحاد يفيد العلم عند السلف وأئمة المحدثين فذكرنا أن ابن عبد البر يقول بأنَّ أكثر أهل العلم منهم يقولون بأنه يوجب العمل دون العلم!! ثمَّ ذكرنا رأي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو قوله هناك ص (٨):

وقول ابن عبد البر بعد ذلك مباشرة :

« وكلُّهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلهــــا شــــرعاً ودينــــاً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله التوفيق » اهــــ .

وأقسول: قوله «ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده » أي في معتقداته العملية وهي الفقهيات وقد أكد ذلك بقوله «ولهم في الأحكام ما ذكرنا » أي في الأحكام الفقهية دون الاعتقاديات ، ولأنه قال قبل ذلك بصحيفة فيما نقلناه عنه «ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمحيئه قطعاً ولا خلاف عليه »وإن لم يقل الكاتب بهذا البيان الواضح أوجب أن يَبْطُلُ جميع الكلام الذي قبله في تلك

الصفحة والتي قبلها وأوجب أن يتناقض الحافظ ابن عبد البر مع نفس عبارته وكلامه ذلك قبل ســـطرين حيث قال ( الذي نقول به : إنه يوجب العمل دون العلم ) !!

والذي منعنا من ذكرها ولا نقول من حذفها وبترها كما اتهمنا هذا الكاتب المسكين(١٣٨) هو ما قد يتوهمه القارىء من التناقض في كلام ابن عبد البر كما توهمه هذا المتمسلف المقلد!!

والذي يؤكد هذا الذي قررناه عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه قال بعدما ذكرناه عنـــه – بالتقرير المتقدم في الجزء الأول من التمهيد – في الأجزاء التي بعده في مواضع عديدة أن خــــبر الآحــــاد لا يقطع به وفي بعض تلك العبارات ذكرمسائل العقيدة والصفات من ذلك قوله مثلاً في الجزء (١٧/٧) :

﴿ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ بَقُولُهُ : ﴿ فِي السماء ﴾ إن كان قاله ، فإن أخبار الآحاد لا يقطع عليها » اهـ

وقال في الجزء (٢٨٥/٩):

(١٣٨) والحذف والبتر إنما يكون كما يصنع شيخه المتناقض !! حين يأتي لكلمة يُغَيِّـــرُ حَذْفُهَا المعنى وتكــــون غالبـــأ في وسط الكلام فيحذفها ليقلب المعنى و لم يقع ذلك لنا البتة !! بل الكلام الذي لم نذكره لأنه موهم لمن لم يكن من أهل هذه الصناعة لا يُقدُّم ولا يؤخر كما تبين لكم! وسيتبين بعد قليل أيضا أكثر من ذلك إن شاء الله تعالى ، وكلمة ((كثير )) الذي زعم أنني حذفتها لا تقدّم ولا تؤخر ولن يستفيد من غارته هذه يشيء حيث لن يخرج بأي طائل !! وقد سقطت في الطباعة كما يحصل أحياناً ! ولا أقول كثيراً على أنها لا تضر ولا تنفع في الواقع طالما أن الحافظ ابن عبد البر يقول إن أكــــثر أهــــل

العلم يقولون بأن خبر الواحد يفيد الظن دون العلم !! وليعلم هذا الكاتب المسكين بأن الذي يحذف ويبتر ليقلب الحق باطلاً والباطل حقاً هو شيخه الألبـــاني الـــذي أراد أن يضعّف حديثاً فيه نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بإباحة الذهب المحلق على النساء وفي سنده ﴿ محمد بن عمارة ﴾ الذي قال فيه أبو حاتم (( صالح الحديث ليس بذاك القري )) وهذا يفيد تحسين حديثه فقال المتناقض: قال أبو حاتم (( ليـــس بذاك القوي ﴾ وهذه العبارة وحدها تفيد تضعيفه !! وقد اقترف هذا المتناقض !! المتحابط !! هذا الكذب والبتر والتدليسس ليتم له تحقيق هواه الذي يصادم الشريعة الغراء فقلب المعنى في سبيل ذلك !! فهذا الذي يبتر ويحذف أيها الفهمان !! وليس من حذف كما تزعم كلمة ( هــــو ) فقال : (( متفق عليه )) بدل أن يقول (( وهو متفق عليه )) وسيتخذك طلبة العلــــم

نكتة من النكت في المحالس والدروس بعد أن صرت ضحكة بين الملأ !! فأنهى الله كذبك وقطع بهتانك !! كما ينبغي أن تَرْجع وتُرْجع الناس إلى كتاب (( تناقضات الألباني الواضحات )) الجزء الأول ص (٢٤-٢٧) لترى وتُـــري الناس الأمثلة التي ذكرناها في تحريفات شيخك وبتره للنصوص !! ولتعلم أننا إن سقطت منا عند الطبع كلمة في جملة لا تؤثر

ومثال هذا ما بتره وحذفه من كلام ابن حجر فكذب عليه !! انظر ﴿﴿ التناقضات ﴾﴾ (٢٥/١) !! ولله في خلقه شؤون !! ٠هم الذي يكشف ما يفعله المحرَّفون !! لا يُسأَّلُ عما يفعل وهم يُسألون !!

177

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فتدبَر وتأمل لعلَك تستيقظ أيها الراد المتحذلق عافاك الله تعالى !!

وبذلك بطل تمويهك أيها المتحذلق وأنهى الله كذبك وقطع بهتانك علينا !!

وأما ما سودته من ورقات سميتها (( الكشف المعتبر )) فقد رددنا عليه قديماً ليلة نشرك لــــه حينـــــا أصبحتم تبيعونه هنا وهناك فتفاجأتم بردنا الذي أسميناه (( الرد المبتكر على الكشف المعتبر )) فعســـــــى أن تنقع (( كشفك المعتبر )) وتشرب ماءه العكر لتشفى مما أنت فيه !! ونسأل الله تعالى لك العافية !!

فحق لنا أن نقلب عليك ما ذكرته لنا في كتابك ص (٢٦) لتُعْلِمَ أهل الإنصاف بتفاهة

ألا ينطبق على مَن يفعل هذا قول الله تعالى في اليهود ﴿ يحرّفون الكلم عن مواضعه ﴾ وألا يعتبر هذا كذباً على الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ؟!! فماذا يُسمّى هذا الفعلل في نظر علماء المسلمين أهو الوضع أم الدس؟!(١٣٩) أم ماذا ؟!! وهل يعتبر فاعل مثل هذا من العلماء الأمناء

بأنها محققة ومغربلة فيظهر تناسيها أو يحاول أن يُنسيها مُن حوله – كهذا الغلام المتعقب – أو من لا يزال ينق به فيتشــــاغلى ببيان أخطاء لي ويترك الإحابة وتفسير هذه التناقضات الفادحة الظاهرة !! وما نقوله هو نسأل الله تعالى إلاخلاص في النيــــة

<sup>(</sup>١٣٩) لا تحاول أيها المقلّد الجلد أن تقلد حتى خصومك في عباراتهم فما أثبتناه على شيخكم المتناقض لن تستطيعوا أن تتفلّتوا منه أبداً !! وبدل أن تجيبوا عنه !! ذهبتم لسخافة عقولكم ولجهلكم وإصراركم تبحثون عن أخطاء لنا أخطأتم فيها أيضاً !! إذ لم تحسنوا نقد الحق بباطلكم وترهاتكم !! ولو كنتم تتمتعون بمسكة من عقل لاعترفتم بخطأ شيخكم وصر حسم أننا أصبنا على الأقل في معظم ما قلناه من التناقضات الواضحات التي سترون منها أعداداً وأشكالاً وألواناً !! ونحن لا ندّعي العصمة لأنفسنا كما بينا في مقدمة الجزء الثاني من ((التناقضات الواضحات )) ص (٩-١١) !! خلافاً لذاك المتناقض !! العصمة لأنفسنا له عصمته التي يزعمها وجعلناه يتراجع عن بعض خطئه مرغماً ولايزال مصراً على أكثره !! ومن تراجعه قوله في مقدمة ضعيفته الأول الطبعة الجديدة ص (٤) ما نصه :

<sup>(</sup>روعليه فلا يستغربن القارىء الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المجلّد.... )، وحساول أن يبين بأننا لم نكن السبب في تراجعه فقال المتناقض المسكين الذي انكشفت حقيقته بعد أسطر : (( وينتقدني لذلك بعض الحيلة الأغرار كذلك السقاف هداه الله )) اهم الله وقد كنت قلت في (( التناقضات )) (١١-٩/٢) ما ملخصه : فمن الخطأ بمكان أن يترك الألباني الإجابة عن هذه الأخطاء والتناقضات الفادحة التي شحنت وامتلأت بها كتبه التي يدّعهي

« وهل هذه هي أمانة طالب العلم التي ينبغي أن يتحلّى بها ليكون نزيهاً في بحثه؟!! وهــــل يجــوز لطالب العلم الباحث أن يطوي ما يخالفه ونشر ما يوافقه ؟!! »

فعسى أن تستيقظ يا عصام من سباتك لئلا تصبح ضحكة في الوجود يتندر بســــخافاتك طــــلاب العلم !! وإننا لك لبالمرصاد !!!

واما قولك الفارط ص (٢٦) من كتابك الأغر !! :

« لا أحد تعليقاً على هذا الفعل الشنيع أجمل من قول السقاف نفسه وإن شئت سمّه رد السقاف على السقاف.... » الخ هرائك فقد أبطلناه لك كلمة كلمة كما رأيت لأنك لم تأت بما يثبت ذلك علمياً !! وزيدك على ذلك أننا سنوضح لك أيها المسكين أنك ورثت التناقض عن شيحك !! الذي كتبنا فيه « رد الألباني على الألباني » وتحاول بكل فشل أن تقلّدنا في ذلك !! فسيتين لك في تفنيد التعقب الثالث بكل بساطة « رد عصام هادي على عصام هادي عصام هادي على إن شاء الله تعالى فادع الله لنا بالتوفيق والإعانة !!! وإليك ذلك :

## نقد التعقب الثالث وتفنيده ( رد عصام هادي على عصام هادي )

حاول الكاتب المسكين أن ينتقد علينا في تعقبه الثالث ما جاء في الطبعة الأولى والثانية مسن الجسزء الأول من (( تناقضات الألباني الواضحات )) إيراد أرقام أحاديث في ابن ماجه وقع الخطأ فيها كما وقسم الخطأ للألباني في أرقام أحاديث ضعفها في رياض الصالحين ( طبع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ) ص (ب سـ ج) وأخطأ في أرقامها أيضاً !! فحذفناها من الطبعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

والسابعة والثامنة والتاسعة كما اعترف بذلك كاتبنا المتمسلف المسكين (۱۴۰) وإننا لن نُتَعب أنفسنا معسى في بيان كشف أغلوطاته طالما أنه اعترف بأن ذلك الخطأ المزعوم محذوف من آخر طبعة و لم يؤثر علسسى كتاب التناقضات أدنى تأثير والحمد لله تعالى و لم تنقص صفحاته ولا صفحة واحدة فلم يستطيعوا نقسص البنيان الذي أسسناه !!! وينبغي لنا الآن أن ننقل لكم صريح قول عصام هادي بأن اعتراضه هذا مرفوص من أصله وأنه ما شم رائحة العلم بعد كما قرر هو نفسه ذلك في نفس كتابه الذي يتعقبنا فيه مما يجعلب مهدوماً على رأسه وذلك قبل (٩) صفحات أي صفحة (٢١) حيث قال ما نصه :

« أقول : من المعروف لكل مَن شم العلم أن الذي يريد أن يَرُدَّ على نقطة في كتاب مطبوع قديمًا لا بدَّ أن ينظر في آخر طبعة للكتاب وعلى ضوئها تكون المحاكمة والمناقشة أما أن يأتي إلى طبعة سابقة زاد المؤلف عليها وأصلح بعض أخطائها ويحاكمه متجاهلاً الطبعة الجديدة فهو مرفوض » اهـ وعلى نفسها جنت براقش الألبانية !!!! أنهى الله تعالى كذبها !!!

## نقد التعقب الرابع وتفنيده

أورد الكاتب المنتقد !! في تعقبه الرابع ما أوردناه في مقدمة ‹‹ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيسه ›› ص (٢٣) من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ‹‹ فتح الباري ›› (٣٩٠/١٣) من قوله ما مختصره: إن التفويض كان مذهب السلف الصالح في الصفات .

فاعترض الكاتب علينا واتهمنا زوراً وبهتاً ليسوّد الورق فيما لا فائدة فيه من فارغ الكــــلام بأننــــ

<sup>(180)</sup> حيث قال ما نصه في نفس التعقيب: (( تنبيه: وقد أشار شيخنا على الحلي إلى هذه الأحاديث في الأنوار الكاشقة ص (٤٤) ولما رأى السقاف نفسه قد وقع في الفخ الذي نصبه هو بنفسه اضطر إلى حذفها من الطبعة الجديدة (الطبعة المكتوب عليها التاسعة ١٤١٣هـ ــ ١٩٩٢م ...) من تناقضاته دون إشارة إلى سوء صنيعه الأول مع تناسيه ما قالسه في آخر كتابه ص (١٩٢) من الطبعة نفسها: وكان عليه أن يقول كنت كتبت كذا ثم تبين لي أني مخطأ فيه فأصلحته وحرى الله من أرشدني إلى الصواب حسيراً )) !!! وأقسول لسك أيها المسكين: مسن أغسرب الغرائب أنسك ترجيم بالغيب !! وقد بنيت هذا الخيال الذي قام برأسك وبرأس الحلبي على حدس كاذب !! وذلك لأن العبارة المذكورة حذفست قبل أن يُصدر شيخك الموقر كتابه ((الأنوار الكاسفة )) الذي رددنا عليه وأبطلنا تمويهاته فيه حتى صار ضحكة بين طليسة العلم وحسرة على المتمسلفين !!! فاستيقظ !!!

وبذلك ذهب قولك كله من أساسه هباء منثوراً !!!

وإذا كان لديك دليل على ما تقول وهو أن ما أبرزه شيخك كان قبل تصحيح الخطأ فأبرزه لنا أيها المسكين !!!

بترنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وزعم أن فيما بترناه من الكلام ما هو ضد ما ذكرناه عنه !! وهذا على عادة هذاالكاتب المتمسلف في تسويد الورق فيما لا فائدة فيه ليُخيَلَ لنفسه ويُخيَّسل لبعض غلمان المتمسلفين السذج بأنه ردَّ على وأنه أمسك المماسك على !! وهيهات !!

وكنت أتمنى أن يكون في تعقباته جميعها ولو ممسكاً واحداً عليّ يردني به من الخطـــــأ للصـــواب وسوف أشكره على ذلك إن وجد! وأصلح ذلك الممسك لو كان صواباً ولكن للأسف لم يحظ صاحبنا بالتوفيق هنا!! ولو أنه تعقّب شيخه الألباني وخدم كتبه بإزالة التناقضات والتخابطات التي فيها لكــــــان

أنفع له ولأهل نحلته !! ولكن لله في خلقه شؤون !! لا يسئل عما يفعل وهم يسألون !!

والتعقب الرابع لأحينا الكاتب المفضال !! فاسد باطل لأنني لما ذكرت مذهب التفويض وأنه من مذهب السلف الصالح أي أخذ به جماعة من السلف وضعت نقاطاً عقبه إشارة واضحة كعادة المصنفين على أن هناك تكملة للكلام وذكرت بالتفصيل ما يدل على ذلك إذ لا حاجة لنقل كلام المؤلف في تلك الصحيفة بأجمعه ، وإنما تم الاستدلال على أن التفويض كان مذهباً للسلف الصالح !!

وكان القصد كما ذكرت هناك الرد على ابن تيمية الحراني « بتشديد الراء وترقيقها » الذي يقـــول بأن التفويض مذهب أهل البدع والإلحاد كما بينته هناك مفصلاً معزواً بحروفه !!

وقد ذكرت هناك كلام الحافظ الصريح الذي يؤكد المعنى الذي أريده لا المعنى الذي يحاول هــــذا الكاتب المتمسلف وأهل نحلته أن يحوروا الموضوع بالباطل إليه !! ألا وهو قولي هناك في نفس الصحيفة :

« وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » (٣٨٣/١٣) أيضاً مائلاً للتفويض :

(ر والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه .... ) هـ .

وجب الله في كتابه او على لسان نبيه .... <sub>))</sub> اهـــ .

ونقلت عن الحافظ ابن دقيق العيد ما يؤكد ذلك !!

ويقول الكاتب المسكين أثناء تعقبه المهزوز المهدوم ﴿ فانظر رحمك الله الفرق بين النقلين النقل النقل المتور المدلّس الذي نقله مَن بنى بيته على شفا حرف هار ﴾ !!

وأقول له: أيها المسكين المدفوع !! لقد نظرنا حيداً في النقلين فلم نَرَكَ خرجت بأي طـــائل! إلا أنك جعلت نفسك ضحكة في الوجود بين طلاب العلم !! لأنهم اكتشفوا وسيكتشفون بـــأنك تهــول

باختلاقاتك ما لا وحود له وأنت تتخيل بأنك رددت ، فأنهى الله كذبك وقطع بهتانك !!

والسلف كانوا يفوضون الكيف والمعنى كما قررنا في مقدمتنا وتعليقاتنا على (( دفع شبه التشسبيه )) وليس كما يزعم ابن تيمية الحراني وذيله المتناقض الكاذبين على السلف من أن السلف كانوا يفوضون الكيف دون المعنى ، لأن هذا كلام لا وجود له في الواقع وعبارات السلف والمحدَّين تخالفه وإنما احتليق

الحراني ذلك ليروّج على البسطاء الذين يثقون بأكاذيبه وببهرجه مذهب التشبيه والتحسيم الـــذي يتبنـــاد ويدعو إليه !! وكم نقل ابن تيمية إجماعات واتفاقات للسلف على قضايا يريدها وهي كذب لا وجود هـ إلا في مخيلته لا غير !! لأن هذا الرجل لا ينظر لمذاهب السلف من جهة الواقع وإنما ينظر إليها من منظار: المعوج وحده !!

ولا أدري ما موقف هذا الألمعي ومُن وراءه عند عرض عبارات السلف والمحدَّثين الصريحه في تفويض الكيف والمعنى والتي منها :

١ ـــ قول الإمام أحمد فيما رواه عنه الخلال بسند صحيح وقد سئل عن أحاديث الصفات فقـــال : « نؤمن بها ونصد ق بها ولا كيف ولا معنى » اهـــ أم أن الإمام أحمد ليس من السلف ؟!!! أم أنه ليس من الحد ثين ؟!!!

٢ ـــ قول الإمام الترمذي في سننه (٦٩٢/٤) :

« والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأثمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابست عُيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ، ولا تفسر ، ولا تتوهم ، ولا يقال كيف » اهـ !!

وهذا صريح من الحافظ الترمذي بتفويضهم للكيف والمعنى بصريح قوله ولا تفسّــــر ، لا ســــــما أق التفسير عند المتمسلفين الجهلاء غير التأويل !!! فتدبروا !!

٣ ـــ وقول الحافظ الذهبي (( سير أعلام النبلاء )) في (١٠٥/٨) :

« فقولنا في ذلك وبابه : الإقرار ، والإمرار ، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم » .

٤ ـــ وقال الحافظ ابن دقيق العيد : كما في ﴿ الفتح ﴾ (٣٨٣/١٣) :

«نقول في الصفات المُشْكَلَة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله … » اهــــ وهذا تفويــــــــــــــــــــــ صريح للمعنى لأن المعنى الذي أراده الله تعالى لا علم لنا به ولا يستطيع أي مخلوق أن يدّعيه !!

وهذا مصداق قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ !!!!

مـــ وتقدم قول الحافظ ابن حجر في ((الفتح )) (٣٩٠/١٣) حيث قال إن مذهب الســــلف هـــــ و إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله )) اهـــ .

ونحن نود من عصام الألمعي ! أن يبين لنا مإذا استفاد من الكلام الذي زعم بأننا حذفناه للتدليس تحير هذا المعنى الواضح ؟!!

وبذلك انهدم تعقبه الرابع الذي سوَّد فيه الورق دون فائدة !! والحمد لله رب العالمين !!

## نقد التعقب الخامس والسادس وتفنيدها

التعقب الخامس والتعقب السادس في الحقيقة تعقب واحد وهو اعتراض أخينسا المفضال !! علسى حكمنا بالوضع على حديث (( رأيت ربي في أحسن صورة )) !!

وتعقب الأخ المذكور فاسد باطل لأنه غير منهجي ولا علمي ، وذلك أنه يعلم بأنني صنفت في بيان وضع هذا الحديث رسالة خاصة وهي مطبوعة في آخر ‹‹ دفع شبه التشبيه ›› أسميتها بـ ‹‹ أقوال الحفاظ المنثورة في بيان وضع حديث رأيت ربي في أحسن صورة ›› أبطلت فيها هذا الحديث سنداً ومتنساً فسلا حاجة لإعادة الكلام عليها لأن الأخ المفضال لم يناقشها نقطة نقطة كما نناقشه ونناقش شيخه في المسائل نقطة نقطة !! وذلك لقصوره وضحالة علمه ! فإنه قد اكتفى بالتعليق على كلمات يسيرة دون أن يخوض في صلب الموضوع ويناقشنا مناقشة موضوعية ، ونحن بانتظار ذلك حتى نجيب عليه !!

ومادح نفسه المتعقب على السقاف يقرؤك السلام !!!

وقول هذا الألمعي ص (٣٦) في كتابه الفذ: أن تمام الكلام يفيد خلاف ما قلته ليس صحيحاً!! فالتتمة التي أتى بها وهي قول الإمام أحمد: «هذا ليس بشيء والقول ما قال ابن جابر » تؤكد ضعف الحديث بل وضعه!! وذلك لأن ابن جابر رواه عن ابن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش ، وقد قسدم الحافظ ابن حجر في مقدمة ترجمته في « التهذيب » (١٨٥/٦ طبعة دار الفكر) بأنه: « مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه » فذهبت محاولة عصام هباءً منثوراً!!!

وأما قوله ص (٣٩) بأن ابن الجوزي قال : ﴿ رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن ﴾ فلا قيمة له لأن صحة السند أو حسنه لا تدلّ على صحة المتن أو حسنه وقد بين ذلك علماء الحديث في كتب المصطلح ، وطالما ردّد هذا الأمر الشيخ المتناقض !! والمتمسلفون من وراءه !! واليـــوم ينـــاقضون أنفســـهم علـــى عادتهم !! ولله في خلقه شؤون !!

وقد فصل الكلام في هذا الحديث الحافظ ابن حجر في غير الألفاظ الشنيعة التي يزعم هذا المتمسلف الألمعي بأنني أُلَبِسُ بها كما ذكرنا في رسالتنا المذكورة حيث قال في (( النكت الظراف )) (٣٨٢/٤) : (رقلت : قال محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة : هذا حديث اضطرب الرواة في

إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة » اهـ وأقره فلم يتعقبه ، بعد أن ذكر في الأصل - أعلاه - طريــق أحمد التي قال عنها الحافظ ابن الجوزي بأن سندها حسن !! ولو كان هذا الكاتب المتمسلف يعرف بــأن الحديث المضطرب الضعيف هو ما كانت أسانيده حسان أو صحاح لما هذى بهذا الهراء !!

لا سيما وابن الجوزي نفسه يقول في ﴿ العلل المتناهية ﴾ (٣٤/١) قبل ذلك :

« أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » وهذه هي خلاصة الحكم في الحديث !! لكن هذا الكاتب لا يستوعب الأمور !! فأنهى الله كذبه وقطع بهتانه !!!

## نقد التعقب السابع وتفنيده

لقد بلغ الهوى والمجادلة بالباطل مبلغهما عند هذا المتمسلف في التعقب السابع حيث أتى بما لا يعــــدُ تعقباً عند جميع العقلاء !!

رر إيهام القُرَّاء أن السلف أو المتبعين للسلف يكيفون النزول ويقولون : ينزل بآلة ويتحرَّك وينتقل ... وهذا من أكاذيبه التي لا تنتهي مع الأسف .. » اهـ !!

وأقسول: اعلم أيهما الأجمدب أن المتبعمين للسلف عنمدك وهمم ابسمن تيميسة الحراني (( بتشديد الراء وترقيقها )) يقولون بإثبات الحركة مهما حاولت أن تخفي ذلك وتتهرب منسه !!! وإليك ذلك من كتب جدَّك الحراني إمام النواصب:

قال ابن تيمية المسكين !! في موافقته المطبوع على هامش منهاج بدعته (٤/٢) :

« وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم مَن نقـــل مذهبهـــم كحــرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صوّح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب ألمـــة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين ، فذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمل بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور ، وقال عثمان بن ســـعية

أقسول: يعني أنك جهمي بنظر جدك الحرّاني لأنك تنفي الحركة أيها الأجدب المتمسلف!! وهذا فهر فضلاً عن كونه كذباً على أئمة أهل السنة والحديث من ابن تيمية وجدّه عثمان بن سعيد الملعون!! فهو أيضاً مما يثبت كذبك وافترائك على أبها المتمسلف! حيث قلت كما تقدّم عنك بأنني (أوهم القُسراء أن السلف أو المتبعين للسلف يكيفون النزول ويقولون ينزل بآلة ويتحرّك وينتقل وهذا من أكاذيبه السي لا تنتهي) فقد عرفت الآن حيداً أن حدّيك الملعونين!! هما اللذان يوهمان بأن السلف والمتبعين لهم من أهل الحق يقولون ذلك!! وهي فرية بلا مرية كما ترى!!

ويكفيك هذا الخذلان والدحض وعندي في هذا الموضوع الشيء الكثير الكثير الذي أدّخره لـــك في المستقبل ( ما شاء الله لمن شاء ) !!

فأنهى الله تعالى كذبك وافتراءك الذي تستعمله بعصبيتك الهوجاء التي تجعلك تهوي على منخريـــك ممرغاً لهما في الطين !!!

وبذلك انهدم تعقبك السابع ولله الحمد !!!

#### نقد التعقب الثامن وتفنيده

تقدم تفنيده وهدمه أول الرسالة ص (٣-٦) !! فارجع إليه لتتمتع به !!!

## نقد التعقب التاسع وتفنيده

أنكر علينا هذا المتمسلف في تعقبه التاسع أننا قلنا بأن هذه الطائفة تثبت لله تعالى صفة الجنب وهذا من أغرب الغرائب وأعجب العجائب!! وأنكر علينا أننا أثبتنا أن ابن القيم ممن يقول بهذا !! وزعم بأنه ليس هناك من بني آدم من يقول بإثبات صفة الجنب لله تعالى !! حيث قال ما نصه ص (٥١) من تعقبه :

« ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث لا يثبتون لله تعالى جنباً واحداً ولا ساقاً واحداً » !!!

وأقسول له : هل يثبتون إذن حنبين اثنين كابن القيم وساقين اثنين أم ماذا ؟!!!

وليعلم هذا المتمسلف أن كلامه هذا هو هراء من أوجه كثيرة أذكر له ثلاثة أو أربعــــة منهـــا الآن

وأرجىء الباقي لوقت الحاجة إليه !!! وإليكم ذلك :

الوجه الأول: أن ابن القيم لا يثبت حنباً واحداً وإنما يثبت لله \_ تعالى عما يهذي به \_ حنبير اثنين !! كما لا يثبت لله تعالى ساقاً واحدة وإنما يثبت له ساقين اثنين !!! كما بسطت ذلك في موضع الذي يعرفه هذا المتمسلف المحادل بالباطل!! وابن القيم نفى أن يكون لله حنب واحد لكن أصر على أن له حنبين قياساً على عمران بن حصين ... كما رفض أن يكون لله تعالى ساقاً واحدة وأثبت حسب تخيله السخيف أن لله تعالى عما يقول ساقين اثنتين وقد أوضح ذلك حيث قال ذلك في « الصواع ق المرسلة الفارغة !! » إذ قال كما في ص (٣١-٣٢) من « مختصر الصواعق » ما نصه :

(« الرابع : هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة ، فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليسس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة وأنست لو سمعست قائلاً يقول : كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي ، هل يقهم منه أنه ليس له إلا ذلك ؟ الواحد فقط ، فلو قال ذلك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه ، فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك » اهد بشينه ومينه !!!

وأقسول: فهو يجادل ويماري بأن لله تعالى جنبين لا جنب واحد وساقين لا ساق واحدة !! ولذلك احترز عصام المتمسلف فيما أملاه أهل نحلته عليه حينما قال في تعقبه علينا ص (٥١): (( أهسل السنة والحديث لا يثبتون أن لله تعالى جنباً واحداً ولا ساقاً واحداً )، اهس !!!!

فهذا صديق حسن خان القنّوجي ذكر في رسالته ﴿ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (١٤١٠) ﴾ ص (٦٦) أن من جملة صفات الله تعالى : الجنب !!!!!

حيث قال هناك ما نصه ص (٦٥) :

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(</sup>**1٤١**) طبع عالم الكتب تحقيق عاصم قريوتي / الطبعة الأولى ١٩٨٤ .

والظاهر أن صدَّيق حسن خان القنوجي ليس من بني آدم إذن عند هذا المتمسلف العنيد!! الجــــاهل الذي لا يملك الاستقراء التام في معرفة كلام الناس فضلاً عن كلام أهل نحلته وما كتبوه من الســــخافات المضحكة!!

وليعلم هذا المتمسلف العنيد المشاغب دون أي طائل !! بأن محقق قطف الثمر عاصم قريوتي وهـــو أحد المتمسلفين خالف صديق حسن خان القنوجي في حاشية الكتاب ونقل عن الدارمي المحسم بأنـــه لا يثبت الجنب لله تعالى بهذه الآية ﴿ يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ﴾ فظهر بذلـــك أن هنـاك

فهل سيتراجع هذا المتمسلف ويعلن أنه مفلس أم سيبقى مصرًّا عنيداً حتى يرتضخ رأسه ؟!!

يثبت الجنب لله تعالى بهذه الآية ﴿ يَا حَسَرتَى عَلَى مَا فَرَطَتَ فِي جَنْبِ الله ﴾ فظهر بذلك أن هناك خلاف بين المتمسلفين في هذه المسألة العقائدية !! فابن القيم وعصام المقلد له يقولان بأننا لا نثبت جنباً واحداً يعني نثبت جنبين اثنين !! وصديق حسن خان يثبت جنباً واحداً هو ومن سأذكر قوله الآن إن شاء الله تعالى !! والدارمي المحسم الذي يثبت الحركة لله \_ تعالى الله عما يقول \_ في هذه المسالة يَتَجَهُّ مُ

الوجه الثالث: أن هناك من سلفهم من يثبت الجنب الله تعالى أيضاً على أنه من الصفات فهاذا الطّلَمَنْكِي الذي يصفه الحافظ الذهبي الطلّا الله إلى السير أعلام النبلاء » (١٦/١٧) ب (الإسام المقرىء المحقق المحدّث الحافظ الأثري .. » يصنّف كتاباً في السنّة فيه باب سماه :

﴿ بَابِ الْجَنْبُ للهُ ﴾ وقال الذهبي في ذلك ص (٥٦٩) :

فينفى الجنب !! فتدبروا يا قوم !!!!

«رأيت له كتاباً في السُّنة في بحلّدين عامته جيد وفي بعض تبويبه ما لا يوافق عليه أبداً مثــــل بــــاب الجنب لله ، وذكر فيه ﴿ يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ﴾ فهذه زلة عالم <sub>))</sub> اهـــــ !!

فالظـــاهر أيضـــاً أن الطلمنكـــي ليـــس مـــن بـــني آدم علــــــى قـــــاعدة الجهــــــل الـــــتي وضعها عصام هادي شفاه الله تعالى !!!

فليستيقظ بذلك المتمسلفون !! وبذلك انهدم التعقب التاسع لهذا المتمسلف على رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــ نفسها جنت براقش !!!!

 وخاصة كبيرهم المتناقض الذي علَّمهم السحر !!! وبالله تعالى التوفيق !!

#### نقد التعقب العاشر وتفنيده

حاول الكاتب المتمسلف أن ينتقد علينا ما نقلناه من كلام الذهبي في ذم ابن تيمية والحق أنه غـــالط متعد !! وذلك لأننا أردنا أن ننقل الذم من كلام الذهبي لابن تيمية ولم نُرِدْ نقل المدح وكل ما لم نذكره من كلام الذهبي جعلنا بدله نقاطاً واضحة تبين بأن هناك كلاماً لم نذكره وقد أحلنا على كتاب الذهـــي فليس علينا في ذلك أدنى لوم !! ولدينا المزيد من ذم الذهبي لابن تيمية !! مما سيراه هذا الكاتب المتمسلف مستقبلاً في بعض مؤلفاتنا وبالله تعالى التوفيق !!

وقد ذكرت لك نماذج مما ينقله الألباني ويحذف منه ما لا يريده وفي أحيان كثيرة لا يضع نقاطاً مثلثة ليبين أن هناك كلاماً لم يذكره !!

وقد ذكرت لك في ﴿ تناقضات الألباني الواضحات ﴾ (٢٤/١–٢٧) فصلاً خاصاً في هذا الموضوع بعنوان ﴿ نبذة من نَقْلِهِ لكلام السادة العلماء وتحريفه لهذه النقول أو بنره منها عبارات ليست في صالحه ﴿ فارجع إليها لتشفى مما أنت فيه !!

وبذلك انهدم تعديك علينا في هذا التعقب !! فأنهى الله كذبك وقطع بهتانك !! والحمد لله الـــــــــــــــــــــــــ بنعمته تتم الصالحات !!

## رد التعقب الحادي عشر وتفنيده

لما شعر هذا الكاتب المتمسلف!! أنه مفلس حقاً!! في تعقباته هذه!! ذهب إلى كتابنا (رصحيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم )) وعثر على حاشية فيه ذكرنا فيها حديثاً حكم عليه الحسافظ ابن حجر في لسان الميزان بالنكارة فرددنا ذلك ، وقلنا ليس كذلك!! وذلك لأن للحديث شاهد عام في صحيح البخاري (١١١٧/٥٨٧/٢) مذكور في متن المكتاب في نفس تلك الصحيفة ولفظه: ((صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب )) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسب التيمن في الأمور ، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ((كان صلى الله عليه وآله وسلّم عب التيمن ما استطاع في شأنه كله ... )) رواه أبو دارد (٤/٠٠) وغيره وصححه شيخك! المتناقض!! في صحيح أبي داود (٢/٠٨٠)!!! وهذا كله مما يقضي بحسن أو صحة حديث ((علم علم عنه منبه الأبحسن مستقبل القبلة بوجهه )) الذي انتقد هذا الكاتب علينا ما قلناه فيه !!!

ولا نرى أنه أتى بأي تعقب في هذا الباب فضلاً عن إفلاس هذا المتمسلف هـــو وأشــياحه(١٤٢٠) في علوم الحديث على التحقيق وقد بينًا في كتاب (ر تناقضات الألباني الواضحات )، إفلاس كبـــيرهم الـــذي علمهم السحر بآلاف الأمثلة !! وفي ذلك عبرة لمن اعتبر !!

ولو كان هذا الألمعي يفهم في الأسانيد والطرق والرَجال ولا يقلّد في ذلك المتناقضين لعرَّفناه حـــــــــــال هذا الحديث !! ويمكن أن نعرفه إياه في المستقبل القريد.، إن شاء الله تعالى !!

وبذلك انهدم تعقبه الفارط الذي لا مكان له من : ﴿عراب أصلاً !!!!

فأنهى الله كذبه في ادّعاء التعقب وقطع بهتانه !!!!

<sup>(</sup>١٤٢) وأشياخ هذا المتمسلف هم المنتمون لفصيلة آل حرّان (( بتشديد الراء وترقيقها قبلها حاء مهملة )) فعنهم رضي الله عنهم ناصر آل ألبان وعلى آل عبد الحميد ومشهور آل سلمان ومحمد آل نصر وسليم آل عيد و ... ولا يلتبس عليكم أيها الإخوة المؤمنون هؤلاء بآل ثانى أو آل ثالث !!!

لأن هؤلاء لما قصروا جميعاً عن اللحوق بأهل الأنساب العالية المعروفة صاروا يطلقون على أنفسهم بن فلان وبن فلان ولــــو قيل للواحد منهم أذكر لنا ستة أو عشرة فقط من أجدادك لعجز وانبجز !! و ‹‹ لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه ›› صححـــــه متناقضنا آل ألبان في غاية المرام ص (١٦٦) حديث (٢٦٦ و ٢٦٧) . فاستيقظوا !!

انتقد علينا هذا الكاتب المتمسلف ما أوردناه في كتابنا ﴿ صحيح صفة صْلاَة النبي صلى الله عليه وآ. وسلّم ﴾ ص (٢٧) حيث قلنا هناك :

فادَّعي بأنني كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وعلى غيره الخ هرائه الممجوج !!

وأقول بأن كلامي صحيح للغاية وقد اعترف شيخه الألباني المتناقض بذلك في ﴿ صفـــة صلاتـــه ﴾ (ص (١١٣) الطبعة الأخيرة التي سماها : الأولى الجديدة طبعة ذار المعارف ) حيث قال هناك :

« وربما اقتصر فيهما ـــ الركعتين الأخيرتين ـــ على الفاتحة » وعزا ذلك في الحاشــــية في البحـــاري ومسلم !!!

فأنا لم أقل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قرأ شيئاً بعد الفاتحة إطلاقاً !! وإنما قلــــتُ ت بأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه لم يقرأ فيهما وقرينة قولي هناك إن ذلك مندوب لا واحب مع ذكري للحديث تفيد بكل صراحة ووضوح بأنه أحياناً قرأ وأحياناً لم يقرأ !! .

وتعقب هذا الألمعي يدل بكل وضوح على عدم فهمه ومسارعته في النقد دون تثبت واتهامه للنــــاسي زوراً وبهتاً بأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم !!

وعلى نفسها جنت المتعقبة براقش !!!

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات !!!

وبذلك نكون قد فرغنا من هدم كتاب هذا المتحذلق على أم رأسه وبُدُّدُناه له ولأشياخه آل حـــرَاق

وليستلذ بقراءة هذه الردود طلاب العلم الأذكياء الذين يحبون أن يسروا كيف تهسوي حجم المتمسلفين !! وردودهم الفارغة !! وتتهافت أمامهم شيئاً فشيئاً !! وتنهار شخصياتهم وأصنامهم بحجمه البراهين والأدلة حتى تصبح قاعاً صفصفاً !!!

ونحن ننتظرِ ما سيظِهره لنا هذا الكاتب الشهم السري من غزير علمه وردوده الفذة التي لا تلبث أن تتلاشى على أحر ُمن الجمر كما يقال !!!!

ونحن ننصح هذا الكاتب الأديب !! أن يتوب ويؤوب إلى الله تعالى ويندم على الكذب والبهت الذي اقترفه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل !!!

#### ملاحظة هامية

ينبغي أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أن ردود هؤلاء المتمسلفين جميعها مثل هذا الرد الذي تكفّلنا بنقده وتفنيد أباطيله في هذه الرسالة ، فربما يلتبس الأمر على بعض الناس الذين يقرؤون ما يكتبه بعسض المتمسلفين علينا من ردود فَلضَعْف مستواهم العلمي وحاصة في علم الحديث ربما يتوهمون أن هؤلاء قسد أمسكوا علينا نماسك علمية وسحلوا علينا بعض المآخذ !! مع أن الواقع كما رأيتم عياناً في هذه الرسسالة وفي غيرها خلاف ذلك وليكن جميع الناس على ثقة عالية كبيرة من أن جميع ما يسوده هؤلاء المتمسلفون في الرد علينا هو عبارة عن كلام إنشائي ومغالطات وسفسطة لا قيمسة لها ولا محل مس الإعسراب كما رأيتم !!

فسردهم لبعض الأمور المذكورة في كتب الجرح والتعديل أو كتب الحديست أو الأحساديث الستي يذكرونها ويوهمون أنها دليلاً لهم على ما يريدون وما يتهموننا به بهتاً وافتراءاً لن يقدّم ولن يؤخر شسيئاً لأن جميع ذلك مغالطات بعدما عرّفنا أهل الحق حقيقة هؤلاء المتمسلفين المأجورين!! في أنحاء العالَم!!

مع كون هذه الردود والتعقبات التي فندناها في هذه الرسالة وغيرها هي في الحقيقة بحموعة أفكار أخذها كاتبها من الألباني المتناقض!! ومن يليه من شيعته المفتونين به المتعصبين له!! فهي عبارة عن ردود قيادة المتمسلفين في المعالم اليوم وقد رأيتم تهافتها ودحض ما فيها!! فلو رأى أحد رداً لأحد المتمسلفين علينا لم نرد عليه فليعرف بأننا لم نرد عليه لسخافته وبُعّده عن التحقيق والمنهج العلمي ولا يظنّسن أنه لعجزنا عن هذا الأمر لم نرد عليه!! فَلَيْنَبُهُ وَلَيْنَبُهُ ا!

ولثقتنا بأن هناك في جميع أقطار العالَم من العلماء وطلاب العلم من يميزون بين الغث والســـمين ولا

ينغرون بغوغائية وتهويش المتمسلفين !! حتى في نجد وما حولها فإنه قد أتانا كثير من طلبة العلم المنصفين من هناك ممن يتابع القضايا العلمية ويميز بين الحق والباطل والخطأ والصواب فقالوا لنا : لقد وجدنـــا أن تلك الرسائل التي كتبت في الرد عليك هزيلة لا قيمة لها في ميزان النقد العلمي المنهجي وقد أسفرت تلك الرسائل عن مبلغ الخلق والأدب الذي يتحلّى به مؤلّفوها ومن ورائهم !!! فضلاً عــن تلــك الأشــرطة السمعية أو المحاضرات الغوغائية العشوائية التي لا تحت إلى العلم والتحقيق بصلة من الصلات !!!

كما أنَـــبُه أهل الحق إلى ضرورة اعتقاد أن إلقاء أحد المتمسلفين في أي بلد لمحــــاضرة أو تســـجيل شريط (كاسيت) يتضمّن نقدنا والرد علينا لن يؤثر على المنهج العلمي الذي نتبناه ولن يزلــــزل تلـــك الآلاف من النتاقضات والتخابطات التي وقع بها ذلك الألباني المتناقض!!

وهل ينخدع عاقل بالغوغائية التي يفعلها هؤلاء المتمسلفون وأتباعهم المأجورون في بعسض البلدان بعدما خنس شيخهم وما نبس !! فلا ينبغي أن يترك العاقل الأدلة العلمية والسبراهين الستي أثبتناها في مصنفات خاصة ؟!! محررة ومحققة ؟!! وينخدع بتلك المهاترات الستي يلبسون بهسا على الضعفاء والبسطاء !!

فليتدبر العلماء وطلاب العلم والدعاة هذه القاعدة وليأخذوا بها وليضعونها بعين الاعتبار نصب أعينهم والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل!!

وكتبه

حسن بن على السقاف

# زجر الألباني عن الاستمرار في إملاء قاموس الشتائم الموجهة لأهل العلم

# الشماطيط

في بيان ما يهذي به الألباني في مقد ّ ماته من تخبطات وتخليط

بدل أن يرعوي هذا المتخابط ويعتبر بما وقع فيه من كوارث وبلايا نراه يضعف فيسب ويشتم ويصيح ويستغيث من هول المطارق الواقعة على أم رأسه كل يوم وساعة والله الهادي

بقلم حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي

۲۷۷ { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرشد للمنهج القويم ، الذي مدح نبيَّه بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ صلى

#### أميا بعيييند:

فقد كنتُ قد وجّهت إلى الألباني « المتناقض »!! نصيحةً في الجزء الأول من كتابنا « تناقضات الألباني الواضحات » بعد أنْ بينتُ له نحواً من ثلاثمائة خطأ ما بين تناقض واضح!! وخبط فساضح!! وخطأ لائح!! قد وقع فيه ، وأبطلتُ له تبحّحه على الأئمة حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل التخصص في معرفة حديث سيد البرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ، فنصحته أن يعود إلى كتبه التي هي مجمع « التناقضات » و « التخابطات » ليصححها قبل أن تدركه المنية!!

ولماً كان هذا الرجل من النوع الذي لا يشكر !! وإنما يُحْحَدُ ويكفر !! لمن أسدى إليسه النصيحة فيسب ويهجر !! وهذا سبيل كل مبتدع أثيم !! وكذا كل مَنْ لم يقرأ على أستاذ يعرفه أساليب الأدب في العلم والتعليم !! وحدته الآن قد رضخ والحمد لله لنصحي فقام بتصحيح الجزء الأول من «ضعيقته» العلم والتعليم !! فعدل فيها وحذف وزاد !! إلا أنه زاد الأخطاء ولم يوفق للرشاد !! وقدم لذلك الجزء السني ظهر منذ أيام يسيرة بمقدمة شحنها على عادته بوقاحة معروفة !! وصفاقة مألوفة !! فتعسرض فيها لي صريحاً وأنا السبب في تعديلاته فلم يشكرني !! كما تعرض لغيري من أفاضل أهسل العلم فسسب !! وهنم ا! وهرف بكلام لا يصدر إلا من المرسمين !! وهذى بمقال لا يصدر إلا من السوقة الوضعاء !! فرأيت من واجبي في هذه المره ، أنْ أصفعه بما يهدم كلامه وأمره ، وألبسه ثوب المعرة !! وللحق كرة بعد كره ، والله الموفق الهادي وهذا أوان الشروع في المقصود :

( أولاً ) : افتتح كلامه المغلوط الذي يغالط ويكابر فيه ص (٣) بآيتين أخطأ في إحداهما إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا إلى أنه يهرف ويهذي بالباطل والخطأ !! فقال في السطر العاشر :

« قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون <sub>))</sub> !!

فحرَّف الآية على عادته في تحريف الحديث وأقوال العلماء !! ولا غرو ولا عجب فهــــو المـــاهر في ذلك !! والحق أنَّ الله تعالى قال في سورة يونس :

﴿ قَلَ بَفْضُلَ اللهُ وَبُرَحْتُهُ فَبَذَلُكُ فَلَيْفُرْحُوا هُو خَيْرَ مَمَا يَجْمَعُونَ ﴾ إلا أن يكون قـــد قرأهـــا مـــن مصحف الحشوية!! الذي يتناقلونه بينهم بالدس والسرية!! والله غالب على أمره ولكنَّ أكثر النــــاس لا يعلمون!!وهذا مما يؤكد لنا بأنَّ هذا من أغلاطه الطَبْعيَّه!!وليس من أخطاء الكتاب المَطْبَعيَّة!! كمـــــا

يدرك ذلك جميع العقلاء .

وكنا نستطيع أن نعذره في هذا الخطأ إلا أنَّ أمثاله ممَّن يجعلون من الحبة قُبَّة لا يجوز أنْ يُعْذَروا !!! لا سيما حينما يعثرون لنا على خطأ إملائي أو نحوه بزعمهم مما هو خارج عن صلب الموضوع ولا علاقة له به فَيُبْرقون يُرْعدون !! وأنَّ ربك لبالمرصاد !!

( ثانياً ) : قال هذا ﴿ المتناقض ﴾ !! ص (٣و٤) :

[ ولمّا كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز العلمي المشار إليه في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَحِيطُونَ بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ كان بدهياً جداً أن لا يجمد الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم (١٤٢) ، إذا ما بدا له أنّ الصواب في غيره من جديد ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالاً متعارضة عن الإمام الواحد في الحديث وتراجم رواته ...] انتهى .

#### ئم قال :

[ وعليه ، فلا يستغربنُ القارىء الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المحلد تحت الحديث (٦٥) عند الكلام على حديث : ﴿ لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ﴾ وغير ذلك من الأمثلة . . . ] الح هرائه .

وأقول: أما حديث: (( لا تذبحوا إلا مسنة )) فالرد على ما أورده فيه من تدليس أبي الزبير وتوهيم الحافظ فيه وتفنيد جميع ما أورده من النقول والهرف!! تجدونه في كتاب (( تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم )) . ص (٢٩ — ٤٢) .

وأما قوله بأنسه: (كسان بدهيساً جسداً أن لا يجمسد البساحث عنسد رأي أو اجتهساد لسه قديم ، إذا ما بدا له أنَّ الصواب في غيره من جديد ) فهو اعتراف صريح منه بغلطه وأخطائه التي نبّهنسات عليها مراراً وتكراراً !! إلا أنه بدل الشكر قابل ذلك بالكفر !! بعد اعترافه المُبطَّن بأنني قد نبهته وعلّمت لكثير من تلك الأمور !! بدليل أنه قال في نفس الصحيفة :

[ وهذا وذاك هو السر في بروز كثير من التصحيحات والتعديلات على بعض ما يطبع من مؤلفاتي الجديدة ، أو ما يعاد طبعه منها ، كهذا المجلد الذي بين يديك ، وينتقدني لذلك بعض الجهلة الأغـــرار ، كذلك السقاف هداه الله ] اهــ .

ومن تناقضه !! المشين هنا في العبارة التي نقلناها عنه أنه قال : [ ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالاً متعارضة عن الإمام الواحد في الحديث وتراجم رواته ] وغفل هذا المتناقض !! أو أراد أن يُلبِّس على مُسنَ يثق بكلامه !! فستر تهجمه على العلماء السابقين الذين نعتهم بأنهم أساءوا وتناقضوا كالحافظ ابن حبان والحافظ ابن الجوزي والحافظ ابن القطان الفاسي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجسر وغيرهم كثير !! وعدد كبير !! وانظروا إلى قوله مُصَغِّراً تناقضاته !! ومهوناً لها بقوله (( أقوالاً متعارضسة )) !! بدل قوله (( إساءت متناقضة )) !! وإذا أردتم أن تدركوا مقدار تلبيساته وقلبه الحق باطلاً والباطل حقاً !! فانظروا الآن إلى النصوص التي سأنقلها في تطاوله على بعض الأثمة السابقين من الحفياظ والمحدثين في فانظروا الآن إلى النصوص التي سأنقلها في حين أنه يصف تناقضاته المشينة بر ( أقوال متعارضة )) ويسوع لهيا أمثلة بكل جراءة !! وصفاقة !! عتجاً بأقوال وردت عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى !! وصفه بكل جراءة !! وصفاقة !! عتجاً بأقوال وردت عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى !! ولا يتسم إدراك لك لكمل عاقل لبيب إلا بعد أن أذكر بقية كلام هذا (( المتناقض )) !! السدي يتعلق بسسمي ص (١ ب) حيث يقول :

[ كما هـو شـأن ذوي الأهـواء والبـدع مـع أهـل الحديـــث وأنصـار السـنة في كـل زمـان ومكـان ، وكمـا فعـل معـي بـالذات كثـير منهـم ـــ ولا يزالـون مـع الأسـف ـــ كـالأعظمي ، والغمـاري ، ومـن نحـا نحوهـم مـــن المتعصبـة الجهلـة! كـذاك السـقاف ، وقـد انـبرى لـه أخونـا الحلـــي بـــ « الأنــوار الكاشــفة » فلتراجع . . . ] الخ هرائه .

وأقسول: فلمنرجع إلى تلسك (( الأنسوار الكاسمة الزائفة )) الستي أملاهما همو علمسمي

<sup>(188)</sup> الذين يتاجرون بالعلم ويقولون : ( شيخنا المحدَّث الألباني ) ويخفون أنه متناقض !! متخابط لينغرَّ كثير من طلاب العلم والشباب الأغرار بهم وبأنهم تلاميذ (( حافظ الوقت )) !! و (( محدَّث الديار الشامية )) !! فتروج كتبهم ويشتري تلك الرسائل المهلهلة التي غالبها مسروق من هنا وهناك أولئك الذين انخدعوا بهم وظنوهم من طلاب العلم و لم يعلم و أنه طلاب دراهم !! ولله في خلقه شؤون !! وسينكشف كل ذلك بإذن الله تعالى قريباً !!

[ وكم من حديث أقرَّ الذهبيُّ في تلخيصه الحاكمَ في مستدركه على تصحيحه ، ثم يخالف ذلسك وِ الميزان أو مهذب سنن البيهقي أو غيرهما ؟!

وكم من حديث أودعه ابن الجوزي في الموضوعات ومع ذلك هو عنده في العلل المتناهية ؟! وكم من راوٍ وثّقة ابن حبان ثم تراه في كتابه المجروحين ؟!

وكم من راوٍ اختلف فيه قول الحافظ ابن حجر ما بين تقريب التهذيب وفتح الباري أو التلخيــــص الحبير ؟!

فهل يقال لمثل هؤلاء الحفاظ والجهابذة : متناقضون ؟!

أنَّ المتناقض هو مُنَّ يزعم تناقضهم ، ويدَّعي اضطرابهم ] اهــــ

أقول: هكذا يحتج المتناقض!! ومريده!!! الذي أحال عليه!! ليستروا فضيحتهم بأخطاء من عابهم هذا الشيخ المتناقض!! بالتناقض والإساءة وظناً بذلك وخصوصاً الشيخ الفلتة!! بأنه استطاع تربيط خصمه وإفحامه وإقناع الجمهور بما يُخلّصه من ورطته!! وإليكم تفنيد هذا الكلام الذي لا يصدر إلا من مبرسمين!! لتدركوا أن هؤلاء العلماء الذين ذكراهما وهم: الحافظ الذهبي والحافظ ابن الجوزي ابن حبان والحافظ ابن حجر الذين قالا عنهم: «إن المتناقض هو مُنْ يزعم تناقضهم » قد وصفهم الشيخ الأغر ... « المتناقض »!!! بالتناقض والإساءة!! وإليك ذلك:

[ قلت: فتأمل مبلغ تنــــاقض الذهـــي ! لتحــرص علــى العلــم الصحيــح ، وتنجــو مــن تقليد الرجال ] اهـــ .

٢ ـــ وأما الحافظ ابــــن الجــوزي رحمــه الله تعــالى فقــد قـــال عنـــه هـــذا المتنـــاقض !! في
 ( صحيحته )) (١٩٣/١) عائباً عليه التناقض !! والإساءة !! ما نصه :

[ ولذلــك فقـــد أســـاء ابـــن الجـــوزي بـــــــإيراده لحديثـــــه في الموضوعـــــات ! <u>علـــــي</u> أنه قد تناقض ] اهـــ .

٣ \_ وأما الحـــافظ ابــن حبــان رحمــه الله تعــالي فقــد قــال عنــه هـــذا المتنــاقض! في

[قلت : وهذا تناقض ظاهر من ابن حبان ] اهـــ .

٤ ـــ وأما الحافظ ابن حجر رحمـــه الله تعـــالى فقـــد قـــال عنـــه هـــذا المتنـــاقض !! أيضـــاً في « ٢٦٦/٣) ما نصه :

[ وتناقض رأي ابن حجر فيه ] اهـــ .

فقد حكم الشيخ والمريد!! على الشيخ الألمعي!! الفلته!! بأنه متناقض حيث قـــــــــــال في « أنـــــــواره الكاسفة » : « إن المتناقض هو من يزعم تناقضهم » وقد زعم الشيخ! ذلك! وصرَّح به!! فهذه صفعة ارتدت عليه فصكته صكاً والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات!!

ومن هذا البيان الواضح يُدْرك كل لبيب قيمة مقدّمة هذا المتناقض!! الفاشلة!! الباطلة!! وقيمسة كتاب مريده!! المفضال!! الذي يحيل هذا الشيخ! الفلتة!! إلى كتابه، كما يدرك كل عاقل أسساليبهم الملتوية الحلّزونية!! في اللف والدوران! لإحقاق الباطل وإبطال الحق! ويدّعون بأنهم هم أهل السسنة وعلماؤها وهم في الحقيقة من أكبر أعدائها الذين عاثوا فيها فساداً وخراباً والله تعالى المتولي قصمهم وهو الذي يهيىء من يكشفهم ويسقطهم وهو المستعان.

ولــو كــان هــذا الألبــاني عــاقلاً يعــرف الأدب والأخــلاق !! أو تربّــى عنــد أهــــــل العلم !! لعرف أن من الدناءة والصفاقة بمكان تعديه على مثل المحدّث الأعظمي رحمه الله تعالى والحـــــدث الغماري أعلى الله درجته وغيرهما ممّن هم في سن آبائه أو إخوانه الكبار واعتباره إياهم من أعداء أهـــــل السنة !! وهذا بهت من هذا المتناقض !!

ولذلك بعث الله له شباباً في سن أحفاده يكشفون زيف علمه الذي يدّعيه ويتبحّح به ويبينون للناس أساليب تلاعبه وكذبه والحمد لله تعالى .

( ثالثاً ) : واما قوله ص (٩) ( وأهل العلم يعلمون أن المحدثين إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها فقسد برئت ذمتهم ، ورفعت المسؤولية عنهم ، ولو كان فيها أحاديث ضعيفة ، بل موضوعة ) فهو مما تضحك منه الثكلى !! فضلاً عن صغار طلبة العلم المبتدئين !! لأنّه من الجهل المركب !! الدال علمي السمي في الدفاع عن ضلالات مشهورة ومعلومة !!

وذلك لأنَّ كتب التوحيد المسماة عند شيعته !! وسادته !! بكتب (( السنة )) مشحونة شحناً مثقــــلاً بالأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة فهو يريد أن يبرىء ساحته وساحتهم محاولاً ـــ بكل فشل ـــــــــ الخروج بهم من ورطة الإستدلال في كتب العقائد بالأحاديث الموضوعة التي تؤيد مشربهم !! مع أن هذا

خلاف ما يعلمه أهل العلم في السابق واللاحق !!

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة (٨/١) ما نصه :

وقال الحافظ الذهبي في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (٢٧٨/١٣) عائباً على الحافظ ابن ماجــــه رحمـــه الله إيراده أحاديث منكرة وموضوعة في سننه مع أنه رواها بالأسانيد ما نصه :

(رقلت: قد كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقــــاً ، واســـع العلـــم ، وإنمـــا غـــض مـــن رتبـــة
 (رسننه » ما في الكتاب من المناكير ، وقليل من الموضوعات » انتهى .

فليتدبّر هذا المتناقض !! في هذه الغضاضة التي يمدحها !! وليعتبر !!

« في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالها بالصلاة ، فلو كان فيَّ ورع لما رويتُ لمن هقة نعته » .

وعلَّق على ذلك الشيخ شعيب فقال :

« رحم الله المولف ، فقد وصف نفسه بعدم الورع لأنه روى عمن هذا وصفه مع أنه بــــين عـــت حاله ، وكشف عن أمره ، فكيف يكون حال مَنْ يروي عن الكذابين والضعفاء ، ويسكت عنهـــم ، والآ يبين حالهم » ؟! اهـــ

 وإننا نسأله فنقول له : لماذا قمت فيما تزعم !! بغربلة الأحاديث !! وتقديم السنة الصحيحة للنساس طالما أن ذكر الأسانيد يبرىء العهدة ؟! أليس وأقعك يُكَذَّبُ هذا الكلام الذي تدعيه الآن ؟! وما ذكرتُهُ الآن هنا من بعض النقول كاف لإبطال ما تقوله مع أنني سأفرد رسالة خاصة إن شاء الله تعالى في هسسذه المسألة لقطع شغبك فيها والله الموفق !!

(رابعاً): عاد هذا المتناقض!! إلى الطعن في تلميذه!! ومريده!! القديم الذي تنازع معه على المور مادية كشفت حقيقة العلاقة التي كانت بينهما بعد أن كان قد مدحه في كثير من كتبه!! وقد كان يقول عنه: «إنه منذ نعومة أظفاره كان سلفياً »وينعته بر (الأخ الفاضل) كما في إروائه وغيره وكذلك بقوله: «أخي المحقق زهير الشاويش»!! كما في مقدمة تحقيق «رفع الأستار» ص (٨) وقسد رافقه هذا المريد!! المحقق!! نحو أربعين سنة!! ثم ظهر بوضوح فشل تربية الشيخ المتناقض!! فقال الآن عن مريده الشاويش صاحب المكتب الإسلامي في هذه المقدّمة ص (٧) ما نصه:

[ وأما طبعة المكتب الإسلامي الجديدة ، فهمي غيير شهرعية ، لأنها مسروقة عن الأولى ، وحميق الطبيع للمؤلف يعطيه من يشاء ، ويمنعه من لا يتقي الله ، ويتلاعب بحقوق العباد ، كما أن في هذه الطبعة المسروقة تصرفاً بزيادة ونقص ، والله المستعان ، وإليه المشتكى من فساد أهل هذا الزمان ] (١٤٠٠) اهم .

وقد تضمنت فقرته هذه عدة تُهم لزهير الشاويش وهي :

۱ ـــ « سارق » .

٢ ـــ (( لا يتقي الله )) . لأن كل مخالف لهذا (( المتناقض )) !! يجب أنْ يكون بنظرة إما (( عدو السنة والتوحيد )) أو (( من الأغراء )) !!

"- « متلاعب بحقوق العباد » !!!

٤ \_\_ ((مُحَرَّف) الأنه يتصرف بالزيادة والنقصان في الكتب . وهذه قد أخذها الشاويش من أستاذه الذي أثبتنا في غير ما موضع من كتبنا بأنه يتصرف في كلام أهل العلم فيحرَّفه زيادة على تحريفه وتصرفه في السنة النبوية والله المستعان .

فليهنأ بهذه الأوصاف الشاويش !! الذي عَلِمْنَا علماً أكيداً بأنه هو الذي وضع في جريدة اللواء تلك

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

<sup>(150)</sup> يا حرام !! أيها الشيخ !! المسكين المظلوم !! هكذا يأكل المفسدون حقوقك !!

المقالة التي عَنُونها بــ (رحسن السقاف يرد على الشيخ الألباني )) ووصفه فيها بأنه أخفــــق في حـــانب التربية إلى غير ذلك ، فانظروا كيف يضرب المريد !! شيخه وأستاذه !! بعد أن تلقــــى مـــن شـــيخه !! ومربيه !! تلك الصفعات الحارة التي قدّمنا ذكر بعضها !! والله المستعان وهو الذي سيدمرهم قريباً وهـــو سبحانه يمهل ولا يهمل والحمد لله .

( خامساً ): وأما ذمه الشيخ الأنصاري وتبجحه عليه برسالة مريده !! الذي يجعله دائما دريئة له !! فَتَبَحُّحٌ أبرد من الثلج !! وذلك لأن تلك الرسالة فيها من تحريف النصوص التي دب ودرج عليها الشميخ والمفتونون به !! والجهل العريض ما لا يخفى على كل من اشتغل بهذا العلم الشريف !! الذي يحساول أن

(سادساً): وصف الألباني أحد من يعتبرهم خصومه ص (١٠) من مقدمته الغَرَاء!! بأنه ((هوى في معرفة سحيقة على منحره »!! والصواب: أن الألباني هو الذي هوى في تلك الهوة السلحيقة على منحره وذلك أنه زعم ص (٢٢ ــ ٢٣) بأن عطية العوفي بجمع على تضعيفه حيث قال هناك: ((ولكسن ماذا تقول أنت أيها المنتسب إلى الأنصار في الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهسي على ضعف عطية الذي تفرد بهذا الحديث ...).

ثم قال هذا المتناقض !! :

يدنسه هذا المتناقض !! ومريدوه !! الذين يعولون على تساويده !!

« فهل يخطىء الإجماع ؟! فإن قلت : لا ، ظهر تناقضك وتهافتك ، وإن قلت : نعم ، حُقَّ فيـــك قول رب العالمين : ﴿ وَمِن يَشَاقَقَ الرسول مِن بَعْدَ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيُتَّبِعُ غَيْرُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ نُولَّهُ مَـــا تُولَى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾ عياداً بالله تعالى » اهـــ .

اقول : وكل هذا من هذا المتناقض !!! جهل !! وهراء لا قيمة له ، وهو مبني علىجُرُف هارٍ مـــن وجوه :

(أ): قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( نتائخ الأفكار )) (٤١٤/٢) عن عطية :

« وقد قال أبو حاتم وابن عدي : يكتب حديث ، وقال الدوري عن ابن معين : صالح الحديث ، وقال البدوري عن ابن معين : صالح الحديث ، وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى ، وبعضه لا يحتب به ، قلت : والرمذي يُحَسَّنُ حديثه ، وهذا كله يرد قول من قال فيه : مجمع على ضعفه » اهل من « نتائج الأفكار » .

فأين من هنذا الإجماع !! النذي يزعمه هنذا المتناقض ؟!! ونحن نقنول لبه هنا : « من ادّعي الإجماع فهو كاذب » .

(ب): هو المتناقض لا خصمه ، لأنّه هو الذي يقول دائماً: ﴿ قال أحمد من ادَّعَى الإجماع فهـــو كاذب ﴾ كما قال ذلك في نفس ﴿ ضعيفته ﴾ التي جعل لها تلك المقدّمة المتهاوية الفارطة !! ص (١٦٥) في السطر الأول !! فواعجباه !!

(حس): ثم زعم أن الآية منطبقة على حصمه !! وهي في الحقيقة منطبقة عليه هو لا غــــــر !! وفي كتابنا (ر احتجاج الخائب بعبارة من ادّعى الإجماع فهو كاذب )، ما يشفيه ويعالجه بإذن الله تعالى مـــــــن مرضه المزمن الذي تخلّل كل عرق ومفصل منه الذي ذكره في الحديث الذي حتم به مقالته .

وقد احتج بها ـــ الآية ـــ ليكمل تناقضه !! الذي اشتهر به على إثبات الإجمـــاع ووجـــوده فـــالله المستعان على جهله !! وأتباعه لهواه !!

(سابعاً): أحاز لنفسه وحلل لها أن يشتم أهل العلم ومن يخالفه بطرق ملتوية حيث قال ص (٢٧)

[ كثيراً ما يسألني بعضهم عن سبب الشدة التي تبدو أحياناً في بعض كتاباتي في الرد علي بعض الكاتبين ضدي ؟ وجواباً عليه أقول: فليعلم هؤلاء القراء أنني بحمد الله لا أبتدىء أحداً يسرد علي رداً علمياً لا تَهَدَّمُ فيه ، بل أنا له من الشاكرين ، وإذا وجد شيء من تلك الشدة في مكان ما من كبي (١٤٦) فذلك يعود إلى حالة من حالتين:

الأولى: «أن تكون رداً على مُن ردً على ابتداء، واشتطَّ فيه وأساء إلى بُهتَكَ وافستراءً، كمثَل أبسي غسدة، والأعظمي السذي تسسستر باسسم أرشسد السسلفي، والغماري، والبوطي، وغيرهم) اه.

أقول: لم تصدق أيها !! المتناقض !! فإن الإمام المحدث الكوثري رحمه الله تعالى ورضي عنه المتوفى من نحو (٤٢) عاماً لم يذكرك و لم يُردُ عليك ابتداءً ولا انتهاءً !! وقد قلت عنه ما قلت من السباب والبهت حتى في هذا المقدَّمة التي سوَّدتها بحقدك وغيظك فقلت عنه ص (١٤) ما نصه : « ولقد كان الشيخ الكوثري ــ على ضلالة وتعصبه المعروف ــ ... » الح هرائك فاستيقظ !! عافاك الله تعالى !!

ثم قال المتناقض !! ص (٣٠) : [ والحالة الأخرى أن يكون هناك خطأ فاحش في حديث ما ، صدر من بعض مــــن عُـــرفَ بقلّـــة

<sup>(153)</sup> انظروا كيف بحاول أن يهرب مما كشفناه في كتابنا (( قاموس شتائم الألباني )) !!

التحقيق فقد أقسو على مثله في الكلام عليه ، غيرةً مني على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسد كقولي الآتي تحت الحديث (١٤٢) : ﴿ لَمْ يَخْجُلُ السيوطي ــ عَفَا الله عَنَا وَعَنَهُ ــ أَنْ يَسْتَشْــهَدُ بَهِـــ الإسناد الباطل ، فإن ﴿ أبو الدنيا ﴾ هذا أفاك كذاب ، لا يخفى حاله على السيوطي ...﴾ ] اهــ .

وأقول: ولم تصدق أيضاً أيها الفاحش المتفحش!! الذي تُحِلُ لنفسك شتم الناس وسبهم!! فعى مَنْ يتهم حصومه باليهودية ويقول عن أحدهم «إنه يطبق القاعدة اليهودية » لعائن الله تترى !!! لم تطعى بنا إذن ونحن نحذر الناس والأمّة من أخطائك وأغلاطك وتناقضاتك وتلاعباتك في حديست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟!! ثم إذا كنت تصف الحافظ السيوطي بأنه معروف بقلة التحقيق فكيف تقول بعد ذلك « لا يخفى حال أبسي الدنيا على السيوطي » أطلعت على الغيب أيها المكاشف ؟!!! أم اتخذت عند الرحمن عهداً !!! ثسم أليس من العقوق وذهاب الأدب والحياء أن تبني علمك على مؤلفات الإمام السيوطي « الجامع الصغيم وزيادته » وغيرهما وتتدرب عليها وتنسبها لنفسك ثم تقول عنسه « قليسل تحقيسق » و « لم يخجل السيوطي » ويا ليتك قلت عنه ذلك ووقفت بل قد قلت عن الحافظ الذهبي في كتابك « غاية المرام » ص

وانظروا أيها الناس كيف يخاطب أفراد الأمة أو علماءها الذين يعتبرهم خصومـــه ص (٢٢) مـــت مقدّمته الغراء!! فيقول عن الشيخ الأنصاري:

[ فلينظر القارىء الكريم إلى خبائه هذا الرجل ، الذي يكاد قلبه يقطر دما حسداً وحقداً ، إنه يسأل ماكراً ، ويجيب من عند نفسه باغياً ، وهو يقرأ ﴿ إنّ النفس لأمارة بالسوء ... ﴾ أم هو من مشايخ أهل الكشف ، الذين يزعمون أنهم يطلعون على ما في صدور الناس ، ويكشمفون أسرار قلوبهم عفراً (١٤٧٠) عمثل قوله تعالى : ﴿ إن الله عليم بما في الصدور ﴾ ؟! ] اهـ. .

ثم يكمل \_ المتناقض \_ قائلاً:

[ أما جوابي أنا الذي أدين الله به : فهو أنني لم أشنّع على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمـــه الله على ولن أقول فيه ولا في غيره من العلماء إلا ما قال الله ﴿ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ﴾ من المتهد منهم فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ] اهـــ .

وأقول لك \_ ولا أسف!! \_ : لم تصدق !! لِمَ لَمْ تقل هذا الكلام في مثل العلامة المحدث الكوثري

<sup>(</sup>١٤٧)انظروا كيف يُكَفَّر خصومه !!

- ( ثامناً ) : وأما الرد على تساؤلك الذي ذكرته ص (٢٤) حيث قلت :
- « فتساءلنا : لماذا خصُّ الشيخ إسماعيل بردَّه الألباني دون ابن عمه وهما متفقــــــان ... »!

فجوابه: لأن خطر وخطأ الشيخ الألباني !! المتناقض !! أكبر بكثير من حماد الأنصاري لانتشاره في أماكن كثيرة غير موجود فيها كلام حماد الأنصاري فتأمل!! وحُقُ للأنصاري أن يقول لك: أرغــــــم الله أنفك!! « وأشل الله يدك وقطع لسانك » (١٤٨) !!

- ( تاسعاً ) : وقد تضمنت مقدمة هذا المتناقض !! شتم جماعة من أعلام المحدثين وأهل العلم والفضلاء وانتقاصهم بعد أن ابتدأ بشتمي وهم :
  - ١) العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى .
    - ٢) الإمام المحدث أبو الفضل الغماري أعلى الله درجته .
      - ٣) الشيخ إسماعيل الأنصاري.
      - ٤) الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى .
        - ٥) الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى .
          - ٦) المحدث الكوثري رحمه الله تعالى .
  - ٧) الشيخ شعيب الأرناؤوط ووصفه ص (٣٥) بالحسد والحقد والتشبع بما لم يعط وغير ذلك .
    - الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله تعالى .
    - ٩) المحقق العلامة محمود سعيد ممدوح ووصفه بالمصري الجاهل !! عصبيَّة !!
      - ١٠) والشيخ البوطي وغير ذلك .

<sup>(1£</sup>٨) هذه عبارة يستعملها المتناقض !! في شتم فضيلة العلامة عبد الفتاح أو غدَّةعادت إليه على التو لأن كما تدين تدان !! ومن حفر لمسلم حفرة وقع فيها !! فليعتبر بذلك الشيخ !! المفضال !!

وقد وصف هذا المتناقض!! الشيخ شعيب بأنه حاقد وحاسد وأنه يسرق تعليقاته ليُغطي على نفسه ويُبعد إدراك كثير من الناس بأنه استفاد من الشيخ شعيب استفادات علمية كثيرة ولغوية أيضاً حيث كال الشيخ شعيب يصحح له أخطاءه الحديثة والإملائية والنحوية في كتبه ويرشده وينصحه وقد صرّح الألباني بذلك في كتبه ثم هو الآن يحاول أن يهرب من هذا الموقف ويدّعي أن الشيخ شعيب ــ سدد الله علــــى الحق خطاه (!!) ــ يسرق تخريجاته !! كبرت كلمـــة تخسرج مــن أرنـــاؤوطي إلى أرنـــاؤوطي مــن أبناء حلدته !!

### وحسبكُمُ هذا التفاوت بينسسا فكل إنسساء بالذي به ينضح

«قلت: وهذا إسناد مرسل قوي ، عمران تابعي ، مات سنة (١١٧) . ثم أوقفني الأستاذ شـــعيب الأرناؤط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لأبي الشيخ ص (١٨٣) من هذا الوجه عن عمران عن أنس مرفوعاً به . ورجاله ثقات ، فثبت موصولاً والحمد لله » . فتأملو أيها العقلاء !!

(عاشم منتونون عاشم ولا وزن لكنهم مفتونون على عالى على على الله على المنهم منتونون عاشم ولا وزن لكنهم مفتونون بحبه !! لأجل مصالح مادية تربطهم !! كمن أملى عليه كتابه (( الأنسوار الكاسفة الزائفة )) وذلك الصفيق !! الملقب بالحداد !! الذي يثني عليه في استدراك جديد للمجلد الثاني من سلسلته التي يزعم بأنها (رصحيحة ) كما رأيته بخطه !! ثم نراه يشتم الأفاضل من أهل العلم وعند الله تجتمع الخصوم .

حادي عشر): وأخيراً في هذه الكرّة أرى أنه لا ينطبق الحديث الذي ختم به مقدَّمته الشوهاء إلا
 على محياه !!!!! الذي لا ماء فيه !! والذي يصدق فيه قول القائل:

يا ليتَ لي مِنْ جِلدُ وجهك رقعــــة فَأَقُـــدُ منها حافراً للأشهـــــب

وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((سيخرج في أمني أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجاري الكلّب بصاحبه ، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » وهو هذا الألباني !! الذي شهد كثير من الناس ومن أفاضل العلماء بأنّه قد استحكم ذلك الداء بكل عرق ومفصل من حسده !! ومقدّماته ومسئة

يكتبه قديماً وحديثاً حير شاهد على ذلك بل هي من أكبر الأدلة والبراهين الدامغة على ذلك !! ولو جُرِحَ هذا الرجل !! لنزلت منه نتانة ذلك الداء !! الذي اشتهر به في المشرق والمغرب !!

وليعلم بأننا وغيرنا له بالمرصاد بحجارة البراهين والأدلة الساحقة لتخرصاته وادَّعاءاته فإن تاب واعتذر لمن شتمهم وأعلن ذلك وقفل باب السباب وأعلمنا بذلك موثقاً أقفلنا الكلام والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

# عقيارة

# أهل السنة والجماعة

تأليف حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني

292

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

أجلً ما اعْتنى به عبيده القسادر الغني بسالإطسلاق بصنْ هه المُعْرب عن وجوده وكلً ما يَخْطُر في الضمائر وكلً ما يَخْطُر في الضمائر أن لا إله غيرره يوحَّد أن لا إله غيرره يوحَّد أن لا إله غيره أه يوحَّد أن لا إله غيرة والهدى المن حوى جوامسع الكلم وأفحم الخصوم بالبرهان ومن أبى أذلَّه وجددًله منع آله وصحبه ومن تلا

الحَمدُ لله الدذي توحيده العالم الحيّ القديدم الباقي مرشدنا من فضله وجوده مرشدنا من فضله والنظائر عن الأشهاد والنظائر وأشهد الله باني أشهد وأنَّ طه المصطفى محمداً فسأفهم الحق ذوي الأذهان فمن أجاب نال خيراً جدً له فمن أجاب نال خيراً جدً له صلى عليه الله ما الحق اعتلى

الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ، السميع البصير ، الذي أمرنا أن نصبر أنفسنا مع المتقـــين ، مـــن الله العلماء العاملين ، والأولياء الصالحين ، لنتعلم ما جاء به سيد المرسلين ، من عقيدة وأحكام في ديــــــن الله القويم ، أحمده حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده ؛ حيث قال في كتابه و لم يزل قائلاً عليماً :

﴿ واصْبر نفْسَك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداوة والعَشيُّ يُريدون وَجهَهُ ولا تَعْدُ عيناك عنهم مريد والمعلم على المناه الدنيا ولا تطبع مرين أغفلُنا قلبه عن ذكرنا والبسبع هسواه وكان أمره فرطا ﴾ الكهف : ٢٨ .

#### 

فهذا كتاب يشتمل على مسائل التوحيد الضرورية ، التي ذكرها الإمام حجة الإسلام أبــو حـامد الغزالي الشافعي في أول كتب قواعد العقائد من كتاب الإحياء ، وقد علَّقْتُ على عباراته تعليقات مُبيَنَة لبعض عباراته ، وموضحة لمذهب أهل السنة والجماعة من طي كلماته ، بالأدلــة الشــرعية والعقليــة ، وأقوال علماء الأمة المرجوع إليهم عند الناس كافة ، كالإمام النووي ، والحافظ البيهقي ، وابــن ححــر العسقلاني ، وأبو منصور عبد القاهر البغدادي ، رحمهم الله تعالى ، وغيرهم ممن سيمر نظرك بهم إن شاء العسقلاني ، وقد وضعنا قبل ذلك دليلاً عقلياً على وجود الله تعالى لتقر عين الناظر ، ويطمئن قلب الحائر ،

أسأله سبحانه أن يجعل عملي خالصاً مقبولاً ، مُسَدَّداً مؤيداً مأجوراً ، وسبباً للخلد في دار القرار ، وفي أعلى عليين مع سيد المرسلين ، آمين آمين .

#### مقـــــامــة

اعلم ... يرحمني الله وإياك ... أن الفتور عن طلب السعادة حماقة ، ولا سيما إذا كانت هذه السعادة أبدية ، فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن السعادة الأبدية لا تكون إلا بالإيمان بالله ورسوله وبعبادة ممزوجة بالعلم والإخلاص ، قال أحدهم :

وكل مُن بغير علم يَعْمَسلُ أعمالُك مُسردوة لا تُقْبَسلُ والله أرجسو المسن بسالإخلاصِ لكسي يكون موجب الحسلام

وينبغي للإنسان المسلم الذكي المُتَفَتَّح ، الحريص على دينه وإيمانه ، أن لا يكون همه منحصراً في المأكل والمشرب والمنكح والمبيت ، إذ أن هذه الأشياء يُشارك الإنسانَ فيها البهائم ، فلا بُسدٌ لصاحب العقل والبصيرة أن يتفكر في آيات الله تعالى التي خلقها في السموات والأرض ليستدل بها على خالقها وموجدها ، فبذلك يكون إيمانه قوياً لا تزحزحه العواصف والرياح ، وقد أرشدنا القسرآن الكريم إلى التَفكُرُ في تلك الآيات ، كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلَــــق الســــموات والأرض واختــــلاف الليــــل والنهــــــار لآيـــــات الأولى الألباب ﴾ (١٤١) وغيرها كثير في كتاب الله تعالى ، وكما قال أحد العلماء :

| <br> |     |     |     |     |              |
|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ١٨٩  | ن : | عدا | .11 | (1) | <b>. 9</b> y |

وما حَوَتْ مسن الشيات والحُلسى
والنيرات المُشسعرات بسالأمَدْ
أبهسرت مسا فيه النّهسى تَحَسارُ
مسن البدائسع التي لا تحصسرُ
أو وضعه من غسير جعسل جساعل
عسن فعسل رب ماله أعسسوانُ
وانتظمست في أمسره الأسسلاك

فيان نظرت في السيموات العُلى وسقفها المرفوع من غير عَمَد ومساحوت الأرض والبحسار هذا ومساقد غياب عنا أكثر فهل يكون الصنع دون فساعل كلا لقيد أفصحت الأكسوان من أذعنت لقهسره الأمسلاك وأشرقت بنسوره الأحسلاك

### الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه(```

# وفيه مقامان : ( المقام الأول ) : وهو الأعلى :

الفكر في ذاته وصفاته ومعانى أسمائه ، وهذا مما منع منه حيث قيل : ﴿ تَفَكُّرُوا فِي حَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تفكروا في ذات الله »، وذلك لأنَّ العقول تتحير فيه فلا يطيق مد البصر إليه ــ أحد من الخلق حقيقـــة ، تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس ، فإنَّه لا يطيقه البتة ، بل يختفي نهاراً وإنما يتردد ليلاً ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصدّيقين كحال الإنسان في النظر إلى الشـــمس فإنه يقدر على النظر إليها ولا يطيق دوامه ، ويخشى على بصره لو أدام النظر ، ونظره المحتطـف إليهـــا يورث العمش ، ويفرق البصر . وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل فالصواب إذن أنَّ لا يَتَعَرَّض لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته ، فإن أكثر العقول لاتحتمله ، بـــل القدر اليسير الذي صرّح به بعض العلماء هو: أنَّ الله مقدس عن المكان ، ومُنزَّه عن الأقطار والجهات ، وأنَّه ليس داخل العالم ولا خارجه ، ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ، قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم : إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس ورجّل ويد وعين وعضو ، وأن يكون حسماً مُشخّصًاً له مقدار وحجـــم ، فأنكروا هذا وظنوا أنَّ ذلك قدح في عظمة الله وجلاله ، حتى قال بعض الحمقي من العسوام : إنَّ هـــذا الإنسان لا يعرف إلا نفسه فلا يستعظم إلا نفسه ، فكل مالا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه : نعم غايته أنْ يُقدِّر الإنسان نفسه جميل الصورة جالساً على سريره وبين يديه غلمان يمتثلون أمره ، فلا جــــرم غايته أنْ يقدر ذلك في حق الله ـــ تعالى وتقدس ـــ حتى يفهم العظمة .

بل لو كان للذباب عقل وقيل له ليس لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران لأنكر ذلك ، وقال : كيف يكون زَمِناً(١٠١١) لا يقـــــدر علـــى الطيران ؟ أو يكون زَمِناً(١٠٥١) لا يقـــــدر علـــى الطيران ؟ أو يكون لي آلة وقدرة لا يكون له مثلها وهو خالقي ومصوري ؟ وعقول أكثر الخلق قريب من

<sup>(• 10)</sup> هذا الفصل منقول من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء كتاب التفكر الجزء الرابع . (101) ضعيفاً. والزَّمنُ : المريض الضعيف .

ولًا كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته خطراً من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق أنْ لا يُتَعَرَّض لمحاري الفكر فيه ، لكنا نعدل إلى :

( المقام الثاني ): وهو النظر في أفعاله وبحاري قدرته وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقمه فإنها تدل عليه وعلى جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه ، وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشميئته وقدرته ، فينظر إلى صفاته من آثار صفاته .

واعلم أنَّ كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله تعالى وخلقه وهو دالَّ على وجوده كما قال أحدهم :

فواعجباً كيسف يعصسى الإلىسسه ام كيسسف يجحسساده الجسساحاد وفي كسسل شسسيء لسسه آيسسة تسادل علسسى أنسسه الواحسساد

فوجود الله تعالى أشهر من أنْ ندلُّ عليه كما قال القائل:

وليس يصـــح في الأذهـان شــيء إذا احتـاج النهـــار إلى دليـــل

فكل ذرة من ذرات هذا الوجود ، ناطقة على وجود الله تعالى ، بما فيها من العجائب والغرائب التي تظهر حكمة الله تعالى وقدرته .

# الأدلة العقلية على وجود الله

أقرب آيات الله تعالى إليك الدالة على وجوده ( نفسك ) :

( فمن آياته تعالى ) الإنسان المخلوق من النطفة ـــ وأقرب شيء إليك نفسك ــــــ وفيـــك مــن العجائب الدالة على عظمته تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر معشاره وأنت غافل عنه .

فيا من هو غافل عن نفسه وحاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُم أَفَلا تَبْصُرُونَ ﴾ الناربات: ٢١، وذكر أنك مخلوق من نطفة فقال: ﴿ قَتَلَ الْإِنسَانَ مَا أَكْفُرُهُ مِنْ أَي شَيْءَ خَلْقَهُ ، مِنْ نَطْفَهُ خَلْقَهُ فَقَدُّره ، ثم السبيل يسره ، ثـم أمانة فأقبره ثُم إذا شاء أنشره ﴾ عس : ١٧ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن آياتِه أَنْ خَلَقَكُم مَن تُوابِ ثُم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ السررم: ٢٠ ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نَطَفَةً مِنْ مَنِي يَمْنِي ثُمْ كَانَ عَلَقَهُ فَخَلَقَ فَسُوى ﴾ النبامه : ٣٧ ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقُكُ حَسَمَ مَسَنَ مُسَاءً مُهَسِينَ فَجَعَلْنَسَاهُ فِي قَسُوارَ مُكَسِينَ إلى قَسَلُور معلوم ﴾ الرسلات: ٢٠ ، وقال : ﴿ أُولَمْ يَرُ الإنسانُ أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين ﴾ بس: ٧٧ ، وقال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مَنْ نَطَفَةَ أَمْشَاجٍ ﴾ الإنسان : ٢، ثم ذكر كيف يجعل النطفة علقة ، والعلقــــة مضغة ، والمضغة عظاماً ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٌ مِنْ طَيْنَ ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثـــم أنشأناه خلقاً فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ الومين: ١٢. فتكرير ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه وينزك النفكر في معناه ، فأنظر الآن إلى النطفة ـــ وهي قطرة من الماء لو تركت ساعة ليضربها الهواء لفسدت وأنتنت ـــ كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والترائب وكيف جمع بين الذكـــر والأنشــي وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم ، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع ، وكيف اســــتخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع ، وكيف استحلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم ؟ شم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وكبر ، وكيف جعل النطفة وهي بيضــاء مشرقة علقة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاء النطفة وهي متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوثار واللحم؟ ثم كيف ركّب من اللحوم والأعصاب والعروق: الأعضاء الظاهرة ، فدوّر الرأس وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ ، ثم مد اليد والرحـــل وقسم رؤوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل؟ ثم كيف ركّب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبــــد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقهدار مخصوص لعمل

مخصوص! ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر؛ فركب العين من سبع طبقات ، لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار ، فلو ذهبنا إلى نصف ما في آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات ، لانقضت فيه الأعمار .

فانظر الآن إلى العظــــام وهـــي أجســـام صلبـــة قويـــة كيـــف خلقهـــا مـــن نطفـــة ســـخيفة وطويل ومستدير وبحوَّف ومُصمَّت وعريض ودقيق . ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملــــة بدنــــه وببعض أعضائه ، مفتقراً للتردد في حاجاته ، لم يجعل عظمه عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة بينها مفــــاصل حتى تتيسر بها الحركة ، وقدّر شكل كل واحد منها على وفق الحركة المطلوبة بها ، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له ، ثم حلــــــق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها ، فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمنع عليه ، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك . ثم انظر كيف حلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبها ، وقد ركبها من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال والصور ، فألُّف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس ـــ كما تراه ـــ فمنها ستة تخص القحف ، وأربعــــة عشر للَّحي الأعلى ، واثنان للَّحْي الأسفل ، والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن وبعضهـــــــا حادة تصلح للقطع وهي الأنياب والأضراس والثنايا: ثم جعل الرقبة مركباً للرأس وركبها من سبع حرزات بحوفات مستديرات ، فيها تحريفات وزيادات ونقصانات لينطبق بعضها على بعض ـــ ويطـــول ذكر وجه الحكمة فيها ثم ركب الرقبة على الظهر ، وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة ، وركب عظم العجز من ثلاثة أجزاء مختلفة ، فيتصل به مـــن أســفله عظــم العصعص وهو أيضاً مؤلف من ثلاثة أجزاء . ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظاما اليدين وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخدين والساقين وأصابع الرجلميين ، فسلا نطول بذكسر عدد ذلك . وبحموع عدد العظام في بدن الإنسان مائتا عظم وتمانية وأربعون عظمــــاً ، ســـوى العظـــام الصغيرة التي حشى بها خلل المفاصل.

يعرف عددها ، فإنَّ هذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشرحون ، إنما الغرض أن ينظر منهـــــا في مُدبَّرهـــا وخالقها أنَّه كيف قدَّرها ودبَّرها وخالف بين أشكالها وأقدارها ، وخصصها بهذا العدد المخصوص لأنَّه لو

زاد عليها واحداً لكان وبالاً على الإنسان يحتاج إلى قلعه ، ولو نقص منها واحداً لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره ، فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج في جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها علسسي

۳. ۱

جلالة خالقها ومصورها ، فشتان بين النظرين .

ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهي العضلات فخلق في بدن الإنسان خمسمائة عضلة وتسعاً وعشرين عضلة ـــ والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية ـــ وهي مختلفة المقــــادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها . فأربع وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقـة العين وأجفانها لو نقصت واحدة من جملتها اختل أمر العين . وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص وأمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعاباتها أعجب من هذا كله ـــ وشرحه يطول ـــ فللفكر بحال في آحاد هذه الأجزاء ، ثم في جملة البدن ، فكل ذلـــك نظــر إلى عجائب أجسام البدن وعجائب المعاني والصفات التي لا تدرك بالحواس أعظم ، فـــانظر الآن إلى ظـــاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب والصنعة ما يقضي به العجب ، وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة ، فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات و كواكبها وما حكمتمه في أوضاعهما وأشكالها ومقاديرهما وأعدادهما واحتمماع بعضهما وتفسرق بعضهما واختسلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها ؟ فسلا تظنسن أنَّ ذرة مسسن ملكسوت السموات تنفك عن حكمة وحكم ، بل هي أحْكُمُ خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع للعجائب من بدن الإنسان . بل لا نسببة لجميع منا في الأرض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالى : ﴿ أَانتِم أَشَد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلهـــــا وأخرج ضحاها ﴾ فأرجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أوْلاً وما صارت إليه ثانياً ، وتأمل في أنه لو اجتمع الجن والإنس على أنْ يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصراً أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً أو يخلقوا فيها عظمةً أو عرفاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل يقدرون على ذلك ؟

بل لو أرادوا أنْ يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أنْ خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط تأنق النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صسورة الإنسان وقال الناظر إليها : كأنّه إنسان ! عظم تعجبك من صنعة النقاش وحِذْقه وخفة يده وتمام فطنت وعَظُم في قلبك محله ، مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليسد وبالقدرة وبالعلم والإرادة . وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره ، وإنما منتهى فعله الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص ، فيكثر تعجبك منه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والترائب ، ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدره فأحسن تقديرها وتصويرها . وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العظام في أرجائها وحسن فلكل أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها محرى لغذائها ليكسون ذلك

سبب بقائها ، وجعلها سميعة عالمة ناطقة . وخلق لها الظهر أساساً لبدنها والبطن حاوياً لالآت غذائهــــــا والرأس جامعاً لحواسها ، ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئتها ثمَّ حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنها ؟ ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السموات مسع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليها . ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مُرّاً ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها وحوَّطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فرَّدُه إلى صماخها ولتحس بدبيب الهوام إليها ، وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابــة في حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله ، وفتح منخريه وأودع فيه حاســـة الشـــم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته ، وليستنشق بمنفذ المنخرين روح الهـــواء غـــذاء لقلبـــه وترويحاً لحرارة باطنه . وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً وترجماناً ومُعْرِباً عما في قلـــب . وزيــن الفـــم بالأسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبيض لونها ، ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم . وحلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بهــــا طريــق النطــق بكثرتها . ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر ، حتى اختلفت بسببها الأصوات ، فلا يتشابه صوتان ، بل يظهر بين كل صوتين فرقــــــأ 

ثم خلق الأعضاء الباطنة وسنحر كل واحد لفعل مخصوص، فسنحر المعدة لنضيج الغداء، والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم، والطحال والمرارة والكُلْية لخدمة الكبد. فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنها. والمرارة تخدمها بجذب المائية عنها. والمثانة تخسدم السوداء عنها، والمرارة تخدمها بجذب المائية عنها، والمثانة تخسدم الكُلْية بقبول الماء عنها، ثم تخرجه في طريق الإحليل، والعروق تخدم الكبد في إيصال السدم إلى سسائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطولهما لتمتد إلى المقاصد، وعرض الكف ، وقسم الأصابع الخمسس، وقسم كل إصبع بثلاث أنامل، ووضع الأربعة في جانب لتدور الإبهام على الجميع، ولو احتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه مسن بعسد الإبهام عن الأربع وتفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحد لم يقدروا عليه ؛ إذ بهذا السترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء، فإنْ بسطها كانت له طبقاً يضع عليها ما يريد وإن جمعها كانت له أللت بمؤفة له، وإنْ بسطها وضم أصابعها كانت بحرفة له. ثم خلق للضرب، وإنْ ضمّها ضمّاً غير تام كانت مغرفة له، وإنْ بسطها وضم أصابعها كانت بحرفة له. ثم خلق

وزين الوجه باللحية والحاجبين ، وزين الحاجب برقة الشعر واسقواس الشكل وزين العينين بالأهداب .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعماداً لها من وراءتها حتى لا تنقطع ، وليلتقط بها الأشياء اللقيقة التي لا تتناولها الأنامل ، ليحك بها بدنه عند الحاجة ، فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الإنسان وظهر به حكة لكان أعجز الخلق وأضعفهم ، و لم يقم أحد مقامه في حك بدنه . ثم هدى اليد إلى الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل . ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث ، ولو كشف الغطاء والغشاء وامتد إليه البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئاً ولا يرى المسور ولا آلته إفهل رأيت مُصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته ومصنوعه ولا يلاقيه وهو يتصرف فيه ؟ فسبحانه مسا أعظم شأنه وأظهر برهانه (١٥٠١) اه.

( وسئل ) الشافعي رضي الله عنه : ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال : « ورقة التسوت الأحمسر طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم ؟ فقالوا : نعم . قال : فتأكلها دودة القز ، فيخسرج منه الإبريسم — الحرير — والنحل ، فيخرج منها العسل ، والشاة ، فيخرج منها البعر ، ويأكلهسا الظبساء فيخرج منها المسك !! فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك ، مع أنَّ الطبع واحد ؟ » فاستحسن الناس منه ذلك .

( وتمسك ) الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ... بالدلالة على وجود الله تعالى ... بقلعة حصين... مساء لا فرحة فيها ، ظاهرها كالفضة المذابة ، وباطنها كالذهب الإبريز ، ثم انشقت الجدران ، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير !! فلا بد من الفاعل ، عنى بالقلعة : البيضة ، وبالحيوان : الفرخ .

( وسئل ) أحدهم عن وجود الله تعالى فقال :

إلى آنسار مسا صنّسعَ المليسسكُ المسبيكُ المسبيكُ بسان الله ليسس لسه شسسريكُ

تسأمل في نبسات الأرض وانظ بر عسون مسن لجسين شسسا خصات على قُطسب الزّبر جسد شساهدات

<sup>(</sup> النفكر )) الإحياء كتاب (( النفكر )) الجملد (٤) .

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : ترجمة عقيدة أهل السُّنة في كلمتي الشهادة .

معنى الكلمة الأولى: لا إله إلا الله فنقول وبالله تعالى التوفيق (١٥٢):

الحمد لله المبدىء المعيد ، الفعال لما يريد ، ذي العرش (١٥٤) الجميد والبطش الشديد ، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد ، والمسلك السديد ، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقسائدهم من ظلمات التشكيل والترديد (١٥٥) السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى ، واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد ، المتحلّى لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا مسن ألقسى

(١٥٣) التوفيق : هو توفير أسباب الطاعة ، بخلاف الخدلان فإنه عدم توفير أسباب المعصية .

الحسام معنى ذي العرش: أي خالق العرش ومالكه ، والعرش إما حسم هو أعظم المخلوقات ، أو الملك وهو جميع العسالم أي الكون وهو الأصح ، وورد في الحديث الذي رواه ابن حبان ، قال عليه الصلاة والسلام: (( يا أبا فر: ما السسموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بأرض فلاة ، وفضل لله أي زيادة للعرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة » وهو صحيح كما في (( فتح الباري )) ( ( الراقع أنه حديث ضعيف بل إسرائيلي وهو خلاصة القول في هسفا الحديث كما بينته فيما بعد في شرح الطحاوية حاشية ، ٢٢ ) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/١٥) في تفسير قوله تعالى : ﴿ رب العرش العظيم ﴾ : قال الحافظ البيهتي في الأسماء والصفات : اتفقت أقاويل هذا التفسيم على أن العرش هو السرير وأنه حسم خلقه الله وأمر ملائكت بحمله ، وتعبدهم بتعظيمه وبالطواف به كما خلق في الأرض بيناً وأمر العرش هو السرير وأنه حسم خلقه الله وأمر ملائكت بحمله ، وتعبدهم بتعظيمه وبالطواف به كما خلق في الأرض بيناً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة اهد كلام البيهتي . قلت : وينبغي التنبه إلى أنه كما يتنزه الله شيء كو كرل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . فالله تعالى غير محتاج إلى العرش وإلى المكان كان قبل خلق المكان وهو الآن على ما عليه خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . فالله تعالى غير محتاج إلى العرش وإلى المكان كان قبل خلق المكان وهو الآن على ما عليه كان .

(100) ينجو العبد من الشك والتردد إن تعلم دليلاً أو أكثر على وجود الله تعالى كالدليل الذي وضعناه أول هذا الكتاب ، وذلك يحصل بسماعه من مُعلَم أو قراءته من كتاب والسماع أحسن ، ثم بتعلم علم التوحيد الذي سنذكره في هذا الكتاب ثم بالمواظبة على الطاعات وترك المنهيات ، فمن فعل ذلك كان سبباً ليقيه الله تعالى من التشكيك والتردد .

م بالواطب على الطفاعات والرك المنهيات ؛ فعن عمل دلك قان طبب ليقيله الله لغاني من المستعين والمردد . واعلم أنّ الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ( إذاً فسّرناه بالعمل ؛ أما إذا فسرناه بالتصديق والجـــزم

بالعقائد فهو لا يزيد ولا ينقص هذا هو الصحيح المعتمد كما هو مشروح في صحيح شرح الطحاوية للعبد الفقير ص ٩٦ --٩٩ ) قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري (٤٦/١) : ﴿﴿ قَالَ النَّوْوِي : الأَظْهَرِ المُحْتَارِ أَنْ التصديق يزيد وينقص يزيد بكثرة النظر ووضوح الأدلة ، ولهذا كان أيمان الصديق أقسسوى مسن إيمسان غسيره بجيست لا

يعتريه الشبه » ( قلت : وهو خلاف ما هو معتمد عندنا ) .

٣. ۵

السمع وهو شهيد (۱°۱۰) المُعَرِّف إياهم أنَّـه في ذاتـه واحــد لا شــريك لــه ، فــرد (۱°۱۰) لا مثــل له ، صمد (۱°۱۰) لا ضد له ، منفرد لا ند له (۱°۱۰) ، وأنه واحد قديم (۱۲۰) لا أول له ، أزلي (۱۲۱) لا بداية له ، مستمر الوجود لا آخر له ، أبدي (۱۲۲) لا نهاية له ، قيوم (۱۲۳) لا انقطاع له ، دائم (۱۲۱) لا ذهاب

(101) أي حاضر القلب ، وفي هذا السياق رمز صريح إلى أنه لا يحيط علوق بحقيقة ذات الخالق ولا بحقيقة أوصافــــه إلا بالحيرة والدهشة ، وأما اتساع المعرفة والإدراك فإنما يكون في معرفة أسمائه وتوحيده ، وكل يُعطي على قدر مقامه واجتهاده فالبحث عن الكيفية ضلال ، والمطلوب معرفة وجود الله تعالى والإيمان بصفاته بعيداً عن التشبيه والتحسيم ولذلــــك بيّــن المصنف بعض معانى الصفات كما سيمر بك إن شاء الله .

(**۱۵۷**) قال الإمام المحدث الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (۲۰۲/۲) : (( قال أبو منصور البغدادي : أجمعت الأمة بملسسي اطلاق اسم الفرد على الله تعالى )) اهمسه .

(10۸) قال الزبيدي : (( قيل في الصمد ثلاثة أقوال : ( أحدها ) : أنه الذي لا يُطْعَم ، و( الثاني ) : أنّ الصمد هو الذي لا جوف له ، ففيه إبطال قول المُشبَّهة الذين زعموا أن معبودهم صورة بحوفة كاليهود والهشامية ، فأخبر الله أنه صمد ليس له جوف ولا صورة ولا تركيب . تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، ( والقول الثالث ) : وهو ما ذهب إليه أهــــل اللغـــة بـــلا اختلاف ، أنّ الصمد هو : السيد الذي انتهى إليه السؤدد ، والمصمود في النوائب أي المقصود )) اهـــ

قلت : فعلى هذا يكون معنى : ﴿ الله الصمد ﴾ أي الذي ترفع إليه الحوائج ويقصد في النوائب . وكذا قسال الإمام أبسو منصور البغدادي وإياك أن تظن أنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد على غير الله فقد قال تعالى عن سسيدنا يحسى : ﴿ وسَسيَّداً وحصوراً ﴾ آل عمران : ٣٩ .

(**109**) أي : مثل .

(<u>١٦٠)</u> قـــال : الزبيـــدي في (( إتحـــاف الســـادة المتقــين )) (٢١/٢) : (( أجمعـــــيت الأمــــــة علــــــــى وصفــــــه تعالى به )) اهــــــ ومعناه : الأزلي الأول الذي لا بداية له .

(١٦١) أزلي : هو الذي لا بداية له ، وهو معنى اسمه الأول .

(١٦٢) أبدي : هو الذي لا نهاية له ، وهو معنى اسمه تعالى الآخر .

(177) أي قائم على كل مخلوق بالتدبير ، قال الغزالي في المقصد الأسنى : (( القيوم الذي قوامه بذاته وقيام كل شيء بسه وليس ذلك إلا الله )) اهم وقال الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (٢٣/٢) : (( ومعنى قول بعضهم إنَّ المحلوقات قائمة بالله تعالى هو على معنى أنه الموجد لها لا على معنى حلولها فيه )) اهم قلت : ونقل الأئمة تكفير من يعتقد الحلول في ذات الله تعالى كالنصارى وغيرهم ممن ينسب نفسه للإسلام ، وما يقوله بعض المتصوفة من عبارات غامضة يترجَّح فيها معنى الحلوق أو الاتحاد أو ليس لها على حسب قواعد اللغة إلا معنى فاسد شرعاً فإنه يجب علينا إنكارها ، واعتقاد ضلال قائلها وزيغه ع إذ لسنا بحاجسة إلى كلمسات فلسنية غامضة ، وترهسات بعيسدة عسسن منبسع الإسسلام الأصلى : الكتاب الكريم والسنة المطهرة الشريفة ، لأنَّ لنا فيهما أكبر غناء بأوضح عبارة وأسهل أسلوب ، ونحسن بحاجة

ماسة إلى تعليم الناس عقائدهم الصحيحة الواضحة المبنية على القرآن والسنة لا على النزهات والكلمات والجمل الفلسسفية المبنية على الغموض ، والتأويل البعيد الذي ترفضه قواعد اللغة ، والله تعالى المستعان . (١٦٤) معناه : باق ، قال الإمام المحدَّث الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (٢٣/٢) : (( فأمّا الدائم بمعنى السساكن ، فإنما

يضّح وصف الله تعالى بذلك على مذهب الكرامية المجسمة والمشبهة فإن هؤلاء قبحهم الله تعالى وصفوه بأنّه حسم مماس للعرش ووصفوه أيضاً بالانتقال عنه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » اهم باختصار فراجعه .

(177) الآجال جمع أجل وهو المدة والوقت . (١٦٧) سورة الحديد : ٣ ، وثبت في الحديث الصحيح كما في مسلم (٢٧١٣/٦١/٤) : أن النبي صلى الله عليه وآله م

وسلم كان يقول: (( اللهم أنْتَ الأول فليسس قبلك شميه وأنست الآخر فليسس بعسدك شميه ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ، واغننا من الفقر )) . قال الحافظ البيهقي في كتابه (( الأسماء والصفات )) ص (٤٠٠) : (( استدل بعض أصحابنا بهدا الحديث على نفسي المكسان

البيهمي في كتابه ((الاشماء والصفات )) ص (١٠٠) : (( استدل بعض اصحابنسا بهسدا الحديث علمي نفسي المكسان عن الله تعالى ، فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان )) اهمه . قلت : قبطل قول من قال : إنّ الله بذاتــــه في كـــل مكسان ، كمسا بطـــل قـــول مـــن قـــال : إنـــه بذاتـــه فـــوق العرش ، ونحن نقول الله فوق العرش بمعنى قاهر العرش وما تحت العرش ولا يعنى ذلك أن الله في مكان وأنّ هذا المكان فوق

العرش ، لأنّ الفوقية فوقية قهر لا فوقية مكان ؟ قال تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ فاتضح فساد قول من قال إنّــــه خارج العالم على العرض . ويزعم بعض الحمقى أنّنا إذا قلنا أن الله تعالى لا يوصف بأنّه خارج العالم ولا داخل العــــالم أدّى ذلك إلى القول بعدمه والجواب عنه يقال : إنه تعالى متنزه عن المكان فهو موجود بلا مكان لأنه خالق المكان ، والمكان غير الله ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري (٣١٩٢) : ((كان الله و لم يكن شيء غيره )) ، أولّيســــت

الأماكن والجهات سوى الله )) وقد كان موجوداً في الأزل وحده ؟ ثم أحدث وخلق الأماكن والجهات فكيف تُنْسَبُ إليه ؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( فتح الباري )) (١٣٦/٦) : ((ولا يلزُم من كون جهَنَي العلو والسفل محالٌ على الله أنْ لا يوصف بالعلو ، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى ، والمستحيل كون ذلك من جهة الحُس )) اهـــ .

لا يوضف بالعلو ، لال وضفه بالعلو من جهة المعنى ، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس <sub>»</sub> اهـــ . فقول من قال : ﴿ الله فوق العرش في مكان عدمي ﴾ ظاهر الفساد لتناقضه فالقائل يريد أنَّ يُدُرك الله بعقله والله تعـــــــالى لا يَدُرَكُ وعلينا أن نسلّم بذلك ، فاقتضى التنبيه .

(170) الآباد : جمع أبد وهو الدهر الطويل .

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

# صفات الله تعالى وتنزيهه

التنسزيسه: اعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى ليس بجسم (١٦٨) مُصَوَّر ، ولا جوهر محدود (١٦٩) مقدِّر . وأنَّه لا يماثل الأجسام ، لا في التقدير ولا في الانقسام ، أنه ليس بجوهر ، ولا تَحلُه الجواهر ... أي الأجسام ... ولا بعرض ولا تحله الأعراض ... أي الصفات والآفات التي فيها نقص كالمرض ونحوه ... بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود فو ليس كمثله شيء ﴾ ولا هو مثل شيء . وأنه لا يَحُدُّه المقسدار ، ولا تحويه الأقطار (١٧٠) ، ولا تحيط به الجهات (١٧١) ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات .

(١٦٨) قال المحدث الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (٢٤/٢) : (( فمن وصفه تعالى بالجسمية ضل وأضَلَّ ، وقسد حكسى البيهقي عن شيخه الحَليمي أنَّ قوماً زاغوا عن الحق فوصفوا الله تعالى بأنَّه جسم )) اهس. قال الزبيدي : (( ومنهم من زاد على ذلك فقال : إنه مصوَّر أي حسن الصورة معتلما ، وقد أجمع أهلُ السنة على أنَّ الله تعالى خالق الصور كلها ليس بذي صورة ولا يشبه شبئاً ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ )) انظر مبحث الصورة (( فتح البساري )) (٢٢/١٣ – ٤٢٨) ، وعارضة الأحوذي شرح الترمذي (١٢٠/١٣) ، و (( الأسماء والصفات )) للبيهقي ص (٢٨٩) .

(179) أي انَّ الله تعالى ليس حسماً ذو حد ونهاية فالحد والنهاية منفيان عنه تعالى ، فهو سبحانه أكبر من أنْ يُحدُ، فمسن أسمائه الكبير ومعنى الكبير كما قال البيهقي في الاعتقاد ص (٣٥) : (( الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن فصفــــر دون حلاله كل كبير ، وقيل : هو الذي كبر عن مشابهه المخلوقين )) اهـــ . وأبطل الحافظ ابن حجر في (( لسان الميزان )) دون حلاله كل كبير ، وقيل : هو الذي كبر عن مشابهه المخلوقين ) اهـــ . وأبطل الحافظ ابن حجر في (( لسان الميزان )) ( الماد ) : قول من قال بالحد وبيُن أنَّ قول من قال لمن نفى الحد : ( ساويت ربك بالشيء المعدوم اذ المعدوم لا حد له ) نازل أي : ساقط لا عبرة به .

ونقل الإمام البغدادي في (( الفرق )) ص (٣٣٢) : أنَّ أهل السنة (( اتفقوا على نفي النهاية والحد عن صانع العالم خلافًً للهشامية والكرامية المجسمة )) وكذلك قال الإمام الطحاوي في عقيدته ، ولا تغتر بكلام بعض شارحي العقيدة الطحاويسة القاتلين بالحد المخالفين للدلائل القطعية ولما أجمع عليه المسلمون . وقال الإمام الإسفراييني في (( التبصير )) بتحقيق العلامة الكوثري ص (٩٥) : (( اعلم أنَّ خالق العالَم لا يجوز عليه الحد والنهاية )) . انظر قاعدة في الجرح والتعديل للسسبكي ص (٣٠-٣١) ، وكيف يوصف الله تعالى بالحد و لم يَرِدُ في كتاب ولا في سنة وصفه تعالى بالحد ، فالمحدود هو المخلوق مسسن الأحسام والجواهر والأعراض والله تعالى أخبرنا في كتابه بأنه : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

(1۷۰) أي أنه تعالى ليس محصوراً في مكان كالأرض أو كالسماء ، ومسن الخطساً قسول كنسير مسن الناس : (( الله في كل مكان )) فإن أرادوا أنّ علمه في كل مكان فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ فيبنغي أن يقولوا ت الله عالم بكل شيء في كل مكان . لأن عبارة : (( الله في كل مكان )) موهمة لسامعها بأنّ الله تعالى بذاته في كل مكان وإن كان قائلها لا يقصد إلا العلم . قال سيدنا على : (( كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان )) اهس نقله الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب (( الفرق بين الفرق )) ص (٣٣٣) .

(١٧١) قال الإمام المحدث الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (١٠٤/٢) :

فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء (۱۷۲) وفيه أيضاً إشارة إلى مساهو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيهاً بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء . وأنّه مستوعلى العرش على الوجه السندي قالسه وبسالمعنى السذي أراده ،

« وأما إحالة كونه في جهة ــ تعالى الله عن ذلك ــ فإنّ ذلك كإحالة كونه في مكان فلذلك أحلنا إطلاق اسم الجهة على الله تعالى » اهــ .

وقال الشيخ محمود خطاب السبكي أيضاً : في كتاب : ﴿ إَنحَافَ الكَائنَات ﴾ : ﴿ وَقَدْ قَامَ إِجَمَاعَ السلف والخلف علــــى أَنَّ من اعتقد أنَّ الله تعالى في جهة فهو كافر كما صرح به الحافظ العراقي ، وبه قال أبو حنيفة ومالك الشافعي وأبــــو الحمـــــن

الأشعري والباقلاني )) اهـ وذكر هذا الإجماع العلامة ملا علي قاري في ((شرح المشكاة )) (١٣٧/٢). وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة : ((اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد بن الحسن ... تعالى الله عن الحدود والأركان والأعضاء والأدوات ، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات )) . ( (١٧٢) أي ليس لأن الله تعالى ساكناً فيها أو حالً بها إذ يتعالى عن المكان كما أنه متعالى عن المكعبة وليس ساكناً فيها مع أننا نتوجه إليها في الصلاة ، ولأن السماء مهبط البركات والخبرات فالله تعالى خلق السماء وأسكن فيها الملائكة ، وخلسق الأخرى كرية ما المدرسة من المدرسة المدرسة

أننا نتوجه إليها في الصلاة ، ولأن السماء مهبط البركات والخيرات فالله تعالى خلق السماء وأسكن فيها الملائكة ، وخلق الأرض وأسكن فيها الإنس والجن ، ويتعالى أن يَحُلُّ فيهما ولذلك قال :﴿ وقد ما في السموات وما في الأرض ﴾ ، وجميع الآيات والأحاديث التي ظاهرها جهة السماء المراد منها العلو المعنوي والفوقية القهرية ، والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم إذا أرادوا وصف أيَّ شيء بالعظمة والرفعة والكبرياء يشيرون في تعظيمه إلى جهة السماء وإلى العلو المعنوي كما هو مشهور ،

الحافظ في (( الفتح )) (١٣٦/٦) . وقال الإمام النووي في (( شرح مسلم )) (٧٤/٥) ، والحافظ ابن حجر في شرح البخاري (٢٣٢/٢) : إن السماء قبلــــة الداعين كما أنّ الكعبة قبلة المصلين ، وكذلك قال الإمام المحدّت الزبيدي في (( شرح الإحيــــاء )) (١٠٤/٢ و ١٠٥) وردّ على من قال :(( إنّ نفي الجهات الستة عنه تعالى إخبار عن عدمه تعالى )) . وقد أشار وصرّح بذلك الإمام النسفي فقــــال :

(( رفع الأيدي والوحوه عند الدعاء ــ إلى السماء ــ تعبد محض ، كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة فالسماء قبلـــه الدعـــاء ، كالبيت قبله الصلاة )) اهـــ .

قدَّمناها تنزه الله عن المكان والجهة . قال الزبيدي في (( شرح الإحياء )) (١٠٥/٢) : (( واعلم أنَّ المنظورَ إليهم إنَّمها ههم الأَثمهة القسلوة والعلماء الجلمة ، ولا عسيرة بسالقلدة الواقفة مسع ظساهر المنقسول الذيسن لم يفرقسوا بسين المحكم والمتشابه )) اهه...

4.9

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

(۱۷۳) ينبغي التنبيه هنا إلى أنه قد انتشر بين الناس وكُتب في بعض الكتب عبارة: (( الاستواء معلوم والكيف بجهسول .. الخ )) وهذا غلط فاحش بل الذي ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره: (( الاستواء معلوم ـــ وفي أكثر الروايـــات الاستواء غير بجهول أي معلوم ذكره في القرآن ـــ والكيف غير معقول )) . والمشبهة يذكرون لفظ (( والكيـف بجهسول )) ليثبتوا أنّ لله كيفية مع أنّ الله مُنزَّه عن الكيف ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (( شـــرح البخساري )) (١٣٥٠ ، ١٩٥٤ عسن الروايات للعبارة وإليك هي باختصار: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت ـــ وهي أوّل مَنْ سُئِلَ عسن الاستواء: (( الاستواء غير بجهسول والكيـف غيير معقسول )) ، وكذليك قسال ربيعية شييخ الإمساء مسالك . وروي البيهقي بإسناد جيد عن عبدالله ابن وهسب قسال: (( كنا عند مسالك فدخه رحمل فقسال: يها أبها عبدالله: ﴿ الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف ، وكيف عنه مرفوع وما أراك إلا صاحب بدعة ، أخرجوه )) اهـــ . ـــ وذكر الحافظ ـــ أنّ مذهب أهل السنة في هذه الآية بلا كيف ، وذكر أنّ هذه طريقة الشافعي وأحمد . فتبين أنّ قولَ بعضهم ( الاستواء معلسوم والكيه بهول ) باطل بهذا اللفظ .

(1۷٤) وأما حديث النزول الذي ظاهره الانتقال فهو محال على الله تعالى أي الانتقال من مكان إلى مكان ، بل المراد منه يُنزِل مَلَكاً بضم الباء في يُنزِل ، لأن الحديث يفسر بالحديث فقد روى النسائي هذا الحديث بلفظ : ﴿ إِنَّ الله يمهــــل حتــــى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستحاب له ﴾ الحديث ، وهو صحيح ، وقد ذكر ما يتعلَّق بهذا الإمام الحافظ ابن حجر في ﴿ الفتح ﴾ (٣٠/٣ و ٣٠) فانظره ولا تعول على غيره .

(170) وليس حديث الجارية دليلا على أنَّ المولى سبحانه حال في السماء ، وقد قدَّمنا أنَّ لغة العرب تقتضي الإشارة للسماء لمن أُريد تعظيمه ، قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) (٣٥٩/١٣) : (( ولو قال من يُنسب إلى الجسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء ، لم يكن مؤمناً كذلك إلا إنْ كان عامياً لا يفقه معنى التحسيم فيكتفى منه بذلك كما في قصة الحارية التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم )) اهي وكذا شرح مسلم (٢٤/٥) . وقد صح حديث الجارية بلفظ : (( أين الله إلا الله وأني رسول الله فقالت نعم )) ونحن نقول هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولفظة ( ( أين الله )) لا تثبت لأنها مروية بالمعنى .

(تنبيه): هناك نصوص يوهم ظاهرها أيضاً بأنه سبحانه حال في السماء أو حالس على العرش أو محاذياً للعرش غير مماس ، وكلها نصوص من المتشابه الذي ظاهره غير مراد ولا يفقه ذلك إلا الراسخون في العلم ﴿ فَأَمَّا الذيسن في قلوبههم زيسة فيتبعون ما تشابه منه ﴾ فإن كان السامع لتلك النصوص عالماً مُنزَهاً فإنه سيعرف معناها حسب السياق والعربية وقواعسة التنزيه ، وإنْ كان السامع كأغلب أهل هذا الزمان فإنّه يسأل عنه أهل العلم المنزهين فيؤولونه له تأويلاً حقاً صحيحاً لا يناقيه القرآن ولا السنة ولا لغة العرب ، إذ أنّ التأويل ضربان حق وباطل كما هو معلوم ، وقد ثبت عن كثير من السلف أنهسم أولوا ، كما ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في ﴿ وجاء وبك ﴾ وجاءت آثار قدرته . وعن ابن عمر أنه قسال في ﴿ الرحمسن السلام المراه المراه

تخوم الثرى ، فوقية لا تزيده قُرْباً إلى العرش والسماء ، كما لا تزيده بُعْداً عن الأرض والثرى ، بل هـو رفيع الدرجات عن العـرش (۱۷۱) والسـماء كمـا أنـه رفيـع الدرجـات عـن الأرض والـثرى ، وهو — سبحانه ـ مع ذلك قريب من كل موجود ، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد (۷۷۱) ﴿ وهو على كل شيء شهيد ﴾ إذ لا يماثلُ قُرْبُهُ قربَ الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام ، وأنه لا يَحُلُ فِ شيء ولا يَحُلُ فيه شيء ، تعالى أنْ يحويه مكان كما تقدّس عن أنْ يحده زمان ، بل كان قبل حلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان ، وأنه بائن (۱۷۸۱) عن حلقه بصفاته ، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته ، وأنه مقدّس عن التغير والانتقال ، لا تَحَلُّهُ الحوادث ولا تعتريه العوارض (۱۷۹۱) بل لا يزال في نعوت حلاله مُنزَهاً عن الزوال وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال . وأنه في ذاته معلوم الوجـود ولا بالعقول (۱۸۰۱) مرتي الذات بالأبصار (۱۸۰۱) نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار ، وإتماماً منه للنعيم بالنظر بالعقول (۱۸۰۱)

على العرش استوى ﴾ أي استوى أمره وقدرته فوق بريته ، انظر (( مسند الربيع )) (٣٥/٣) . فَتَأُوَّل تلسك النصــوص الموهمة للتشبيه عند مَنْ قلنا حرصاً على عقيدة العوام إذ أنهم ليسوا كالصحابــة ومـــن بعدهـــم فيعرفــون بحــاز اللغــة وأساليب العربية . والله الموفق .

(1۷<u>۹)</u> معناد أنه لا يحدث فيه أو يعرض عليه أيَّ صفة نقص كالمرض والغفلة بل هو منزه عن أن يزداد علماً كمـــا يـــزداد المخلوقين إذ أنَّ ذلك يقتضي أنه كان حاهلاً بالشيء ثم علمه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

(<u>۱۸۰)</u> أي أنَّ الله تعالى يُعْرِف في الدنيا بالعقل ، ولا يُرى بالأبصار في الدنيا . قال اللقاني في شـــرح الجوهـــرة (۱۷۵) : (( من ادَّعَى رؤية الحق غير النبي في الدنيا يقظه فهر ضال بإطباق المشايخ . وذهب الكواشي والمهدوي إلى تكفيره <sub>))</sub> .

(۱۸۱) ذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات رؤية الناس لله تعالى في الجنة كما ذكره المصنّف هنا ، وذهب أئمة آل البيسست قاطبة في القرون الأولى والسادة الزيدية والإمامية والمعتزلة والإباضية وجماعة من أئمة أهل السنة كالسيدة عائشة وأبي صالح السمان وبحاهد وبشر بن السري الأفوه ويحبى الوحاظي إلى أنَّ الله تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة ، ومذهب المصنّف أنَّ الله تعالى يراد المؤمنون في الآخرة محتجاً بقوله تعالى : ﴿ وجوه يومنذ ناضرة إلى وبها ناظرة ﴾ ويحجب عسسن الرؤيسة الكافرون ونحوهم قال تعالى وخاصة المحسمة

إلى وجهه الكريم .

٢ و ٣ - الحياة والقدرة :

واعلم أنه تعالى حي قادر ، جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ، ولا تأخذه سنة (۱۸۲ ولا نــوم ، ولا يعارضه فناء ولا موت ، وأنّه ذو الملك (۱۸۲ والملكوت (۱۸۱ ، والعزة والجبروت (۱۸۰ ) له الســـلطان والقهر ، والخلق والأمر ، والسموات مطويات بيمينه (۱۸۲ ) ، والخلائق مقهورون في قبضتـــه (۱۸۷ ) ، وأنــه المنفرد بالخلق والاختراع (۱۸۹ ) ، المترحّد بالإيجاد والإبداع ، خلق الخلق وأعمالهم (۱۸۹ )

قالوا بأن الجميع من مؤمن وكافر يرونه سبحانه في عرصات القيامة واحتجوا بحديث أبي هريرة وجرير البحلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ، ليس بينكم وبينه سحاب ؟ كذلك تـــرون ربكــم )) حديث صحيح متفق عليه وفيه أن الله يأتيهم بغير صورته التي يعرفون وأنه يتشكل لهم فتارة يأتيهم بصورته التي يعرفونها وأنه ينطلق فيتبعونه !! كأنه رجل قائد لهم ، تعالى الله عن ذلك علواً كبـــيراً وأســـتغفر الله تعالى عن كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده .

وقد فَصُلْتُ أدلة كل من الطرفين في (( صحيح شرح العقيدة الطحاوية )) ص (٥٨٣-٥٩٠) .

وما نعتقده هو مذهب أئمة آل البيت ومن تبعهم المؤيد بدلائل المنقول والمعقول من أن الله تعالى لا يرى في الدارين وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى .

(۱۸۲) أي غنلة .

(١٨٣) عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية .

(١٨٤) عالم الغيب .

(١٨٥) العظمة .

(١٨٦) بقدرته وتدبيره . كما تقول هذا الأمر بيدي أو تحت يدي : أي تحت تصرفي .

(١٨٧) أي قهره . انظر مقدمتنا لكتاب العلو ص (٤٨-٥٣) فإنَّ فيها تحقيق دقيق حداً في معنى اليد والقبض في حق المولى سبحانه وتعالى .

(١٨٨) أي : خلق الـشيء وإيجاده على غير مثال سابق .

(۱۸۹) في هذه المسألة قولان مشهوران للمسلمين لا يسع المقام هنا الإسهاب فيهما ، الأول : أن أعمال العباد من صنعهم وليست فعلاً لله تعالى ومؤدّى ذلك أنهم مختارون فيها وأنهم غير بحيرين على فعلها ولا يقال إنها مقدرة عليهم ومساكسان باستطاعتهم أن يتحنبوا فعلها ولذلك يحاسبون عليها وهذا هو الصواب الذي ندين الله تعالى به وهو قول الأثمة السابقين من آل البيت والزيدية والمعتزلة ، والقول الثاني وهو قول الأشعرية أن الأفعال مخلوقة لله تعالى وأن العبد ليس لسه إلا الاختيار والكسب ثم قالوا بأن الاختيار أيضاً مخلوق لله تعالى وليسسس مسن صنع العبد وفعله واحتجوا بقوله تعسالى على صانع حل صانع والله منا علمون والمستول ، وأقره الذي صلى الله عليه وآله وسلم : (( وإن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته )) رواه الحاكم في المستدرك ، وأقره الذهبي .

#### ٤ - العلم :

وأنسه عسالم بجميسع المعلومسات ، مجسط بمسا بجسري مسن تخسوم الأرضسين إلى أعلسسى السموات ، وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، بل يعلم دبيسب النملسة السوداء ، على الصخرة الصماء ، في الليلة الظلماء ، ويدرك حركة الذر (١٩٢) في جو الهواء ، ويعلم السر وأخفى (١٩٢) ، ويطلع على هواجس الضمائر ، وحركات الخواطر ، وخفيات السرائر بعلم قديسم أزلي لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال ، لا بعلم متحدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال .

#### ٥- الإرادة :

اعلم أنّه تعالى مريد للكائنات ، مُدَبَّرٌ للحادثات ، فلا يجري في المُلْكِ والملكوت قليل أو كثير ، صغير أو كبير ، خير أو شر ، نفع أو ضر ، إيمان أو كفر ، عرفان أو نكر ، فوز أو خسران ، زيادة أو نقصان ، طاعة أو عصيان ، إلا بقضائه وقُدره وحكمته ومشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ، ولا فلته خاطر ، بل هو المبدىء المعيد ، الفعال لما يريد ، لا رادٌ لأمره ، ولا مُعَقَّسبَ

وأحاب أصحاب المذهب الأول عن الآية الكريمة بأن المراد كما هو واضع من سياق الآية بقوله تعالى ﴿ ومسا تعملسون ﴾ الأصنام التي كان يعبدها أولئك المشركون وهي أعيان وأحسام مخلوقة لله تعالى ، وأما أفعال العباد الاختيارية فهي أعسراض من صنع العباد وليس فيها إبراز شيء من عدم .

وأحابوا عن الحديث بأنه آحاد ولا بيني عليه أصل اعتقاد يُكَفَّر مخالفه ، وبمكن تأويله بأنَّ العبد الصانع إذا صنع شيئاً ما من الأعيان فإنَّ الله تعالى هو صانع العبد وصانع ذلك الجرم أو الجسم الذي شَكَّلُهُ العبد بتشكيل معيَّن ليقوم به بتحقيق غــــرض من الأغراض المعيشية أو غيرها .

(190) في صحيح مسلم (٢٦٦٣) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوحته أم حبيبة : ((قد سسالت الله لأحسال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة )) فالله تعالى قدّر الأرزاق والآجال في الأزل وأظهرها في اللوح المحفوظ قبل خلسق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، ففي مسلم (٢٦٥٣) : ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة )) لكن حديث عبد الله بن عمرو هذا يحتمل أنه من الإسرائيليات التي نقلها فلا ينبغي أن نبني عليه حكماً والله تعالى أعلم .

#### (191) أي يغيب .

(١٩٢) الذر: هو الهباء المنتشر كالغبار في الهواء وهو الذي يُرى في ضوء الشمس.

(<u>197)</u> الصواب أن نقول بأنَّ السر هو الشيء الذي قيل همساً بين اثنين أو أكثر و لم يطلع عليه بقية الناس والأحفى هـــــو الشيء الذي يدور في النفس و لم يتكلَّم به الإنسان .

212

لقضائه ، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ، ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته ، فلو اجتمع الإنس والجن ؛ والملائكة والشياطين ، على أنْ يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك ، وإنّ إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفاً بها ، مريداً في أزله لوجهود الأشهياء في أوقاتها السبتي قدرها فوجهدت في أوقاتها كما أراده في الأزل ، من غير تقدّم ولا تأخر ، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدّل ولا تغير (١٩٤١) ، دبر الأمهور لا بترتيب أفكار ، ولا تربص زمان ، فلذلك لم يشغله شأن عن شأن .

#### ٦، ٧ - السمع والبصر:

وأنّه تعالى سميع بصير يسمع ويرى ، ولا يَعْزُبُ عن سمعه مسموع وإنْ خفي ، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإنّ دُقّ ، ولا يحتجب سمعَهُ بُعْد ، ولا يدفع رؤيته ظلام ، يرى من غير حدقة وأجفان ، ويسمع من غير أصمخة وآذان ، كما يعلم بغير قلب ، ويبطش بغير جارحة ، ويخلق بغير آلة ، إذ لا تشبه صفاتسه صفاتسه صفات الخلق ، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق .

#### ٨- الكلام:

وأنه تعالى متكلم آمر ، ناه ، واعد ، متوعد بكلام أزلي قديم ، قائم بذاته ، لا يشبه كلام الخلـــق ، فليس بصوت (۱۹۰۰ يحدث من انسلال هواء ، أو اصطكاك أجرام ، ولا بحرف ينقطع بإطبــــاق شـــفة أو

<sup>(194)</sup> اعلم أنّ إرادة الله وقضاءه لا يرد ، فإذا أراد الله شيئاً أي في إلازل فلا يُردُّ ولا تتغير إرادته لا لدعسوة سبى ، ولا لدعوة ولي ، فقد ثبت في (( صحيح مسلم )) (٢٨٩٠) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( سألتُ ربسي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يُهلك أمني بالسّنة \_ أي المجاعة فأعطانيها ، وسألته أن لا يُهلك أمني بالسّنة \_ أي المجاعة فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها )) وفي رواية : ((وإنّ ربي قال إنّي إذا قضيتُ قضاءً فإنسه لا يرد )). وأحاديث : ((إنّ الدعاء يَردُ القضاء )) ضعيفة لا يحتج بها ، فلا تعارض النصوص القطيعة ، وأما الأحاديث السبق يذكر فيها زيادة العمر ، فالمراد بها البركة في العمر والتوفيق للطاعة ، وقد بسط هذا البحث الإمام الحسافظ ابسن ححسر العسقلاني في (( الفتح )) ( ١٩٥١ و ٢١٥) فراجعه ، لئلا يتعارض مع قوله تعالى : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يسستأخرون ساعة ولا يستقدمون في وأما معنى ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في ايمحو ما شاء من صحف الملائكة وعنده أم الكتاب الذي أثبت فيه الأشياء فلا تمحى .

<sup>(&</sup>lt;u>190)</u> قال أبو الحسن الأشعري: الكلام كله ليس من حنس الحروف ، ولا من حنس والأصوات بل الحروف والأصوات على وجه مخصوص دلالات على الكلام القائم بنفس المتكلم . وقال أبو العباس القلانسي : وإذا قرأ القارىء منا كــــــلام الله تقراءته حرف وصوت ، ومقروؤه ليس بحروف ولا أصوات ، وهذا القول هو اختيار أكثر أصحاب الحديث ، قـــــــال أبومنصور البغدادي وبه نقول : قام إمام الحرمين أبوالمعالي مذهب أهل الحق جواز سماع ما ليس بحرف ولا صوت . وليـــس

# 

الكلمة الثانية هي الشهادة للرسل بالرسالة ، وأنه تعالى بعث النبي الأمي محمداً صلى الله عليه وآلـــه وسلَّم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس<sup>(١٩٦١)</sup> ، فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره منهــــا . وفضًله على سائر الأنبياء ، وجعله سيد البشر<sup>(١٩٧)</sup> . ومنع الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول (( لا إلـــه إلا

في الأحاديث الواردة في الصوت ما يصح التمسك به كما توسع في بيان ذلك الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في حزء الصوت ، وما ذكر في البخاري تعليقاً بصيغة يذكر في سنده عبدالله بن محمد بن عقيل وقد أطال المقدسسي في سسرد أقوال الطاعنين فيه مثل مالك ، وابن معين ، وأبي حاتم ، وابن حزيمة ، وابن حبان وغيرهم والقاسم بن عبدالواحد السراوي عنه لا يحتج به كما قال أبو حاتم . أفاده العلامة الكوثري رحمه الله تعالى .

فليس كلام الإنسان أو ((المُستَحَّل)) الذي هو حرف وصوت يشبه كلام الخالق ــ قال تعالى : ﴿ أَفْمَـــــن يُخلَــق كَمَــن لا يَخلق ﴾ وعند أهل الحق كما قال أبو المعالى : يجوز سماع ما ليس بحرف ولا صوت ، فيسمعون كلام الله في الجنــة بـــلا حرف ولا صوت كما يرون ذاته سبحانه من غير أن يكون حسماً ولا في جهة . وقال الإمام إلاسفراييني في التبصير : اعلم أنّ كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر ، وذلك مســــتحيل علــــى أنّ كلام سبحانه اهـــ وانظر في هذا البحث (( شرح الإحياء )) ٣٠/٣ و ١٤٤ ، و (( فتح البارى )) ٢٥٨/١٣.

(191) بل قال الإمام السبكي وغيره كابن حجر الهيتمي إنّه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى كافة الخلق حتى الملائكة لقول تعالى : ﴿ لِيكُونَ للعالمينَ نَفْيُواً ﴾ ولحديث : ﴿ وأرسلت إلى الحلق كافة ﴾ . بل قد شهدت له صلى الله عليه وآلـــه وسلم بالرسالة الأشجار والأحجار . واعلم أنّه من أنكر أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن فهو كافر لأنه أنكر القرآن وغيره .

(19۷) اعلم أنَّ ترتيب المحلوقات في الأفضلية من الأعلى كالتالي : سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أولوا العنزم من الرسل من الرسل وهم حمسة نبينا محمد ، ثم إبراهيم ، ثم نوح ، ثم موسى ، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام ، ثم باقي الرسل على حسب درجاتهم ، ثم الأنبياء ، ثم الملائكة العظام ، ثم الصديقون والصالحون ، ثم عوام الملائكة ، ثم عوام الناس من المؤمنين ، ثم البهائم والأنعام ، ثم الكفار قال تعالى :﴿ أَوْلَئُكُ كَالْأَنْعَام بِلْ هُمْ أَصْلُ ﴾ . وأمّا تفضيل الرسل بعضهم على بعض فدليله من القرآن : ﴿ تَلْكُ الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ البقرة : ٢٥٢ ومعنى قوله تعالى في آخر سور البقسرة :

الله » ما لم تقرن بها شهادة الرسول (۱۹۸ )، وهو قولك (ر محمد رسول الله » وألزم الحلق تصديقه صلى الله عليه وآله وسلّم في جميع ما أخير عنه من أمور الدنيا والآخرة ، وأنّه لا يتقبل إيمان عبد حتى يؤمن بما أخير به بعد الموت وأوّله : سؤاله منكر ونكير (۱۹۹ )، وهما شخصان مهيبان هائلان يُقْعِدان العبد في قبره سوياً ذا روح وحسد (۲۰۰ )، فيسألانه عن التوحيد والرسالة ، ويقولان له : مَنْ ربك وما دينسك ومسن نبيك ؟ وهما فتانا القبر ، وأنّه حق وحُكْمُهُ

﴿ لا نفرق بين أحد منهم ﴾ معناه لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض . ولشيخنا السيد المحدّث عبدالله ابن الصديق ترتيب آخر بين أولى العزم وعظام الملاتكة نذكره . بإذن الله تعالى مفصلاً في شرح الجوهرة .

(194) أعلم أنه من قال: ليس بالضروري أنْ أشهد للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة بقولي (( محمد رسول الله ) بل يكفي أن أوَحد الله وأقول (( لا إله إلا الله )) كافر بالله العظيم. قال تعالى: ﴿ وَمِن لَم يؤمن بالله ورسوله فإنسا أعدنا للكافرين سعيراً ﴾ فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بسيدنا محمد. فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن ومن عاند القرآن كفر . وأجمع علماء الإسلام على تكفير من دان بغير الإسلام وعلسسى تكفيره مسن لم يكفسره قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهن عند الله الإسلام ﴾ ، ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ﴾ .

(199) الراجع عندنا عدم ثبوت السؤال وإن كان حديثهما في الصحيحين ، وإن كان هناك سؤال فهو على الروح في الموزخ. اعلم أنَّ حاحد سؤال الملكين لا يكفر لأن ذلك حاء في حديث آحاد ولم يتواتر على التحقيق ، أمَّا منكر عــــذاب القير فيكفر ، قال تمالى :﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ ففي هذه الآية دليل على عذاب القير مع الأحاديث المتواترة المشهورة .

والمراد بعذاب القبر عندنا عذاب البرزخ ، وإنما نسب إلى القبر لأن غالب الأحسام تدفن في القبور والناس لا يعقلون إلا الأمر الحسم المشاهد . ولا يجوز لنا عند ذكر عذاب القبر إلا أن نذكر معه نعيم القبر وهو على الحقيقة النعيم الذي يتنعسم بسه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة ، والموضوع طويل الذيل مُفَصَّل في شرحنا على (( الطحاوية )) والمراد عدم تخويف الناس بعذاب القبر بقصص وأشياء مكذوبة وخرافية مروية في بعض الأحاديث الواهية والموضوعة ، ويجب تبشير النساس بسالروح والريحان، (( بشروا ولا تنفروا )) .

(• • ٢) هذه الفكرة مخالفة للقرآن كما أوضحتها في شرح الطحاوية ، وجاءت هذه الفكرة من تغليبهم الحديث ولو كسان ضعيفاً على القرآن !! فهم إذا فكروا في أي قضية لا يفكرون ماذا ورد فيها من آيات أو ماذا ورد فيهسا في القسرآن وإنحسا يفكرون ماذا حاء فيها من الأحاديث مع اعتقادهم بأنَّ السنة قاضية على القرآن وحاكمة عليه وشارحة له وهسسنه طامسة الطامات !!

(٢٠٩) أخرج البخاري (٨٦) من حديث عائشة مرفوعاً (( وإنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم )) وهو شاذ منكر مردود عندنا !! إذ قد رواه مسلم (٩٠٥) ومالك في الموطأ (٤٤٧) وليس فيه ذكر هذه الفتنة . ومن قال بالسؤال قال : ( فأمـــــا الأنبياء والشهداء والأطفال فلا يسألون ، وورد أنه مَنْ داوم على قراية سورة الملك (( تبارك )) أنجاه الله من فتنة أو عذاب القبر ) . وارجم إلى صحيح شرح الطحاوية ص (٤٥٩) لتعرف حلية الأمر في هذه المسألة .

عدل وهو على الجسم والروح على من يشاء الله لمن يكون من أهل العذاب . أن يؤمن بالميزان (٢٠١٠ ذي الكِفتين وصفته في العظم أنّه مثل طبقات السموات والأرض ، توزن الأعمال بقدرة الله تعالى ، ترجسح الكِفّة يومئذ بمثاقيل الذر والخردل تحقيقاً لتمام العدل ، وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفّة النور ، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله ، وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كِفّة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله .

وأنَّ يؤمن بأنَ الصراط حق وهو حسر مملود على متن جهنم أحدُّ ممن السيف وأدَق من الشسعرة ، 
تَرِلُّ عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوي بهم إلى النار ، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله 
فيساقون إلى دار القرار (٢٠٣) ، وأن يؤمن بالحوض المورود حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط (٢٠١٠) ، مَنْ شَرِبَ منه شَرْبَةً لم يظمأ بعدها أبداً ، 
عرضه مسيرة شهر ، ماؤه أشدُّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، حوله أباريق عددها بعدد نجسوم 
السماء (٢٠٠٠) . فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر (٢٠٠١) .

(٢٠٢) قال تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ سورة الأنبياء : ٤٧ ، وقال تعالى في سورة الأعراف : ٨ ،
 ﴿ والوزن يومئذ الحق ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فَمن ثقلت موازيته فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازيته فأولئك الليسن خسروا أنفسهم ﴾ الأعراف : ٨ .

الميزان إما أن يكون كناية عن العدل التام وهو الراجح ، وإما أن يكون الآلة ذات الكفتين والله تعالى أعلم .

إلى القرآن ولا في حديث صحيح . والصراط في الشرع هو الإسلام قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطي مستقيماً فاتبعوه ولا في القرآن ولا في حديث صحيح . والصراط في الشرع هو الإسلام قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ﴾ ولا يوجد يوم القيامة حسر عمدود على متن جهنم يمر الناس عليه ، لأنّ طريقة دخول النار تتم بالدخول من أبوابها كالجنة وليس بالوقوع من هذا الجسر والهوي فيها !! قال تعالى ﴿ وسيق الذين تفسروا إلى حهنم زمراً حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها ..... قبل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ﴾ الزمر : ٧١-٧٢ ، وما ورد من الأحاديث خلاف ذلك فهو مردود كما بينته في ((شرح الطحاوية )) بتوسع فليرجع إليه فإنّه مهم .

أنهار في الجنة ! وإنما حصل التمييز والتفضيل وعلو الشأن لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في موضع لم يعط النلس فيه شيئاً وذلك قبل دخول الجنة وهو الحوض .

وفيه أحاديث كثيرة صرّح الحافظ ابن عبدالير بتواتر ذلك .

رفيه احاديث ختيره صرح الحافظ ابن عبدالير بتواتر دلك .

(٥٠٨) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٩٢/١) : [حديث (( من شرب منه شُرُبة لم يظمأ بمدها أبدأ عرضه مسيرة شهر أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عدد نجوم السماء )) أخرجاه ( بخاري ٢٥٧٩ ومسلم ٢٢٩٢ )

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مُناقَش في الحساب وإلى مُسامَح فيه وإلى مَنْ يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون ، ويسأل مَنْ شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة (٢٠٧٠) ، ومَنْ شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين ، ويسأل المبتدع عن السنة ويسأل المسلمين عن الأعمال ، وأنْ يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النار موحد (٢٠٨) .

وأنْ يؤمن بشفاعة (٢٠٠٠) الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كُلَ على حسب جاهمه ومنزلته عند الله تعالى ، ومَنْ بقي من المؤمنين و لم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلسد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان . وأنْ يعتقد فضل الصحابة رضسي الله عنهم وترتيبهم وأنَّ أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علمي رضي الله عنهم (٢١٠) ، وأنْ يُحْسِنَ الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم ، كما أثنى الله عز وجل ورسسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم أجمعين (٢١١) ، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار ، فمن اعتقد جميع ذلك موقناً كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلالة وحزب البدعة فنسأل الله كمال اليقين وحُسْنَ الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنّه أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمسد

من حديث عبد الله بن عمرو ، ولهما من حديث أنس : ﴿ فيه من الأباريق كعدد نجوم الســــماء ﴾ وفي روايـــة لمســـلم : ﴿ أكثر من عدد النجوم ﴾ ] .

<sup>(</sup>٢٠٦) روى ذلك مسلم من حديث ثوبان . وعندي أن الكوثر هو الحوض نفسه .

<sup>(</sup>٢٠٧) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : أخرجه البخاري .

<sup>(</sup>٢٠٨) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه ذلك البخاري ومسلم. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى إعسسادة بحث وتحقيق لا سيما أن السادة الزيدية والمعتزلة والإباضية ذهبوا إلى أنه لا يخرج من النار أحد دخلها ، وقالوا بأن من دخل النار لا يخرج منها وفكرة الخروج من النار غير موجودة في القرآن بل ذكرها القرآن على أنها رأي لليهود ورد عليها في قوله تعالى ﴿ وَالوا لِن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت بسمه خطيئتسه فسأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وإنما جاءت فكرة الخروج من النار من الأحاديث التي تم التلاعب بها .

<sup>(</sup>**٢٠٩)** الشفاعة ثابتة في القرآن للمنومنين ، قال تعالى ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وحديث ﴿( شفاعتي لأهل الكبــــاتر من أمتي ﴾ رواه الترمذي (٣٤٥٢و٢٤٢٠) وأبو داود (٤٧٣٩) وهو حديث شاذ مردود لمخالفته القرآن .

<sup>(</sup>٢<mark>١٠)</mark> في ذلك خلاف مشهور بين أهل السنة فليست هذه المسألة من مسائل العقيدة ، إذ قد ذهب كثير من أهل العلم من الصحابة والسلف إلى أن أفضل الصحابة سيدنا علي رضي الله عنه وبعضهم ذهب إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>٢١١) أي على السابقين الأولين ومَنْ تبعهم بإحسان إذ قال سبحانه : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصــــار والذين اتبعوهم ياحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ .

قال الإمام الحافظ محي الدين النووي في كتابه المقاصد :

أصول طريق التصوُّف (٢١٢) خمسة :

أ ــ تقوى الله(٢١٢) في السر والعلانية .

٢ ـــ واتباع السنة في الأقوال والأفعال .

٣ ــ والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار (٢١٤).

٤ ـــ والرضا عن الله تعالى في القليل والكثير (٢١٥).

والرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراء (٢١٦).

فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة .

وتحقيق اتباع السنة بالتحفظ وحسن الخُلُق .

وتحقيق الإعراض عن الخلق بالصبر والتوكل .

(٢١٣) اختلف في اشتقاق كلمة التصوف ، وقال الإمام الغزالي في نظم ينسب له :

<u>(٢**١٤**)</u> أي يستوي عنده إقبال الناس عليه أو إعراضهم عنه فلا يؤثر ذلك في عبادته ولا في نفسيته بل لو آمن الناس أجمعون أو كفروا فلا يفتر عن الأقبال على الله تعالى .

(٢١٥) أي إنْ حاع صبر وحمد الله وإن شبع شكر وحمد الله تعالى .

(٢٩٦<u>)</u> أي في حميع أحواله يكون غير غافل ، بل يدعو الله تعالى في السراء والضراء ، ولا يفتتن برخاء وســــــرور ونعــــــاء أصابته .

and the state of the second state of the second sec

وتحقيق الرضى عن الله تعالى بالقناعة والتفويض .

وتحقيق الرجوع إلى الله تعالى بالشكر له في السراء والالتحاء إليه في الضراء .

وأصول ذلك كله خمسة :

علو الهمة ، وحفظ الحرمة ، وحسن الخدمة ، ونفوذ العزيمة ، وتعظيم النعمة .

فمن عَلَتُ همته ارتفعت رتبته . ومن حفظ حرمة الله حفظ الله حرمته ، ومن حسنت خدمته و ومن شكرها استوجب وجبت كرامته ، ومن نفذت عزيمته دامت هدايته ، ومن عَظّم النعمة شكرها ، ومن شكرها استوجب الذيد .

وأصول العلامات خمسة (٢١٧):

طلب العلم للقيام بالأمر (٢١٨).

وصحبه المشايخ والإخوان للتبصّر (٢١٩) .

وترك الرخص والتأويلات للتحفظ وضبط الأوقات بالأوراد للحضور . واتهام النفس في كل شـــيء للخروج من الهوى والسلامة من العطب .

فطلب العلم آفتـــه صحبـــة الأحـــداك (۲۲۰) ســـنّا وعقـــلاً ودينـــاً تمَـــن لا يرجـــع إلى أصـــل ولا قاعدة ، وآفة الصحبة الاغترار والفصول (۲۲۱) وآفة ترك الرخص والتأويلات الشفقة على النفـــــس .

<sup>(</sup>٢١٨) اعلم أنه دون التعلم والتفقه ومعرفة علم التوحيد لا يجوز إطلاق اسم الصالح على الشخص فسلا تغسرك المنساظر والمظاهر وكما قال الجنيد رضي الله عنه ! (( إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تفتروا به وانظروا إلى عمله بالكتاب والسنة )) .

<sup>(</sup>٢<mark>١٩)</mark> يعني بالمشايخ والإخوان أهل العلم فالمشايخ هم الذين أكبر منه سِنّاً والإخوان من يقاربونه في السن ، فإن لم يكــــــق أولئك علماء يفيدون السائر معهم فالأولى الابتعاد .

<sup>(</sup>٢٢٠) معنى الحدث الصغير ، فربما كان طفلاً فيقال حدث بالسن أي لصغر سنّه ، وربما كان كبيراً في السن لكن صغيراً في العقل فلا تنفع صحبته ، وربما كان كبيراً في السن وعقله كبير بمعنى أنه يمكنه أن يتعلّم الأحكام الشرعية ويصبح مستبصراً لكنه مُفرّط لا علم عنده فلا خير في صحبته ويقال له : حَدّثٌ في الدين .

<sup>(</sup>۲۲۱) أي الاغترار بالنفس والفضول في طلب الصحبة يضران ، فلربما ظن نفسه أنه لا تضره مصاحبة الأشرار ولا يتـــــأتر بهم فَيُحَرُّ إلى طريقتهم ويفسد عليه حاله ، روى الترمذي (۲۳۷۸) وأبو داود (٤٨٣٣) أن رسول الله صلى الله عليه وآلــــــه وسلم قال : « الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » .

وآفة اتهام النفس الأنس بِحُسْنِ أحوالها واستقامتها وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّلُ كُلُّ عَدْلُ لا يؤخذ منها ﴾ الأنعام: ٦.

## وأصول ما تداوي به علل النفس خسة :

تخفيف المعدة بقلة الطعام والشراب .

والالتجاء إلى الله تعالى مما يعرض عند عروضه .

والفرار من مواقف ما يخشى الوقوع فيه .

ودوام الاستغفار مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم آناء الله وأطراف النهار باجتمــــاع الخاطر . وصحبه من يدلك على الله تعالى .

#### خاتــــــن

في بيـــان الوصـــول إلى الله تعــــــالى(٢٢٢) ، وهـــــو بالتوبـــــة مـــــن جميـــــع المحرمـــــات والمكروهات ، وطلب العلم بقدر الحاجة إليه ، والملازمة على الطهارة ، وأداء الفرائض والرواتب في أوَّل وصوم الإثنين والخميس، وثلاثة أيام البيض، والأيام الفاضلة وتلاوة القرآن بالحضور والتدبر، والإكثار من الاستغفار ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، وملازمة أذكار السُّنَّة صباحـــاً ومســـاء . 

والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله » قراءة آية الكرسي وآخر ثلاث آيات من سورة البقرة . اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فَلَكَ الحمــــد ولــك

( وإليك النشور ) : ( وإليك المصير ) . ﴿ أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهُ وَالْحَمْدُ للهُ وَالْكَبْرِيَاء للهُ والعظمة لله

الشكر، ثلاثاً.

«اللهم إني أصبحت أشهدُكَ وأشْهدُ حَمَلَةَ عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمداً عبدك ورسولك ، أربعاً .

ورضيت بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم نبيــــاً ورســولاً ،

(٢٢٢) معنى الوصول إلى الله تعالى : أي إلى رضاه سبحانه .

(٢٢٣) انظر سنن الترمذي (٣٣٩١) .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ئلائاً .

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، ثلاثاً .

وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشة ومداد كلماته وحسبنا الله ونعـــــم الوكيل(٢٢١) .

<sup>(</sup>٢٧٤) وسنشرح هذه الرسالة في التصوف إن شاء الله تعالى شرحاً واسعاً ونقوم بعون الله تعالى بطبعها والله الموفق .

# بهجة الناظر

# في التوسل بالنبي الطاهر

تأليف خادم العلم الشريف حسن السقاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي ١٩٨٥- ١٩٨٥ م

٣٢٣

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ، القائل لنبيه المكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ، سنقرئك فلا تنسى ، أحمده سبحانه أن جعل نبينا أفضل الخليق على الإطلاق ، إذ أخذ سبحانه من جميع الأنبياء على أن يؤمنوا به وينصروه العهد والميثاق . وأشهد أن لا اله إلا هو الملك الحق المبين المنفرد بالخلق والتأثير والضر والنفع للعالمين ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والمبعوث رحمة للعالمين القائل : « إنما أنا رحمة مهداة (٢٢٠) » ، اللهم صلً على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين .

#### امسا بعسساد:

فهذه رسالة أذكر فيها إن شاء الله تعالى أدلة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم والاستشفاع به خاصة ، وبالأنبياء والصالحين عامة ، وبيان أن ذلك من الأمور المشروعات المندوبات بخلاف ما يدعيــــه بعض الناس في هذه الأزمان ، والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يثيبني ومن وعاها أو نشرها إنه جواد كريم .

وقد جعلتها أربعة فصول :

- \_ الفصل الأول : مقدمة في بيان قدره العظيم صلى الله عليه وآله وسلَّم .
- ــــ **الفصل الثاني** : في سرد أدلة التوسل بذات الأنبياء عامة والنيي خاصة وبجاههم ومنزلتهم عند الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم إذ الصفة لا تفارق الموصوف .
- \_ **الفصل الثالث** : في الاستثناس بأقوال علماء الأمة وحفاظ الإسلام بايراد توسلهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم .

<sup>(</sup>٣٢٥) رواه الحساكم عسن أبسي هريسرة مرفوعساً وقسال علسي شسرطهما وأقسره الذهسيي وهسو في مقدمسسة الدارمي (١٥) مرسلاً.

<sup>&</sup>lt;u>(٣٧٩)</u> كنت أقول هذا إذ ذاك إبَّان تصنيف هذه الرسالة سنة ١٩٨٤ تقريباً والآن أقول بأنه يجوز أن يصحح ويضعَّف كل من تمكن وقويت معرفته وإن لم يكن حافظاً بالمعنى المشهور ، وهذا ما نصَّ عليه النووي رحمه الله تعالى في التقريب .

وتعريف الحافظ سيمر هناك إن شاء الله تعالى .

# الفصل الأول

#### مقدمة

### في بيان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم

اعلم يرحمك الله تعالى أن الآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جداً أفرد لها حفاظ الإسلام مصنفات خاصة من أعظمها عندي بركة ونفعا كتاب الشفا ، للحافظ القاضي عياض المالكي رحمـــه الله تعالى ، ونحن نريد أن نوجز الأدلة في ذلك ، إذ ما نحن إلا عالة على فتات موائد أولئك الأعلام العظمــاء رضوان الله عليهم أجمعين .

فاعلم أن من عظم قدر نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، أن الله عز وجل نادى جميع الأنبياء بأسمائهم ولم يناده باسمه ، فقال في ندائهم يا نوح ، يا ابراهيم ، يا آدم ، يا موسى ، وقال له يا الها النبي ، يا أيها الرسول ... وقد أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد من الأنبياء أن يؤمنوا به ، وأن ينصروه إن أدركوه إذ قال سبحانه ولم يزل قائلاً عليماً تنبيها لقدر نبيه وتفخيماً : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قسال النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قسال الشاهدين ﴾ (آل عمران الآبة ٨١).

ولهذا قال سادتنا علي ابن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وقتادة والسُدِّي وقريب منه قــول الحسن وطـاووس كمـا ذكـر ذلـك الطـبري وابـن كئــير وغيرهمـا مــن أهــل التفسير: ما بعث الله نبياً من الأنبياء من لدن نوح إلا أخذ الله منه الميثاق ليؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه إن خرج وهم أحياء ، ولهذا فما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عنده علـم به صلى الله عليه وآله وسلم وبمبعثه وزمانه ومهاجره (٢٢٧) وعلاماته وأوصافه صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى : ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ البقرة : ٨٩ بل لم تعرف له صلى الله عليه وآله وسلم قدره الأنبياء فحسب ، وإنما عرفت له قدره الأشجار والأحجار وشهدت له بالرسالة لتحث الناس علـــى الإيمان به ، فأما الأشجار :

<sup>(</sup>٢٢٧) مُهاجَره بفتح الجيم مع ضم الميم أي المكان الذي سيهاجر إليه وهو المدينة المنورة .

فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في ســـفر ،

فقد روى مسلم في صحيحه (٢٢٧٧) والدارمي في مسنده (٢٠) وغيرهما بأسانيد صحيحه مــــن حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه (رأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلّمُ على قبل أن أُبعث إنى لأعرفه الآن(٢٢٩) ».

وفي مستدرك الحاكم عن سيدنا على رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلـــه وسلّم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله » قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وأقره الحافظ الذهبي (٢٢٠) .

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر (( مجمع الزوائد )) ۲۹۲/۸ ، و (( جمع الفوائد )) ، وسنن الدارمي (۱۶) وهو حسن .

<sup>(</sup> ٢٢٩) انظر (( صحيح مسلم )) حـ ١٧٨٧/٤ في كتاب الفضائل الحديث الثاني .

<sup>(</sup> المستدرك ) ۲۲۰/۲ .

اعلم يرحمك الله تعالى أنه من الغريب جداً أن ينكر بعض من يدعي العلم وبخاصة على الخديث الشريف (في هذه الاعصار) التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سواء كان ذلك قبل وفاته أو بعد وفاته أو في يوم القيامة (٢٢٠). والحقيقة أن إنكارهم هذا لا دليل له مع معارضته للنصوص الصريحية بعد وفاته أو في يوم القيامة (٢٢٠). والحقيقة أن إنكارهم هذا لا دليل له مع معارضته للنصوص الصريحية الصحيحة كما سيتين لك ، مع أن المسلمين علماءهم وعوامهم منذ عهد النبوة إلى هذا اليوم لا يزالون يتوسلون به صلى الله عليه وآله وسلّم ويسألون الله يجاهه ، وها أنا ذا أنقل لك ما استطعت أن أحده من الأدلة في مشروعية وندبية التوسل بالنبي وبالأنبياء والصالحين ، ولا أدّعي في ذلك أني قد سبقت إلى شيء لم يسبقني إليه أحد من قبل ، هذا مع قلة بضاعتي وضعف حيلتي وما غاب عيني مسن الأدلة أكم وجدته . ونحن بهذا الصدد نبين أن التوسل جائز وسائغ عند أهل الحق ، وذلك على مقتضى الأدلولة الشرعية التي وردت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وليس في ذلك أدني شبه بشسرك كما يقول بعض الناس لأن الله تعالى هو المدعو وحده ولا شريك له في الحلق والتأثير وهذه عقيدة كل مسلم . يستشفعون الله تعالى برسله عليهم الصلاة والسلام ليأذن في فصل القضاء ويعتذرون واحداً حتى يرسبو الأمر عند سيدنا عمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيقول ( أنا لها ) (٢٣٠٠) ويشفع يسال الله الإذن في فصل القضاء للخلاص من حر الموقف وشدته اما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه هي الشفاعة العظمى لسه فصلى الله عليه وآله وسلّم وله بعد ذلك شفاعات عديدة وكثيرات مذكورات في الأحاديث الصحيحة .

ومن شفاعاته في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه يستغفر للمسيئين من أمته ، فعن عبد الله بسن مستعود رضيى الله عنه قسمال قسمال رسمول الله صلمي الله عليه وآلسم

<sup>(</sup>٣٣١) ولاحظ أني لم أقل سواء كان حياً أو ميتاً لأنه صلى الله عليه وسلم حيٍّ ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ ، وقسد صنفتُ في ذلك رسالة نقلتُ فيها بعد ذكر الأدلة التي منها الحديث الصحيح (( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون )) كسلام الحافظ البيهقي والحافظ القرطبي وابن القيم والسيوطبي كما في كتاب (( الروح )) لابن القيم أن الأنبياء والشهداء أحياء . (٢٣٢) الشفاعة ثابتة بقطعي الدلالات في القرآن والسنة ، لكن حديث الشفاعة الطويل هذا الذي رواه أنس بن مالك تغير رأيي فيه الآن وأنا أراه موضوعاً وهو من الإسرائيليات وإن كان في الصحيحين ، وقد تكلّمت عليه في التعليق على كتساب العلو للذهبي فارجع إليه إن شئت .

فمن ذلك يتضــــح لــك أن شـــفاعته ليســـت مختصــة بيـــوم القيامـــة فقـــط بـــل في الدنيــــا أيضاً بعد وفاته .

وليس لمن يمنع التوسل والتشفع به صلى الله عليه وآله وسلّم بعد موته حجة صحيحة صريحة يصلـــــ التمسك بها إلا تضعيف الأحاديث الواردة في ذلك ولا حق لهم في ذلك كما سنبين وتعمية الحــــق عـــن العوام بالمغالطة .

فأما التوسل فمعناه لغة: التقرب ، وأما اصطلاحاً: فهو التقرب والتشفع إلى الله عز وجل بمنزلة نبي أو بالطلب من النبي أو الولي الدعاء للمستشفع بهم أن يقضي الله حاجته بشرط أن يكون المتوسل مؤمناً مقبلاً على الله راغباً .

قال الراغب في المفردات : (( الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهمي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى : ﴿ وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة ســـبيله بــالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة ، والواسل الراغب إلى الله تعالى » .

أقول: ويستفاد هذا المعنى من أهل العلم في توسلهم منهم الحافظ ابن حجـــر العـــــقلاني حيــــث يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم متوسلاً في قصيدة ستأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث \_ منها قوله رضي الله عنه :

بِكُمْ تَوَسُّلَ يَوْجُو العَفُوَ عَــــنْ زَلَــلِ مِنْ خَوْفِهِ جَفْنُةُ الهـــامي لقـــد ذَرَفَـــا

وأعلم أيضا أرشدك الله للصواب أنه تقرر عند العقلاء أن الصفة لا تنفك أو لا تفارق الموصوف فمن قال أنا أتوسل بمنزلة النبي ولا أتوسل بذاته فهو بعيد عن جادة العقل والصواب ، إذ كيف تنفك الصفـــــة عن الموصوف ؟!!

وأما الجاه فمعناه أيضاً المنـــزلة ففي مختار الصحاح :

﴿ الْجَاهُ الْقَدْرُ وَالْمُنْزُلَّةُ ، وَفَلَانَ ذُو حَاهُ ﴾ .

فمما ذكرنا يتبين لك أن التوسل والتشفع وطلب الشيء بجاه وبمنــزلة الشخص كله بمعنى واحد .

Commission of a separation of the free of the contract of the

<sup>(</sup>۲۳۳) انظر (( فیض القدیر )) (۲/۳) .

الله عليه وآله وسلم فاعلم أن الحفاظ والمحدثين رحمهم الله تعالى نقلوا لنا في كتبهم أنه مما تواتر : التوسل الله عليه وآله وسلم فاعلم أن الحفاظ والمحدثين رحمهم الله تعالى نقلوا لنا في كتبهم أنه مما تواتر : التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وقد ذكر ذلك الإمام المحدث الكتاني في كتابه (( نظم المتناثر مسن الحديث المتواتر )) الذي بناه على كتاب الإمام الحافظ السيوطي ، وذكر أيضا أنه ثبت وأجمعت الامسن على التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة في حديث الشفاعة الطويل وقد رواه مسن الصحابة اثنا عشر رجلاً . أقول وإجماع الأمة على أن الشفاعة يوم القيامة هي توسل به كما نقل ذلك الوصحابة الثنا عشر رجلاً . أقول وإجماع الأمة على أن الشفاعة يوم القيامة هي توسل به كما نقل ذلك الأثمة دليل واضح حلي كبير على أن معنى التوسل التقرب لرضى الرحمن ذلك اليوم بمنزلة الأنبياء ليسمح الله عز وجل في فصل القضاء وقد ثبت أيضاً بالأحاديث والآثار الصحيحة التوسل به قبل وفاته إذ لا فرق بين التوسل به قبل وفاته أو بعد وفاته ولا دليل — كما أسلفت — لمن يمنع التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته .

٢ ـــ ويستدل أيضا للتوسل بحديث سيدنا عثمان ابن حنيف الصحابي المشهور في قصة الأعمى فقد روى الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم والبهيقي بأسانيد صحيحة عن عثمان ابن حنيف وهو صحابي مشهور رضي الله عنه أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ادع الله أن يعافيني فقال : (( إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير )) . قال فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : (( اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجي لتقضى ، اللهم شفعة في )) . فعاد وقد أبصر .

وفي رواية قال ابن حنيف :

فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأن لم يكن به ضر قــــط. وفي روايــة الطبراني والبيهقي أن عثمان بن حنيف عُلم رجلاً أن يدعوا بهذا الدعاء بعد وفاته صلى الله عليـــه وآلــه وسلم وهي رواية صحيحة صححها الإمام الطبراني الحافظ ، وأقره الحافظ نور الدين الهيثمـــي في مجمـــج الزوائد (٢٢٤) ويستفاد من حديث سيدنا عثمان ابن حنيف في قصة الأعمى فوائد منها :

ثانياً: إن معنى التوسل هو التَّشَفُع لقوله في آخر الحديث (( اللهم فشفعه في )) أي اجعله شفيعاً لي فشفّعه أي اقبل توسلي به . وهذا يؤكد تعريف التوسل الذي ذكرناه ، ويؤكد هذا أن في الحديث (( يسا محمد إني توجهت بك )) وليس كما زعم بعضهم أن معنى (( اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيسك )) أي بدعاء نبيك !! لأنه ذكر بعد ذلك محمداً تأكيداً وتصريحاً بالمتوسل به وسياق الحديسث يبعسد هسذا الادعاء .

٣- ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( فتح الباري )) (٢٣٥) في الاستسقاء حديثاً في التوسل فقال : روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال : أصاب الناس قحط شديد في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فانهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل ائت عمر وأقرئه السلام وأحبره أنهسم يُسقُون .

وذكر الحافظ أن في إحدى روايات الحديث أن الرائي هو بلال بن الحارث الصحابي المشهور وفي ذلك تقرير من الحافظ على التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وليس المراد الاستدلال بالرؤيا إنما المراد الاستدلال بالفعل ، فكيف فعل هذا الرجل أو هذا الصحابي هذا الفعل أمام الصحابة وأخرر سيدنا عمر و لم ينكروا عليه ويصفوه بالشرك ؟ فحاشى الصحابة من الإقرار على الشرك حاشاهم ! وهم أعلم الناس بما يؤدي للشرك .

<sup>(</sup>۲۳۰) انظر (( فتح الباري )) ۲/۹۹۸ .

ففي الحديث توسيله صلى الله عليه وآله وسلّم بالأنبيساء من قبله وقسد توفساهم الله تعالى .

٥- وفي صحيح البخاري (١٠١٠) و (٣٧١٠) أن عمر رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن قوله توسلاً به : اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإنّا نتوسل إليك بعم نبينا ، قال فيسقون .

وذكر العلماء أن اكتفاءه بالاستسقاء بالعباس إذ لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كال لدفع توهم عدم جواز الاستسقاء بغيره عليه وآله الصلاة والسلام لا لحق الاستسقاء بالحي حياة ظاهرة إذ أن الصحابة توسلوا به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته دون نكير وقد أتينا بمثالين في ذلك فسيدنا عمر استسقى وتوسل بالعباس لدفع توهم عدم جواز التوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولإظهار شرف آل البيت النبوي ، وقد توسل سيدنا عمر رضي الله عنه بالعباس لنكتة أخرى وهي جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ، فإن سيدنا ومولانا علياً رضي الله عنه وكرم وجهه أفضل من عمه العباس فتوسل سيدنا عمر بالعباس لهذا الملحظ . ولهذا قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » عند شرح هذا الحديث : « ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه

و لم يقل الحافظ إنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته .

وفي الحقيقة إن توسل الصحابة رضوان الله عليهم كان بذات العباس ، وبدعاء العباس ، إذ ذكر الحافظ أن في بعض الروايات مما قال العباس في دعائه : « اللهم إن القوم توجهوا بي الله العباس من نبيك ، (۲۲۷) فلولا قربه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذهب سيدنا عمر لغيره من آل بيت النبوة فحعلوه وسيلتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الإمام الشافعي رضى الله عنه :

<sup>(</sup>۲۳۹) انظر (( فتح الباري )) ۲/۹۷٪ .

هذا وجميع ما أوردناه من الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته هي في الحقيقة شارحة لقوله تعالى : ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ فالآية عامة في حياته قبل وفاته وبعد وفاته وما زال عمل العلماء على ذلك وقد ذكر العلماء المفسرون لهذه الآية كالحافظ ابن كثير حكاية العتبي المشهورة عند العلماء في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته على سبيل الإقرار والارتضاء ، وسنورد هذه الحكاية في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في القصيدة السبي نظمها في إثبات حياة الأنبياء التي تشير إلى معنى الآية :

ولسولا انسه حسبى حسسري

لما سبعت الشيموس اليبيه حقيباً

ومساكسان الحجيسج إليسسه يسسعي

بادراك كمسا نقسل الفحسول تُسلم حسين تطلسع أو تسزول ويرجسو أن يكون لسه قبسول

#### الفصل الثالث

# في بيان أن العلماء الأعلام من أئمة وحفاظ الإسلام توسلوا به صلى الله عليه وآله وسلًا م وأجازوا ذلك واستحبوه

اعلم يرحمك الله تعالى أنا بإيراد أقوال الأثمة السابقين في التوسل نوضح أننا لم نسبق إلى قسول لم يذكره أحد من المسلمين ، بل نحن نجمع ما قالوه إذ هم مرجعنا وعليهم تعويلنا ، وهم الذيب أوصلوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا ، وقد أمرنا الله بسؤالهم والسرجوع إليهم فقال سبحانب : ﴿ ولو ردوه ﴿ فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ وقال أيضاً مرشداً لنا أن نرد الأحكام إليهم : ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ فلا عبرة بكلم من قال نريد الأحاديث في المسألة ولا نريد أقوال العلماء ، فهاك أقوالهم وآثارهم في ذلك :

أولاً: اعلم أن الإمام مالكاً رضي الله عنه قال للخليفة المنصور لما حج وزار قبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام وسأل مالكاً قائلاً: يا أبا عبد الله ، أستقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدعو ؟ فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله فيك. قال تعالى: ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ . ذكر هذه القصة الإمام القاضي عياض في المسفودي في خلاصة الوفا والعلامة القسطلاني في المواهب اللدنية والعلامة ابن حجر في الجوهر المنظم (٢٢٨).

ثانياً : وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٣٩) والإمام النووي في كتابه الإيضاح (٢١٠) قــــال الإمـــام النووي في الإيضاح :

بعد أن يُسَلِّم الزائر على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ثم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما يرجـــع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ويتوسل به في حق نفسه ويتشفع بــــه إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا ـــ أي الشافعيون ــــ عن العُتْبِي مستحسنين له

<sup>(</sup>۲۳۸) انظر كتاب (( الشفا )) للقاضي عياض (٩٢/٢) ، و (( شرح الشفا )) للمحدث ملا على القاري (٦٣٦/٣) .
(۲۳۹) تفسير ابن كثير ١٩/١ ٥٠- ٥٢ .

<sup>(</sup> ٢٤٠) انظر حاشية ابن حجر على إلأيضاً ح في المناسك للنووي صحيفة ٩٨ .

يا خير من دفنت بالقـــاع أعظمــه فطاب من طيبهن القــاع والأكـــم نفسى الفداء لقبر أنــت ساكنــه فيه العفاف وفيه الجــود والكــرم

قال العتبي : ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في النوم فقال : يا عتبي إلْحَق الأعرابي وَبَشّرْهُ بأنَّ الله قد غفر له . اهـ .

وقال الحافظ ابن كثير انها حكايـــة مشهورة .

ثالثاً : وقال الإمام الشافعي متوسلاً بآل النبي عموماً أحياءً وأموتاً كما في الصواعق لابــــن حجـــر

الهيتمي :

آل النبيي وسيلتي وهم الييه ذريعيتي أرجو بهم أعطى غيداً بيدي اليمين صحيفيتي

رابعاً: وثبت عن الإمام أحمد أنه قال: يستحب التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عنسد القحط، مذكور في كتب الحنابلة في باب الاستسقاء ككتاب « الإنصاف فيما ترجع مسن الخسلاف » (٤٥٦/٢).

خامساً : وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يمدح النبي صلى الله عليـــه وآلـــه وســــلّـم في قصيــــدة ويتوسل به :

بباب جودك عبد مُذُنب كُلف يا أحسن الناس وجهاً مشرقاً وقف المحم توسل يرجو العفو عن زَلل من خوفه جَفْنُهُ الهامي لقد ذرفسا وإن يكن نسبة يعسزي إلى حجر فطالما فاض عذباً طيباً وصف والمدح فيك قصور عنكم وعسى في الخلد يبدل من أبياته غُرَفَسا

فما أرى لمسديحي عنسك منصرف

● انظر بحموعة القصائد النبهانية (٣٩١/٢) وديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني .

لا زال فیسك مديحي ما حييت لسه

سادساً : وقال ابن حجر الهيتمي في قصيدته المشهورة التي ذكرها العلامة الشيخ محمــــد حبيـــب الله

الشنقيطي وغيره :

عبيد لله هيتم في مُستنجير بمن خُطّت بساحته الحُمولُ

سابعاً : وقال الحافظ ابن دقيق العيد في قصيدة له يمدح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ويتوسل

به :

ثامناً : وقال ابن حجر العسقلاني أيضاً كما هو في ديوانه بخط القلم :

اصدح بمدح المصطفى واصدع بـــه قلب الحســود ولا تخـف تفنيــدا واقصد له واسأل بــه تُعـط المنــى وتعيش مهما عشــت فيــه ســعيدا خــير الأنــام فمن أوى لجنابـــه لا بــدع أن أضحى بـــه مسـعودا

انظر مجموعة القصائد النبهانية (٧/٢) .

تاسعاً: قال العلامة المناوي في « فيض القدير » (١٣٥/٢) قال الإمام الحافظ السبكي : « ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى ربه و لم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف » .

# الفصل الرابع في رد شبه مانعي التوسل

اعلم يرحمك الله تعالى أن مانعي التوسل ليس لهم في الحقيقة حجة صريحة من القرآن أو صحيحة من السنة بل ربما ذكر أحدهم قوله تعالى في كفار قريش وهم يعبدون الأصنام: ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ولفسي ﴾ . والجواب عن الآية الشريفة أن أولئك عبدوا الأصنام فسجدوا لها واتخذوها آلهة ونحسن لم نتخذ الأنبياء والأولياء آلهة و لم نعبدهم لذلك قال تعالى يصف عبدة الأوثان: ﴿ واتخذوا من دونه آلهة ﴾ فسقط احتجاجهم .

وفي الحقيقة هم ينكرون التوسل من أربع طرق :

ا**لأولى** : تضعيف الأحاديث الواردة في التوسل وليسوا أهلاً لذلك كما سنذكر في القاعدة الحديثيـــة في هذا الفصل إن شاء الله تعالى .

TTJ

الثالثة : اعتمادهم على الرأي الفاسد في إبطال الأحاديث فإذا مرَّ بهم حديث لا يوافق أهواءهم قالوا هذا الحديث لا يقبله العقل والرأي ، وكأن علم الحديث خاضع لعقولهم فما قبلته عقولهم فهو صحيح وما لم تقبله عقولهم فليس بصحيح .

الرابعة : إيراد أحاديث باطلة يرددها بعض من ينتسب إلى التصوف زوراً وبهتاناً . ويبينون أنهـــــا باطلة فيظن الجاهل أنه إذا اتضح أنها باطلة موضوعة ثبت منع التوسل وهيهات ونحن نمثل لـــــك لهــــذه الطرق الأربعة :

فأما طريقهم الأول وهو تضعيفهم للأحاديث الصحيحة فنورد لك مثالين :

ا ــ حديث سيدنا عثمان بن حنيف حينما علَّم رجلاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أن يدعو بالدعاء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقضاء حاجته وقد رواه الحافظ الطبراني وصححه وأقره عليه الحافظ أبو الحسن الهيثميُّ كما في « مجمع الزوائد » (٢٧٩/٢) وضعَفه صـــاحب كتاب « التوصل إلى حقيقة التوسل » صحيفة (٢٣٧) بحجج واهية وهو ليــس اهــلاً للتصحيــح ولا للتضعيف .

٢ ــ حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً ﴿ حياتي خير لكم ... ﴾ الحديث .

ذكر الحفاظ أنه صحيح رواه البزار ، وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في (( مجمع الزوائد )) رجاله رجال الصحيح . وقد ذكر الحافظ السيوطي في الجامع الصغير أنه رواه الحارث في مسنده بسند ضعيف وابن سعد في الطبقات بإسناد حسن مرسل ، وفاته أن البزار قد رواه بسند صحيح كمها في (ر شسرح الجامع )) حيث تعقبه العلماء فاغتنم ذلك منكروا التوسل وعلموا أن الناس يتكاسلون عن مراجعة ههذا الحديث في شرح الجامع فقالوا : هو حديث ضعيف ومرسل فلا يحتج به كمها في الكتهاب المسمى (ر الإسلام والغلو في الدين )) وهي خيانة علمية غير مستغربة من هؤلاء .

وأما طريقهم الثاني وهو تأويلهم للأحاديث تأويلاً باطلاً مخالفاً للحقيقة فمثاله حديث الأعمى أيضاً حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم يطلب منه أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فلم يدع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل علمه شيئاً آخر بعدما قال له :

« إن شئت دعوت وإن شئت صبرت » وقال له : « اذهب فأحسن الوضوء وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضي اللهم شفّعة في ً » ، أي : اقبل توسلي به ، وهم يقولون إنه لم يتوسل بالنبي إنما توسل بدعاء النسبي !! وآخر الحديث ينقض ما قالوا فهذا تأويل باطل ، لا يسمن ولا يغني من جوع .

وأما طريقهم الثالث وهو اعتمادهم على وزن الحديث بأوهامهم فإن قبلت أوهامهم ذلك صححوه وإلا حكموا بضعفه أو بوضعه .

فقد قال صاحب كتاب (( التوصل )) صحيفة (٢٣٤) في حديث الطبراني في قصة الأعمى : أن هذا الحديث تتحلى فيه الصنعة في تركيب وترتيب الأفكار الواردة فيه !! فليراجع للتوسع .

وأما طريقهم الرابع وهو إيراد الأحاديث الموضوعة التي يحتج بها بعض عوام المتصوَّفة من غير العلماء وبيان أنها موضوعة ليظن العوام أن أدلة التوسل هُدمَتْ فيعتقدون أنه غير جائز .

#### الخيات مة

هذا وأختم هذه الرسمالة بعون الله تعالى بقاعدة عظيمة ينبغي معرفتها والتمسك بهما إذ بهما يُهمدم تصحيح وتضعيف مَن يَدَّعني علمم الحديست وهمو لهسس بأهل لذلك في هذا الزمان وغيره .

وملخصها: أنه لا يجوز لغير المتمكن الممارس قوي المعرفة في الحديث وعلومه أن يصحح حديثاً بعد زمن ابن الصلاح شيخ شيخ النووي ولا يجوز للحافظ أن يضعف حديثاً بعسد ابسن الصسلاح (٢٤٢٠) إلا الأحاديث التي لا تخفى كأحاديث القُصاص الموضوعة أو ما فيه مخالفة للعقل والإجمساع ، لخسص هسفه القاعدة الحافظ السيوطى في ألفيتة في المصطلح حيث قال :

#### وخملذه حيث حافظ عليممه نسص ومسن مصنف بجمعه يُخصص

قال السيوطي والحافظ هو من حوى مائة ألف حديث حفظا وفهماً رواية ودراية مع علمه بأسانيدها ورحالها منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وفي ذلك قال بعضهم :

<sup>(</sup>٢٤١) وسماه مؤلفاه فيما بعد (( أوهابية أم كتاب وسنة )) بعد أن طبعاه حديثاً ليوهما أنهما ألَّها كتاباً جديداً في الفكر الوهابي الذي يخدماه ويتقاضيان عليه أحراً !!

<sup>(</sup>٣٤٣) كنا نقول ذلك في أثناء الطلب ونحن الآن نخالف ابن الصلاح في ذلك فنقول بأنه يجوز لمن تمكن وقويت معرفته بهقة الفن أن يصحح ويضعَّف وهو عمل الحفاظ والمحدثين بعد ابن الصلاح ، فقد خالفوه و لم يلتفتوا فعلياً لما قـــــال وإن ناقشـــــوا عبارته نظرياً في كتب المصطلح فوافقوه عليها من جهة وخالفوه عليها من الجهة أخرى .

كما ذُكرَ في « رفع الأستارعن مُحيا طلعة الأنوار » صحيفة ٩ .

وقد ألحق العلماء بالتصحيح التحسين فذكروا أنه يجوز للحافظ أن يحسن ، تُــم ألحقــوا التوضيــع بالتضعيف فذكروا أنه لا يجوز للحافظ أن يحكم بالوضع على حديث بعد زمن ابن الصلاح فالحاصل كما قال الحافظ حلال الدين السيوطي في « تدريب الراوي » (١٤٩/١) أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم و لم يوافق ابن الصلاح على الأول ـــــ أي التصحيح ــ ووافقوه على الثاني وهو التضعيف .

وان أردت التوسع في المسألة والإحاطة بها أكثر فانظر (( تدريب الـــراوي )) (١٤٩-١٤٣/١) و ( فتـــ المغيــث شــرح ألفيــة الحديــث )) للحــافظ الســخاوي (١٤٤/١ - ٥٥ و ٨٩) الفقـــرة الأخيرة في الصحيفة .

وبالله تعالى حُسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . فرغت من كتابته يوم الخميس لِليَلة بقيت من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعمائة وألف . والحمدلله رب العالمين .

قال السيد العلامة ابن عبيد الله السقاف:

ومعترض قال من غير نـــور تشن النكير لحــزب القبــور فقلــت استمع حجتي يا بغيض على أن من كان جزل القريض فمـا في التوسل لي مــن ملام وراجع كلام ابن عبد الســلام وهذي الأدلــة تكفي الفطــين وشوط الأدلة عنـــدي بطــين

عهدناك حرباً لأهسل الغسرور فما لك تنكر هسندا الصنيسع وهل تقاس السندرى بسالحضيض يُ واعسى المجاز لاهسل البسديع ولا في مناجاة ما حسى الظسلام غسزير المعسارف شيخ الجميسع ومن لم تفسساه فسفي فيه طين وحسبك هسندا لنسلا تضيع

# تنقيح الفهوم العالية

بما ثبت وما كم يثبت في

# حدیث الجاریــة

تألي*ف* حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني عفا الله تعالى عنه

**٣٤١** { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

the state of the s

فقد وقفتُ على كلام للألباني في ﴿ مختصر العلو ﴾ ص (٨٢) يتعلق بحديث الجارية أخطأ فيه ؛ ثم وقفتُ على شريطٍ له (٢٤٢٠ تعرَّض فيه لي في نفس الموضوع وتلخَـــص كلامـــه الـــذي يغـــالط فيـــه ! في مسألتين :

( الأولى ) : أنه يدَّعي ثبوت لفظ « أيسسن الله » ومشروعية السوال عسن الله تعالى بر « أين » وأدَّعى بأن العلماء الحفاظ السابقين لم يضعَّف أحد منهم هذا الحديث بهذا اللفظ حيث لم يعلّه أحد منهم بالاضطراب واختلاف الرواة في حكاية متنه !! وزعم أن الحافظ البيهقي قال في حديث الجارية بلفظ « أين الله » :

« وهذا صحيح قد أخرجه مسلم »!!

والواقع أن البيهقي لم يقل بأنه صحيح بل نفى وجوده في صحيح مسلم وأعله باختلاف ألفاظ الرواة فيه ؛ أي بالاضطراب كما سيمر في هذه الرسالة مفصلاً موضحاً إن شاء الله تعالى !!

(والثانية): إنكاره على من يقول بأن «الله تعالى لا يقال إنه خارج العالم ولا داخله »!! وتكفيره لي لأنني أقول هذه العبارة!! زاعماً بأن اعتقاد صحة هذه العبارة يلزم منه إنكار وجود الله تعالى!! وذلك قياساً منه على الأحسام (المادة).

علماً بأنَّ كبار أهل العلم صرَّحوا بهذه العبارة منزهين الله تعالى عن الجسمية والتصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلنشرع في الجواب عن هاتين المسألتين سائلين الله عزَّ وجل التوفيق والإعانة :

Salatan of hamping the salated of the salated

<sup>(</sup>**٢٤٣)** وهذا الشريط في الحقيقة هو عبارة عن أربعة أشرطة تجد تعليقنا عليها في الملحق الخاص آخر هذه الرسالة إن شــــاء الله تعالى .

#### 

نص الحديث الذي فيه قصة الجارية بلفظ (( أين الله )) كاملاً :

جاء في النسخة التي بين أيدينا من صحيح مسلم بشرح الإمام الحافظ النووي (٢٠/٥) ما نصه :

[حدثنا أبو جعفر محمد بن الصبّاح وأبو بكـــر بــن أبــي شــيبة وتقاربــا في لفــظ الحديــث قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن صواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونــة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال :

بينا أنسا أصلَسي مسع رسول الله صلسى الله عليسه وآلسه وسسلم إذ عطسس رجسل مسن القوم ؛ فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم !! فقلت : واثكل أُميّاهُ ما شأنكم تنظسرون إلي ؟! فحعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم !! فلما رأيتهم يُصَمّتُونني لكنّي سكت ، فلما صلى رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ؛ فسروالله مساكم كهرني (لا ضربني ولا شتمني ؛ قال :

« فلا تأتهم » . قال ومنًا رحال يتطيرون ؛ قال :

( ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يُصُدُّنُّهم ) قال ابن الصبَّاح : فلا يصدَّنكم .

قال : قلت : ومنَّا رجال يَخُطُّون ؛ قال : ﴿ كَانَ نِهِي مِنِ الْأَنبِياءَ يَخُطُّ فَمِنِ وَافْقِ خَطَّه فَذَاك ﴾ .

قال : وكانت لي جارية ترعى غنَّما لي قبَلَ أُحُد والجُوَّانية ؛ فاطَّلَعْتُ ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفُون ؛ لكنّي صككتها صكَّة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظَّم ذلك على ، قلت : يا رسول الله أفلا أُعْتقُها ؟! قال :

« التني بها » فأتيته بها ؛ فقال لها : « أين الله ؟ » قالت : في السماء قال :

« من أنا » قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » . ] انتهى الحديث .

وقبل أن أشرع في بيان وإيضاح ما يتعلَّق بهذا الحديث أود أن أطلعكم سريعاً علــــى شــــىء مــــــــــ

<sup>(</sup>٢٤٤) الكَهُرُ : القهر ، والانتهار واستقبالك إنسانًا بوجه عابس تهاونًا به . كما في القاموس المحيط .

قال الألباني في تعليقه على « مختصر العلو » ص (٨٢) ناصاً على أن ممن صحـــح الحديــث بهــذا اللفظ:

البيهقي في (( الأسماء )) حيث قال البيهقي عقب هذا الحديث هناك ص (٤٢٢) : (( وهذا صحيح قد أخرجه مسلم )) هذا كلام الألباني هناك !!

وانظروا الآن إلى كلام الإمام الحافظ البيهقي منقولاً من كتابه (( الأسماء والصفـــات )، مـــن نفـــس الصحيفة التي عزا لها المتناقض!! قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى:

« وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطّعاً من حديث الأوزاعي وحجاج الصوّاف عن يحيى بن أبسى كثير دون قصة الجارية ؛ وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ؟ وقسد ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث » .

فتأملوا بالله علكيم كيف بتر كلام البيهقي وقلبه رأساً على عقب !! وادَّعى أن الحافظ البيهقي يقول بأن الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم !! والبيهقي كما ترون يصرَّح بأن قصة الحارية التي هي قطعة من الحديث ليست في صحيح مسلم عنده !! وأن هذه القصة اختلف الرواة في ألفاظهــــا !! فهـــي ليســـت صحيحة !!

وقـــد علّـــق الإمـــام المحـــدَّث الكوئـــري رحمـــه الله تعـــالى علىكـــلام الحـــافظ البيهقــــي في « « الأسماء والصفات » فقال :

[ وقصة الجارية مذكورة فيما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت فيما بعد إتمامـــــأ للحديـــث ؛ أو كانت نسخة المصنّف ناقصة ؛ وقد أشار المصنّف ـــ أي البيهقي ـــ إلى اضطراب الحديث بقوله : ﴿ وقد ذكرت في كتاب الظهار ـــ من السنن ــ مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفــــظ الحديـــث ﴾ ...] انتهى .

#### فبالله عليكم أيها العقلاء ماذا تُسمُّونَ ما فعله الألباني المتناقض هنا ؟!!!

« ومع ذلك نسرى الكوئسري الهالك في تعصبه يحسماول التشميك في صحتمه » .!!!

علماً بأن العلامة الكوثري لم يدّع الاضطراب إرتجالاً إنما قرر اضطرابه اعتماداً على قواعــــ علـــم

The state of the s

الأصول والمصطلح التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى واعتماداً على كلام الحافظ البيهة ـــي الـــذي صرَّح باختلاف الرواة في لفظه وهذا هو الاضطراب المعروف عند أهل الحديث والحفاظ بعينه !! فتـــأملوا أيها المنصفون !! والله تعالى حسيب هذا المتناقض على أفعاله !!

وقبل أن نشرع في شرح المسألة نقول مختصرين : لقد جاء حديث الجارية بثلاثة ألفاظ فجاء في رواية بلفظ : ﴿ أَين الله ﴾ وفي رواية ثالثة بلفــــظ ﴿ مَـــن أَنْ لَا إِلَّا الله .. ﴾ وفي رواية ثالثة بلفــــظ ﴿ مَـــن رَبُّك ﴾ فلا بد لنا الآن أن نعرض كل لفظ منها مع بيان رتبة إسناده من الصحة والضعف فنقول :

#### اللفظ الأول : « أين الله »!!

البرهان على عدم ثبوت لفظ ﴿ أَينَ الله ﴾ في حديث الجارية :

أقول: لقد اعسرَف الألباني المتناقض!! في الشريط بان الروايسات أو الألفاظ الثلاثـة صحيحـة !! لكنـه زعـم في الشريط وفي « مختصـر العلـو » ص (٨٣) أن رجـال روايسـة « أين الله » ثقات ، بمعنى أنَّ حديثهم صحيـح وأنَّ ذلـك متفــق عليـه بــين أهــل الحديـث !! وأقول له : ليس كذلك ! لأنَّ الحق والواقع بخلاف ما تقول أيها المتناقض ! وذلك لنَّ في سند رواية « أين الله » : ( هلال بن أبي ميمونة ) واسمه الكامل : هلال بن علي بن أسامة ، قال الحافظ المزي في ترجمته في « تهذيب الكمال » (٣٤٤/٣٠) ما نصه :

(( قال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس )، .

قال الذهبي في « السير » (٣٦٠/٦) : « قلت : قد علمت بالاستقراء التام أنَّ أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يُكُتَب حديثه أنه عنده ليس بحجة » .

وفي كتاب (( الجرح والتعديل » (١٠٩/٦) : أنَّ الشيخ هو : ضعيف الحديث .

<sup>(</sup>٢٤٥) طبعة هندية وهي مصورة دار الإمام الطبري بتحقيق وتعليق : الشيخ على حسين على الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ. .

وقال الحافظ ابن عبد البر في ﴿ الاستيعاب ﴾ (٤٠٣/٣) ـــ في ترجمة معاوية بن الحكم السلمي : ﴿ لَهُ عَنَ النِّي صلى الله عليه وآله وسلَّم حديث واحد حسن في الكهانة والطيرة والخط وتشــــميت العاطس في الصلاة جاهلاً وفي عتق الجارية ﴾ .

فاتضح الآن وتلخص من الكلام السابق أن رواية (( أين الله )) التي رويت من طريق هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي إسنادها حسن عند هؤلاء ، إلا أن المتن مضطرب من هذا الطريق أيضاً بغض النظر عن الروايتين (( أتشهدين أن لا إله إلا الله )) و (( من ربك )) ؟ لأن ذلك اضطراباً آخر فهي تواجه نوعين من الاضطراب وإليكم ذلك مُفَعلًا :

#### اضطراب رواية معاوية السلمي نفسها قبل عرضها على باقى الروايات الصحيحة :

لقد جاءت رواية ﴿ أَينَ الله ﴾ التي رواها عطاء بن يسار هذه بلفظ آخر من طريق سعيد بن زيد عن توبة العنبري عن عطاء بن يسار قال حدَّني صاحب الجارية ... وأوردها الذهبي في كتاب ﴿ العلـــو ﴾ ص (٣) وذكر سندها الحافظ المزي في ﴿ تحفة الاشراف ﴾ (٢٧/٨) وهي بلفظ :

« فمد النبي يده إليها مستفهماً : من في السماء ؛ ؟ قالت : الله ... » .

أي دون أن يقسول لهسا ﴿ أيسن الله ؟ ﴾ أي أن لفسظ ﴿ أيسن الله ﴾ السذي يتشسسبَّث بسسه المتناقض !! والمتعصبون !! غير مذكور في هذه الرواية الثانية فتنبَّهوا لذلك !!

وقد حساول الألباني أن يضعَف هذه الرواية لينفي الاضطراب عسن روايسة « أين الله » فطعن في المحدَّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان ( اللذي نبه عليها في تعليقة على « الأسماء والصفسات » ودلَّسل علسي أن لفسظ « أيسن الله » مسن تصرّف الرواة !! ) فقال ــ المتناقض !! ــ في « مختصر العلو » ص (٨٢) ما نصه :

[ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك في صحته بادَّعاء الاضطراب فيه ، فقد

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٣٤٦) [ تنبيه مهم ] : لو حاول هذا المتناقض أن يتحجر بتوثير ابن حبان له الله هذا ليحدع بعض البسطاء !! قلنا : لقد اعترف فصر ح هذا المتمسلف في مواضع كنرة من كتبه بأنه لا عرة بتوثير ابن حبان ، وكذلك لو احتج بأنه من رجال الصحيح قلنا أيضاً لقد صر ح المذكور أيضاً في مواضع من كتبه بتضعيف رحال من رحال الصحيح ، وتحدوا أمثلة إهماله لتوثيق ابن حبان والبرهان على أنه لا يعباً برحال الصحيح في كتابنا (( تناقضات ) (٢٤٦ - ٤١٨) فتنبه والذلك !!

علَّق على هذا الحديث فيما سوَّده على كتاب ﴿ الأسماء والصفات ﴾ بقوله ص (٤٤١ ـــ ٤٤٢) :

( انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم ( كذا قال عليه ما يستحق ) عسن معاوية بسر الحكم ، وقد وقع في لفظ له كما في كتاب (( العلو )) للذهبي (!) ما يدل على أن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة في لفظ اختاره (!) فلفظ عطاء الذي يدل على مسقلاه هو : (( حدثني صاحب الجارية نفسه . الحديث )) : فمد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم يده إليه مستفهماً : مَنْ في السماء ؟ قالت : الله ، قال : فمن أنا ، فقالت : رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مسلمة . وهذا من الدليل على أن (ر أين الله )) لم يكن من لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم (!) وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب ) .

كذا قال ... أي الكوثري ... عامله الله بعدله ، وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحديث عواذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب الجارية نفسه لا يصح من قبل إسناده لأنه من رواية سعيد بن زيست ، فهسو وإن كسان في نفست صدوق ... أن فليسسس قسسوي الحفظ ، ولذلك ضعّفه جمع ، بل كان يحيى بن سعيد يضعّفه جداً ، وقد أشار الحافظ في التقريب إلى هفا فقال : صدوق له أوهام ، زد على هذا أن ما جاء في روايته من ذكر اليد والاستفهام هو عمّا تفرّد به دوق كل مَنْ روى هذا الحديث من الرواة الحفاظ ومَنْ دونهم فتفرّده بذلك يعدّه أهل العلم بالحديث منكراً بلا ريب (٢٤٨٠).

وأقول لهذا المتناقض!! كلا ؛ فإن سعيداً ثقة من رجال مسلم كما بينته لك في التناقضات (١٥/٢) ولقد وقعت أيها الألمعي !! الآن في تناقض بَيْنِ !! وذلك لأنك وتُقْتَ سعيداً هذا في مواضع أخرى مست كتبك فحسنت حديثه !! منها أنك قلت في « إرواء غليلك » (٣٣٨/٥) عن إسناد فيه سعيد هذا مسانمه :

<sup>(</sup>٢٤٧) هذه العبارة التي بين القوسين جملة معترضة للألباني ! فانظروا كيف يعبّر في حق العلماء !!

<sup>&</sup>lt;u>(٢٤٨)</u> مَنْ هم أهل العلم بالحديث الذين عَدّوا هذا اللفظ الذي خالف هواك أيها المتناقض منكراً ؟!! أم أنك ستقول هقة منكر حسب القواعد استنباطاً واجتهاداً منك ؟! فإذا كنت قد استنبطت أنَّ هذا منكر بعقلك السخيف !! فلماذا تنكر على المحدّث الكوثري استنباطه أن لفظ (( أين الله )) مضطرب بعقله الفذ الرجيح ؟! لا سيما وأقوال الحفـــــاظ تويــــده ؟! أم الله الأمور دائماً حلال لك حرام على غيرك !!

#### جيد الإسناد ،، اهـ !!

وعليه فرواية سعيد بن زيد ثابتة !! عنده إن تخلّصت من هواه ؛ زد على ذلك أن سعيداً هـــذا مــن رجال مسلم وقد وثّقه ابن معين وابن سعد والعجلي وسليمان بن حرب ، وقال عنه البخاري والدارمي : صدوق حافظ . كما تجدوا ذلك في « تهذيب التهذيب » (٢٩/٤) ؛ فحديثه حسن الإسناد .

فالآن ثبت أن رواية «أين الله » إسنادها حسن ؛ ورواية «من في السماء » ــ ماداً يده مستفهماً دون أن ينطق ــ حَسنَةُ الإسناد أيضاً ؛ وهذا مما يقرر ويقضي باضطراب متن حديث معاوية بن الحكـــم السلمي من طريق عطاء بن يسار عنه وعدم ثبوت لفظة «أين الله » فيه ؛ مع التنبه هنـــا إلى أن هنـاك اضطراباً آخر مع باقي الروايات أكبر وأعظم من هذا الاضطراب الذي بيناه الآن وهو اضطراب هذا المتن مع متون أخرى ستأتى بعد قليل إن شاء الله تعالى !!

<sup>(</sup>٢٤٩) انظر التمثيل على تلاعبه في هذا الرحل في كتابنا (( الألباني الواضحات )) (٢/٥٦-٦٦) !!

# 

وقد روى حديث الجارية عطاء \_\_ وهو الذي روي عنه حديث معاوية بن الحكم السلمي بلفظ « أيسن الله » \_\_ أيضاً بسند صحيح أصح من السند الذي وردت في \_\_ لفظ « أين الله » بلفظ « أتشهدين أن لا إله إلا الله ... » وذلك في « مصنف الحافظ عبد الرزاق » (١٧٥/٩) وقد جهل ذلك الألباني جهلاً مطبقاً !! وسارع في الطعن بالإمام العلامة الكوثري وسيدي الإمام المحدث عبد الله بن الصديق تعدياً وتطاولاً بجهل فاضح وبكل صفاقة !! دون أن يتبصر في طرق الحديث وقواعد المصطلح ودون أن يدرك تناقضه في الحكم على الرجال مما جعل الأمر الذي نعت خصومه به ينقلب عليه ويلبسه لبوساً لا انفكاك له منه وبراً الله الكوثري والغماري وعلى نفسها جنت براقش !!

وإليكم رواية الحافظ عبد الرزاق هذه بإسنادها ومتنها :

روى الحافظ عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء : أن رجلاً كانت له جاريسة في غنسه ترعاها ، كانت شاة صفين يعني غريزة في غنمه تلك ، فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته ، فحاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له ، وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية ، قد هم أن يجعلها إيّاها حين صكّها ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إيتني بها » فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أتشهدين أن لا الله ي صلى الله عليه وآله والبعث حق ؟ » إله إلا الله » قالت : نعم . « وأن الموت والبعث حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . « وأن الجنة والنار حق ؟ » قالت : نعم . فلماً فرغ قال : « أعتق أو أمسك » وهذا سنه

وتسنبسه هنا حيداً إلى أن هناك اضطراباً آخر مع باقي الروايات الواردة في حديث الجارية من غير طريق عطاء أكبر وأعظم من هذا الاضطراب الذي بيناه الآن ، وهو اضطراب متن عطاء مع متون أخرى ستأتى الآن في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى :

# فصــــل جاءت روایة ((أتشهدین ... » من طریق آخر صحیح أیضاً

روى مالك في الموطأ ص (٧٧٧) بسند عال جداً عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبسة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بحارية له سوداء . فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة . فسإن كنت تراها مؤمنة أُعْتَقُها . فقال لها رسول صلى الله عليه وآله وسلّم : « أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » قالت : نعم . قال : « أتوقنين بالبعث بعسد قال : « أتوقنين بالبعث بعسد

الموت » قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « أعتقها » .

ورواه الإمام عبد الوزاق في المصنّف (١٧٥/٩) قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن رجل من الأنصار به ومن طريقه رواه الإمام أحمد في المسند (٤٥١/٣ ع-٤٥٦) كما رواه غيرهم أيضاً .

\_ أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين من رجال الستة أيضاً إمام ثقة . قال الحافظ في التقريب عنه : ﴿ ثقة فقيه ثبت ﴾ ولا يعرف بتدليسس ؛ وعنعنت عمولة على السماع وقد قال : ﴿ عن رجل من الأنصار ﴾ .

قال ابن كثير في تفسير (٧/١) ( إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضره ) وقال ابن عبد البر في ( التمهيد) (١١٤/٩) : ( ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيدالله جماعة من الصحابة ) ؛ وقال الحافظ الهيثمي في (( المجمع )) (( ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )) .

 <sup>(</sup>٢٥٠) ومن حاول أن يجادل ويكابر ويماري ويقول بأن هذا حديث آخر أو سند غير صحيح ألقمناه حجارة السبراهين
 والأدلة ساعتند وبالله التوفيق .

#### قلت : وللفظ (ر أتشهدين <sub>))</sub> شواهد عديدة منها :

۱ ـــ ما رواه الدارمي في « السنن » (۱۸۷/۲) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حمــــاد ابـــر سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة <sup>(۲۵۱)</sup> عن الشريد قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآلــــه وســلّـــ فقلت : إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية أفتحزىء عنها ؟ قال : « أدع بها » فقال : «

٢ ــ ما رواه البزار (كشف الأستار ١٤/١) والطبراني (٢٧/١٦ في الكبير) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( أتني رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال : إن على أمي رقبة وعندي أمـــة سوداء ، فقال : (( أتشهدين أن لا إلــــه إلا الله وأني رسول الله ؟ )) قال : (( فأعتقها )) .

قال الحافظ الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (٢٤٤/٤) عن هذا السند : فيه محمد بن أبي ليلى وهــــو ســـيء الحفظ وقد وُنَّق ، وستأتي شواهد متواترة لهذا اللفظ أتشهدين في فصل خاص إن شاء الله تعالى .

الرواية التي جاءت بلفظ ﴿ مَن رَبُّك ؟ ﴾ صحيحة الإسناد أيضاً :

أتشهدين أن لا إله إلا الله » قالت : نعم . قال : ﴿ أُعتقها فإنها مؤمنة » .

روى ابن حبان في صحيحه (٤١٨/١ - ٤١٨) عن الشريد بن سويد التقفي قال : قلت : يا رسول الله ، إن أمّـي أوصـت أن نعتـق عنها رقبـة وعنـدي جاريـة سـوداء ، قـال ت « أدع بها » فجاءت ، فقال : « مُن ربك ؟ » قالت : الله ، قال : « من أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله ، قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲**۰۲**) قلت : روى هذا اللفظ من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد : النسائى في الصغرى (۲۰۲/٦) وفي الكبرى (۲۰/٤) وأحمد (۲۲۲/٤ و ۳۸۸ و ۳۸۹) والطبرانى

<sup>(</sup>٣٢٠/٧ برقم ٧٢٥٧) ، والبيهقي (٣٨٨/٧) ورواه من طريق زياد بن الربيع عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريير≣ عن الشريد : ابن خزيمة في (( التوحيد )) ص (١٢٢) .

س تعبرياً عنه بن طريق أبو عاصم ثنا معدان المنقري عن عون بن عبد الله حدثني أبي عن جدي : ورواه من طريق أبو عاصم ثنا معدان المنقري عن عون بن عبد الله حدثني أبي عن جدي :

الطبراني (١٣٦/١٧ برقم ٣٣٨) ، والحاكم (٢٥٨/٣) ، والبيهقي (٣٨٨/٧) ( حديث آخر ) .

فتبين بذلك أن سؤال الجارية مضطرب المتن بلا ريب ولا شك وإذا لم يكن هذا اضطراب فليس على وجه الأرض حديث مضطرب .

وإليك تعريف الحديث المضطرب عند المحدثين ؛ وكذلك نصوص الحفاظ والمحدثـــين الذيـــن قـــالوا باضطراب هذا الحديث لا على سبيل الحصر :

#### تعريف الحديث المضطرب عند العلماء المحدَّثين :

قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في التقريب معرَّفًا الحديث المضطرب :

« المضطرب: هو الذي يُروى على أُوجُه مختلفة متقاربة ، فإن رحَّحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ؛ ولا يكون مضطرباً ، والاضطيراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى ؛ وفيهما مين راوٍ أو جماعة » .

وقال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح :

« المضطرب : هو ما رُوي من وجوه مختلفة . وهو أحد أسباب التعليـــل عندهـــم ، وموجبـــات الضعف للحديث » .

ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بلفظ : (( من ربك )) قال الحــــافظ الهيثمــــي في (( المجمـــع )) (٣٤/١) : (( ورجاله موثقون )) . انظر (( بجمع البحرين في زوائد المعجمين )) (٨٤/٤ برقم ٢١٣٤) .

وتنبيسه إلى أن الألباني !! صحح طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد في (( صحيست أبسي داود ))

<sup>(</sup>۲۸۲/۲ برقم ۲۸۱۰ ــ ۳۲۸۳) فقال : (( حسن صحيح )) ، انظر للتأكد (( سنن أبي داود )) (۲۳۰/۳ برقم ۳۲۸۳) .

## تصريح بعض الأثمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب حديث الجارية :

#### ١ \_ الإمام الحافظ البيهقي :

تقدُّم أن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال في (( الأسماء والصفات )) ص (٢٢٤):

« وهذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعاً من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبسبي كثير دون قصة الجارية ؛ وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ، وقسد ذكسرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث » ( انظر السنن الكبرى ٢٨٨/٧ ) .

ف البيهقي يسرى بكل صراحة ووضوح أن قصة الجاريسة ليسست في صحيسح مسلم ، ونسخة البيهقي لم يشترها من المكتبة الفلانية أو المكتبة الفلانية إنما هي نسخة قرأها على مشايخه الحفاظ فينبغي التنبه إلى هذا حيداً !! هذا من جهة .

ومن جهة أخرى هناك أمر آخر مهم أيضاً وهو أن الحافظ البيهقي صرّح بساضطراب الحديث أي باختلاف الرواة في لفظه !! فعلى تسليم أنه في صحيح مسلم فهو مضطرب بلا شك لما أثبتناه في الفصول التي تقدّمت عند عرض طرقه .

ومن جهة ثالثة أيضاً لم يذكر الإمام مسلم قصة عتق هذه الجارية في كتاب العتــــــــــــــــــق ولا في كتــــــاب الأيمان والنذور ، وهذا مما يؤكد كلام الحافظ البيهقي والمحدث الكوثري عليهما الرحمة والرضوان .

#### ٢ \_ الإمام الحافظ البزار:

لقد صرح الإمام البزار باضطراب الحديث أيضاً في مسنده ، فقال بعد أن روى الحديث من طريـــق من طرقه (كما في كشف الاستار ١٤/١) :

« وهذا قد رُويَ نحوه بالفاظ مختلفة » .

#### ٣ \_ الحافظ ابن حجر العسقلاني :

صرح الحافظ ابن حجر باضطرابه أيضاً إذ قال في ﴿ التلخيص الحبير ﴾ (٢٢٣/٣) ما نصه :

« وفي اللفظ مخالفة كثيرة <sub>»</sub> اهـــ .

وقد صرّح الحافظ ابن حجر بأنه لا يجوز اعتقاد ((الأين )) في حق المولى سبحانه وتعالى فلم يعمل المهذا الحديث رغم صحة سنده بنظره وذلك لاضطرابه !! لأن الاضطراب موجب للضعف مسمع كوق الإسناد صحيحاً وهذا مما يعرفه صغار الطلبة فضلاً عمن يدّعي الفصاحة والتحديث !! لذلك قال الحاقظ في ((فتح الباري » (٢٢١/١) :

« فَانَ إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فالا يتوجَّه على حكمه لِــــمُ ولا كيف ؛ كما لا يتوجَّه عليه في وجوده أين وحيث.. » اهـ . فتأمل حيداً !!

فلينظر .

الإمام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان :

حكـــم العلامـــة الكوثـــري علـــى حديـــث الجاريــة بــــــالاضطراب في تعليقـــــه علـــــى « الأسماء والصفات » ص (٤٢٢) فقال :

« قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب » .

وفي تعليقه رحمه الله تعالى على كتاب الحافظ السبكي ﴿ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ﴾ ص (٩٤) توسع في مبحث اضطرابه .

٦ ـــ الإمام المحدَّث سيدي عبدالله ابن الصديق أعلى الله درجته :

ذكر سيدي عبدالله ابن الصديق في تعليقه على كتاب (( التمهيد )) (١٣٥/٧) للحافظ ابن عبدالـــــبر

عن لفظ (( أين الله )) ما نصه : « رواه مسلم وأبوداود والنسائي . وقد تصرّف الرواة في ألفاظه ، فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ

﴿ مَن رَبُّكُ ؟ ﴾ قالت : الله ربي . وبلفظ ﴿ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله ؟ ﴾ قالت : نعم . وقد اســــتوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنـــــا

مروي بالمعنى حسب فهم الراوي ... » . ١-وبهذا ثبت ثبوتاً لا شك فيه عندنا حسب قواعد المصطلح وتصريحات أهــــل الحديــــث في

القديم والحديث اضطراب متن حديث الجارية بحيث لا يمكن التعويل على لفظ مـــن ألفاظـــه ؛ وأصـــح أسانيده كما رأيت بلفظ ﴿ أتشهدين أن لا إله إلا الله ... ﴾؛ فإن كان هناك مجال للترجيح بــــين هــــذه الروايات فألرواية الراجحة بلا شك ولا ريب هي رواية ﴿ أَتشهدين ... ﴾ لأنها الأصح ، ولأن المعهــــود من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يأمر الناس ويقاتلهم ويختبر إيمــــانهم بالشهادتين فتكون رواية ﴿ أَينِ الله ﴾ شاذة أو منكرة (٢٥٢ ! وإليكم بعض الأحاديث في ذلك :

في البخاري ومسلم حكم عليها هذا المتناقض !! بأنها شادة !! منها ما جاء في (( صحبح مسلم )) (٢١٤٨/٤) (( ثم يطوي

<sup>(</sup>۲۰۳) فإن قال كيف تقول (( شاذة )) ... (( وهي في مسلم )) ؟!

#### فصل

١- روى البخاري في (( صحيحه) (١٧١/٦) في باب كيف يعرض الإسلام على الصبي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قـــال لابـن صيـاد: (( أتشــهد أنــي رسول الله ؟ ».

٢ \_ روى البخاري ( ١/ ٤٩٧) عن أنس بن مالك و (١١٢/٦) عن أبي هريرة وكذا مسلم في « الصحيح » (١/١٥ \_ ٥٧/١) عن أبي هريرة وجابر وعبدالله بن عمر وعبادة بن الصامت (٥٧/١) رضي الله عنهم أجمعين قيالوا: قيال رسيول الله صلي الله عليه وآله وسيلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهوا أن لا إلىه إلا الله وأن محمداً رسول الله .. » الحديث .

قال الإمام الحافظ السيوطي في الجامع الصغير (برقم ١٩٣٠) بعد أن ذكر هذا الحديث : « وهو متواتر » .

وزاد المناوي في شرحه فقال : « وهو متواتو لأنه رواه خمسة عشر صحابياً » .

وفي <sub>((</sub> نظم المتناثر من الحديث المتواتر <sub>))</sub> للعلامة المحدّث الكتاني ما نصه :

« وفي شرح الإحياء ــ للمحدَّث الزبيدي ــ رواه ستة عشـــر مـن الصحابـة كمـا قالـه العراقي ... » .

٣ ــ وفي (( صحيح مسلم )) (١/٠٥) أيضاً من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : بعثني رســول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم فقال :

« إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّي رسول الله ...» .

٤ ـــ وفي (( صحيح مسلم )) (١٠/١) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أبا هريـــرة نعليه وقال : (( إذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة.. » .

فهذه الأحاديث وغيرها كثير بلغت مبلغ التواتر جميعها يرجّع رواية ﴿ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَـــه إِلَا الله ﴾ مع كون هذه الرواية هي الأصح إسناداً والأقوى مدركاً .

[ تنبيسه ] : مسن العجسائب الغرائسب أن الألبساني المتنساقض !! اعتسبر في « إرواء غليله » (٣١/١) أن حديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع » وفي روايسة « أبتر » وتارة « أجذم » حديثاً مضطرباً !! فقال ما نصه :

« ومما يدلُّك على ضعفه زيادة على ما تقدّم اضطرابه في مستن الحديث ، فهــو تـــارة يقـــول : أقطع ، وتارة : أبتر ، وتارة : أجذم ، وتارة يذكر الحمد ، وأخرىيقول : بذكر الله .. » اهـــ .

مع أنَّ معنى أجذم وأقطع وأبتر واحد كما يعرف ذلك أدنى مَنْ له اشتغال بلغة العرب بله مَنْ يدَّعي الفهم والفصاحة !! فإنَّ القطع والبتر بمعنى واحد وكذلك الجذم كما في القاموس !! وَحَمْدُ الله تعالى من ذكره سبحانه وبه يُحْمَعُ بين ألفاظ هذا الحديث ، والظاهر أن الألمعي المتناقض! لم يُع ذلك!!

فالســـوال هنـــا كيـــف اعتـــبر أجـــذم وأبـــتر وأقطـــبع اضطرابـــاً و لم يعتــــَبر (( أيـــن الله .. » و (( أتشهدين أن لا إله إلا الله ...» و ((ومَن رَبُك .. » اضطراباً ؟!!!

إنه الهوى نسأل الله تعالى العافية !!

ويدَّعي الآن بكل فشل وببجاحة بأنه يمكن الجمع بين هذه الألفاظ الثلاثة !!

#### فصل

# عدم أخذ جماعات من العلماء في القديم والحديث بظاهر لفظ « أين الله »

لقد أوّل كثير من العلماء المحققين لفظ ﴿ أَين الله ﴾ و لم يقولوا بظاهره البتة دون أن يتكلّموا علــــى السند وإنما ردّوا هذا اللفظ الذي جاء في هذا المتن ولا بأس من أن نعرض لكم بعض ذلك ؛ لئلا يبقــــــى المتناقض !! متشببتاً بخيوط العنكبوت !! ولئلا يوهم ضعاف الطلبة بأن هذا الحديث كما يزعم أجمعــــت الأمة على صحته وعلى الأخذ به !! وهيهات !! وإليكم نصوص السادة العلماء في ذلك :

١ \_ قال الإمام الحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه (( السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل )، ص (٩٤) :

« أقول : أما القول : فقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم للحارية أين الله ؟ قالت : في السماء وقد تكلُّم الناس عليه قديماً وحديثاً والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل » .

٢ \_ وقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم (٢٤/٥):

« وهذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدّم ذكرهما مسرات في كتاب الإيمان ؟ أحدهما : الإيمان به من غير خوض في معناه (أي تفويض المعنى) مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثلسه شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات ؟ والثاني : تأويله بما يليق به ، فمن قال بهذا قسال : كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة ؟ بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين ؟ أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلماً قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان » اهسسكلام الإمام النووي وما بين القوسين () من إيضاحي وزيادتي .

٣ \_\_ وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : \_\_ كمـــا نقلــه عنـــه الإمـــام النـــووي في شـــرح
 مسلم (٢٤/٥) \_\_ :

ر لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدَّثهم ومتكلَّمهم ونظَّارهم ومقلَّدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء أن يخسف بكم الأرض ﴾ ونحــوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم » .

فهذا تصريح من القاضي عياض ( المتوفى سنة ٥٤٤ هـ ) وهو من أئمة أهــــل العلــم وحفــاظ الحديث (٢٠٤ بأن هناك إجماعاً على تأويل النصوص الواردة التي يوهم ظاهرها أن الله في السماء حقيقــة ، وتعالى الله عن أن يحل في خلقه أو يحل فيه شيء من خلقه علواً كبيراً ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ !!

٤ — وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى : في كتابه (( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ))
 ص (١٨٩) مؤولاً لفظ (( أين الله )) :

« قلت قلد ثبت عنب العلماء أن الله تعالى لا تحويه السماء والأرض ولا تضمّه الأقطار ، وإنما عَرَفَ بإشارتها تعظيم الخالق عندها » .

م ــ وقــال الحسافظ أبـو بكـر ابـن العربـي المـالكي في (( شـرح سـنن الـترمذي ))
 ( ۲۷۳/۱۱) ما نصه :

« . . . فقال لها « أين الله » والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة فإنَّ المكان يسحيل عليه . . » .

٦ - الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحفاظ رحمه الله تعالى : تقدّم أن الحافظ ابن حجر صدر حبان الله سبحانه وتعالى لا يتوجه عليه في وجوده ((أين )) وهذا صريح منه بعدم الأخذ برواية ((أين الله )) للاف ما ياعمه الشيخ المتناقض المقال الحافظ ان حدم في ينفت المدين المداوي (١٧٧١).

خلاف ما يزعمه الشيخ المتناقض !! قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (٢٢١/١) : « فلا يتوجه على حكمه ـــ سبحانه ـــ لِمُ ولا كيف ؛ كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث »

٧ ـــ وبنحو هذا قال الإمام الحافظ الباجي في المتنقى وغيره أيضاً فتدبّر .

وهذا كله يثبت بلا شك ولا ريب أن حديث الجارية بلفظ « أين الله » لم يتفق علماء الأمة علمي قبولم لا من ناحيمة المستد كما تقدم شمسرحه وبيانسه ولا مسن ناحيمة المستن كما بينًاه ههنا .

#### فصل

# نصوص العلو تقابلها نصوص أخرى أيضاً تثبت بأن العلو معنوي لا حسي

ومما يقابل هذه النصوص الموهمة نصوص أخرى توهم بأن الله تعالى حسالٌ في الأرض أو في بعسض خلقه وظاهر ذلك كله غير مراد ؛ لاعتقادنا بأن الله سبحانه موجود بلا مكان ولا يقسال إنسه في كسل مكان ؛ وقد لخص هذا الأمر الحافظ ابن حجر حيث بين أن علو الله تعالى علو معنوي وليس حسياً كعلو الأجسام بعضها على بعض ؛ حيث قال في ((الفتح )) (١٣٦/٦) :

« ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأنّ وصفه بالعلو مـــن جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » .

وإليكم بعض تلك النصوص المقابلة للنصوص التي تسميها الجحسمة نصوص العلو:

ا \_\_ قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطَىء الوَادِي الأَيْمِن فِي البَقِعَة المِبَارِكَة مِن الشّــجرة أَن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللهُ رَبِ العالمِينِ ، وأَن أَلَق عصاكَ فَلَمَّا رآهَا تَهْتَز كَأَنْهَا جَآنَ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَفَّبُ أَن يَا مُوسَى أَقْبَلُ وَلا تَخْفُ إِنْكُ مِن الآمنين ﴾ القصص : ٣٠ ــ٣١.

فالمنادي كما هو واضح من النص هو رب العالمين الذي كلّم سيدنا موسى تكليماً فسُمّي كليم الله وهو يناديه من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشـــجرة قــائلاً لــه: إنــي أنــا الله رب العالمين (٥٠٠٠). وظاهر هذا ينفي العلو الذي تدّعيه المحسمة والمشبهة بآيات يتبادر من ظاهرها ــ لمـــن لا يُحكّم عقيدة الإسلام والتنزيه - العلو الحسي ؛ وكما أن ذلك من القرآن فهذا أيضاً من القرآن! وكما أنّ ظاهر هذا غير مراد فظاهر ذلك غير مراد أيضاً!! فافهم!!

والنصوص الآتية كذلك يقال فيها ما يقال هنا !! فإن قيل : هذه مؤوّلة ؛ قلنا : وتلك أيضاً ؛ لأنه ما الذي أوجب اعتقاد ظاهر هذه دون ظاهر تلك ؟! والقاعدة أن الله سبحانه مُنزَه عن كل ما يخطر في الذهن والعقل ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ .

٢ ـــ وقال تعالى : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جـــاءه أم
 يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ﴾ البرر: ٢٩ .

<sup>(</sup>٢٥٥) وكيف يمكن تأويل هذا بالعلم أيها المتمسلفون ؟!!

٣ ـــ وقال تعالى : ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ الوانمة .

٤ — وقال تعالى : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى
 من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ﴾ الهادلة : ٧ .

مــــ وقــال تعــالى لســيدنا موســـى وأخيـــه ســيدنا هــارون ﴿ إنـــني معكمـــا اسمــــع وأرى ﴾ طه: 13 .

٦ — وقال تعالى : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ الحديد : ٤ ، فإن قال قائل : معهم بعلم. . قلنا :
 كلا . لأنه سبحانه وتعالى قال : ﴿ والله معكم ﴾ سورة سبدنا محمد : ٣٥ .

والله عَلَمٌ على الذات لا على الصفات ؛ إلا إنْ أُولَتُ !! فلا مناص لكم من التأويل !! فإن أُولتم تبين أن التأويل ليس ضلالاً ولا كفراً ولا تجهماً وتعطيلاً !! كما تزعمون !! وسواء سمّيتم صرف اللفظ عن ظاهره من حقيقته إلى مجازه تأويلاً أو تفسيراً أو ما يجوز في اللغة أو... فلا يغيّر ولا يؤثر في حقيقـة الأمر البتة ! فنحن نسميه تأويلاً وهو صرف اللفـظ عـن ظـاهره !! ولا مشـاحة في التسمية !! والله الهادي .

٧ — وقال سيدنا إبراهيم لما آذاه قومه ﴿ إني ذاهب إلى ربي سيهدين ﴾ الصانات: ٩٩. وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان على سطح الأرض و لم يكن يذهب إلى السماء التي يتصور المحسمة أن معبودهم فيها ويرجع إلى الأرض بعد ذلك إنما كان بين قومه وكان يتنقل من بلدة إلى أخرى .

٨ ـــ وقال تعالى : ﴿ وهــــو الله في الســـموات والأرض يعلـــم ســرَكم وجهركـــم ويعلـــم ما تُكسبون ﴾ الانمام : ٣ .

٩ — وقال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ سورن د ١٦ .

وهناك آيات كثيرة أيضاً يوهم ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حال في العالَم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ وليس ذلك مشكلاً عند أهل العلم الذين يفهمون كتاب الله تعالى بقواعد الآيــــات والأحاديث المُحْكَمة في تنزيهه سبحانه عن التحسيم والتشبيه والتمثيل .

فمن أصرً على اعتقاد ظاهر الآيات التي يسميها آيات العلو يقال له كما قدَّمنا : وهذا آيات أخرى أيضاً ينقض ظاهرها ما فَهِمْتَهُ من ظاهر تلك الآيات التي تسميها آيات العلو!! فما الذي أوجب اعتقاد ظاهر تلك دون ظاهر هذه ؟!!

The second of th

#### فصل

### في أحاديث صحيحة ثابتة تقابل الأحاديث التي تسم يها الجسمة بـِــ ( أحاديث العلو »

وهناك أيضاً أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما يشير ظاهرها إلى خلاف وضد ما يوهم ظــــاهر الآيات والأحاديث التي تسميها المجسمة بأحاديث العلو ، منها :

ا ــــ عــن ســيدنا عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلـــــى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبَلَ وجهه فإن الله قبَلَ وجهه إذا صلّـــى » . رواه البخاري (٩/١) فتح برقم ٤٠٦ ) ومسلم (٣٨٨/١/برقم٤٥) .

٢ ـــ وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :

« إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبَــــلَّى « إن أحدكم عن يساره أو تحت قدميه » . رواه البخاري (١/٨٠٥ برقم ٤٠٥) .

٣ ـــ وعن أبي موسى الأشعري قال (سُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عُنُق راحلة أحدكم » .

رواه البخاري (٤٧٠/٧ فتح) ومسلم (٢٠٧٧٤) واللفظ لمسلم في الصحيح .

٤ ـــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم .

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » رواه مسلّم (٣٥٠/١) .

٥ ... وعن سيدنا عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيات يقول إذا ركب دابته وأراد السفر : « اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهسل .... » . رواله مسلم في الصحيح (٩٧٨/٢) من حديث ابن عمر ، وابن حبان في صحيحه (٤٣١/٦) وغيره من حديث ابن عباس .

فقوله في الحديث ﴿ اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ﴾ يضاد ظاهر نصـــوص العلو فانتبه .

وقولمه : ﴿ أَنَّ الصَّاحِبِ فِي السَّفِرِ وأَنَّ الخَلَيْفُ فِي الأَهْلِ ﴾ لا يمكن تأويل ﴿ العلم !! لأن علمه تعالى بنا موجود في كل لحظة من الأزل إلى الأبد ، ولا يختص ذلك بالسفر ، ثُّمَ إِنَّ الصَّحِبة فِي اللغة تستلزم التلازم بالذات ، وقد جاء القرآن بإثبات هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقَوْلُونَ الصَّحِبة فِي اللغة تستلزم التلازم بالذات ، وقد جاء القرآن بإثبات هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقَوْلُونَ السَّالِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللَّهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللَّاللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللَّهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللَّهِ اللَّاللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّاللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللَّالِي الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الل

ثم نقول لهم هل تسمُّون الله تعالى استدلالاً بهذا الحديث بالخليفة والصاحب ؟!! أم لا !!

٦ — وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يقول في دعائه : ﴿ اللَّهُمُ أَنْـــتُ الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شميع (٢٥٦) وأنست البـــاطن فليـــ ونــك شــيء اقـــ ض عنـــا الديـــن واغننا من الفقر ﴾. رواه مسلم في الصحيح (٢٠٨٤/٤ برقم ٦١) . وقال الإمام الحافظ البيهقـــــي في « الأسماء والصفات » ص (٤٠٠) :

﴿ استدلُّ بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله تعالى ؛ فإذا لم يكن فوقه شــــيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان ﴾ اهـــ فتأمّل !!

٧ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم :

﴿ أَذَنَ لِي أَنْ أُحَدَّثُ عَنِ مَلَكَ قَدَ مَرَقَتُ رَجَلَاهُ فِي الْأَرْضُ السَّابِعَةُ ، والعرش على منكبه ، وهو يقول سبحانك أين كنت واين تكون <sub>»(۲۰۷)</sub>.

معناه : أُنزَهُ لكَ يما رب أن يقال فيك أين كنت وأيسن تكون ، أي أنزَهك عن الأين ، وهذا الحديث فيه رد صريح على لفظ ﴿﴿ أَينَ اللَّهُ ﴾ الوارد في بعض روايات حديث الجارية وفيــــه دليل على أن لفظ (( أين )) باطل (٢٥٨) ؛ فتنبُّه !!

﴿﴿ وَأَمَا تَسْمِيتُهُ سَبْحَانُهُ وَتَعَالَى بِالآخرِ فَقَالَ الإمامُ أَبُوبِكُمُ ابنَ البَّاقَلاني : معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل ؛ ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرّق أحسامهم » .

(٢٥٧) والحديث رواه أبو يعلى في (( مسنده )) (٩٦/١١ برقم ٦٦١٩) وهو صحيح الإسناد ، وقد صححه الحافظ ابسن

حجر في (( المطالب العالية بزوائد الثمانية )) (٢٦٧/٣) إذ قال : (( لأبي يعلى صحيح )) . وصححه الحافظ الهيثمــــي في (( مجمع الزوائد )) (٨٠/١) و (١٣٥/٨) إذ قال : (( رواه أبو يعلى ورحاله رحال الصحيح )) .

(٢٥٨) فلو قال قاتل : ليس الأمر كما تقول وتفسيرك لهذا الحديث خطأ ليس صواباً !! قلنا له : وما تفسيرك له ؟! وعلى حميع الأحوال كيفما فسرَّته فيه ردَّ على عقيدتك الفاسدة المعتمدة المؤسسة على لفظ ﴿﴿ أَينَ اللَّهُ ﴾؛ لأن المُلَك إذا كان ينزه الله

٢٦٢ { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٢٥٦) قال الإمام الحافظ النووي في (( شرح صحيح مسلم )) (٣٦/١٧):

فهذه النصوص جميعها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة يعارض ظاهرها ظلمه الله النصوص التي يسمونها بنصوص العلو ؛ فمن أخذ بظاهر تلك دون فَهُم للمعنى المراد منها على لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لزمه أن يأخذ بظاهر هذه النصوص وإلا وحب تأويل الكل ؛ ومن كابر في ذلك ومارى فقد ضلَّ وأضل ؛ فنسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل .

الرواية المضطربة التي بينًا تفصيل الكلام في أسانيدها وأسانيد ما يتعلّق بها ؛ وظواهر هذه النصــوص أولى بالأخذ من تلك الرواية الشاذة ؛ لا سيما وقد رأيت كلام أهل العلم في الإعراض عن الأخذ بظاهرهــــا ؛ مع أن الكل عندنا مؤوّل وهو المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة .

### فتلخّص من هذا كله ما يلي:

( أولاً ): أن الألباني كذب على البيهقي !! حيث زعم بأن البيهقي قال عسن حديث الجارية « صحيح رواه مسلم »!! والحقيقة أن البيهقي نفى وجود قصة الجارية من صحيح مسلم وأعلّها بالاضطراب .

( ثانياً ) : حديث الجارية بلفظ (( أين الله )) حسن الإسناد وليس صحيحاً لو سَلِمَ من الاضطراب ، مع نكارة متنه !! وقد صرَّح بحُسْنِ إسناده الحافظ ابن عبدالبر والفسوي وقواعد المصطلح تحكم بذلك بصرف النظر عن اضطرابه عند من قال بأن هلالاً لا بأس به ، أما إذا اعتمدنا قول من قال (( شيخ يُكتُب

حديثه » فهو ضعيف . ( ثالثاً ) : أُعِلَّ الحديث الذي بلفظ ﴿ أَين الله ﴾ بالاضطراب مرتين وهو اختلاف الرواة في لفظـــه ، وقد صرَّح بذلك الــــبزار والبيهقـــي والحـــافظ ابـــن ححـــر والإمـــام الكوثـــري في التعليـــق علــــى

(( الأسماء والصفات )) للبيهقي ص(٢١ - ٤٢١) ، والسيد عبدالله ابن الصدّيق أعلى الله درجت في تعليقه على (( التمهيد )) المجلّد (٧) .

( رابعاً ) : سند حديث (( أتشهدين أن لا إله إلا الله ... )) أقوى وأصح من سند روايــــة (( أيـــن الله ... )) وله أيضاً شواهد فهو الصحيح المعتمد المعوّل عليه .

تعالى فيقول: ﴿ أَينَ كَنتَ وَأَينَ تَكُونَ ؟! ﴾ معناه: أنه لا يعرف أين الله ؛ وبالتالي يجهل أين الله !! وهــــو مـــن الملائكــة المقرّبين حملة العرش ولا تستطيع أن تنكر ذلك ؟ فإذا كان الملائكة المقربون لا يعرفون أين الله فكيف تعرفه أنــــت بأنـــه في السماء ؟! فتبين بذلك على جميع الأوجه على فرض التسليم بها أن كلام المعترض باطل أصلاً ورأساً !!

[قلت: يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلّم للجاريسة: «أيسن الله » وقولها: «في السماء » ، فإن هذا النص قاصمة ظهر المعطلين للصفات ، فإنك ما تكاد تسأل أحدهم بسؤاله صلسى الله عليه وآله وسلّم «أين الله » ؟ حتى يبادر إلى الإنكار عليك ! ولا يدري المسكين أنه ينكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام ، ولذلك رأينا الهالك في الذب عسن هذا العلم على حساب الطعن في الأحاديث الصحيحة الشيخ زاهد الكوثري يطعن في صحة هذا الحديث بالذات لا بحجة علمية بل بوساوس شيطانية ، مثل قوله : إن البخاري لم يخرجه في صحيحه ! وتسارة يشكك في صحة هذه الجملة بالذات «أين الله » لا لشيء إلا لأنها لم ترد خارج الصحيح ! وكل هسذا طاهر البطلان لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه نسأل الله العصمة من الحمية الجاهلية والمذهبية !]

فقوله فيه : ﴿ فَإِنْكُ مَا تَكَادَ تَسَأَلُ أَحَدُهُم بِسُؤَالُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلُهُ وَسُلَّم ﴿ أَيـــنَ اللهُ ﴾ حتـــى يبادر إلى الإنكار عليك ولا يدري المسكين أنه ينكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ﴾ !!

فجوابه: قد تقدّم بطلان هذا إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لم يسأل الجارية بهذه الصيغـــة وإنما قال لها (ر أتشهدين أن لا إله إلا الله ... ))!! فتبين بذلك أن المسكين علميّاً هو هذا الألباني يظـــن أوهام الرواة هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم!! وهذا المتناقض!! الألباني لم يقم دليــلاً علميــاً معتبراً على صحة ما يقول إلا التقليد الأعمى لفلان وفلان تاركاً التحقيق والنظر والاســــتدلال!! ودون الالتفات لعلّل تلك الروايات والكلام على رجالها!!

وأما كلام هذا المتناقض!! في « مختصر العلو » : ص (٨١ ـــ ٨٣) فقد تقدّم تفنيد ما يحتــــاج إلى تفنيد وإبطال في ثنايا كلامنا المتقدّم في هذه الرسالة ، وغالب ما ذكره هناك كلام إنشائي ممزوج بسباب الإمام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى لا قيمة له !! وبقي من كلامه هناك نقطة إنشائية حاول أن يلبّس ويموّه بها على بعض القرّاء الذين قد لا يدركون وجه تلبيسه فيها !! وهو قولـــه هنـــاك ص (٨٣) عــن العلامة المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى :

[ثم انه لم يكتف بهذا التضليل بل أخذ ينسب إلى الراوي وهو ثقة أياً كان هذا الراوي لأن كـــل رواة هذا الحديث ثقات ؛ أخذ ينسب إليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم ؛ لأن معنى كلامه السابق أن الراوي اختار أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للجارية : « أين الله » والواقع عند الكوثري أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك وإنما الراوي وضعه من عنده مكان رواية سعيد بن زيد ... ] (٢٠٠١) انتهى .

ونقول لهذا المتناقض!! دعك من الإنشاء الفارغ ومن التلبيس المهزول!! فكم من رجل من رجال الصحيحين البخاري ومسلم طعنت فيه؟! وقلت عن لفظ أتى به إنه شاذ!!

ألم تقل عن حديث مسلم (٢١٤٨/٤) الذي فيه « ثم يطوي الأرضين بشسماله » إنسه شساذ في « تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن » رقم (١) للمودودي ؟!!!

وكذلك قال الألباني المتناقض !! عن لفظة وقعت في حديث آخر في صحيح مسلم (٧٩٠/٢ برقـــم

(٢٥٩) وقد تابع الألباني على هذا الهراء أحد المفتونين به والمقلدين له للمصالح المادية وهو مؤلف رسالة ( أين الله ) الــــذي ينافح فيها عن عقيدة التجسيم والتشبيه ( وعقيدة الدجاجة ) التي يزعمها !! ألا وهو من كُتِبَ فيه كتاب (( الكشف المثالي عن سرقات سليم الهلالي )) فقال ص (١٧) من رسالته ( أين الله ) ما نصه عن الإمام الكوثري :

(ر هكذا قال عامله الله بما يستحق ، متهماً الثقات بأنهم زادوا أحاديث على الصحيح دون بينة وحجة ، وهذا يعسني أنه يشكك في منزلة صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها العلماء كالدارقطني )) وما نبطل بسه كلام شيخه المتناقض ! نبطل به كلام هذا المتحذلق المتحلي بالسرقات ! فإنّه يردد الصدى ! وليس ثمّ هناك !! ورسالة هذا المتحذلق يتلخص إبطالها بالنقاط التالية :

٧- أنه تخابط وتناقض في رسالته الغراء! في صلب الموضوع الذي كتب رسالته لأجله! وذلك لأنه صحح حديث الجارية بلفظ: (( أتشهدين أن لا إله إلا الله ... )) ص (٢٤) فقال: (( وهو صحيح كما قال ابن كئير في تفسيره وجهالية الصحابي لا تضره)) كما صحح حديث الجارية بلفظ: (( من ربك )) ص (٢٦) من كتابه المذكور فقيال: (( وهيفه إسناد حسن إن شاء الله )) ثم تناقض فهدم كلامه على رأسه! ونقض غزله! ﴿ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا ﴾ فقال ص (٣٠) ملخصاً نتيجة بحثه في المسألة ما نصه: (( وإليك خلاصة البحث: ١- إنَّ جميع الطرق التي ليس فيها أيست الله أو أين ربك ضعيفة لا يحتج بها ، فلا يصح أن تعارض حديث الجارية الصحيح المصرح باللفظ المذكور ، فثبت والحمد لله أن ( أين الله ) لفظ الرسول ، وقد صحع فلم يبق بحملاً )) (!!)

فالظاهر أن هذا المقلّد الألمعي كان يتداول حبوب الغرور وحب المتناقض! المذهبين لعقل متناولها والتي تشبه تلك الحبــــوټ التي يتداولها أولئك المساكين ( المسطلين ) إبّان تسويده وكتابته لتلك الرسالة! وسائر ما يكتبه كذلك!!

قال الألباني في « صحيحته » (٣٢٦/١):

ر قلت : فهذه الوجوه الأربعة ترجَّح أن قوله في رواية مسلم ( في شهر رمضان ) شاذ لا يثبـــت في الحديث » .

ثم قال بعد ذلك بأسطر:

﴿ وَلُو أَنَ الْحَافَظُ رَحْمُهُ اللَّهُ تَيْسُرُ لَهُ تَتَّبِعُ طُرَقَ هَذَا الْحَدَيْثُ وَٱلْفَاظَهُ لَمَا قَالَ مَا ذُكِرَ ﴾ !!

ونقول نحن الآن : ولو أن الألباني هداه الله إ! فتيسَر له تتبع طرق حديث الجارية وأسانيده وتـــرك الهوى والتعصب لما صحح لفظة « أين الله » ولكنه لم يوفّق !! وكم ترك الأول للأخر !!

وقد صرّح الألباني في كتبه عامة وفي المحلد السادس من صحيحته أنّه يضعّف أحاديث في الصحيحين ! إذ قال ص (٩٣) من صحيحته السادسة :

(( فأقول : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرا الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذي يتعصبون لصحيح البخاري وكذا لصحيح مسلم تعصباً أعمى ، ويقطعون بأن كرل ما فيهما صحيح ، ويقابل هؤلاء بعض الكُتّاب الذين لا يقيمون للصحيحين وزناً فيردّون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم مثل السقاف وحسان والغزالي وغيرهم .... » اه.

وبهذا لا يقوى الألباني المتناقض!! ولا يستطيع هو وغيره أن ينكر علينا حكمنا بشذوذ لفظة (( أين الله الله على تسليم وقوعها في صحيح مسلم!! أو يهوَش علينا طالما أنه ضعّـف أحـاديث وألفاظاً في الصحيحين وحكم بشذوذها!! فتنبّهوا لذلك!!

ثم ألم تقل عن ألفاظ كثيرة أتى بها الثقات إنها شاذة ؟! فإن كنت نسيت ذلك فســـــأذكرك بمثــــال واحد من كتبك من مثات الأمثلة :

منها أنك قلت في « إرواء غليلك » (٨٤/٣) :

« قلتُ : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهـــو إســا الخزاعي أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بـــن عيينــة ؛ وعنهــم النســائي ، لكــن قولــه الجمعة شاذة » !!!!

فكيف أيها الألباني هنا تقول عن لفظ أتى به ثقة باعترافك إنه شاذ ؟! فينبغي لنـــــا الآن أن نـــورد ونطبق عليك كلامك الذي ذكرته في « مختصر العلو » ص (٨٣) وجعلته في الإمام الكوثري فنلبسك إياه لبوساً لا انفكاك ولا تفلُّتَ لك منه قائلين :

217

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

« ثم إنه لم يكتف بهذا التضليل بل أخذ ينسب إلى الراوي وهو ثقة أيًا كان هذا الراوي ... الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم ، لأن معنى كلامه السابق أن الراوي ... وضعه من عنده ...» إلى آخر هرائه الممجوج .

ويلبسه لبوساً كذلك وينطبق عليه ما قاله مريده !! السارق !! كما ذكرناه في الحاشية قبل قليل

ر هكذا قال عامله الله بما يستحق مُتُهِماً الثقات بأنهم زادوا أحاديث على ي

وأعود فأقول: إن لديَّ مئات الأمثلة التي يتبين منها بكل وضـــوح أن هـــذا الألبــاني وشـــيعته المقلدين له !! اتهموا ثقات الرواة بما زعموا ــ كاذبين ــ أن العلامة الكوثري اتَّهمهم به !! فإن جادلوا

واستمروا في مماراتهم الباطلة وتلبيساتهم التي يغالطون بها أظهرناها لهم !!

ولو قلنا جدلاً إن العلامة الكوثري اتهم هذا الراوي بالكذب \_ مع كون ذلك لم يقع البتة وإنما هي خيالات افترائية وتلبيسات قائمة في ذهن هذا الألباني ومقلّديه لا غير ؛ وقولٌ بلوازم بعيدة مسع أن هلذا الألباني يقول إن لازم المذهب غير مذهب \_ فليس ذلك مستشنعاً ولا هو أمر ابتدعه وأحدثه الكوثري !! وإنما هو طريقة أهل الحديث ومذهبهم !! فهذا هو البخاري رحمه الله تعالى يقول في تاريخه الكبير (غلق المرابقة أهل الحديث «خلق الله التربة يوم السبت ... » السندي رواه مسلم في الصحيح (٢١٤٩/٤) عن حديث «خلق الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هدو كلام كعب

الأحباري ((راوي الإسرائيليات )) !! أي أنه حديث موضوع ويوافق البخاري على ذلك الشيخ الحرّانيي في (( فتاواه )) (٢٣٦/١٧) فهل تقول أيها الألباني بأن البخاري وحدّك الحرّاني يتّهمون الثقات ويكذبون رواة الصحيح ؟! أم أنه في مقام الرد والتهويل والتشويش على العلامة الكوثري تقول ما تقوله من البهت والافتراء ؟!!

وأزيدك على ذلك فأذكر لك قولين لبعض أهل الحديث يهدم ما تشنّع به وتفتريه على الإمام المحدث الكوثري رحمه الله تعالى الذي تعترف مرغماً بسعة علمه في «ضعيفتك » (٣٥٦/٣) فأقول لسك مُبيّناً موضحاً لعلّك تؤوب وتتوب :

١ \_ قال الحافظ الخطيب البغدادي في (( الفقيه والمتفقة )) (١٣٢/١) :

(ر باب القول فيما يرد به خبر الواحد :...

وإذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رَدَّ بأمور : أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ... » اهـ..

771

« وأما من قال يوجب العلم ــ خبر الواحد ــ فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمـــال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطّرق إليه والله أعلم » اهــ .

٣ \_ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فَتَحَ البَّارِي ﴾ (١٩/٦) عند شرح حديث البخاري :

( قوله : (ر بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أقواماً من بني سليم إلى بني عامر )) قال الدمياطي هو وهم ؛ فإن بني سليم مبعوث إليهم والمبعوث هم القرّاء وهم من الأنصار . قلت : التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامر وأما بنو سليم فغدروا بالقرّاء المذكورين والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري ... ) اهـ .

قلت : الحديث من ثلاثيات البخاري العالية ؛ وحفص هذا هو ابن عمر بن الحارث بن سخبرة قال عنه أحمد كما في (( تهذيب الكمال )) (( ٢٨/٧) : (( ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد )) .

فهل تقول في الحافظ الآن كما تقوله وتفتريه على الكوثري ؟!! أم أن التشنيع حرام على رجل حائز على آخر ؟!! فإن كان كذلك فما هو دليلك مــــن الكتــاب

ام ان التشنيع حرام على رجل جائز على الحر !!! وإن كان كذلك فعا هو ديبك مسس المحلسات السيما وأنت قد تفرّدت بتضعيف أحاديث لم تُسبق إلى تضعيفها فانتبه واستيقظ من سكرتك ! مع ملاحظة أنك تصف الحافظ ابن حجر بالذهول والتناقض كما بينته لك في (( تناقضاتك الواضحات )) (٤/٢) ولا تعتبر توثيق البحاري ومسلم للرجل فتقول كما في (( إرواء غليلك )) (٢٠٧/٣) : (( وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ في التقريب صدوق له خطأ كثير )) !!! كما بينته في (( تناقضاتك الواضحات )) (٤٦/٢) . فَحُقَّ لنا أن نقلب عليك كلامك الذي وجهته للعلامة الكوثري ونلبسك إياه لبوساً لا انفكاك لك منه فنقول : (( فنحن من واجبنا أن نحذر المسلمين من ها الألباني المتناقض وأمثاله الذين يَتهمون الأبرياء بما ليس فيهم مُذكّرين بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ... ﴾ الآية )) (٢٠٢٠) .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(&</sup>lt;u>٢٦٠)</u> وأصل الكلام لهذا المتناقض !! المتخابط !! في (( مختصر العلو )) !! ص (٨٣) !! والعلامة المحدث الكوثري رحمه الله تعالى مصيب كما بينته بكل وضوح وهو بريء مما رما به هذا الألباني !! المتناقض !!

## المتمسلفون يستدلون لعقيدتهم بطبائع البقر والحمير والدجاج!!

من الأمور المضحكة حداً أن تجد هؤلاء المتمسلفين يستدلّون ببعض حركات الحيوانات علمي أن الله تعالى في السماء منساقين في ذلك وراء ما يهذي به بعض المبرسمين من العامة والغوغاء!! فمن ذلك قــول ابن قيم الجوزية في كتابه « إحتماع الجيوش الإسلامية » ص (٢١٢) تحت عنوان « أكرموا البقر » :

[ وذكر شيخ الإسلام الهروي بإسناده عن عبدالله بن وهب قال ﴿ أَكُرُمُوا البَقْرُ فَإِنْهَا لَمْ تَرْفَعُ رأسها إلى السماء منذ عُبِدَ العِجْلُ حياء من الله عز وجلّ ﴾ ] .

فانظروا كيف يستدلُّون على عقيدتهم الغراء !! بالبقر صراحةً !!

ويقول مؤلف كتاب ﴿ أَينَ الله ؟ ﴾ المتمسلف !! ص (٧٩) :

[ومَنْ عَلَّمَ الدجاجة أن ترفع رأسها إلى السماء إذا قضت وطرها من الماء (!) أم مَن علَّم الحيوانات أن ترفع رأسها إلى السماء زمان الجدب كأنها تستمطر ربها .

قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص (٢١٢): ((وفي هذا الباب قصة حُمر الوحش التي ذكرها غير واحد أنها انتهت إلى الماء لترده فوجدت الناس حوله ، فتأخرت عنه ، فلمًا جهدها العطين وفعت رأسها إلى السماء ، وجأرت إلى الله سبحانه بصوت واحد فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطرحتى شربت وانصرفت ، ذاك العظيم في علاه ، مَنْ فطر الناس سواه ، ولذلك من زعم أن السماء قبلة الدعاء فقد حالف أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودرج على غير فهم السلف الصالح رضي الله عنهم ، وشوّه فطرة الله التي فطر الناس عليها ] اه.

فانظروا كيف يستدلّ أيضاً لعقيدته بحركات يرويها عن الدجاج والحمير والدواب والأنعام التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز : ﴿ إِنْ شُرّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ وقد شُبّه الله سبحانه وتعالى الكفّار الذين لا يعقلون بالدواب والأنعام التي لا تعقل ولا تفقه شيئاً فقال سبحانه : ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ !!

وأما قول هذا المتمسلف ﴿ ولذلك من زعم أن السماء قبلة الدعاء فقد خالف أقوال الرسول صلى

وأما قوله بأن (ر من زعم أن السماء قبلة الدعاء فقد حالف أقوال الرسول ... )) الخ هرائه السندي تقدّم فمن أعجب العجب !!

وذلك لأن الذي يقول بأن السماء قبلة الدعاء هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الــــذي كان يرفع يديه وكفيه في دعائه إلى جهة السماء !! مع قولنا بأنه لا يستنبط من ذلك أن الله في الســــماء كما لا يستنبط من توجهنا إلى الكعبة في الصلاة وقولنا سجدت لله أن الله تعالى موجود في الكعبة !!

وأئمة الإسلام وحفاظ وشُرَّاح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني صرَّحوا بأنَّ السماء قبلة الدعاء ، وعلماء الإسلام الذين يُعْتَدُّ بهم يقولون بذلــــك ! وإليك بعض نصوصهم في ذلك :

قال الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) (٢٣٣/٢) :

« قال ابن بَطَّال : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء ؛ فكرهه شريح وطائفة ، وأجازه الأكثرون ؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة » .

وقال الإمام الحافظ النووي في ﴿﴿ شَرَحَ صَحَيْحَ مُسِلَّمٌ ﴾﴾ (٢٤/٥) :

« لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلّين » اه. .

وقال الإمام الغزالي والمحدّث الزبيدي كما في ﴿ شرح الإحياء ﴾ (١٠٤/٢) :

« ( فأما رفع الأيدي عند السؤال ) والدعاء ( إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء ) » اهـ. .

فهل يقول بعد هذا المؤلف المتمسلف!! بأن هؤلاء العلماء الذين يقولون بالدليل الصحيح الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم خالفوا أقوال الرسول ودرجوا على غير فهم السلف وشـــوَّهوا فطرة الله الني فطر الناس عليها ؟!!

فإن كان الكاتب المسكين !! يقول بذلك فهذا الكلام لائق به هو ؛ وهو أحرى به !!

371

وأما قولهم بأن الإنسان والحيوان يعلم بالفطرة بأن الله في السماء فمغالطة واضحة منهم !! وذلك لأنهم اخترعوا خرافة زعموها دليلاً شرعياً !! جديداً !! فجعلوا يستدلون به على ما يريدون وهمو مما يسمونها به ( الفطرة ) !! وهذا الدليل الذي اخترعوه والذي يموهون به على البسطاء هو حقيقة ليس في ميزان الشرع والتحقيق والعلم بشي !! لأنّنا لا نعرف أحداً ذكر في كتب أصول الفقه وبيان استنباط الأحكام الشرعية أن من جملة الأدلّة الشرعية ( الفطرة ) !! فهم يقولون بشيء ما أنزل الله به من سلطان !

وربما لم يفهموا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ﴿ كُلَّ مُولُودٌ يُولُدُ عَلَى الفَطْرَةُ فَأَبُواهُ يَهُوَ دَانَهُ أَوْ ينصرانه أو يمحسانه ﴾ على وجهه الصحيح !!

ومعنى الحديث أن المولود يولد على الخلقة الأصلية السليمة وهي المراد بالفطرة . إذ لا يعتسبر همفة المولود مُشَبَّعاً بأي فكر من الأفكار وخاصة أفكار الكفر والإلحاد أو الشرك فتؤثر فيه عسادات وأحسوال واعتقادات المجتمع الذي يعيش فيه فتجعله ينقاد إليها فإذا بقي كذلك لم يتنبّه إلى عقيدة الإسلام الصحيحة الحقة إلا بمن يُنبّه عليها ولذلك بعث الله تعالى الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين !!

وهذا المولود باعتبار الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى على خلقه في عالم الذر فقال لهم : ﴿ الست بربكم ؟ قالوا بلى ﴾ هو مُسْلِمٌ !! وبعض الناس قالوا : لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبواه يجعلانه مسلماً . وليس كذلك بل قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلماً ففي صحيح مسلم المحادث مسلم (٢٦٥٨ برقم ٢٦٥٨) جاء فيه ‹‹ فإن كانا مسلمين فمسلم ›› . والمولود باعتبار الميثاق الأول مسلم لقوله تعالى : ﴿ إِنْ الدين عند الله الإسلام ﴾ !!

ولا يعني هذا أن المولود عندما يولد تولد معه معلومات دينية في مختلف النواحي من العقيدة والفقـــه والحديـــث والتفســير وغيرهـــا ؛ لا ؛ لقولـــه تعـــالى : ﴿ وَالله أخرجكـــم مـــن بطــون أمهـــاتهم لا تعلمون شيئاً ﴾ !!

حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولدوا ولم تكن معهم معلومات إلا من أنطقهم الله تعالى في المهد على سبيل المعجزة والعبرة للخلق ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ أي : ووجدك ضالاً عمّا أنت عليه الآن من الشريعة فهداك إليها ، وقال تعالى : ﴿ ما كنت تدري مـــا الكتـاب ولا الإيمان ﴾ ﴿ وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليــك عظيماً ﴾ !!

ومراد المتمسلفين في كلامهم الذي يلفّون ويدورون فيه أن يثبتوا بما يوردونه من قولهم « بالفطرة » أن مسألة العلو وحديث الجارية أمر معلوم بالفطرة وبالتالي بالدين ويوردون مع الحديث الذي تكلّمنا عليه وبينّا معناه قوله تعالى : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديك لحلق الله ﴾ وليسس معنساه مساير يومّمون ويومّمون !!

فلو كان الناس قد خلقوا وفطروا على الإيمان والتوحيد ومعلومات العلو التي يقــــول بهـــا هـــؤلاء المتمسلفون لما استطاعوا أن يغيروها ؛ أي لم يستطع أحد أن يكفر ويخرج من الإسلام لقوله تعالى في الآية نفسها ﴿ لا تبديل لحلق الله ﴾ !!

فصار إذاً أن لها معنى آخر غير ما خطر ببال المحسمة والمشبّهة وأذاعوه !! وهو أن الله تعالى خلت الناس جميعاً وأوجدهم على وجه الأرض ساعة ولادة كل فرد منهم لا علم له ولا معرفة ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ فهم غير مشبعين بأي فكر من خير أو شرَّ وجعل لهم التمييز والفهم هذا ما أراده الله في خلقتهم ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾ لكن عقول المتمسلفين لا تصل لفه مسم كتاب الله الكريم ولا لسنة النبي الرؤوف الرحيم !! فتنبّهوا !!

ومن ذهب إلى غير ما قلناه وقررناه هنا لزمه القول بتناقض الآيات وحاشاها من ذلك !! إنما التناقض صفة الشيخ العجمي !! الألباني !! الذي افتتنت نفوس أرباب هذه النحلة به !!

فتبين بذلك انهدام احتجاجهم بما يسمونه الفطرة على صحة معتقدهم الفاسد عند جميع العقسلاء !! والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل !!

#### فصل

لقد استعمل العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم لفظ (( العلو )) و (( السماء )) ونحو هذه الألفاظ لبيان شرف الرتبة والعظمة والكبرياء والمجد وأمثال هذه الأمور ، ولم يقصد العرب بذلك أن فلاناً في السماء أي : بذاته وأنه في ( المكان العدمي !! ) الذي يلهج به الألباني أو نحو ذلك من ترهات المجسسمة التي احترعوها والأعاجم الذين لا يريدون فهم كتاب الله تعالى بلغة الضاد العربية الفصيحة !!

فيكون كل ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ممّا فيه لفظ السماء والفوقية والعلـــو معنـــاه الإشارة إلى كبرياء الله تعالى وعظمته وجلاله ؛ كما نقل الإجماع في ذلك القاضي عياض والإمام الحـــافظ النووي رحمهما الله تعالى ؛ ففي « شرح صحيح مسلم » (٢٤/٥) قال الإمام النووي :

« قال القاضي عياض : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدَّثهـــــم ومتكلَّمهــم ونظـــارهم

ومقلدُّهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى : ﴿ أَأَمْنَتُمْ مَنْ فِي السماء أن يخسف بكم الأرض ﴾ ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم » اه..

وإليكم الدليل على هذا الأمر من لغة العرب في أشعارهم وأرجاؤهم :

١ - قال عنترة العبسى (صاحب إحدى المعلّقات المشهورة):

وباعي قصيرٌ عن نوال الكواكب(٢٦١) مُقسامُك في جسو السسماء مكانُسهُ

٢ ــ وقال الأخطل الكبير كما في ديوانه :

قذى الأرض أَبْعَدُ بينما بين ذلك بنسو دارم عنسد السسماء وأنسسم

٣ \_ وقال آخر:

ولسو رفسع السسماء إليسه قومسأ لحقنسا بسالنجوم وبالسسماء(٢٦٢)

٤ \_ وقال عنترة :

لقد كُنْتُـــم في آل عَبْــس كواكبــاً إذا غاب منها كوكب لاح كوكسب خُسفْتُمْ جميعاً في بـــروج هبوطكـــم 

الديوان ( ص ٢٦ ) .

وقال أمية بن أبي الصلت :

فأرضك كل مكرمة بنتها بنسو تيسم وأنست لهسم سمسساء

( انظر تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۲۰/۳ ترقیم حدید ) .

(٢٦١) انظر شرح ديوان عنترة للتبريزي دار إحياء التراث ص (٣٥) .

(۲۹۲<u>)</u> انظر (( تاج العروس شرح القاموس )) (۱۸۲/۱۰) في مادة ( سمو ) .

٦ ـــ وقال عنترة :

ولا أســـلو ولا أشــفي الأعـــــادي أنـــــاسٌ أنزلونـــــا في مكـــــــان

فساداتي لهم فخسر وفضسلُ من العليماء فسوق النجسم يعلسو

(ديوانه ص ١١٥) .

ومن هنذا البناب قنبول الله عنز شنأنه: ﴿ إِنَّ فَرَعْمُونَ عَنْسُكُ فِي الأَرْضُ وَجَعْمُلُ اللهِ المُنْسُونِ لا أَعْلَمُ اللهِ المُقْصِيوَدِ هَنَا هِنْ العَلْمُ وَالارتَفَاعُ المُعْسُونِ لا الحسي ، ومنه أيضاً قنبول فرعنون في بنني إسترائيل ﴿ سَنَقَتُلُ أَبْسَاءُهُمُ وَنَسْتَحْيِي نَسَاءُهُمُ وَلِنَا فَوْقَهُمُ قَاهُرُونَ ﴾ .

فهذه شواهد لغوية من القرآن الكريم وأدلة من كلام العرب تدلَّ على أن العلو يراد به في كثير مـــن الأحوال العلو المعنوي لا العلو الحسي الجسمي الذي يدندن به المشبهة والمحسمة فافهم هداك الله تعالى !!

#### فصـــل

هناك بعض الآيات من المتشابه يحتج بها المجسمة والمشبهة على العلو الحسي لا بد من ذكرها وبيان المعنى الصحيح لها حتى لا يبقى في ذهن طالب الحق أي إشكال في هذه المسألة .

فمن تلك الآيات قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العوش استوى ﴾ ومعنى الاستواء هنا القهـــر لا علو الأجسام والارتفاع لقوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ فبين سبحانه أن علــــوّه واســـتواءه بالقهر لا بالجسمية والارتفاع الحسي الجسمي المعهود لنا .

وفي معنى القهر: الاستيلاء والإخبار عن هذا العالم بأنه ملكه سبحانه فهو تحت مشيئته وإرادتـــه، كما يقال العالم من فرشه إلى عرشه خاضع لله تعالى هذا معنى قوله تعالى: ﴿ الرحمـــن علـــى العـــرش استوى ﴾ .

فإن قالت المحسمة أو غيرهم : هذا التفسير يقتضي المغالبة !!

قلنا: ليس كذلك ، وقولكم إنه يقتضى المغالبة بدعة من القول لأنه يهدم كلامكم واعتراضكم قوله تعالى : ﴿ والله غالبٌ على أمره ﴾ فكيف لم يقتض هذا المغالبة وهو صريح ؟! ومَنْ يغالبُ الله في أمره حتى يقول سبحانه : ﴿ والله غالبٌ على أمره ﴾ ؟! فإذاً لا يقتضى شيء من ذلك المغالبة !! وكذلك قوله سبحانه : ﴿ لمن ألملكُ اليوم لله الواحد القهار ﴾ فنقول لكل مُشبّه وبحسم : هل كان المُلك قبل ذلك اليوم لغير الله تعالى ؟!! حتى يقتضى المغالبة !!

فكما أن هذه الآيات الكريمات لا تقتضي المغالبة فكذلك القهر والاستيلاء لا يقتضي المغالبة فـــافهم وتنبّه هداك الله تعالى !!

قال الحافظ المتقن المفسر أبو حيان في تفسيره ﴿ البحر المحيط ﴾ (٣٠٣/٧) :

( وصعود الكلام إليه تعالى بحازٌ في الفاعل وفي المسمى إليه لأنه تعالى ليس في جهة ، ولأنّ الكَلِم الفاظّ لا توصف بالصعود ، لأنّ الصعود يكون من الإجرام ، وإنما ذلك كناية عـــن القبــول ووصف بالكمال ، كما يقال : علا كَعْبُهُ وارتفع شأنه ، ومنه ترافعوا إلى الحاكم ورُفعَ الأمر إليه ، وليس هنـــاك علوٌ في الجهة )، اهــ .

ومن تلك النصوص التي يستدلون بها على العلسو الحسسي قولم تعسالى : ﴿ تَعْسِرُجُ الملائكَةُ وَالرُّوحُ إليه ﴾ أي تعرج الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهم وهو في السماء ، لأنَّ السماء مَحَسلُ بِسرَّه وكرامته ، وهذا تماماً كقول الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ﴿ إنّي ذاهب إلى ربي ﴾ أي إلى الموضع الذي أمرني به ، أو إلى مفارقتكم للتفرَّغ لعبادة ربي وطاعته ، وبمثل الذي قلناه قال القرطبي في تفسيره (٢٨١/١٨) .

وقال الحافظ ابن حجر في ﴿ الفتح ﴾ (٢١٦/١٣) :

« قال البيهقي : صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبّة عبارة عن القبول ، وعروج الملائكة هــــو إلى منازلهم في السماء ... » .

ومن تلك الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنِّي متوافيك ورافعك إليَّ ﴾ ومعناهــــا ورافعــك إلى السماء الثانية ، كما جاء في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وجه سيدنا عيسى في السماء الثانية .

فيكون معنى الآية : إني رافعك إلى مكان لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه ، ولا يعين أنّ سيعت عيس علي علي مكان لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه ، ولا يعين أن سيعت عيس علي علي مكان فيسه رب العسالمين عند جميس العقلاء ، كما لا يعني أنه الآن عند الله حقيقة أو جالس مثلاً بجنبه كما يتصوّر المجسمة تعالى عن ذلك علم علواً كبيراً ، وهذا تماماً كقوله تعالى في الظلل في سورة الفرقان : ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضاً ولي يسيراً ﴾ فقوله : ﴿ إلينا ﴾ لا يعني أن الظل في الليل يذهب عند الله وأنّ الله في مكان فليتبق ظ أولي يسيراً ﴾ فقوله : ﴿ إلينا ﴾ لا يعني أن الظل في الليل يذهب عند الله وأنّ الله في مكان فليتبق ط أولي الألباب ، وليبتعدوا عمن يفهم القرآن بالعجمية والظواهر ، وليفهمه بالعربية الفصحى وبأساليبها في

ومن تلك الآيات أيضاً قوله تعالى : ﴿ ءَأَمَنتُم مَنْ فِي السماء ﴾ ومعناها ءأمنتُم مَنْ شأنه عظيــــم لأنّ العرب إذا أرادت أن تعظم شيئاً وصفته بالعلو فتقول : فلان اليوم في السماء ، وفي المقارنة تقـــــول : أين الثرى من النّريا ، والنّريا نجمٌ عال في السماء .

فيكون معنى الآية ءأمنتم من العظيم الجليل صاحب الرفعة والربوبية والبطش أن يخسف بكم الأرض «وتقدّم استعمال العرب للفظ السماء على العلو المعنوي لا الحسى ».

أو يكون المراد بقوله تعالى : ﴿ مَن في السماء ﴾ سيدنا جبريل أو أي مَلَك يرسله الله ليخسف أي قرية أو أي موضع من الأرض ، كما أرسل المَلَك الذي خسف الأرض بقوم سيدنا لوط عليه السلام ، والملائكة مسكنها السماء ؛ بصريح أدلّة كثيرة منها ما رواه البخاري (فتح ٣٣/٢) ومسلم (برقم ١٣٢) مرفوعاً : ﴿ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعربُ أج الذين باتوا فيكم فيسألهم \_ وهو أعلم بهم \_ : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهسم يصلّون ، وأتيناهم وهم يُصلُون » هذا مع قول الله تعالى : ﴿ وإذ قال ربّك للملائكة إنّسي جماعلٌ في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها مَن يُفسدُ ويسفك الدماء ﴾ فالعربي يفهم من هذا أن مسكن الملائكة وعلهم في السماء .

وأما الآيات التي فيها ذكر النزول كقول تعالى: ﴿ نَوْلُ بِهِ السروحُ الأمين ﴾ النمراء: ١٩٢ وقوله تعالى: ﴿ وَانَّ المَوْلُ فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ

ثم لنعلم جميعاً أن هناك نصوصاً كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة يوهم ظاهرها أن الله في الأرض وفي كل مكان وقد تقدّمت في أوائل هذه الرسالة .

وقال الحافظ أبوحيان رحمه الله تعالى في تفسيره ﴿ البحر المحيط ﴾ ( ٣١٦/٤ طبعة دار الفكر ﴾ :

« وقال قوم منهم القاضي أبوبكر بن الطيب : هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله تعالى مر غير تشبيه ولا تحديد ، وقال قوم منهم الشعبي وابن المسبب والثوري نؤمن بها ونقر كما نصت ولا نُعيَن تفسيرها ولا يسبق النظر فيه . وهذان القولان حديث مَنْ لم يمعن النظسر في لسان العرب »(٢٦٢) . فتأمل !!

#### فصسل

بقيت مسألة حديث الإسراء والمعراج فإنّ بعض المحسمة يستدلُون بهــــذا الحديــــث علــــى أن الله في السماء !! فلا بُدّ أن نبين فساد استدلالهم بهذا الحديث فنقول :

هذا الحديث ليس فيه أيّ استدلال لما يريدون من كون معبودهم في السماء أو فوق السماء !! ومن تأمّل أوائل سورة الإسراء عرف ذلك وفهمه حيداً فقد افتتح سبحانه هذه السيورة الكريمية بقوليه : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحوام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾ .

أستفتح سببحانه هـذه الآيـة الكريمـة بالتسبيح فقـال : ﴿ سببحان السذي اسرى ﴾ أي : تَنزّه عن المكان . والتسبيح هو التنزيه فكأنه يشير إلى ما قد يخطر في الأذهان من أن النبي صلـى الله عليه وآله وسلم ذهب لمكان فيه رب العالمين فقطع هذا الخيال ونزه نفسه عنه فقال : ﴿ سببحان السذي أسرى ﴾ أي : تَنزّه عن المكان .

ثم بين سبحانه أنه أَسْرَى بعبده ليــس لــيراه ويقــرب منــه بالمكــان وإنمــا قــال ســبحانه : ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ وآياته تعالى أي مخلوقاته وعجائب مصنوعاته ، فسيدنا محمد صلى الله عليــه وآلــه وسلّم أُسْرِى وعرج به ليريه الله سبحانه ملكوت السموات والأرض وما إلى ذلك مما ذُكــر في الإســراء وليس ليذهب إلى مكان فيه رب العزة سبحانه المنزه عن الزمان والمكان !!

فإن قيل : وكيف كلّمه ورآه وفرض عليه الصلوات الخمس ألا يدل ذلك على أنه ذهب إليه أي إلى مكان هو في ؟!!

قلنا : ليس كذلك !! فإنه سبحانه كما كلم سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلَّم فوق الســـماء

عند سدرة المنتهى فقد كلّم سيدنا موسى عليه السلام في الوادي المقدّس طوى بجانب الطور وذلـــك في أرض فلسطين ولا يعني ذلك أن الله سبحانه كان هناك ، فكما أنه سبحانه منزّه عن المكان لمّا خـــاطب سيدنا موسى بجانب الطور فهو أيضاً منزه عن المكان لمّا خاطب سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم في

والسماء والأرض والأكرون والعوالم مخلوقة لله تعسالى وهو مسنزَه عن الحلول بهسا و ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ والدليل على أن الله كلّم سيدنا موسى في الوادي مع تنزيهنسا لله تعالى عن أن يكون في الوادي قوله تعالى : ﴿ فَلَّمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدّس طُوى ، وأنا اخرتك فاستمع لما يوحى ، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فساعبدني وأقسم

الصلاة لذكري كه طه: ١١ ـ ١١ . فانظروا كيف خاطبه ســبحانه وفــرض عليــه الصــلاة وهــو ــــ ســيدنا موســي ــــ في

الأرض !! كما خاطب سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم وفرض عليه الصلاة وهسو في السماء أو فوقها !! فكما أنه مُنزَه عن أن يكون في الله وسلّم فيها الله عن أن يكون في السماء في البُقعة السبيّ خاطب سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم فيها !!

وقال تعالى أيضاً: ﴿ فَلَما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال الأهله المكثوا إني آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلّكم تصطلون ، فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العسالمين ، وأن ألسقِ عصاك فلمًا رآها تهتز كأنها جآنٌ ولّي مدبراً ولم يُعَقّب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ﴾ .

فظاهر هذه الآية فيها قرائن كثيرة على أن الله تعالى كان في تلك البقعة عندما كلّم سيدنا موســــى والسياق يفيد ذلك مع أننا نؤوله ولا نقول بظاهره !! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !!

فَاوَلاً : نحن ننزه الله تعالى أن يكون ناراً !! لأن سيدنا موسى رأى ناراً فذهب إليها فكلّمه الحــق سبحانه فهو كليم الله تعالى !!

وثانياً: نُنزَه الله تعالى أن يكون بجانب الطور!! أي نُنزَهه أن يكون في منطقة في الأرض.

وثالثاً : ننزّهه سبحانه عن أن يكون في شاطىء الواد الأيمن !! وفي البقعة المباركة وعن أن يكون في الشحرة !!

ورابعاً : قد يقول قائل إن قوله : ﴿ أقبل ولا تخف ﴾ قرينة أيضاً على أنه سبحانه كـــان في ذلـــك المكان أو تلك البقعة أو ذلك الوادي !! ونحن نقول كل ذلك لا يجوز على الحق سبحانه وهو مُنزَه عنه !!

فكما أننا لا نأخذ من قصة سيدنا موسى أن الله تعالى كان في الواد المقلس طـــــوى وفي الشـــجرة فكذلك لا نأخذ من قصة الإسراء والمعراج أن الله في السماء أو فوقها كما تقول المجسمة !!.

وأما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لله تعالى قي تلك الليلة فهي محل خسلاف بسين العلماء والصحابة (٢٦٤) وغالب المجسمة في عصرنا ينفونها ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لم يسر الله تعالى تعالى تلك الليلة (٢٦٥) ؛ هذا مع قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشُو أَنْ يَكُلّمُهُ الله إلا وحياً أو مسن وراء حجاب أو يوسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنسم علّى حكيم ﴾ الشورى : ٥١ .

وفي البخاري (٦٠٦/٨) ومسلم (١٠٩/١) عـن مسروق قـال : قلست لعائشـة رضي الله عنها : يا أُمَّاه هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت !! أيست أنت من ثلاث من حدَّثكهن فقد كذب : من حدَّثك أنَّ محمداً رأى ربه فقد كذب . ثـم قـرات ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ . ﴿ وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ﴾ . . . الخ .

قال المحدّث الزبيدي ﴿ فِي اتحاف السادة المتقين ﴾ (١٠٥/٢) :

<sup>(</sup>٢٦٤) والحقيقة عندنا كما بينت في التعليق على كتاب (( العلو )) ص (٣٢٦-٣٢٨) للذهبي أنَّ الصحابة لم يقولوا يَقْتَه صلى الله عليه وآله وسلم رآه ليلة الإسراء ، وما يحكى عن ابن عباس فليس قولاً له إنما هو قولٌ لكعب الأحبار نقله عنه قيى عباس فظنه أو زعم بعض الرواة عنه أنه قول ابن عباس . هذا هو الصحيح عندنا .

<sup>(</sup>۲۲۵) هذا هو الصواب .

وبقى أمر أخير لا بد من إيضاحه في قصة الإسراء وهو أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وصل إلى سيدنا موسى في السماء السادسة كان يقول له سيدنا موسى إرجع إلى ربك فاسلما التخفيف ؛ فما هو معنى ذلك ؟!

وأقول: معناه أي ارجع إلى المكان الذي خاطبت فيه رب العزة وكلّمك عنده واسأله أن يخفف عن أمتك ؛ فالله تعالى شاء أن يقع الكلام بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم في بقعة ومنطقـــة مُعينة فوق السماء السادسة كما كان سيدنا موسى يكلّم الله تعالى ويكلمه الله في منطقة معينــة بجــانب الطور ولم يكن رب العالمين ثَمَّ هناك في تلك المنطقة !! إذ لا يجوز عليه المكان فتنبَّه !!

قال تعالى : ﴿ وَلِمَا جَاء مُوسَى لَمِقَاتِنَا وَكُلَمَهُ رَبّه ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَعَجَلَكُ عَن قَوْمَكَ يَسَا مُوسَى ، قال هُم أُولاء على أثري وعجلت إليك رب لرضى ﴾ فظاهر هذا أن سيدنا موسى سبق قومه إلى الله بالمسافة فوصل إلى البقعة التي كان يخاطب الله تعالى ويكلّمه فيها قبل قومه وكانوا هم خلفه على أثره ، لأن الله واعدهم مرّة كما كان يواعد سيدنا موسى في الجانب الأيمن من الطور وقد أخبرنا سبحانه عن ذلك إذ قال : ﴿ يَا بَنِي إسرائيل قد أنجيناكم من عدو كم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ﴾ ] .

هـــذا هـــو الجـــواب علــــى النقطـــة الأولى في هـــذه الرســـاللة وهـــي الكــــلام علـــى لفــــظ (ر أين الله )) الذي ورد في بعض طرق وروايات حديث الجارية .

وننتقل إلى النقطة الأخرى وهي الكلام على عبارة أن الله تعالى لا يقال في حقه إنه داخل العـــــا لم أو خارج العالم فنقول : يزعم المحسمة والمشبهة على اختلاف مشاربهم بأن الذي ينفي أن يكون الله تعالى داخل العالم وحارجه يكون الله تعالى داخل العالم وحارجه يكون منكراً لوجوده سلما الوجوده سلما الوجوده المحالم الما الما يأخذ حيزاً في الفراغ كبقية الأجسام الما المواد وذلك لأنهم يتوهمون أن الله سبحانه وتعالى شيء كالأشياء يأخذ حيزاً في الفراغ كبقية الأجسام وبعضهم يتخيله سبحانه وتعالى جسماً كثيفاً كالإنسان ، وبعضهم يتخيل بأنه من قبيل الأشياء اللطيفة كالمواء والنور والغاز ونحو ذلك !! وجميعهم مُتَّفِقُون مهما حاولوا الإنكار على أنه جسم يتخيله ويتصوره العقل بإزاء العالم خارجاً عنه !!

ونحن بدورنا يجب علينا أن نحلّي المسألة ونكشف عمّا كان غامضاً منها ونبين ما هو القول الصحيح في ذلك من نصوص الكتاب والسنة حتى يتبين مذهب أهل الحق فيها .

والمنطقة التي تتخيلها المحسمة والمشبهة فوق العرش والتي تتخيل أن المولى سبحانه وتعالى حال فيها هي مكان بلا شك ولا ريب ولولا أنها مكان لما أمكن تخيلها ولما صحّ وصفه بأنه في جهة ما فوق العرش ولما صحت أيضاً إشارتهم إليه ، فهم على ذلك يتخيلون أن الله تعالى ذات من الذوات الجسمانية الستي وصفناها قريباً وأنه خلق العالم والعرش تحته فصار هو فوقه !! فهم إذاً يتصورون ويتخيلون بأن الله تعالى قبل خلق هذا العالم وإيجاده من العدم كان له تحست !! وإذا كان له تحست فله فسوق وأمام وخلف ويمين ويسار !!

وقد حاءت نصوص عديدة في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة تبطل المكان لله تعالى وبالتالي تبطل أنَّ يُتَصُوَّر وجوده داخل العالم متصل به أو خارج العالم منفصلَ عنه وقد صرَّح بذلك أئمـــة أهــــللى العلم ؛ فمن تلك النصوص : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في حديث الصحيحين : إن الله كتب كتاباً لمَّا قضى الخلــــق أن رحمته سبحانه سبقت غضبه فهو عنده فوق العرش<sup>(٢٦٧)</sup> . (انظر البخاري ٢٢/١٣ه ومسلم ٢١٠٧/٤).

قال الحافظ ابن حجر في ﴿ الفتح ﴾ (٢٦/١٣) في شرح الحديث :

« والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش » . قلت : لو كان الله سبحانه كما يزعمون في المكان العدمي الذي يتخيلونه فوق العرش لكان كاللوح

المحفوظ الذي يشاركه أيضاً في كونه فوق العرش! والدليل القطعسي وهو قوله تعالى: ﴿ ليسس كمثله شيء ﴾ ينفي هذا الأمر نفياً واضحاً قاطعاً وكذا قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ لَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَلَا ﴾ كذلك ينفيه !! فلو كان الله يوصف بأنه منفصل عن العالم لكان له مشابه ومكافىء ؛ وذلك أن كشيراً مسن الأجسام أيضاً منفصلة عن أجسام أخرى كالشمس مثلاً فإنها منفصلة عن الأرض ليست داخلها وبينهما مسافة محدودة ؛ أي لها حد ومقدار ؛ فكذلك لو تخيل المجسم أن الله تعالى منفصل عن العالم بائن عنه كما يقولون (٢١٨) لكان بينه وبين العالم مسافة فإذا انتهت هذه المسافة ابتدأ الجسم الآخر وهو حسم معسود

يغونون الذي يتخيلونه !! فلو غالط أحدهم ليهرب من هذه الورطة الواقعة قائلاً هذه أمور لا يجوز لنا أن نخوض فيها ويجب أن نؤمن أنه خارج العالم منفصل عنه بلا كيف ولا تصوّر !!

ولا أتصوّره !! وهذا تناقض فاضح !! فإمّا أن تتصوّره وإمّا أن لا تتصوّره !! ونراك تغالط في هذه المسائل فتارة تطالب بأن تكون المسألة المتعلّقة بذات الله تعالى يمكن أن تُعقّل وتُتَصوّر ؟ وتارة تطالب بأن تكون غير معقولة !! مع أن كل ما يتعلّق بتصوّر المولى سبحانه فهو متعال عن ذلك ومنزّهُ عند ؟ إذ لا يمكن للعقول أن تدركه ، وما يخطر ويتصوّر في العقل ويتخيله منه يجب تُنزيه الله تعالى عنه ؛ فافهم هدداك الله

والله تعالى منزه عن كثير من الأشياء وأضدادها ... ولا بأس من سرد بعض الأمثلة التي يصح بهــــا نفي الضدين عن المولى سبحانه وتعالى بل عن بعض خلقه فمثلاً :

ي الضدين عن المولى سبحانه وتعالى بل عن بعض خلفه فمتح . الذكورة والأنوثة : لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالذكورة ولا بالأنوثة ؛ بل إن الملائكة الكرام لا

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

العرش والعندية ، انظرها في مسلم إحدى روايات الحديث رقم (٢٧٥١) .

<sup>(</sup>٢٦٨) معنى بائن من خلقه (( عند أهل الحق أي : غير مشابه لهم ؛ وعند المحسمة معناه منفصل عنهم .

كفر بلا مثنوية !! إذ ﴿ لَيْسَ كَمَثُلُهُ شَيْءً ﴾ ، والعقل لا يتصوّر إلا ذَكَرَاً أو أنثى أو خنثى !! والله تعار منزه عن ذلك كله !!

متزوّج أو أعزب : هاتان الصفتان لا تجوزان إلا على من يقبل الاتصاف بهما فنفيهما عن الباري أو عن الملائكة لا يقتضي الإخبار عن العدم .

قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره (٣/١٧) :

« فلا يقدّر في صفته ـــ تعالى ــ حركة ولا سكون ، ولا ضياء ولا ظلام ، ولا قعود ولا قيام ، ولا ابتداء ولا انتهاء ، إذ هو عزّ وجل وتْرٌ ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ » .

فالنور والظلمة: مخلوقان لله تعالى لقوله سبحانه: ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ أي خلقهما ، فلا يجوز وصفه سبحانه أنه في ظلمة أو في ضياء ؛ فوجب تنزيه المولى سبحانه عن هذين الضدين مع أن العقل لا يمكن أن يتصور موجوداً في غير ظلمة ولا ضياء!! فافهم!! لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك إلا الأشياء المادية فلا يتصور إلا أشكالاً وهيئات!!

وكذلك نقول الله تعالى لا يوصف بأنه متصل بالعالم داخله ولا منفصل عن العالم خارجه بل نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى ونكفّر كل من أنكر وجود صانع هذه المخلوقات العجيبة البديعة الصنع مع اتهام عقولنا وتصريحنا بعدم القدرة على إدراك الخالق جلّ جلاله : ﴿ يعلم ما بين أيديهم ومـــا خلفهـم ولا يحيطون به علماً ﴾ طه: ١١٢.

[ تنبيسه ] : ومن غريب تخابطات المجسمة الألبانيين وغيرهم !! أنهم يقولون ينزل بذاته إلى السماء الدنيا بلا كيف ؛ فإذا قيل لهم هذا مُحال لأنه الحلول في الحلق بعينه ؛ أليست السماء مخلوقة لسم سبحانه فكيف ينزل فيها بذاته وبلا حلول ؟!! فيقولون ينزل بذاته إلى السماء الدنيسا بلا كيف !! ويغالطون أنفسهم قائلين بكيفية لا نعقلها !! والكيف مجهول !!

ثم نراهم هنا يريدون أن يعقلوا الكيف الذي يزعمون أنهم لا يقولون به فيقولون كيف يكــــون لا داخل العالم ولا خارجه ؟!! لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه ؟!!

مع أنه يلزمهم أن يوضحوا كيف ينزل بذاته إلى السماء الدنيا أو فيها بلا حلول واتصال وهم الذين يقولون وهو يخاطبون المفوضين : « إن الله لم يخاطبنا بما لا نفهمه بل خاطبنا بما نعقله ونفهمه » يغالطوق أنفسهم فيتناقضون !! ونقول لهم : أفهمُونا كيف ينزل بذاته بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ؟!!

## فصل مناقشة قضية داخل العالم وخارج العالم أي متصل أو منفصل من جهة أخرى

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضى عنه(٢٦٩) :

« فإن قيل : فنفي الجمهة يؤدّي إلى المحال وهو إثبات موجود تخلو عنه الجمهات الســــت ويكـــون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه وذلك محال !! » .

قلنـــــا : إذا كان هذا الموجود حسماً يأخذ حيزاً في الفراغ وله حد أي طول وعرض وارتفــــاع بأي شكل كان ثم وصفناه بعد ذلك بأنه لا متصل ولا منفصل أي لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو في جهة كان ذلك مُقتضياً الإخبار عن عدمه ؛ وقولنا ساعتئذ لا هو متصل ولا منفصل محال .

وهو كقول القائل يستحيل أن يوجد موجود لا يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالماً ولا جـــــاهلاً و لا أعزب ولا مُتَزَوَّجاً ولا ذكراً ولا أنثى أو خنثى ولا في نور ولا في ظلمة !!

فإن كان ذلك الشيء قابل للمتضادين فيستحيل حلّوه من أحدهما ؛ وأما إذا كان جماداً مثلاً وهسو الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فاقد لبعض شروط هذه الصفات وهي الحياة فلا يستحيل وجوده حينئذ ، فكذلك شرط الاتصال والانفصال والاختصاص بالجهات والتحيز والقيام بالمتحيز من صفات الأجسام والأعراض ؛ فإذا كانت هذه صفات الجسم الذي نعرفه فالله تعالى ليس كذلك لأننا عاجزون عن إدراكه ولا يمكننا أن نقيس عليه غيره لأنه سبحانه ليس من جنس الأجسام ولا له شكل وهيئة ؛ وكل ما خطر في أذهاننا فالله تعالى ليس كذلك لأنه أخسير بذلك فقال : ﴿ ليسس كمثله شيء ﴾ وه لم يكن له كفواً أحد ﴾ .

فرجع الأمر والنظر هنا إلى أنه هل يستحيل وجود موجود بلا مكان ولا جهة ولا اتصال ولا انفصال

<sup>(</sup>۲۲۹ من كتاب (( الاقتصاد في الاعتقاد )) (ص۲۸ طبعة صبيح/مصر/ ۱۳۹۰هــ) وما بعده من الكلام اقتبسنه منه رحمه الله تعالى .

أم لا ؟!!

فإن قسناه على أجزاء هذا العالم وما نراه ونعقله كان الجواب يستحيل وجوده . وإذا تركنا القياس ونظرنا إلى أدلة الشرع المحكمة التي تنصُّ على أنه ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات كان ذلك هو الحق وهو عقيدة الإسلام المنزَّهة لرب العزة عن التشبيه والتمثيل وكان القائل بذلك آخذاً بقول الله تعالى : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ ؛ لأن الذي يُنزَهُ الله عن لوازم الجسمية وحصائصها هو الذي يقول اتهمت عقلى في إدراك الخالق سبحانه وتعالى وأنا عاجز عن ذلك كل العجر ؛ فقد

صدَّقت بوجوده وآمنت بصفاته واتهمت عقلي في إدراك خالقي سبحانه وتعالى .

وقد ضرب لنا سبحانه وتعالى أمثلة في مخلوقاته فأرانا أشخاصاً وكذا عجائب مخلوقاته في الرؤيا مسن جبال وأودية وبحار عظيمة وأنهار دون أن تكون أجسام آخذة حيزاً في الفراغ مع أن لها حسداً ومقسداراً وجهة وشكلاً وصورة ؛ وقريب من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « لقد عُرِضَتْ علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط ، وأنا أصلي ، فلم أر كاليوم في الخير والشر » رواه البحساري (في مواضع منها ٢٦٥/١٣) وليس ذلك من الخيال البتة بل هو حقيقة لقوله صلى الله عليه وآلسه وسلم في حديث وقع له في الصلاة حين عرضت عليه الجنة فقال : « فعُرِضَتْ علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً دمن عنب ) (١٧٠) أخذته » (١٧١) . والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمد يده إلى خيال ولا يتعلق بغير حقيقة ويدل على ذلك قوله في بعض روايات الحديث « ولو أصبته لأكلتم منسه ما بقيست الدنيا » (البخاري في مواضع منها ٢٠/١) ) .

فإذا كانت هذه الأمور حاصلة في المخلوق المُحْدَث فكيف بالخالق حلَّ حلاله الذي ليـــس كمثلــه شيء ؟!!! فتأمَّل في ذلك جيداً هداك الله تعالى !!

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى :

« فإن قيال الخصيم : إن مثل هيذا الموجود الذي سياق دليلكيم إلى إثباتيه غير مفهوم !!

فيقال له : ما الذي أردت بقولك غير مفهوم ؟!! إذا أردت به أنه غير متخيَّل ولا متصوَّر ولا داخل

<sup>(</sup>۲۷۰) زيادة لفظة ( من عنب ) في مسند أحمد (٣٥٣/٣) .

<sup>(</sup>۲۷۱) رواد البخاري (۲/ ۲۰ ۱۲۱۲/۵) ومسلم (۲۲۲/۳ رقم؟ ۹۰) واللفظ له وفي رواية أخرى في مسلم بعسد هسفته الرواية مباشرة بنفس الرقم هناك (برقم ۱۰) (( ولقد مددت يدي وأنا أُريد أن أتناول من ممرها لتنظروا إليه . ثمّ بدا لي أقد لا أفعل » .

في الوهم فقد صدقت [ فإن الله سبحانه وتعالى كذلك ](٢٧٢) فإنه لا يدخل في الوهم والتصوّر والخيال إلا حسم له لون وقدر فالمُنْفك عن اللون والقدر لا يتصوّره الخيال ؛ فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا على وفق مرآه ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه .

وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول أي ليس بمعلوم بدليل العقل ؛ فهو محال ؛ إذ قدَّمنا الدليل على ثبوته ولا معنى للمعقول إلا ما اضطر العقلُ إلى الإذعان والتصديق به بموجب الدليل الذي لا يمكن مخالفت ... وقد تحقق هذا ؛ فإن قال الخصم : فالذي لا يُتَصَوَّر في الخيال ؛ لا وجود له !! ( قلنا ) : « فلنحكم بأن الخيال لا وجود له في نفسه فإن الخيال نفسه لا يدخل في الخيال ... وكذلك العلم والقسدرة وكذلك الصوت والرائحة ولو كُلُفَ الوهم أن يتحقق ذاتاً للصوت لَقَدَّر له لوناً ومقداراً وتَصَوَّرَهُ كذلك » اهبا

<sup>(</sup>٢٧٢) ما بين القوسين زيادة مني للإيضاح .

#### فصل

# نصوص أئمة أهل العلم التي يصرحون فيها بتنزيه الله عن الاتصال والانفصال أي أن يكون داخل العالم أو خارجه

لقد صرّح علماء الإسلام من فحول أهل الحديث وحذّاق الأئمة الذين يعوّل على كلامهم ويعتــــــــــ بهم في الإجماع والحلاف بتنزيه الله تعالى عن أن يكون داخل العالم أو خارجه فتارة يُعبّرون عــــن ذلــــــــ بعبارة ( لا داخل العالم ولا خارجه ) وتارة يعبرون بأنه ( لا متصل ولا منفصل ) وتارة بـــ « الاجتماع والافتراق )، وتارة يقولون ( لا مماس ولا مباين ) ؛ والمعنى واحد بلا شك ولا ريب وإليكم نصوصهم في ذلك :

وكذلك ذكر نحو هذا الكلام في عدة من مؤلفاته .

٢ و ٣ ـــ الإمام الحافظ النووي والإمام المتولي :

قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في <sub>((</sub> روضة الطالبين <sub>))</sub> (٦٤/١٠) :

﴿ وقال المتولي : مَن اعتقد قدم العالم ، أو حدوث الصانع ، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجمساج كالألوان ، أو أثبت له الاتصال أو الانفصال كان كافراً ﴾ .

وأقرَّه عليه فيكون هذا قول إمامين من كبار الأئمة .

الإمام العز ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى :

ذكر في كتابه القواعد ص (٢٠١) أن من جملة العقائد التي لا تستطيع العامة فهمها هو أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل عن العالم ولا متصل به .

٦ \_\_ الإمام أبو المظفر الاسفراييني في (( التبصير في الدين )) ص (٩٧ بتحقيق الإمام الكوثري مطبعة الأنوار ١٣٥٩هـــ) حيث قال :

« وأن تعلم أن الحركة والسكون .... والاتصال والانفصال .... كلها لا تجوز عليه لأن جميعهــــا يوجب الحد والنهاية » .

٧ \_\_ الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي: قال رحمه الله تعالى في كتابه (ر دفع شبه التشبيه بـــأكف التنزيه )) ص (١٣٠) من طبعة دار الإمام النووي بتحقيقنا:

« وكذا ينبغي أن يقال **ليس بداخلٍ في العالم وليس بخارج منه** ، لأن الدخول والخروج من لــــوازم المتحيزات ... » اهـــ .

## فصل کل ما سوی الله عز ّ وجل عالاً م مخلوق فلیس هناك شيء يقال له خارج العالاً م

اتفق أهل الإسلام على أن كل شيء سوى الله تعالى مخلوق مُحْدث ؛ وأن العالَم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ؛ وأنه ليس هناك شيء يقال له خارج العالم ، بل هذه العوالم من فضاء وكواكب وسموات وأرض وعرش وكرسي وزمان ومكان مخلوق الله تعالى ؛ ولم يَرِدُ في الكتاب والسنة الصحيحة أن هناك شيئاً يسمّى خارج العالم ؛ فقول المحسمة ( إن الله خارج العالم ) بدعة من القول !! وذلك لأنهسم يقولون : إننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه . ثم نراهم الآن يقولون : إن الله خارج العالم !

فأين وردت هذه العبارة في الكتاب والسنة ؟!! وكذلك يقال لمن قال : إنه داخل العالم !! فإن قالوا استنبطناها من نصوص العلو !

وذلك كمن قال الله تعالى فيهم: ﴿ أَفْتُومنون بِبعض الكتاب وتكفرون بِبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ البزه: ٨٠ !!

أو أنكم مضطرون لتأويل تلك النصوص المُعكَرَة على استدلالكم للعلو الحسي وما تزعمونـــه مـــن قولكم ( خارج العالم ) فتكونون بذلك قد وقعتم في التأويل الذي تتظاهرون بالفرار منه وتعيبونه علــــى خصومكم !! فارجعوا إلى الحق راشدين !! واعترفوا بأن الله تعالى لا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله

۳۸۹

لأنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء فعسى أن يتقبّل الله تعالى توبتكم !!

وهذه الصورة فيها بيان الكيف والمعنى وهم يقولون نحن نبين الكيف ونفوَّض المعنى وقد تناقضا مع أنفسهما هنا مع أن مذهب السلف كما نقلنا في مقدمة (( دفع شبه التشبيه )) تفويض الكيف والمعنف والمعنف والمعنف وذلك صريح كلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى :

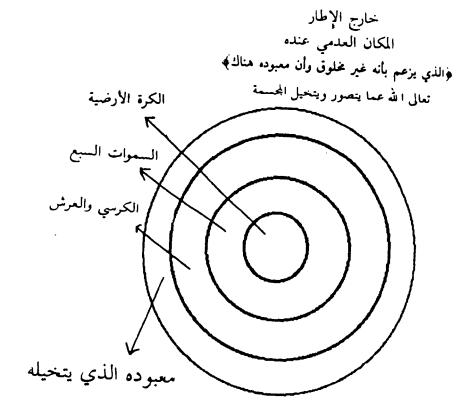

# بيان منطقة خارج العالم التي يتخيلها المجسمة والتي يعتقدون بأن معبودهم موجود فيها ويطلق عليها بعضهم : (المكان العدمي)

من غرائب المحسمة وعجائبهم أنهم يتخيلون أن هناك فراغاً فوق عرش المولى سبحانه وتعالى ليس فيه شيء إلا الله تعالى يسمونه بالمكان الغير مخلوق !! فَهُم بذلك يقسّمون الوجود من حيث المساحة إلى ثلاثة أقسام وهي :

( القسم الأوّل ) : الله سبحانه وتعالى حيث يَحُدُونه ويعينون له مكاناً يشيرون إليه ويحددونه أيضاً ويسمّون المنطقة التي يتخيلونه فيها بـ ِ ( المكان العدمي !! ) فمن ذلك قول ابن تيمية الحراني(٢٧٣) :

« والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ... ولمكانه أيضاً حد... فهذا كله ومــــا أشـــبهه شـــواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله » !!

> وهو في هذا النص أيضاً يثبت المكان لله تعالى رب العالمين الذي خلق المكان والزمان !! ولاحظوا هنا أنهم يثبتون لله تعالى منطقة في الوجود الكلّى المكاني .

( القسم الثاني ) : العالَم المحلوق وهي المحلوقات من العرش إلى الفَرْش كما يقال فيدخل في ذلك السموات السبع والأرض وغيرها من المحلوقات الأخرى ؛ ولها منطقة معينة في الوجود وهي منطقة العرش وما تحته .

(القسم الثالث): منطقة خارج العالم الذي يتخيلونه والذي يتخيلون وجود الرب سبحانه وتعالى فيه والذي هو ناتج عن قياسهم له بالمكان الذي يشاهدونه وتقع هذه المنطقة في جهة ما فوق العـــرش، ويسمّونها بالمكان العدمي! ويدّعون أنها غير مخلوقة! وهنا تكمن الكارثة لأن في هذا الكلام إثبات شيء قديم غير الله تبارك وتعالى والمعروف عند جميع المسلمين أنه لا يوجد شيء غير الخالق ســبحانه وتعـالى والمخلوق المربوب؛ وتعريف الشيء عند علماء التوحيد هو الموجود وليس المعدوم والدليل أن هذا المكان الذي يسمونه بالمكان العدمي هو شيء موجود وليس عدم أنهم يقولون بأن الله تعالى موجود هناك فيه!

491

<sup>(&</sup>lt;u>٣٧٣)</u> وذلك في موافقة (( صريح معقوله لصحيح منقوله )) المطبوع على هامش (( منهاج سنته )) (٢٩/٣) نـــــــاقلاً عــــن عثمان بن سعيد مقراً له ومكفراً لمن خالف في ذلك .

وإليك بعض نصوصهم التي تثبت قولهم بوجود المنطقة الثالثة هذه التي يدَّعونها :

ـــ نقل الألباني المتناقض !! في مقدّمة ﴿ مُختصر العلو ﴾ ص (٧١) عن ابن تيمية الحرّانــــي !! مـــن التدمرية مستدلاً بقوله (كأن قول ابن تيمية نص شرعي !! ) مقرّاً مُبَارِكاً له ! ما نصه :

(ر أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق (۲۷۱ ؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات ، أم تريد بالجهة مــــا وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم . وكذلك يقال لمن قال : الله في جهة . أتريد بذلك أن الله فــــوق العالم ، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل (۲۷۵) ، .

فاعتبروا يا أهل الأبصار والعقول كيف يقولون بأن هناك وراء العالم منطقـــــــة ليســـت داخلـــة في المخلوقات!! فهناك وفي تلك المنطقة يوجد معبود هذه الطائفة !!

ومن الأدلّة أيضاً المؤكدة على أنها منطقة حقيقية وأنهم يتخيلون أن الله تعالى فيها وله تحت وفوق وغير ذلك من الجهات أن ابن تيمية الحراني !! في ردّه على الإمام الرازي يقول : إن الإمام السرازي لم يستطع أن ينفي أن الله لا يستطيع أن يخلق حسماً فوقه هناك ( في المكان الذي يسمّونه بالعدمي ) عيافة بالله تعالى من هذا الكفر البواح الصراح وهذه الجرأة الخبيئة ! وهذا نص من كتساب « التأسسيس في رد أساس التقديس » (١٨٤/٢) حيث يقول هناك :

#### (۲۷۵) كلام فارط وبارد!

<sup>(</sup>٢٧٤) هذا كلام فلسفى بارد وسمح ! يلوك مثله دائماً ابن تيمية والألباني للدعوة إلى الضلال والزيسخ ومخالفة الإسلام والدعوة إلى أهوائهما هم وأشياعهم وأذيالهم الفجرة المحرمين الذين سودوا وحه الإسلام في العالم وشوهوه بالجرائم الفكرية والفعلية واقتتال المسلمين فيما بينهم !!

وأكثر من هذه الطائفة إحراماً وضلالاً الطرف الآخر المتخاذل الذي يدّعي الأشعرية ويقول عبارات عاطفية إنشائية لا معتى لها من الإعراب مثل ( لماذا يختلف المسلمون في مثل قضايا الصفات ويثيرونها ) ولماذا يُرُدُّ على إخواننا السلفيين معض النامى ويضيّعون أوقاتهم في مثل هذه المهاترات !!

يقولون ( لماذا يختلف المسلمون ... ) وكأنهم غير مسلمين !! لا يعنيهم الأمر ! وهم معرضون عن قول الله تعالى ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ وهم يعلمون أن أهل التنزيه هم المحقون وأن المشبهة والمحسمة الذين على رأسهم ابن تيمية هم المبطلون ، وأن تحقيق قوله تعالى ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ متعذّر مع هذه الطائفة ، لأنَّ هذه الطائفة لا تريد الإصــــلاح والا تمد يدها إلى باقي فرق المسلمين ! خلافاً لباقي فرق المسلمين حيث تمد كل فرقـــة يدهـــا إلى الأحسرى ! إلا المتحمـــدود المتعصبون !! فلا يسعون إلى التقريب بل إلى التبعيد والتنفير !!

﴿ وأما خلق جسم هناك فلم يذكر على امتناعه حجة ﴾ ثم يقول بعد ذلك بأسطر :

[ فلو قال قائل (٢٧٦) بل ذلك حائز ؛ فَلَمْ تذكر على إبطاله حجة لا سيما وأن النقص على الله لم يعلم امتناعه بالعقل ، وإنما علمته بالإجماع (٢٧٧) ، لا سيما إن احتج بظاهر قوله تعالى : ﴿ يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ (٢٧٨) وبقوله : ﴿ كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ﴾ (٢٧٨) لا سيما وهذا لا ينافي الفوقية والعلو بالقدرة والقهر والتدبير ، وعندك لا يستحق الله الفوقية إلا بهذا ، وهذا المعنى أسابت سواء خلق فوقه شيئاً آخر أو لم يخلقه ] (!!!!).

فتأملوا بالله عليكم في هذا الإلحاد والتخبط !! فثبت بذلك أنهم يقولون بقسم ثالث في الوجود وهو غير وجود الحق سبحانه ووجود الخلق ، وهو ما تقدّم ذكره من قولهم خارج العالم في المكان العدمي !!

[عجيبية]: ثم هم بذلك يقولون: مكان وعدمي! وهذا منهم تناقض بيّن؛ لأنه كيف يكون مكان ويشار إليه وقد عيّنسوا جهته ثم يقولسون بعد ذلك عدميي ؟!! فهمل يشمار إلى العدم ؟!!

ثم كيف يقولون بأن هذا المكان الذي يتخيلون وجود معبودهم فيه غير مخلوق مع أن كل ما سوى

(٢٧٦) القاتل هنا هو لا غيره وهذه أساليبه المعروفة في التلبيس والتعمية واللف والدوران ! وهو غارق في ذلسبك في لجسة الفلسفة الممجوحة والعبارات المنطقية المحجوجة !! وقد صدق الذهبي لمّا قال في حقه (( وقد رأيت ما آلَ أمره إليه من الحط عليه والتهجير والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل فقد كان قبل أن يدخل هذه الصناعة منوراً مضيئاً على محياه سيما السلف ثم صار مظلماً مكسوفاً .... )) . انظر رسالة الذهبي (( بيان زغل العلم والطلب )) باب علم أصول الدين .

. . !! يَأْمُل فِي هَذَا التَّحْرِيفُ وَهُو قُولُهُ بَأَنُّ النَّقْصُ لَمْ يَعْلَمُ بِالْعَقْلِ .. !!

(۲۷۸) هذه الآية نازلة في اليهود المحسمة (بني إسرائيل) فيقول الله موبخاً لهم: هل تتخيلون أن يأتيكم الله في غمامسة أو سحابة هو والملائكة حتى تؤمنوا ؟! أي على تصوّركم الفاسد أيها المشبهة المحسمة !! وهم الذين يقولون بأن الله تعالى لمسافر غ من خلق السموات والأرض تعب فأراد أن يستريح فاستلقى على العرش !! فابن تيمية يريد أن يعتمد عقيدتهم تلك التي وبخهم عليها رب العزة وذمهم باعتقادها !! وقال سبحانه في آية أخرى أيضاً موبخاً لهم على ذلك مخبراً عنهم ﴿ فقد سسألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ﴾ النساء: ١٥٣. وقال تعالى أيضاً عهسم: ﴿ وقال الذين لا يرجون لقائنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى وبنا لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنواً كبيراً ﴾ الفرقان:

٢١. فتأملوا بعد ذلك فيما يهذي به الحراني وذيله المتناقض!!
 ٢٢) موضــــوع. هــو حديــ ثين منكــر لا يســوى روايتــه ولا يحتــج عثلــه في الطهــارة فضــلاً عــــن العقائد. رواه أحمد في مسنده (٣٧٠/٢) والترمذي (٤٠٤/٥؛ برقم ٣٢٩٨) وغيرهما. وقد حكمنا على الحديث بــالوضع في تعليقنا على كتاب (( العلو )) ص (١٢٨) التعليق رقم (١٣٩) ، وقد ضعّفه متناقض عصرنا كما بينته هناك.

292

الله مخلوق ؟!!

هناك !!

ثم تأملوا أيها الناس في تناقض وتخابط عباراتهم حيث يقولـــون : مكــان عدمــي فــوق العــالم غير مخلوق !!!!

[ غريبسسة ] : ثم انظروا كيف يتخيلون معبودهم جسماً له حدود ونهاية من جميع الجهسسات ومع ذلك ينطقون بما يدل على أن المكان العدمي الذي يقولون به غير محدود بل صرّحوا بأن معبودهسم

وهل خاض الصحابة والسلف في هذه التُرَّهات الفارغة المحالفة للقرآن والسنة كما خاض بها الشيخ الحراني والمتناقض الألباني !!

ثمَّ تفكّروا أيها الناس كيف ينعت هؤلاء المتمسلفون السادة الأشاعرة بأنهم يخوضـــون في المنطــق والفلسفة ويعيبونهم بذلك مع أنهم هم المتمسلفون – الذين يخوضون في تلك الأوحال المستقبحة !! وكان بإمكان جدَّهم الحرَّاني أن لا يخوض في تلك الترهات وأن يردَّ على من يخوض فيها بأدلة القرآن والســـنة الصحيحة المطهرة لا بترهات أرسطو طاليس وأمثاله !!

[ عجيبة أخرى ] : ومن الأمور العجيبة الغريبة أيضاً أن الألباني المتناقض !! يزعم بأنه ليس فـــوق العرش أي في المكان الذي يسميه بـــ ( العدمي !! ) شيء إلا معبوده !! فيقول في تعليقــه علـــى مـــتن الطحاوية ص (٣٧) ناقلاً مُقراً ( وراضياً مختاراً !! ) ما نصه :

« وإلا فقـــد قـــام الدليـــل علـــى أن العـــرش فـــوق المخلوقـــات ، وليـــس فوقـــه شــــــــي، من المخلوقات » .

مع أنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (٥٢٢/١٣) ومسلم (٢١٠٧/٤) عن أبسي هريرة رضي الله عنه أن رسمول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أخبر أن الله كتب كتاباً فيه أن رحمتي سبقت غضبي وهو فوق العرش .

قال الحافظ ابن حجر في ﴿ الفتح ﴾ (٢٦/١٣) :

(( والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش <sub>))</sub> .

قلت : واللوح المحفوظ مخلوق لأنه ليس هو الله تعالى عند جميع العقلاء !!

فتبين بذلك بأن قول الألباني ( مقلّد الحراني !! ) بأنه ليس فوق العرش شيء مخلوق ليـــس بشـــيء حسب السنة الصحيحة ! التي يدعو لها هذا المتناقض !! الأصل في الصفات المتعلّقة بالله تعالى وفيما يجول ويخطر في أذهاننا وعقولنا مما لم يرد في الكتـــــاب والسنة الصحيحة ولم ينعقد عليه الإجماع النفي بناء على قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية الكريمة المُحْكُمة أن الأصل هو مخالفته سبحانه لخلقه من جميع الوجوه فلا يصح أن نقيس شيئاً عليه مثلما يفعل المحسمة المتمسلفون كما رأينا !! فمــــا لم يُــردُ في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة لا يجوز إطلاقه على الله تعالى ؛ فمن قال إن الله تعالى ليس كالشمس يتحرك ولا يسكن ولا كذا ولا كذا إلى آخر هذه الأوصاف التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة لا يكون مخالفاً للشرع ولا للحق ولا لعقيدة الإسلام ؛ لأن هذا النفي الذي يتضايق منه الجمسمة جميعـــاً بشكل عام !! والذي يتسمم منه ابن تيمية وذيله الألباني بشكل خاص !! هو نفي مبني علمسي نصسوص الكتاب والسنة !! وذلك لأن الله تعالى لمّا قال : ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ نفي عــن نفسه أشياء كثيرة جداً لا يكاد الإنسان يحصيها ؟ وأثبت لنفسه شيئين السمع والبصر كما ترى ؛ فما نفاه عن نفسه لا يكاد يُعَدُّ ( عند البشر ) وما أثبته لنفسه معهود وقليل بالنسبة لما نفه فمن هنا أخدنا القاعدة ؛ لأن البشر لا يفهمون ولا يدركون خالقهم فاحتاجوا أن ينفوا عنه كل ما يشابهه من المحلوقات مما يعرفونه من الأشياء الموجودة في العالم مما يرونه ويدركونه ؛ ولا يستطيعون أن يثبتـــوا لـــه سبحانه إلا ما أثبته هو لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهـــوى ؟ وما جاء في القرآن أو السنة أيضاً مما قد يتوهم غير العالم أنه صفة له سبحانه فهو أيضاً لا يجوز قبوله صفة لله تعالى إلا بعد النظر في قواعد الشريعة من آيات وأحاديث صحيحة حتى يتبين هل يجوز إطلاقه أم لا ؟ فالنسيان مثلاً الوارد في قوله تعالى : ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ لا يطلق صفة على الله تعالى مع أنه مضافً وقد ورد في القرآن وأضيف إليه سبحانه لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَسِياً ﴾ فقيد بينه سيبحانه بالنفى ؛ ولذلك أُوَّلُهُ السلف بشيء آخر وهو الترك .

والمسرض أيضاً اللذي ورد في الحديث القدسي اللذي فيه ((عبدي مرضت فلسم

تعدنى » لا يطلقه عاقل على المولى سبحانه أبداً ولذلك قلنا : إن الأصل في الصفات النفي ، والإنبات عصور معدود وقد استقينا ذلك وأخذناه من القرآن الكريم فالله تعالى أخبرنا عن هذه القاعدة إذ قسال : في ليس كمثله شيء في فنفى بـ « ليس » : وقال في وما كان ربك نسياً في فنفى بـ « ما » وقسال : في ليد ولم يكن له كفواً أحد في فنفى بـ « لم » ثلاث مرات ، وقال : في لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك في فنفى بـ « لم » مرتين ؛ وقال : في ما كان أن يَتَخِذ من ولـ سبحانه في فنفى بـ « ما » وقال : في وقال : في وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له فنفى بـ « ما » ؛ وقال : في وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له تأثيث أن النفى أصل وثيق مبنى على قواعد الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة ؛ والله الهادي .

فنلخُص من هذا الكلام: أن الألفاظ التي يطلقها بعضهم على الله تعالى على انها صفات قسمان:

(القسم الأول): ألفاظ أو صفات لم تُرِدُ في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا أجمعت الأمسة عليها فهذا القسم لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه لأننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ويتظاهر المتمسلفون بأنهم متفقون معنا في ذلك !! فيقولون: «لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه » ؛ إلا أنهم في الحقيقة لا يلتزمون بذلك بل يطلقون عليه سبحانه وتعالى وصف الحد والجهة والحركسة والسكوت والاستقرار والجلسوس والجسسمية وغيرها مسع أن هذه الألفاظ لم تسرد في الكتساب ولا في السنة الصحيحة !!

وهنا نقول لهم : ألا يكفي كتاب الله تعالى وسنة نبيمه الصحيحة في وصفه سبحانه ؟! إذ ليس بعد بيان الله تعالى ورسوله بيان ؛ أم أنكم ترون بأن بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم قاصر ؟! ولذلك لجأتم إلى إحداث ألفاظ وصفات لم يُنْزِل الله بها من سلطان ؟!!!

أليس في الكتاب والسنة ما يكفي في وصفه سبحانه وتعالى أم لا بد من أن تستدركوا على الكتاب والسنة فتزيدون لله تعالى وهو الذي لا يمكن أن تدركوه أنه خارج العالم وأن له حداً وجهة ومكاناً عدمياً غير مخلوق إلى غير ذلك مما خرجتم وعارضتم به نصوص الكتاب والسنة بعقولكم القاصرة التي لن تدرك الله تعالى ولا صفاته أبداً ؟!!

قواعد الكتاب والسنة ، فبعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا تثبت بها صفات لله تعالى مثل المرض في حديث مسلم (( عبدي مرضتُ )) بضم التاء في مرضتُ ؛ والنسيان من قولـــه تعــــالى : ﴿ نســـوا الله فنسيهم ﴾ .

والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تُفهم بالسياق الذي وردت فيه ؛ فمثلاً قوله تعالى محسبراً عسن القرآن الكريم : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مَن خلفه ﴾ ليس المراد منه إثبات يدين القسرآن !! وإنّما المراد من ذلك في لغة العرب التي بها نزل القرآن وبها نطق سيدنا رسول الله صلى الله عليسه وآلسه وسلّم هو الإخبار عن الحفظ لهذا الكتاب المبين ، فلا يصح لقائل بعد هذا أن يقول بما أن اليد ثبتست في القرآن لكتاب الله فليس لأحد أن ينفيها وإنما نثبت للقرآن يدين تليقان به !! ومن نفاهما فهسو مُعَطّلً جهمي ً!!

وقوله أيضاً : ﴿ يَا حَسَرَى عَلَى مَا فَرَطْتَ فِي جَنْبِ الله ﴾ ليس المراد من ذلك إثبات جنسب لله تعالى حسب هذا السياق في لغة العرب !! وإنما المراد إثبات أن هذا العبد فرّط في أوامسر الله ونواهيسه في الدنيا فهو يندم ويتحسّر عليها في الآخرة (٢٨٠٠) ؛ وقوله تعالى مثلاً : ﴿ أَم حَسَبَتُم أَنْ تَلْخَلُوا الْجِنَةُ وَلَمُسَا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ اللهُ تعالى قبل خلقنا يعلسم مُسن الله ومَنْ هم الصابرين ﴾ لا يراد منه ظاهره ؛ فالله تعالى قبل خلقنا يعلسم مُسن الذي سيجاهد في سبيل الله ومَنْ هم الصابرون ابتغاء مرضاته عزّ وجلّ ؛ وإنما يخاطبنا الله تعالى على قدر عقولنا والمراد من ذلك حتى تقوم الحجة علينا !

ولا يقول عاقل بهذه الظواهر أبداً كما لا يقول بظواهر الآيات التي تسميها المحسمة بآيات العلو! مثل قوله تعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شاطىء السواد الأيمسن في البقعة المباركة من الشجرة أنْ يا موسى إني أنا الله رب العالمين ﴾ القصص: ٣٠ فلا يقول عاقل بظاهر هذا النص فيعتقد أن الله تعالى الذي كلّم سيدنا موسى عليه السلام كان في البقعة المباركة في الشهرة إطلاقاً!!

إذا ليس كل ما ورد يصح وصف الله تعالى به ويؤخذ على ظاهره !! ومن ذلك اليد والرَّجل والقدم والساق والوجه والحقو والصورة وأشباهها من الأعضاء وغيرها لا يصح القول بأنها صفات لله تعالى لأن

<sup>(&</sup>lt;u>٢٨٠)</u> وقد ذهب بعض المحسمة إلى إثبات جنب لله تعالى استنباطاً من هذه الآية على أنه صفة له سبحانه عمّا يقولون !! وهو لا يفرّق بين الصفة والعضو الذي هو جزءً من كل ؛ ومن أولئك الطلمنكي في في كتابه (( السنة )) !! كما ذكر ذلك الذهبي في (( السير )) (١٩/١٧) منكراً عليه !! وكذا قال بالجنب أيضاً أين القيم في (( الصواعق )) (١٥٠/١) . وصديـــق حسن خان القنوجي البهوبالي الأجدب في رسالته (( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر )) ص (٦٦) .

هذه الأعضاء مثل اليد ليست صفة وإنما هي عضو وهي جزءٌ من كل ؛ ولها هيئة وصــــورة وشــكل لا صفة ، لأن الصفة هي التي تقوم بالذات ؛ وإما الذات فهي التي تقوم بها الصفات فيقال يد سوداء ويــــد بيضاء ويقال مريضة وسليمة إلى غير ذلك فكيف يجعلون الذات صفة من الصفات ؟!!

وكذلك الساق والوجه والأصابع والصورة ونحوها يقال فيها ما يقال في اليد لأن جميعها يفيد التركيب والأعضاء والشكل والهيئة والله تعالى مُنزَه عن هذا كلّه لأنه سبحانه وتعالى أخبر بأن المخلوق مرحّب من صورة فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكُ بُوبِنَكُ الكريم الدّي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ فدل على أن المخلوق مُركب أي من أجزاء وأعضاء ؛ وأخرب أنه سبحانه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وأنه ﴿ لم يكن له كفواً أحد ﴾ فصر ح بأنه ليس مُركباً من هدد الأعضاء !! وليس بعد هذا البيان بيان !!

إذاً هؤلاء المتمسلفون لا يفرَقون بعدُ بين الذوات والصفات ومن كان كذلك فإنه ينادي على نفسه بالجهل ولا يجوز له بحال أن يخوض في مسائل العلم التي لا يفهمها وخاصة في العقائد !!(٢٨١) فإن غـــالط مغالط وقال : لماذا لا نقول : يضحك لا كضحكنا وينسى لا كنسياننا ويمل لا كمللنا ؟!!! .

قلنا له: قولك لا كضحكنا ولا كنسياننا ولا كمللنا لن يفيدك البتة ولن ينفي عنك التشبيه!! لأن هذا دالٌ على النقص أولاً!! وقولك « بلا كيف » أو « يليق بجلاله » عقبه وبعده غير مفهوم بالعربية إلا بالتساويل وأنـــــت تقــــول بـــــ « أن الله تعـــالى لا يخاطبنـــا بمـــا لا نفهم » ونحن لا نفهم الضحك الذي تطلقه حقيقة على الله تعالى إلا بالقهقهة أو الانفعال والتبسم والعرب لا تفهم إلا ذلك!! إلا إذا أوّلت ذلك بالرحمة كما أوّلها البخاري (٢٨٢) اتباعاً للّسان العربي !!

<sup>(</sup>۲۸۱) وقد وقفت على شريط مُسَجَّل لبعض حملة شهادة ( الدكتوراة !! ) ( الشرعية !! ) لأحد أتباع ومقلّدي المحسمة والمشبّهة الذين لا يعرفون ماذا يقولون !! فوحدته يثبت ما يسميه صفة الوجه لله تعالى !! ويقول : قوله تعالى : ﴿ ويبقى وجه ربَّك ذو الجلال وإلاكرام ﴾ لولا أنه أصلاً وجه لم يصح أن يطلق عليه لفظ الوجه !! لأننا لا نطلق في اللغة العربيسة الوجه إلا على من كان له في الأصل وجه ، لأننا لا نقول مثلاً وجه الربح لأن الربح لا وجه لها !! هكذا قال !!

وقد نادى هذا القائل على نفسه بالجهل المطبق لأنه لا يعرف لغة العرب و لم يتذوقها !! ويكفي في دحض كلامه وإبطالــــه قول الله تعالى : ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجمه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون ﴾ آل عمران : ٧٢ .

فتأملوا كيف أطلق على النهار الوجه وليس له أصلاً وجه ولا هو حسم وذات!!

<sup>(</sup>٢٨٣) انظر توثيق ذلك عن البخاري في مقدمتنا على كتاب (( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )) ص (١٤) .

فقول المشبه والمحسم يضحك لا كضحكنا كما نقول سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا تموية لـــن يجديه شيئاً !!لأنَّ المراد بقولنا يسمع سبحانه لا كسمعنا : إن نُثَّبت لله تعالى السمع ثم نُنزَّهه عـــن آلـــة

السمع وهي الأذن وعن الأعضاء والصورة والجوارح وغير ذلك ، فَيُتَصُوّرُ وجود صفة السمع بلا آلة تُـــمُ يُفَوَّضُ علم ذلك إلى الله تعالى بعد الإيمان بأن له سبحانه سمعًا ؛ لأنَّ صفة الخالق لا يمكن للمخلـــوق أن

يدركها لأنه قد اتحدت في الاسم دون المسمى ، لكن الجلوس والحركة والملل ونحو هذه الألفــــاظ الـــــــ تطلقها المحسمة دون تَرُو ً ولا بصيرة على الله تعالى لا يُتَصُورُ فيها وجود شيء يمكن إثباته بعد نفي عنصر

التشبيه منها وتفويض معناه لله جلَّ حلاله !

فالحركة مثلاً التي يصف الله تعالى بها الشيخُ ابن تيمية الحرَّاني لا يفهم منها إلا الانتقال من محل إلى آخر ولا تعقل إلا بذلك ، فإذا نفيت بعد إثباتها الانتقال لم تُعُدُّ حركة فيبطل ما أثبته المشبَّه الحراني حينئذ

من أساسه ويتبين أن كلامه متناقض في ذلك لأنه لم يبق شيء يمكن إثباته خلافًا للسمع والبصـــر فتـــأملّ فالمرض مثلاً والنسيان الواردان في الكتاب والسنة والمضافان إليه سبحانه وتعالى لا يمكن اعتبارهمـــــا

صفة له سبحانه للقاعدة التي قررناها ؛ وبذلك يتبين بطلان كلام من يقول : نقول بمل لا كمللنا وله يــــد ليست كأيدينا مثلما نقول يسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا ، لأن هذا كلام إنشائي مُجمَّل بعيد عن

التحقيق العلمي المستند لنصوص الكتاب والسنة ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

### تنبيسه مهسم

لا يشترط في المجسّم والمشبّه أن يقول أنا بحسم أو أنا مشبّه، كما لا يشترط في إطلاق لفظ المحسسم على إنسان أن يقول: الله حسم كالأحسام؛ بل لو قال: الله حسم ليس كالأحسام، أو قسال كلاماً معناه التحسيم كمن أثبت لله تعالى ساقاً ورجلاً ويداً وعيناً وجنباً وأصابعاً وكفاً وحنصراً وقبضةً وحركة وسكوناً وبحيئاً وجلوساً ونحو هذه الأمور يكون بحسماً ومشسبّهاً ولا يفيده أن يقسول بعد ذلك ( بلا كيف ) أو ( بلا تشبيه ) بعد أن يثبت التشبيه بعينه ومعناه!!

وكذلك لا يفيده أن يقول بعد ذلك ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ لأنه يقول في سائر أحوالـــه : أنـــا لا أثبت الجمهة ولا أنفيها مثلاً ولا أثبت الحد ولا أنفيه !! ثم نجده في كلام آخر له يثبته ويقول : ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب !! فهو يطلق على الله ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة !! مستدركاً عليهمـــا !! ثم يغالط ويقول لا أثبت الحد والجهة ولا أنفيهمـــا !! فيكـــون بذلـــك خارجــاً ومتمــرداً علـــى قول الله تعالى :

﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَدٌ ﴾ وغيرها من الآيات الدالة علــــى التنزيه ونفي التشبيه والتحسيم وكل ما يخطر في الذهن والخيال !!

ولا ينفعه ساعتند ما ينقله عن إسحق وغير إسحاق من قوله (( التشبيه أن تقول يد كيد ورجل كرجل » أو نحو هذه العبارات !! لأنها أولاً : ليست نصوصاً شرعية ، وثانياً : تعارضها قواعد المعقول ونصوص المنقول ، ودونكم في هذا العصر أمثال صاحب كتاب (( عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم علي صورة الرحمن » فمن تأمّل هذا العنوان أدرك أن القوم مشبهة مهما حاولوا التظاهر بالتنصل من التشبيه والتحسيم إذاً ؟!!

وإليكم ما يقوله الإمام النووي في شرح (( صحيح مسلم )) (١٦/١/١) في هذا الموضوع :

« قسال المسازري : وقسد غلسط ابسن قتيسة في هسسندا الجديست فسسأجراه علسسى « ظاهره ، فقال ۲۸۳ الله تعالى صورة لا كالصور ، وهذا الذي قاله ظاهر الفساد ، لأن الصسورة تفيسد التركيب وكل مركب مُحدَث والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركباً فليس مصوراً ، قلسال : وهسذا كقول المجسمة حسم لا كالأجسام لمّا رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشسياء ،

<sup>(</sup>٢٨٣) في الأصل ( وقال ) فأصلحتها .

طردوا الاستعمال فقالوا: حسم لا كالأجسام ، والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمّن مـــــا يقتضيه وأما حسم وصورة فيتضمّنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث » انتهى فتأمل!!

# فصل مسألة مهمة جدا إبطال احتجاج الجسمة والملاحدة بالمشيئة

بقي مما يجب أن ننبه عليه مما يتعلّق بهذه المسائل مسألة المشيئة التي يحتج بها المحسمة المتمسلفون والتي يتظاهرون حين يوردنها ويذكرونها بأنهم مذعنون ومنقادون فيها لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاء ﴾ وقوله تعالى: ﴿ والله على كُل شيء قدير ﴾ فذهبوا يذكرون أموراً مستحيلة في حسق المولى سبحانه وتعالى ويتسترون بالمشيئة أمام العامة والبسطاء ليموهوا ويُلبَّسوا عليهم في هسذا الباب!! فمن ذلك قول أحدهم (٢٨١) ﴿ إِنَ الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ﴾ فسأثبت بذلك صفة السكوت لله تعالى مع أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة ، وهو يقول عندما يُضيَّق عليها الجناق : ﴿ لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ﴾!! وهنا يتناقض !! فَيَتَستَر بالمشيئة فيقول ﴿ إذا شاء ﴾!! ليثبت العقيدة الفاسدة القائمة برأسه فينصرها ولو بالمغالطة والتمويه!!

ومن ذلك قول الدارمي المحسم (٢٨٥٠) أيضاً : « لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ، ويتحرك إذا شاء ، وينزل ويرتفع إذا شاء ، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء ، لأن أمارة مسا بسين الحسي والميست

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(</sup>٣٨٤) هو ابن تيمية الحرَّاني في موافقة صريح معقوله لصحيح منقوله !! (٣٨/٢) المطبوع بهامش منهاج سنته ألى فتأملوا جداً !!

<sup>(</sup>٢٨٥) صحيفة (٢٠) من كتابه ((الرد على بشر المريسي )) والدارمي هذا هو عضان بن سعيد الدارضي (ت ﴿٢٨٥ مسنهُ الذي له سؤالات عن ابن معين وقد تحايده أصحاب الكتب الستة فلم يخرجوا له في تلك الأمهات مسع أنسه منهن بطبقسة شيوخهم ، وهو بحسم صرف لا ينفعه ثناء من أثنى عليه بعد ثبوت الضلال المبيق في كتبه مع فساد فهقيدة ، وشأنه كشأن غيره من المبتدعة الذين ربما نجد لبعض الناس ثناء عليهم!! وهذا المذكور هو غير الإمام عبدالله بن عبدالرحمسن الدارمسي صاحب السنن المشهورة المتوفى سنة (٢٥٥ هس) ، وهناك عدة علماء يلقب كل منهم بالدارمي فلا تختلط عليك الأمور!!

فاستقلَّت به بقدرته ولطف ربوبيته ، فكيف على عرش عظيم أكبر من السبِّموات والأرض(٢٨٨) ... »!! وهم يرددون هذه العبارة « إذا شاء » بعدما يذكرون ما يريدون من عقائدهم الفاسدة ليُرُوَّجوهــــــا تمويهاً وتلبيساً على العامة والبسطاء متظاهرين بالاحتجاج بمثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُشَـاء ﴾ المع: ١٨. ومثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله على كُلُّ شَيءَ قَديرٍ ﴾ النزة: ٢٠ ، وهم بذلـــك يفتحـــون البـــاب للملاحدة بجهلهم وتخبّطهم وسوء صنيعهم على مصراعيه !! وذلك لأن كثيراً من الكفار على اختــــــلاف مللهم ونحلهم والملاحدة يسألون من هذا الباب ــ باب المشيئة ــ فيقول أحدهم مثلاً :

هل يستطيع الله أن يخلق إلهاً آخر إذا شاء ؟!

ويقول آخر : هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها إذا شاء ؟!

فإن أجاب المسؤول بنعم ، قالوا : إذن هو عاجز عن حمل هذه الصخرة ، فعلى رأيهم وتصوَّرهــــــم الفاسد هذا يكون هناك شيء أعظم من الله ، وإن قال المسؤول الجيب : لا ، قالوا أيضاً : إذن هو عاجز عن خلق هذه الصخرة !! ويقول هؤلاء الملاحدة ساعتئذ : إذن بطل ما تزعمون أيها المسلمون من أن الله

(٢٨٦) انظروا إلى هذا المحسم الذي يقيس رب العالمين الذي ليس كمثله شيء بالمخلوقات والمحدثات !! فيرى أنّ الحــــــي فقط متحرك حسبما يتخيل فيصف الله تعالى بالحركة !! والحركة هي الانتقال من مكان لآخر !! فالله تعالى ينتقــــل مـــن مكان لأخر عند هذا المبتدع المحسم !! فأين قولهم (( لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه )) من هذا ؟!! ونسي المسكين أن الكواكب والنجوم تتحرك كما قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ فِي فَلْكُ يُسْبِحُونَ ﴾ مع أنها من الجمادات وليست

(٢٨٧) في كتاب (( التأسيس في الرد على أساس التقديس )) (٦٦/١٥) و (( أساس التقديس )) هو للإمام الفخر الرازي ، وقد طبع من كتاب ابن تيمية الحراني هذا حزآن أو بحلدان وأثبتوا له على الغلاف اسمين وهما (( بيان تلبيـــس الجهميـــة في تأسيس بدعهم الكلاميه )) أو (( نقض تأسيس الجهمية )) ، ويكفي العاقل اللبيب المنصف إذا أراد أن يعرف مـــدي فسـاد عقيدة ابن تيمية الحراني أن يقرأ هذا الكتاب ليعرف مدى انحرافه عن الحق في هذا الباب .

وقارن ما بين ترجمة الإمام الفخر الرازي في (( سير أعلام النبلاء )) (٢١١ - ٥٠) للذهبي الذي تجنى عليه ! وبين ترجمته في (( طبقات الشافعية الكبرى )) (٨١/٨) للسبكي الذي أنصفه لتدرك التعصب المذموم !!

(٢٨٨) انظروا كيف يعتبر أن استقرار رب العزة على العرش أمرّ مفروغٌ منه !! وهو يناقش ويجادل في استقرار معبوده على ظهر بعوضة !! والظاهر أن هذا الرجل هو مخترع أفلام الكرتون !! حيث يعتقد ويتخيل ما لا يتخيله مسلم أو مؤمن في الله تعالى فيزعم أن الله لو شاء لطار واستقرُّ على ظهر بعوضة !! تعالى الله عما يقول ابن تيمية ويزعم علواً كبيراً !! ولا يسسعنا إلا أن نقول هنا ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ !!

### على كل شيء قدير !!

وأقول: ونحن سنحيب الآن بإذنه تعالى على هذه الأسئلة ونبين تفاهة عقل سائلها ودحض حجتــه عما لا يستطيع منه فكاكأ!!

ويقول آخر : هل يستطيع الله تعالى أن يُعْدِم أو يفني نفسه إذا شاء ؟!!

أي حملته ورفعته أي طارت به سبحانه وتعالى عما يقولون !!! فهل يا أيها العقلاء يجوز لمسلم أن يتصوّر بأن ذبابة أو بعوضة يجوز أن تستقلَّ برب العالمين سبحانه وتعالى ؟! وهل يكون مسلم من يجـــوّز ذلك على رب العالمين ؟

### والقاعدة عند العلماء هنا : أن تجويز الشيء بمنزلة وقوعه :

وعلى هذا يقول ملحد آخر محتجاً بـــ (( إذا شاء )) فيقول : (( لو شاء الله لصار دخاناً ودخل في هذا الإبريق فأقفلنا عليه )) !! أليس كذلك ؟!! ويستطيع أن يتدرج هذا الملحد معك (( إذا شاء )) فيقول لك هل يستطيع الله ( إذا شاء ) أن يكون قطاً أو فأراً يمر من أمامك وتراه ؟!

وهذه أسئلة واقعية (أي تقع) من أهل الكفر والعناد والإلحاد فلا يليق بالمسلم أن يبقى أمام هسذه الأسئلة حائماً متفرَّ حاً دون حراك بل يجب عليه أن يقتدي بأسلوب القرآن الكريم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيه بحموعة من كلمات الكفار الإلحادية ورد عليها معلماً ومرشداً لنا عدم السكوت عنها بسل دحضها والرد عليها بالحجة والبرهان ، وهو القائل ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ والقائل : ﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ !! وكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يجسادلون وينساظرون الكفرة والملحدين الذين ينكرون وجود الله تعالى ومسا يتعلم بذلك ، وقسد ذكر الله لنسا قسول مسن قال : ﴿ وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ ، ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ، لقد جنتم شسيناً إداً (١٠٨٠) تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولسدا ، ومسا ينبغسي للرحمن أن يتخذ ولدا ، إن كل مَن في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ، لقد أحصاهم وعدهم عداً ، وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا ﴾ سررة مربم : ٨٨-١٥٠ وقد احتجّت النصارى المحرّفة أيضاً بالمشسيئة لإثبات صحة عقيدتهم الفاسدة فقالوا بأن الله شاء أن يكسون هدو الأقسانيم الثلاثة « الأب والابسن

Mary material and the addition to the second and the second that the

<sup>(</sup>٢٨٩) معنى إدًا أي : أمر فظيع ثقيل ؛ وداهية نكراء .

والروح القدس » !!!

فلا ينبغي ولا يليق بنا أن نقف أمام هذه الترهات التي يقولها أهل الإلحاد مكتوفي الأيدي بل الواجب علينا أن ندحضها ونبين زيف احتجاج من احتج لها بالمشيئة حيث يقول « إذا شاء » فوجب علينا الآن أن نعقد فصلين الفصل الأول في الإجابة عن هذه الأسئلة والإشكالات واحداً واحداً ، والفصل الثاني في معنى قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله على كل شيء قدير ﴾ وبالله تعالى التوفيق :

اعلم يرجمك الله تعالى أن هذه الأسئلة الإلحادية جميعها نابع من التشبيه والتحسيم كما سيتبين لك الآن أثناء تحليلها والإحابة عنها ودحضها بعون الله تعالى ، فهذه الأسئلة قامت جميعها على حرف هار ؟ ألا وهو ما قام في عقول أصحابها ومن يَحفها بعبارة «إذا شاء » من قياس الخالق على المخلوق وتصور الله تعالى بكيفيات سواء كانت هذه الكيفيات صوراً أو هيئات أو أشكال مختلفة وبناء على ما قام في هذه العقول من التشبيه والتمثيل وقعت هذه الأسئلة ، وإليك بيان ذلك بتحليلها ودحضها واحداً واحسداً . وقبل أن نخوض في ذلك يجب أن نبين بأنه يجب أن يتذكر كل باحث هنا بأن لله تعالى لا كيف له ولا يمكن لعقل أن يتصوره أو يتخيله فهو سبحانه خارج عن إدراك العقول وتصورات الأذهان لقوله تعالى : ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ ولقوله : ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ولقوله : ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا

وعن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك

فأنزل الله عز وجل: ﴿ قُل هُو الله أحد الله الصمد ﴾ قال: الصمد الذي ﴿ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله عــزً وجل لا يموت ولا يورث ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل و ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٢٩٠) . واتفق السلف على أن الله تعالى لا كيف له ، قال الإمام الترمذي في سنته (٢٩٢/٤) :

( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابسن المسارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنّهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهسا ، ولا يقال كيف ، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف (٢٩١١) وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه » اهس .

<sup>(</sup>٢٩٠) رواه النرمذي في السنن (٥١/٥) والحاكم في المستدرك (٥٤٠/٢) وغيرهما وهو صحيح . وأبوجعفر الرازي ثقة كما بينته مفصلاً في رسالتنا (( القول المبتوت في صحة حديث صلاة الصبح بالقنوت )) فارجع إليها إذا أردت .

<sup>(</sup>٢٩١) هذا الذي قاله الترمذي ونقلناه هنا فيه ما نوافقه فيه ، وفيه ما نخالفه فيه ، والمقصود من نقل مثل هذه الأفسسوال في مثل هذه المراضع هو إلزام المتمسلفين بكلام قاله الذين يسمونهم بالسلف !! وبيان مخالفتهم للسلف !! وإلا فأقوال الرجال لا حجة فيها لا سيما وهناك سلف آخرون على رأسهم أئمة أهل البيت وغيرهم ممن وصفهم بعض بعض المحدثين بأنهم من

وقال الإمام العلامة أبوعمران الفاسي ( المتوفى سنة ٤٠٣ هـــ ) :

رد فكذلك الكافر قال : لربّه صاحب وولد ، وأنه حسم ، فلم يعرف الله ولا وصفه بصفته بخـــلاف المؤمن » انظر (ر سير أعلام النبلاء » (٧/١٧) .

[ جواب الإشكال الأول ] : هل يستطيع الله أن يخلق إلها آخر إذا شاء ؟!

الجــــواب: أولاً: من صفات الإله أن يكون خالقاً ولا يكون مخلوقاً! وثانياً: من صفـــات الإله أن لا تكون له بداية أي أنه خارج عن الزمان وقوانينه والمكان وقوانينه المعهودة لنا والمعروفة لدينــــا وغيرها!!

وهذا السؤال يدل على المغالطة المُطْبِقة أو على عدم استيعاب عقل سائله لحقيقة الأمر وواقعيت، ف فتفكير سائله بسيط جداً بحيث لا ينبغي أن يُترك هكذا بجهله يسرح ويخبط ولا يُعَلَم ، أو أن تترك أظافره ومخالبه على طولها يجرح بها نفسه دون أن تُقَصُ أو تُقلَم ، بل يحتاج لأن يُفَهَّم فإن أبى ظهر جلي كفره والحاده بالله العظيم !!

فهذا السائل عندما يقول : ﴿ هل يستطيع الله تعالى أن يخلق إلهاً آخر إذا شاء ؟ ﴾ وهـــو يقـــول في الحقيقة : هي يستطيع الله أن يخلق خالقاً مخلوقاً ؟!! وله بداية لا بداية له ؟!!

ومن قال مثل هذا الكلام وما يقتضيه ويَحْتَف به كان ساقطاً عن مرتبة الخطاب ، خارجاً بذلك عن طور العقل الذي يدَّعي أنه يتحاكم إليه وليس وراء ذلك إلا الجنون !! والجنون فنون !!

وأصل السؤال أن سائله بناه على تصور فاسد قام بذهنه وهو تشبيه الله تعالى عليه الله تعالى عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله أنه أضاف عليه اسم الإلىه ، و لم يعلم الله أن علم عليه أن يكون خالقاً وليس مخلوقاً ، وكذا قديم أزلي لا بدايسة له ، فقال ما قال مما دلً على قصور عقله في التفكير والمعرفة !!

ومثال هذا مثل من قال : أنا أنت وأنت أنا ولا أنا أنت ولا أنت أنا ، وهو ذاهب غير ذاهب وفلان آتٍ غير آتٍ وكيف حالك ولا كيف حالك ، وهو عاقل في جنونه وجنونه فيه عقل كبير !!

الجهمية لا يوافقون هؤلاء الذين نقل الترمذي أقوالهم! وإنني بعون الله تعالى سوف أذكر في رسالة ما نقله الترمذي في مئـــــل هذه المواضع وخاصة عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو ابن راهويه وأبين وجه الخطأ فيها .

خطير دقيق أعلى من أن تدرك بلاغته عقولهم !!

وكثير من الناس اليوم كذلك يصفهم أتباعهم والمفتونون بهم أنهم عباقرة وهم لا يخرجون عن هذه الدائرة من حيث مستوى المعرفة والفهم !!

فتبين بذلك سقوط هذا السؤال وفساد عقل سائله لأنه بناه على التشبيه وقياس الخالق بالمخلوق ، ولا أظن اللبيب العاقل يحتاج لأكثر من هذا البيان الواضح ، فإن احتاج زدناه .

وقولك (( إذا شاء )) أيها الألمعي !! ليس له ههنا محل من الإعراب !! أي أنه ملغاة لا فائدة منه إلا في لغة من أراد أن يعرب اللغة الروسية أو الفرنسية ليعرف هل هذا المثنى فيها منصوب بالياء أو بالألف على لغة الإلزام ؟!!

[ جواب الإشكال الثاني ] : هل يستطيع الله إذا شاء أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها ؟!

الجواب: اعلم يرحمك الله تعالى أن سائل هذا السؤال قام بذهنه تصوّر فاسد وهو أن المولى سبحانه وتعالى على صورة رجل ضخم جداً ذي عضلات قوية أو أنه سبحانه آلة ترفع الأثقال ( رافعة أثقال ) ثم إنه تصور أيضاً بأن ذلك الرجل ( العَضَلنجي ) أو تلك الآلة ( الجبارة ) خاضع للحاذبية الأرضية السي تجعل الأشياء ثقيلة حسب كثافتها ونوعها وبناء على هذا التصوّر الفاسد القائم على عيال التشبيه والتحسيم وقع سؤاله هذا .

فيكون الجواب عليه ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك !! فعلينـــا الآن أن نقول له : سألت سؤالاً يدل على سذاجة تفكيرك السطحى المسكين !!

وذلك لأنك إذا تصوّرت شيئاً على خلاف حقيقته في الواقع وسألت سؤالاً مبنياً على فاسد تصوّرك لم تحتج إلى جواب ؛ وإنما يجب أن يعرّفك الناس بأنك غالط فاسد العقل والتفكير أو مغالط مموّه !!

فالله تعالى ليس على الشكل الذي تَصَوَّره هذا السائل الذي هو مشبه في الحقيقة وبحسم!! وتعــــــالى الله سبحانه عن الأشكال والهيئات والصور!!

فالله تعالى ليس حسماً يُتَصَوَّر حتى يقترب من صخرة أو يبتعد عنها ، إذ يتعسالى عسن الاتصال والانفصال ، والتمكن والحلول والانتقال ، لا يمكن لعقل أن يدركه سبحانه ، ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ !!

فتعالى الله سبحانه عن أن يكون كما تصور هذا السائل جسماً يقترب من صخرة ويحاول حملهــــا ؟ فإما أن يستطيع حملها أو لا !! وجواب هذا السائل بنعم أو لا غلط محض !! والمطلوب أن نبين له فســـاد تصوره وتخيله وما يقوم بذهنه فساعتئذ ربما يفهم بأنه بسيط التفكير ساذج العقل !!

adum und mendallitären 200 sou.

وقولك (( إذا شاء )) أيها الألمعي !! ليس لها ههنا محل من الإعراب !! أي أنها ملغاة لا فائدة منها الا في لغة من أراد أن يعرب اللغة الروسية أو الفرنسية ليعرف هل هذا المثنى منصوب بالياء أو بالألف ! ثم تردّد بعد ذلك وتخاصم هو وأصحابه هل هي ألف ممدودة أو مقصورة ؟!!

[ الإشكال الثالث ] : سؤال أحد الملاحدة : هل يستطيع الله إذا شاء أن يُعُدم أو يفني نفسه ؟!

الجواب: هذا تصور فاسد.أيضاً مبني على التشبيه والتحسيم ، وذلك لأن هذا السائل قساس رب العالمين سبحانه وتعالى بما رآه في هذا الكون من مخلوقات ، وهي أحسام وأعراض ؛ ولما رأى أنها توجه أحياناً وتُعدَم تارة أخرى ظن أن المولى سبحانه وتعالى مثلها يوجد ويعدم قياسها عليهها !!! و لم ينتبه المسكين بأن الله تعالى يختلف عنها بأنه لا أول له وهو خارج عن الزمان والمكان ، فيتبين ساعتئذ فسها سؤال هذا السائل لأنه مبني على أمر لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى زيادة على أنه مبني علمه التشبيه والتحسيم !! ومثال هذا السؤال مثال من قال : هل يستطيع هذا الجدار أن يعدم نفسه !! وهل يستطيع هذا الجدار أن يأكل ويشرب وينكح ويتزوّج ؟!!

فكل من سيسمع هذا السائل يلقي أسئلة الجدار هذه لن يلتفت إليه بجواب وإنما ســـــيضحك مـــن سفاهة عقل سائله وسذاجته وخفته !! ويقول له : الله يشفيك !!

ولله تعالى المثل الأعلى ، فإذا نفى ورفض العقل للجدار هذه الصفات وهو مخلوق فنفي هذه الصفات التي يجوزونها في حق المولى سبحانه وتعالى وتنزيه الله عن أنه يوصف بها أولى وأخرى ﴿ سبحان ربسك رب العزة عما يصفون ﴾ وقولك ﴿ إذا شاء ﴾ أيها الألمعي !! ليس لها ههنا محل من الإعراب !! أي أنها ملغاة لا فائدة منها كما تقدَّم !

ومن هذا يتبين فساد قول ابن تيمية الحراني ( بترقيق الراء وتشديدها ) واستسخاف عقل صاحبها : (( ولو قد شاء ـــ الله ـــ لاستقر على ظهر بعوضة ... )) وقول الدارمي المجسم المسكين (( لأن الحسي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرُّك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء )) !!

المقيرة يعمل ما يساء ويتحرك إذا ساء ويبرل ويرتفع إذا ساء ويتبطل ويبسط ويعوم ويبس إذا ساء ) ...

فهذه المقولات فضلاً عن كونها مبنية على التشبيه والتحسيم فهي مستقاة من لب عقائد الملاحــــدة
والزنادقة الذين يمو هون كلامهم بالتظاهر بالمشيئة والاحتجاج بعظيم قدرة الله تعالى !! لأنهم بنــوا هــذه
المقولات على تصور فاسد قام بأذهانهم إلا وهو أنهم تخيلوا الله تعالى بصـــورة آدمــي يقــوم ويجلـس
ويتحرك ! بل نزلوا في السفاهة إلى دون ذلك فتصوروا جلوسه كالخيال والفارس على ظهر بعوضـــة !!
ولو وصفوا آدمياً مخلوقاً بذلك لكان ذلك يزري به فكيف بالله تعالى رب العالمين ؟!!

وتذكروا أيها الناس هنا بأنهم ينكرون على من يقول بأن الله تعالى لا حسم ولا عرض ولا جوهـــر

وكلامهم في ذلك باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك لأن الله تعالى نزّه نفسه عن أشياء لا تليق به كما قدمنا ونفى عن نفسه النقض ولم يَزْرِ ذلك به مثل قوله تعالى : ﴿ لَم يَتَخَذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شُرِيكُ فِي الملك ﴾ !!

فالفرق بيننا نحن أهل الحق وبين أولئك المتمسلفين أننا نفينا عن الله سبحانه ما لا يليق به ، وهـــم أثبتوا له ما لا يليق به بل ما يتعــــالى عنـــه !! فشـــتان مـــا بـــين المذهبــين مذهـــب أهـــل الحـــق ومذهب أهل الضلال !!

فإدخال المشيئة هنا والتظاهر باعتبارها والتمسك بها وسرد الآيات الواردة فيها هو تمويه وتدليس لا قيمة له وهو كما تقدّم كقول من قال : لو شاء الله لأعدم نفسه ولصار فأراً يمر من أمامك فتقتله ! ولخلق إلهاً آخر وقد بَيْنًا فساد هذا التصوّر ونزهنا المولى عن هذه المقولات الإلحادية وكل ذلك وأشباهه مبني على خيال التشبيه والتحسيم الذي هو فاسد وباطل أصلاً ورأساً !! فتنبّهوا لذلك ولا تغفلوا عنه في مثل هذه المواضع !!

### تنبيسه مهسم

وقد تبين لنا من الكلام السابق أن أمثال ابن تيمية والدارمي وأمثالهم من المشبهة والمجسمة يطلقون على الله تعالى ما لم يرد في الكتاب والسنة كالحركة والجلوس والاستقرار على ظهر البعوضة ويجوزون إثبات هذه الصفات بل يثبتونها ويدّعون زوراً بأن السلف كانوا يثبتونها! فها هو ابن تيمية يقول في «موافقته » (٤/٢): «وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صرّح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلسك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » اها!!

شم بعد ذلك إذا أرادوا أن يثبتوا لله تعالى صفة لم تسرد في الكتساب والسنة كسر الحد ) مثلاً أو (( الجهة )) قالوا ليمهدوا الطريق إلى إثباتها : (( وإثبات هذه أو نفيها بدعة )) شم بخدهم يثبتونها بعد أن يمهدوا لها مستعينين بطريقة أرسطو طاليس وأضرابه !! ولا يكتفون بقوله سبحانه : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

ونقول لهم بحيبين : ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا يصح وصف الله تعالى به، فمن قال مثلاً :

هل يقال بأن الله يشبه الفأر ؟!

فيقول له المتمسلف : هذا اللفظ لا ينبغي إثباته ولا نفيه .

ونقول له: ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ بل يجب نفيه ويكفر مثبته ويكفي في نفيه قوله سبحانه: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فقول من قال إثباته بدعة ونفيه بدعه هدو في الحقيقة باطل و بدعة !!

ولذلك قال الحافظ الذهبي بعدما رجع عن عقيدة ابن تيمية الحراني وتَرَكَهَا إلى عقيدة الإسلام الحقة ف (ر سير أعلام النبلاء )) (٩٧/١٦) :

روتعالى الله ان يُحَدَّ أو يوصف إلا بما وصفه به نفسه أو علَّمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا اكيف ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ » اهـ. .

فقارن بين كلامه هنا وبين كلام ابن تيمية في (( موافقته » (٢٩/٢) حيث يقول :

« فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله ... » اهـ !!

فالذهبي هنا كافر بنظر ابن تيمية المخطىء(٢٩٢٠) !!! وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي ينفي الحد عن الله تعالى أيضاً(٢٩٢) !!!

فتأملوا وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>۲۹۳) انظر (( لسان الميزان )) (١١٥/٥ الطبعة الهندية) وغيره .

إذا فهمنا جواب الإشكالات المتقدَّمة والرد عليها التي أوردناها في الفصل الأول قبل صفحات تبين لنسا بكسل وضسوح مسا يسدور حسول قولسه تعسسالى : ﴿ إِنْ الله علسسى كسسل شسسيء قدير ﴾ فيكون معنى الآية الكريمة :

إن الله على كل مخلوق قدير ، والمخلوق هنا هو الشير الجسائز وحسوده عقلاً ، فخرج بذلك الواجب وهو الله تعالى ( ذاتاً وصفات ) لقوله تعالى : ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ ولقوله أيضاً : ﴿ ولم يكن له كفواً أحمد ﴾ . وكذلك خرج الأمر المستحيل لقوله تعالى : ﴿ حتى يلسج الجمل في سم الخياط ﴾ إذ بين سبحانه بأن من المستحيلات دخول هذا الجمل العظيم حسماً في ثقب الإبرة الدقيق .

ومثل ذلك تخصيص قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءُ هَالُكُ إِلَّا وَجَهِهُ ﴾ فلا يصح بأن يثبت المجسم مــــن هذه الآية بأن الأعضاء الأخرى التي يسميها صفات كاليد والرّجل والقدم والســــاق والحقــو والجنــب والذراع وما إلى ذلك تفنى جميعها ولا يبقى منها يومئذ إلا عضو واحد وهو ما يسميه صفة الوجه ، فإن قال بذلك كفر باتفاق المسلمين جميعاً !

إذا أن معنى الآية الكريمة كل شيء هالك إلا المولى سبحانه وتعالى ولا يشك في ذلــــك مســــلم أو موحّد ، ومعنى ذلك أيضاً أن كل شيء بجوز عليه عقلاً الهلاك أي الفناء إلا الله سبحانه وتعالى ، مــــع أن هناك أشياء لا تفنى منها الجنة والنار ومن فيهما ، قال بعض العلماء :

«وحاصل الجواب أن العلماء قَصَروا عموم ذلك ... أي عموم قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيءَ هـالك إلا وجهه ﴾ ... على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها كالروح وعَجْب الذنب وأجساد الأنبيــاء والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك وقد نظم الحافظ السيوطي ثمانية منهــا بقوله :

من الخلق والبساقون في حسيَّز العَسدَمُ وعُجْب وأرواح كذا اللسوح والقَلَسمُّ

ثمانية حكسم البقساء يعمه سسسا هى العرش والكرسسي نسار وجنسة وعلى هذا فتكون الآية من قبيل العام المخصوص » اهـ..

فتبين بذلك أن قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الله على كُلَّ شَيءَ قَدَيْرٍ ﴾ يتعلّق بالمخلوقات على اختــــلاف أجناسها وأشكالها من حيث ما يجوز عليها(٢٠٤) ولا يتعلق بالله تعالى الذي هو خارج عن الإدراك وعـــــن مشابهة الخلق من جميع الوجوه فافهم هداك الله تعالى .

وإليكم بعض أقوال المفسرين في هذه الآية بعد أن أوضحنا المسألة ودللنا عليها :

١ \_ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره (٢٢٤/١) :

« قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله على كُل شيء قدير ﴾ عموم ، ومعناه عند المتكلمين : فيما يجوز وصفه عالى بالقدرة عليه » اهـ .

٢ \_ وقال الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين (٢٥/١):

(( وقوله: (على كل شيء شاءه) قيّد بذلك لإخراج الواجب؛ وهو ذاته وصفاته فإنهما من جملة الشيء إذ هو الموجود لكنهما ليسا من متعلّقات الإرادة؛ فالمراد بقوله (شاءه) أن من شــــأنه أن يشــاءه وذلك هو الممكن » اهـــ.

وارجع إلى رسالة الإمام المحدّث سيدنا عبدالله ابن الصديق الغماري أعلى الله تعالى درجته المسماة «ر رفع الإشكال عن مسألة المحال » فإنها مفيدة جداً في هذا الموضوع ، وبذلك نكون قد أتينا على ما أردنا ذكره في هذه الرسالة على وجه الإيجاز والاختصار والله الموفق والحمد لله رب العالمين .

<sup>&</sup>lt;u>(٢٩٤) ( وقولنا من حيث ما يجوز عليها ) أي ما يجوز شرعاً وعقلاً فلا يشمل ذلك مثلاً قول مَن قال هل يستطيع الله أن</u> يجعل هذا الحجر إله ؟ كما تقدّم في تفنيد أسئلة الملاحدة والمحسمة الذين يحتجون لمثل هذه الآية وبالمشيئة فتنبه !!

وأخبرني إخواننا الثقات اليمنيون بأن بعض المتمسلفين في تلك الناحية صاروا يبرقون ويرعدون بتلك الأشرطة ويقولون بأن الألباني أفحم طلبة السقاف !!

وأقول: بأن الواقع ليس كذلك!! وهذا تمويه وتدليس على السذج قام به الألباني والمفتونون به في محاولة نهائية فيما يظهر قبل خروج أرواحهم لعلهم يستطيعون بها أن يقنعوا بعـــض أتبـــاعهم ويوقفـــوا خروجهم من مذهبهم بعد أن صار العقلاء منهم بعد بياننا وكشفنا لألاعيبهم يخرجون مـــــن طريقتهـــم أفواجاً إلى المذهب الحق وإلى الانصاف والحمد لله رب العالمين .

وحقيقة الأمر في هذه الأشرطة الأربعة لمن أراد معرفة الحقيقة هي أن اثنين من طلبتنا مـــن الذيــن مضى لهم في التعلم شهر ونصف تقريباً ذهبا في أوائل سنة ١٤١٢هـ . قبل نحــو ســنتين إلى الألبــاني ليسألاه عن عقيدته في حديث الجارية وهما كما تقدم من الطلبة المبتدئين !!

فحصلت مناقشة بينهما وبين الألباني في بيته وقد قام بتسجيلها الألباني ثم بعد نحو سنتين قام بنشرها ليموه بها على البسطاء فزعم بعض أتباعه المتمسلفون بأن هذين الطالبين رجعا إلى ما قاله الألباني وقرره في المسألة !!

وبعد أن ذهبا وخرجا من عنده أتياني في اليوم الثاني وقصًا عليً ما حدث و لم أكن قد دريت به من قبل ؛ وقالا لي بأن الألباني ذكر لنا بأن حديث الجارية لم يضعفه أحدً من الحفاظ والمحدثين وأن الحسافظ البيهقي وهو المعروف بتأويل المشكلات الحديثية قسال عسن هسذا الحديسث بأنسه «صحيسح وقسد أخرجه مسلم» !!!

فقلت لهما: لقد كذب الشيخ عليكما كذباً بيناً!! وأنتما طالبان مبتدئان لم تعرف كيف تردان عليه !! لأنكما سَلَمْتما له بما نقله عن الحافظ البيهقي وظننتما بأنه أمين في النقل وصادق في نقل كلام السادة العلماء وليس كذلك !! فالبيهقي قال عن قصة الجارية بأنها مضطربة ونفسى وجودها في صحيح مسلم وذلك بعد أن ذكر الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » حديث معاويسة بن الحكم الذي فيه عدة مواضيع منها قصة الجارية فقال عقبه « وهذا صحيح قد أخرجه مسلم .. دون قصة الجارية ؛ وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ؟ وقد ذكرت في كتاب الظهار من

السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث » .

فارجعا إليه الآن وقولا له هذا الأمر واسألاه كيف يكذب على أئمة الحديث والسنة ويفتري عليهم ما لم يقولوه ؛ فاتَصَلا به ولكنه عرف أنهما كشفا حقيقة تزويره وتلبيسه و لم يسرض أن يجتمسع بهمسا وتهرب وتملص وهذا هو الواقع !!

ولا يزال كل منهما على العقيدة الحقة المخالفة لعقيدة الألباني الفاسدة كما يعرف ذلـــك القـــاصي والداني في بلدنا !!

ومضى الأمر هكذا حتى أتاني بعض إخواننا من اليمن بتلك الأشرطة الأربعة واستمتعت بسماعها حداً لأنني تعرفت منها على رأي الألباني في المسألة من جميع جوانبها ونقماط الضعف في كلامه !! فأدخلت الإجابة على ما حاول أن يموه ويلبس به على البسطاء من شيعته المفتونين به من أمسور تتعلق بحديث الجارية وضَمَّنتُ ذلك هذه الرسالة حتى يفحم وتسقط حججه المتهاوية في هذا الموضوع !!

ثم كيف يقبل ذلك الألباني أن يناظر من يُعْتَبَرُ طفلاً عمره العلمي شهر ونصف لا يزال يحبو في هذا الفن وهو يدّعي أن عمره العلمي نحو (٥٠) سنة ؟!!

أليس هذا من أكبر الأدلة على إفلاسه ويُقدِانه الثقة بنفسه ؟!! لأن هذا المسكين المتناقض!! يظن بأنّه إذا أفحم هذين الطالبين أمام بعض أتباعه أنه فأزُّ وظفر ونال مراده وأثبت قوته وعلمه !! ولكن هيهات كما قيل :

### وإذا مسا خسلا الجبسان بسسأرض طسالب الطعسن وحساده والسنزالا

وقلت لذينك الطالبين لو كان الألباني كما ترون واثقاً من نفسه غير عاجز ولا جبان ومالكاً للجرأة العلمية لناقشني أنا في هذا الموضوع حتى أريه كيف ستتساقط حججه وتمويهاته واحدة واحدة !! ولكنـــه الخوف والجبن وعدم الثقة وفقدان الشجاعة العلمية والأدبية !!!!

وقد هرب من أمامي مراراً وتكراراً لئلا يُكْشف حاله وزيف علمه أمام أتباعه المفتونين بـــــه ولله في خلقه شؤون !! ولا زلت أدعوه للنقاش والمحاورة والمناظرة وهو يتهرب لإفلاسه وجبنه !!

هذا وقد وقفت على شريط آخر له يهذي به ولا يدري ماذا يخرج من رأسه !! ينتقد فيـــه كتـــابي «صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم » بالسباب والشتم والغمز واللمز دون أي برهـــــان علمي أو دليل حديثي مقبول ؛ واستطرد فيه مــــن شـــدة غيظـــه فوصفــــني بالإلحـــاد وبـــأنني أنكــر وجود الله تعالى !!

وهذا الكلام الذي يتفوه به بين المفتونين به الذين حرموا معرفة الحقائق العلمية ورضوا بأن يقلدوه في

شذوذاته وترهاته دون بصيرة لن يجديه شيئاً !!

وقال هنالك بأنني ملحد لأنني أقول بأنَّ الله تعالى لا يجوز أن يقال بأنه داخل العالم ولا خارجه وزعم \_\_\_ قياساً منه على الأجسام \_\_ بأن العدم هو الذي يقال عنه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه !!

فقال : إذا لم يكن داخل العالم ولا خارجه فمعناه أنه عدم !!

هكذا قال الألباني لأنه قاس الله تعالى على الأجسام وهذا استنتاج فاشل واستنباط فاسد عــــاطل !! ولو أردت أن أسترسل معه حسب طريقته العرجاء العوجاء هذه لقلت بأنه هو ملحد أيضاً لأنه يزعم بأن الله تعالى موجود في مكان عدمي !! فلنا أن نقول إذن هو يقول بأن الله تعالى عدم !

وظاهر هذه اللفظة خطير جداً لآن الذي في العدم عدم ، وهي أخطر ... عنده لو تفكّر فيه... الله بكثير من قول مَنْ قال بأن الله تعالى لا يقال إنه داخل العالم ولا خارجه لأن قائل ذلك أثبت وج...ود الله تعالى و لم يذكر لفظة عدم وإنما نفى ذلك لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بذلك ودلائـــل العقل والنقل تنفي ذلك ؛ وأما الألباني الذي يقول بأن الله تعالى في المكان العدمي فهو كمن قــال بــأن الإنسان كان قبل خلقه في جانب العدم في علم الله تعالى ؛ فيكون قد ذكر العدم ووصف الله تعالى بأنـــه حال به منطوقاً بخلاف قولنا الذي استنبط الألباني ـ عنطناً ... من مفهومه ما أراد !! والمنطوق مُقَدَّم على المفهوم كما هو مقرر في الأصول وكما يعرف ذلك الشيخ المتناقض جيداً !! فتأملوا !!

وقد رددت على هذيانه في هذه الرسالة فليتتبع ذلك طالب العلم ومبتغي التحصيل من أولي النهـــــي ليعرف مدى فساد تفكيره وضحولة علمه !! والله الهادي والموقف .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ؛ والحمد لله رب العالمين .

# مجموع

تأليف حسن بن علي السقّاف

الجزء الثاني

دار الإمام الرواس بيروت-لبنان

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

مجموع رسائل السقاف

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# الرد المفحم المبين

على

مراد شكري ذنب المتمسلفين الطاعن في نسب السادة آل باعلوي الهاشميين

> بقلم العبد المفتقر إلى مولاه حسن بن علي السقاف القرشي المحاشمي الحسيني عفا الله تعالى عنه

الحمد لله الذي نَعَمَ النفوس الشريفة بإدراك الظَّفَر ، وجعل الحَسَدَةَ الخبثاءَ المتمسلفين أَبْعَدُ النساسِ عن نَيْلٍ مُرَادِهم فيما تآمروا فيه من الشر والكيد فيما حَضَرَ وَغَبُر ، وأنعم علينا آل بيت نبيه بالانتسساب إلى الحبيب المُصطفى الذي تألَّفَ كوكبُ نَصْرِه وَسَفَر .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ألانَتْ قَلْبَ مَنْ بَعُدَ ونَفَر ، وكَرُمَتْ بركتها فلا يتمسك بها وبصحيح معناها إلا أعزُ فريق وهم آله الذين لا يفترقون عن كتابه حتى يردوا على حوض حبيه فهم أعزُ نَفَ ر ، فلا غرو أن يحسدهم النواصب الخبثاء على هذا العز فيمكرون محاولين إنكار نسبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم مع من مكر ، وإن في قوله تعالى ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا باهله ﴾ عبرةً لمن اعتبر ، أو عن مثل فعل هذا الذي نحن بصدد الرد على فكر طائفته وأهل نحلته تاب وعاد فانزجر ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أعز الله به من آمن وأذل من جَحد وكفر ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله السادة الغرر ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وأعلى مقامهم وغفر ، ورضي الله عن أصحابه الأتقياء البررة المتمسكين بكتاب الله تعالى وبالسنة الشريفة التي جاءت موافقة لما فيه مسن المعاني والدرر ، ما اتصكت عين بنظر وشُنَفَت أذن بخبَ ر .

#### أمسا بعسساد

فإنَّ المجسمة المشبهة النواصب (٢٩٠٠) أعداء آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (٢٩١) لا يزالون يشعرون بل هم متيقنون أنه بوجود أهل البيت على وجه الأرض إلى قيسام الساعة لا قيسة لوجودهم ، لأن الله تعالى أمر بمحبة أهل البيت في كتابه العزيز وبين عظيم منزلتهم إذ قسال سسبحانه : ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهُبُ عَنَكُمُ فَقَلَ لا أَسَالُكُم عليه أَجراً إلاالمودة في القربي ﴾ وقال تعالى أيضاً : ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهُبُ عَنْكُمُ

<sup>(</sup>٢٩٥) النواصب هم : مَنْ ناصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام العداوة والبغضاء ، وحاول النيل منهسم وانتقصهم وأراد أن يَحُطُّ من قدرهم بعد أن شرَفهم الله تعالى ، وسعى لأن ينكر وجودهم إلى غير ذلك من أوجه العسداء فسواء كان داعية إلى هذا المذهب الخبيث أو كان مؤيداً له أو عاملاً ببعض بنوده فهو ناصبي نسأل الله تعالى السلامة والعافية (٢٩٦) أذناب بني أمية الذين كانوا قد سَنُوا للناس لعن أمير المؤمنين ، وابن عم النبي الأمين ، الذي كان معه صلى الله عليه وسلم في أول البعثة ثاني النين أيام التحنث في غار حراً ، سيدنا على بن أبي طالب الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه : (( مَنْ كنتُ مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد مَنْ عاداه )) كما هو متواتر ، وقال فيه : (( أنت مني بمنزلسة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي )) كما في الصحيحين وغير ذلك ، حتى قال أحمد بن حنبل : (( لم يرد في فضل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في فضل على رضى الله عنه )) أنظر المستدرك (١٠٧/٣) .

الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً كتاب الله وعرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض )) وأجمعت عواطف المسلمين المخلصين التي لم تتلوث بداء النّصب في مشارق الأرض ومغاربها على حسب آل البيت وموالاتهم واحترامهم وبغض من أساء إليهم .

فلما كان الأمر هكذا سعى النواصب على اختلاف أهوائهم بتدبير حيل ومصائد يضللون بها الناس ويحاولون إبعادهم عن آل البيت بشتى الوسائل ، ومن ذلك أنهم يحاولون إقناع النساس بأن آل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط وعمن قال ذلك الألباني المتناقض !! وقد رددنا على زعمه هذا وما استدل به في كتابنا «صحيح شرح العقيدة الطحاوية » صحيفة ( ٢٥٦ - ٢٦١ ) ، ومن مكرهم أيضاً في هذا الموضوع ادّعاؤهم بأنّه لم يبق من آل البيت على وجه الأرض أحد إلا أفراد قلائسل جداً ، ليخلوا الميدان لهؤلاء المتمسلفين كي يقودوا الناس بعقيدتهم الفاسدة الباطلة .

ولقد قام أحد أذنابهم وهو هذا المتمسلف المومى إليه الذي نحن بصدد الرد عليه في هذه الرسسالة بتأليف رسالة صغيرة يحاول فيها أن يُنكِر نَسَبَنَا الشريف سمّاها (( الإتحاف في إبطال النسب الهاشمي لبسين علوي والسقاف )) أتى فيها بالعجب العجاب ، وبالتخبيص الذي يستحق لأجله أن يصفع على منخريه وأن يُحتّعلَ في تباب ، ومن باب قول الجبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم : (( إذا لم تستح فاصنع ما شئت )) نرى اليوم إنساناً وضيعاً كهذا ليس له أصل ولا فصل يجترىء فيتكلّم على أنساب الهساشمين وهو جاهل جهول من جميع النواحي كما سترون في هذه الورقات إن شاء الله تعالى .

وهو بهذا الفعل القبيح سَيَحُرُّ العارُ والشُّنَارُ إلى طائفته وأهل نحلته النواصب المحسمة الذين ســقط مذهبهم وانكشف أمرهم وظهرت صراعاتهم فيما بينهم على الدرهم والدينار عند الخاص والعام ، حتى أنَّ شيخهم المتناقض !! ومريديه الأكارم !! انفضح أمرهم في المشارق والمغارب في تناحرهم على المسائل المالية !! وأخيراً يأتي أحد أذنابهم فيطعن في أنساب الأشراف آل البيت ويتكلم فيها بجهل بالغ !!

فيجب أن يُصْفُعَ ويقال له ولأمثاله : ليس هذا عُشك فادرجي !!

جهراً يقال لمن يحاول منهـــــــم عليـــــاه هذا غير عشـــــك فادرج

وأقول أيضاً زيادة على هذا: وليس الحديث الذي يدَّعون التحقيق فيه وخاصة متناقضه العلم المعلم المعلم وتناقضهم وتناقضهم وتناقضهم بالسُّنَة الغراء ولم يعد ذلك خافياً على أحد حتى في قعر نجد ، وكتابنهم وتناقضات الألباني الواضحات » من أوضح الأدلة والبراهين على ذلك باعترافهم !!

وسبب إقدام هذا المتمسلف على الطعن في نسبنا الهاشمي النبوي المتواتر : أن أهل نحلته النواصب لمَّا

ثم لما شعروا بعد ذلك بقليل أنهم لا يستطيعون أن يُعدُّوا خمسة أو سبعة فصاعداً من أجدادهـم لأنهم قدم بحهولون!! قدالوا حدد كما دلّنا على ذلك لسان حددالهم وقدالهم وقدالهم وفعلهم د لا بُد لنا أن نطعن بنسب هذا الهاشمي ، هذا بعد أن عجزوا عن مناهضة الأدلة من الكتاب والسنة التي تمثل فكره سواء في العقائد أو في الفروع ، وشعروا بالعجز التام بعد انهيار زعامتهم الخيالية في علم الحديث الذي يتبحدون بمعرفته وثبوت تناقضهم فيه !! وعدم وقوفهم أمام الحجج والبراهين المتى جعلت مذهبهم العقائدي والفكري وغيره يهوي ساقطاً إلى درك الهدم ، فخرجوا بفكرة جديدة تافهة ، فقالوا : ما لنا إلا أن نُنكر نَسَبة علنا نستطيع أن نصرف بعض العامة والبلهاء من أهل نحلتنا عن الاقتناع بفكر هذا الرجل وما يمثله من فكر بعد أن رأوا كثيراً بمن كان قد انخدع بهم يترك نحلتهم ، ويظن هؤلاء البلهاء وهذا منهم أن إنكار النسب مرتبط بهدم فكر الرجل !! وليس كذلك قطعاً !!

فقام هذا المرتزق ( بأمر من سادته ومُكْرميه بالدراهم الفانية ) بتصنيف رسالته الغراء !! المذكورة عله يحقق لنفسه الشريرة أو لسادته شيئاً أو يروّح عن نفوسهم بعض الترويح !!

وكانت فكرة المكر والحسد هذه قديماً تتحرك في نفسه الأبية !! وخاصة أنه رأى وسمسع الشسيخ نسيباً الرفاعي وهو منهم ذات مرة يثني عليً ويحترمني ويقول : ﴿ أَنتَمَ سَادَتُنَا ۚ آلَ البيت ﴾ ، فقام المذكور بفعل ما سأقُصه وأذكره الآن لكم وهو :

أن هذا المتطاول كلَّمني هاتفياً قبل سنوات وكانت آلة التسجيل على جهاز الهـــــاتف فســـجلت مكالمته !! حيث قال لي : أريد أن أُكلَم الشيخ حسن السقاف .

فقلت له: أنا حسن السقاف فتفضل.

فقال : يا شيخ اسمع هذه الأبيات التي نظمتها فيك .

2 7 1

<sup>(&</sup>lt;mark>٢٩٧)</mark> مما أعجبني ومن المضحك حقاً أن يقول الألباني في صحيحته السادسة ص ١٠٠٢ إن لفظة الأثري هذه أصبحــــت موضة العصر !!

فقلت له : وقد عرفت صوته لأنني رأيته من قبل : مَنْ أنت أولاً حتى أتعرف عليك ؟ فقال : ليس هذا مهماً وسأذكر لك مَنْ أنا بعد أن تسمع الأبيات .

ثم قال : اسمع : فذكر أربعة أبيات ومن جملتها قوله ساعتئذ :

بني التضريــــطِ (۲۹۸ صاروا من قريش وآلُ البيتِ أضحُوا في شتاتِ

إلى آخر ما قال من كلام نازل كما تــرون يــدل علـــى مبلــغ أدب وخلـــق هـــذه الطائفــة المتمسلفة المتألبنة !!

فأحبته : ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهُلُونُ قَالُوا سَلَامًا ﴾ . وانتهت المكالمة .

فأخذت بعد ذلك الشريط المُستجل بصوته وبأبياته الحاوية كلماته المنتنة العفنة (وكل إناء بسالذي فيه ينضح) فأسمعته لعدد من شباب نحلة التمسلف وبعض الإخوة والشيوخ وأذكر أن ممن سمع الشريط وتلك الأبيات الأخ أحمد عطية والأخ حسان عبد المنان والشيخ على الفقير وغيرهم ممن يعرفهم هذا حتى وصل الأمر إلى هذا المفلس!! وإلى الجهاز الإداري المتمسلف الذي يوجهه ويملي عليه!! ولامه عقسسلاء مجانينهم وعرف أن الأمر مُستَجلٌ عليه ثابت لا يمكنه الفرار منه!!

فاتصل بي هاتفياً وقال لي وهو ذليل مكسور بعد كشف عواره : أرجوك يا شيخ حســــن أن لا تُسمع هذا الشريط لأحد بعد اليوم .

فقلت له: لماذا تُقدمون على مثل هذا الفُحْش ، وتتصلون بي هاتفياً أحياناً فتشتمونني بكلمــــات نابية جداً وألفاظ لا تخرج من أسفل النـــاس وأقلهـــم دينـــاً وخلقـــاً ؟! هـــل هكـــذا تملـــي عليكـــم

(۲۹۸) فهل يجوز أيها العقلاء أن نخاطب الناس ولو كانوا أعداءنا ونصفهم بسأنهم ((ضراط)) و (( تضريط )) ؟!! وقسد اشتهر ولع المتمسلفين هؤلاء وولههم بهذا اللفظ الذي يدل على مبلغ أدبهم وحُلُقِهم !! وكثر استعمالهم له في محاوراتهم التي يسمونها علمية !! فها هو أحد إحوان هذا المومى إليه !! وهو الحويني يقول في مقدمة كتيبه (( نهي الصحبة عسن السنوول بالركبة )) ص (۱۷) عن كتاب أحد العلماء : (( لأنه ساقط بنفسه سقوط صاحبه كضرطة عير بفلاة )) !!! وها هو بكسر أبوزيد المتمسلف يقول في كتابه التعالم أيضاً ص (٥٠) عن أحد العلماء أيضاً : (( اضمحل بين المسلا كضرطه عسر في العراء )) !!! وقد ذكرت ذلك في كتابي (( قاموس شتائم الألباني )) ص (٤٠ و ٣٤) ، وذكرت فيه عديداً مسن غساذج سبابهم وشتمهم الأحرين بأقذر الكلام !! فهل يرضون أن يخاطبهم الناس ويشتمونهم بمثل ذلك ؟!!

ومنه يتبين بوضوح كيف تنظر هذه الطائفة للناس وكيف تحتقر الآخرين المخالفين لهم في آرائهم !! مما يدل على اللؤم وسواد القلوب !! فهل هذا هو أدب الإسلام في التخاطب ؟!! وأما قوله (( دعى )) !! فالدعي ولد الزنا !! وهذا اللفظ موجب لحد القذف شرعاً !! نسأل الله السلامة !!

سلفيتكم وأثمتكم ؟!

فقال : أنا غير مسؤول عن ذلك و لم أقل إلا هذه الأبيات ، أر حسوك الآن أن لا تُسسمِعُ شسريط التسجيل لأحسد بعد اليوم .

وأقسم بالله تعالى يميناً بره ما هي مرة بل ألف مرة أن هذا ما كان من هذا من الأبيات ورجاء عدم إذاعة هذه الأبيات عنه ، و لم يَصْدُقُ فيما نفاه أيضاً عن نفسه من كلمات الفحـــش الرديـــة ، وشـــريط التسجيل خير شاهد ، وعند الله تجتمع الخصوم .

والآن يأتي فُعيْدُ الكُرَّةَ بكل صفاقة ووقاحة ليرضي سادته ومن يستأجره فيطعن في أنساب الناس وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بما سنبين طرفاً من فساده ، فلعله يُحَصَّل منهم علــــى بعض الدريهمات التي يبيع بها الدين والورع والتقوى بدنيا عاجلة ﴿كَبُرَتُ كُلْمَة تَخْرِج مِن أَفُواهِهم إِنْ يقولُونَ إِلاَ كَذَباً ﴾ .

فهذه هي السلفية الألبانية فليعرفها الناس وليعشقها من يعشقها على بينسة وبصيرة !!

وقد فعل أسلاف هذا المتمسلف !! من قبل ما فعلوا من الخروج والسب والشتم واللعن وغير ذلك من قبائح الأعمال لسيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه ، مع علمهم بثبوت نسبه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم منزلته وسابقته في الإسلام وسعة علمه !!

ولا يزالون في كل عصر ومصر يحاولون إبعاد الناس عن آل بيت النبوة وعن منهجهم عبشاً!! دون فائدة ، ولا يستفيدون شيئاً إلا القُرب من لظى النار!! والسير في ركاب أعداء سيدنا محمد وآله الكرام الأبرار!! ولو كان هؤلاء مخلصين يريدون وجه الله تعالى لأذعنوا للحق وانصاعوا له ، ومشوا وراء علماء آل البيت النبوي و لم يمشوا في ركاب أمثال ابن تيمية الحراني الناصبي عدو آل البيت الذي كسسان يقول كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في كتابه « الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنة » (١٥٥/١):

[ ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدّم ، ولقوله : إنه كان مخذولاً حيثما توجه ، وإنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها ، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ، ولقوله إنه كان يحب الرياسة ، وإنّ عثمان كان يحب المال ، ولقوله أبوبكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعليّ أسلم صبياً والصبي لا يصح إسسلامه على قول ..... ] انتهى .

ومن تطاول ابن تيمية على المقام النبوي قوله في بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة فاطمة رضوان الله وسلامه عليها في « منهاج سنته النكراء!! » أثناء كلام له ملتو هناك حاصله أن فيها شبهاً بالمنافقين!! نسأل الله تعالى السلامة!! وإمامهم في ذلك معاوية الذي كان يأمر الناس بسب سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه لدغل في قلبه جعله يكره علياً رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشراف الكرام وتمسكاً منه بالدنيا وملكها وشرائها بالآخرة وثوابها ، ففي ‹‹ صحيح مسلم ›› (١٨٧١/٤ برقم ٢٤٠٤) : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : (أمر معاويةُ بن أبي سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبسا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه . لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النَّعَم .... الحديث .

وفي ﴿ صحيح مسلم ﴾ (٤/٤/٤ برقم ٣٨) : عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :

( استعمل على المدينة رجل من آل مروان ( قلت : عامل لمعاوية وهو أموي مثلــــه بـــأمر مـــن معاوية ) قال : فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً . قال فأبى سهل . فقال له : أما إذ أبيت فقل : لعن الله أبا تراب ...... الحديث .

وهذه روايات في كتب السنة الصحيحة وليست في كتب الروايات التاريخية التي يُرُدُّون ما فيها إذا صادمت فاسد أفكارهم وكاسد أوهامهم !!

فلو كان هذا الذيل المرتزق وإخوانه وسادته ومستأجروه ممن يبتغون الحــــق والصــــدق والفــــلاح ورضى الله تعالى لكانوا في صف آل البيت وليس في صف أعدائهم الطغاة كابن تيمية(٢٩٩) .

وعلى كل حال لنا رجوع إن شاء الله تعالى في الكلام على الناصبة في رسالة خاصة .

قال المتمسلف !! في صدر رسالته التي نحن بصدد الرد عليها وتزييفها :

[ أما بعد : فبعد أن وفق الله ويسر وكتبت رســالة ﴿ قريــش في الأردن ﴾ وأودعتهــا فوائـــد وتنبيهات شكرها المنصفون من طلبة العلم ] .

فأقـــول: رسالته تلك رسالة تافهة يدرك ذلك كل من اطلع أو وقف عليها ، إذ سيعرف مبلغ جهله وتخبيصه الذي لا مثيل له ، والمنصفون الذين يعنيهم هم : بعض الأولاد والغلمان الذين حوله مـــن

<sup>(</sup>٢٩٩) وقد صنّف هذا المسكين كتاباً يدافع فيه عن هذا الحراني الناصبي ويحاول أن ينفي عنه ماهو ثابت عنه مما أوردناه في كتابنا (ر التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد )) ولكنه فشل فشلاً دريعاً وذلك لأنه يَرُدُ في غير مورد النزاع!! ليوهم رازقيه أنه من جملة الرادين!! ومورد النزاع ليس في قول الحراني إن هذا العالم مخلوق ، ولا إن كل مسا سسوى الله تعسال مخلسوق ، ولكن في قدم العالم بالنوع أي بالجنس وهذا ما لم ولن يستطع أن ينفيه وما ذكرته في كتابي المذكور فقد وافقني عليه أيضاً الشيح المتناقض!! شيح هذا عليه جماعات من أنمة أهل العلم وقد ذكرت أسماء بعضهم في كتابي المذكور ووافقني عليه أيضاً الشيح المتناقض!! شيح هذا المتطاول!! ولكن فهمه معاكس لأفهام الناس وغيرهم!! فليُعرَفُ ذلسك!!

المتمسلفين المنشقين عن كبيرهم الذي علمهم السحر ممن لا يعرف شيئاً من علوم الشــــرع إلا الكــــذب والنميمة والخداع والتزوير وغيرها من صفات هؤلاء المتمسلفين التي يُعَلَّمونها ويدرسونها في مجالسهم !!

ولو كان هناك منصفون من طلبة العلم لصفعوه على وجهه ورموا كلامه في كل حزن ووعسر!! ثم قال: [ وسألني جماعة من المطالعين والمطلعين عن نسب أسرة السقاف المقيمسة في عمسان الأردن، وكرروا السؤال حولها، وأصروا على معرفة اليقين والحقيقة في انتساب هذه الأسرة إلى فاطمسة بنست رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانعقد عزمي على بيان نسبهم وإطلاع المهتمين على ذلك].

وأقـــول لهذا المتمسلف:

ما ليسس فيسه ويعقسسد الأيمانسسا هُسسسندراً فيعتقدونسه عرفسانسسا شهدوا له بخسرافسسة برهسسانسا أرأيتَ أحمق من جهولِ يَدُعيي على على أسماعِ زُمْرَة باقول المُله إن ويتيه متخهد أُ أولئك البُله إن وكما قال القائل:

ما ضــــر شمس الضحى في الأفق طالعة أنْ لا يرى ضوؤها مَنْ ليس ذا بصـــر وجماعة المطالعين المطلعين هؤلاء الذين سألوك كذباً وزوراً هي الطائفة التي تحدثنا عنها قبل قليـــل وهم زمرة باقل ومادر !! أما أنت فأجهل من أن تُسأل في الأنساب قبل أن تتقن تنظيف ثيابك وتحســـن الاستنجاء وتتعلم كيف تتطهر من الأبوال والنجاسات ثم كيف تتطهــــر من المعتقد الرجـــس الـــذي تعتقده أنت وأهل نحلتك المشبهة المجسمة النواصب !!

وهذا الكلام الإنشائي الفارغ الذي ذكرتَــه مما لا قيمة له وخاصة بعد أن نثبت جهلك وإبطـــال مكر طائفتك وأهل نحلتك في هذه الورقات !!

### الرد على الوجه الأول من أوجهه الفاسدة

ثم شرع في الطعن بهذا الفرع من النسب الشريف فقال:

شعب هذا العلم ويستقصيها ، ولا يغادر من فوائده صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيهــــا . فكمــــا تـــرى أن

to the contradiction when their statement then the contradictions and the contradictions are contradictions and contradictions are contradictions are contradictions and contradictions are contradictions are contradictions are contradictions and contradictions are contradictions and contradictions are contradictions are contradictions are contradictions are contradictions are contradictions are contradicti

المؤلف رحمه الله هنا فصد الاستيعاب في كتابه ، وتتبع الأشراف العلويين حيث كـــانوا .... و لم يذكــر النسب الذي يذكره بنو علوي ] .

وأقـــول لهذا الألمعي !! : أولاً : لم تصدق في ادّعائك للأسف فابن عنبة ذكر في كتابـــــه ( عمدة الطالب » وهو العمدة الصغرى السيد أحمد المهاجر ( إلى حضرموت ) وبعض أفراد ذريته الذين

سمع بهم وعرفهم !!

وثانياً: أنَّ ابن عنبة ذكر في كتابه (( بحر الأنساب )) وهو العمدة الكبرى السيد الإمسمام عبد الرحمن السقاف وعمود نسبه إلى سيدنا الحسين بن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه ) والسيد عبد الرحمن السقاف كان معاصراً لابن عنبة .

وثائثاً: أنَّ ابن عنبة له مؤلف خاص في شجرة السادة آل باعلوي ، وهذا أقرب الأمور إلى مسن يريد الاطللاع على هذه المسألة ويعرف تهافت وسقوط قسول هسذا المتمسلف الذيل !! فها هو كتاب (( الأعلام )) للزركلي / أنظر ترجمة ابسن عنبة فيه المحلد الأول صحيفة ١٧٧ (٢٠٠٠) .

ورابعاً: إننا إذا فرضنا جدلاً أن ابن عنبة الذي هو من مصنفي القرن التاسيع كما ادعى لم يذكرهم في سلا ضير في ذلك لأن غير ابسين عنبة ذكرهم ، وممسين ذكرهم من علماء القسرن التاسع الحافظ الناقد المؤرخ السخاوي فقد ترجم لعدد من أعلامهم في الضوء اللامع وغيره من كتبه وذكر عمود نسبهم ووصفهم بالسيادة والشرف وأنهم من آل البيت الطاهر وحلاهم بما هم أهله مسن العلسم والورع والتقوى والحمد لله تعالى .

فحجتكم أيها المتمسلفون ضاحضة وشبهكم وطعوناتكم مزيفة وتمويهاتكم مردودة ساقطة دالسة

<sup>( • •</sup> ٣) وقد ذكرني هذا الأمر بما فعله أحد مستأجري هذا الألمي وهو بكر أبو زيد المتسآمر المسول لهده الطائفة ( الأثرية !! ) والعاطف عليها ...... إلى غير ذلك !! وهو أن المذكور أنكر على الإمام الكوثري رحمه الله تعالى ورضي عنه تسمية كتاب الإمام السبكسسي (( السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل )) الذي رد فيه على نونية ابسن زفيل الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية ، وزعم المذكور أن الإمام الكوثري رحمه الله تعالى هو الذي وضع هذا الاسم !!!! وقد رددنا على زعمه هذا مفصلاً فيما علقناه على رسالة (( سيدي )) الإمام المحدث العلامة الشريف عبدالله ابن الصديق المسمأة (( بيني وبين الشيخ بكر )) ص ٧٠ وأثبتنا له أن الإمام المحدث السيد محمد مرتضى الزبيدي ذكر اسم الكتاب على النحسو الذي ذكره الإمام الكوثري وكذا الزركلي في (( الأعلام )) في ترجمة الإمام السبكي رحمه الله تعالى وبذلك سسقط ادّعساء الذكور وبراءة ساحة الإمام الكوثري رحمه الله تعالى وبذلك سسقط ادّعساء

ولنعد إلى فقرة المتمسلف التي أوردناها قبل قليل لنكشف فساد وزيف أفكارها وبطلان ما تشبث به في طعنه الذي ذكره وأحض القارىء الكريم هنا أن يعود إلى فقرته في الصحيفة السابقة فيقرأها تُــــمُ يُكمل القراءة من هنا ويستحضر ما فيها ، فأقول :

نعم تمنّسى ابن عنبة رحمه الله تعالى أن يقوم في عمدة الطالب باستقصاء شعب أنساب الطالبيين ، ولكنه عاد فاعتذر بعد هذه الجملة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فذكر أنه لا يمكنه أن يفعل !! فلو أتم المتمسلف المدلس كلامه رحمه الله تعالى لعرف مطالعوه المطلعون أن حجة صاحبهم قد سقطت وأن ابسن عنبة عاد واعتذر وأخبر بضد مسا أراد هذا الظالم لنفسه ولأهل نحلته ومشربه !!

فابن عنبه قال بعد ذلك : ﴿ وَالْآيَامُ بِذَلَكَ الْمُطَلَّبُ تَمَاطُلُ ، وَتَحُولُ دُونَ مَا أُحَاوِلُ ، حتى بَعُـــدَ ذلك الفن عهدي ، ولم يبق منه غير آثاره عندي ﴾ .

فأنت ترى هنا أنَّ ابن عنبة رحمه الله اعتذر لنفسه عما تمنى أن يصنَّسف فيه !! وهذا المدلس لم يذكر لإخوانه !! المطالعين المطلعين !! هذه العبارة ، وقد علم أنه لو ذكرها أو اطلَّع عليها مطالعوه ومنازلوه لضحكوا من سخافة عقله وأصل استدلاله !!

ومما يؤكد هذا أن ابن عنبة أسهب في تفصيل ذكر الأشراف الذين كانوا بناحيته وفي الجهات التي وصلته منها أخبارهم كالعراق وفارس وخراسان وطرفاً من الحجازيين أما من لم تصله أخبارهم وأحوالهم كمن سكن المغرب مثلاً أو حضرموت أو غيرها فإنه ليس بهم عليم ويدل على ذلك قوله رحمـــه الله في كتابه ص (١٤٠) أثناء كلامه عن الأدارسة بالمغرب:

( وبنو إدريس كثيرون ، وهم في نسب القطع ( أي مقطوع بصحة نسبهم ) يحتاج مَـــنْ تعــزّى إليهم إلى زيادة وضوح في حجته لبعدهم عنا ، وعدم وقوفنا على أحوالهم ) .

ومن المعروف عند النسابين أن قول بعضهم : (أردت التتبع والتقصي) لا يقتضي أن يذكر جميع الأفراد المنتسبين وإنما يذكر ما علا من الآباء والأجداد وهم الأصول ، فمثلاً لم يذكر ابن عنبة الجوطيين الأدارسة المغربيين وهم أبناء يحيى الجوطي بن القاسم بن إدريس ابن إدريس ، واكتفى بذكـــر جدهــم

أجمع عليه نسابو المغرب من ثبوت النسب الجوطي وتواتره !!

وكذلك لم يُعرَّج ابن عنبه على أشراف سجلماسة وهم أبناء محمد النفس الزكية بـــن عبداللـــــه الكامل ، مع توثيق علماء النسب نسبهم وعَدَّه من الأنساب المتواترة .

بل لم يذكر ابن عنبه الإمام محمد بن إدريس بن إدريس ثالث الحلفاء الأدارسة بالغرب ولا عـــرّج على ذكر أبنائه مع كون نسبهم معدوداً مما تواتر من أنساب آل البيت ، وكذا كثير غيرهم مما هو معروف

و لم يذكر أيضاً ابن عنبة أحمد بن إدريس بن جعفر الزكي بن علي بن محمد الجواد الذي من أبنائه بعض أثمة اليمن ، ومنهم الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة !!

و لم يقل بنفي أنساب هؤلاء جميعهم وغيرهم ممن لم يذكرهم عاقل قط !! هذا مع اعتذار ابن عنبة عن نفسه بالجملة التي حذفها هذا المومى إليه وذكرناها وهي قوله رحمــــه اللــه: ( والأيــــام بذلــك المطلب تماطل ، وتحول دون ما أحاول ، حتى بعد ذلك الفن عهدي ، و لم يبق منه إلا آثاره عندي ) !!

ثم قال المتمسلف المسكين:

وأقول: لقد كذب هذا المتمسلف على ابن عنبة ، وهو غير مستغرب منه ومن أمثاله مسن المتمسلفين!! لأنّ ابن عنبة ذكر ص (٢١٧) من النسخة المخطوطة التي بين أيدينا السيد الإمام أحمد المهاجر المنتقل إلى حضرموت وذكر من أحفاده النفاط ، وأحمد بن عيسى هسو أحمد أجمداد السادة الباعلويين المذكورين في عمود النسب وهو أحد أحفاد محمد بن علي العريضي فيكون ابن عنبة في هسذا الموضع من (( عمدة الطالب )) ذكر هذا القسم من عمود النسب وهو : ( أحمد بن أبي محمد بن أحمد بن علي بن عمي بن جعفو المسادق بسن محمد بن علي بن علي بن علي بن بعفو المسادق بسن عمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ثم إنّ ابن عنبه لم يحصرهم البته وإنما ذكر بعض الأعلام من أعقاب سيدنا محمد بن علي العريضي رضي الله عنه لأنه قال هنساك : وأما محمد بن علي العريضي ويكتي أبا عبدالله وفي ولده العدد وهم متفرقون في البسلاد ) شم جعل يعد من يعرف منهم فقال عند ذكر المهاجر : ( ومنهم .... ومنهم ..... ومنهم المحد ... ابن أبي محمد الحسن الدلال بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد – وهو المهاجر – ابن عيسى الأكبر ،

فليتأمل المطالعون المطلعون غش وتدليس هذا المتمسلف !!

ثمَّ هب أن ابن عنبة لم يذكرهم حدلاً!! فلا ضير في ذلك لأننا ذكرنا أن ابن عنبة لم يذكر أناساً آخرين من آل البيت النبوي الشريف واعتذر رحمه الله تعالى قائلاً: (لبعدهم عنَّــــا وعدم وقوفنا على أحوالهم).

على أنَّ الواقع لمن كانت له عينان و لم يكن قد أعمى الله بصيرته هو أن ابن عنبة قال عند ذكــــر

( وأما محمد بن على العُريضي فيكنُّـــي أبا عبد الله ، وفي ولده العدد ، وهــم متفرقــون في البلاد ، وهم بالمدينة الشريفة .... ) فذكر مَنْ كان بها منهم ، وأما مَنْ كان بحضرموت منهــــم فلـــم يذكره في كتابه ذلك ، وقد ذكرهم فيما بعد في مصنّف خاص مستقل جهله هذا المتطاول بلا علم !!

الخبيئة من أعظم فرق أهل المكر السيء !! أبطل الله لهؤلاء الأوغاد مكرهم من كل جهة ، وذلك لأنَّ ابن عنبة صنَّفَ فيما بعد رسالة خاصة في أصول السادة آل باعلوي وهي بعنوان ( رسالة في أصول شـــجرة ومن يتكلم بالجهل والهذيان كتاب ﴿ الأعلام ﴾ للزركلي المتمسلف في ترجمة ابــن عنبــة المجلَّـــد الأول صحيفة (١٧٧).

ثمَّ اعلم أيضاً أنَّ ابن عنبة ذكر الإمام السيد عبدالرحمن السقاف رضي الله عنه وعمود نســــبه في العمدة الكبرى وهو المسمى « بحر الأنساب » ( فلينظر هناك فيان فيه البيان لمن كانت له عينان ) ( !!!!!! )

ولزيادة المعلومات نقول : لقد وَلدَ ابن عنبة سنة (٧٤٨هـــ) وفـــرغ مـــن تصنيـــف كتابــــــه (( عمدة الطالب )) سنة (٧٧٣هـــ) كما هو مدوّن في نهاية بعض مخطوطات الكتاب التي بخطه رحمه الله تعالى أي أن عمر المؤلف كان (٢٥) سنة هجرية وبعد هذه السنة بـــ (٥٥) سنة توفي فإنه رحمه الله توفي سنة (۸۲۸هـــ) .

وبذلك يُعرف أن تصنيفه لكتاب « عمدة الطالب » كان أول حياته ثم ازداد اطلاعه ومعرفتـــه بأصحاب الأنساب الشريفة حتى استدرك في ذلك فصنّف رسالة خاصة في إثبات أصول بعضهم ولقّبهم  ومما يجب أن نبينه في هذا الرد حكم الطاعن في النسب الشريف وأنه يقام عليه حد القذف شرعاً!! وكذا حكم الطاعن في أنساب الناس في الإسلام مما سيجر العار والشنار على هذا المتمسلف الكنود وأرباب نحلته ومموَّليه!!

ثم قال المتطاول :

[ وقد قدّمت إليك أن ابن عنبة قصد الاستيعاب وتمييز الخطأ عن الصواب ، و لم يذكر لمحمد بــــن على العريضي النسل الذي ذكره أبناءُ علوي البتة ] .

وأقــــول له: وقد قدَّمنا إليك أنه ذكره وأنه لم يستوعب بالدليل الوافي في كتابه ذاك جميـــع فروع الآل وأنه صنَّف في نسب السادة آل باعلوي خاصة وأنه ذكر سيدنا أحمد المهاجر ابن عيسى الأكبر ابن محمد بن علي العريضي وهو جد آل باعلوي رضي الله تعالى عنهم ص (٢١٧) من مخطوطة كتــــاب (ر عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب » .

ثم قال المومى إليه :

[ ولا يقال هنا : إنَّ عدم علمه لا يدلُّ على العلم بالعدم أو عدم الوجدان لا يدل على علم على الوجود ، لأنَّ الدعوى إذا لم يعرفها أهل الفن فهذا دلالة على أنها ليست موجودة ، لأنَّ الطريق في إثبات هذه الأنساب هم العلماء أنفسهم وأهل الفن أنفسهم ، فما لم يجدوه فهو غير موجود خصوصاً أنَّ ابن أبي عنبة من مؤلفي القرن التاسع الهجري زمن انتشار النسب الباعلوي ] .

وأقول: إنَّ هذه العبارات الآن لا قيمة لها بعد نبوت ذكر ابن عنبة للسادة آل باعلوي ، على أنه يجب أن نقول لك بل يقال هنا وغير هنا: إنَّ عدم علم علم لو فُرِضَ ) لا يدلُّ على العلم بسالعدم أو عدم الوحدان لا يدل على عدم الوجود ، لأنه وقع كثيراً أن يجهل بعض أهل الفن شميناً في فَسنَهِم وعلى ذلك أمثلة كثيرة أورِدُ بعضها في الرد على الوجه الثاني !! وأذكر لهذا الطاعن المبطل هنا أن شيخه

المتناقض!! المتحابط!! جهل أشياء كثيرة من بديهيات علم الحديث الذي يدّعيه منها جهله برجال الصحيحين فلم يضرهم من شيء ومنها غير ذلك وقد بَيْنَتُ بعضها وطرفاً يسيراً منها في ((تناقضات الصحيحين فلم يضرهم من شيء ومنها غير ذلك وقد بَيْنَتُ بعضها وطرفاً يسيراً منها في ((تناقضات) الواضحات) فانظر بعضها في المواضع التاليسة من التناقضات: ((٢٠/١ - ٢٣ و ١٨٥ و ١٩٥ و وجهه الثاني بيان أن هناك شخصيات كبيرة جهلها بعض أهل وسيمر إن شاء الله تعالى في دحض وجهه الثاني بيان أن هناك ، كما سيمر باذن الله تعالى أن الفن وعرفها الباقون فلم يضرها شيئاً ، فلنؤخر ذكرها إلى هنالك ، كما سيمر باذن الله تعالى أن أشخاصاً كثر قبل ابن عنبة وبعده من المؤرخين والعلماء والنسابين ترجموا لشخصيات عديسدة مسن آل

باعلوي الذين منهم السقاف وذكروا أنسابهم بتمامها على ما يذكرها السادة الباعلويون !! وستأتي إن شاء الله تعالى مُرْغِمَة أنفِ هذا المتمسلف وطائفته !! ووستأتي وبذلك نكون قد صفعناه على وجهه الأول الذي حاول فيه أن يبطل فرعاً من النسب النبوي الشريف وأزهقنا فيه كلامه والحمد لله تعالى !!

## الرد على الوجه الثاني من أوجه المبطل الطع ّان

ثم زعم هذا المتمسلف في رسالته المتهاوية !! أن أحد ملوك اليمن له رسالة في أنساب الأشراف في اليمن و لم يذكر منهم السادة الباعلويين !! وقد وقع المذكور أثناء استدلاله في الكذب والتدليس علمي عادة أرباب هذه النحلة ، وهذا أهم ما ذكره في احتجاجه البارد ، قال أبعده الله تعالى :

[ الوجه الثاني : وعلى فرض أنَّ ابن عنية فاته أن يعرف أشراف حضرموت المزعومين ، فيانً العلامة البارع ملك اليمن ... وأعني باليمن هنا : صنعاء وحضرموت وظفار ، ومن ضمنها مرباط بليد الباعلوي ( بني علوي ) ... ذكر في كتابه « طرقة الأصحاب في معرفة الأنساب » تفصيللاً وتحصيلاً وتحصيلاً لأشراف اليمن جميعهم ، فقال : ص (١١٣) : التقضى نسب الأشراف كافة بالحجاز والمشرق وما بينهما من أعمال اليمن . اهـــ

وهذا الملك هو عمر بن رسول متوفى ستة ٦٩٦هـ وهذا التاريخ كان فيه أبناء محمــــد مربـــاط وأحفاده منتشرين انتشاراً يمنع الجهل بهم قو كالتوا أشراقاً ، وخاصة على ملك علامة هم تحـــت حكمـــه موصوفاً بالبراعة والعلوم ] .

أقول قبل أن أُجيب على تفاصيل فتقرته هقة الحاوية أنواعاً من الأغلاط والمغالطــــات ملخصــــاً

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

أولاً: لقد اشترط الملك الأشرف في أوّل كتابه « طرفة الأصحاب » شرطاً فيمن سيذكرهم في كتابه حذفه هذا المتمسلف و لم يذكره ليتم له مأربه ولو بطمس الحقائق!! ويأبى الله تعالى!!

فالملك الأشرف ذكر في أول كتابه أنه سيذكر نسب الأشراف الذين اشتهروا بخدمة الدولة الرسولية كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل كلامه موثقاً ، وبالتالي لم يذكر من عداهم !! فهو مشلاً لم يذكر السادة الأشراف الحسينيين أمراء المدينة المنورة ( مع كون المدينة في الحجاز ) ونسبهم من الأنساب الثابتة المقطوع بها ، وقد ذكر بعض أعلام هؤلاء السادة وعمود نسبهم أئمة أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وذكر منهم أمير المدينة المنورة ( على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ) في زمن الملك الأشرف وهو الشريف عز الدين جماز الحسيني أنظر الدرر الكامنة (١٨/١٥) .

وكل ذلك مما لا يعلمه هذا المتمسلف الطعان و لم يسمع به من قبل و لم تره عيناه حتى في المنام !! لكن قَدَّمَهُ أصحابه كبش فداء فزلت قدمه وذهبت آماله واعتداءاتــــــه أدراج الرياح !!

ثانياً : ولو فرضنا أن ذلك الملك الرسولي لم يشترط ذلك الشرط و لم يذكرهم فإنَّ غيره من ملــوك آل رسول ومن العلماء المؤرخين في زمن ابن رسول وقبله وبعده قد ذكرهم كما سيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى .

ثالثــــاً: ثم إنَّ السادة آل باعلوي رفع الله تعالى في الدارين مقامهم كانوا في دولة آل راشــــد المعادية لدولة آل رسول فكيف والأمر هكذا سيذكرهم ؟!!!!

وبذلك ينتسف ويسقط الاحتجاج الثاني من أوجه هـــذا المتمســلف الطعــان ويذهــب أدراج الرياح !!! على أن هناك ثمت أمور أخرى داحضة لوجهه هذا ستمر في تفصيل نقد عباراته وتزييفها فليعد القارىء الكريم إلى قراءة فقرته التي أوردناها في صدر الكلام على هذا الوجه ( الثاني ) لنقول لـــه بعـــد ذلك :

حوى كلامه هذا بالشكل الموهم الذي عرضه سلسلة من المغالطات والأخطاء أذكرها في النقاط التالية :

(۲۳۸/۲۳) : حيث قال في ترجمة ابن رواج :

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

( توفي .... سنة ثمان وأربعين وست مائة بالثغر . وفيها توفي ...... صاحب اليمن نور الديــــن

عمر بن رسول التركماني قُتلُ .... ) انتهي . وبعضهم يقول سنة (٦٤٧هــ ) .

 ٢- وأما مصنّف كُتُيسبب (( طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب )) فهو حفيده عمر بن يوسف بن عمر .... الخ التركماني . أنظر ص (٣٢) من مقدمة طرفة الأصحاب .

٣- وأما قوله بأن مرباط بلد الباعلوي ، فجهل بالغ أيضاً استنتجه من اسم محمد صاحب مرباط

الذي في سلسلة النسب الشريف!! إذ أنَّ بلد السادة الباعلويين هي تريم وما حولها كبيت حبير وعينات وسمل كما يعرف ذلك جميع الناس إلا هذا المتمسلف الطعــــــــــــان !! وأما قولهـــم محمـــد صـــاحب مرباط: أي أحد الأشراف الباعلويين من أهل تريم الذي مات في مرباط فدفن بها . ومربـــاط بلـــدة في سلطنة عُمان بقرب صلالة .

٤- أما الخيانة العلمية في الموضوع : فهو أن كتاب ﴿ طَرَفَةَ الْأَصْحَابُ فِي مَعْرَفَةَ الْأَنْسَــــاب ﴾ هذا كتاب صغير جداً لرجل غساني تركماني لا يجوز أن يُتُخذَ أصلاً يُعتمد عليه في معرفـــة الأنســاب ونفيها أو قرآناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأمور كثيرة ستأتى إن شاء الله تعـــــالى !! ثــــمّـ تُترُّكُ مئات إن لم نقل آلاف الكتب التي صنَّفها المحتصون النسابون والعلماء المعروفون من العرب ومــــن اليمنيين خاصة وغيرهم في ضبط الأنساب وتحقيقها ، لا سيما وصاحب الكتاب صرّح في مقدمة كتابه أنه لم يذكر فيه نسب جميع أهل البيت وإنما ذكر نسب مُنْ خدم الدولة الرسولية من الأشراف فقسط كمسا سننقل كلامه إن شاء الله تعالى بعد قليل ، أضف إلى ذلك أسباب سياسية سوف نتعرض لطــرف منهــــا بإذنه سبحــــانه !! ولا ندري هل صنّف المؤلف كتابه قبل سيطرته على ظفار ومعظم حضرموت أم بعد ذلك !! وهذا وحده موجب للطعن بالاستدلال بكتابه !! مع التنبه إلى أن مدة مُلْكه كـــانت دون السنتين [ انظر مقدمة (( طرفة الأصحاب )) ص ٣٨ ] .

لا سيما وقد لاحقت الدول الماضية التي ناصبت العترة الطاهرة العداوة وخشيت منهم ومن ميـــل الناس إليهم جماعات من آل البيت وأتباعهم ومناصريهم أو من يقول برأيهم مما أدّى ذلك إلى تخفيهم عن الأنظار أو ذهابهم وهجرتهم إلى بلدان وأقطار بعيدة عن أنظار أصحاب تلك الدول ، وعلى ذلك أمثلسة كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى في مصنّف خاص يتعلّق بهذا الموضــــوع !! ولا أُحلَّى هنا المقام مـــن ضرب مثالين الأول لرجل من آل البيت والثاني لمناصر لهم فأقول وبالله تعالى التوفيق :

١) الإمام السيد الكبير محمد النفس الزكية ابن عبدالله بن حسن بن الحسن الهاشمي الحسني رضــــي الله عنهم وأرضاهم ، قال الحافظ ابن حجر في ﴿ تَهَذَيبِ التَّهَذَيبِ ﴾ (٢٢٥/٩):

﴿ قَلْتُ : وَذَكُرُهُ ابْنُ سَعِدُ فِي الطُّبْقَةُ الْحَامِسَةُ وَقَالَ كَانَ قَلْيُلُ الْحَدَيْثُ ، وكان يلزم البادية ويحب

الخلوة )) .

قلت: قوله (كان قليل الحديث) من ممادحه ، لأنَّ مذهبه كان مذهب آل البيت وهو الخسروج على الطغاة والبغاة بالسيف ، فكان مطلوباً للمنصور ولذلك لزم البادية متخفياً وكان أثر ذلك قلة روايته للحديث مع كونه بحراً ممتلئاً علماً . وانظر كيف كان رياح المرّي عامل المنصور على المدينة يتتبع أهسسل بيت النفس الزكية وماذا يفعل بهم في « سير أعلام النبلاء » (٢١٢/٦) واعتبر !!

٢) الإمام الحافظ الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري . وهو من رجال البخاري في الأدب ومسلم والأربعة . إمام ثقة جبل ، كان متشيعاً لآل البيت عليهم السلام ويرى السيف ، ولذا كانت عيون تلك الدولة تطلبه وهو يتخفّى من هنا إلى هناك وكان يضطر أن لا يحضر الجمعة لأنه إن حضر ألقي عليه القبض ، فطعن فيه بعضهم ممن لم يدرك هذا الأمر وممن كان يخاف من عيسون الدولة فكانوا يرمونه بترك الجمعات وهي من محامده ، وسأفصل الكلام على ذلك في المصنّف الخاص المتعلّق بهذا الأمر . إقرأ ترجمته في ‹‹ تهذيب التهذيب ›› (٢٤٨/٢-٢٥١) .

أما بالنسبة لآل باعلوي فأحد أفراد هذا النسب الشريف وهو ابن جديد كانت بينه وبين الملك المسعود الأيوبي (سيد ابن رسول) وحشة نفاه لأجلها إلى الهند، ثم رجع ابن جديد إلى اليمن بعد ذلك عندما مات الملك المسعود، هذا مع ملاحظة أن السادة الباعلويون كانوا في دولة أو في حكم آل راشك المعادين للرسوليين ولم يكونوا ممن اشتهر بخدمتهم!!

فمن الظلم والإسفاف والجهل والحقد البالغ إلى الذروة أن يأتي متطفل جهول !! كهذا لا يعرف كثيراً من الأمور الواقعية ولا الحقائق العلمية والسياسية في ذلك العصر فيطعن في نسب جماعـــة مــن آل البيت لا يعرفهم ولا هو في قطرهم ودائرتهم ومنزلتهم فيأتي بِكُتّيبٍ صغير فيقول : مَنْ لم يُذكر في هـــذا الكتيب فلا يصح نسبه . ﴿كُبُرَتْ كُلْمَةً .... ﴾ !!

( تنبيسه مهسم ) : إذا كان الملك الأشرف الذي زور هذا المتمسلف شرطه في الكتاب لم يذكر في كتابه ذاك أحداً من ذرية السيد أحمد المهاجر ولا أحداً من السادة الباعلويين فيان غيره مسن ملوكهم وهو الملك الأفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول المتوفى سسنة ملاكه ذكر في كتابيه « نزهة العيون في تاريخ طوائسسف القرون » و « العطايا السنية في المناقب اليمنية » جماعة منهم !! وممن ذكرهم من أصولهم السيد الشريف بصري بن عبيدالله بن أحمد المهاجر !! فتأمل !!

لقد ذكر مصنّف كتاب (( طرفة الأصحاب )) التركماني من هم الذين ذكر أنسابهم فقال في مقدمة كتابه المذكور :

( هذا مختصر في علم الأنساب ، يسهل حفظه على أولي الألباب ، محتو على أصول أنساب العرب (٢٠١٦) ، مقرَّب حفظها لأولي الطلب ، مضافاً إليه نسب النبي المختار (٢٠١٦) ، مشفوعاً بصحابت الأبرار ، نَبَّهْنَا على أوصلهم به سبباً ، وأقربهم منه نسباً ، ثمَّ تلوناه بالخلفاء من بني أمية وبني العباس تسم بني رسول ملوك اليمن (٢٠٢٦) ، ثمَّ مَنْ شُهِ سور بخدمتهم من أكابر الأشواف في عصونا والأعراب ، مما اطلعنا عليه وتلقيناه من الأصحاب ، مُرتَبين على قدر مناصبهم ) اهد .

فقول مصنّف طرفة الأصحاب: (ثمّ مَنْ شُهِر بخدمتهم من أكابر الأشراف في عصرنا) فللا يدخل فيه السادة الأشراف الباعلويون لأنهم ليسوا من شرط كتابه إذ لم يكونوا قد اشتغلوا بخدمة دولة آل رسول، وذلك لأنهم كانوا في دولة آل راشد في حضرموت المعادين والمنازعين لآل رسول!! فكيف سيذكرهم وهم لا يدخلون في قاعدته ؟!! وقد ذكر الخزرجي في كتابه « العقود اللؤلؤية » سيذكرهم وهم لا يدخلون في قاعدته ؟!! وقد أمل حضرموت الذين كانوا في ولاية وحكم آل راشد كانوا في نزاع مع الدولة الرسولية ، وكذلك بني الحبوضي الذين كانوا حكاماً على مرباط الدي سكنها محمد صاحب مرباط أحد أجداد السادة الباعلويين . فتأمّل !!

٥- وايراد هذا المدليس في فقرت السابقة بشكل مبتور مُعَمَّى !! قول المصنَّف : ( انقضى نسب الأشراف كافة بالحجاز والمشرق وما بينهما من أعمال اليمن ) واحتجاجه بظاهر كلامه من أبطل الباطل وذلك لأمور عديدة أذكر بعضها :

<sup>(</sup>٣٠١) وهل يعوّل على كلام تركماني في أنساب العرب ومعرفة بطونهم وشعبهم ؟!!!

<sup>(</sup>٣٠٢) أي عمود نسب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي : هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بـــن عبداللـــه بن عبدالمطلب ... الى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٣٠٣) وهل مما يجب تعلّمه وحفظه على أولي الألباب حفظ نسب ملوك بني أمية ، ثم نسب بني رسول التركمسانيين ؟!! علماً بأنَّ المصنَّف المذكور كان ثالث ملوك بني رسول التركمسانيين لأنَّ مؤسسس ملكهسم هسو حسده السدي تقسدم ذكر سنة وفاته !!

أولاً: إنَّ هذا المتمسلف!! قال في الوجه الرابع من أوجهه الباطلة ص (٦): [ فمن المعلوم أنَّ الشريف الحسين بن علي أمير مكة هاشمي " ثابت نسبه إلى الحسن بن علي ابن أبسي طسالب بسالتواتر والقطع (٢٠٠١) ].

فالآن إما أن يقول بأنَّ كلام ابن رسول الذي ينازع الأئمة وآل البيت بحازفة وكذب بحــــت لأنَّ الواقع ينافي ما قاله ، أو أنه يعود فيصدَّق ابن رسول التركماني وينفي نسب شــــريف مكـــة رحمـــه الله تعالى !! مع علمنا بما أورده صاحب « طرفة الأصحاب » ص (٩٢-١١٣) .

ثانيـــاً: إن ابن رسول وأباه التركمانيين أكبر من نازع آل البيت في موطنهم الأصلى الحجـاز والبمن [ انظر مثلاً (( العقود اللؤلؤية )) ( ( ٧٩/١) ] ، وخاصة أن الرسوليين التركمانيين كانوا ينـازعون الأئمة الزيديين الهاشميين في اليمن وبحاولون إخمادهم والطعن في انتسابهم بعد أن خرجوا على الأيوبيـــين وانشقوا عنهم ونازعوهم في الـمُلـك !! وذلك أن عمر بن على بن رسول ( واسمه محمد ) التركماني مؤسس الدولة الرسولية كان قد ولد بمصر واتصل ببني أيوب ولما دخل الأيوبيون اليمن كان عُمرُ هذا مع أحد ملوكهم وهو المسعود وكان المسعود قد قلّد عُمر أعمالاً كثيرة ، ولما توجه إلى مصر جعله نائباً عنه في اليمن ، ثم سار المسعود إلى مكة وتوفي فيها سنة (٦٢٦هــ) مسموماً بمؤامرة دبرها عمــر الرســولي في اليمن وأظهر النيابة عن الأيوبيين كذباً ، إلى أن استطاع أن يُعدَّ حيشــاً ضخمـاً عاستولى الرسولي على اليمن وأظهر النيابة عن الأيوبيين كذباً ، إلى أن استطاع أن يُعدَّ حيشــاً ضخمـاً عامل ما بين مكة وحضرموت ، و لم تكن نواحي مكة جميعها ولا جميع نواحي حضرموت تحــــ ملك الرسوليين وكانوا تارة يغلبون خصومه في تلك النواحي وتارة يغلبونهم . أنظــر أعــلام الزركلــي ملك الرسوليين وكانوا تارة يغلبون خصومه في تلك النواحي وتارة يغلبونهم . أنظــر أعــلام الزركلــي ما والعقود اللؤلؤية ( ٢/١١ع حـ۸۸) ومقدمة ( طرفة الأصحاب ) . وغير ذلك .

فهذا هو السبب السياسي في مسألة إعراض ابن رسول التركماني عن ذكر جماعة مسن السادة الأشراف في اليمن والحجاز وخاصة الحسينيين وقوله ( انقضى نسمسسس والحجاز )!! وخاصة بالشكل الذي أورده المتمسلف فإنه كلام موهم وغمير صحيح قطعاً!! لأنه باطل بداهة ومخالف للواقع ولقول الخزرجي صاحب ( العقود اللؤلؤية )) الذي احتج بسه المتمسلف!! كما سيأتي ، كما أنه مخالف لقول أهل العلم والنسابين ممن هم فسسمي زمنمه وقبلسه وبعده!! ثم قال المتمسلف بعد ذلك:

<sup>(</sup>٣٠٤) إما قال هذا الكلام نفاقاً كما هو معلوم للقاصي والداني !! لأنَّ المذكور مقيم في دولتهم ومملكتهم !!

[ قال صاحب (( العقود اللؤلؤية في الدولة الرسولية )) (ص٢١٦-٢١٦/ج١) : ولمّا فتح السلطان رحمه الله مدينة ظفار كما ذكرنا سنة ٢٧٨هـ وقُتل سالم بن إدريس ارتعدت الأقطار القصية هيبة للسلطان ، ولما افتتحت ظفار كما ذكرنا انقادت حضرموت ، والسلطان هنا هو والد الملك الأشرف ، والمقصود أن الدولة الرسولية حكمت اليمن جميعه بما فيه حضرموت وظفار من بداية القرن السابع وهذا معروف لمن طالع (( العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية )) حيث قاد اليمن عدة ملوك مسن آل رسول ، منهم مؤلف (( طرفة الأصحاب )) ، وهو يبين بياناً شافياً وهو ملك الأقاليم مطلع على ما فيها ، وهو عالم مشهود له بالبراعة ، يضاف إلى ذلك شهرة النسب الهاشمي شهرة يعرفها عسوام النساس فضلاً عن الملوك من العلماء ، بل إنّ ابن رسول جزم أنه لا يوجد في اليمن كله شريف حسيني واحد ..... ] الى آخر هرائه !!

وأقسول: هذا كلام إنشائي فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع بعد ما بيناه من بطلان ما حواه كلامه بالدليل والبرهان!! ونزيد هنا فنقول: بأنَّ هذا المتمسلف أُتي من حيث لا يحتسب حيث افسترى على ابن رسول مصنف « طرفة الأصحاب » فصار طُرْفَة بين الناس لأنَّ ابن رسول لم ينسف و حسود الحسينيين في اليمن كما زعم هذا المدلس و لم يذكر في كتابه ما يزعمه هسسذا!! وإنما لم يذكرهم و لم يذكر غيرهم من الحسينين لأنهم ليسوا على شرطه كما بين ذلك واضحاً في أوّل كتابه وتقدم نصه!

ثم قد أتي هذا أيضاً من وجه آخر وذلك أنَّ الكتاب الذي اعتمد عليه وتظاهر بأنه ينقسل عنسه ويعرف ما فيه وهو « العقود اللؤلؤية في الدولة الرسولية » تُرجم فيه لعدد من السسادة الحسينيين في اليمن !! وهذا مما يؤكد كذب وتزوير وتدجيل وحقد هذا المتمسلف الناصبي !! ومن ذلك أن صاحب كتاب « العقود اللؤلؤية » الموفق الحزرجي المتوفى سنة ١٢٨هـ ذكر فيه عدداً من السادة الحسينيين إنظر منلاً ١٤١/١ و ١٤٢ و ٢٥٨ و ٢٧٤ و ... ] وإليك بعض ذلك :

١) ذكر في الكتاب في حوادث سنة ٦٦٦هـــ (٢٥٨/١) ما نصه :

( وفي هذه السنة توفي السيد الأجل الفاضل يحيى بن محمد بن أحمد بن علي بن سراج بن الحسن السراجي ، نسبة إلى جده سراج ، أحد الأشراف الحُسينيين ، وكان إماماً كبيراً في مذهب الزيدية ، وعليه عكفوا مدةً حتى ادّعى الإمامة ، ونزل مع قوم يقال لهم بنو فاهبسم ، وأطبق على إجابته خلق كثير من الناس ، ..... ) .

وهذه السنة كانت في أثناء حياة ابن رسول وبذلك تبين جلياً العامل السياسي الذي جعــــل ابـــن رسول لا يذكر كثيراً من الأشراف وآل البيت النبوي !! وجعل هذا المتمسلف يكذب عليه وهو لا يدري حقيقة الواقع السياسي في ذلك الزمان فينفي على لسانه كذباً وزوراً وجود الأشراف الحسينيين !!

قلت : وهذا أيضاً في حياة ابن رسول صاحب ﴿ طرفة الأصحاب ﴾ .

فتأمَّــل !! وهذا غيض من فيض !!

وهناك من أئمة العلماء والنسابين من ترجم للحسينيين وللسادة الباعلويين قبل وبعسد وفي زمسن الرسوليين وسنذكرهم في جواب الوجه الثالث الآتي إن شاء الله تعالى !! ومنهم الإمام العلامة بهاء الدين السكت كي الجندي مؤرخ اليمن في وقته (٢٠٥٠) المتوفى سنة ٧٣٣هـ وهو ممن عاصر ابن رسول له كتاب (ر السلوك في طبقات العلماء والملوك » ترجم فيه لإحدى عشرة شخصية من آل باعلوي رضي الله تعالى عنهم وأعلى مقامهم . وبذلك يتم هدم الوجه الأول والثاني من طعن الهماز اللماز وللسه تعالى الحمسد والمنة !!

ومما يجب أن يُعْلَم هنا أنَّ هناك من أهل العلم في الفنَّ الواحد مَــنُ وَصَــــــــف بالجهالـــــــة شخصيات كبيرة مشهورة إمــا جهــلاً بحقيقتهـا ووجودهـا أو حقــداً وحســداً لها !! فهذا ابن حزم الظاهري الذي وصفه الحافظ الذهبي والحافظ السخاوي بأنه ممن يرجع إليه في الجرح

The state of the s

<sup>(</sup>٣٠٥) والإمام الجَنَدي هذا رحمه الله تعالى هو: ( بهاء الدين أبوعبداللسه محمد بن يوسف بن يعقوب الجمدي من ثقسات مؤرخي اليمن ) كما في إعلام الزركلي (١٥١/٧) ، وقد ذكره الحافظ السخاوي في كتابه (( الإعلان بـــالتوبيح لمسن ذمَّ التاريخ )) ص (٢٨٧) من طبعة دار الكتب العلمية عاداً إياه ممن يرجع إلى قوله في التاريخ ومعرفة الرجال ، ومسن كتسب الإمام الجمدي هذا ينقل الحافظ ابن حجر العسقلاني وعليه يعتمد في النقل ، أنظر (( الدرر الكامنة )) (٤٧٦/٣) للحافظ ابن حجر في ترجمة العرشاني .

وعلى الإمام الجندي هذا اعتماد ومعوَّل العلامة الخزرجي صاحب كتاب (( العقود اللؤلؤية )) والبرهان عليه أنه ينقل عنسسه كثيراً في كتابه وإليك بعض المواضع في المجلَّد الأول من (( العقود اللؤلؤية )) التي ينقل فيها عنسه : (١١٧ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١١٧٠ ، ١١٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ) الخ !!

والتعديل(٢٠٦) يقول عن الإمام الترمذي بأنه بحهول !!! وإليكم ذلك :

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (ر تهذيب التهذيب )) ( ٣٤٤/٩ فكر ) في ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى :

( وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع ، فقال في كتساب الفرائسض مسن الاتصال : ﴿ محمد بن عيسى بن سورة مجهول ﴾ ولا يقول قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع علسى حفظه ولا على تصانيفه ، فإنَّ هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين مسن التقسات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم ) اه.

وهذا ابن أبي حـــاتم يصــف الإمــام البخــاري صــاحب الصحيــع في كتابــه (( الجــرح والتعديل » (۱۹۱/۷) بأنه (( معروك » .

وهذا البخاري نفسه يورد في كتابه ﴿ الضعفاء الصغير ﴾ الصحابيَّ الجليلَ هند ابن أبي هالة ابـــن السيدة حديجة الذي تربى في بيت سيدنا رسول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســــلم !! فهـــل يــــأخذ عاقل بقوله !!

وقد أنكروا على البخاري ذلـــك ومنهـــم أبــو حــاتم الــرازي وابنــه كمــا في « الجــرح والتعديل » ( ١١٦/٩ ) .

فليعتبر بهذه النقول من كان يريد الحق وليعلم أنه ليس كل من قال مقالاً يؤخذ بقوله إذ لا بد من التحقيق والرجوع إلى الحق الصريح!! وأما هذا الطاعن فإنه لن يرجع إلى حق صريح ولا إلى قول صحيح بعد أن تشرَّب قلبه داء التمسلف والتوهب والتألبن وحب المال وباع آخرته بدنيها فانية !أ لأن داء التمسلف حقيقته الباطنة : الحقد والمكر السيء والبغضاء والغيبة والنميمة والكيد وحب التفوق والظهور واعتناق التشبيه والتحسيم والنصب وعداوة أهل البيت والصالحين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم !! وكل أحد يشهد أن هذا ديدنهم ودينهم !! نسأل الله السلامة والعافية !!

ومن هذا البيان والتفصيل يتبين بطلان ما أورده المتمسلف المذكور ص (٥) من ورقاته في ختــــــام وجهه الثالث الباطل ملخصاً احتجاجه بهذا الموضوع حيث قال :

[ وما كتبه الملك الأشرف بن رسول وهو من علماء القرن السابع وملوكه في حصـــر الأشـــراف

<sup>(</sup>٣٠٦) أنظر رسالة (( المتكلمون في الرحال )) للحافظ المؤرخ السخاوي المطبوعة مع قاعدة في الجرح والتعديــــل للإمــــام السبكي بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة الطبعة الخامسة ١٤٠٤هـــ ص (١١٠) ، وكذا رسالة (( ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )) للحافظ الذهبي المطبوعة معها أيضاً ص (٢٠٠) ، وكذا كتاب (( تذكرة الحفاظ )) للحافظ الذهبي .

أقسول: وتقدَّم إزهاق هذا الكلام الإنشائي المتهافت حيث أوردنا بعض الأمثلة في ذكر بعض السادة الحسينيين الذين أوردهم صاحب نفس الكتاب الذي احتج به هسذا المتمسلسسسسسسسسف (ر العقود اللؤلؤية )، !! ثم ذكرنا قبل ذلك ما حذفه و لم يذكره هذا المتمسلف من شرط صاحب (ر طرفة الأصحاب )، من ذكر من اشتهر بخدمة ملوك آل رسول من الأشراف فقط وليس مصيباً أيضاً في ذلك !! فقد كان أمير المدينة المنورة في زمنه الشريف عز الدين جماز بن شسيحة الحسيني ، [ أنظر (ر السدرر الكامنة )) ( مقدمة (ر طرفة الأصحاب )) ص (٣٧) ]!! إلى غير ذلك مما ذكرنساه مسن البراهين والأدلة المبطلة لاحتجاجه الممجوج !!

وكل ذلك يثبت أن المقدّمات والقرائن التي تحف أخباره ما هي إلا سراب بقيعة وخيالات فاسدة وسفسطة فارغة قامت في عقل هذا المتمسلف الألمعي النسابة!! الفاقد للأدوات التي تؤهله هو وســـــادته ومن وراءه للكلام والدخول في هذا المضمار!!

ثم قوله بعد ذلك:

[ وثانياً هو ملك اليمن يُحْبَى إليه خراجه وحصونه وقلاعه تحت ملكه ] !!!!

أقسسول: وتقدَّم أنَّ هذا من حشو الكلام وأنه ليس بحجة وأنَّ غيره ممن هو قبله وبعده حتى من آل رسول ذكر أنساباً أخرى لم يذكرها صاحب (( طرفة الأصحاب )) .

ثم قول هذا المتمسلف بعد ذلك:

[ وثالثاً شهرة النسب الهاشمي للعلماء والعوام فضلاً عن الملوك الذين يتولون النساس ومقاديرهم ودواوينهم ثم لا يعرج لهم بذكر ولا خبر وهم موجودون كما يزعمون قبل هذا التاريخ بعشرات السنين وهو زمان كاف للشهرة والمعرفة وليس النسب الهاشمي ابسوأة فيستر بل هو شرف يفتخر به ويبساهي إذا كان صحيحاً ] !!!

أقسول: زعم الملك الأشرف صاحب (( طرفة الأصحاب) أنه: ( انقضى نسب الأشراف

بالحجاز والمشرق وما بينهما من أعمال اليمن ) ( !!!! ) ، والمدينة المنورة في الحجاز (٢٠٧) وأمير المدينة في عهد الملك الأشرف الشريف الحسين عن الدين أبو سند جماز ابن شيحة بن هاشم بن قاسم ..... ذكر نسبه كاملاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة (٥٣٨/١)!!

ولم يكن نسب السيد جماز سوأة فيستر بل هو في غاية الصحة والشرف والعز والإمارة حتى أنــــه كان يتشفع لأمير مكة الشريف أبي نمي ، وكانت مدة إمارته بضعاً وخمسين سنة كما في الدرر الكامنـــة وقد علم ذلك القاصي والداني من الملوك والحجيج والعوام والمؤرخون وغيرهم !! ومع هذا لم يذكره و لم

يعرُّج على نسبه الأشرف في ﴿ طرفة الأصحاب ﴾ !! لأنه لم يكن ممن اشتهر بخدمة آل رسول !!

ومنه يتبسين بطللان وفساد ما تخيله هلذا المتمسلف مسن أنمه حجمة قاطعمة لا تقبل الاعتراض!! ثم قال المسكين المتمسلف!!:

[ ومن تأمل هذه السطور يتيقن بطلان النسب الباعلوي المذكور ] !!!

وأقول له: بل من تأمل هذه السطور يتيقن أن المتمسلف أتى بالكذب والزور!! ومن تـــــأمل في الأسطر التي كتبناها تحقق أن أفكار سطور المتمسلف باطلة !! وحجتها مهــــدورة عاطلــــة !! وأدرك أن كاتبها متمسلف لا يدري ما يقول !! ولا له معرفة بالفروع ولا بالأصول !!

والحجج التي بَسيُّـنْـتُــها في إفساد كلامه واضحة ناصعة كافية لمـــن ألقــي الســمع وهـــو شهيد ، والحمد لله رب العالمين !!

<sup>(</sup>٣٠٧) قال الإمام اللغوي المحد الفيروز أبادي في (( القاموس المحيط )) في مادة ( حجزه ) : (( والحجاز : مكــــــة والمدينــــة والطائف ومخاليفها )) فلينعم بذلك المتمسلفون !!

ثم زاد هذا المدلس !! ضغثاً على إبالة فأورد الوجه الثالث من وجوهه المزيفة فقال :

[ الوجه الثالث: فليذكر أبناء علوي بعد هذا البيان من الذي نصَّ من أثمة العلم المعاصرين لمحمد مرباط وآبائه كما يذكرون سلسلتهم، من نصَّ من أثمة العلم على أنهم أشراف حسينيون، والمقصـــود بالعلماء هنا مَنْ عاصروا النسب من بدايته كعلماء القرن السادس والسابع والثامن ..... ] إلى آخر هرائه الفارط!!

وأقـــول لهذا المتطاول وأهل نحلته وسادته: هناك كثير من الأئمة والعلماء والنســابين مــنُ ذكروا هذه السلسلة الطاهرة والبضعة النبوية المشرفة، وإليك بعضهم في القرون المذكورة وقبلها وبعدهـــا على الترتيب:

١) الحافظ الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى ٣٦٦هــــ حيث قال في كتابه (( تاريخ بغيرين الماد )
 بغيريداد )

الديباجي قال : قال لنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : كتب إليَّ أحمد بن عيسى العلوي من البلد :

وهل لي إلى ذاك القليل سبيـــــــل فكـــــل عليه شاهد ودليـــــــل فهل لي بحسن الظنَّ منه سبيــــل فإنَّ جميل الظن منك جميــــــل ) .

تأمل أميري ما ظننت وقلت فلان جميل الظن منك جميس ). وفي هذا أن جَدَّنَا السيد أحمد المهاجر ابن عيسى النقيب كان معروفاً ومشهوراً بأنه علوي وعالم عند الخطيب البغدادي والطبري وأبوجعفر الطبري هو صاحب التفسير والتاريخ .

يسيء أمبري الظن في جهد جاهد

قال الأستاذ العلامة الشريف محمد ضياء الدين بن شهاب رضى الله عنه ورحمه وأثابه الجنة :

( ويكفي دليلاً على مكانة من يخاطبه ابن جرير بقوله ( أميري ) ويكرره ، ومن يعــــاتب ابــن جرير ، وإذا كان لكبر السن قدره واحترامه فالأمر هنا بالعكس ، فالطبري أسن من المهــــاجر ، يتذمّــر المهاجر من فقد الأعوان الثقات معاتباً ، فيعتذر إليه ابن جرير وكانت صلته به قديمــــة واجتمـــع بـــه في

" - Dight militarity - Fig. When fitting in the site . The

البصرة) اهـ. .

٢) الإمام النسابة شيخ الشرف أبو الحسن محمد بن أبي جعفر العبيدلي المتوفى عام ٤٣٥هــــ في
 كتابه (ر تهذيب الأنساب )، حيث قال عند ذكر سيدنا محمد بن على :

( وأحمد بن عيسى الأكبر من ولده أبوجعفر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمسد ابن علي العريضي ) والشرف العبيدلي من أعمدة هذا الفن ، وممن يرجع إلى مؤلفاته النسابون ومنهم ابن عنبة الذي تظاهر المتمسلف المدلس بالرجوع إليه والتعويل عليه !!

٣) الإمام العلامة النسابة الحجة أبو الحسن نجم الدين على بن أبي الغنائم محمد بن على العمري
 البصري المتوفى سنة ٤٤٣هـ في كتابه (( المجدي )) و (( المبسوط )) .

٤) الإمام الفقيه البارع المؤرخ عمر بن على بن سُمْرَة بن أبي الهيثم الجعدي الحميري المتوفى سنة ٥٨٦هـــ في كتابه (( طبقات فقهاء اليمن من أخبار ورؤساء وسادات اليمن )) وقد طبع في القاهرة سنة ١٩٥٧م وفي بيروت سنة ١٩٨١م .

ه) الإمام العلامة أبو طالب إسماعيل بن الحسين الأزورقاني المولود عام ٧٧هـ والذي خرج من بلده مرو عام ٢١٦هـ في كتابه (( بحر الأنساب فيما للسبطين من الأعقاب )) وقد ذكره الإمام الحافظ الزبيدي في كتابه الذي صنفه في نسب السادة الباعلوية وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

٦) الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد عباد الذي عاش من سنة (٢١٦-٨٠١هـ)
 في كتابه « السلسل المهذب والمنهل الأحلى » .

٧) الإمام العلامة النسابة مؤرخ اليمن السكسكي الجندي المتوفى سنة ٧٣٣هـ في كتاب الله (ر السلوك في طبقات العلماء والملوك ) حيث ترجم لأحد عشر رجلاً من السادة آل باعلوي أعلى الله مقامهم . وهو من معاصري مؤلف (ر طرفة الأصحاب ) ، وقد قدّمنا أنَّ الملك الأفضل الرسولي ترجم لبعضهم!! فتأمل!!

٨) العلامة النسابة ابن عنبة وقد تقدُّم وعاش من سنة (٧٤٨-٨٢٨هـــ) .

٩) الإمام النسابة ابن أبي الفتوح أبو فضيل محمد الكاظمي الذي كان حياً سسنة ٩٥٨هــــ في
 كتابه (( النفحة العنبرية في أنساب خير البرية )) حيث قال فيه :

( ومن ولد عيسى السيد أحمد المنتقل إلى حضرموت ومن ولده السيد أبي الجديد القادم إلى عدن في أيام مسعود بن طغتكين بن أيوب بن شادي سنة ٦١١هـ، فتوحش المسعود منه لأمر ما ... ) .
قلــــت : والمسعود الأيوبي هذا هو سلطان و سيد أبن رسول صاحب الدولة الرسولية ، ومنـــه

۱۱) الإمام النسابة النقيـــب تــاج الديــن محمــد بــن أبــي جعفــر بــن معيــة المتوفــى سنة (۱۷۸هــ) في كتابه (( نهاية الطالب في أنساب آل أبي طالب )) . ومما يلاحظ أن ابن عنبــة ـــــ الذي يتظاهر هذا المتمسلف الألمعي !! بأنه مرجعه في بحوثه ـــ أخـــذ من هذه الكتب وسمّى كتابــــــه باســـــــم قريب منها .

۱۲) الإمام المحدَّث النسابة حسين بن عبدالرحمن بن محمد بن على الأهدل وكان سنة (۷۷۹- ۱۸ من) في كتابه (( تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن )) .

( ١٣ - ١٩هـ ) وهو إمــــام حافــــظ مؤرخ ناقــــــد وهــــو غير مقلّـــد فــي هــــذا الأمر في كتابه (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) وفي كتابه (( بغية الراوي بمن أخذ عن السخاوي )) فقد ترجم فيهما لعدد من شخصيات السادة الكرام آل باعلـــوي ومن أوكــــــك في (( الضـــو اللامـــع )) ( الجلد الثالث / الجزء الخامس / ص ٥٥ ترجمة ٢٢٠ ) حيث قال :

(عبداللمه بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن علوي بسن محمد بن علوي بسن محمد بن علوي بن عمد بن علوي بن محمد بن علوي بن محمد الباقر بسن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب الحسيني الحضرمي ثمَّ المكي نزيل الشسبيكة منها ، ويُعرف بالشريف باعلوي ....) اهمه.

وقال في ﴿ الضوء اللامع ﴾ ( ٣/٥/٣ ترجمة ٥٥ ) :

( عبداللــه بن أبي بكر بن عبدالرحمن أبا علوي الشريف الحسيني عفيف الدين ، شيخ حضرموت وركنها ) اهــ .

ومنهم أيضاً كما في ﴿ الضوء اللامع ﴾ (١/٦/٣ ترجمة٣٠٠) :

( عمر بن عبدالرحمن بن محمد السراج أبوحفص بن الوجيه الحضرمي التريمــــــي الشـــافعي ،

شريف علوي ، يعرف كأسلافه بباعلوي ) اهـــ .

and the minister of a second s

آل باعلوي الكرام وهو بخط تلميذه الحافظ السخاوي .

آل باعلوي أعلى الله مقامهم .

١٥) العلامة المؤرخ أبي محمد عبدالرحمن بن محمد الخطيب الأنصاري الحضرمي المتوفـــــــى ســــنة ه ٨٥هـــ له كتاب « الجوهر الشفاف في فضائل ومناقب السادة الأشراف » وحل تراجم الكتاب للسادة

١٤) وللحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة (٨٥٢هـــ ) إقرار بتحقيق وثبوت نسب السادة

١٦) العلامة الفقية ابن حجر الهيتمــــي شيخ الشافعية في وقته المتوفى ٩٧٤هــ فقد ترجـــم في معجمه للإمام أبي بكر العيدروس صاحب عدن رضي الله عنه فقال :

( وهي عن القطب أبي بكر بن عبدالله العيدروس بن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف بن محمد بن علوي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد اللسه بن أحمد بـــــن

عيسى بن محمد بن على العريضيي .... ) . ١٧) الإمام الحافظ المؤرخ النسابة اللغوي محمد مرتضى الزبيدي له رسالة خاصة في ذلك سمَّاهــــــا (( الروض الجلي في نسب بني علوي )) .

١٨) العلامة ابن العماد الحنبلي ترجم لجماعة من السادة آل باعلوي في كتابه (( شذرات الذهب في أحبار مَنْ ذهب » ففي المحلد الثامن صحيفة ٤٤٢ مثلاً قال :

( سراج الدين عمر بن عبداللـــه العيدروس ، الشريف الحسيب ، اليمني الشافعي ، الإمام العالم ، وكان عيدروسياً من الأب والأم ، تصدّر بمكة المشرفة عام ٩٧٨هـــ ) .

٩ ١) العلامة النسابة المؤرخ الشيخ محمد المُحبَّى بن فضل الله الدمشقي في كتابه (( خلاصة الأثر )) 

( وآل باعلوي منسوبون إلى علوي ..... وعلوي هو ابن عبيداللـــه بن أحمد بن عيســـــــى فإنـــه حدهم الأكبر الجامع ، ونسبهم مجمع عليه عند أهل التحقيق ، وقد اعتنى ببيانه جمع كثير من العلماء .....) إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من البيان .

٢٠) الإمام الجبرتي صاحب التاريخ المشهور حيث ترجم لجماعة منهم ، وقــــال فيـــه (٣٧٣/١) مترجماً لأحد السادة الكرام آل باعلوي:

المصطفوية ، السيد جعفر بن محمد البيتي السقاف باعلوي الحسيني ) .

٢١) الإمام المحدث العلامة المؤرخ المتتبع الشريف السيد عبد الحي الكتاني الحسني المغربي في كتابه

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الفذ (( فهرس الفهارس والأثبات )) فإنه ترجم فيه لكثير من السادة آل باعلوي ، ومن ذلك أنه قـــال في ترجمة أحدهم (٢/ ٧٩٢) :

[ عمر بن عقيل : هو أبو حفص عمر بن عقيل بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بسن السيد عبدالرحمن آل عقيل الحسيني العلوي المكي الشافعي الشهير بالسقاف ، والسقاف لقب حده الأعلى : السيد عبد الرحمن من آل باعلوي . حلاه تلميذه الحافظ الزبيدي في (( شرح ألفية السند )) بر ( الإمام الحديث الحديث في الحجساز نجسم الدين ، ولد يمكه سينة ١٠١٢هـ وقال في المتن الزبيدي . :

وهناك كثير جداً من الأثمة والنسابين الذين ذكروا هذا النسب الطاهر الزكي وهو نسب مشهور متواتر مقطوع به يعرف ذلك كل مَنْ تجرَّد وبَعُدَ عن بغض النبي وآل بيته الأطهار وقد اقتصرت على هذا لئلا تطول الرسالة!! وفي هذا غناء لمن ألقى السمع وهو شهيد وتجرَّد مسسن الحقسد والمكسر وأراد الانصياع للحق وترك الباطل وأهله!!

وبذلك ينهدم الوجه الثالث من أوجه هذا المتمسلف !! والله المستعان وعليه التكلان !!

ثم أورد هذا المتطاول والخائض فيما لا يعرفه حديثاً زعم أنه يؤكد صحة ما ذهب إليــــه وليــس كذلك لأنه تلاعب فيه فدلّس وزوّر!! وهذا نص كلامه:

[ الوجه الرابع: ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( أسرع قبائل العرب فناءً قريشٌ يوشك أن تمرُ المرأة بالنعل فتقول هذه نعل قرشيٌ ) وهو حديث صحيح وله شواهد. وهذا الحديث دلالة ظاهرة أن قريشاً ومنهم بنو هاشم قليلو العدد جداً ومن ينظر إلى أشراف حضرموت يجدهم ألوفاً مؤلفة ً!].

وأقول في جوابه: هذا ليس بحديث بل هو من قول أبي هريرة كما سأبين إن شاء الله تعالى وقول الصحابي ليس بحجة كما هو مقرر في علم الأصول ، ولو سلمنا جدلاً بكونه حديثاً صحيحاً فليس فيسه دلالة على ما قال هذا الألمعي !! وذلك لأن هذا الكلام وقع من أبي هريرة عند رواية حديث في أشراط الساعة الكبرى فالمسألة بعد حدوث بعض علامات الساعة الكبرى كما هو صريح الحديث !! وإليكسم ذلك من صحيح ابن حبان الذي روى هذا الحديث والأثر معه كاملاً لتعرفوا تدليس المتمسلفين:

جاء في ‹‹ صحيح ابن حبان ›› (٢٦٦/١٥) ما نصه : [ ذِكرُ الإخبار عن وصفِ الريح التي تجيء تقبض أرواح الناس في آخر الزمان ] .

ئم روى بإسناده عن :

[ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا تقوم الساعة حتى تُبعَثَ ريحٌ همراء من قبل اليمن ، فَيَكُفْتُ الله بها كلَّ نفس تؤمن بالله واليوم الآخر ، وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها : مات شيخ من بين فلان وماتت عجوز من بين فلان ، ويُسرى على كتاب الله فَيْرَفَعُ إلى السماء ، فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة ، ولا يُنتفع بها بعد ذلك اليوم ، يمر بها الرجل فيضربها برجله ، ويقول : في هذه كان يقتتل مَنْ كان قبلنا ، وأصبحت اليوم لا يُنتفَعُ بها » قال أبو هريرة : وإنَّ أول قبائل العرب فناءً قريشٌ ، والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل على النعل وهي مُلقاة في الكناسة فيأخذها بيده ، شم يقدول : كانت هذه مسن نعال قريش في الناس اهد .

قلــــت : فأنت ترى هنا بكل وضوح أن هذا الأمر يكون إبان قيام الساعة عند ظهور الأشراط

الكبرى عند من يثبتها .

· والذي يؤكد ذلك : شواهد هذا الحديث أو الأثر و لم يذكرها المتمسلف المدلّس !! ولو أنه ذكرها المتمسلف المدلّس !! وإليك ذلك :

روى الإمام أحمد في ﴿ مسنده ﴾ (٧٤/٦) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلـــــــى الله عليه وآله وسلم قال لها :

« يا عائشة : إنَّ أوَّل مَنْ يهلك من الناس قومك ، قالت : قلتُ : جعلني الله فداءك أبني تيـــم ؟! قال : لا ولكن هذا الحي من قريش تستحليهم المنايا وتنفس عنهم أوَّل الناس هلاكاً ، قلتُ : فما بقـــاء الناس بعدهم ؟ قال : هم صُلْبُ الناس فإذا هلكوا هلــــك الناس » وفي رواية « دبى يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة » والدبى الجنادب التي لم تنبت أجنحتها .

فتبين بهذا جلياً أنَّ هذا الأمر إنما يكون عند ظهور الأشراط عند قيام الساعة !! ثمَّ لو سلمنا جدلاً بصحة ما يقول هذا الجاهل المتمسلف المسكين من كونهم ألوفاً مؤلفة لم يضرهم هذا ولم يقدح في نسبهم !! فلو كان عدد أهل البيت أمام عدد أهل الأرض اليوم عشرة ملايين أو عشرين مليوناً فهي نسبة صغيرة جداً أمام عدد سكان الأرض الذي يقارب ستة آلاف مليون إنسان !! مع أن عدد الآل أقل مسن ذلك كما هو معلوم !!

ئمٌ ينبغي أن أذكر هنا رأيي في هذا الحديث وهو أنه غير صحيح وهو معارض بما هو أقوى منـــه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصًى أمته كما ثبت في صحيح مسلم (١٨٧٣/٤ برقــــم٢٤٠) وغيرهما بقوله :

« إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله ... وأهل بيتي وإنهمـــــا لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » .

وقد ذكرنا ذلك مفصلاً وما يتعلق به في كتابنا ﴿ صحيح شرح العقيدة الطحاوية ﴾ ص (٣٥٣-٦٦٢) .

وأما قول هذا المتمسلف !! :

[ ومثال واحد للعاقل يكفي ، فمن المعلوم أنَّ الشريف الحسين بن علي أمير مكة هاشمي ثـــابتُّ نسبه (٢٠٨) إلى الحسن بن علـــــي بن أبي طالب بالتواتر والقطع ، وقد أنجب أربعة أبناء ، زيد وفيصـــل

<sup>(</sup>٣٠٨) وكأن نسب سيدنا الحسين بن على رحمه الله تعالى يحتاج تحقيق ثبوته لهذا المنافق المتمسلف !!!!

وعلى وعبداللسه ، فأما فيصل وعلى فقد انقطع نسلهم ولا عقب لهم بعدما جرى لهم في بلاد العراق ما جرى ، وأما زيد فأنجب ابناً واحداً وهو رعد ، وعبداللسه أنجب اثنين طلالاً ونايفاً ولو تتبعت لوجدت العاقلة وهي خمسة الأجداد نزولاً للشريف الحسين بن على لا يعدون ثلاثين رجلاً إن لم يكن أقل وليست الألوف المؤلفة ، وهذا مصداق للحديث النبوي الصحيح فليتأمل أدعيساء النسسب الهساشمي وليعتسروا وليتفكروا].

واقـــول لهذا المدلس المتمسلف: كيف تأتي بنسب إنسان كان قبل سبعين سنة تقريباً وتقيسه على نسب إنسان آخر كان قبل ١٢٠٠ سنة تقريباً وتريد أن تكون نتيجة أو مجموع عدد ذريتهما واحدة أيها المتحذلق ؟!!!!!

فلو كنت عادلاً منصفاً تريد الوصول للحق لقارنت بين نسب سيدنا الحسين بن علي وبين نسب السيد أحمد بن علوي السقاف رئيس ديوانه في مكة المكرمة بحكم أن كلاً منهما من آل البيست وهما متعاصران رحمهم الله تعالى جميعاً !! فإنك لو فعلت لوجدت أن السيد أحمد السقاف أنجب ابنين وهمسا هاشماً وعلوياً ، فأما علوي فلا عقب له ، وأما هاشم فله ثلاثة أبناء : على وعبدالله ومحمد ، فأما على فأنجب ابنين وكل منهما أنجب ابناً واحداً ، وأما عبدالله فقد أنجب ابناً واحداً ، وعمد أيضاً أنجب ابنساً واحداً ، فلو نظرت في عاقلتهم على ما ترى لوجدتهم أيضاً لا يعدون ثلاثين رجلاً بل أقل من ذلسك !!

على أنَّ عاقلة الشريف الحسين بن على بن محمد بن عبد المعين لجده الثاني \_ وهو الشريف عبد المعين هذا ابن عون بن محسن \_ وليس لجده الخامس بلغ عددهم (١٦٠) رجلاً وليس ثلاثين كما زعرم هذا الألمعي وربما يصل للجد الخامس إلى (١٥٠٠) شخصاً !! وقد صور أخونا العلامة الشريف الباعلوي صاحب كتاب « السم الزعاف لصاحب كتاب الإتحاف الطاعن في النسب الهاشمي لبني علوي والسقاف » شجرة النسب المثبتة لذلك فليرجع إليها من شاء الاستزادة وهي من جمع وإعداد الشريف على ابن محمد الحسنى .

ثم كيف تقول بالتواتر والقطع وقد اعتمدت على ظاهر قول ابن رسول بأنَّ نسبب الأشراف بالحجاز والمشرق وما بينهما من أعمال اليمن قد انقضى ؟!!! وجزمـــــتُ أنهم في بعض الأزمان كانوا لا يتجاوزون المائة !!

وما نقلته من قول الخزرجي بعد ذلك لن ينفعك وهو خطأ وغلط بعد أن قمت بتحريف لأنه معلوم بطلانه مما قدمناه ولمخالفة باقي أهل العلم والعارفين بالأنساب له ، بل قد ذكر علم التساريخ والنسب في اليمن وغيره أكثر من هذا العدد بكثير جداً .

ثم إنَّ مثالك الذي أوردته لا يصح أن يستند عليه عاقل في الاستدلال ، وذلك لأنَّ هناك من أهل البيت ومن الناس عامة من ينحب أولاداً عدة ، ومنهم من ينحب القليل ومنهم من لا ينحب تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ للسه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يُزوَجهم ذُكُراناً وإنائساً ويجعل مَنْ يشاء عقيماً إنه عليم قدير ﴾ وهذه الآية تعم آل البيت وغيرهم من الناس وهي تُبطل قياس إنسان على إنسان من الجهة التي قاسها هذا الجاهل بعلسم الأصول جهلاً مطبقاً ، لأنه يجب أن يعلم بأنَّ العدد لا يقاس عليه وإنما يقاس على الطبقات بالتقريب فافهم !!

ثم يجب أن يعلم هذا الفهمان !! أن في طعنه بالسادة الباعلويين وبآل السقاف طعن في معرفة وعلم سيدنا الحسين بن على الذي أقر هذا المتمسلف بصحة نسبه وقطع فيه نفاقاً ، فإن الحسين بن على شريف حسني فقيه وعالم بالناس وبأنساب أهل البيت في بلده وقد كان السيد الشريف علوي بن أحمد السقاف الباعلوي شيخاً للسادة في مكة أيام الحسين ابن على رحمهم الله جميعاً ( أنظر الأعلام للزركلي ) فالطعن في سيادته طعن في معرفة الحسين بن على وطعن بمعرفة جميع أشراف مكة ومن يأتي مكة مسن علماء المشرق والمغرب للحج والعمرة من الأشراف والعلماء والنسابين ولم يقع أن وقع طعسن البتة !!

والظاهر أن جميع السابقين واللاحقين من أهل العلم والنسب والشرف كانوا ينتظرون هذا الألمعي حتى يحكم في الأمر ويعلم أصحابه المطالعين المطّلعين أرباب زمرة باقل ومادر !! بصحة أنسساب النساس انطلاقاً من مبدأ الحقد والحسد الدائر في ذهنه وذهن سادته ومن يستأجره !!

وحق لنا أن نقلب على هذا المتمسلف !! كلاماً قاله في رسالته هذه قبل هذا الموضع ورددناه عليه فنجعله عليه وهو قوله هناك ص (٤) مع زيادتنا عليه المناسب :

وهذا يبين بياناً شافياً من سيدنا الحسين بن علي رحمه الله تعالى بإقراره مشيخة السادة الحسينيين للسيد علوي السقاف ثبوت النسب الباعلوي لا سيما وهو أمير وملك تلك الأقاليم وهو مطلع على مسافيها ، وهو عالم مشهود له بالعلم والفقه والبراعة والصلاح والتقوى يضاف إلى ذلك شهرة نسبه الهاشمي وهذا يؤكد القطع بثبوت النسب الباعلوي وشهرته شهرة يعرفها عوام الناس فضلاً عن الأمراء والملوك من العلماء لا سيما الهاشميين منهم!!

وكفــــــى الله المؤمنين القتال !! والحمد للـــه رب العالمين !!

وبذلك انهدم الوجه الرابع من أوجه هذا الذي صرعته وكزات البرهان !! والذي تتناوشــــه أدوار الهذيان !! وتخيل من نفسه أنه ممن يرجع إليه في هذا الشان !!

الوجه الخامس من أوجه هذا الفهمان !! هو زعمه أن كل من انتسب إلى التصوّف فإنه يكــــون كاذباً في انتسابه لآل البيت ، وهذا كلام فارط يكفي ذكره دون أن يفند !! لأنه غير صحيح في الواقـــــع وما قاله عاقل قبله !!

ويكفي هنا أن أورد له ما قاله نبي المتمسلفين !! الملقب لديهم بشيخ الإسلام وهو في الحقيقة شيخ النواصب والمحسمة !! والذي يدافع عنه هذا المتمسلف وإخوانه أذيالُ وجهاءِ حركةِ التمسلف لقاء دراهم معدودة ودولارات ممحوجة يرتزقون منها !! وذلك أنَّ نبيهم ابن تيمية يقول في الصوفية :

( منهم من هم في أعلى رتبة من الصلاح ، ومنهم من هم في الكفر والشرك والعياذ بالله ) وقال أيضاً كما في « فتاواه » (١٨/١١) ما نصه : « والصواب أنهم – أي الصوفية – بحتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ، وفي كل من الصنفين مَنْ قد يجتهد فيخطىء ، وفيهم مَنْ يُذنب فيتوب أو لا يتوب ، ومن المنتسبين إليهم مَنْ هو ظالم لنفسه عاص لربه » .

فالحكم عليهم جميعاً بالكذب مما يخالف نبيكم أيها الألمعي !! وانظر إلى عبارات أخرى كثيرة مثل

فهل يقول هذا المتمسلف بضلال جميع أفراد الصوفية ؟!! وابن تيمية منهم وتشهد على ذلك كتبه ومؤلفاته كما يحكون عنه الكرامات !!

ومما يستعجب ولا عجب من أمثال هذا أنه عندما ذكر مسند الإمام أحمد ذكر اسم أحمد بحسرداً دون تلقيبه بالإمام ودون الترحم عليه !! ولو أنه ذكر نبيهم ابن تيمية لوجدناه يصدر اسمه بشيخ الإسلام !! أو بغيره من عبارات التفخيم والتبحيل !!

فالانتقال من موضوع النسب إلى موضوع الصوفية والكرامات ما هو إلا لضعف الحجة والهروب من الواقع وتسويد الورق فيما لا فائدة فيه !! ثُمُّ أختم بتفنيد ما ختم به رسالته الغراء !! وهو الرد على نقطتيه :

## وأقول في الرد على الأولى منهما :

إنَّ أنساب بني هاشم وآل باعلوي منهم معروفة مشهورة في كل العصور والدهور ولها من أهسل العلم التدوين وقد ذكرنا هنا نزراً يسيراً جداً ممن صرّح بمعرفتها وشهرتها من العلماء والكبراء كالطسبري والخطيب البغدادي وابن حجر والسخاوي والزبيدي والحجي ومن قبلهم وبعدهم ، ولهولاء السادة الباعلويين من العلماء والعامة الاحترام والتقدير في كافة الأقطار ويشهد على ذلك الواقع في جميع البلدان العريقة التي يعرف أهلها أقدار الناس عامة وآل البيت خاصة ، لا سيما ونسبهم معسروف بالاستفاضة والتواتر والشهرة والقطع عرف ذلك الجاني أو لم يعرفه ، فالأوباش المجهولون الذين ظهروا فحاة يطعنون بالنسب الطاهر الزكي النبوي يجب أن يجلدوا شرعاً بحد القذف !!

قال الإمام الحافظ النووي في ﴿ الروضة ﴾ (٣٢٠/٨) :

رر وفي التجربة للروياني أنه لو قال لعلوي : لستَ ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقال : أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء لم يُصَدَّق ، بل القول قول مَنْ يتعلَّق به القسذف أنسك أردت قذفي ، فإنْ نكلَ ، حلَّف القائل ويعزر » اهس .

قلمست : وهنا صرّح القائل بنفي النسب الثابت فوجب عليه حمد القساذف شمرعاً !! والله المستعان !!

## وأقول في رد النقطة الثانية في خاتمته :

أن المتمسلف القاذف الذي سقطت شهادته شرعاً أورد حديث : ﴿ كَفُرٌ بِامْرَىءَ ادَّعَاءُ نَسَبُ لَا يُعْرِفُ ﴾ لينصحنا بزعمه !!

وأقول له: النسب العلوي ثابت معروف مشهور عند العلماء والعوام ولا ريب وقد تقدّم البرهان عليه فهل تقول بكفر أولئك العلماء الذين يزيدون على المثات المصرحين بثبوت وقطعية نسبب السادة الباعلويين كالسخاوي وابن عنبة وغيرهم ممن مرَّ ذكرهم ؟!!

وهل تصريحهم بذكر عمود نسب الباعلويين ومنهم الحافظ السخاوي هو مما يجعل الأمر معلوماً أم بحهولاً يا لكع ابن لكع ؟!!

ثم أقول لك بعد هذا: إن الطعن بأنساب الناس لا سيما آل البيت الثابت نسبهم كالشمس من

الكبائر الموبقات حتى سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفراً !! ففــــي « صحيح مســـــلم » (٨٢/١) من حديث أبي هريرة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

(ر اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت » .

وفي البخاري (٦/٧ ١٥٤٥) : عن ابن عباس رضي اللــه تعالى عنهما قال :

(ر خلالٌ من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب .... » وهو مرفوع من طرق .

قال الحافظ ابن حجر في شرحه:

« قوله ( الطعن في الأنساب ) أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم » .

أقسسول: وهذا ما وقع به هذا المتمسلف الذي كشفنا جهله وتدليسه!! ولو كان قد رزق الإنصاف والتقوى واتسعت دائرة عقله العلمية لما قال ما قال من الكلام الفسارغ!! فعليه أن يتوب ويتوب !! إذا كان مؤمناً حقاً وهيهات!!

والفكرة الكلية التي جاء بها وهي ادّعاؤه بأنَّ آل البيت لم يبق منهم أحد ، حسب استدلاله الواهي بالحديث الذي ذكره مما يعارض به القرآن الكريم !! ولكنه لا يعقل ذلـــك !! فإنَّ الله تعالى يقــول في كتابه العزيز للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم عندما قال بعض الحسدة الجاهلين : إنَّ محمداً أبتر لا ولد له !! فأنزل الله تعالى في محكم تنزيله يرد عليـــه ﴿ إنا أعطيناك الكوثر ، فصلٌ لربك وانحر ، إنَّ شانتك هو الأبعر ﴾ .

فشانىء آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو أمية وأتباعهم المحسمة النواصب وأذيالهم المتمسلفون هم الذين يقال فيهم : ﴿ هو الأبعر ﴾ لأنهم هم الذين يكرهون آل البيست أصلاً وفرعاً كما بينت في المقدمة !!

قال الإمام الفخر الرازي في (( التفسير )) (١٢٤/٣٢) في شرح هذه السورة الكريمة :

( والقول الثالث : الكوثر أولاده ، قالوا لأنَّ هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد ، فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مرَّ الزمان ، فانظر كم قُتلَ من أهل البيت ثمَّ العالَم عملىء منهم ، و لم يبقَ من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به ، ثمَّ انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ) انتهى .

وأختم رسالتي هذه بعد إزهاق روح رسالة هذا المتمسلف الطعان بهذه الأبيات التي تنبيء عن مـــــا وصل إليه حاله هو وزمرته ومن يوافقه على هذا الإثم المبين فأقول :

أَيضُرُّ إشعالُ الدخانِ لطمسِ نـــو ولربما ســودُ الكلابِ على البــدو وإذا حِمَارُ السوءِ عَرْبَدَ ناهقـــــاً

رِ الشمسِ بل تَعْشَى عيونِ الشاعــــلِ
رِ تَهِـــرُ إِنْ مُنِيَتُ بداءٍ عاضـــلِ
أَيْحُــطُ مِن قَدْرِ الجوادِ الصاهــــلِ

قلتُ في معارضة البيتين اللذين ختم بهما رسالته مبيناً أنَّ ما فيهما صفته وصفة أهل نحلته مــــــا خلا ما استثنيته في الأبيات :

تضاحك منك القوم يا ابن توهـــب شريف حسيني يَدُكُ حصونك وأما الزُغاوي (٢٠٩٠ فصاحب شيخكم فعبد زُغاوي رفيقـــك فاعتبر يناظرنا في شأن حران ظنك المناسب يناظرنا في شأن حران ظنك وقولك زان خفت ربي أقولهـــا ومن بعد ذاك جاء هـــذا يُذكَـرُ وأعمش كحال وأبله منكـــم ألا أيها الغجري هذي صفاتكـــم

إذ انكشف التمويه لو تتعلّب م ويحرق بالتحقيق علجاً يحمح الى عرصات الشتم يُلف مقدم مقدم به تحتمل يوم اللقاء وتلط مقلوداً الما الله الله الله الملك مقلوداً الما الله الملك المكلّب ما والحد فيك معمل بانساب أهل المبيت أعمى مُنجَ مُ يطاول أهل المجد هذا المجح ويا أيها النوري إنك سقط مقط من ألها النوري إنك سقط من ألها النوري إنك ألها المنا المنا

فرغت منها ليلة الأربعاء ٨ / ربيع النور / ١٤١٧هـ

(٣٠٩) الزغاوي الأفريقي وهو شيخ ورفيق له قديم وهو المقدّم الآن عند كبيرهم المتناقض !!

<sup>(</sup>٣١٠) وذلك أنه لما التقيت مرة بهذا الطاعن ودعوته للمناظرة تملص وتهرب وجاءني برفيقه الزغاوي واستغاث به لينصره علي ويحيل المناظرة عليه وقال عندما أحضره ليتملص ويتهرب ويتنصل من مواجهتي في حق الزغاوي رفيقه : لا يفتى ومالك في المدينة !! فضحكنا من ظرافة صورة تهربه من ساحة المناظرة !!

<sup>(</sup>٣<mark>١١)</mark> أي فقد ناظرنا الزغاوي صديقه وشيخه ورفيقه قديماً والذي بينهما الآن إحن ومحن في أمور تتعلق بعقيدة الحرانسي وتبين إفلاس دفاع الزغاوي عما حاء يدافع عنه وأسقط في يديه ، ثم ذهب يشيع هنا وهناك بأنه غلب في المنسساظرة بعسد تحريف أشرطة التسجيل مع كون الأصلية منها محفوظة لدينا وهيهات هيهات !! والباطل والكذب زاهقان ولو بعد حين !!

# اللدلائل والنقول في

## تحريم الكولونيا والاسبيرتو لنجاسة الكحول

تأليف حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي

٥٧ } { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

CONTRACTOR OF THE PRESENT OF THE SECOND SECURITY SECOND SE

## بسم الله الرحمن الرحيم

### تمهيسد

الحمد لله القائل في كتابه ﴿ وثيابك فطهّر ، والرجز فاهجر ﴾ والصلاة والسلام علمسى سميدنا ومولانا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلِ كلٍ وصحب كل أجمعين .

#### أمـــا بعــــد:

فهذا جزء خاصٌ في مسألة نجاسة الحمر وبالخصوص مادة (( الإسبيرتو )) التي هي روح الخمـــر ، أبين فيه نجاستها وحرمة التضمّخ ـــ أي التمسح ـــ بها ووجوب الابتعاد عنها حسب الوسع ، ويدخل في ذلك مادّة (( الكولونيا )) وغيرها من العطور الممزوجة بالكحول (( الإسبيرتو )) ، لأنَّ البحث في نجاسة (( السبيرتو )) وحكم مزجه بالعطور هو سبب تأليف هذا الجزء .

فأبدأ أوَلاً إنْ شاء الله تعالى ببيان نجاسة الخمر بنقل الأدلّة ومذاهب الأثمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم في نجاستها ، وأذكر الإجماع على نجاستها عن غير واحد ، وأذكر من خالف وقال بطهارتها مـــــع قوله بتحريم استعمالها ووجوب اجتنابها ، وأبين غلطه في القول بطهارتها وأسقط خلافه وأبـــــين عـــدم اعتباره كما قبل :

## وليس كلُّ خلاف جاء معتسبراً إلاّ خلافٌ له حظٌ من النَّسظر

وأنقل أيضاً إفتاء هيئة كبار العلماء في الأزهر قبل نحو (٦٠) سنة الذي يُثْبت نجاستها وأنّه مذهب الأثمة الأربعة المتبوعين ، وكل ذلك منطبقٌ بلا شك على الإسبيرتو « الكحول » عند جميع العقلاء .

وأن اســـتعمال العطـــور الممزوجـــة بـــالكحول « الإســـــبيرتو » غــــــير معفـــــو عنـــــه قطعاً ، وأبطل قول من قال إنّه من المعفوات ، وقد وقع في ذلك جماعة من المعاصرين(٢١٣) فأفتوا بأنّها من

<sup>(</sup>٣١٢) أمثال محمد عبدو وتلميذه رشيد رضا صاحب المنار وغيرهما من أصحاب مدرسة الإصلاح الديني ومن تبعهم من المتمجهدين .

المعفوات دون حجة شرعية صحيحة أو مقبولة حيث أجازوا للناس وضعها على ثيابهم وأبدانهم وفضمخوها بالنجاسة ، فلا بد من بيان حرمة التضمّخ ـــ أي التمسح ــ بالنجاسات كما نصت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والعلماء المعتبرين المرجوع إليهم والمعوّل على كلامهم في المعضلات والنائبات ، وبيان أنه لا يجوز استعمالها إلا عند ضرورة ماسة كالدواء الذي يُحَلُّ بالإسبيرتو مع عدم وجود البديل ، أو نحو مَنْ غص بلقمة و لم يجد ما يسيغها به إلا بخمر .

ومن ذلك يتبين حكمها الشرعي القاطع الذي لا يجوز أن يقال فيه : (( في المسألة قسولان )) أو (( فيها خلاف )) ونحو هذه العبارات السمجة التي تقود إلى تمييع الأحكام الشسرعية والفقه الإسلامي والخروج من ربقة التقليد إلى التفلّت وعدم الإلتزام بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولنا رسالة مستفلة نوضح فيها خطورة الإفتاء بقول (( في المسألة قولان )) أو (( اختلفوا فيها )) واسم هذه الرسالة وعنوانها (( في المسألة قولان )) ، وقد أدّى هذا التمييع إلى أن يتهرب كثير من المفتين مسن بيسان بحاسة مادة الكحول (( الإسبيرتو )) روح الخمر ، فضلاً على أن بعضهم يجهل حكمها أو هو غير مُنتبسه إليه! ولئلا يتهم كثير منهم بالجمود أو بالتخلف وافقوا أهواء العامة فأفتوا بأن هذه العطسور الممزوجة بالإسبيرتو (( الكولونيا )) معفو عنها ، بل قال بعضهم : إن مذهب السادة الحنفية ينص على طهارتها!! وسأبطل كل ذلك وأزيفه بعون الله تعالى ، وقد قاس بعض المعاصرين (( الكولونيا )) في العفو على الأنفحة وطين الشسوارع ، فقسالوا بأن طبين الشسوارع والأنفحة ( التجسمة المعفو على الأنفحة عنها ، وسأوضح أن هذا قياس فاسد واستدلال باطل ما وقع قائله فيه لو أنّه جثى بركبتيه عند الفقها والمحققين الراسخين أو كان همه له لا ونهاراً السعي الحثيث في التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشسرعية بأدلتها والتمحيص عن حقائق المسائل والنهل الدؤوب من معين علوم الإسلام المنيفة .

وليعلم أيضاً بأنَّ قشر البرتقال والحمضيات لا يحوي مادة الإسبيرتو البتة وقد قمست بتحليله في المختبر الجمعية العلمية الملكية في الأردن فلم تخرج فيه أي نسبة من الكحول ، وقد ظن كثير مسن العوام وتبعهم لاحتلاك الجهالة بعض من ينسب للعلم إلى أن ما يتسايل على اليد من قشر البرتقال هو مادة (( الإسبيرتو )) فاحتج للعفو بهذا الأصل الموهوم المهدوم وليس كذلك قطعاً ، حتى قال بعضهم : هل نأمر من قشر برتقالة مثلاً أن يغسل يديه عقب ذلك أو نُحرَّمُ أكلها عليه ؟!!

وأقول له : لا لأنها لا تحتوي مادة الإسبيرتو فهذا الإستفسار باطل من أصله .

<sup>(</sup>٣١٣) الأنفحة هي : لبن ملتصق بجدار كرش السخلة والحمل الصغير يستعمل في صناعة الجبن بعد أخذه وسيأتي الكـــــــــلام عليه إن شاء الله تعالى .

واستفسارهم واستشكالهم هذا من أعجب العجب !! ولو كان ما يقولون حقاً لُسَكرُت الأغنــــام من كثرة أكلها وشدة نهمها لتلك القشور . وليعلم أيضاً أن المنظمات العالمية للصحة تنصح أحيراً بعــــدم حُلِّ الأدوية بالكحول لخطر هذه المواد ولو كانت بنسب ضئيلة لضررها على الأحسام ولـــديُّ في ذلـــك نشرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تثبت ذلك ، فمن واجب الكيميائين من المسلمين وكلل من يشتغل بالكحول الإسبيرتو « الإيثانول أو الميثانول » سواء كان يشتغل في صناعتها أو في التحارة بهـــا أو كان يستعملها ، أن يسعى لإبدال المسلمين واستبدالها بمواد ﴿ طَاهِرَهُ ﴾ غير كحوليــــة حتـــي يســتعمل المسلمون بُدُلُ النَّجس الطاهر ، وبدل الخبيث الطيب ، لتخليص العباد من هذه المادة التي حرمها الشرع ، وهذا التفريط الذي مُني به غالب مسلمي هذه الأيام وكذلك عدم تفكيرهم في هذه المسألة جاء من الجهل العميق الذي عم غالب الأمة وكذا الاستخفاف واللامبالاة بتعلم أحكام الشرع الضرورية وعدم اتجاه الناس إلى التفقه في الدين ، وهذا خطر كبير جداً وخاصة أن بعض الجماعات التي تدّعي الإسلام أقنعت الشباب اليوم بأن الفقه الإسلامي وباقي العلوم الشرعية هي مسائل خلافية يجب الابتعاد عنها !! وكذا تساهل المفتين وترديدهم تلك العبارة التي ليس لها سند من الصحـــة ﴿ فِي المســالة قـــولان ﴾ أو قولهـــم « اختلفوا فيها » ، وهذا الجهل في الدين وعدم الاهتمام بأمور الشرع وتساهل المفتين من أخطر السموم الفاتكة في حسد الأمة وسيقف الجميع غداً بين يدي الله تعالى فيقول لهم عز وجل: ﴿ أَكُذُّبُتُم بَآيَاتَي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ﴾ السل: ٨٤، فأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يُؤتَينَ الإسسلام من قبَلك ، وهذا أوان الشروع في المقصود وبالله تعالى أستعين :

يجب أوَّلاً أن يعلم القاصي والداني أنَّه من الخطأ بمكان قول بعضهم: التحريم والنجاســـة وردت وجاءت في الخمر وليس في مادة الإسبيرتو والكحول!! ومثل هؤلاء لا يُكلَّمون أصلاً لأن كلامهم بعيـــــد عن التحليل العلمي الكيميائي وعن التحليل الشرعي المنطقي الناص في الحديث الصحيح على: أن كــــــل مادة مسكرة خمر وأن كل خمر حرام وأنَّ الخمر كل ما خامر العقل(٢١٤).

فإذا فهمت ذلك فاعلم يرحمك الله تعالى أن نجاسة الخمر حاءت في الكتاب والسنة وانعقد إجماع الأمة عليها ، وإليك توثيق ذلك والتدليل عليه :

## الدليل الأول :

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمِرُ وَالْمِيسِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجْسٌ مَنْ عَمَــــلِ السَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ الله : ٩٠ .

ومعنى رجس: أي نجس، فأما الميسر والأزلام والأنصاب فالنجاسة فيها معنويسة إجماعاً، لأنّ استخدام الأحجار والخشب التي تصنع منه الأزلام والأنصاب والميسر أو الورق طاهر وهو حائز في بحالات أخرى، وأمّا الخمر فليست كذلك كما سيتضع من الأدلة التي تأتي، وقد نص الإمام النوي رحمه الله تعالى أن هذه الأربعة المذكورة في الآية نجاستها في الأصل حسية ومعنوية، ثم خرجت الثلاثية الأخيرة بالإجماع من النجاسة الحسية إلى الإقتصار على النجاسة المعنوية، وبقيت الخمر على مقتضى الخطاب الأصلي وهذا يقال له في الأصول تخصيص المنطوق بالمفهوم، وله بحث في موضوع الظاهر، وكذا تخصيص الذكر بالإجماع وهو مبسوط في كتب الأصول فليراجعه مَنْ شاء التبصر، قال ناطم

<sup>(</sup>٣١٤) روى البخاري (٢١/١٠ فتح ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت :

<sup>((</sup> سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البِتَع فقال : كل شراب أسكر فهــــو حـــرام )) رواه مســــلم أيضـــــأ في صحيحه ( ١٥٨٥/٣ برقم ٢٠٠١) وغيرهما .

وروى البخاري أيضاً ( ٥/١٠ فتح ) في باب ما جاء أنَّ الخمر ما خامر العقل من الشراب عن ابن عمر رضى الله تعــــــالى عنهما قال : (( خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمــــــــة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والحمر ما خامر العقل ... ))

## قد خُـــصُ بالقياس كُـلُ منهما

قال الإمام أبو بكر بن العربي في ﴿ أَحَكَامَ القرآنَ ﴾ (٢٥٦/٢) :

[ المسالة الثالثة في قوله تعالى : ﴿ رِحْسُ ﴾(٢١٠) :

والذكر بالإجمساع مخصسوص كمسا

وهو النجس وقد رُوِيَ في صحيح حديث الاستنجاء أن النبي صلى الله عليه وآلمه وسلم أُتي بحَجَرَيْن وروثة ، فأخذ الحجريسن وألقسى الروثسة ، وقسال : « إنّها ركس (٢١٦) » أي : نحس .

ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يُؤثّرُ عن ربيعة أنه قال : (( إنها محرمة وهي طساهرة )) كالحرير عند مالك مُحرَّم مع أنه طاهر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أعسوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجس النحس الخبيث المخبث ويعضد ذلك من طريق المعنسي ( أي كونها بحسة ) أنّ تمام تحريمها وكمال الردع عنها ( هو ) الحكم بنحاستها حتى يتقذّرها العبد ، فيكف عنها ، قرباناً بالنحاسة ( أي لا يقربها لكون مادتها نحسة ) وشرباً بالتحريم ( أي ولا يشربها لكسون شربها محرماً ) فالحكم بنحاستها يوجب التحريم ] . انتهسى كلام أبسي بكسر ابسن العربسي وما بسين الأقواس ( ) من توضيحاتى .

وقد جاء استعمال الرجس في القرآن للنجاسات في قوله سبحانه : ﴿ إِلاَ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أَو دَمَسَاً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس ﴾ الانعام: ١٤٥ .

قلت : وبما أنها أُمَّ الخبائث كانت نجاستها زائدة على نجاسة الأزلام والأنصاب والميسر المعنويـــــة بكونها حسية أيضاً .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ (٣٩/١٠) :

﴿ وَالتَّمْسُكُ بَعْمُومُ الْأَمْرُ بَاحْتَنَابُهَا كَافَ فِي الْقُولُ بِنْحَاسِتُهَا ﴾ اهم.

(٣١٥) وتنبه هنا إلى صفة ( رحس ) وإلى صفة ( من عُمِلُ الشيطان ) وأنّهما متغايرتان فليس كل رحس أو نجس من عمل الشيطان ، ولا عكس فكل عمل للشيطان رحس ، فلو قال من عمل الشيطان فقط احتمل جميع هذه الأشياء على النجاسة المعنوية ، والامر ليس كذلك .

(٣<mark>١٦)</mark> رواه أحمد (٣٨٨/١ و ٤٢٧ ) والترمذي ( ٢٥/١ برقم ١٧ ) والطبراني (٧٤/١٠ و ٧٥ ) والدارقطـــــني (٥٥/١) وأورده الحافظ في (( فتح الباري )) (٢٥٧/١) وقال : رحاله ثقات أثبات .

قلت : وهو صحيح . بل هو في صحيح البخاري (٢٥٦/١) .

The supplementary of the suppl

قلت: وقد استُعملت كلمة «رجس » شرعاً في النَّجس ودليله أشياء منها:

ما ثبت في البخاري (٢٠٤/٩ فتح٢٥٠) ومسلم ( ١٥٤٠/٣ برقم ١٩٤٠) وغيرهما أن النسبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في غزوة خيبر أن لحوم الحمر ( الحمير ) الأنسية رجس ، ومعلوم أن الميتة التي لا تُؤكل نحسة بجميع أجزائها سواء لحمها وعظمها وجلدها وشعرها وقُرْنها وغير ذلـــك ولا يمكــن تطهيرها إلا جلدها فإنه يمكن تطهيره بالدباغ ما خلا جلد الكلب والخنزير .

وفي البخاري ( ١٠/ ٧٨ فتح )عن الزهري في الأشربة : لا يحل شُرْب بَولِ الناس لشدةٍ تَنْزِلُ لأنّه رجس .

وفي سنن ابن ماجة (١١٤/١) وصحيح ابن خزيمة ( ١/ ٣٩) وغيرهما :

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لما أتى بحجرين وروثة أخذ الحجرين وألقى الروثة وقـــــال : « هي رجس » .

( تنبيــــه ) : قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في (( الفتح )) ( ١٠ /٦٦) :

[ وقد قام الإجماع على أنَّ قليل الخَمْرِ وكثيره حرام ، وثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ كُلُّ مُسكر حرام ﴾ ومن استحل ماهو حرام بالإجماع كفر ] انتهى .

## الدليل الثاني على نجاسة الخمر الحسية :

روى البخاري (٦٠٤/٩) ومسلم (١٥٣٢/٣) وغيرهما عن أبي ثعلبة الخُشَني الصحابي رضي الله عنه أنه قال :

أتيْت النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقلتُ : يا رسول الله إنّا بأرض قوم من أهل الكتاب فناكل في آنيتهم فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : «أمّا ما ذكرت أنّكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها » الحديث ، وبالأسانيد الصحيحة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود تبيّن السبب في غسل هذه الأواني وهو قول أبي ثعلبة موضحاً :

( إنّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ إِن لَم تَجَدُوا غيرِها فارحضوها ـــ أي اغسلوها ــــــ واطبخـــوا فيهـــا واشربوا ... ﴾ الحديث ) انظر المسند (١٩٤/٤) .

فرواية الصحيحين مُحْمَلة ورواية المسند وغيرها مبيَّنة وموضحة ، قال ناظم الورقات في الأصول : ويُحْمَـــلُ المُطْلَـــقُ مهمـــا وُجِـــــــدا

وقد أورد هذا الحديث صاحب ﴿ إعلاء السنن ﴾ رحمه الله تعالى من السادة الحنفية مستدلاً بـــــه

على نجاسة الخمر ، إذ أنَّ نجاسة الخمر مغلظة عند السادة الأحناف ، فتنبه ، قال صاحب (( إعلاء السنن )) الحنفي (٢٨٣/١) :

(ر باب الدليل على نجاسة الخمر )) .

ثم أورد حديث أبي تعلبة السابق فقال الشارح:

﴿ وَفِيهِ دَلَالَةً عَلَى نَجَاسَةً الْخَمْرِ ﴾ اهـــ .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (( المجموع )) (٦٤/٢ ) : (روأقرب ما يُقال : ما ذكره الغزالي أنّه يُحكّمُ بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فه » اهم.

أقول: يعني كما استُدِلَّ على نجاسة الكلب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقة الماء السذي ولغ فيه وبغَسْل الإناء منه فكذا الخمر ، بجامع الإراقة والغسل في كل منهما ، فعن أبي هريرة رضيي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » رواه مسلم في صحيحه (٢٣٤/١) وغيره بألفاظ متقاربة . وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أهراقوا الخمر وغسلوا الآنية ، ففي البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك قال:

(﴿ إِنَّ آتِ أَتَاهُمْ فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرُ قَدْ حُرَّمَتْ ، فَقَالَ أَبُوطُلُحَةً : قَمْ يَا أَنسُ فَأَهْرِقَهُا فَهُرْقَتُهَا ﴾ اهـــ كما في (﴿ الْفَتَحِ ﴾ (٣٧/١٠) وفي كتاب (﴿ الْمَظَالُمُ ﴾ من صحيح البخاري : ﴿ بَابِ هـــل تكســر الدنان التي فيها خمر ، أو تخرق الزقاق ؟ ﴾

قال الحافظ رحمه الله تعالى في ﴿ شرح الباب ﴾ ﴿ الفتح ١٢٢/٥ :

« وإلاّ فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب » اهـ. .

قلت : وحديثه : [ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نيراناً توقد يوم حيبر فقال :

﴿ علام توقد هذه النيران ؟ ﴾ قالوا : على الحمر الأنسية(٢١٧ . قال : ﴿ اكسروها وهريقوها ﴾ .

قالوا : ألا نهريقها ونغسلها ؟ قال : اغسلوا ›› ] البخاري ( فتح ١٢١/٥ ) .

قلــــت: فاتضح الاستدلال.

(٣١٧) قال الحافظ في (( الفتح )) (١٢٢/٥) : (( وقوله الأنسية بنصب الألف والنون يعني أنها نُسبت إلى الأنَس بالفتح ضد الوحشة ، تقول أنَسته أَنَسَةً وأنَساً بإسكان النون وفتحها ، والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون ، نسبة إلى الإنس أي بنى آدم لأنها تألفه وهي ضد الوحشية )) هـــ .

270

## الدليل الثالث على نجاسة الخمر بعد دلالة الكتاب والسنة هو الإجماع :

أجمع العلماء على نجاسة الخمر ، ونقل الإجماع في ذلك خلائق منهم ابن حزم ومُلاَ علي القـــاري في شرح مسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صحيفة (٦٣ ـــ ٦٣) وغيرهما كما سيأتي إن شــــاء الله تعالى وقد حكى بعضهم عن ربيعة شيخ مالك رضي الله عنهما وعن داود الظاهري أنهما قــــالا : هـــي طاهرة وإنْ كانت محرمة كالسم .

ونقل القرطبي في تفسيره عند الآية السابقة أنَّ اللَّيثُ بن سعد يقول بطهارتها ، ولا نظسن ذلك يثبت عنه ، هذا سبق قلم من القرطبي إذ لم يذكره غيره عن الليث وخصوصاً من المتقدمين وليس له إسناد على ما نعلم ، وأمَّا خلاف ربيعة في المسألة فلا يضر لأنّه مخالف لإجماع مَنْ قبله ، لأن ابن حزم وغسيره ينقل الإجماع عن الصحابة على نجاسة الخمر الحسية ، وأمّا داود الظاهري فلا يعتد به في الإجماع كمسا صرح بذلك جماعة من المحققين ، فلم يبق حقيقة إلا خلاف ربيعة في المسألة ، وخلافه لا يجوز لنا أن نأخذ به أو نعول عليه لعدة أسباب منها وأهمها :

أن هناك إجماعاً انعقد بعده على نجاستها ، والمقرر في الأصول أنَّ الإجماع إذا انعقد بعد الخلاف لا تجوز مخالفته ، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » في طلاق الثلاث في المجلد التاسم ودليله إجماع الصحابة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً بعد خلافهم فيه في زمن أبي بكر ، وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر بعد أن اختلفت آراؤهم أولاً وكان سيدنا عمر أولاً يميل إلى منع قتالهم ثم شرح الله صدره للحق فوافق سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنهم .

ثم إن الإجماع على نحاسة الخمر الحسية واقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويؤكد أنَّ ابن حزم اعتمده وهو لا يعتمد إلا على إجماع الصحابة ، كما يؤيد ذلك الآثار الواردة في ذلك ، منها ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سليمان ابن موسى قال :

لًا افتتح خالد بن الوليد الشام نزل آمد ، فأعد له من بها من الأعاجم الحمام ودلوكا عجن بالخمر ، وكان لعمر عيون من جيوشه يكتبون إليه بالأخبار ، فكتبوا إليه بذلك ، فكتب عمر : «إن الله حرم الخمر على بطونكم وأشعاركم وأبشاركم » ورواه الحاكم في تاريخه بلفظ : «فكتب إليه : بلغين أنك تدلّكت بخمر فإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها ، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أحسادكم فإنها نجس » أورد هذا الأثر المحدث التهانوي الحنفي في «إعلاء السنن » (٢٨٦/١) وقال : لم أقف على سنده تفصيلاً ولكن له طرق متعددة تفيد قوة . اهـــ

وقال الإمام الشربيني رحمه الله تعالى في ﴿ مغنيه ﴾ (٧٧/١) ﴿ وحمل على إجماع الصحابة ﴾ . اهمـــ

أي نحاسة الخمر .

وقد نقل الإجماع في المسألة ابن حزم في « محلاًه » (١٢٤/١) أثناء الكلام على النجاسات فقال : «أمّا الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقَّن فإذا تخلَّلُت الخمر أو خُلَّلَتُ فالحل حلال بالنص طاهر » .

ثم قال : ﴿ لأنَّ الحلال الطاهر غير الحرام الرجس بلا شك ﴾ اهـ .

فخلاف ربيعة رحمه الله تعالى إنْ ثَبَتَ عنه فهو محجوجٌ بإجماع مَنْ قَبْلَه أو نحن محجوجون بإجماع من بعده والظاهر أنَّ الإجماع حاصل قبله وكذا بين العلماء بعده ، فليس خلافه بالمعتبر ، وخصوصاً أنه لا يجوز الخلاف بعد الاتفاق كما بينًا ، وقد نص علماء الأصول على ذلك قال صاحب نظم الورقات :

وكُـلُ إجماع فَحُجَّـةً علــى مَنْ بعــدَهُ في كـل عَصْر البالا

وأمًا خلاف داود الظاهري فلا عبرة به كما نص على ذلك غير واحد من الأثمــــة وهـــو الحـــق عندنا ، قال العلامة تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار :

(( والمحققون لا يعتدون بخلاف داود ))

وقال صاحب كتاب (( رحمة الأمة )) ص (٤) :

« أجمع العلماء على نجاسسة الخمسر إلا ما حُكِسيَ عسن داود أنَّسه قسال بطهارتهسا مسع عريمها » انتهى .

وقال صاحب ( إعلاء السنن ) (٢٨٤/١) :

« ولا عـبرة بقــول داود الظـاهري وأتباعــه لكونهــم محجوجــــين بإجمــاع مــن قَبْلَهُم ، وأيضــاً قــال السـيوطي وغــيره كــالنووي وإمــام الحرمــين : إنّ الإجمــاع لا ينحــرق بخلافهم » اهــ من « إعلاء السنن » .

وقال الإمــــام الحـــافظ الســـيوطي رحمـــه الله تعـــالى في ﴿ الأشـــباه والنظـــاتر ﴾ ص (١٣٧) ما نصه : ﴿ قال إمامُ الحرمين رحمه الله تعالى : إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزناً ﴾ اهـــ .

وممن نقل الإجماع في ذلك \_\_ أي على نجاسة الخمر \_\_ الإمام الحافظ النـــووي رحمـــة الله عليـــه ورضوانه في « شرح المهذب » (٥٦٣/٢) وكذا الشيخ الإمام أبو حامد الاسفراييني المتوفى ســـــنة ٤٠٦ هـــ ، وكذا نقل الإجماع العلامة ابن حجر المكي في « شرح المقدمة الحضرمية » صحيفة (٨١) منهــــا ،

177

وكذا العلامة ملاً على القاري الحنفي كما قَدَّ منا في شرح مسند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى صحيفة (٦٢ ـــ ٦٣) ، وفي ما نقلناه من الأدلة أبلغ بلاغ في إثبات نجاسة الكحول ( الخمر ، الإســــبيرتو ) لمـــن ألقى السمع وهو شهيد .

[ (تسنبيسسه)]: أمّا قول بعضهم: «إنّ الإجماع منقوض بخسلاف بعسض الأئمسة في المسألة » فالصحيح أنه ليس منقوضاً لأنّ هذا الإجماع إجماع صحابة ، فمن خالف في ذلك مسن الأئمسة المعتبرين فمحجوج بإجماع من قبله ، وليس هناك إلاّ قول ربيعة إنْ صحّ عنه ، فهو إمّا لم يبلغه الإجماع أو أنا نقول محجوج هو بإجماع من قبله ، وهي كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة فقد ذكر الإمام الحسافظ النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب» ( ١٦٤/٣) ذلك فقال:

(رالصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وصحيحة عندنا وعند جمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال أحمد بن حنبل والجُبَّائي وغيره من المعتزلة : باطلة واستدل عليهم الأصوليون بإجماع مَن قَبْلَهُم ، قال الغزالي في المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية ، والمصيب فيها واحد لأن مَن صَحَع الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القُربة والمعصية ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل ، فالمسألة قطعية ، ومن صححها يقول : هو عاص من وجه متقرب مسن وجه ، وقال وجه ، ولا استحالة في ذلك إنما الاستحالة في أن يكون متقرباً من الوجه الذي هو عاص به ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها بدليل الإجماع على سقوط الفسرض إذا صلى » . انتهى . . فتأمّل .

## [ فائدة مهمة جداً ] :

ينبغي لفت النظر إلى نقطة مُهمة غفل عنها مَنْ أفتى بجواز استعمال مادة الإسسبيرتو والكولونيا المحتوية عليه بحجة أن المسألة مُحْتَلُفٌ فيها ، وهي : أنَّ الذين يقولون بطهارة الخمر والاقتصار على نجاستها المعنوية كربيعة الرأي وداود الظاهري ومن قلدهما كالشوكاني لا يقولون بجواز استعمالها بأيَّ وجه لقوله تعالى ﴿ فاجتنبوه ﴾ وللإجماع المنعقد على ذلك أيضاً كما نقله عدة منهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كما سياتي إنْ شاء الله تعالى ، وهي عندهم تماماً كمادة ( الحشيش ) طاهرة العين لكن يَحرُمُ تناولها واستعمالها والتجارة بها وإبقاؤها في بيت المسلم ، فهؤلاء الذين قالوا بطهارة الخمر مصع ضعف قولهم من ناحية الدليل ومخالفته للإجماع لا يُحوزُون بَيْعَ (الإسبيرتو ) روح الخمر ولا استعماله فَهُمْ مَعَنَسا في تحريم استعمال مادة الكولونيا وشرائها واقتنائها والتضمخ بها إلى غير ذلك من وجوه الاستعمال ، فهي إذن على القول بنحاستها أو طهارتها لا يجوز استعمالها قطعاً لأنَّ في ذلك إجماعاً آخر وقولاً واحداً عنسد جميع الأُمَّة المُحمَّدية ، ولأن الخمر واحب اجتنابه كما هو صريح الآية ، والاجتناب يوجب عدم القسرب

من الشيء بأي وجه من الوجوه ، فاتضح إذنَّ جلياً أنَّ القائل بطهارتها يعتبرها كالحشيشــــة والأفيـــون ونحوهما من المحرمات الطاهرة العين التي لا يجوز بيعها ولا شرائها ولا التحارة فيها ولا إبقاؤها في بيــــت المسلم إلى غير ذلك من الأمور المعروفات والقضايا المشهورات.

فإذا فهمت هذا التحقيق علمت علماً أكيداً أنَّ مَنْ يُفتي الناس اليوم (مسن المتمسكين برُحَسص المذاهب من أدعياء المرونة في الإسلام ) بإباحة استعمال الإسبيرتو والكولونيا يكون بإفتائه هذا خارجاً عما عليه الأمة بأجمعها خلفاً وسلفاً ، وهذا يُثْبِت لنا قضية مهمة جداً : وهي أنه لا يجوز الخروج عن مذاهب عرفناك هنا شرط من يقول بطهارة الخمر وهو أنه لا يجوِّز استعمالها . فصلاة مَنْ وضــع علــى نفســه كولونيا سواء على ثوبه أو بدنه باطلة وغير صحيحة ، والقضية ليست بحاجة إلى مجادلة ومماراة اللهـــم لا تجعلنا من الذين قلت فيهم : ﴿ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقُّ ﴾ غانر : ٥ أو ممّـــن قلـــت فيهـــم : ﴿ ويجادلُ الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ، واتخذوا آياتي وما أُنذروا هزواً ﴾ الكهف: ٥٠ ـ

فعلى مَنْ عَرَفَ الحق أن يُتَبعَهُ ويترك ما كان عليه وأن لا يبقى في الباطل والظلمـــة والله الهـــادي سواء السبيل .

## قال الإمام القرطبي في تفسيره (٦/٨٨/) :

[ قوله تعالى ﴿ فَاجْتَنْبُوا ﴾ يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ، فأمر الله تعالى باحتناب هذه الأمـــور ، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة فحصل الإجتناب في جهة التحريم فبهذا حرمت الخمر ].

ثم قال : ﴿ قُولُه ﴿ فَاحْتَنْبُوهُ ﴾ يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتَفع معه بشيء بوجه من الوجوه لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك . وعلى هذا تدلُّ الأحاديث الواردة في الباب . روى مسلم (١٢٠٦/٣ برقم ١٧٥٩) عن ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية

خمر \_ أي قرَّبة خمر \_ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ هَلَ عَلَمَتَ أَنَ اللَّهِ حَرِمُهَا ؟ ﴾ قال : لا ، قال : فسارٌ رجلاً ، فقال له رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم : « بما ساررته ؟ » قال أمرته ببيعها ، فقال : « إنَّ الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها » قال : ففتح (٣١٩) هذا كنا نقوله سابقاً أما الآن عند كتابة هذا التعليق سنة ٢٠٠٠م / ١٤٢١هـــ فإننا نقول بأنه يجوز تقليد المجتهـــــد

279

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الذي عرفت شروطه في المسألة وأدلته . وهذه المسألة سأفردها إن شاء الله تعالى في رسالة خاصة أو مبحث مختص بالاحتهاد والتقليد والله المعين .

المزادة حتى ذهب ما فيها .

فهذا الحديث يدل على ما ذكرناه إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما قال في الشاة الميتة : (( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به (٢٢٠) ...)) الحديث ] انتهى كلام القرطبي من التفسير .

ثم نقل القرطبي الإجماع على تحريم بيعها .

« لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليــــه وآكل ثمنها » .

[ تنبيــــه ] : قول القرطبي رحمه الله تعالى : [ قوله : ﴿ فَاجتنبُوه ﴾ يقتضـــي الاجتنــاب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه لا ببيع ولا تخليل ولا مداواة ] ، إلى آخر ما قال ينبغي أنْ نُنبَّهُ على شيئين فيه :

( الأول ) :قوله ( ولا تخليل ) قد يتوهم متوهـم أنَّ الخلَّ حرام أو نحوه هذا ، وليسس كذلك ، فقد ثبت في صحيح مسلم ( ١٦٢١/٣) وغيره من حديث السيدة عائشة وحسابر رضي الله عنهما مرفوعاً :

« نعم الإدام الخل » (٢٢١) وقصد الفقهاء بعدم تخليل الخمر أن الخمر محترمة وغير محترمة ، فغسير المحتومة هي ما عُصِرَ لأجل أنْ يُتَخَذَ خمراً ، فيجب إراقتها وعدم تخليلها فلا يجوز لإنسان أن يتخذها أو يجبسها لتصير خلاً ، والمحتومة ما عُصِرَ لأجل الخل ، فلا بد أن يصير في طور من أطواره خمسراً فيحسوز ذلك بلا شك قال العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة (٣٠٣/١) :

«المحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بأنْ عُصِرَتْ بقصد الخَلَية أو لا بقصد شيء ، وغـــــبر المحترمة هي التي عُصِرَتْ بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل » . اهــــ

( والثاني ) : المداواة بالخمر وسنعقد لها فصلاً خاصاً . وينبغي أن نتنبّه إلى أن أي خُمْرٍ في الدنيا لا تسكر إلا لوجود مادة السبيرتو ( وهي روح الخمر ) فيها فكلما ازدادت نسبتها أســــكرت بســـرعة ،

<sup>(</sup>٣٢٠) هذا حديث صحيح مروي في الصحاح بألفاظ متفاربة وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم (٢٧٦/١ برقم ٣٦٣). (٣٢١) وأما حديث (( بئس الإدام الخل )) الذي يتناقله بعض الناس فحديث موضوع مكذوب.

## فصــــل في مذاهب الأثمة الأربعة في نجاسة الخمر

١ ـــ مذهب السادة الشافعية : أقول : نص مذهبنا على نجاستها وصر ح بذلك أثمتنا قال الإمام النووي في المنهاج في باب النحاسة أن النجاسة :

«هي كُلُّ مُسْكِرٍ ماثع وكلب وخنزير ... » الخ . اهـــ

وانظر في ذلك شروح المنهاج وخصوصاً التحفة لابن حجر ، والنهاية للرملي .

٢ \_\_\_ مذهب السادة الحنفية : في « الهداية » وهمي رأس الكتب المعتمدة في المذاهب ، قال : « وقَدْرُ الدرهم \_\_ أي مساحته \_\_ وما دونه من النحس المغلط كالدم والبول والخمسر وخُرْء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تَحُزْ » . اهــ

« وإذاً فالدم والخمر وخُرْءُ الدجاج والبط والإوز والغائط وبول الآدمي وما لا يؤكـــل لحمــــه إلاّ الفرس والقيءُ غليظ اتفاقاً لعدم التعارض والخلاف » اهــــ .

وفي ذلك أبلغ بلاغ لمن قال إن الخمر ليست بنجسة عند السادة الحنيفة بل هي محرمة فقط .

٣ ــ مذهب السادة المالكية : تقدم عن الإمام أبي بكر بن العربي المالكي رحمـــه الله تعــالى أن
 الخمر نحسة .

٤ \_\_ مذهب السادة الحنابلة : في « الروض المُرْبع » صحيفة (٣٦) :

«ودِنُها \_ أي الخمر \_ مِثْلُهَا لأنَّ نجاستها لشدَّتِها المُسْكرةَ » اهـ.

# في ذكر قاعدة فقهية ينبغي التنبيه عليها هنا ذكرها الأئمة الأصوليون

اعلم أن المسألة الفقهية إذا اتفق عليها الأئمة الأربعة ولم تكن بجمعاً عليها لم يجز تقليد غرهم فيها ، ولو كان المخالف صحابياً (٢٢٦) ، وذلك لأنه لم تُنقل مذاهب الصحابة ومَنْ بعدهم مِنَ المحتهدين بشروطها وما يتعلق بها كاملة كما وقع ذلك في مذاهب الأئمة الأربعة ، فحينئذ لا يجروز لمن علم لصحابي قولاً أن يقول مثلاً ابن عباس يقول كذا (٢٢٢) : وذلك لأنَّ مذهب الصحابي أيضاً ليس بحجة على الصحيح ، والخلاف في أي مسألة أيضاً ليس بحجة على جواز الفعل كما هو مقرر في الأصول ، وقد نص الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام مسلم (٣١/١) على أن مذهب الصحابي ليس بحجة فقال :

[ ( فصل ): إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاً فقد قدّمنا أنه يسمى موقوفاً وهل يُحتَّجُ به ؟ فيه تفصيلٌ واختلاف . قال أصحابنا إنْ لم ينتشر فليس إجماعاً ، وهل هو حُجَّةٌ ؟ فيه قولان للشافعي رحمــــه الله تعالى وهما مشهوران أصحهما الجديد أنه ليس بحجة ] اهـــ .

وقال الحافظ الذهبي في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (١١٧/٧) :

« كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافـــه ، مـــع اعترافنا بأن التفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة ، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها » . اهــــ

وقال الشرف العمريطي في نظم الورقات في أصول الفقه :

<sup>(</sup>٣٢٣) هذا الكلام هو بالنسبة للحال الذي عليه الناس وخاصة العوام كما سيمر تقييده في كلام بعض الأصوليين بعد قليل إن شاء الله تعالى ، أما إذا أرادت الأمة أن تنهض من جديد وتأهل فيها مجتهدون بحق غير مزيفين فالواجب إرشاد الأمة إلى تقليدهم ، وخاصة طلبة العلم ، وسنفصّل القول في هذه المسألة في المبحث الذي سنكتبه إن شاء الله تعالى ، والله الموفق . (٣٢٣) قال الحافظ الذهبي في (رسير أعلام النبلاء )) (١٠٨/١٣) :

<sup>(</sup>ر ونحن : فنحكي قول ابن عباس في المتعة ، وفي الصرف وفي إنكار العول ، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل مــــن الإيلاج وأشباه ذلك ولا نجوّز لأحد تقليدهم في ذلك )) اهـــ .

وسَرْدُ أمثال هذه النصوص تجده في رسالتنا التي تبحث في منع اتباع رخص العلماء والله الموفق .

على الصحيح فهو لا يُحتَــجُ بــهُ في حقهـــم وضَعَفُــــوهُ فَلْــــيُرَدُ

وأما بيان أنَّ الخلاف في المسألة ليس من مُحَوَّزات الفعْل :

ففي الموافقات في أصول الفقه للعلامة الشاطبي (١٤١/٤) تحت عنوان :

[ فصل : وقد زعم بعضهم باطلاً أن اختمالاف أهممل العلمم في الشمسيء حجة على جوازه : وقد زاد هذا الأمر على قُدْرِ الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ، ووقع فيما تقدُّم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم ، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإنَّ له نظراً آخر بل في غير ذلك ، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال : لـــــمَ تَمْنَعُ والمسألة مُخْتَلَفٌ فيها ؟ لا لدليل يَدُلُ على صحة مَذْهَب الجواز ولا لتقليد مَنْ هو أولى بالتقليد مـــن القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة .

حكى الخطَّابي في مسألة البِتَع ـــ النبيذ المذكور في الحديث ـــ عن بعض الناس أنه قال: إنَّ الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم حمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمـــــــه وأبحنا ما سواه ، قال : وهذا خطأ فاحش » . انتهى كلام العلامة الشاطبي .

وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ (١٠/٣٥) :

﴿ وحكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام ، قال : وهذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل شيء اخستُلفَ في تحريمه ولو كان مستند الخلاف واهيأ »

وقال الإمام العلامة الأسنوي رحمه الله تعالى في ﴿ التمهيد ﴾ صحيفة (٧٢٥) : في المسألة الرابعة : ( إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :

عدم حواز تقليد الصحابة \_ رضي الله عنه حم أجمعين \_ كيذا ذكره ابن برهان في « الأوسط » قال : لأن مذاهبهم غير مُدُو َّنَة ولا مضبوطة حتى يمكنَ المقلد الاكتفاء بها فيؤديه ذلك إلى الانتقال . وذكر إمام الحرمين في البرهان نحوه فقال : أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلُّقـــوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتُبعوا مذاهب الأثمة الذين سبروا فنظـــروا وبوبـــوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها .

وذكر الحافظ ابن الصلاح أيضاً ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الأثمة الأربعة دون غيرهم قـــال: لأنها انتشرت وعُلِمُ تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشرط فروعها بخلاف مذهب غيرهم رضي الله عنهسم

أجمعين » . انتهى كلام العلامة الأسنوي .

وفي ألفية الأصول المسماة بمراقي السعود :

أمّا التمذهب بغَدر الأول كحُجّة الإسلام والطحساوي والمجمع اليوم عليه الأربعسة حسى يحيسى الفاطمي الجسدد

فَصنْعُ غَسيْرِ واحسد مُبَجَسلِ وابسن دقيسق العيد ذي الفتساوي وقفو غسيره الجميسعُ مَنَعَسه ديسن النهي لأنّسهُ مجتهسدُ

## ( تنبيه مهم جداً ) :

أهمسع العلمساء علسى أن تتبع الرخمص فسق ، وأن ذلك لا يُحسلُ كمسا في « الموافقات » (١٣٤/٤) فلو اختار المقلّد من كل مذهب ما هو الأخفُ والأسهل ، فقال الإمام أحمد والمرزوي : يفسق . وقال الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام . وأما حديست « إن الله يجب أن تؤتى عزائمه » فضعيف (٢٢٤) ، وحديث « اختلاف أمسيّ رحمة » موضوع . والله الهادي .

<sup>(</sup>٣٧٤) بل هو موقوف على الصحيح الراجح ، وقد أخطأ من ذهب إلى تصحيحه ، ولو صح لكان معناه : إن الله تعسالي يجب أن يقبل العبد الرخصة في الموضع الذي شرعه له كالإفطار للمسافر بالشروط المعروفه لحديث النسائي (١٧٦/٤) وابن حبان (٧١/٢) وغيرهما أن النبي عليه السلام الصلاة والسلام قال : (ر ليس من البر الصيام في السفر ، فعليكم برخصـــة الله التي رخص لكم فاقبلوها )) وهو حديث صحيح وليس في ذلك حجة لتتبع رخص العلماء والانسياق وراء الأقوال الشــــاذة بتاتاً كما هو مقرر في محله .

نقل الحافظ الذهبي في (( سير أعلام النبلاء )) (٤٦٥/١٣) عن الإمام الحافظ إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى أنه حدّث بأنــــه دخل الخليفة المعتضد يوماً حيث قال :

<sup>((</sup> و دخلت مرةً ، فدفع إلي كتابساً ، فنظرت فيه ، فإذا قد جمع له فيه الرحص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق . فقال : ألم تصح هذه الأحاديث ؟ ا

قلت : بلى ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلَّة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ، فأمر بالكتاب فأحرق ﴾ اهـــ فتأمّل !!

## في تحريم مسح الثوب أو البدن بالنجاسة والكولونيا منها

يحرم تضميخ \_ أي تلطيخ ومسح \_ البدن والثوب بالنحاسة ، وهي ( قاعدة ) نص عليها كئـــير من العلماء والأئمة ، وفي هذا حوابٌ لأي متبجح يقول : ﴿ أَنَا لَا أَشْرِبُ مَادَةَ الســــبيرتو ( الكحـــول ) وإنّما حرَّم الله شُرْبها و لم يحرَّم وضعها على أبداننا وثيابنا متعطرين بها ممزوجة مع غيرها » !!

فالجواب على هذا : أن الشرع حَرَّمَ شربها وأمر باجتنابها أي التباعد عنها ، فحرم التضمَخ بهـــا أيضاً وأخبر الشارع بأن عدم توقي النجاسة وهي منها سبب لعذاب القبر كما سيأتي بيانه الآن إن شـــاء الله تعالى ، وقد نص على ذلك العلماء الذين يعتد بهم ويرجع إلى قولهم .

#### نصوص العلماء في ذلك :

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ﴿ شرح المهذب ﴾ (٩٩/٢) :

« إنَّ إزالة النحاسة التي لم يَعْصِ بالتلطيخ بها في بدنه ليس على الفور وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها » . انتهى .

ومعنى كلامه هذا أنّه لو جاء على بدن المسلم أو ثوبه نجاسة دون أن يقصد وضعها على البدن أو الثوب فإنّه لا يجب إزالتها عن ثوبه أو بدنه فوراً لأنّه غير مُقَصَّر ، وإنما يُحب عند إرادته القيام للصلاة ، لكن وإن كان لا يجب إزالتها فوراً فهو مستحب على الفور ، ويؤخذ من كلامه أيضاً من لطبخ بدنب بالنحاسه فهو عاص آثم يجب عليه أنْ يزيل تلك النحاسة فوراً ، فكلّما أخر أثم ، فظهر فساد قول مسن قال : « أنا لا أشربها وإنما حرم الله شربها » كما قدمنا ، فما عليه إلا أنْ يقول : ﴿ سمعنا وأطعنسا ﴾ وليعرف أنّه متوعّد بعذاب في قبره وإيّاه أن يقول مُتَبَحّحًا : ( سمعنا وعصينا ) وهي مقالة ذمها الله تعسالي في كتابه .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ﴿ المجموع ﴾ (٤٤٦/٤) :

وفي بغية المسترشدين للسيد العلامة عبد الرحمن السقاف الباعلوي صحيفة ١٦ :

« تحرم مباشرة النحاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيحب غسلها فوراً بخلافه لحاجـــة كالاســـتنجاء وغسلها من نحو بدن ووضعها في نحو زرع ـــ يعني التسميد ـــ أو بنحو قصد وكذا التداوي بشرط فقــــد

240

طاهر صالح » انتهى وما بين الشرطتين من توضيحي .

وكذا نص على حرمة التضمخ بالنجاسة غير واحد من الأئمة الأعلام كالإمــــام ابـــن حجـــر في « التحفة » والإمام الشربيني في مغنيه وغيرهم .

دليل ذلك كمـــا قــال الإمــام الشــربيني قولــه تعــالى : ﴿ وثيــابك فطهــر ﴾ ولخــبر الصحيحين [ ر ٢٩/١ نع ) ر ٢٦٢/١ سلم] : ﴿ إذا أقبلت الحَيْضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنـــك الدم وصلى ﴾ فثبت الأمر باجتناب النحس .

قال الإمام النووي في ﴿ شرح المهذب ﴾ (١٣٢/٣):

﴿ وَاحْتُجُ الْجُمْهُورُ بَهْذُهُ الآيةُ عَلَى إِزَالَةُ النَّجَاسَةُ ﴾ .

قلـــــت : وذلك لأنَّ الدم نجس ، وليس ذلك معلَّلاً بالصلاة فقط ، فقد ثبتت بذلك الأدلـــة وصرح به أهل العلم ، ومن الأدلة أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ تنزهوا من البول فـــإنَّ عامـــة عذاب القبر منه ﴾ (٣٢٥) رواه عبد بن حميد شيخ البحاري ومسلم في مسنده من حديث ابن عباس بإســـناد حسن كما ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى في ﴿ شرح المهذب ﴾ .

وفي الصحيحين بمعناه عن ابن عباس قال : مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقـــبرين فقـــال : « إنّهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، وإنّه لكبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » وفي بعض الروايات بدل « لا يستتر » « لا يستبرئ » وفي رواية « لا يســــتنزه » قـــال الحافظ في « فتح الباري » (٣١٨/١) :

« فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنّه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه ، فتوافـــق رواية « لا يستنزه » لأنها من التنزه وهو الإبعاد ، وقد وقع عند أبي نُعَيْم في المستخرج من طريق وكيـــع عن الأعمش « لا يَتَوقَى » وهي مُفَسَّرةٌ للمراد » .

ثم قال الحافظ:

(( قال ابن دقيق العيد وسياق الحديث يدلُّ على أنَّ البول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (( أكثر عذاب القبر من البول )) أي بسبب ترك التحرز منه )) .

<sup>(</sup>٣٢٥) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٢٦/٢ و ٣٨٨ و ٣٨٩ ) والدارقطني (١٢٧/١ و ١٢٨ ) وهو صحيح .

ثم قال الحافظ:

رر وفي هذا الحديث من الفوائد: التحذير من ملابسه البول ويلتحق به غيره من النجاســـات في البدن والثوب ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة » اهـــ المراد منه.

فاتضح من ذلك كله أنه لا يجوز تضميخ البدن والثوب بالنحاسة ، ومن أنواع النحاســــة الخمـــر وتدخل في ذلك مادة الكولونيا قطعاً ، وبالله تعالى التوفيق .

# فصــــــل في بيان حقيقة مادة السبيرتو ( الكحول ) وأنها هي الخمر بعينه

اعلم يرحمك الله تعالى أنّ مادة السبيرتو ( الإيثانول كحول ) هي المادة المُسْكرة في أيَّ حَمْـــرِ في الدنيا ، فهي روح الخمر وأصله ، ولا يحصل السُكْر من أي مادة إلا لوجود ( السبيرتو ) فيها كما هـــــو معلوم ، ولا يحتاج ذلك لدليل كما قيل :

## وليس يَصِحُ في الأذهان شيءٌ مسى احساجَ النَّهار إلى دليل

لكننا سنورد لذلك بياناً من أقوال بعض الناس الأخصائيين ، واعلم بأنَّ مادة الكحول أصل اسمها (غَــوُل) ، فكلمــة ( الكحــول) أصلهـا أن الغربيــين اســتبدلوا كلمــة ( الكوهـول) بكلمـة ( الغول) بكلمـة ( الكوهـول) بكلمـة ( الكحول) ، فاتضح أنَّ أصل كلمة الكحول هو الغول ، وقد وردت في القرآن الكريم وذلــك أنَّ الله سبحانه أخبر بأن خمر الجنة ليس فيــه كحـول ، قـال الله سـبحانه : ﴿ لا فيهـا غَـوُل ولا هـم عنها ينزفون ﴾ المانات : ٧٤ .

فالخمر إذاً ليست مسكرة بذاتها أي بجميع أجزائها بل هي مسكرة بمادة مخصوصة موجودة فيهــــــا تسمى الغول وهي التي من أجلها حَرَّمُ الله تعالى خمر الدنيا لأنها تفسد العقل وتغيبه .

الباحثين (٢٢٦) من الغربيين أثبت من خلال تجاربه العلمية المخبرية التي قام بها أنَّ الكميـــة الكافيـــة لقتـــل الإنسان المعتدل الجسم هي (٦) غرامات من الكحول لكل كيلوغرام من وزنه ، فمثلاً : إذا كان الرحــــل يزن (٦٥) كيلوغراماً فإنَّه يقتل إذا شرب (٣٩٠) غراماً من الكحول الصرف. انتهى كلامه .

قال الدكتور فرج زهران في كتابه ( المسكرات ) ص (١٩٩):

« والكحول يعرف عند العامة باسم الســـبيرتو وهــو الكحــول ، أصــل تســميته العلميــة

( الغُول ) ، والكحول نوعان :

١ \_ ميثيل الكحول .

٢ \_ إيثيل الكحول .

أما الأول: فهو مادة سامة لا تفيد إلا تركيب السميات ولقد استعملت ولا تسزال تستعمل في غش المسكرات المحتوية على ( إيثل الكحول ) .

وأما النوع الثاني : ( إيثيل الكحول ) فهو الذي يضاف ويستعمل في صناعة الخمور المســــتحدثة وهو الذي يؤدي إلى الفتك بالإنسان والقضاء عليه ، ونسبته ( إيثل الكحول ) في البيرة تتراوح بــــين ٤٪ حتى ٨٪ ونسبته في النبيذ بين ١٢٪ حتى ٢٠٪ .

والمشروبات المقطرة الأحرى بهما كحمول بنسب أعلمي يستركز فيهما بالتقطير ، وتتراوح النِسُبُ بين ٤٠٪ إلى ٥٠٪ أو أكثر أحياناً في بعض الأنـــواع ( الوســـكي والدجـــن والفودكا ) وغيرها .

ونظراً لأنَّ الكحول يؤدي إلى الفتك بالإنسان ويغتاله فقد وصف الله سبحانه وتعالى خمر الجنــــة بأنها خالية من هذه المادة المهلكة القاتلة التي تسبب السكر » انتهى كلام الأستاذ فرج .

أقول وجياء في مجلسة ((نسور الإسسلام )) الصادرة في الأزهر سينة ١٩٣٥م : شوال ١٣٥٣هــ الجزء العاشر المحلد الخامس ص (٧٠٠) ، سؤال الأخصائيين المسلمين عن حقيقة السبيرتو ما

قال الدكتور أحمد شفيق حماده :

الإسبيرتو : لفظ محــــرّف عــن الإفرنجيــة وترجمتــه الحرفيــة ( الــروح ) واسمـــه العلمـــي

<sup>(</sup>٣٢٦) للأسف الشديد أننا نجد الغربيين هم أصحاب الفحص والتمحيص كما أنهم هم أهل الخبرة وهم المتقنون اليــــوم لأعمالهم وصناعاتهم وما يقومون به خلافاً لأبناء الإسلام والعروبة الضائعين في متاهات قتل أوقات الفراغ بالكسل والنسوم والهوايات الفارغة التي ليس من وراثها أي فائدة للأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(الكحول) وهو مادة مُسكرة قوية بل هو العنصر المسكر في كل ما يسمى خمراً على وجه الإطلاق ، ولذلك يسمون الخمور المشروبات الروحية نسبة إلى الروح أو الإسبيرتو ، وهو يستخرج من عملية تخمير السكر (۲۲۷) ، أو أي نبات يحتوي على السكر مثل القصب والعنب وغيرها من الفواكه والحبوب فهو غير بحهول الأصل كما يدعي البعض ، وإذا أخذنا أي خمر وعالجناه بالتقطير وانتزعنا منها بذلك الإسسبيرتو وكلما أصبحت مادة بريئة ليس لها أي تأثير مسكر . وقوة الخمور تقدر بنسبة ما يحتويه من الإسسبيرتو وكلما ارتفعت هذه النسبة قوي المفعول المسكر والعكس بالعكس ، والخمور القوية مثل الوسسكي والكونياك والروم والعرق تحتوي على الإسبيرتو بنسبة تتراوح ما بين ٣٠٪ و ٢٠٪ والخمور مثل النبيذ والشسمبانيا والبيرة تحتوي على الإسبيرتو بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ و كثير من المدمنين يستعملون الإسبيرتو والبيرة من المدمنين المنفذ الإسبيرتو والمنهم من المدمنين الفقراء يستعملون لهذا الغرض الإسبيرتو الأحمر الذي نستعمله للحريق ، وشرب مادة الكولونيا كمسكر أمر متداول في أوروبا وأمريكا خاصة بين النساء ، والخلاصة أن الإسبيرتو هو الأصل في جميع كمسكر أمر متداول في أوروبا وأمريكا خاصة بين النساء ، والخلاصة أن الإسبيرتو هو الأصل في جميع المسكرات وكل مادة تحتوي عليه بنسبة كافية وكانت خالية من السموم العنيفة ، وكان طعمها مقبولاً ، أمكن تناولها كمسكر فعال مهما كان الوجه الذي تستعمل فيه عادة . انتهى كلام الدكتور .

وقريب منه كلام الأستاذ محمد حفظي مفتــش إنتـــاج الكحـــول في مصـــر في نفـــس العـــدد من بحلة (ز نور الإسلام )

<sup>(</sup>٣٢٧) تنبّه إلى أصل الخمر مادة طاهرة هي السكريات أو النشويات الموجودة في الفواكة ونحوها وأنّ التفاعل الكيماوي الطبيعي ينتج بها ــ بخلق الله تعالى ــ مادة الإسبيرتو ، وقد ظن كثير من العوام أنّ مادة الكحول أو الإسبيرتو تستخرج من مواد كيماوية وأنه لا علاقة لها بالسكريات ، وقد وقفت على بحث في هذه المسألة للشيخ محمد بخيست المطبعي في بحلّة الإسلام يتكلّم فيه عن مادة الإسبيرتو وقد أخطأ فيه ولا حاجة لذكره وتفنيده بعدما ذكرناه في هذه الرسالة من الأدلة الواضحة ، والله الموفق .

# 

[ إنَّ نجاسة الخمر اتفق عليها الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى و لم يخالف فيها إلا بعسض المحدث وبعض الفقهاء (٢٢٨) والظاهرية وشيخهم داود (٢٢٩) وقد ذهب الشوكاني من المتأخرين إلى القول بطهارتها كما ذهب إلى ذلك صديق حسن خان في كتاب (( الروضة الندية )) ذاهباً إلى أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح إلى آخر مقالته ، وقد انبرى للرد على القائل بعدم النجاسة العلامة السيد أحمد بسك الحسيني في رسالته (( إعلام الباحث بقبح أم الخبائث )) ولولا خشية الإطالة لنقلنا ما ذكره ، وأما بساقي الخمور الأخرى وهي المتخذة من غير العنب كالشعير والتين والعسل فالمذهب المفتى به عند الحنفية وعليه الأئمة الثلاثة أن قليلها وكثيرها حرام ، وأنها نجسة ومن هذا يتبين حكم استعمال ( السبيرتو) ] اهباختصار .

وأمّا من خالَفَ في هذه المسألة من المتأخرين جداً فجماعة لا يُعتدُ بخلافهم ولا يعوّل على كلامهم وهم ثلاثة وغيرهم تبع لهم وهم الشوكاني وصدّيق حسن خان القنوجي وسيدسابق صاحب (( فقه السنّة )) ، فقد نص الشوكاني في كتابه (( السيل الجرّار )) على عدم نجاسة الخمر وتبعه القنوجي ، وتبعهما بعد ذلك سيد سابق في (( فقه السنة )) !! حيث قال فيه ما نصه :

« فتحريم الحُمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها ، بل لا بُدَّ من دليل آخــــر عليه ، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه » اهــــ .

وجوابـــه : أنّنا أتيناه في هــــذه الرسـالة بــالدليل الواضــح ، وقــد شــرحناه وفصّلنــاه له ، مع أنني ناظرته في منزله بمكة حرسها الله تعالى في هذه المسألة وانقطع فيها ووعد بالرجوع وتصحيح

<sup>(</sup>٣٢٨) يعني بالمحدثين الشوكاني ويعني بالفقهاء داود الظاهري وربيعة والقنوحي فتنبه .

<sup>(</sup>٣٢<mark>٩)</mark> داود الظاهري إمام الظاهرية الذين لا يجوز تقليدهم ، ولا ينخرق الإجماع بخلافهم وقد خالف ابــــــن حـــزم داود الظاهري في هذه المسألة فنص على نجاسة الخمر وبطلان صلاة المتضمخ بها .

كتابه ، ولم ينفذ ذلك الوعد !! فعليه أن يرجع إلى الأدلة وأن يقول بما دلّت عليه وأنْ يتمسك بإجمــــاع الأُمة وعدم اتباع الشُدَّاذ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيــــع : ﴿ إِنَّ الله تعـــالى لا يجمع أُمني على ضلالة ، ويدالله على الجماعة ومَنْ شُذَّ في النار ﴾ رواه الترمذي (٣٣٠) .

وقد اتضح حلياً مما قدَّمناه أن الكحول هي الخمر بعينه ، وأنها هي المادة التي تسكر في أي خمر في الدنيا ، فهي نجسة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ويجب احتنابهـــــا في البـــدن والثـــوب وبحـــرم تضميخهما بها كما قدمنا وسيأتي تفصيله سواء كانت صرفاً ــ نقية ـــ أو مخلوطـــــــة ، لأن أي مـــائع خالطته نجاسة فهو نجس ولو كان قلالاً ( يعني مهما كثر ، والقلة ١٩٣ لتر تقريباً ) .

قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في ﴿ شرح المهذب ﴾ (١٢٥/١) :

رر أمّا غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بملاقاة النجاسة وإنْ بلغت قلالاً ، وهــــذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء » اهــــ .

ف اتضح أن لا يجوز استعمال الكولونيا وغيرها تما مُوتِ وخلط بالإسسبيرتو (الكحول) في البدن والثوب لأنّ الله تعالى تَعبّدنا باجتناب النجاسات سواء في وقت الصلاة وغيرها ، قال تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ وإنّما أطلتُ في الاستدلال لهذه المسألة والإيضاح لها لاستشكالها على كثير مِنْ حَملَة شهادات الدكتوراة في الشريعة فضلاً عن غيرهم ، ولقول بعضهم بأنّ الخَمْر طاهرة وليس لنجاستها دليل ، أو أن مادة السبيرتو (الكحول) من المعفوات ، فهي معفو عنها فيصح عنده تضمين البدن والثوب بها وتصح الصلاة بها ، وقاسها بعضهم على طين الشوراع في العفو واعتبر الطين المنفو أيساً وليس كذلك أيضاً .

فاقتضى الحال الآن ههنا أن نعقد فصلاً في المعفوات ، وأنْ نُبَيَّنَ القولَ الصحيح في حُكْــــمِ طــــينِ الشوارع والأنفحة ، فنقول وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٣٣٠) في سننه (٤٦٦/٤ برقم ٢١٦٧) من حديث ابن عمر ورواه الحاكم في (( المستدرك )) (١١٦/١) من حديث ابسن عباس مرفوعاً بلفظ : (( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداً ويد الله على الجماعة )) بإسناد صحيح . والحديث متواتر المعنى لوروده بألفاظ عديده متقاربة وقد ، وضّحت ذلك حلياً في رسالتي (( احتجاج الخسائب بعبسارة مسن ادّعسى الإجمساع فهو كاذب )) ص (١٨ — ٢٠) .

قال صاحب « روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين » وهو الشيخ رضوان العدل بيبرس الشـــافعي صحيفة (٧١) منها :

ر لكن العفو مقيد بشروط : الأول : أن لا يكون بفعله بأنْ يلطخ نفسه به تعدياً فإنْ كان كذلك فلا يعفى عنه وإنْ قلَّ وهذا يأتي في جميع مسائل العفو »

واعلم أنَّ العلماء بينوا وأوضحوا في مصنَّفاتهم ما يعفى عنه من النجاسات فحصروا ذلك وضبطوه على عنه من النجاسات فحصروا ذلك وضبطوه على قواعـــــد معروفـــة واتضــــح عنـــد المحققـــين أنَّـــه لا يقــــاس عليهـــا غيرها ، وأوردوا في مصنفاتهم أثناء البحوث والشروح والحواشي أنَّ غير المنصوص عليه من المعفــوات في كلامهم طبقاً لتلك القواعد لا يقاس عليه غيره قياساً عشوائياً وإن ابتلي الناس به وأضرب لك مثالاً على ذلك فأقول :

تي «الجَمَل على شرح المنهج » (١٧٩/١) ما نصه :

رر وأما النوشادر الذي تسميه العامة بالنشادر وهو مما عمت به البلوي فإنَّ تحقق انعقاده من دخان النحاسة أو قال عدلان خبيران أنه لا ينعقد إلا من دخانها فإنَّه نحس وإلا فلا اهـــ برماوي » انتهى كلام الحمل .

#### [ النجاسات أقسام:

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والقيح والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ، ولذلك شرطان أحدهما: أنْ لا يكون بفعلمه فلم و قتل برغوث أفتلم وث بسمه وكسمشر لم يعممه عنده والآخر: أنْ لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب فلو تركه سنة مثلاً وهمو مستراكم لم يعف عنه قاله الإمام ، وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج: (إنْ لم يكن بجرحمه دم كثير).

الشاني : ما يعفى عن قليل دون كثيره وهو دم الأجنبي وطسين الشارع

المتيقن نجاسته .

الرابع : مالا يعفي عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك .

تقسيم ثان : ( ما يعفى عنه من النجاسة أقسام ) :

أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو مالا يدركه الطرف وغبار النحـــس الجـــاف وقليـــل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان ومثل الماء : المائع ، ومثل الثوب : البدن .

الثاني : ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك والدود الناشئ في الماء .

الثالث : عكسه وهو الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه : لا يجب غسله . صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه .

الرابع : ما يعفى عنه في المكان فقط وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف كمــــا أوضحتـــه في البيوع ويلحق به ما في حوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعه وهو الراجح .

الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو :

الأولى : الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلاّ منهما ذكره في البيان ، قال في شرح المهذب : ولم أر لغيره تصريحاً بموافقته ولا مخالفته ، قال الأسنوي : وقد وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود .

الثانية : يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما ، ذكره في الاستقصاء .

الثالثة : يعفى عن النحاسة التي لا يدركها الطسرف إلا منهما ذكره في الخادم (٢٢١) بحثاً .

الرابعة : الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا .

الخامسة : يعفي عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلاَّ منهما ذكره في الخادم بحثاً .

السادسة : قال في الخادم ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير لغلظهما فلا يعفى عن قليلها ] . انتهى كلام السيوطي من الأشباه والنظائر .

قلمسست : وذكر غير واحد هذه المعفوات ومنهم من اقتصر على بعضها ومنهم من زاد ، فمن

(٣٣١) قلت : (صاحب الخادم الزركشي الحافظ له الخادم على الروضة ) .

THE STATE OF THE S

أولئك الشرقاوي في شرحه على نظم التحرير للعمريطي ، والرملي في شرح الزبد والسيد عبد الرحمسن الباعلوي في بغية المسترشدين وفيها فوائد جمة ، وسيدنا العلامة علوي بن أحمد السقاف في حاشسيته المشهورة على فتح المعين المسماة بترشيح المستفيدين وفيها من النفائس مالا يخفى ، وأوسع من تكلم في ذلك فيما علمنا الرشيدي في حاشيته على شرح الشهاب الرملي على نظم المعفوات لابن العماد . قلل السيد عبد الرحمن الباعلوي في (( البغية )) ص (١٣) :

( فائسلة : قال في القلائد يعفى عن بعر فأرة في المائع إذا عم الإبتلاء به ، وعن جرة البعلير وفم ما يجتر إذا التقم أخلاف أمه ولا ينجس ما شرب منه ، ونقل عن ابن الصباغ أنَّ الشاة إذا بعرت في لبنها حسال الحلسب عفسى عنسه فسلا ينجسس ولا يغسسل منسه إنساء ولا فم ، ثم قال : وأفتى المزجد بالعفو عما يلصق ببدنها ويتساقط حال الحلب وما صدمته بذنبها ».

فمما ذكرنا نقول لو تتبعنا أقوال المحققين لوجدنا أنَّ قاعدة العفو في النحاسات هي فيما يشق الاحتراز عنه فليس هناك عفو عما يستطاع توقيه ، فإذا فهمت ذلك فمن العجب قول بعضهم في الخمر ( الإسبيرتو ) المسكر الذي أمرَّنا باحتنابه بالكتاب والسنة والإجماع : إنه إذا مزج مع العطر يُعتَرِير مسن المعفوات ؟!!!

فهل يجوز خلط النحاسة التي أوجب الله تعالى علينا اجتنابها بعطر للترَّفُهِ وغيره ثم نضعهـــا علــــى أبداننا وثيابنا ونقول : إنه معفو عنه ؟!!

فليتق الله تعالى من يفتي بهذه الإفتاءات فكما جاء في الحديث: (( من أفتى بغير علم كان إلمه علم مان إلمه علم مان أفتى بغير علم كان إلمه على من أفتاه ومن أشار على أخيمه بأمر يعلم يعلم أن الرشم فقصد خانه )) رويناه في سنن أبي داود (٣٢١/٣ برقم ٣٦٥٧) ومستدرك الحماكم (١٢٦/١) بالأسانيد

وللأسف لقد وقع في هذا الإفتاء الباطل صاحبة كتاب فقه العبادات ، وليس قولها بشيء قطعاً ! كذلك مَنْ نَقَلَتْ عنه من علماء دمشق مع جلالته لوضوح خطئه وزلله وعدم انطباقه على معفو ولا على غيره ، والحق أحق أنْ يُتبع .

أما طين الشوارع ، فالأصل فيه الطهارة ، لأن الأصل فيه التراب والماء وأصلهما الطهــــــارة فــــــلا ننجسهما إلا باليقين كما لا يخفى ، وإليك أقوال أهل العلم المرجوع إليهم المعتد بهم في ذلك :

قال الإمام الحافظ النووي في ﴿ الروضة ﴾ (٣٧/١) :

[ ( فسرع ) : الشسيء السذي لا يتيقسن نجاسته ولا طهارته ، والغسسال في مثلسه النجاسة فيه قولان ، لتعارض الأصل . والظاهر : أظهرهما : الطهارة ، عملاً بالأصل فمن ذلك ثيساب مدمني الخمر وأوانيهم ، وثياب القصابين ، والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة ، وطين الشوارع حيث لا يستيقن ، ومقبرة شك في نبشها ، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس وثياب المنهمكين في الخمر ، والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارى ، ... فإن ألحقنا غلبة الظن باليقين ، واشتبه إناء طاهر بإناء الغالبُ في مثله النجاسة ، اجتهد فيهما ، وإن رجحنا الأصل : فهما طاهران ] انتهى .

وقال العلامة زكريا الأنصاري في ﴿ شرح المنهج ﴾ (٢١/١) الجُمُل :

﴿ أَمَا الشُّوارَعِ الَّتِي لَمْ يَتَّيْقُن نِحَاسَتُهَا فَمُحَكُّومُ بَطْهَارَتُهَا وَإِنْ ظَنْ نِحَاسَتُهَا عَمَلاً بالأصول ﴾ .

وقال الحافظ النووي في ﴿ المنهاج ﴾ :

﴿ وطين الشوارع المتيقن نجاسته يعفي عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبًا ﴾ اهـــ وانظر شروحه .

وقال العلامة السيد عبـــد الرحمـن البـاعلوي في ﴿ بغيــة المسترشــدين ﴾ صحيفــة (١٥) :

« خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها وهي كل عين لم تتيقن نجاسستها لكن غلبست النجاسة في جنسها ... أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة » اهـــ .

وأما الأنفحة : وهي ما تسميه العامة ( بالمساه ) ــ أي ما يصنع منه الجبن ــ فهي لبن ضرّب لونه إلى الصفرة فالتصق بجدار الكرش فصار جزءاً منه ، فيؤخذ من كرش السخلة التي لم تَطْعَمْ ســوى اللــبن بشرط أنْ يؤخذ من سخلة مُذكّاة لأنها معتبرة كجزء منها ، فإن لم تكن السخلة مذكــاة أي مذبوحــة وكانت ميتة أو ذبحت بغير الطريقة الشرعية فهي نجسة والأنفحة المأخوذة منها نجسة ، وهذا قــول أهــل العلم من علماء المذاهب الأربعة كما نقل ذلك النووي عنهم وسننقله إن شاء الله تعالى .

قال النووي في ﴿ شرح المهذب ﴾ (٢٠/٢) :

[ ( فرع ) : الأنفحة إنْ أُخِذَتْ من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهــــي نجسة بلا خلاف وإنْ أُخذت من سُخلة ذبحت قبل أنْ تأكل غير اللبن فوجهان الصحيح طهارتهـــا ، لأن السلف لم يزالوا يُحَبِّنُون بها ولا يمنعون من أكل الجبن المعمول بها ](٢٣٢) اهـــ بتصرف فانظره للتوسع .

<sup>(</sup>٣٣٢) ( فائدة ) : حديث البخاري : (( سموا الله عليه وكلوه )) من حديث عائشة لا يدل بوحه من الوحـــــوه علــــى أنّ اللحوم الآتية من عند الكفار وأهل الكتاب يجوز أكلها لوجوه :

ا**لأول** : هذا الحديث رواه البخاري في البيوع باب رقم ٥ في من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (انظر الفتح ٢٩٤/٤) . رواه البخاري أيضاً في كتاب الصيد والذبائح (٢١) كما في الفتح (٦٣٤/٩) .

قال البخاري : [ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم : حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بسن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة رضى الله عنها : أنّ قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ قوماً يأتوننا بلحسم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : (ر سمّوا أنتم عليه وكلوه )) قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . تابعه عسن علسي الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي ] .

الشـــاني: قال الحافظ في (( الفتح )) (٦٣٥/٩) : [قوله ( إنَّ قوماً يأتوننا بلحم ) في رواية أبـــي خــالد: (( يأتوننــا بلحمان )) وفي رواية النضر بن شميل عن هشام عند النسائي (( إن ناساً من الأعراب )) وفي رواية مالك (( من البادية )) ] . الشـــــالث: روى الحديث النسائي وابن ماجه وأبوداود والبيهقي مرسلاً كما أفاده الحافظ في (( الفتح )) (٦٣٤/٩) . رابــــــعاً : ذكر الحافظ موضوع التسمية فقال :

<sup>[</sup> قوله ( لا ندري أَذُكِرَ اسم الله عليه ) وفي رواية الطفاوي عند البخاري في البيوع ( أذكروا ) وفي رواية أبي خــــالد (( لا ندري أيذكرون )) زاد أبو داود في روايته (( أم لم يذكروا أفنأكل منها )) ؟

فاتضح أنها ليست نحسة معفو عنها وليس أصلها دم ، من كلام السادة الفقهاء .

قال الإمام ابن النقيب في (( عمدة السلك )) وشارحها في (( فيض الإله المالك )) (٧٢/١ طبعة الاستغامة) :

فكيف يقال بعد هذا : أننا قسنا السبيرتو بالعفو على الأنفحة ؟!

فكما أنَّ الأنفحة نجسة معفو عنها فكذلك حَكَمْنًا بأنَّ مادة السبيرتو معفو عنها !!!

أقسسول: ولو سلَّمنا حدلاً بأنَّ أصل الأنفحة من دم فليست أيضاً بنحسة ، كمسا أنَّ الكبد والطحال أصلهما دم وليس أحد منهما بنحس معفو عن أكله ، وكلام العلمساء في الكبد والطحال ونصوص الشرع مشهورة .

خامسسساً : السبب في ذلك أنَّ القوم كانوا مسلمين ولكنهم حديثي عهد بالكفر أي كان إسلامهم جديداً فربما نسوا ذكر الله تعالى عند الذبح .

وهذا الحديث أثبت أن التسمية عند الذبح سنة ليست شرطاً والشرط عندنا معاشر الشافعية أنْ يكون الذابح مسلماً أو كتابياً دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التحريف والتبديل ، وشرط آخر أنْ يكون الذبح بالطريقة والشرط المعتبر شرعاً من الذبح للمريء والودجين إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه .

سادسساً : قال الحافظ في (( الفتح )) (٦٣٥/٩) : [ وأيضاً فقد اتفقوا على أنّ الأنعام مكية وأنّ هذه القصة حرت بالمدينة ، وأنّ الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة . وزاد ابن عيينة في روايته : (( احتهدوا أبحــــانهم وكلـــوا )) أي حُلفوهم على أنهم سمّوا حين ذبحوا ، وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث ، وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرســـلة ، نعـــم أخرج الطبراني من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال : (( احتهدوا أيمانهم وأنهم ذبحوها )) ورحاله ثقات .

وللطحاوي في المشكل: (( سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أعاريب يأتونــــا بلحمـــان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم قال: (( انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه ، وما ســــكت عنـــه فقـــد عفـــا لكم عنه ، وما كان ربك نسياً اذكروا اسم الله عليه ») ] اهـــ

لحم عنه ، وما كان ربك نسبا اد فروا اسم الله عليه )) ] الهــــ فعلى هذا وما بعده من كلام العلماء يُعلَّم أنَّ الأمر لا دخل له في أكل اللحم الذي يذبحه الكافر أو الكتابي وأنَّ جميع ذلك لا يملل أكل علب اللحوم المذبوحة عند الكفار بمحرّد التسمية عليها والتسمية المشروطة والحلّية هي عند الذبح الصحيح علــــى يد مسلم . والله أعلم . انتشر بين العوام وأشباههم من أدعياء العلم مقالة: « الجاف على الجاف طاهر بلا خسلاف » ، فاتخذوها كأنها نسص قرآنسي مقطوع بسه يستدلون بسه علسى أمريسن: الأول: أنّ النجاسة إذا جَفَّت على المحل طهر ، وبعبارة أصرح اتخذوهاو دليلاً على أنّ من وضع علسى بدنه كيده أو ثوبه كولونيا فتبخر السبيرتو وجف مكانه أنّ ذلك المكان صار طاهراً ، ودليلهم على ذلك: « الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف » ، وللأسف الشديد صرح بذلك بعض حملة شهادات الدكتوراه الشرعية ، هذا مما يضحك منه صغار طلبة العلم لما سنبينه من معنى القاعدة السبي يلوكونها لتثبيت أهواءهم ولا يفهمونها وقد تذكّرت قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم كما في البخاري ( ١٧٨/ ١ فتح ) : « إنّ من أشراط الساعة أنْ يرفع العلم ويثبت الجهل » .

والثاني: وهو بمعنى الأول تقريباً: وهو أنّ النجاسة كالبول إذا جفت علم شهوب أو مكسان كقطعة سجاد يريد أن يصلي عليها يعتبرها الشخص من أكثر العوام طاهرة للقاعدة المزعومة ، والجواب عن ذلك:

### أنَّ معنى الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف:

هو أنك إذا وضعت يدك مثلاً وهي حافة على شيء نحس وكان كل منهما حافاً فـــــإنَّ يــــدك لا تنحس لعدم وجود الرطوبة الناقلة للنجاسة .

هذا إذا لم تر أجراماً من النجاسة علقت عليها ، فإن علق باليد أجزاء من النجاسة الجافسة كفسى نفضها عن يدك الجافة ، فإن كانت هناك رطوبة لم يكف النفض وإنما يجب الغَسْل (٢٣٣) لتضمخ اليسد أو

غَسَلُكَ للشَيءِ يقسال غَسَلُ صابون أو أشنان ذاك غِسَلُ تعميم ماء فوق جسم غُسُلُ واغسِلُ من الرَّجْسِ فسداكَ عُمْسِري

<sup>(</sup>٣٣٣) الغَسْل : بفتح الغين هو : إجراء الماء على المحل أو المكان ، فجريان الماء شرط للغَسْل . وأما الغُسْل : بالضم فهو : الاغتسال وهو تعميم الماء على جميع البدن ، كاغتسال الجنابة والجمعة ونحوهما . وأما الغِسْل بالكسر فهو : ما يستعمل في الغَسْل للتنظيف كالصابون ونحوه . وقالت في هذا نظماً :

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : كانوا يستحمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نــــــام فيحتمل أنْ تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك . اهــــ

قلسست: فإذا استيقظ حف ما على يده ، فالجفاف لم يطهرها مع أنّه لا أثر لها فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسلها لاحتمال طرو النجاسة عليها أثناء النوم مع أنه لا أثر لها وقد حفت ، فكيف لو تحققت فإنّه بلا شك مأمور بغسلها لنجاستها من باب أولى .

وروى البخاري (٣٢٤/١ فتح) ومسلم أيضاً من حديث أنس بن مالك وأبي هريـــرة رضـــي الله تعالى عنهما :

« أنَّ أعرابياً جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِذَنُوبٍ من ماء فأهريق عليه ».

قال الحافظ في « فتح الباري » (٣٢٥/١) :

(ر فيه تعيين الماء لإزالة النجاسة ، لأن الجفاف بالربح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف
 بطلب الدلو )، اهـــ .

وحديث المذي أيضاً فيه دلالة واضحة لما قررناه من كلام الأثمة ، وهو حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال :

كنت رجلاً مَذَاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (( إذا رأيت المسذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة )) رواه هكذا أبو داود (٥٣/١) وغيره بأسانيد صحيحه ، ورواه البخاري (٢٣٠/١ فتح) ومسلم (٢٤٧/١) وغيرهما عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه أمسر المقسداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ووجه الدلالة أنّ المذي قد يجف قبل أنْ يتمكن من غسسله وهو لا لون له فإذا حف ذهب أثره فلم يخبره بأنّه إذا حف لم يجب عليه غسله ، والمسذي مجمع على نجاسته ، وفي ذلك بحوث دقيقة لا نريد الإطالة بها والله الموفق للصواب .

لخص هذا كله وبين معنى قولهم الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف الحافظ السيوطي في الأشباه ص (٤٣٢) فقال : ﴿ قال القمولي : النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً ، وهما جافان لا ينجسه ﴾ اهــــ

٤٨٩

A ALL COLORS AND MAN OF THE ACTION AS A SECOND OF THE COLORS OF THE COLO

# في حكم التداوي بالخمر ( الإسبيرتو )

ثبت في صحيح مسلم (١٩٨٤/١٥٧٣/٣) من حديث وائل بن حُمَّر أن طارق بن سويد ســـال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهى وكره أنَّ يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : (ر إنَّه ليس بدواء ولكنه داء » .

فثبت بهذا النص حرمة التداوي بالخمر وهو المذهب الصحيح كما ذكره الإمام الحافظ النووي في «شرح المهذب» (١/٩) وأوضح هناك بأنّه يجوز التداوي بجميع النجاسات إلا الخمر والدليل عليه أمره صلى الله عليه وآله وسلم للعرنيين أنْ يشربوا من أبوال إبل الصدقة من مرض أصلسابهم رواه البخساري ومسلم ، وأوضحه النووي في شرح المهذب (٢/٩/١) ، وفي شرح مسلم له رضي الله عنه (١٥٣/١٣) إذ قال :

[ في هذا الحديث التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطش وأما إذا غـــص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً فليزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي والله أعلم] اهــ .

وكذا قال الحافظ العراقي في ﴿ طرح التثريب ﴾ (١١٧/٢) .

وقد اتجه الآن أهل الدواء والصيدلانيون والمنظمات العالمية للصحة لاستبدال مادة الإسبيرتو في حل الأدوية بالماء والجليسرين وغيرهما من المواد غير الكحولية بدل الكحول ( الإسبيرتو ) وقسد تم إصدار نشرات بذلك موجودة لدينا وليطلبها من أهل الشأن من شاء الاطلاع وكذلك من وزارة الصحة في أي بلد .

فاتضح من ذلك كله أنّسه يحسرم التداوي بالخمر ، ولكن لسو حُسلٌ السدواء بالخمر ( الإسبيرتو ) وتعين شربه أو نحو ذلك وتعين الشفاء به بوصف طبيب عدل جاز شربه مخلوطاً بالخمر عند الحاجة ، وقد اتجهوا الآن كما ذكرنا لاستبدال استعمال الإسبيرتو في الأدوية بغيره والله الموفق ، قال الإمام

ابن حجر الهيتمي المكي في ﴿ الفتاوي الفقهية الكبرى ﴾ (٢٨/١) :

« يجوز التداوي بحافر الميتة وعظامها وسائر النجاسات صرفها ومخلوطها إلا الخمـــر فــــلا يجـــوز التداوي بصرفها ويجوز بمحلوطها » اهــــ .

## في مسائل مهمة تتعلق بهذه القضية

( الأولى ): إذا علمنا أن الكولونيا لا يجوز استعمالها لأنها تحسوي مادة الإسبيرتو ، ( وحقيقية الكولونيا هي عطر مضاف إليه إسبيرتو ) فيجب على كل مسلم عاقل يريد الانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك من الآن استعمال الكولونيا ويستعمل عطور أسنس ) أي مُركزة لا تحوي مادة الإسبيرتو وهي كثيرة جداً ومنتشرة ، ومن بحث عن الطيب الطاهر سهله الله تعالى له .

#### ( الثانيـــة ) : الكحول البعرولية :

هي مادة كحولية مستخرجة من البترول وتركيبها نفس تركيب باقي الكحول ، لا يجوز استعمالها متى فصلت من البترول أبدأ ، يعني لا يجوز لأي شخص أن يأتي ويستعملها في مزج العطور بها . وربما يجادل بعضهم بالباطل ويقول : هي مادة سامة وليست مسكرة .

وأقول له: نعم كباقي أنواع الكحول ومتى مزجناها بعصير أو ماء أو شيء آخر فَخُفُفَتُ بالمزج صارت خمراً صالحة لاستعمال من أراد السُّكْر .

فإذن هي كما قدَّمنا نجسه ولا يجوز استعمالها وما عليك إلا أن تتقي الله تعالى وتبتعد عن مــــزج العطور بها .

( الثالثية ): الإسبيرتو يستعمله بعض الناس كمطهر للجروح ، وهذا لا يجوز شرعاً وهناك مواد عديدة غير كحولية يمكن استعمالها في التطهير كمادة ( الديتول ) فإنها غير نجسة وهي مُطَهّرة ، وهناك مواد طاهرة كثيرة يمكن استعمالها ، وهذا من الواجب الشرعي على الكيميائيين الإسلاميين المهملين للمسألة والصيادلة فإنهم يجب عليهم إرشاد المسلمين إلى المواد الطاهرة غير الكحولية لاستعمالها في تطهير الجروح وغير ذلك .

( الرابـــعة ) : قد يقول بعض المعاندين : إن الإسبيرتو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو غير محرّم .

وأقول مجيباً لــــه : لا ، بـــل كـــان في زمـــن ســـيدنا رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وسلم ، وقد ذكر لنا صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة عامة لهذه المسألة وهي قوله :

and the same of th

[معظم الكوفيين ، ومنه البسن أبسي ليلسي ، يقول ون بحلية نبيسة المحنطة ، والتين ، والتبعير ، والذرة ، والعسل نقيعها ومطبوخها ، وإنما يحرم عندهم المسكر منه ، ويُحسه فيه إذا شرب الكثير فأسكره ، وهو قول بجانب للصواب ، مباين لما جاء عن رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم ، من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب . فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر : «ما أسكر كثيره فقليله حرام » أخرجه أبو داود (٢٦٨١) ، والترمذي (٢٢٦١) ، وابن ماجسه حابر : «ما أسكر كثيره فقليله حرام » أخرجه أبو داود (٢٦٨١) والترمذي (٢٤٦١) ، ومسلم (٢٤٠١) وأخسر ج البخساري (٢٤٢) ، ومسلم (٢٠٠١) من حديث السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «كل شراب أسكر فهسو حرام » وفي « الموطأ » (٢٥/٥١) ، والبخاري (١/٥٥٠) ، ومسلم (٢٠٠١) عنها رضي الله عنها أنها قالت : سئل رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقال : «كل شراب أسكر حرام » والبتع : نبيذ العسل ، وروى البخاري (١/٣٥٠) عن ابن عمر قال : خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقال : «كل شراب أسكر حرام » والبتع ، والمنطة والشعير ، والعسل . والخمر ما خامر العقل » ففي هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قسول من زعم أن الخمر إغا هي عصير العنب أو الرطب النيء الشديد منه ، وعلى فساد قول من زعم ألاً خسر من زعم أن الخمر إغ الربيب أو الرطب ، أو التمر . بل كل مسكر خمر ، وأن الخمر ما يخامر العقل .

وتخصيص الأشياء الخمسة الواردة في أثر عمر بالذكر ليس لأن الخمر لا تكون إلا منها ، بل كل ما كان في معناها : من ذرة ، وسُلت وغيرهما فحكمه حكمها . وتخصيصها بالذكر لكونها معهدوة في ذلك الزمان .

وفي قوله: (ر مــــا أســكر كثــيره فقليلــه حــرام )، دليــل علـــى أن التحريـــم في حنـــس المسكر ، ولا يتوقف على السكر ، بل الشربة الأولى منه ، في التحريم ولزوم الحد مثل الشربة الأخيرة التي يحصل منها السكر ، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء .

وفي (( الموطأ » (٨٤٢/٢) بسند صحيح عن السائب بن يزيد ، أن عمر قال : إني وجدت مـــن فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عمَّ شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاماً . وقال علي رضي الله عنه : لا أوتى بأحد شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد .

وأما النبيذ المباح ، الذي ورد في الحديث الصحيح ، فهو أن ينقع في الماء تمرات من الليل ، ثسم يشتد ، يشرب في الصباح ، وسُميَ نبيذًا لأنّه يُنبذ في الإناء : أي يُطرح فيه . فالنبيذ المباح هو النقيع ما لم يشتد ، فإذا اشتد وغلا حرم .

( الخامسة ) : مادة التنو : وأما مادة ( التنر ) التي تسمستعمل في دهمان الأبسواب الخشمسية و الكنبايات ) والمنابر في المساجد وغير ذلك فليست مادة كحولية وقد قمت بتحليلها ، وهممسي مؤشرة وضارة جداً لمن يستنشق ريحها لأنها تؤثر على الدماغ وعلى الرئتين ولا يمكن خلطها بعصير وشربها بعد ذلك .

وقول من قال : إن دهان الخشب يتم بالإسبيرتو غير صحيح ولا قيمة له ، ومن قام بذلك ينبغي أن ينتهي عنه ويكفي غسل ظاهر الأشياء المدهونة بالإسبيرتو إن حدث ذلك .

#### ( السادسة ) : سحب الورق في آلة الإستانسل بالإسبيرتو :

يحرم تحريماً مؤكداً على من استعمل مادة الإسبيرتو في طباعة الأوراق التي فيها علوم شـــرعية أو اسم الله تعالى أو رسول من الأنبياء أو اسم ملك من الملائكة وقد نص العلماء على كفر من كتب هـــذه الأشياء بمادة نجسة . وهذا لا جدال فيه .

#### ( السابعة ) : مسألة الاستحالة :

اعلم أنَّ بعض المتفيقهين قال : إن مادة الإسبيرتو عندما تخلط مع العطر تستحيل إلى مادة جديدة اسمها الكولونيا فهذه المادة الجديدة طاهرة بالاستحالة .

قلمست : بحيباً له : هذا كلام تضحك منه الثكلي !! وإنني أسألك فأقول لك : لو أننا مزجنسا اسبيرتو مع عطر وقليل من البول فهل تقول بطهارة هذه المادة الجديدة بالاستحالة أيها العبقري ؟!!

فقال : لا ـــ قلت : ولِمَ ؟! قال : هذا أمر آخر ـــ قلت : كيف وما ضابطـــه ؟! ولمـــاذا وقــــد استحالت مادة البول وذهب أثرها ؟! فانقطع واحتار بماذا سيجيب ، ولله تعالى في خلقه شؤون . وهــــــذا الرجل هو السيد سابق .

والاستحالة عندنا لا تكون إلا في مسائل معدودة نص عليها الشرع ولا يجوز قياس غيرها عليها بالهوى وهي : المسك لأنَّ أصله من دم ، والدباغة ، والخل ، والعَلَقَة ، والثمار والسزرع من السماد الطبيعي ونحو هذه الأمور الذي أقرَّها الشرع ، والرخص لا يقاس عليها .

اعلم يرحمك الله تعالى أن ما يسيل من البرتقال والحمضيات على اليد عند تقشيره من القشر ليس ( اسبيرتو ) كما يقول العوام وأشباههم وقد تعبت في السؤال عن هذه المسألة والفحص عنها والاستفسار من الأخصائين فوجدت أنَّ هذا السائل زيوت طيارة تسمى علمياً ( Lemon Oil ) وليسس في تحليله الكيميائي مادة الكحول وهذا تركيبه حسب ما وجدته في أحد المراجع العلمية التحليلية :

Essence de Citron; Citronentif; Esencia de Ciden; Esséncia de Limão. CAS - 8008-36-8, 4 Charmacopoelas, In Aig. Aust. Belg ! Br., Cs., Ger. Hung . Ind . It . Jug . Alex., Pol., Porti, Rount, Span, and Sulse. Also In U.S.N.F. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 A pale yellow or greenish-yellow oil with a characteristic odour and a warm, aromatic, slightly hitter taste, obtained by expression from fresh Irmon peel, and consisting chiefly of (+). limonene (Ciollia) which, together with small quantities of other terpenes, constitutes about 90% of the nil. The B.P. specilies not less than 3.5% w/w of nlifeligiles enfeulnted as citral, CinUisO. The quality of the oil is not determined rolely by its citral content. Wt per nil 0.85 to 0.856 g. The U.S. N.F.: specifies 2.2 to 3.8% of aldeligides, calculated as citral, for California type 1 cmon Oil and 3 to 5.5% for Italian-type Lemon (11) Soluble 1 in 12 of alcohol (90%), the solution having a slight opalescence; miscible with delivelrated alcohol, glacial acetic acid, and enrhon disulphide, Store at a temperature not exceeding 25" in well-filled nirtight containers. Protect from light.

Uses. Lemma oil is communitied but it is chiefly

An estimated acceptable daily intobe of up to 300 pg per bg bully weight was established for citial, gerang

acetate, citernelled, limited, and limit acetate, expressed as citral - Twenty their Report of Joint I ACOWITO I synt Committee on Food Additives, Tech. Rep. Sec. W.d. IlliA Org. No. 648, 1980 (See also p 670 for the absorption of these terploolds).

the use of a preparation of dimonence for dissolving galistones.— H. Igiml et al., Ani. J. dig. Dis., 1976, 21, 226.

used as a flavouring agent,

Lemon Oil (#.P., U.S.N.F.). Oleum Limonis; , Ol. Limon.; Aetheroleum Citri; Oleum Citri;

290

وكيف يتصور أنْ يحرم الله سبحانه وتعالى علينا شيئاً رجساً ثم يجعله في طعامنا الذي هـــو مــن الطيبات بدون تخمر ذلك الطيب ، وذلك لأن كل طيب قد يساء استعماله فيصير غير طيب كما قـــال سبحانه : ﴿ تتخذون منه سكواً ورزقاً حسناً ، إنّ في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾ .

وقد تعبت حتى وصلت إلى أنّ قشر البرتقال خال من الكحول وذلك لقول كثير من أهل الشان في هذا الجال إنّها تحوي السبيرتو متابعاً بذلك العوام دون تحقيق ، مع عجزه أعني هذا الكثير على أنْ يدل على مصدر أو تحليل علمي في المسألة مظهراً بذلك إفلاسه العلمي في مجاله !! وكنا نظن قبلاً أنّ كشيرين من المنتمين للعلوم الشرعية هم المقصرون فقط فبان أنّ غيرهم أيضاً كذلك إذ ليس لهم هدف في الحياة إلا الحصول على الشهادة ليحصل على الراتب وما يتعلق به من أمور الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم هو حسبنا .

فليتق الله تعمالى من حلم ما حرم الله تعمالى علمى عبده ، قال الله تعمالى : هو ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إنّ الذيسن يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ يقول راقم هذه الأسطر خادم العلماء حسن بن على السسقاف فرغت منها ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ١٤٠٨ من هجرة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم . والحمد لله رب العالمين .

# 

# تحريم نقل الأعضاء

تأليف حسن علي الس<sup>م</sup> قاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي

197

فهذه رسالة استقصبت فيها أدلة تحريم قطع الأعضاء اعتماداً على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة مع نقل الإجماع في المسائل وطرزتها بأقوال العلماء المرجوع إليهم من فحول علماء الأمة وعلى رأسهم الإمام الحافظ محي الدين النووي رضوان الله تعالى عليه بجاه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآلب وسلم ، فحررت فيها الأقوال الضعيفة وبينت بطلانها ، بما تراه إن شاء الله تعالى واضحاً ، هذا وإنّي قد اغترفت أصل هذه الرسالة من سيدي ومولاي الشريف العلامة المحدث الفقيه الأصولي الكبيب اللغيوي الصوفي عبدالله ابن الصديق الغماري الحسني الإدريسي مفخرة هذا العصر وإمامه بلا مدافع ولا منازع ، أعلى الله درجته في الدنيا والآخرة ، وأسأل الله سبحانه أن يكتب عملي هذا وكل ما أكتبه بعد قبوله مني في صحيفة هذا الإمام الفذ ، والجهبذ العلم ، وأرجو أن يقبلني هذا البحر في جملة بنيه الذين انتسبوا إليه عما أفاض من لآلي بحر علمه ، وأن يجمعنا الله تعالى معه في زمرة العلماء العاملين وأوليائه الصالحين وعباده المخلصين وسائر أحبابنا ومن أخذ عنا وأخذنا عنه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليسه وآلسه وسلم المؤوف بنا الرحيم ، إنه جواد كريم ، وهذا أوان الشروع في المقصود .

الحمد لله الذي وصل عباده بالنَّعُم ، وأنعم على أهل وداده بأنواع الحِكَم ، وقطــع مــن عصــاه بالنَّقَم . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم ، وعلى آلــه الســـادة في الحِــلُّ والحرم ، ورضوان الله تعالى عن صحابته أهل الفضل والكرم .

#### أما بعسد:

فإن الكلام قد طال بين العوام وبين المترسمين بالعلم في مسألة التبرع بالأعضاء وانتزاع الأحسزاء ، فأردت أن أكتب في هذا الباب جزءاً أبين فيه الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم نقل الأعضاء وأبطل فيه الأدلة الضعيفة التي أحتج بها من جوز قطع الأعضاء ، مبطلاً في ذلك فاسد الاستدلالات ، وعاطل المقولات ، حدمة لهذه الشريعة المنورة ، والسنة المعطرة ، أن ينسب إليها ما هي بريئة منه ومطهرة ، أو أن يعبث بأحكامها أصحاب العقول القاصرة المخدرة ، تحقيقا لما حاء : « يحملُ هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » (٢٣١ وإنّي متوجه إلى الخالق القوي ، عالم السر والحفي ، بسيد خلقه القرشي الهاشمي ، أن يجعلني سببا لنفع عباده ، وأن يحشرني في زمرة أهل وداده ، اللهم اجعلني بك أصول ، وبك أحول ، فمن عندك الفرج مأمول ، ومنك الخير منول ، بسم الله توكلت على الله لا قوّة إلا بالله .

## فصل : في ذكر ما أوردوه من الأدلة لجواز قطع الأعضاء والتبرُّع بها :

الواقع أن الذين أعلنوا جواز قطع الأعضاء وفصل الأجزاء والتبرّع بها ، أوردوا أدلــــة لا تصلـــح للاستدلال ، ولا تعد من طائل المقال ، وانّى موردها على شكل نقاط ثمّ أفنّدها وأنقضهــــا إن شـــاء الله تعلى واحدة واحـــدة (٢٣٥) :

١ ــ قولهـــم : (( الأصل في الأشياء الإباحــة وهــذا أمــر مبــاح لم يــرد في الشــرع ما يحرمه )) .

٢ ـــ قولهم: « إن هذا من قبيل الصدقة والتبرع للمحتاجين كبذل المال الأصحاب الضـــرورات ففيه أجر وثواب » .

<sup>(</sup>٣٣٤) نقل الحافظ السيوطي في الجامع الكبير تصحيحه عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣٣٥) وقد كتبت هذا الجزء بعد حلسة مع مصطفى الزرقا استقصيت فيها أدلته التي أباح بها قطع الأعضاء والتبرع بها ، ثم ضممت إليها أدلة غيره أيضاً فاستوت مجموعة هنا .

٤ ـــ قولهم : (( إنَّ أَخْذَ جزء من ميّت لوضعه لشخص آخر لا يعد من المُثْلَة التي حرَّمها الشرع ،
 بل فيه فتح باب الأجر والثواب للحي والميت المأخوذ منهما العضو » .

وقولهم هنا : بل فيه فتح باب الأجر ... كلام دالَّ على الخفة .

ه \_\_ قولهم : (( ولهذا ذهب الفقهاء إلى جواز شق بطن الأنثى الحامل التي ماتت وذلك لإخـــراج
 الجنين الذي تُرْجى حياته وكذلك جوروا شق جوف الميت الذي ابتلع مالاً لغيره )) .

7 \_ قالوا في اختراع قاعدة نسبوها إلى الشريعة : (( الحي أفضل من الميت )) وقرروا لذلك : أنه يجوز شق بطن الأنثى لأجل الولد وإخراج المال من جوف الميت ، قالوا : وقد علّل الفقهاء ذلك بقولهم : إن حُرْمة الحيّ وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن المُثلّة ، ثم استدلوا لهذه القاعدة التي أسسوها لانتهاك حرمة الأموات \_ وهي الحي أفضل من الميت \_ بقول الله تعالى : ﴿ وما يسستوي الأحياء ولا الأموات ﴾ .

### وقد ورد هذا الاستدلال في نشرة استفتاء لبنك العيون .

٧ ــ قولهم: ( دعت الشريعة الإسلامية إلى التداوي ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام )، ونقل قرنيات العيون من الأموات إلى الأحياء هو من قبيل التداوي والمعالجة ) أقول : ولكن بما حرَّمه الله تعالى ورسوله ولعن فاعله واتفق العلماء على أنَّه من الكبائر كما سترى ، وهذا الدليل عليهم وليس لهم قطعاً ، وهو ظاهر بداهة .

٨ ـــ قولهم: (( يدخل التبرع بالأعضاء كالكلى والعيون إلى الآخرين المصابين في مفهوم الصدقة التي حثت الشريعة على بذلها للآخرين من ذوي الحاجات (٢٣١)

قلت: وهذا القول مع بُعْدهِ عن التحقيق والصواب، فاسد شرعاً وعقلاً، وهو اجتهاد في مورد النص غير جائز أصولياً، مع وضع النصوص والقواعد الشرعية في غير محلّها، والاستنباط مسن نصوص الحواشي والفتاوي ليست نصوصاً شرعية تستنبط الاحكام منها والتشريعات لأنّها اجتهادات أشخاص في فهم النصوص الشرعية محتملة للخطأ والصواب، والسلذي

The state of the property of the state of th

<sup>(</sup>٣٣٦) كلا لم تحث الشريعة على تقطيع لحوم الناس وأجزائهم وإعطائها للغير باسم الصدقة .

(( من أفتى بغير علم كان إلمه على من أفتاه ))(٢٢٧) .

ثم استدل القائل في هذه النقطة على أن التبرَع معتبر عنده من باب الصدقة التي حثـــت الشـــريعة عليها بحديث : ﴿ من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ﴾ .

وهذه النقطة لا تحتاج لأن نبطلها لأن بطلانها ظاهر لائح ، اذ كيف يُتَصَدُق بالمحرَّم الذي منعت الشريعة والذي حرَّمه الله تعالى ورسوله حيث قال : « ولا تتداووا بحرام » مع قول : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا » أي يقبل التصدَّق بالحلال ولا يقبل التصدَّق بالحرام ، والتنفيس والإعانة وارد في الأموال وما يملكه الإنسان ، وفي الأشياء التي لا يتوقف عليها فعل حرام ، « كتبس مك في وجه أخيك صدقة » ، و لم يرد أنَّ التنفيس والإعانة في تقطيع أجزاء الآدمي وفيما حرمه الله تعالى ، وعلى مثل هذا الاستدلال الباطل يصح أن يقال :

يجوز أن يرتكب الإنسان الحرام من سرقة أموال الأغنياء لدفعها إلى الفقراء وغيرهم من الضعفاء والمساكين لأن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ، والسرقة وقطع الأعضاء يشمر كان في كون كل منهما حراماً .

هذا وإنني أرى الآن أن خير الطرق لعرض الموضوع وبسطه دون إيجاز مخل أو إطناب ممل لمن أراد معرفة الصواب في المسألة الذي لا محيد عنه ، هو إبطال نقطة واحدة من هذه الأدلة التي جلبها المحسيزون المبيحون ، ثم بعد ذلك نسرد أدّلة الشرع التي استدل بها العلماء المعتبرون من أئمة المسلمين المرجسوع إلى قولهم والمعوّل على إفتائهم ، وبالتالي ستنهار أدلة المبيحين لقطع الأعضاء عند المنصف ويظهر نأيها عن الصواب والواقع ، ثم إذا فرغنا من ذلك علّقنا على استدلالاتهم آخر الرسالة نقطة نقطة حسب ترتيبها تعليقاً لطيفاً لإتمام هدمها ونذكر أثناء ذلك أو بعده فروعاً لمسائل مهمّة لها تعلق بهذا البحث إن شساء الله تعلى نسأله سبحانه التوفيق والإعانة .

#### ( فصل ) إبطال استدلالهم في النقطة السادسة :

وهو تقريرهم أنَّ : الحمى أفضل من الميت ، واستدلالهم لذلك بقول الله تعالى : ﴿ وَمَا يُسَسَّتُونِي

<sup>(</sup>٣٣٧) رواه أبو داود (٣٦٥٧) وابن ماجه (٥٣) وأحمد والحاكم في المستدرك (١٢٦/١) وأقره الذهبي .

الأحياء ولا الأموات ﴾ كما صرّحوا بذلك .

فنقول بحيبين : لا بدّ من ذكر هذه الآية وما قبلها وما بعدها في السورة ليتضح معناهـــــا والمـــراد منها ، قال الله تعالى :

﴿ وما يستوي الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات . ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذيسر ﴾ الأحياء ولا الأموات ﴾ لا تفيد البتة أن الأحياء أفضل مسن الأموات ، وذلك لأن المراد بالأحياء هنا المؤمنون وبالأموات الكافرون ، وذلك من أبواب المجاز وضرب الأمثال والاستعارات اللغوية التي قال الله تعالى عنها : ﴿ وتلك الامثال نضربها للنساس وما يعقلها الأمثال والاستعارات اللغوية التي قال الله تعالى لنسا في كتابسه في مواضم أحسرى معناها لا المسلون ﴾ . وقد بسين الله تعالى لنسا في كتابسه في مواضم أحسرى معناها كقوله سبحانه : ﴿ أفمن جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ وقد بسين المسراد بالأحساء والأموات أيضاً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في سنته الموصوفة بس ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ ما نصه :

« مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكره مثل الحي والميست » رواه البخساري ومسلم في صحيحيهما .

فانحلَّ الإشكال الذي استقرَّ في عقل المستدلِّين للإباحة ، إذ قد حكم سيد الخلق نبيَّنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنَّ المراد بالأموات هم الكفَّار الجهال ، وانَّ المراد بالأحياء المؤمنون العقلاء . ويؤكد لنا ذلك أيضاً قول من يرجع إليه م من كبار الأثمَّة المفسرين كالإمام الحافظ القرطبي والإمام الحافظ أبي حيَّان وغيرهم رحمهم الله تعالى .

قال الإمام الحافظ أبو حيَّان في تفسيره ﴿﴿ البَّحْرِ الْحَيْطُ ﴾ (٣٠٨/٧) :

(ر وما يستوي الأعمى والبصير الآية هي طعن على الكفرة ، وتمثيل ، فالأعمى الكافر والبصير المؤمن أو الأعمى الصنم والبصير الله عز وجل وعلا ، أي لا يستوي معبودهم ومعبود المؤمنسين ، والظلمات والنور والظل والحرور تمثيل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب ، والأحياء والأموات تمثيل لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل فيه » انتهى المراد منه .

وقال أيضاً بعد ذلك بصحيفة ما نصه:

« ثمَّ إنَّ الكافر المصرَّ بعد البعثة صار أضلَّ من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق فقال : وما يستوي الأحياء الذين آمنوا بما أنزل الله ولا الأمـــوات الذيــن تليــت عليهــم الآيــات البينــات ولم ينتفعوا بها » اهـــ .

كذلك قال الإمام القرطبي في أحكام القرآن ( تفسيره ) (٣٤٠/١٤) فانظره . هذا إبطــــال مـــن جهة ، ومن جهة أخرى نقول :

لا نظر إلى قول من قال: الأحياء أفضل من الأموات البتة لأنّه قول فاسد شرعاً إذ لا نظر شسرعاً في التفضيل بين الحياة والموت بل النظر إلى الأعمال ، قال سيّدي : الشريف المحدّث عبسم الله الغمساري الحسنى :

(( وبعض المتحذلقين يسوّغ نقل عضو من ميّت إلى حي بقوله : الحي أفضل من الميت ، وهـــــذا قول باطل فان الصالح الميّت أفضل من الفاسق الحي ، والعادل الميّت أفضل من الظالم الحي . وقلـــت في صدر هذا الجواب : أمّا نقل عضو من ميّت فور موته كعين أو كلوة إلى مريض فهذا ممّا شاع عند الأطباء الأوروبيين وقلّدهم فيه أطباء المسلمين وهو خطأ كبير ، لأن الدين الاسلامي يحترم الميت ولا يجيز نقـــل عضو منه إلى غيره كيفما كانت الأسباب ولو أوصى المسلم قبل موته بأن ينقل منه عضو لمصلحة مريض لا تنفّذ وصيته » انتهى كلامه أعلى الله درجته ورضي عنه .

أقول: وسأنقل لك إن سمح الحال بعض صرعات الأوروبين في نقل الأعضاء حسب ما ينقل لنسا عنهم (٢٢٨) كما سأورد إن شاء الله تعالى الأدلة الشرعية على احترام الإسلام للميت وتحريم انتهاك حرمته في الكلام على التمثيل بالأحياء والأموات ، وكيف انساق بعض أدعياء العلم بالشريعة المطّهرة وراء تلك الصرعات وذلك الجنون المزخرف باسم الطب والمعالجة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣٣٨) من ذلك ما يحصل في غرف التشريح كما أخبرني كثير من الثقات من قطع رؤوس الأموات الأبرياء ونشر جماحمهم وبقر بطونهم وإخراج كُلاهم وأمعائهم إلى غير ذلك من أعمال لا تقبلها الإنسانية والفطرة (١١) السليمة هذا إذا غضضنا الطرف عن حكم الشرع الشريف الرؤوف الرحيم ، وكل ذلك انسياق وراء الكفار ، والذين يفعلونه يحتجهون ببعض الفتاوى الضعيفة التي لا سند لها .

<sup>(</sup>٣٣٩) وقد عرض في هذه الآونة فلم وثائقي في الرائي فيه تصريح من بعض أطباء أوروبا وأمريكا أن نقل قلب من إنسان مبت إلى آخر مريض عملية غير إنسانية ، وهذا الذي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، وكثير من المغررين المنسسافين وراء كفار أوروبا لا تقنعهم نصوص الشريعة وإنما الذي يرتاحون له تصريحات أساتذة أوروبا وأطباؤها وكما قيل (( والفضل ما

إننًا نستطيع الآن أن نذكر أشخاصاً ممن ماتوا الواحد منهم يفضل جميع الأحياء ما خلا الأنبيــــاء والمرسلين ﴿ أَعَني بغض النظر عن الأنبياء الذين ماتوا فهم خارجون من هذا التحـــــدي ﴾ كــــأفراد مــــن الصحابة وغيرهم ، كأبي بكر رضي الله عنه الذي لو وضع إيمانه في كفَّة وإيمان الأمَّة في كفــــة لرجـــح إيمانه ، أو البخاري أو غيرهما ، لكننا لا نستطيع ذكر اسم واحد من الأحياء الآن أفضل من جميع مــــن مات من البشر « سوى الأنبياء أعنى باستثنائهم عليهم الصلاة والسلام » (٢٤٠٠)، وعليه هـــذا فليقــس القياسون ، وننبه باننًا لا نقبل قياساً أو رأياً مصادماً لنصوص الكتاب والسنَّة أو للإجماع لأنــــه ســـاعتئذ يكون قياساً فاسداً ساقطاً نلقيه في كل سهل ووعر<sup>(٣٤١)</sup> ، وكفى بهذا دليلا مع ورود النصوص الصريحـــة في ذلك كحديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهما كما في الصحيحين وغيرهما ، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

﴿ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ﴾ هذا لفظ البخاري في كتاب الشهادات ولفظه في فضـــائل الصحابة : ﴿ خير أُمُتَّى قرني ﴾ .

قلت : ومعلوم قطعاً أنَّ الأفضلية والخيرية لا تذهب بموتهم فتجرَّد عنهم بل هي باقية أبداً بمشيئته سبحانه ، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (١٦/٨٦) :

﴿ اتَّفَقَ العلماء على أنَّ خير القرون قرنه صلى الله عليه وآله وسلم والمراد أصحابه ﴾ .

قلت : وأصحابه قد ماتوا وهم أفضـــل مـن جميـع الأحيـاء الآن بـلا شـك مـا خـلا الأنبياء ، فظهر الآن أنَّ قول القائل : الأحياء أفضل من الأموات لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَسْتُويَ الْأَحياء وَلَا الأموات ﴾ استدلال فاسد شرعاً وعقلاً ، والحمد لله .

شهدت به الأعداء ﴾ وهذه تماماً كمسألة (( السِبيرتو )) فما زال أهل العلم يوضحون أنه خمر نجس لا يجوز استعماله وينبعي استبداله بمواد غير كحولية للتطهير وغير ذلك ، و لم يصغ أحد لذلك إلا النادر ، حتى أعلنت المنظمة العالميــــة للصحـــة أن الكحول المستعمل في حل الأدوية مادة ضارة يجب استبداله بمادة أخرى ، فساعتنذ أقر كثير من المعاندين كما فصلت ذلك في رسالة الكحول والإسبيرتو .

<sup>(</sup>٣٤٠) هذا القيد لاخراج سيدنا عيسي عليه السلام الذي هو حي الآن من هذا الكلام .

<sup>(</sup>٣٤١) واقصد بذلك خصوصاً مسألة (( الاستحسان )) ومسألة (( المصالح المرسلة )) اللتان أبطلهمـــــــا الإمــــام الغـــزالي في المستصفى وعدهما من الأصول الموهومة .

أما قول الجيزين كما في النقطة السادسة التي نحن بصدد إبطالها : ( أنَّ حرمة الحي وحفظ نفســـه أولى من حفظ الميت عن المُثْلَة ) لتحويز قطع الأعضاء فاستدلال باطل من وجهين :

الأول: أنَّ هذا الكلام متعلَّق فقط بالجنين الحي في بطن أمَّه الميتة ، فحرمته حياً في بطنها تجــــوَّز شق بطن أمه الميتة لإخراجه ، وهذا القول لا يشمل تجويز غير هذه الحالة من التمثيل بعباد الله تعالى أحياء وأمواتاً وطرح النصوص الصريحة في تحريم المُثلَّة وإلغاؤها وضربها عُرْض الحائط .

الثاني: أنّه على فرض قول بعض الفقهاء يجوز شق جوف الميت الذي ابتلع مالاً لغيره فإنّ ذلك إذا لم يكن في ماله ما يسد عن ذلك المال الذي ابتلعه و لم يكن في ورثته من يتكفّل بأدائه عنه ، والمسألة المذكورة ليست في أي مال بل في الجوهرة ، وإذا تعين تجويز شق بطنه لإخراج الجوهرة التي ابتلعها فذلك لتعديه ببلع مال ليس يملكه ولا هو له بل غصبه من ملك غيره وهذا كما أمرنا بقطع يد السارق حياً لتعديه على مال غيره ، وهذا كله أيضاً لو فرضنا وقوع المسألة ، وقد أجبنا على أشكالها وإلا فهي بعيدة الوقوع جداً من الواقع ، فلم نسمع قط أنّ رجلاً ابتلع مالاً لغيره اللهم إلا في كتاب « ألف ليلة وليلة » فلا يجوز إبطال أصول في الشريعة بقصص من الترّهات لتحليل ما حرّ مسه الله انسياقاً وراء الأوروبيين الذين لا يرجعون إلى خُلق ولا دين .

فانظر أيها الأخ اللبيب إلى هذه الاستدلالات التي اعتمدها هؤلاء الجميزون لقطع الأعضاء والتسبرع بها من بعض المعاصرين ، ثم انظر إلى النصوص الصريحة الثابتة التي ذكرها العلماء المعتبرون تدرك قيمة من يدّعى العلم ويترسم به في هذا الزمن وغيره .

#### **فص\_\_\_**ل

في أدلة تحريم قطع أعضاء الإنسان وبعرها وبالتالي عدم جواز التبرّع بها ، لأن القطع أصل والتبرّع بها فرع مركّب على ذلك الأصل ، فإذا كان الأصل فاسداً محرّماً كان الفرع المترتب على ذلك الأصل من تبرّع أو بيع كذلك بداهة عند كل صاحب عقل سليم . وسيتضح إن شاء الله تعسالى أثناء عرض أدلّة تحريم قطع الأعضاء وما سنذكره معها من الإيضاحات فساد أقوال المجوّزين لهذا الأمر المنكر :

١ ـــ أول أدلة أهل الحق أن الأصل في قطع أعضاء الإنسان التحريم الشديد ، ولا يجوز قطـــع أي جزء من الإنسان حتى الشعرة الواحدة إلا باذن شرعي ، وذلك لأدلّة كثيرة جداً منها :

أ ـــ قول الله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله تعالى :

﴿ وَلَا مُرنَّهُمُ فُلِيغُيُّرُنَّ خَلَقَ اللَّهُ ﴾ .

فكل ما فيه تغيير على الخلقة الأصلية السوية من زيادة أو نقصان في الأبدان منهى عنه إلا بإذن من

الشارع(٢٤٢) ، وهو خالق البدن ومالكه رب العالمين ، ولذلك لعن النامصة ولو نتفت شعرة ، وسن نتف الإبط فهو الفعّال لما يريد والآمر بما يشاء كما قال : ﴿ لا يسال عمّا يفعل وهم يسألون ﴾ .

فقوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين : ﴿ ولأُضلنهم ولأمنينهم ولآمرنَهم فَلَيْبَتَّكُنَّ آذان الأنعـــام ولآمرنهم فَلَيُعَيْرُنَّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ﴾ .

أفادت هذه الآية بعمومها وإن كان سبب نزولها في فقء أعين الأنعام وشق آذانها أن كل ما فيه تغيير لخلق الله تعالى عن الصورة التي خلق الله تعالى هذه الأجسام عليها محرَّم ممنوع لا يجسوز ، والعسبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب ، وهذه قاعدة أصولية مشهورة ، وقد ثبت هذا التعميم من كلام النسبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأهل العلم .

ب \_ قال سيدنا الإمام المحدث عبدالله الغماري أعلى الله منــزلته : وقد ثبت هذا التفسير عــــن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنـــه قال : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، مـــا لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله »، وفي ذلك أبلغ بيان .

ج ـــ وروى البخاري (٩٣٤) ومسلم (٢١٢٢) في صحيحيهما عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ﴿ جَائِتَ امْرَأَةَ إِلَى النِّي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله : إن لي ابنة

<sup>(</sup>٣٤٢) تنبيه : ينبغي أن ننبه هنا إلى أن تلك المؤتمرات الطبية وتلك الدراسات التي عقدت لبيان ما يتعلق بموت الدماغ وموت القلب ، وأيهما يعد بموته موت الإنسان ، أنه لا فائدة لهذا كله في هذا الباب ، وذلك لأن الإنسان كما يحسسم في أخذ عضو منه في حياته ، أيضاً يحرم أخذ أي عضو منه بعد مماته للنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك والتي سستمر في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى ، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم )) فلا يفيد البحث في هل الدماغ يموت أولاً في الإنسان أو القلب أو غير ذلك في مسألة التبرع بالأعضاء وانتزاع أجزاء الآدميين ، لأن التحريم كما أسلفنا يشمل الموت والحياة . ومن فرح واهتم بهذه القضية في التبرع فقد اهتم بغير مهسم قطعاً ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وجميع المؤمنين في أسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا وعقلنا وأبداننا ما أحيانسا إنه رؤوف رحيم .

وليتنبه أيضاً إلى أن الأطباء لا يحل لهم إعطاء الأحكام الشرعية في الأمور الاجتهادية وإنما واجبهم دراسة المسألة الموجهة لهم من قبل الفقهاء وإعطاء النتيجة الطبية فيها وردها إلى الفقهاء وأهل العلم ليعطوا فيها الحكم الشرعي . حتى أن الطبيب لا يملك أن يقول لمريض أراد الصوم : يجب عليك الإفطار ، لأن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وإنما يقول له الصيام يضر ببدنك وبصحتك وأنت الآن بهذه الحالة ، والفقيه يبين بعد ذلك حرمة الصيام مثلاً ، لئلا يتهاون النساس بالعبادات ويدلى بحكمها من ليس أهلاً لذلك .

شكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض ابنتها ، وطلبت منه أن يأذن لها في وصل شعرها على سبيل العلاج ، فلم يأذن لها في ذلك فدل على شيئين :

١ ـــ أن العلاج بنقل عضو لا يجوز بل وفاعله يلعن .

٢ \_ أن من أصيب بداء فقد بسببه شعراً أو عضواً لا يجوز له أن يكمله من شخص آخر .

وعلّة ذلك : أنه تغيير لحلق الله ، وتدليس ، وفيه مُثلة وهي محرّمة ، وتصــــرف الإنســــان فيمــــا لا يملك ، ومنافاة لكرامة الآدمي . انتهى كلامه رضى الله عنه .

وقال الإمام النووي رضي الله عنه : ﴿ الجموع ﴾ (١٤٠/٣) :

« وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً وهو الظاهر المحتسار وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المُحرَّم والزوج وغيرهما بلا خلاف ، لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشسسعر الآدمي وسائر أجزائه ، لكوامته بل يدفن شعره وظفره وسائر اجزائه » انتهى المراد منه .

وقال القرطبي في تفسيره (٣٩١/٥): (( و لم يختلفوا أن خصاء بيني آدم لا يحل ولا بجوز لأنه مُثْلَمة ، وتغيير لخلف الله تعالى ، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حسك ولا قود )) اه.

فاتضح من هذا كله أن الله تعالى قد خلق الإنسان بصورة معينة وبهيئة خاصة فسلا يجوز لهسنا الإنسان أن يغير هذه الصورة وهذه الهيئة إلا بما أذن له مولاه وخالقه وأجاز له تغييره كفصل ظفر وشعر معين ولبن امرأة ودم إذ أنه ثبت جواز الاحتجام وتغيير لون الشعر بغير السواد والكحل وفيه تغيير لون الخل وكذا الحناء ونحو هذه ، فتغيير ما عدا ذلك باق على الأصل المحرم وهو التغيير لخلق الله تعالى وهو غير جائز لا بزيادة ولا نقصان ، (( فمن الزيادة )) صبغ بعض بشرته بلون كالوشم مع أنه مأذون تغييرها بالحناء للنساء وللرجال للحاجة على تفصيل فيه ليس هذا محل بسطه ، ومن الزيادة المأذون بهسا تكميسل عضو مقطوع بعضو ( صناعي ) لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفجة أن يتخذ بدل أنفه الذي قطع يوم الكلاب أنفاً من فضة ثم لما أنتن أذن له بأنف من ذهب ، وسنبحث في هذه المسألة وما يتعلق بها في فصل خاص إن شاء الله تعالى ، وكذا أذن الشارع بتغيير لون الشعر كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

رد غيّروا هذا ...... أي بيساض الشعر .... بصفرة أو حمسرة ، واحتنبوا السواد »، رواه مسلم (٢١٠٢) وليس فيه بصفرة أو حمرة ، وهو مفهوم من كلام الفقهاء . فلم يأذن بالسواد (ر وأمسا

قال الإمام الحافظ القرطبيي رحمه الله تعالى في تفسيره (٣٩٣/٥) :

رر قال أبو جعفر الطبري في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من حلقها الذي خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان ، التماس الحُسن لزوج أو غيره سواء فلجت أسنانها أو وشرتها أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها لأن كل ذلك تغيير خلــــق الله ، قـــال القـــاضي عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله تعلى إلا أن تكون هذه الزوائد تولمه فلا بأس بنزعها » اهـــ من القرطبي .

٢ — وثاني الأدلة: ما روى مسلم في صحيحه (١١٦) عن جابر رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة \_ يعني لم يوافقهم جو ها \_ فمرض الرجل فجزع فأخذ مشاقص فقطع براجمه - والبراجم: عقد ظهور الأصابع - فشخبت أي سالت دماً حتى مات ، فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطياً يديه فقال له: «ما صنع بك ربك؟ » قال: «غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » فقال: « فيل في: لن نصلح منك ما أفسدت » . فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله : « اللهم وليديه فاغفر (٢٤٢) » .

قال سيدنا الشريف المحدث عبدالله الغماري الحسني : أفاد الحديث أن من تصرّف في عضو منسه بتبرّع أو غيره فإنه يبعث يوم القيامة ناقصاً منه ذلك العضو عقوبة له فمن تبرع بعين بعث أعور ومن تبرّع بقلب أو كُلوة فلا يُردَّدُ له ذلك العضو اهـ. .

قلت : ودليل هذا من النص قوله فيه : ﴿ لَن نَصَلَحَ مَنْكُ مَا أَفْسَدَت ﴾ فإنه لا يَتَعَلَّقَ بَقَتَل النفـــس وإنما يَتَعَلَّقَ بجرح براجمه وتقطيعها . قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٣٢/٢) :

(( فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فانُّ هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القـــائلين

<sup>(</sup>٣٤٣) تنبيه : اعلم أن الله تعالى غفر لهذا الرجل ذنبه وقتله لنفسه بهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما إفساده عضو نفسه فقيل له فيه : (( لن نصلح منك ما أفسدت )) .

بأن المعاصي لا تضر » ا هـ. .

٣ ــ ومن الأدلة على تحريم قطع أي جزء من الإنسان ولو كان زائداً إلا ما كان يؤ لم أو به مرض كما قدّمنا ما روى الإمام أحمد في مسنده (٢٢٨/٢) بإسناد صحيح كما في طبعة أحمد شاكر (٢٢٨/٢) حديث ٢١١٨) عن أبي رِمئة بكسر الراء رضي الله عنه . وفيه أنه قال يا رسول الله : إنّي رجل طبيب وإن أبي كان طبيباً وإنّا أهل بيت طب والله ما يخفي علينا من الجسد عرق ولا عظم فأرني هذه التي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها ثم داويتها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا طبيبها

قلت : ورواه أبو داود بنحو هذا اللفظ وأصحاب السنن الثلاثة ـــ أبو داود في مواضع والنســـائي والترمذي ـــ مختصراً ، وأقر أبا داود الحافظ المنذري ، قال الحافظ : وصحح حديث أبي رِمثة ابن خزيمـــة وابن حبان والحاكم اهـــ .

قلت : و لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّها خاتم النبوَّة بل بيَّن له أن الزائد وغيره من أجزاء الآدمي لا يجوز قطعه لقوله (( لا طبيبها الله )) وفيه استدلال قوي حسن .

٤ \_\_ ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم )) ((((المنافظ وحسنه الحافظ ابن القطان وقال الحافظ ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي جميعاً من حديثها كما في تلخيص الحبير ((((الاله) عديث ١٢٧١)).

قلت : أفاد الحديث أن الحي يحرم كسر عظمه أو قطع أي جزء منه وكذا الميت لأي ســـــب إلا الحي لسبب أذن الشارع فيه كالأمثلة التي أوردناها ، قال المناوي في فيض القدير (٥٠٠/٤) :

(رقال ابن حجر في الفتح ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته )، اهد. فاتضح أن من الإثم قطع جزء من الآدمي لغير ضرورة (٢٤٠٠) ، والضرورة في الشرع كما نُص عليها في الأصول هي : الحالة التي تقوم بالشخص المضطر لا بغيره ، فتلجئه إلى شيء محرَّم لإنقاذ نفسه مثل ما سبق عن عروة بن الزبير أنه قطع رجله لتسلم بقية أعضائه . أفاده سيدنا المحدث عبدالله ابسن

<sup>(</sup>٣٤٤) ومنه يتبين حرمة وضع الأموات في الثلاجات وإهانتهم بذلك مع أنهم سيدفنون بعد ساعات لئلا يسنزعج أهلهـــم منهم وتعطيل سنة الإسراع بالدفن .

<sup>(</sup>٣٤<mark>٥)</mark> ينبغي التنبيه على أن الميت يحرم أخذ أي جزء منه لضرورة أو غيرها ،وأما الحي فيحرم ويجوز أن يقطع منه شــــــيء لضرورة فيه كسريان مرض من عضو إلى عضو وكقطع مرارة أو نحو ذلك .

الصديق أعلى الله درجته . وسيأتي الكلام على هذا في إيضاح قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .

قلت : وقد بلغنا أن بعض الناس صاروا يبيعون كُلاهم طلباً للمادة كأولئك الجهلة الذين يبيعــون دمهم ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

قال سيدنا المحدث عبدالله الغماري الحسين في رسالته ﴿ تعريف أهل الإسلام بـــأن نقـــل العضـــو حرام ﴾ ما نصه :

[ لكن الناس يسارعون إلى تقليد النصارى فيما يأتي عنهم تصديقاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لتنبعُنُ سَنَن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » وليس هذا بعجيب من العوام أتباع كل ناعق وإنما العجيب أن يسارع أهل العلم إلى تسويغ ذلك والسعي في إيجاد دليل له بتكلّف وتعسيف لا يقبلان » ثم قال : « وقد بلغني أن الشيخ أحمد الشرباصي أفتى أيضاً بجواز ذلسك مستدلاً بقياعدة الضرورات تبيح المحظورات وعهدي بهذا الشيخ أديباً لغوياً فما له وللفترى الفقهية ؟! وأنا أعرفه معرفة معرفة ».

ثم قال : « ورأيت في جريدة الإهرام أن رجال الدين والقانون مشغولون مع رجال الطب لوضع تنظيم لعمليات انتزاع أعضاء أو أنسحة من جسم الإنسان بعد وفاته أو في حالة الاحتضار لكي تنقيد إنسانا آخر ، وكلمة رجال الدين عبارة مسيحية لا يعرفها المسلمون وأنا أبين بحسول الله بطلان هذه الأقوال وأنه لا حاجة ولا ضرورة تبيح نقل عضو من شخص لآخر وأبيين معنى القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فإن كثيراً من الناس يفهمونها على غير وجهها ، نسأل الله الإعانة والتوفيدة فهو الموفق المعين » انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتع بحياته .

قلت : وقد وردت أحاديث تثبت أن هذا الجسد ملك لله تعالى فلا يجوز لمن لا يملكه أن يتصرف فيه ، وأبلغ دليل في ذلك أن من أزهق نفسه وقتلها ، فنقلها إلى البرزخ ، توعده الله تعالى بعــــذاب أليـــم وخلود في النار ، وذلك لأنه تصرّف فيما لا يملكه بغير إذن إلا في الجهاد فإنه مــــأذون لـــه في إزهاقهـــا ومرغب فيه ، فالجسد ملك لله فلا يجوز التصرف فيه ، فلو كان مُلْكُه لجاز أن يفعل في نفسه ما أراد وأن يزهقها متى شاء ، وليس الأمر كذلك ، ومن النصوص الدالة على تحريم إزهاق النفس وتحريم التصـــرف

فيها بالقتل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

« من تردّى من جبل فقتل نفسه فهمو في نار جهنه يستردى فيه خالداً مخلماً فيها أبداً ، ومن تحسّى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومسن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ ل أي يطعن للها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » .

رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري في صحيحه .

٦ ـــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

(ركل سُلامَى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطـــوة يخطوهـــــا إلى الصلاة صدقة ، ويميط الاذي عن الطريق صدقة » رواه البخاري ومسلم .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابنا خزيمة وحبان والبيهقي عن أبي ذر وبريدة رضي الله عنهما قال رسيول الله صلي الله عليه وآليه وسيلم: « في الإنسيان سيتون وثلاثمائية مفصل ، فعليه أن يتصدّق عن كل مفصل منها صدقة » . قالوا: « فمن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ » قال : « النخامة في المسجد تدفنها والشيء تُنحيه عسن الطريسق ، فان لم تقدر فركعتا الضحي بجزىء عنك » .

قال سيدي المحدث عبدالله الغماري رضي الله عنه :

رر أفادت الأحاديث المذكورة أن للحسم وأعضاءه زكاة ينبغي للمسلم أن يؤديها كل يوم ، وإن لم يوجبها الشسقة للمسارع كما أوجب زكاة المال وزكسساة الفطسر ، لأحسل المشقة فيها ، لكنه مع ذلك حض عليها ورغّب فيها » اه.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (١٣٢/٦) : ﴿ وَالْمُعَنَى عَلَى كُلُّ مُسَلَّمُ مُكَلَّفُ بَعَــَدِدُ كُل كُلُّ مَفْصَلُ مِن عَظَامِهُ صِدْقَةً للهُ تَعَالَى عَلَى سَبِيلِ الشَّكْرِ لَهُ بَأَنْ جَعْلُ عَظَامِهُ مَفَاصِلُ يَتَمَكَنَ بَهَا مِن القَبْضُ والبسط ﴾ اهـــ .

قال الإمام الأبي في شرح مسلم:

(ر والمقصود من الحديث ما أشار إليه في الطريق الآخر : أن على كل أحد في كل يوم من الصدقة بعدد ما فيه من المفاصل شكراً لله تعالى أن جعل فيه تلك المفاصل ، وخالف بين أقدار أصابعه ، فقدر بذلك على القبض والبسط وتمكن من الأعمال ، ولو كان دون مفصل أو كانت أصابعه مستوية لكسان كالخشبة و لم يتمكن من عمل شيء وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ ، اهـ. .

وقال العلامة الطيبي: « لعل تخصيص السلامي وهي المفاصل من العظام بالذَّكر لما فيه من دقـــائق الصنائع التي تتحير الأوهام فيها ولهذا قال تعالى: ﴿ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ أي نجعل أصـــابع يديه ورجليه مستوية كخف البعير وحافر الحمار لا يمكن أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل من فنون الأعمال دقها وجلّها ، ولهذا السر غلب الصغار من العظام على الكبار » اهـــ .

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره (٣٩٠/٥) :

[ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم: « أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء » أخرجه أبو داود عن علي قال أمرنا فذكره (٢٤٦٠) . المقابلة : المقطوعة طرف الأذن ، والمدابرة : المقطوعة مؤحسر الأذن ، والشرقاء : مشقوقة الأذن ، والخرقاء : التي تخرق أذنها السلمة ، والعيب في الأذن مُراعى عنسد جماعه العلماء . قال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزيء ، والشق للميسم يجزيء ، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء ، فإن كانت سكّاء وهي التي خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي : لا تحسوز . وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت ، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك ] ه. كلام القرطبي .

قلت : فَدَلَّتُ أحاديث السُلامي والمفاصل على أن الإنسان مطلوب منه أن يشكر الله تعالى على هذا الجسم الذي استرعاه إياه وما أودعه فيه من الأعضاء حتى المفصل في رأس الإصبع فضلاً عن العسين والكُلْية اللذان هما أجلُّ من المفصل وأنفع ، فالشكر كل يوم مطلوب حتى على المفصل الذي يستطيع الشخص أن يعيش بدونه دون أي خوف أو ضرر فكيف بكُلْيته وبعينه وبغير ذلك مما هــو أعظهم مسن المفصل ، فإن قَطَعَ شيئاً من ذلك لم يؤد شكرها وحمدها لله تعالى ، بل قابل ذلك بكفران النعمة وعـــدم اعتبارها وهذا من باب الإساءة وهي ممنوعة مذمومة .

٧ \_\_ ومن أقوى الأدلة في هذا أيضاً: أن قطع الأعضاء داخل في التمثيل والمُثْلة وهي محرمة جداً ، والتمثيل ليس معناه كما يظن بعض السذّج والمفتين بهذا أنه منحصر في بقر بطن الميت أو قلــــع عينيــه للعبث أو الانتقام فقط ، بل هو قطع أي جزء أو عضو من الآدمي أو الحيوان أو جرحه حياً أو ميتاً لغـــير مرض كما مرّ ، ويدل على أن التمثيل يشمل الأحياء: نصوص كثيرة منها:

٣٤٦) قلت : هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة والبزار ، ورواه ابن حبسان في صحيحسه (٥٦٦/٧) والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤٦٨/١) وأقره الذهبي ، والبيهقي (٢٧٥/٩) .

ومن الأدلة ما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٦٤/٩ ) قال : [ ولأحمد عن رجل من الصحابه وأراه عن ابن عمر رفعه : «مَنْ مَثّلُ بذي روح : ثم لم يتب مثّل الله به يوم القيامة » رجاله ثقــــات ]

ومنها حديث ابن عمر في البخاري وغيره ، قال .. ﴿ لَعَنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّم مَن مُثّل بالحيوان ﴾ .

قلت .. فكيف بمن مثّل بالإنسان ؟! قال الحافظ في الفتح « .. واللعن من دلائل التحريم » .

وأزيد أيضاً أنه من دلائل الكبيرة ، قال الحافظ : ﴿ وَالْمُثْلَةَ بَضِمَ الْمَيْمُ وَسَكُونَ المُثْلَثَةَ ، هي قطـــــــع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي ﴾ اهـــ .

قلت : وهذه الأحاديث في المُثلَة جميعها بعمومها نص في تحريم تقطيع أي حسزء مسن الآدمسي والحيوان لأي سبب لم يأذن به الشرع كالأمثلة المتقدمة ، حتى أن الخصاء داخل في المُثلَة عند من يعتسبر قوله من العلماء (٢٤٧) مع أنه ليس فيه تغيير لظاهر الخلقة لمن يرى ذلك الإنسان ، قال الإمسام الحافظ القرطيي في أحكام القرآن (٣٩١/٥) في الخصاء وأنه من المُثلَة :

« إنه مصيبة ، وذكر أضراره ونقل عن ابن عبد البر أنه قال : لا يختلف فقهاء الحمحازيين وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز لأنه مثلة » اهـــ .

قلت : وسواء كان الخصاء باختيار الشخص أو بدونه في حياته أو بعسه موته ، فالتمثيل حرام ومنه التشريح ، فتشريح الأموات ، لا يجوز ، ونقل لنا الثقات أنهم دخلوا إلى غرف

<sup>(</sup>٣٤٧) إنما قلت : عند من يعتبر قوله من العلماء ، لأن غالب علماء الزمان حتى الذي طار صيته في المشــــرق والمغــرب وانخدع الناس بأمثاله ليس ممن يرجع إليه ولا ممن يعول عليه ، إذ من شروط هذا العالم أن يتلقى العلم في حلّقِ العلم وأن يقرأ في كل فن متناً على الأقل تلقياً من أفواه المحققين لذلك الفن ، ولا يوخذ ممن أخذ كُلّيمات أو عبــــــارات في محــاضرات أو إلقاءات قد تجردت من ثوب حلالة العلم وروحانيته وبهائه والإشارة تكفى اللبيب والله المستعان .

التشريح فرأوا العجب العجاب ، راوا أصابع مقطعة مرماة هنا وهناك وبطون مبقورة يعبث بها المتعلمون ورؤوس تنشر كالأخشاب وأدمغة يخرجونها من جماجم عباد الله تعالى إلى غير ذلك من أنسواع التمثيل بالعباد ، والإسلام لا يبيح ذلك لا لطب ولا لتعليم ولا لأي شيء من الترهات ، ومن يسمح لفيره أن يقطع أجزاءه وينشر رأسه ويقطع يديه بعد موته ؟ وأي ابن أو أب أو أخ أو قريب يسمح أن يقطع وينكل ويمثّل ويبقر وينشر أبوه أو ابنه أو أخوه أو قريبه بهذه الصورة ؟ مع تجاهل النصوص الشرعية والعسسادات العرفية والضمائر الحية والأخلاق والإنسانية ، ركضاً وراء الكفار الذين لا يرجعون إلى دين ولا حُلُق .

أقول: وقد قال سبحانه: ﴿ ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ . فكيف بعدما كرَّمهم الله تعالى يفعل بهم ما يفعله المشرحون من تقطيع أجزاءهم ونشر عظامهم وبقر بطونهم وما تقشعر منه القلوب ؟!

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ﴿ لأَن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابـــه فتخلص إلى حلده خير له من أن يجلس على قبر ﴾ .

ففي هذه الأحاديث بيان كبير لاحترام الإسلام للميت وتحريم إذايته وتحقيره حتى ولو بــــالجلوس على قبره أو الوطء عليه ، فكيف بانتزاع أعضائه وغير ذلك من أنواع التمثيل الذي هو أشد في التحريم ، فهذه الأحاديث نصوص أيضاً في انتزاع عينه أو كُليَّته أو قطع أي جزء منه بدون دليل إلا الانسياق وراء الكفار الذين لا يرجعون إلى رادع من دين أو خلق أو ضمير .

٨ ــ عن عبادة بن الصامت وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

« لا ضرر ولا ضرار » . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم (٥٨/٢) وأقرَّه الذهبي ، ورواه الدارقطني وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط ورواه مالك مرسلاً ، قــــال المنـــاوي في الفيـــض (٤٣٢/٦) : « وحسنه النووي في الأذكار وفي الأربعين ، وقال الحافظ العلائي للحديث شواهد ينتهــــي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به » اهـــ كلامه بتصرّف .

وقال المناوي في الفيض (٣١/٦) :

﴿ وَفِيهِ تَحْرِيمُ سَائِرُ أَنُواعَ الضَّرَرُ إِلَّا بَدَلِيلَ لَأَنَّ النَّكَرَةُ فِي سَيَاقَ النَّفي تعم ﴾ اهـــ .

قلت: وفي قطع الأعضاء من الأحياء أو الأموات إضرار من الناحية الشرعية والجسدية. أما من الناحية الشرعية فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن دمائكم وأموالكم عليكـــم حــرام». رواه البخاري وغيره، وأما من الناحية الجسدية فلا شك أنه فيه تنقيص للخلقة السوية الأصلية وفي ذلك إضرار وأي إضرار، ، فإن قال المتحذلق: يستطيع الإنسان أن يعيش بكُلية واحدة أو بسدس كُلُوة، فنقــول لــه فهل خلق الله له الثنتين عبثا (٢٤٨) ؟!

## فصل

أما بالنسبة للطبيب والمتبرع بالعضو فهما عاصيان ، فالطبيب عاص بنزع ذلك العضو لأنه ليسس من الضرورة معالجة شخص على حساب حسد آخر سليماً حياً كان أو ميتاً بطريقة حرّمها الشرع بصريح العبارة ، ولا يخفى ما قدّمناه من قول العلماء إنه لا يجوز قطع عضو إلا في حد أو قود أي قصاص ، أو مرض يخشى منه تسربه إلى بقية الأعضاء . فالطبيب الذي ينقل عضواً من شخص لآخر يعزّره الحاكم بما يكون رادعاً له ولأمثاله عن العودة إلى هذا العمل ، ولا يعفيه من عقوبة التعزير احتجاجه بأنه قدم علاجاً حسب ما تقتضيه مهنته لأن العلاج الذي يقبل منه ويعذر فيه إذا أخطأ هو العلاج الذي أذن فيه الشارع ، أما نقل العضو فقد حرّمه الشرع و لم يسمح به والشخص الذي يسمح بنقل جزء منه لدواء أو لغيره يُعزّرُ ويؤدّب لئلا يعود ، وله مع ذلك عقاب في الآخرة إلا أن يتوب ، كما أفاده مولانا المحدّث عبدالله الصديق أعلى الله درجته .

أما بالنسبة للوصية فمن أوصى بأن يؤخذ منه أعضاء أو شيء من بدنه بعد موته فهــــو عـــاص والوصية بذلك باطلة ولا يجوز تنفيذها .

# في معنى الضرورات تبيح المحظورات

قال الإمام المحدث عبدالله الغماري رضي الله تعالى عنه :

(﴿ فَهِمَ الناسُ هذه القاعدة على غير وجهها واستعملوها في غير مواضعها فغلط وافيها فهما وتطبيقاً ، والصواب أن يقال الضرورة هي الحالة التي تقوم بالشخص المضطر لا بغيره فتلجئه إلى شيء محرّم لانفاذ نفسه ، مثل ما سبق عن عروة بن الزبير أنه قطع رجله لتسلم بقية أعضائه ، ومثل ما إذا مرض شخص مرضاً اقتضى بتر بعض أعضائه بعملية جراحية ، ومثل ما إذا عسرت ولادة امرأة فشت بطنها لإخراج المولود ولا تتحقق الضرورة إلا إذا كانت الحالة التي قامت بالمضطر ليس لها بديل مشل الصور المذكورة فإن كان لها بديل فهي من قبيل الحاجة لا الضرورة (٢٤١٦) ، مثل ما يحصل من بعسض النساس أن يقترض مالاً بالربا ليبني بيتاً يسكنه ! ويظنها ضرورة ! وهذا خطأ لأن سكنى الشخص في ملكه له بديل يقترض مالاً بالربا ليبني بيتاً يسكنه ! ويظنها ضرورة ويعرف الغرق بينها وبين الحاجة التي قسد تشتبه على كثير من الناس ، وليس من الضرورة إنقاذ مريض بأخذ عضو من صحيح بل هذا إفساد جسم لاصلاح آخر ، وليس من الضرورة انتهاك حرمة ميت بانتزاع جزء منه لعلاج شخص حي ، وبالجملسة ليس من الضرورة علاج شخص على حساب آخر ، بل هذا غير مقبول ولا معقول وهو عمل منكر يأباه الله ورسوله والمؤمنون » انتهى كلامه رضى الله تعالى عنه .

وقد وقع قريباً من هذا الكلام في الأشباه والنظائر للامام الحافظ السيوطي .

<sup>(</sup>٣٤٩) قلت : هذه مسألة أخرى تتعلق بالضرورة يجب فهمها وهي : أن الضرورة القائمة بالشخص إما أن يكون لها بدلاً وتسمى حاجة ، وإما أن لا يكون لها بدلاً وتسمى ضرورة ، والثنتان تقومان بنفس الشخص لا بغيره .

# فص*ل* فى الأعضاء الإصطناعية

روى أبو داود والترمذي والنسسائي بإسسناد جيد عسن عرفجة بسن أسسعد الصحسابي قال : « أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من وَرِقُ (٢٥٠٠ فأنتن عليَّ فأمرني رسسول اللهُ صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب » .

وروّينا بإسنادنا المتصل إلى مسند الإمام أحمد (٣٣/٥) وفيه حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا شيبان ثنا أبو الأشهب عن حماد ابن أبي سليمان الكوفي قال : رأيت المغيرة بن عبد الله قد شدّ أسنانه بالذهب فذكر ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به . قلت إبراهيم هو النحعي الإمام الجليل ، وفي المسند أيضاً : روى الإمام أحمد بسنده عن واقد بن عبدالله التميمي عمّن رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه ضبب أسنانه بالذهب ، انظر الفتح الرباني (٢٧٢/١٧) .

قلت : أفادت هذه الأحاديث جواز اتخاذ عضو اصطناعي غير نجس كما قال بذلك الفقهاء كرِجُل ويد ونحو ذلك ولا يجوز أن يكون من ذهب أو من فضة إلا في نحو السن والأنف والأنملسة وهمي رأس الأصبع إلى المفصل الأول للرجال والنساء للحاجة لا للزينة ، وأما ما يزيد عن ذلك إذا كان ذهباً أو فضة فهو حرام . وليس هذا محل بسط المسألة بأدلتها فليراجعها من شاء من كتب الفقه المعتبرة وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۳۵۰) أي فضة .

استدل بعض المتحذلقين على جواز نقل الأعضاء بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنَا أَحَيَا النَّاسَ جميعاً ﴾ . وهو استدلال فاسد من وجوه (٢٠١١) :

أولها : أن معنى ﴿ ومن أحياها ﴾ أي لم يقتل النفس ويتلفها بل عفى عنها وخير ما يفسّر القرآن بالقرآن ، اذ أنه قد ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه قال للنمرود : ﴿ ربي الذي يحيي ويميست قال أنا أحيي وأميت ﴾ فأتى برجلين من السجن فأطلق الأول وقتل الآخر ، قال القرطسبي في التفسير (١٤٦/٦) :

« روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المعنى من قتل نبياً أو اماماً عدلاً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها بأن شدّ عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً » انتهى كلامه .

وقال الحافظ أبو حيان في تفسيره النهر (٤٦٨/٣) :

( قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو من حيث انتهاك حرمتها بالقتل أو صون حرمتها بالامتناع
 \_ أي من قَتْلها \_\_ وباستحيائها >> اهـ\_ .

وقال الحافظ أبو حيان أيضاً في تفسيره « البحر المحيط » (٤٦٩/٣) :

رر والإحياء هنا بحاز ، لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى ، وإنما المعنى من اســــتبقاها و لم يتلفهـــا ، ومثل هذا الجاز قول محاج إبراهيم عليه السلام ﴿ أَنَا أَحْيَى ﴾ سمى الترك إحياء ›› اهــــ .

قلت: وكل ذلك لأجل أن بني اسرائيل انتشر فيهم قتلهم للأنبياء فبيّن ابن عباس رضي الله عنهما
 المراد بذلك وأن نصرة الأنبياء ودعاة الحق من أتباعهم هي أحياء الناس لقول الحسن: وأعظم أحيائها أن يحييها من كُفْرِهَا ودليله ﴿ أَوَ مَنْ كان مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾ .

قلنا له : نعم لكن استدلالك هنا فاسد من وجوه :

منها: أن هذه الآية التي أخذت منها هذا الحكم واردة في شرع من قبلنــــا وليـــس في شـــرعنا، والدليل عليه: أول الآية، وهو قوله سبحانه: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مُــــنُ قتــــل نفساً بغير نفس أو فساداً في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ﴾ . فهذا

and the state of t

<sup>(</sup>٣٥١) وإنما قلت بعض المتحذلقين لأن هذا وصف من احتج بهذه الآية ، إذ أن التحذلق هو إظهار الحذق وادعاء الإنسان علم شيء لا يعرفه والتشدق به .

الكَتْب هو على بني إسرائيل ، والمقرر أن شرع من قبلنا على الصحيح الراجح ليس شرعاً لنـــا ! فكيـــف تستدل بها أيها المتحذلق ؟!

قال الإمام الفقيه الأصولي عبد الرحيم الأسنوي في ﴿ التمهيد ﴾ ( ٤٤١) :

(ر شرع مَنْ قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ الآية ، و لم يَرِدْ عليه ناسخ لا يكون شرعاً لنا عند الجمهور ، واختاره الإمسام فخسر الديسن والآمسدي والبيضاوي ، واختار ابن الحاجب عكسه ، وللشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً في المسألة قولان أصحهما الأول ، ورجحه النووي في الروضة وغيرها من كتبه » اهس.

فاتضح أن الراجع عند الجمهور أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فكيف يحتج بنص ليس متعلــــق بشرعنا علينا ؟!

ومنها: ولو اعتمدنا القول المرجوح عند جمهور الأصوليين وهو: أن شرع من قبلنا شـــرع لنـــا فالمراد بذلك إذا لم يرد ناسخ له في شريعتنا ، وقد ورد الناسخ وهو جميع الأدلة التي أوردناها في التحريـــم وغيرها مما غاب عنا و لم نذكره فصار الأمر إلى أن هذا الاستدلال غير معمول به اتفاقاً .

ومنها: أنه لو فرضنا جدلاً أن هذا النص : ﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا النساس جميعاً ﴾ هو في شرعنا والعبرة بعموم اللفظ فهذا العموم مخصوص ومخرج منه قطع الأعضاء ونقلها والتبرع بها ، فلا تعلّق له في الآية البتة ، إذ قد وردت النصوص كما أسلفنا في تحريم قطعها ، مع أن هذا الفرض باطل أصلاً .

ومنها: أن قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾ لا يتعلق بوجه من الوجوه بنقل الأعضاء ولا علاقة له بها ، لأن ذلك وارد في زمن بني اسرائيل وقد نفّذ ذلك وكان المراد به شيئاً كانوا يفعلونه و لم يكن هذا الشيء يتعلق بنقل الأعضاء بتاتاً ولا بنقلها بعد ذلك ، فقطع الأعضاء ونقلها خارج من هذه القضية ولا تعلّق له بها البتة .

الدم سائل نجس يجوز سحبه وأخذه من العرق فصداً أو حجامة ، وقد ثبست في الأحساديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحتجم ، قال أهل اللغة الفصد : شق العرق ليستخرج دمه . والحجامة : مص الدم أو سحبه من العرق . وثبت في البخاري في كتاب الإجارة من حديث ابن عبساس رضي الله عنه قال : « احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجّام أجره » وزاد البخسساري في رواية في البيوع عن ابن عباس « ولو كان حراماً لم يعطه » .

قال الحافظ : ( وقوله ‹‹ كان النبي صلـــــى الله عليـــه وآلـــه وســــلم يحتجــــم ›› فيـــه إشـــعار بالمواظبة ) اهــــ . (الفتح ٤/٩٠٤) .

فثبت بهذا جواز سحب الدم ، واعلم بأن الدم ليس بعضو لأنه متحدد بل هو كابول والدمع ونحوهما ، ولو كان عضواً لا يتحدد حرم سحبه من العرق بدون نص أو إذن من الشارع هذا وقد أذن الشرع بسحبه ، إذا لم يخش من سحبه ضرر وإلا حرم ، بقي هل يجوز التداوي به وهو مادة نجسة ؟ الجواب : نعم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرنيين عندما قَدِمُوا المدينة فمرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ثبت ذلك في البخاري ومسلم وقد نص الإمام النووي وغيره من أتمتنا على جواز التداوي بالنجاسة عند الحاجة إذا لم تكن خمراً صرفاً فاتضح من ذلك جواز نقل السدم إذا لم يخش الضرر ، وجواز التداوي به .

## فصل

وبعد عرض ما أردناه على وجه الاختصار مع فتور البال واضطراب الأحــــوال نعـــود إلى أدلّـــة الخصوم التي أوردوها وعرضناها أول هذه الرسالة لنفنّد ما بقي منها فنقول :

١ ـــ قولهم : ‹‹ الأصل في الأشياء الإباحة ›› ليس بصحيح على إطلاقه ، بل المقرر عند الأصوليين وأهل العلم التفصيل ، وهو أن الأصل في المضار التحريم وفي المنافع الحل ، وليس الأصل في قطع شيء من بدن الإنسان الحليّة وإنما الأصل التحريم ، وقد ذكر ذلك أهل العلم وتقدمت النصوص في تحريم القطع .

ذكر الإمام النووي في ﴿ شرح المهذب ﴾ (٣٠٠/١) : أن الإمام أبا اسحق الشيرازي وأبا حامد وجماعة قالوا : الختان قطع عضو سليم : فلو لم يجب لم يجز كقطع الإصبع فإن قَطْعُها إذا كانت سليمة لا

011

يجوز إلا إذا وجب بالقصاص(٢٥٢) . انتهى .

وأما الأصوليين فقالوا : إن الأصل في المضار التحريم وفي المنافع الحل ، قال الإمام شرف الديـــــن العمريطي في نظم ورقات إمام الحرمين في الأصول :

والأصل في الأشياء قبــل الشــرع تحريمها لا بعــد حكــــم شـــرعي وقيــل إن الأصل فمــا يفـــع جـوازه ومــا يضـــر يمنـــع

قال الشارح: [ يعني أن القول الصحيح المختار أن الأصل فيما ينفع وهو الأشياء النافعة الجـــواز لقوله تعالى : ﴿ خلق لكم ما في الارض جميعاً ﴾ ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز ، وفيما يضر وهو الأشياء الضارَة التحريم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره : « لا ضــرر ولا ضرار »] انتهى صحيفة ٥٦ من الشرح ، وارجع إلى دليلنا الثامن في هذه الرسالة .

فقولهم في هذه المسألة : ﴿ الأصل في الأشياء الإباحة ﴾ باطل بداهة .

٢ ــ قولهم: «إن هذا من قبيل الصدقة والتبرع للمحتاجين كبذل المال لأصحاب الضـــرورات ففيه أجر وثواب » لا شك في بطلانه لأنه لا يجوز التصدق بما حرَّمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حُرُمُ الأصل حرم الفرع ، قال الأصوليين :

## والأصــل مــا عليــه غــيره بـــني والفرع مـــا علــى ســواه ينبــني

فالقطع وهو الأصل حرام إذاً الفرع وهو التبرع حرام تبعاً للأصل .

٣ ــ قولهم : « الضرورات تبيح المحظورات » تقدم فساد وبطلان هذا الاستدلال وتقدم المعنــــى الصحيح لهذه القاعدة .

٤ ـــ قولهم : «إن أخذ جُزء من الميت لوضعه لشخص آخر ليس من المُثلَة » تقدم أيضاً في الكلام على التمثير لل وحرمت في الاستدلال السيابع لنها مسا يهدم ، بسلم هو من المُثلَة .

٦٠٥ـــ قولهم : ﴿ الحي أفضل من الميت وتجويز الفقهاء شق بطن الحامل والميت الذي ابتلع مالاً ﴾ تقدم في فصل خاص بطلانه أول الرسالة .

وباقي ما أوردوه عجلنا فأجبنا عليه أثناء عرضه والله تعالى المستعان .

<sup>(</sup>٣٥٢) الكليات الخمس الواحب حفظها في كل الشرائع منها النفس بجميع أحزاتها كما قال صاحب الجوهرة : وحفظ دين ثم ذَ فُم سٍ مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب

لا يجوز أن يقال إن هذه مسألة مُختَلف فيها فيحوز تقليد من قال بالحرمة كما يجوز تقليد مسن أجاز النقل ، لأن من أجاز لا دليل له حقيقة وتجويزه مبني على تخيلات وعلى قواعد معناها غير ما تخيله ، ومعناها عند من يُرْجَع إليه من الأئمة المحققين أصحاب الفن خلاف ذلك ، ونحن نعتقد أن من أجاز قطع الأعضاء والتبرع بها هاجم متحرّىء على الإفتاء والاجتهاد من غير أن يحصّل آلاته وهو آثم ، ولا ينطبق عليه حديث « من اجتهد فأصاب فله أجران وإن أعطأ فله أجر » الذي رواه البخاري ومسلم بل المسراد بذلك من تأهل للاجتهاد ، ومعلوم أن التأهيل للاجتهاد ليس من شروطه حمل رسالة الدكتوراة الشرعية ، بذلك من تأهل للاجتهاد ، ومعلوم أن التأهيل للاجتهاد ليس من شروطه حمل رسالة الدكتوراة الشرعية ، بل جيسع بل باستقرائنا التام ظهر حلياً أنه لم يظهر من حملة شهادات الدكتوراة الشرعية بحتهد إطلاقاً ، بل جيسع المجتهدين السابقين من أثمة المسلمين المرجوع إلى كلامهم والمعوّل عليهم لو أحيا الله تعالى واحداً منهم في الدكتوراة التي انتحت العجاب العجاب !! فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وكما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها :

ذهب الذين يُعاشُ في اكنافه \_\_\_ وبقيت في خلف كجلد الأجـــوب وليس كل خلاف معتبراً ، فيجوز تقليد المختلفين فيه ، كما قال العلماء :

فصل: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معسدوداً في حجمه الإباحة ، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم لا يمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظر آخر بل في غير ذلك ، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لم تمنسع والمسألة مختلف فيها لا لدليل يدل على صحمة والمسألة مختلف فيها لا لدليل يدل على صحمة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة ] انتهى كلام الشاطبي .

أقول : مع أن خلاف من خالف في هذه المسألة فأجاز نقل العضو غير معتبر لأنه عار عن دليــــل

معتبر ، وقائله ليس من أهل العلم المرجوع إليهم ، إلى غير ذلك مما هو ظاهر لمن طالع هذه الرسالة ، فلا يجيوز أن يقيال هيذه مسيالة مختلصف فيهسا فيحسوز تقليصد أي طرف ، كما يقول العوام وأشباههم : ( وضعتها في عنق الشيخ ) وهو يعلم في قرارة نفسه أن فضيلة الشيخ غير مصيب في كلامه ، « واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك » لكن من عشعش الشيطان في قلبه وقر خ فأظلم و لم ير النور كيف سيستفتى قلبه الأمار بالسوء ؟!

هذا واعلم أن الذين أجازوا نقل الأعضاء جعلوا مقالات أصحاب الحواشي والفتاوي أدلـــة لهـــم يستنبطون منها ، حيث أن ظاهر بعضها موهم لما يريدون ، مع أن كلام السادة العلمـــــاء في الحواشـــي والفتاوي مع إيهامها ليست أدلة شرعية يستنبط منها المجتهد ، اذ أن المجتهد يحرم عليه تقليد بحتهد كما قال الأصوليون :

## وحيث كان مثله مجتهدا فلل يجدوز كونسه مقلسدا

وأيضا مع احتمال نصوص العلماء للخطأ والصواب-أعنى عند خلافهم في المسألة لا عند إجماعهم بخلاف نص الشارع ، وفيما أوردته من الأدلة الشرعية ما ينسف تلك الأوهام التي جاءوا بها نسفاً ويبددها كسفاً بلا شك ولا ريب ، ولو أن هؤلاء سلكوا طريق الصواب والاستبصار وجثوا عند أهل العلم على الركب ، لعلموا أن من أراد الاجتهاد في شيء ينبغي أن يستدل بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإجماع أو على قياس على أصل صحيح ، لا على قياس مصادم لنصوص الكتاب والسنة ، ولعلموا أيضاً أن كلمات السادة العلماء السابقين ليست نصوصاً شرعية يستنبط منها ويترك نص الكتاب والسنة ، أو يؤولان لما يوافق الهوى ، فحينئذ يقال :

## نطق الكتاب وانت تنطـــق بــالهوى فهوى الهــوى بــك في المهــاوي المتلفــة

ولا أريد الإطالة بأكثر من هذا وإن كان الكلام يحتاج لمزيد توسع فأنّي أُرْجِئُهُ لمكان آخر لكنّـــي أختمه بقول بعض الأصوليين :

والشرط في الفيتي اجتهاد وهو أن يعرف مين آي الكتاب والسنن قدراً بيه يستنبط المسائسلا بنفسه ليمن يكسون سائسلا

(فمثلاً لما قدّمناه):

استدًل بعضهم على جواز التبرّع بالأعضاء في رسالته التي اطلعت عليها أخيراً بعد إنهاء رســــالتنا هذه والتي سمّاها ( زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية ) ضمن مجلة الدراسات العلمية مجلـــــد ١٩٨٤/١١ [ وأود أن أشير إلى أن الشافعية وبعض الحنفية الذين قالوا بعدم جواز التــــداوي بميتـــة الإنســـان للكرامة قالوا : يجوز للمضطر أكله إبقاء على حياته ، لأن حرمته أعظم من حرمة الميت ، فإذا حاز أكله وفيه ما فيه من الامتهان جاز نقل عضو منه كالكلية (٢٥٤٦ للإبقاء على الحي من باب أولى ] اهـــ كلامه ! ثم وضع في الحاشية من مصادر هذا الحكم كتاب « الروضة » للإمام النووي (٢٨٤/٣) .

مع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقام بيان تحريم قطع الأعضاء والانتفاع بها قــــال كـــا قدمناه في هذه الرسالة : أنّه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائـــه كـمــا في (( شــرح المهــذّب )) (٢٤./٣) !! فانظر كيف استدل من كلام النووي وغيره واستنبط منه جواز نقل الأعضاء والنووي نفسه ناص على تحريمه صراحة في موضعه ، فتأمّل هذا التناقض وهذا التخبط .

( فائدة ) : وقد اطلعت أيضاً بعد إنهاء هذا البحث على كتاب « الفقه الإسسلامي وأدلت » للأستاذ الزحيلي (٢٠١) حيث أتاني به بعض المحبين وأعلمني أنه ذكر المسألة في الكتاب في بساب الحظر والإباحة منه (٢١/٣٥ ـــ ٢٢٥) وذكر الأستاذ : أن نقل الأعضاء جائز وأوهم أن ذلك هـــو مذهــب الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ودليله في هذا الحي أفضل من الميت ، وقد أبطلنا هذا الدليـــل كمــا رأيت ، وكل ذلك غلط أحببت التنبيه عليه لئلا يغتر به أحد والله الموفق .

(تنبيه): ومن ذلك يتضح أيضاً تحريم نقل الخصية التي يُشهر بموضوعها كثير من أدعياء العلم، من غير العقيم إلى العقيم أو غير ذلك، وهو حرام لأنه من نقل الأعضاء التي حرمها الله تعالى، وزيـــادة على ذلك فيه اختلاط الأبضاع والأنساب بوضع مني الغير في الفرج الذي لم يحل الله تعالى وضع ذلك المني فيه والتي انتجته غير خصية الزوج، واختلاط الأبضاع والأنساب إحدى الأسباب أو الحكم التي حرم الله تعالى الزنا لأجلها، مع ملاحظة التشبه بالبهائم واتباع سنن المصروعين من الأوروبيين وغيرهم عافانا الله تعالى جميعاً.

والمعالجة للعقم وغيره مطلوبة ، إلا بطريقة محرَّمة ممنوعة شرعاً ، فإن تعذَّر العلاج فلنرضى بما قضى الله تعالى به علينا ، ولنصبر على ذلك ، وانَّما يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب .

روى الإمام البخاري في كتاب المرضى من صحيحه عن عطاء قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك

<sup>(</sup>٣٥٣) استنتاج فاسد بلا ريب وقد صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۲۵٤) الزحيلي .

امرأة من أهل الجنّة ؟ قلت : بلى . قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقــــالت : أنّى أُصرع وإنّى أتكشّف ، فادع الله لي . قال : « إن شئت صبرت ولك الجنّة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك » . فقالت : أصبر . فقالت : إنّى اتكشّف فادع الله لى أن لا أتكشّف ، فدعا لها .

وأمًا دليل التداوي : فحديث سيدنا أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :

وقال الله تعالى : ﴿ لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمسسن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً أنّه عليم قدير ﴾ الشورى ١٩ ، ٥٠ .

(هذا) وقد كتبت هذه السطور، ورقمت هذه الكلمات ولست في حالة حبور، وأنا خائف أن تكون نفثة مصدور، أو كلمة مغرور، أو مقالة من أحب الظهور، والله تعالى يعلم اضطراب الأحوال والخوف من الآخرة والمآل، وانصراف القلب عن الحضور في حضرة ذي الجلال، وانشغال العقل وتكدّر البال، اللهم أنت المشقى وأنت المسعد، وأنت المدنسي وأنست المبعد، لا تستركني فساني عبدك الضائع، ولا تخذلني فاني الذليل الخاضع، أرزقني أدب مناداتك، وجمّلني بلذة مناحاتك، اللهم حجبتني الذنوب، وأظلمت قلبي الرزايا والعيوب، فلا تقطعني عنك بقاطع، ولا تمنعني عن العلسم والشهود عانع، أحيني إن كانت الحياة خيراً لي، وتوفي إن كانت الوفاة خيراً لي، اللهم أحينا حياة السعدا حيساة من تحب بقاءه، وتوفيل وفاة الشهدا وفاة من تحب لقاءه، اللهم لا تظلم قلبي بالأغيار، ولا تقطع عنسي الرضا ولا ما تسزل من الأنوار، وارزقني العبادة دوماً في الليل والنهار، وعافني واعف عني، ومن شر نفسي سلمني، ولا تسلط علي من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم اني أسألك دعوة بحابة، وسر الإنابسة، ودوام الرجوع والإصابة، توسّلت إليك أن لا تحرمني الإجابه، بسيدنا الحسن وأخيه، وأن تحد ملك وبنيه، وأمّه الزهراء وأبيه، وأن تجود على هذا العبد وتكفيه، وتعطيه ما يأمله ويرتجيه، وأن تختسم لسه بحسن الحتام تفضّلاً تكرمني فيه، ولما فاح عبير مسكها، وأخذت أتلمّس مُسكها، نطقت قائلاً وبسالله تعالى حسن الحتام والحمد لله رب العالمين.

يقول مؤلفها حسن بن علي بن هاشم بن أحمد بن علوي الذي هو صاحب الحاشية الترشـــيحية ، وشيخ السادة الباعلوية ، بمكة المحميَّة ، السقاف القرشي الهاشمي الشافعي فرغت منها لخمس ليال حلـــون من شعبان سنة ثمان وأربعمائة وألف من هجرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

بعد الفراغ من كتابة هذه الرسالة بنحو أكثر من سنة ، وقفت على مقالة لبعض المعاصرين حول مالية أعضاء الإنسان ، ذكر في مقالته أشياء تُلفتُ الانتباه وهي :

١ ـــ تصريح كاتبها أنه لم يجد تعريفاً جامعاً مانعاً لأعضاء جسم الإنسان لا في القديسم ولا في الحديث ، وادّعى أن السبب في ذلك أنه لم يبحث موضوعها بحثاً كُليّاً مستفيضاً .

٢ ـــ قول كاتبها أن الدم وكل ما يتولد من أعضاء الإنسان هو بمنــزلة عضوه ، فاعتـــبر الـــدم والدمع والريق مثلا أعضاء كما قال في تعريفه الذي وضعه للأعضاء : « كل مكونات بدن الإنسان ومـــا يتولد منها » ، ثم نقض تعريفه بقوله في تفسير تعريفه للعضو عن اللبن والدم هو بمنـــزلة العضو .
 وجواب هذه النقطة سيأتي إن شاء الله تعالى ضمن جواب النقطة الأولى .

" ــ استشهاد كاتب المقالة بأقوال أناس معاصرين لا هم في العير ولا في النفير في إثبات ماليسة الأعضاء أي في جواز بيع وشراء الأعضاء ، واعتبر الباحث المشار إليه قريباً أن أدلة القائلين بمالية أعضاء الإنسان كلامهم غير منسجم ومعنى ذلك أنه باطل ثم حتم بحثه بقوله : يجوز شراء أعضاء جسم الإنسان أو ما يتولد منها عند الضرورة وبالضوابط الشرعية المقررة ويكون الإثم على من أخذ المال دون معطيه ، هذا كلامه وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى .

# الجواب على ما تقدّم :

اعلم أنّى أرى أنّه لا يجوز لمن لم يقرأ العلوم الشرعية على أهلها ويتلقى المتون في العلوم المختلفة على أهل الفن بالأسانيد المتصلة إلى مؤلفيها أن يعطى الأحكام الشرعية أو يفتي الناس أو أن يبحث ويجتهد في المسائل ، بل يحرم عليه ذلك ، ولا تكفى المحاضرات الجامعية في تلقي العلم البتة كما هسو معلوم ، وذلك لأنها خالية من تدريس المتون التي تجعل الطالب يتمكن في أصول العلم بل من يلقي تلك المحاضرات اليوم بحاجة ماسة جداً إلى الذهاب للعلماء لتلقي المتون على أهلها ليتمكنوا من تخريج علماء أكفاء وغسير هذا ذهاب للوقت سدى .

#### الجواب عن النقطة الأولى وما بعدها :

#### تعريف العضو:

العضو لغة كما في تاج العروس هو : ( واحد الأعضاء وهو كل لحم وافر بعظمه وفي المحكم كل عظم وافر اللحم ) اهـــ ملخصاً .

وفي الاصطلاح كما يؤخذ من كلامهم الواضح ﴿ كُلُّ جَزَّهَ إِذَا نَزَّعَ لَمْ يَنْبُتَ ﴾ ومنه السنُّ والظفر

The control of the property of the control of the c

من أصله وأمًا الشعر فليس بعضو . فخرج بذلك الدم والبول والدمع ونحوها فليست بأعضاء وإن حسرم استخراجها من البدن في غير الأمر الطبيعي العادي وقد أشرنا لذلك في الرسالة ، وأمًا الدم فيجوز سحبه والتبرّع به لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحبه ((محتجما كما مرّ)) ويجوز التداوي بالنجس لما مرّ لكن لا يجوز بيعه لأنه نحس ولا يصح بيع الأعيان النحسة ولأنه من جملة الآدمي الذي لا يملك نفسه حتى يبيعها ، وانما جوزنا سحب الدم لأن العرب كانت تستشفي بذلك وأقرها النبي عليه بل فعله صلى الله عليه والله وسلم ، هذا إذا لم يكن ساحب الدم يتضرّر بذلك وإلا حرم قطعاً .

وأما الشعر وإن لم يكن من الأعضاء وحـــــاز حلقـــه لم يجـــز وصلـــه ، للنهـــي عـــن ذلـــك كما هو معلوم .

والدليل على أن اللحم ولو لم يكن فيه عظم يسمّى عضواً: ما روى البخاري في صحيحه كما في الفتح (١٩٩/١): من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه » وهو صريح فيما ذكرته لأن الذكر الذي هو فرج لا عظم فيه ، قال تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ .

أمّا قبول القبائل: (ولم أجد تعريفاً للعضو جامعاً مانعاً لا في القديم ولا في الحديث) فجوابه بل له تعريف في القديم وفي الحديث في كتب الفقه في كتباب الجنايات، وأكثر من وضّع ذلك من الأئمة هو: الإمام ابن حجر الشافعي في شرح الإرشاد فإنّه بسطه أوسم وأوضح مما بسطه في كتابسه « التحفية » ، حيست قبال في « شمرح الإرشاد» (٢٥٦/٤) ما نصه:

(ر وفي إبانة عضو ذي مفصل بفتح الميم وكسر الصاد وهو موضع اتصال عضو بعضر لا مع تداخلهما كالأنملة والكوع أو معه كالمرفق وكذا أصل فخذ ومنكب أن أمنت الإحافة وإلا فلا ، لأن الجوائف لا تنضبط وفي إبانة عضو ذي مقطع أي حد مضبوط وإن لم يكن له مفصل كعين وأذن وجف ومارن لا قصبة وذكر وأنثين أي بيضتين بقطع جلدتيهما وشفة وإطارها وهو المحيط بها ولسان وشفرين وألين بخلاف إطار أليه وهو حلقة الدبر لأن المحيط بها لا حد له وذلك لخطر القود فاختص بما يؤمن فيه الحيف والتعدي مما ذكر وفي حز واقع في بعض مارن وهو ما لان من الأنف وبعض أذن أو لسان أو حشفة أو شفة وإن لم ين المقطوع لتيسر المماثلة فيها وضبط المقطوع بالجزئية لا بالمساحة عكس الموضحة حشفة أو شاء كلامه . ومنه يتبين ما نريد والله أعلم .

وفي عمـــدة السالك : عَدَّ السَّنَ عضـــواً . فليتأمـــــــل وباللــــــــه التــــــوفيق . انتهى الإلحاق والحمد لله أولاً وآخراً .

The state of the s

# التنكيث على التوضيح وبيان صحة صلاة التسابيح

تأليف حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني

081

أحمده أن حمسى بأولي النجسدة والبأس للمسلمين حمسى من ضلالات الجهال وإن كثروا ، وأشكره على ما همع من صيّب نعمائه وهمى فأبطل مكر من مكروا ، وأشهد أن لا السه الا الله وحمده لا شريك له شهادة اتخذها عند الله ذخرراً ، وأرجر بهسا في العاقباة أجراً ، وأشهد أنّ سيّدنا محمداً عبده ورسوله الذي أيّده بالسيف والبرهان ، كما قيل :

# فمن أجابَ نسالَ خسيراً جَسدٌ لسه ومُسسنْ أبسسي أذلَّسمه وجدُّلَسسمه

وعلى آله الذين حلّى بهم للإسلام حيداً في سائر الأحيان والأزمان ، ورضي الله عــــن صحابتــه الذيـــن حــــل الذيـــن حــــل بــــوارق صفــــــاحهم وخــــوارق حججهـــــم وبرهـــــانهم غُمَـــــم النَّحــــــل والأقوال ، وغَمم القتال ، فلم يهمل الأعداء ولم يمهلهم رويداً .

#### 

فقد كتب الأخ الفاضل د . فضل عباس/ الأكرم بحثاً في صلاة التسابيح ضعّف فيه حديثها ، أعني الأحاديث الصحيحة الواردة فيها ، فأخطأ في حكمه على هذه الأحاديث بالتضعيف ، ويسدور تضعيف الذي لم يصب فيه حول ثلاث قضايا :

( الأولى ): أنّه ضعف الحديث بنقد متن الحديث بحجج واهيات ، لا تحتاج لنقض لأنّهــــا مــن المنقوضات حتى عنده ! فما أبرَمه أولاً نقضه آخراً ، من ذلك قول الأخ الفاضل صحيفــــة (١٧٨) مــن كتابه « التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح » ما نصه :

( سابعاً : إنّ الناظر في جميع الصلوات نوافلها وفروضها لا يجد أي أثر للعد في هذه الصلـــوات ، وما وجد من روايات يُذكر فيها العد فانّما كان ذلك خارج الصلاة ... ) اهـــ ثم بعد ذلك بقليل هدم ما بناه وأَبْرَمه بقوله ص (١٧٩) :

( نعم قـــد يقــال : إنَّ صــلاة العيديسن فيهــا تكبــيرات ذوات عــدد ، وهـــذا صحيـــح ثبت في السنّة .... ) اهـــ !!

فنقض ما أبرمه ! على أنَّا نزيده فنقول له : إنَّ جميع الصلوات يجد من نظر فيها بعين بصيرته أُتُـــرَ

العـــد واضحــاً بداهــة ، فالتســبيح في الركــوع والســجود ثلاثــا عــين العد ، وقول الفقهاء في كتب الفقه يسن أن يسبح ثلاثًا أو خمساً أو سبعاً ... وتراً هو عين العد ، وضبط كل صلاة بعدد ركعات محدود هو عين العد ، وتدقيق الشارع في السهو على العدد كما في قوله صلى الله عليه وسلَّم : ﴿ إِذَا شُكَ أَحدُكُم فِي صلاته فَلِم يَدْرِ كُم صلى أثلاثًا أم أربعاً فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أنْ يُسلِّم فأن صلى خمساً شفعن له صلاته وإنْ كان صلَّى إتماماً الأربع

فالسؤال لأخينا الفاضل هنا : هل هذا العدد المذكور في الحديث هنا هو من أثر العد في الصلاة أم هو عين العد ؟!!

فإن قال أنَّه هنــــا لعــدد الركعــات وأنــا قصــدت عــدداً للأذكــار الـــــى في الصـــلاة . قلنا له : كلامك باطل من وجهين :

١ \_ أنَّ التخصيص يحتاج لدليل .

كانتا ترغيماً للشيطان » رواه مسلم (٧١) في صحيحه .

٢ ـــ أنَّ أَثمَّتكُ الشافعية الذين تنتسب إليهم يقولون : إنَّ العد للأذكار موجـــود في الصلــوات وليس كما تدُّعي ! قال الإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى في كتابه (( عمدة السالك )) في صفة الصلاة ما

﴿ ويقول ــ أي الراكع ــ سبحان ربي العظيم ثلاثاً وهو أدنى الكمال ويزيد المنفرد وكذا الإمام إنَّ رَضيَ المأمومون وهم محصورون خامسةً وســـابعةً وتاســعة وحــادي عشــر ثــم يقــول اللهــم لك ركعت ... » الخ اه...

فظهرَ أنَّ أخانا حفظه الله تعالى حالف نقدُه الحديثُ الشريف والمذهبُ الذي ينتسب إليه (\*٥٠).

ونزيد الأخ الفاضل تنبيها في نقطة أحسري لبيان بطللان نقده لمستن حديست التسابيح ، وهي أنَّه قال ص (١٧١) عن جلسة الاستراحة في الصلاة ما نصه : ــ أثناء رده لكلام الإمام السبكي ــ : ( بل لا تعد هيئة من هيئات الصلاة بإجماع الأئمّة والفقهاء .. ) الخ اهــ !!

والجواب على ذلك أن هذا الكلام باطل من أربعة أوجه :

١ ــ أن قــول أخـى الفـاضل فضـل أنّ : ( جلسـة الإسـتراحة لا تعـد مـن هيئـات الصلاة ) اهـــ مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلمّ لذلك في الأحاديث الصحيحة المشهورة ، منها مــــا رواه البخاري في صحيحه (٨٢٣) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه : ﴿ رأَى النبي صلى الله عليه

(٣٥٠) بل خالف الأخ الفاضل نفسه وما بحثُه هو في ( العد والعدد ) في التراويح في نفس الكتاب .

٢ ـــ كلام الأخ الفاضل فضل مردود أيضاً بنصوص الفقهاء وخصوصاً الشافعية رضي الله عنهـــم الذي ينتسب لمذهبهم ، وأنقل كلام شيخ متأخري الشافعية الإمام ابن حجر الهيتمي كما في شرح المقدمة الحضرمية له : حيث يقول ص (١٦٣) من هذا الشرح المسمّى بــ « المنهاج القويم » طبعة مؤسسة علوم القرآن ، ما نصه :

(( وتُسَسن جلسة خفيفة للاستراحة للاتباع ويُسسن كونها قسدر الجلوس بسين السحدتين ... )) الخ اهد. وهذا الكلام كما هو ظاهر واضع أثناء شرح الامام ابن حجر لسنن الصلاة وهيئاتها ، فكيف يقول الأخ الفاضل أن جلسة الاستراحة ليست من هيئات \_ أي سنن \_\_\_\_ الصلاة بإجماع الأثمة والفقهاء ؟!!!

٣ ــــــ أن الإمـــام الحـــافظ الفقيــــــــــه النــــــووي قــــــال في (( المجمـــــوع » (٤٤٢/٣) ما نصه :

(ر واعلم أنّه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحداديث فيها \_ أي جلسة الاستراحة \_ وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَن كُنتُم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ .. » انتهى كلام الإمام النووي فهل نصغ ونتبع الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة والفقهاء أم نتبع الأخ الفاضل فضل أرشده الله ؟!!

٤ ـــ أن قوله: ( إنها لا تعد هيئة من هيئات الصلاة بالإجماع ) اهـــ شنيع بل باطل قطعــــــ !!
 للأحاديث المتقدّمة وقول الأثمة الفقهاء وخصوصاً أهل المذهب الشافعي الذي ينتسب إليه! وقد ذكـــــر
 الإمام النووي في (( شرح المهذب » (٤٤٣/٣)) مذاهب العلماء فيها .

فادُّعاء أخينا الإجماع هنا غير صحيح بل باطل بداهة لأدنى طالب علم .

واتضح لي أن أخي الفاضل ينبغي له التمكن في الفقه وخصوصاً في المذهب الذي ينتسسب اليه وهاتان المسألتان أوضحتا ذلك لكل من بَعُدَ عن العصبية والتعصب ، أعاذنا الله تعالى وأخانا من التعصب لكل باطل من القول . هذه هي القضية الأولى .

ه۳٥

أما ( القضية الثانية ): فهي أنَّ تضعيفه لحديث التسابيح من ناحية عرض رجال السند كما سيمر تفصيله إن شاء الله تعالى في القضية الثالثة لا عبرة به وذلك لأن الحفاظ وعلماء الحديث نصـــوا في علـــم المصطلح كما تلقينا ذلك عنهم بالأسانيد المتصلة وكما هو في كتبهم أنه لا يجوز لغير المتمكن الذي قويت

معرفته بهذا الفن أنَّ يصحح ولا أن يضعَّف .

فسان اعسترض الأخ الفساضل بسأنً هسذا الأمسر معسروف والبخساري لا يخفسى حالسمه وجلالته .

قلنا له: إذا كان البخاري مشهور فغيره من الرواة يخفى عليك ، فربما طعن فيسمه غمير واحسد وصحح الحفاظ حديثه لأمر لا يمكنك أن تصل لمعرفته ، وهذا هو السر في أنه لا يجوز التصحيصح لغمير المتمكن في هذا الفن .

فإذا تقرّر هذا فلنتكلّم على طريقين ضعّفهما أخونا ونبين خطأه الشنيع في ذلك :

۱ ـــ قال الأخ الفاضل ص (۱۸۸) من كتابه ﴿ التوضيح ›› أنه روى حديث التسابيح أبــــو داود بهذا الإسناد :

روى روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابـــن عباس ... الحديث . ثمَّ قال ما نصه :

﴿ رَجَالَ الْإَسْنَادُ : رَوْحُ بَنَ الْمُسْيَبِ : قَالَ ابْنَ عَدِّي : أَحَادَيْتُهُ غَيْرَ مُحْفُوظَةً وقال ابن حبَّان يروي

لو رجعنا إلى ترجمة « روح بن المسيب » من المصدر الذي نقل منه ترجمته وههو « مهيزان الاعتدال » (٦١/٢ ) لوجدنا ما نصه :

« قال ابـــن عـــدي أحاديثــه غــير محفوظـــة ، وقـــال ابـــن معــين : صويلـــح ، وقـــال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . لا تحل الرواية عنه » اهـــ .

وأمَّا قول ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ، لا تحل الرواية عنه اهـــ .

فمن شطط القول وابن حبّان كما أنه متساهل أحياناً في التصحيح ، فهو مبالغ أحياناً أخـــرى في التجريح .

وإذا أردت أن تتحقق هذا فاعلم أن الذهبي قال في ﴿ الميزان ﴾ في ترجمة أبي النعمان (٨/٤) ما نصه :

(( وقال الدارقطين : تغير بآخره ، وما ظهر له بعد اختلاط حديث منكر ، وهو ثقة . قلت : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله ، فأين هذا القول من منكر ، وهو ثقة . قلت : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله ، فأين هذا القول من قول ابن حبّان الخساف المتهوّر في عارم ، فقال : اختلط في آخر عمره وتغيّر حتى كان لا يسدري ما يحدّث به ، فوقع له المناكير الكثيرة ، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون ، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ، ولا يحتج بشيء منها .

قلت : و لم يقدر ابن حبان أنْ يسوق له حديثاً منكراً فأين ما زعم ؟ <sub>»</sub> اهـــ كلام الذهبي مـــــن « الميزان <sub>»</sub> .

قال العبد الضعيف : فما نقله الأخ الفاضل من كلام ابن حبان من الميزان باطل هنا كذلك ! وهو مردود بكلام ابن معين فيه بأنه : صويلح ، وهي من ألفاظ التعديل في المرتبة الرابعة كما هو معلوم وزيادة على ذلك :

( اعلم ) أنَّ الحافظ ابن حجر تعقّب الذهبيَّ في ﴿ لَسَانَ المَيْزَانَ ﴾ فقال : وقال ابو حاتم الرازي : هو صالح ليس بالقوي . اهــــ

ثم نقل الحافظ ابن حجر عن البزار أنّه قال في روح بن المسيب : ثقة . أثناء سوقه لسند هو فيه . فالرجل صالح الحديث والأخ فضل تنكب قول ابن معين فيه : صويلح . ولايعرف أن الحافظ ابن حجــــر

نقل توثيقه عن البزار وهو إمام متقدَّم ، وأن أبي حاتم قال فيه : صالح . وأن ابن أبــــــي حـــاتم قــــال في « الجرح والتعديل » ( ٤٩٦/٣ ) ذلك أيضاً ، فما أدري ما أقول لأخينا الفاضل ! وأرجو أن يراحــــــــع

هذا الرجل الأوّل في السند الذي ساقه وأخذ يشرّحه ! فإنْ كان ما يزال مُصرِراً على ضعف روح بن المسيب فنقول له :

هب جدلاً أنّه ضعيف ودعك منه ولنبحث في الرجل الثاني الذي روى مع روح هذا الحديث عن « عمرو بن مالك النكري » وهو جعفر بن سليمان .

قال أخونا الفاضل في كتابه المصابيح الذي كان ينبغي له أنَّ يسميه .... ص (١٨٨) : في ترجمـــة جعفر بن سليمان ما نصه :

(قال يحي بن معين: كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه ويستضعفه ....) إلى آخر كلامـــه، حيث نقل من التهذيب بعض الأقوال في توثيقه وتجريحه ثم قال ص (١٩٠) عن جعفر بن سليمان هذا:
( وهو راو صدوق . وهــــــذه المرتبــة كمــا يقــول علمــاء الجــرح والتعديــل : لا يحتـــج بصاحبها ... )! أيل آخر كلامه مختصراً .

والجواب على هذا أن هذا باطل شنيع من وجهين :

نفسه في ذلك !!

( الأول ) : أن جعفر بن سليمان هذا هو من رجال مسلم في صحيحه . وهـــو محتــج بــه في الصحيح .

فمن هذا كله تعلم أن هذا الرجل (( جعفر بن سليمان )) ثقة أخرج حديثه مسلم في الصحيح وأنَّ نقل بعض الأقوال القادحة فيه توهم الغرّ المبتدىءَ ردّ حديثه وصوابَ قول من ضعّف الحديث الذي هو في إسناده وهو كلام باطل فاسد ، وهكذا اذا اتبع الإنسان كل كاتب لا تحقيق عنده ظنّ أن كلامه صواب فيقع في غلطه .

( الوجه الثاني ) : قول أخينا : ( إنّ مرتبة صدوق لا يحتج بصاحبها عند علماء الجرح والتعديل ) .

برح و سعين ) . فجوابه : أن هذا باطل من القول ، وهذا مما يضحك منه أصغر الطلبة الذين تلقوا العلم في هــــذا

الفن! إذ أنَّ كثيرًا من رجال الصحيحين وصفوا بالصدق فقط كما سأنقله إن شاء الله تعالى .

والعجب أن أخانا يخترع القواعد على حسب ما يظهر له ويريد فهمه ، ولهذا تجد في كلامه على الأحاديث يصحح ويضعّف ويثبت ويبطل بما يخالف هو نفسه إذا اقتضى نظره وجداله في موضع آخـــر! وإنّى سأثبت ذلك بالدليل والبرهان فأقول:

(قال الطحاوي: حدثنا محمد بن سنان الشيرازي: حدثنا هشام بن عمّار حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال قال حذيفة ... الحديث ) اهــــ .

فأعلَّ هذا الإسناد بهشام بن عمار كما في صحيفة ١٨٣ حيث قال فيهـــــا : ( لكـــن في روايـــة الطحاوي راو تُكُلَّمَ فيه وهو هشام بن عمَّار ... ) اهـــ .

وكل ذي بصيرة يعلم أنّ هشام بن عمّار من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعـــة كمـــا في التقريب وهو من شيوخ البخاري ، وثقة البخاري برواية حديثه في صحيحه ووثقه يحيى بن معين والعجلي وغيرهم كما في «مقدّمة فتح الباري » .

ولو كان أخونا من أهل هذا الشأن لأعلُّ هذا الإسناد بمحمد بن سنان الشيرازي صاحب المناكير ، الذي لم يرو له واحد من أصحاب الكتب الستة ، وقد قال الذهبي في ﴿ الميزان ﴾ (٥٧٥/٣) :

« محمد بن سنان الشيرازي عن ابن علية صاحب مناكير ، يتأتى فيه » اهـــ و لم يتعقبه ابن حجر في اللسان بشيء . فهو مقرً له أيضاً .

فتأمّل بالله عليك كيف سكت عن هذا الرجل وطعن في الحديث بهشام بن عمار الثقة الذي هو من رجال البخاري ، فإذا تأمّلت هذا كله عرفت وتيقنت أن الأخ فضل يحسرم عليمه أن يخوض في هذا العلم ! لأنّه ليس من أهله وأربابه ! ورحم الله امرأ عرف حدّه وقدره فوقف عنده ! نسأل الله لنا وله الهداية والرشاد .

إذا اتضح لدينا أن أوّل رجل في إسناد حديث صلاة التسابيح بعد روح بن المسيب هو (( جعفر بن سليمان )) وهو ثقة رجال الصحيح أخرج حديثه مسلم في صحيحه ، وأمّا الراوي الذي روى الحديث معه عن (( عمرو بن مالك النّكري )) وهو روح بن المسيب فوجوده في الإسناد وعدمه إن اعتبرناه ضعيفاً لا يضر ، وإنّما ذكرنا ما قاله العلماء فيه لنوضح أن الأخ فضل حذف عبارات التوثيق من ترجمته عندما نقلها وغير ذلك مما أوضحناه ، فليتأمّل .

نقلها وغير ذلك مما أوضحناه ، فليتأمل .

( تنبيه ) : وقبل أن أنتقل إلى ترجمة الرجل الذي يليه أود أن ألفت النظر لفائده لا يعرفها الأخ فضل وهي : أن قوله : « إن علماء الجرح والتعديل لا يحتجون بالصدوق » كلام باطل بسلا ريسب ! ويكفي في إيضاح بطلانه أن أنقل من تقريب التهذيب أسماء عشرة رجال من رجال البخاري ومسلم موصوفين بر صدوق » وأترك المنصف يحكم على معلومات أخينا ! مما يراه مناسباً ! ويتأمّل أيضاً بعد ذلك هل له أن يصحح ويضعف ؟!

The state of the s

- وإليك أسماء عشرة من رجال الصحيحين وصفوا بالصدق كما في التقريب :
- ١ ـــ حصين بن محمد الأنصاري السالمي ، في التقريب صدوق الحديث لم يرو عنه غير الزهري .
  - ٢ \_ ابراهيم بن يوسف السبيعي ، صدوق يهم .
    - ٣ \_ إسحاق بن سويد بن هبيرة ، صدوق تكلُّم فيه للنصب .
    - ٤ ــ سعيد بن كثير بن عفير . صدوق عالم بالأنساب وغيرها .
      - ه \_ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، مقبول .
        - ٦ \_ عبد الله بن كثير الداري ، صدوق .
        - ٧ \_ عقبة بن خالد السكوني . صدوق صاحب حديث .
          - ٨ ــ محمد بن الزبرقان . صدوق ربما وهم .
            - ٩ ـــ محمد بن سابق التميمي . صدوق .
        - ١٠ ــ يحيى بن صالح الوحاظي . صدوق من أهل الرأي .
- فهل كان البخاري ومسلم يجهلان قاعدة الأخ هذه وكذا الحافظ ابن حجر الذي وصفهم بذلك وأقرهما على التصحيح ؟!!!!

# الرجل الثاني في السند (عمرو بن مالك النُّكْري ) :

ذكر الأخ فضل حفظه الله تعالى ص (١٨٩) و (١٩٠) ما ملخصه عنده : أن الحافظ ابن حجـــر قال عنه صدوق له أوهام اهـــ ثم قال الأخ هو ضعيف .

ثم اعترض على أخينا العلاَّمة الأديب محمود سعيد ممدوح: بأن عمرو بن مالك النكري لم يذكر الذهبي في (( المسيزان )) أنَّه ثقمة كما يقول العلامة محمود سمعيد في رسالة حققها ، فقال الأخ فضل ما نصه:

(ثم أن قول المحقق \_ محمود سعيد \_ بأن الذهبي ذكر في الميزان أن عمراً هــــــذا ثقـــة ، قـــول مستغرب ، نرجو أن يكون سبق قلم ، فإن هذه الكلمة لم ترد عند الذهبي في « الميزان » ، وبخاصــــــة في المجزء الذي أشار إليه المحقق \_ محمود سعيد \_ وهو ( ٢٨٦/٣ ) من الميزان ) اهــــ .

وجوابه : أنّه للأسف الشديد جداً ذكر الذهبي هناك في نفس الصحيفة أنّه ثقـــة حيـــث قـــال : « عمرو بن مالك النّكُري عن أبي الجوزاء ، ٦٤٣٧ وعمرو بن مالك الجنبي عن أبي سعيد الحدري وغيره تابعي ـــ فثقتان » . اهـــ

وأزيد أخانا الكاتب أيضـــاً : أن الذهـــي ذكــره أيضــاً في الكاشــف عـــن رجـــال الســـتة (٣٤١/٢ نرجمة رفم ١٧٧٣/٤٢٨٧ ) فقال : « وُقُـــــــــق » . اهـــ وهو من رجال الأربعة .

قال في ترجمته: (قال البخاري في إسناد نظر ... وقال ابن حجر ثقة يرسل كثيراً). ثــم قــال معلّقاً: (وقد سمعنا ما قاله فيه البخاري، وما قاله فيــه ابــن حجــر وعلــى هــذا فهــذا الطريــق تعددت مثالبه ...) اهــ.

وجوابه : أن أبا الجوزاء من رجال الصحيحين البخاري ومسلم ، وقال عنه الذهبي في الكاشـــف ( ١٤٢/١ ) : « ثقــــــة » . وقد وثقه الحافظ ابن حجر في التقريب !!

وأبو الجوزاء من رجال الصحيح وقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير (١٦/٢) وذكر السند الذي فيه نظر ، فبطل بهذا كلام الأخ! فتبين بهذا التحقيق أن الحديث رجاله رجال الصحيح الاعمرو بسن مالك وهو ثقة ، فالحديث صحيح الإسناد كما ترى بعينك من تحقيق سنده .

#### 

طريق عبد الله بن عمرو ذكرها الأخ الفاضل ص (١٩٦) ـــ (١٩٧) فقال :

والجواب على ذلك: أن المستمر من رجال مسلم ، وأبو الجوزاء من رجال البخاري ومسلم ، والإسناد صحيح كما ذكر الحفاظ ، فلمساذا لم يَمنَسح الطمأنينة لإثبات هذه الصلاة بهذه الأسانيد الصحيحة ؟!

فحديث عبد الله بن عمرو يعضده ويقوّيه مع كونه صحيحاً السند الأوّل ، وسند عكرمة عن ابن عبّس الذي لم نتكلّم عليه خشية الإطالة والإملال . وكل هذا يثبت صحة صلاة التسابيح وصحة حديثها ويبطل كلام الأخ الفاضل فيها !

### ( فصل ) : في نقل أسماء بعض الحفاظ الذين صححوا أو حسنوا الحديث :

أقول : ومن راجع شرح الإحياء للعلامة المحدث الزبيدي في آخر المحلّد الثالث وحد كلام الحفاظ في المسألة وإني أنقل أسماءهم وبعض أقوالهم مختصراً :

١ \_ قال الحافظ العراقي كما نقسل الزبيدي : هذا حديث صحيح غريب جيد الإسناد والمتن .

٣ ـــ وصححه أيضاً الحاكم في المستدرك (٣١٩/١) فقال : (( هذا إســـناد صحيــح لا غبــار عليه )) . وقال أيضاً : (( ومما يستدل به على صحته استعمال أثمّة له كابن المبارك ، قال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح وذكروا الفضل فيه )) .

الإمام النووي: قـــال الإمــام النــووي في (( تهذيــب الأسمـــاء واللغــات )) : فيهـــا
 حديث حسن .

تال الحافظ ابن الصلاح: أن حديثها حسن وأن المنكر لها غير مصيب.

٧ ـــ الإمام أحمد بن حنبل: قال الحافظ ابن حجر: فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بسن
 مـــالك النكـــري فلمـــا بلغـــه متابعـــة المـــــتمر أعجبـــــــه فظــــــاهره أنـــــه رجــــــع عـــــن
 تضعيفه .

٨ ـــ وقال الإمام الحافظ الزركشي في تخريج أحاديث الشرح: غلط ابن الجوزي في أخراجـــه في الموضوعات لأنه رواه من ثلاثة طرق أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف ، ثم قال وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع .

٩ \_ الإمام الحافظ المنذري:

قال الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار : ﴿ فَسَنَدَ هَذَا الْحَدَيْثُ لَا يَنْحُطُ عَنْ دَرَجَةَ الْحَسَنَ فَكَيف إذا ضم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود **وقد حسنها المنذري** ﴾ .

قلت : وانظر الترغيب والترهيب (١ /٤٦٧ فما بعده ).

<sup>(</sup>٣٥٦) ونقل الحافظ عنه في الأمالي خلاف ذلك فليتنبه .

١٠ ـــ الحافظ ابن منده ، قال الحافظ ابن حجر : ﴿ وَمَنْ صَحَحَ هَذَا الْحَدَيْثُ أُو حَسَنَهُ غَيْرُ مَسَن تقدّم: ابن منده وألّف فيه كتاباً ،

۱۱ ــ والآجري،

١٢ ــ والخطيب،

١٣ ــ وأبو سعيد السمعاني ،

۱٤ ـــ وأبو موسى المديني ،

١٥ ـــ وأبو الحسن بن المفضل ....

١٦ ــ والسبكي،

۱۷ ــ وآخرون » اهــ کلام الحافظ.

١٨ ــ وقال الحافظ صلاح الدين العلائي شيخ الحافظ العراقي : حديث صلاة التسابيح حديـــث صحيح أو حسن ولا بد .

١٩ ــ وقال الشيخ الحافظ سراج الدين البُلقيني في التدريب : (( حديث صلاة التسابيح صحيـــح وله طرق ) .

۲۰ ـــ ورواه ابن خزيمة في صحيحه .

٢١ ـــ وقال الحافظ المنذري في الترغيب (٤٦٨/١ ) : ﴿ وصححه جماعة منهم : شيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري،

٢٢ ــ وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى ،

٢٣ \_ وقال أبو بكر بن أبي داود \_ صاحب السنن ( سمعت أبي يقول : ليس في صلاة التسابيح حديث صحيح غير هذا ﴾ اهـ يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

٢٤ ــ وقال مسلم بن الحجاج : ﴿ لا يُرُوى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا ﴾ اهــ انظــر الترغيب ( ٤٦٨/١) يعني حديث ابن عباس أيضاً .

فهذا بيان أسماء بعض من صححه من الحفاظ وهم متخصصون في هذا الفن متمرسون فيه ، فليعتبر بذلك أولوا الأبصار. ( فائدة ) : روينا بإسنادنا المتصل عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ أم سُلَيم غدت على

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : عَلَّمين كلمات أقولهنَّ في صلاتي . فقــــال : ﴿ كَـــَبري الله عشراً وسبَّحيه عشراً واحمديه عشراً ثمَّ سلى ما شئت يقول: نعم نعم » .

قال الحافظ المنذري في « الترغيب » (٤٧٢/١) : « رواه أحمد والترمذي (٤٨١) وقال : حسن

0 2 4

غريب ، والنسائي (١٢٩٩ صغرى) وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » . قلت : وأقرُّ الذهبي الحاكم في المستدرك (٣١٨/١) .

#### وفي الحديث فائدتان :

- ( الأولى ) : تأكيد صلاة التسابيح وما ورد فيها من الأذكار .
- ( الثانية ) : بطلان قول الأخ الشيخ فضل ص (١٧٨) : ( أنَّ الناظر في جميع الصلوات نوافلهــــا وفروضها لا يجد أي أثر للعد في هذه الصلوات ، وما وحد من روايات يُذكّر فيها العد فإنما كان ذلــــك خارج الصلاة ) !!
- ( تنبيــــه ) : اعلم أنَّ النظر في بعض الكتب ونقل أرقام المحلدات والصفحات وكون السند فيه ثقة أو ضعيف لا يعني أنَّ القائم بذلك يعرف الحديث أو له مراس فيه أو يحل له التصحيح والتضعيـــف! فلنتق الله جميعاً ولنتنبه لذلك .
- ( تنبيه ثان ) : أخطأ الأخ الفاضل في نقل كثير من أرقام الصفحات والمجلَّدات عند نقل تراجــــم الرواة ، فمثلاً ص (١٨٨) عزا ترجمة ( روح ) إلى الميزان (٦١/١) والصواب هو (٦١/٢) !!

وفي ص (۱۸۹) عزا ترجمة جعفر بن سليمان لتهذيب التهذيب (٤٠٨/١) والصواب هو (٨١/٢) وأخيراً نقول :

إنما ننكره اليوم على بعض الناس من المترسمين بالعلم ونرد به خاطىء استنباطاتهم وأفكارهم إنما هو بسبب أنهم جاءوا بشيء لم يسبقهم إليه أحد ، أو أنهم أتوا بأقوال شاذة مطروحة ، فيقوم العلموا العاملون بواجبهم الكفائي في رد الباطل وعدم إغفاله لأنهم على ثغور لا ينبغي أن يؤتوا من قبلها ، وكذا هدم كل اجتهاد من شخص غير مؤهل عنيد ، أو رأي كذلك غير سديد خارجاً عما عليه سواد الأمسة سلفاً وخلفاً في الأصول والفروع ، فمن قال بقدم العالم أو دعا إليه ! أو نصر قول من يحد الله تعسال أو ركن إليه ! أو من قال بانحراف الفقه والتفسير والفقهاء .... أو من قال بجواز قطع أعضاء الآدمي لمداواة الآخرين بها ، أو من قال بجواز مس وقراءة القرآن للجنب والحائض ، أو مسن حسرم صيسام السبب والاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ، أو خرج على الناس برد الأحاديث الصحيحة وتصحيح الأحساديث الضعيفة ، أو غير ذلك من الأقوال الشاذة وجب الرد عليه عند كل من كانت في قلبه غيرة علمى هذه الشريعة المطهرة المنورة المبيضاء النقية ، وهذه الغيرة الخالصة لله تعالى ورسوله مقدمة عند كل مؤمن على الغيرة لفرقة أو شخص أو دكتور أو حبيب أو قريب في يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قرم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بهساء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قرم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بهساء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بهساء

تعملون ﴾ ، ﴿ لا نكلُّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ، ذلك\_م وصاكم به لعلكم تذكرون ﴾ .

فالواجب على العلماء رد كل شاذة صغيرة أو كبيرة كانت لأنَّ القطرة تصير سيلاً فمن وعى هذا الذي ذكرناه علم المحق من المبطل ، والمشوَّش من غيره ، والله الموفق .

هذا وإني أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولأخي الفاضل فضل حفظه الله تعالى ، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يختم لنا بالحسنى إخواناً على سرر متقابلين والحمد لله رب العالمين .

The state of the s

# احتجاج الخائب

بعبارة

من ادَّعي الإِجماع فهو كاذب

بقلم الحسن بن علي السقاف عفا الله تعالى عنه

0 2 7

الحمد لله الذي جعل كتابه أعظم الحجج في جميع البقاع ، وأردَفَ ذلك بسنّة حبيبه المبيّنة لمعانيسه وشرّفها بالاتباع ، وشيّد روضات الشريعة بما وقع عليه الاتفاق من علماء أمّته والإجماع ، وأخرج بقياس الراسخين من طوايا وثنايا هذه الأصول أحكاماً ضلّ عنها العوام والرّعاع .

أحمده حمداً يقضي لما أريد تسطيره ههنا بالتيسير ، وأشكره شكراً يسهل ما في الذهن من صعاب المسائل والعسير ، والصلاة والسلام على نينا محمد سيّد الخلق والبريات ، من سبّحت في كفه صم الحصى مفصحات ، ومن حن له الجذع وسلّمت عليه الجمادات ، وعلى آله الذين برزوا في هـــالات المفاخر أقماراً ، الذين أزال الله بضياء علومهم ريب الشك حتى عاد ليل الجهالة نهاراً ، وجعلهم لدينه حماة وأعواناً وأنصاراً ، وعلى الصحابة المتقين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .

فقد وضح عند ذوي البصائر ، واتَّضح عند ذوي الفهوم في الأسرار والسرائر ، واستقرَّ عند ذوي

القلوب السليمة ، والعقول الراجحة المستقيمة ، أنّ إجماع علماء هذه الأمّة الذي جعله الله تعالى سسبيل المؤمنين ، واتّفاقهم الذي جعله حجة على الموحّدين ، واقع في كل زمان ، ماض في كل فسترة وأوان ، حجة عند أهل السنّة والجماعة ، واقع من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا بعد الصحابة بنصوص فحول العلماء ممكن وقوعه إلى قيام الساعة ، مصداقاً لقسول صاحب الرسالة ، (( لا تجتمع أمسي على ضلالة )) ، وقد ظهر منذ قرون السلف المشهود لها بالخيرية ، من يشكك أو ينفي إمكسان انعقد الجماع أمّة خير البريّة ، وكان أوّل من ابتدع إنكار الإجماع وما يتعلّق بذلك النظام ، وتابعه على هذا بعض من انغر بكلامه ، ممن يردد أقوال الائمة المجتهدين وهو لا يدرك مغزاها ، ولا يلاحظ مقاصدها ومعناها ، وقلدهم في هذا الزمان بعض المتمسلفين ، ممّن تسوروا منبر تصحيح وتضعيف الحديث ، وأخذوا بكل هزيل ورثيث ، ومنهم الألباني ، فلمّا رأيتهم يحتجون بالإجماع متى حسلا لهسم وأرادوا ، ويتمسكون به متى عن الحق حادوا ، وينبذونه نبذ النّواة متى خالف منهم الأهواء ، وعاكس ما

في عقولهم التي خالفت أقوال السادة العلماء ، رددوا مقالة لا يدرون معناها ، ولا يدرك ون حقيقتها ومغزاها ، إن صحّت عن قائلها الذي قالها وحكاها ، ليردوا اتفاق الأمّة الصائب ، وهي قول الإمام أحمد ابن حنبل ( من ادعى الإجماع فهو كاذب) وقد عَنَّ في روعي ووقع منذ مُدة ، أن أصنّف رسالة في إبطال الاستدلال بهذه العبارة تصنيفاً أحلب فيه أدلّة عدّة ، وأفصل فيها باختصار إمكان وقوع الإجماع وتعريفه وحدّه ، وأبين فيها أن الذي يردد هذه العبارة اليوم هو الألباني وبعض البسطاء ، فالألباني متى راق له أمر وإن كان باطلاً كمسألة الحدّ ادّعى فيها الإجماع والاتفاق ، ونفى عنها أي إمكان خلاف أو افتراق ، ومتى صادم الإجماع ما يريده كمسألة تحريم الذهب على النّساء ردّد العبارة لينسف الإجماع ويهدم الوفاق ، وإن تعجب فعجب قوله إن عبد الله بن المبارك حدّ الله تعالى و لم يخالفه أحد فصار إجماعاً واتفاقاً ، وهكذا :

يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمسن وإن لقيست معديساً فعدنسساني

وما ذكرت هو مشال من آلاف الحقائق ، وأنموذج لما يسروق لسه مسن الروائق ، وهذا التخبط لم يقتصر عليه في هذه المسألة فحسب ، بل توسع فيه جداً في توثيق وتضعيف الرجال وغير ذلك قدحاً وذباً ، فمن أثنى عليه في مكان ، كالشيخ الأعظمي حبيب الرحمن ، شتمه وقدح به في كتاب آخر أو ديوان ، فمن كان هذا حاله يقال فيه :

فلا تَلُمْ في فَهْمسه مَسنْ قسد خَبَسطْ ولا السذي في حَلّسه قسال شسسطَطْ قد يُحْسرَمُ المزكسوم ريسح الأَذْفَسر والفسم عَسذْبَ المسا لأجسل الضسرر

وإنّي إن شاء الله تعالى سأنقل هذه العبارة التي يرددها الألباني في بعض كتبه ، ثمّ أقوم ببيانهــــا ، وإيضاحها وكشف حقيقتها ومرماها حتى يتضح الباطل من الصواب ، والمُحِقُ من المرتاب ، والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يعينني على ذلك .

قال الألباني في مقدَّمت الجديدة لآداب زفاف ، طبع المكتبة الإسلامية /صويلع ، صحيفة (٤٢) ما نصه :

« وغير هذا الإجماع ( أي غير الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ) ثمّا لا يمكن تصوّره فضلاً عن وقوعه ، ولهذا قال الإمام أحمد : مسن ادّعسى الإجمساع فهسو كساذب ، ومسا يدريسه لعسلّ الناس اختلفوا » الهسـ .

وقال في صحيفة (٢٣٩) من كتابه المذكور زيادة على ما نقلناه عنه ما نصه :

[ قال الإمام أحمد رضي الله عنه : من ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلّ الناس اختلفوا ، رواه ابنه عبد الله في مسائله ص (٣٩٠) .

وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه ، فليراجع من شاء التحقيق بعسسض كتب أصول الفقه التي لا يقلّد مؤلّفوها من قبلهم ! مشل : ﴿ أَصَلُولُ الْأَحْكُمُ مَا اللَّهُ لَا يَسَلُّ حَلَّمُ مَا اللَّهُ عَلَى مُ وَخُوهُما ] . اهم ما أردنا نقله .

وهذا الكلام من الألباني فاسد من وجوه :

الأوّل: أنَّ قول الإمام أحمد ليس حجة ولا تشريعاً ، وليس هو قول نبي معصوم ! فإذا كان كلام الصحابي ليس حجة شرعية على الصحيح الراجح كما نص علماء الأصول ، فكيف بكلام أحمد بن حنبل ؟!

الثاني : أن الإمام أحمد كما يقول ابن القيّم ـــ قدوة هذا الرجل ـــ في (( إعلام الموقعين )) : أراد بهذه العبارة الرد على بشر المريسي عندما ادّعى الإجماع على خلق القرآن كلام رب العالمين ، فقال مـــن ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدري بشر لعلّهم اختلفوا ، وسننقله إن شاء الله من الإعلام .

فَنَقَلَ الألباني مقولة أحمد في مسألة وعمّمها على كل مسألة يريد إبطالها وتبعه على ذلك مَنْ قلّده دون تحقيق أو مراجعة لأصل وضع العبارة ، أو أنه هو قلّد بعض من قبله من المتمسلفين دون وعي ودون إدراك لحقيقة هذه المقواة !! وأحلاهما مُرّ !!

الثالث : أن الإمام أحمد نفسه كما نقله ابن القيّم في الإعلام وغيره احتج بالإجماع ! فإذا كـــان

الإمام أحمد عمَّم هذا القول على جميع المسائل المجمع عليها ثمَّ قال : ( من ادَّعي الإجماع فهو كـــــاذب ) فقد تناقض! وما نظنَ أنَّ الإمام أحمد ناقض نفسه .

الرابع : إذا كما يدّعي الألباني أن الإجماع لا يحصل إلا في المعلوم من الدين بــــالضرورة فليـــس للإجماع ضرورة أصلاً ساعتئذ لأنّ المعلوم من الدين بالضرورة حاصل بقطعي الدلالات<sup>(٢٥٧)</sup> .

الخامس: وينتج من هذا كلّه أنّه لا فائدة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حسب رأي الألباني « لا تحتمع أمّي على ضلالة » وأنّه كلام عبث إذا كان الألباني ما زال مصراً على أن الإجماع لا يمكسن تصوره فضلاً عن وقوعه .

السادس: احتج أكابر العلماء وجهابذة الفضلاء الأعلام كالإمام الشافعي وأبي حنيفة ومــــالك وابن المنذر ومن بعدهم كإمام الحرمين والغزالي والنووي وابن حجر ... بالإجماع سواء كان فيه نص أم لم يكن فيه نص كما هو معلوم وسيأتي بيانه .

السابع: أن ابن حزم الذي يحتج الألباني بكلامه وبكتابه نقل في مراتب الإجماع مسائل أجمع الناس عليها غير معلومة من الدين بالضرورة ، وهذا يؤكّد أن الألباني لم يفهم كلام ابن حزم في «أصول الأحكام » (١٢٨/٤ ـــ ١٤٤) . وممّا قاله ابن حزم في مراتب الإجماع (المطبوع بأسفله نقد المراتب لابن تيمية الحراني بتحقيق الإمام الكوثري ط. دار الكتب العلمية ) صحيفة (١٧) ما نصّه :

(( واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حُرَّكَ وسطه لم يتحرَّك طرفاه ولا شــــيء منهما فإنّه لا ينحسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » اهـــ وقال في صحيفة (١٣٠) :

﴿ وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمُسْلِّمِينَ يُصَّلُّونَ عَلَى الْمُرْجُومُ ﴾ اهم.

وقال في ص (١٣٨) :

رر واتفقوا أنّ القود إذا أخذه الولي بأمر السلطان في شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتــــص من الولي في ذلك » اهـــ .

إلى غير ذلك من مسائل الفروع التي تبلغ مئات ، فبطل استدلال الألباني بما في أصول ابن حزم .

ونزيد الألباني فنقول له نقل الشاطبي في ﴿ الموافقات ﴾ (١٣٤/٤) عن ابن حزم الإجماع على أن تتبّع رخص المذاهب فسق لا يحل اهـــ .

فمن تأمّل هـــذا الكــلام في أن الإجمـاع قــائم علــي أن تتبـع رحــص المذاهــب فســق

وإنني أنقل مثالين من تناقض الألباني مع نفسه ممّا ينبغي أن يسمّي رد الألباني على الألباني الأوّل في الرجال ، والثاني في تناقض الألباني مع ابن حزم الذي يظهر أنّه يحتج بكلامه فأقول :

#### المثال الأوَّل :

تناقض الألباني في توثيق رجل اسمه ( المحرَّر بن أبي هريرة ) وذلك أنَّه وثق المحرر في جهة وصحح حديثه ، ثم في جهة أخرى جعله علّة في السند .

أما توثيقه وتصحيح حديثه ، ففي ﴿ إرواء الغليل ﴾ (٣٠١/٤) قال عن المحرر ما نصه :

أمَّا جعله المحرر المذكور علَّة في السند:

فقوله في صحيحته (١٥٦/٤) ما نصه :

رر هذا إسناد رجاله كلّهم رجال البخاري ، غير محرر بن أبي هريرة ، فإنّه من رجال النسسائي وابن ماجه فقط ، ولم يوثقه غير ابن حبّان ، ولذلك لم يوثقه الحافظ ابن حجر ، بل اكتفسى بقولمه : مقبول ، يعني عند المتابعة » اهم . أفادنا بهذا التناقض في همذا الرجل أخونها العلاّمة محمود سعيد ممدوح .

فسانظر يرحمسك الله إلى هسذا التنساقض ، يوتَسسسق السسراوي ، تُسسمَ يعلسسل بسسه الإسناد ! ويخطئ الحافظ ابن حجر ثم يقبل قوله ! ولذلك أمثلة غير قليلة أسأل الله أن يفرَغني لها .

« باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع ـــ وذكر فيه ـــ : أنه تعالى لم يــــزل وحده ولا شيء غيره معه ، والعالم كلّه مخلوق » اهـــ .

وقد خالف في ذلك ابن تيمية وشارح الطحاوية مقلَّده في شرحها الذي خرَّج أحاديثه الألبــــاني

٥٥٣

ووضحه وطبعه المكتب الإسلامي ! ولم ينبّه الألباني في تحقيقه وتخريجه أن اعتقاد قدم العالم كفـــر (٢٥٨) ، وإنّما أشار إلى خطأ ابن تيمية في ذلك في صحيحته عند كلامه على حديث « أوّل ما خلق الله القلـــم » ولم يكفّره مع أنّه يُكفّر غيره في مسألة من مسائل الخلاف كما هو معلوم مشهور ! وعندي له أمثله كثيرة منها تكفير صاحبه مدّعي تجديد الدعوة ... في حلب الذي رافقه أكثر من (٢٥) سنة لمجرّد التنازع علـــى الرئاسة الــسلفية و ... كما في كتابه « التوسل أنواعه وأحكامه » !!

ولنعد إلى بيت القصيد ( من ادَّعي الإجماع فهو كاذب ) ولنتكلم بما يبيُّنها ويوضحها فنقول :

## فصـــــل في مواد الإمام أحمد بهذه العبارة إن صحّ ت عنه

اعلم أوّلاً: بأنّ الظاهر أنَّ أحمد بن حنبل كذب عليه أصحابه وأهل مذهبه خاصة والناس عامـــة كثيراً! من ذلك ما في كتاب (( السُّنَة )) المنسوب لابنه ، ذُكِرَ فيه أن الإمام أحمد يقول بجلوس الله تعالى على العرش!! وما نظنه يقول هذا ولتن ثبت هذا عنه فهو مردود عليه بنصوص الكتاب والسنة المنزّهــــة للمولى تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث والمخلوقات ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ، وإنّى أنقل أحد تلــــك النصوص الفظيعة الشنيعة المثبتة في كتاب الزيغ المسمّى بكتاب السنّة .

فاقول: لو نظرنا ص (٧٩) لوجدنا ما نصه: ( ذِكْرُ الكرسي ، سئل ــ أي أحمد ــ عمّا روي في الكرسي وجلوس الرب عليه . رأيت أبي رضي الله عنه يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤيا ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدّثنا به ... ) إلى آخر ذلك الهُرَاء الوثني .

ونظنُّ أنَّ مقام الإمام أحمد يجلَّ عن هذه الوثنية الصريحة التي تشمئز منها الأرواح والنفوس !فــــإذا علمت أنَّهم كذبوا على الإمام أحمد في كتب يدَّعون أن لها أسانيد صحيحة وأن عليها سماعات إلى غـــــبر ذلك من هذيان فارغ ! علمت أن هذه اللفظة ربما تكون من جملة تلك الكذبات أو الفريات وخصوصــــاً أنّها من طريق ابنه عبد الله عنه ، ككتاب الزيغ ( السنة ) !

فلو فرضنا أنّها ثابتة فقد بيّن ابن القيّم ـــ وهو أحد المُعَظّمين عند الألباني ـــ معناها ، حيث قال في « إعلام الموقعين » (٣٠/١) ( طبعة دار الجيل بتعليق : طه عبدالرؤوف سعد ) :

<sup>(</sup>٣٥٨) ترويجاً للكفر الذي فصّلت بيانه في (( التنديد )) وفي (( التنبيه والرد )) وكل ذلك طمعاً منهما في الربــــح المـــادّي الزائل من بيع هذه الكتب والمتاجرة في العلم ، والله عليم بالنيات .

ونصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث مسن أن يقدّموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، ولو ساغ لتعطلت النصوص ، وساغ لكل مسن لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص ، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ، لا ما يظنّه بعض الناس أنّه استبعاد لوجوده » . انتهى ما أردت نقله من كلام ابن القيّم .

وقال ابن القيم في ﴿ إعلام الموقعين ﴾ (٣٤٣/١) :

« ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محلّ النزاع حجة أن تبدّل حال المحل المجمع على حكمه أولاً كتبدّل زمانه ومكانه وشخصه » اهـ .

وقد أشار الإمام الكوثري في (( تبديد الظلام المخيّم من نونيّة ابن القيـــم )) ص (١١٠) حكايــة الإجماع عن أحمد وغيره نقلاً عن (( إعلام الموقعين )) في الطبعة القديمة في عدّة مواضع أشار إلى صفحاتها وهي :

فظهر جلياً أن الإمسام أحمد كان يحتسج بالإجماع ، ووقوع الإجماع كان عنده محكناً ، واحتج به المعتبرون من أهل مذهبه كابن قدامه المقدسي في كتابه الذي صنفه في أصول الفقه المسمّى « روضة الناظر » ، وإن معنى قوله : ( من ادّعى الإجماع فهو كاذب ) في مسألة بشر المريسي في ادّعائه الإجماع على خلق القرآن أو نحو ذلك ، وليس معنى ذلك أن الإمام أحمد يقول كمسا يزعم الألباني : أنه لا يمكن تصور الإجماع فضلاً عن وقوعه ! لأنه كلام باطل عند أحمد وعند أهل السنة من السلف والخلف .

والألباني يريد أن يلغي حجيّة الإجماع الذي اعتبره جماعة المسلمين من صدر الإسلام إلى اليـــوم ، ليسلم له حسب تخيله الباطل قيادة المسلمين بتربعه الموهوم على عرش الحديث وهو يسفّه أهــــل العصـــر جميعاً والمشتغلين بعلم الحديث ويمدح بعض السذّج من البسطاء الذين سلّموا قيادة أنفســـهم لأمثالــه ! وهم ينعون على المسلمين التقليد المحمود ووقعوا في ربقة التقليد المذموم في أبشع صور التعصب الأعمى ! وهم ينعون على المسلمين التقليد المحمود

لأئمّة السلف من جهابذة العلماء العاملين الراسخين ، المُتَحلين بالورع والعفّة والمترفّعين عن بيع علومهم والركض وراء حقوق الطبع لنيل الدراهم بهذا العلم الشريف! ورحم الله تعالى الإمام عبد الله بن المبارك السلفى حيث يقول:

يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أمروال المساكين احتلات للدنيا ولذّاتها بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنوناً بها بعدما كنات دواء للمجانين أيسن رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت فما ذا كذا زلّ حار العلم في الطين

وقال موفق الدين ابن قدامه الحنبلي صاحب ﴿ المغني ﴾ المتوفى سنة (٦٢٠ هــــــــ) في كتـــاب ﴿ روضة الناظر ﴾ في فصل الإجماع ما نصه :

( ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من أمور الدين . ووجوده متصوّر فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام ، وكيف يمنع تصوّره والأمّة كلّها متعبّدة بالنّصوص والأدلّة القواطع معرضون للعقاب بمخالفتها ، وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا حاز اتفاق اليهسود مسع كثرتهم على الباطل فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه ؟!

ويه. ف الإجماع بالإخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهـــم مشتهرون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق ... )) اهـــ إلى آخره فلينظر فإنّه كلام في غاية مـــن النّفاسة(٢٥٩)

<sup>(</sup>٣٥٩) وإنما أتت النفاسة إليه لأنَّ هذا الكلام من ابن قدامة الحنبلي المتوفى ســــــنة (٦٢٠هـــــ) منقـــول مـــن كتــــاب (( المستصفى )) للإمام الغزالي الأشعري المتوفى سنة (٥٠٥هـــ) !! دون تنبيه منه لا في أوَّل الكتاب ولا في هذا الموضع بأنَّ هذا الكلام قد نُـــقِلَ من مستصفى الإمام الغزالي أو شُفَّ منه شفاً !!

وابن قدامة الحنبلي هو على مذهب أهل مذهبه له كتاب ( العلو ) الذي بنى الذهبي كتابه عليه !! ورسالة في إثبات الحرف والصوت !! حتى قال أبو شامة المقدسي في كتابه (( ذيل الروضتين )) ص (١٣٩) في ابن قدامة هذا ما نصه : (( ولكسن كلامه فيما يتعلّق بالعقائد في مسائل الصفات والكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه فسبحان من لم يوضح الأمر له فيها ... )) هـ !!

وتمثيل ابن قدامه للإجماع بالصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام لا يفيد بوجه من الوجــــوه أن الإجماع محصور في المعلوم من الدين بالضرورة كما انغرَّ بذلك الألباني .

والإمام أحمد كما هو مشهور يحتج بالإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة مع فقدان الدليـــل في المسألة أو ضعفه ، قال الشوكاني في « نيل الأوطار » (٢٥٤/٥ ـــ ٢٥٥) : « قال أحمد ليــــس في هذا ـــ أي بيع الدِّين بالدِّين ــ حديث يصح لكن إجماع النّاس على أنّه لا يجوز بيع دين بدين » .

ثم قال الشوكاني : (( ففيه دليل على عدم جواز بيسم الديسن بالدين وهو إجماع كما حكاه أحمد )) اهد .

والطلاق بلفظ واحد ثلاثاً يقع ثلاثاً بالإجماع ، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد ، والألباني يخــــالف ذلك تبعاً لابن تيمية الذي خرق الإجماع وخالفه .

وقد صرّح أحمد بأنّ طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً ، فقد نقل الحافظ ابسن عبسد الهسادي الحنبلي نصوصاً عن الحافظ ابن رجب في كتابه : (( السير الحادث إلى علم طلاق الثلاث )) ، وهو مسن محفوظات الظاهرية بدمشق تحت رقم (٩٩) من قسم المحاميع كما أفاده العلاّمة المحدّث الكوثري ، وفيسه عن الأثرم قال :

[ سألت أبا عبد الله \_ أحمد \_ عن حديث ابن عبّاس (( كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر واحدة » بأي شيء تدفعه ؟ فقال : برواية النّاس عن ابن عبّاس أنّها ثلاث . وقدّمه في الفروع وجزم به في المغني وأكثرهم لم يحك غيره ] اهـــ .

وكتب الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد عن السُّنَّة فقال في كتابه : ومن طلَّق ثلاثـــاً في لفـــظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره اهـــ ذكره القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة مسدد .

فالإمام أحمد حكم بذلك محتجاً بالإجماع واتّفاق العلماء على هذه المسألة بخلاف حديـــــث ابـــن عبّاس الذي في مسلم الذي حكم عليه الإمام أحمد بالشذوذ ، والألباني يخالف أحمد هنا لكن يجعل كلامه مقدّساً ومقدّماً على كتاب الله وسنّة نبيه في مقالة ( من ادّعى الإجماع فهو كاذب )!!

حتى ابن حزم الذي يحتج بكلامه الألباني متى يحلو له يقول بهذا الإجماع في مُحكلاً أي أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً كما أسلفنا ، فليهنأ المتعصبون لكلام الألباني ! وقد عقد الإمام الشاطبي في الموافقات (١٧٤/٤ ــ ١٧٨) فصلاً ترجم بــ ( حطأ غير المجتهد زيغ ، سببه تحكيم الهوى واتّباع المتشابه ومفارقة

#### فصسل

## في الحجج الشرعية من الكتاب والسنة ونصوص علماء الأمة في الإجماع

١ ـــ قال الله تعالى : وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهَدَى وَيَتْبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَوَلَّى ونُصلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مُصِيرًا ﴾ ( النساء : ١١٥ ) .

قال الإمام الفحر الرازي في تفسيره: روي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدّل على أنّ الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية (٢٦٠٠)، وتقرير الاستدلال أنّ اتباع غير سبيل المؤمنين واجباً، بيان المقدّمة الأولى أنّ تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول وحدهسا موجبة لهسذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضمّاً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وأنّ غير حائز، فنبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين يصدق عليه حرام، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباعهم حراماً كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباعهم حراماً كان اتباعهم واجباً ، لأنه لا خروج عن طرقي النقيض .

وقال الإمام القرطبي في تفسيره (٣٨٦/٥) :

[ قال العلماء في قوله تعالى :﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّ سُولَ ﴾ دليل على صحَّة القول بالإجماع ] .

وقال ابن قدامة شيخ مذهب الحنابلة صاحب (( المغني )) في الفقه في كتابه روضة النّاظر في أصول الفقه أن كتابه روضة النّانية الخاطر العاطر ا

<sup>(</sup>٣٦٠) لا أظن هذا يثبت ولا أظن إماماً مجتهداً لا يعرف دليل الإجماع! والله تعالى أعلم!
(٣٦١) وقد قدّمنا أنَّ هذا الكتاب مسروق برمته من كتاب المستصفى للإمام الغزالي الشافعى الأشعري!!

[ ولنا دليلان ـــ أي على الإجماع ـــ أحدهما قول الله تعالى :﴿ وَمَن يُشاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُ الْهَدَى وَيَتْبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ ﴾ الآية ، وهذا يوجب اتّباع سبيل المؤمنين ويحرّم مخالفتهم .. ] .

وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه القيّم (( الفقيه والمتفقه )) صحيفة (١٥٤) ما نصه : [ إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلَّة الأحكام مقطوع على مغيبه ،

ولا يجوز أن تجتمع الأمَّة على الخطأ وذهب إبراهيم بن سيَّار النظام إلى أنه يجـــوز إجمـــاع الأمَّـــة علـــى الخطأ(٢٦٢) وقالت الرافضة الإجماع ليس بحجة وإنَّما الحجة قول الإمام وحده ... ثمَّ قال الخطيب بعــــد كلام : وهذا عندنا غير صحيح ــ أي كلام النَّظام والرافضة واحتجاجاتهم الباطلة ــ وحجتنا فيما ذهبنا

إليه قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُولَه ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى توعَّد اتباع غير سبيل المؤمنين فدلَّ على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام . فإن قال المخالف : هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجـــة عندنا ؟ فالجواب : أنَّه دليل عندنا كالعموم والظاهر وقد دللنا عليه فيما تقدَّم ، وعلى أن هذا ليس بدليل

الخطاب وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي ، لأنَّه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثَالَثُ ، وإذا حرَّم الله اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم وهذا واضح لا يشتبه . يحمل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده ؟

فالجواب : أن مشاقة الرسول محرَّمة بانفرادها وإن لم يكن هناك مؤمن ، فدلَّ على أن الوعيد على كل واحد منهما بانفراده ... الخ . انتهى كلام الحافظ البغدادي .

٢ ــ الدليل الثاني : ما تواتر من قوله صلـــى الله عليــه وآلــه وســـلم : ﴿ لَا تَجْمَــع أُمّـــيّ

على ضلالة <sub>)) (٢٦٣)</sub>.

(٣٦٢) وتدبّر نقطة مهمة هنا ، وهي أن الحافظ البغدادي لم ينقل عن رجل واحد من أهل السنّة أنّه حــــــالف في حجيـــة الإجماع أو عدم إمكان وقوعه فتكون حجية الإجماع لا خلاف فيها بين أهل السنة !! والألباني يدَّعي أنه سائر على نهــــج أهل السنة رضى الله عنهم (!!!)

(٣٦٣) ومن العجيب الغريب أن الألباني ذهب إلى صحة هذا الحديث كما هسبو مسلطور في كتبه ؛ فقد أورده في كتابه (( صحيح الجامع الصغير وزيادته )) (١٣٦/٢/ رقم ١٨٤٤) وقال : ( رواه الترمذي عن ابــــن

هذا الحديث روي بألفاظ متعدّدة ومجموعها يفيد الصحة بل يفيد التواتر المعنوي كما نص علـــــى ذلك جماعة من الحفاظ ، منهم الخطيب البغدادي الحافظ في « الفقيه والمتفقه » ص (١٦٧) حيث قال : « وجواب آخر وهو أنّها أحاديث تواترت من طريق المعنى لأنّ الألفاظ الكثيرة إذا وردت مـــن طـــرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذباً ، و لم يكن بد مـــن أن يكــون بعضهـا صحيحاً » اهــ .

وإليك بعض ما ورد من ألفاظ هذا الحديث :

أ \_ روى الترمذي في الفتن / باب لزوم الجماعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآلـــه وسلم قال : « إن الله لا يجمع أمّتي \_ أو قال أمّة محمد \_ على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ومن شذّ شدّ إلى النّار » وفي سنده سليمان وهو ضعيف إلا أن الحاكم أخرج له في المستدرك شواهد فيصح . وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني في « التلخيص الحبير » (١٤١/٣) ويمكن الاستدلال له بحديث معاويـــة م فوعاً :

(( لا يزال من أمتي أمَّة قائمة بأمر الله لا يضرَّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمـــر الله )) رواه الشيخان .

حدَّ ثنا أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالويه (٢٦٤) ثنا موسى بن هارون (٢٦٥) ثنا العبَّساس بسن عبسد العظيم (٢٦٦) ثنا عبد الرزاق (٢٦٧) ثنا إبراهيم بن ميمون العدني (٢٦٨) ... حدَّ ثني ابن طسساووس (٢٦٩) عسن

عمر صحيح). وذكر أن الطبراني وابن أبي عاصم والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات رووه أيضاً. انظر تعليقاته على كتاب السنة لابن أبي عاصم (٣٩/١ ـــ ٤٥) وكذا صحيحته حديث ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣٦٤) ترجمه الذهبي في (( السير )) (١٩/١٥) بالإمام المفيد الرئيس من كبراء بلده .

<sup>(</sup>٣٦٥) مشهور ترجمه أيضاً في (( السير )) (١١٦/١٢) بالإمام الحافظ الكبير الحجة .

<sup>(</sup>٣٦٦) من رجال الأربعة ، قال الذهبي في (( السير )) (٣٠٣/١٢) : (( الحافظ الحجة الإمام ، قال النّسائي : ثقة مأمون ))
انتهى باختصار .

<sup>(</sup>٣٦٧) هو الإمام الحافظ الكبير صاحب المصنّف ، أشهر من أن يُعَرُّف .

<sup>(</sup>٣٦٨) ثقة ، وثقه ابن معين وعبد الرزاق ، وفي الكاشف للذهبي (٢١٣/٩٥/١) قال : وتَّق .

<sup>(</sup>٣٣٩) ثقة من رجال الستة .

أبيه (٢٧٠) قال : سمعت ابن عبّاس يقول : قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا يجمع الله أمّي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة » .

وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم في ﴿ المستدرك ﴾ (١٢٠/١) بعد أن سرد تسعة أحاديث في حجيّة الإجماع :

وقال الحافظ الذهبي معلقاً على كلام الحاكم مقراً له \_ في نفس الصحيفة \_ :

(( فهذه الأحاديث التسعة تدل على أن الإجماع حجة )) اه....

ج ـ قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( التلخيص )) (١٤١/٣) :

« قال ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال : شيعنا أبا مسعود ( البدري الصحابي عقبة بن عمرو رضي الله عنه ) حين خرج ... فقال لهم : اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر ، أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعية فيان الله لا يجمع أمّة محمّد على ضلالة » .

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي . انتهى من التلخيص .

٣ ــ الدليل الثالث: في (( مجمع الزوائد )) للحافظ الهيثمي (١٧٨/١) في باب الإجماع: وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: قلت يا رسول الله ، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني ؟ قال: (( شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة )) رواه الطبراني في الأوســط ورجاله موثقون من أهل الصحيح.

٤ ـــ الدليل الرابع على الإجماع: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية قال: سمعت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنّما أنــــا قاسم ويعطي الله ، ولن يزال أمر هذه الأمّة مستقيماً حتى تقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر الله » .

قال الإمام الحافظ ابن حجر في ﴿ فتح الباري ﴾ (٢٩٥/١٣) :

(( قال النووي فيه أن الإجماع حجة )) اهــ.

قال الحافظ وفي رواية : ﴿ لَا تَزَالَ طَائِفَةَ مِنْ أُمِّيَّ قَائِمَةً بِأُمْرِ اللهِ ﴾ اهـــ .

071

<sup>(</sup>٣٧٠) ثقة من رجال الستة أيضاً .

والحديث موجود أيضاً بألفاظ قريبة من هذا اللفظ في البخاري كما في « الفتح » (٦٣٢/٦) . • \_ الدليل الخامس على الإجماع : جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ما رآه

المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء ..... » .

رواه الحاكم في « المستدرك » (٧٩/٣) وقال : « هذا حديث صحيح الإسسناد . . .

قال الإمام الغزالي في المستصفى (٢٧٨/١) ــ عن هذا الأثر ــ:

(ر إن المراد به ما رآه جميع المسلمين لأنّه لا يخلو أن يريد به جميع المسلمين أو آحادهم ؛ فإن أراد به جميع المسلمين فهو صحيح إذ الأمّة لا تجتمع على حُسنِ شيء إلا عن دليل والإجماع حجة وهو مسراد الخبر ، وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام فإن فرّق بأنّهم ليسوا أهلاً للنّظر ، قلنا : إذا كان لا ينظر في الأدلّة فأي فائدة لأهلية النّظر » اهـ. .

٦ ــ الدليل السادس على الإجماع: روى الإمام الحافظ الترمذي في سيننه (٣١٥/٣ ــــ ٤/ ٢٢٥) عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها النّاس: إنّي قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا فقال:

« أوصيكه بأصحابي ثهم الذيه للونهم .. من أراد بحبوحة الجنه فليهازم الجماعة .. » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه الطيالسي وغيرهم .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (( الرسالة )) (٤٠٣) :

﴿ وَأَمْرُ رَسُولُ اللَّهُ بَلَزُومَ جَمَاعَةَ المُسلِّمِينَ مَّمَّا يَحْتَجُ بِهِ فِي أَنْ إَجْمَاعُ المسلمين لازم ﴾ اهـــ .

وقال الشافعي أيضاً في الرسالة (٤٧٥) :

(ر ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقسمول بسه جماعسة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ، وإنّما تكون الغفلة في الفرقة ، فأمّا الجماعة فلا يمكن فيها كافّة غفلة عن معنى كتاب ولا سنّة ولا قياس إن شاء الله تعالى » اهم.

الإجماع ولا سيّما أن الألباني قائل بصحة حديث « لا تجتمع أمّتي على ضلالة » وهو يــــاخذ بحديـــث الآحاد في أصول الاعتقاد (٢٧١) ويقول إنه يفيد العلم ! كما هو معلوم ومشهور ، فحديث ( الجارية ) هو لب التوحيد وأساسه عنده ، وذلك تقليداً لابن تيميّه ، وقد تخيّل الألباني من حديث ( الجارية ) حلول الله تعالى في ما يتصوَّره ويعبر عنه بالمكان العدمي الغير مخلوق في جهة ما فوق العرش ، ورد النصوص القطعية المنزهة لله عن المكان ، وصدق من قال : المشبّه يعبد صنماً (!)

ولا سيّما أن ابن القيّم ينقل لهؤلاء الذين لا يعون نقيراً ولا فتيلاً في التوحيد الإجماع علـــــــــــــــــــــ أن الله تعالى عمّا يفترون فوق العرش<sup>(٣٧٢)</sup> ! فيحتج به ولا يجيب هذا المسكين ابن القيّم بعبارة من ادّعى الإجماع

(٣٧<u>١)</u> اعلـــم أن أصـــول الاعتقـــاد كلّهـــا ثابتـــة بقطعـــي الـــدلالات مـــن الكتـــاب والســــــنّة ، وبــــــالمحكم مـهما ، وبإجماع الأمّة الذي يحاول الألباني أن يتلاعب به ويلغي اعتباره .

أمّا الأحاديث الصحيحة من قسم الآحاد فهي تثبت بعض الفروع التي تتعلّق بالعقائد كإثبات أسماء الله تعالى ومنسمه مشلأ إطلاق اسم الصانع على الله تعالى من حديث : (( إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته )) وهو حديث آحاد صحيح ، أمّا ما يدّعي هؤلاء الذين يسير الألباني على نهجهم من طرح المُحكم القطعي وإنزال المتشابه الظنّي مكانه فمذهب فاسد لا بدّ من تزييفه وإبطاله .

(( فإن عقيدة الإمام الطحاوي الحنفي هـــــي عقيـــدة أهـــل الســـنّة والجماعـــة المتفــق علــــي اتّباعهـــا مـــن علمـــاء الأمّة ... )) اهـــ فتأمّل في كلمة المتفق التي تعني الإجماع أصولياً وعرفياً ولغوياً .

ثمّ قال النّاشر : (( وقد امتن الله عليّ ، فيسر لي طبع ( شرح العقيدة الطحاوية ) بعد حصولي على مخطوطــــة قيّــــة . و لم أحزم في طبعتنا بنسبة الشرح لابن أبي العز ــــ رحمه الله ـــ غير أن أستاذي الشيخ محمَّد ناصر الألباني ... )) إلى آخر مـــــا قال اهــــ .

فأقول : بارك الله فيك أنت وأستاذك ! كيف تتشدّقان وتنفلسفان بإنكار اتفاق وإجماع علماء الأمّة بقولكما : قال أحمسد من ادّعى الإجماع فهو كاذب ، ثمّ تقولان بأن عقيدة الطحاوي المتوفّى سنة (٣٢١ هـــ ) متفق على اتباعها (؟) (!) أم أن الاتفاق ههنا هو غير الإجماع ؟! وسندعكما تغرقان في بحر التناقض . وعلى هذا الكلام مواخذات أخرى : فهو كاذب! علماً بأنَّ الأئمة نقلوا الإجماع على خلاف ذلك!

وهذا الإجماع الذي يأخذه الألباني من كتب ابن القيّم وشيخه الحرّاني بكل أريحيــــة مشــــهور في كتبهما وفي كتب شارح الطحاوية ، ولنا بحث في حديث الجارية وغيره معهم مستقبلاً إن شاء الله تعــــالى والله الموفّق .

## فصـــــل في احتجاج كافَّ ة أهل السنَّ ة بالإِجما ع وأقوال أكابر العلماء في إثباته

ذكرنا أثناء سرد الإجماع من الكتاب والسنّة قول سيدنا ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما في الحث على التمسك بالإجماع والاحتجاج به ولا شك بأنّهما من أثمـــة مــن يقــول بذلك ، لا سيما والشوكاني المتأخر حبيب الألباني ، يقول في السيل الجرار ص (١٣) عن الصحابة : ( فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلاً عن أن يقولوا بجوازه ). اهــ .

فيكون احتجاج الصحابة المجتهدين ومن بعدهم كالإمام الشافعي المجتهد وغيرهم مسن السلف الصالح ، هو الصحيح الذي ينبغي للألباني أن يذهب إليه ويذعن له ، لا الشوكاني الخلفي المتأخر أو النظام من السلف الطالح ! ولنسرد أقوال أهل الشأن في بيان احتجاجهم بالإجماع ، عسى أن تشفي هذه الأقوال الألباني ومقلّديه من هذا الداء الخطير وبالله النوفيق :

1 ــ قال الإمام الشافعي في الرسالة : ص (٤٠٣) :

<sup>(</sup> منها ) : أنّهما خدعا البسطاء ممّن يثق بهما بأنّ شرح الطحاوية الذي تعاونا على طبعه وإخراجه بمثل عقيدة أهل السسسّة المتفق والمجمع عليها وليس كذلك قطعاً ، لما حوى من كفريات لا تخفى كالقول بحوادث لا أوّل لها وبقدم العالم بالنوع ... الحرفي من كفريات المتحدد المتحد

<sup>(</sup>وهنها): أن متن الطحاوية المتفق عليه هو حقيقة من أحسن متون أهل السنّة ( الأشاعرة والماتريدية ) وخصوصاً أن فيه ما يقصم ظهر الأستاذ! وتلميذه! من النصوص الواضحة في تنزيه الله تعالى عن الحد والجمهة والأعضاء والأركان ( والمكــــان العدمي).

<sup>(</sup> ومنها ) : غير ذلك من تناقضات لا أود الآن إطالة هذا التعليق بها وإنّما أرحتها إلى مكسان آخر ، وأقسم بالله تعالى يميناً برّه أنّ التلميذ وأستاذه لا يعرفان في علم التوحيد ما ينقذهما من مهاوي التحسيم ليدركا بسه الحق من غيره ! وإنّما الذي يتقنانه هو علم الكلام المذموم الذي تطفح به كتب الحرّاني وتلميذه وشارح الطحاوية (!)

أقسول: فسإذا كسان الإجمساع غسير متصور وقوعسه كمسسا يزعسه الألبساني ويتخيّل، فلماذا يتكلّم الشافعي رحمه الله تعالى عن أمر لن يتصوّر وقوعه ؟! ومن ادّعساه فهوكساذب ؟! وهل يحتج أمثال الإمام الشافعي السلفي المجتهد الذي لا يقلّد أحداً بالكذب في إثبات المسائل الشرعية ؟! نأمل أن يجيب الألباني نفسه على هذا (!)

ولا أريد الإطالة الآن بنقل ما في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كلام في الإجماع ومن أراد التوسع فليرجع للرسالة ، وخصوصاً باب الإجماع ص (٤٧١) .

ولا شك أنّه لم يوجد إنسان في تلك العصور ( القرون الثلاثة ) ينكر الإجماع من أهــــل الســنّة والجماعة وأهل الحق ، وأن أوّل ما ابتدأ ذلك النّظام إن ثبت ذلك عنه وتبعه بعد ذلك بعض أهل البدعة ، ولا أريد ههنا قطعاً استيعاب ذكر الآلاف المؤلفة من العلماء الذين يقولون بحجية الإجماع ، وإنمـــا أريـــد ذكر بعض العلماء الذين انتهت إليهم المشيخة وإمامة أهل الحق في عصور مختلفة .

٧ ــ الإمام الحافظ ابن عبد البر: قال الإمام الحافظ العراقي في (( طرح التثريب )) (١٤٢/٧): ( وقال ابن عبد البر فيه أنه لا يجوز الحلف بغسير الله وهسدا أمسر محتمع عليه ، ثم قال : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها ، لا يجوز الحلف لأحد بهسا ، واختلفوا في الكفارة إذا أحنث فأوجبها بعضهم وأباها بعضهم وهو الصواب ، انتهى . وقال الشافعي : أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية ، قال أصحابه أي حراماً وإثماً ، قالوا : فأشار إلى تردد فيه . وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه ، ولذا قال النووي في شرح مسلم : هو عند أصحابنا مكروه وليس بحرام » انتهى كلام الحافظ العراقي .

فيكون الإمام ابن عبد البر والحافظ العراقي ممن يحتج بالإجماع ، في أمر اختلف السلف والخلسف بين حرمته وكراهته لا سيما قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ذلسك الرجل النجدي : (( أفلح وأبيه إن صدق )) رواه مسلم (١١) وأبسو داود (٣٢٥٢٥) والدارمي

٣ -- كلنا يعـــرف أن الإمــام الحــافظ أبــو بكــر بــن المنــذر الســـلفي المتوفـــى ســنة
 ٣ مــ ) صنّف كتاباً سمّاه (( الإجماع ») نقل فيه إجماع علماء السلف في مسائل في أبواب الفقـــــه

المختلفة ، وفيها مسائل كثيرة غير معلومة من الدين بالضرورة . فليراجع كتاب ﴿ الإجماع ﴾ .

٤ -- أن الإمسام أبا إسمع الشمرازي رحمه الله تعمالي في كتابه ( اللمسع ) في

070

 ح. وكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول بذلك ولننقل عبارته ، والتأمّل فيها يكفي ك...ل منصف وهي أنه قال في « شرح مسلم » (٤٠/٤):

﴿ إِنْ إِيجَابِ الغَسَلِ لَا يَتُوقَفَ عَلَى نَزُولَ المِّني ، بل متى غابت الحشفة وجب الغسل على الرجـــل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه » اه. .

وهذا الكلام من الإمام النووي فيه عدَّة فوائد ، نذكر بعضها فنقول :

أوَّلاً : فِيه أن الإجماع بعد الخلاف ينعقد ويصير حجة وهو الراجح عند أهل الأصول<sup>(٣٧٣)</sup> وذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً فقال في (( الفتح )) (٣٦٥/٩) :

« فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ، ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان قد خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر ، فالمخالف بعد هذا الإجماع منسابذ لــه ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الإختلاف بعد الإتفاق » اهـ. .

ثانياً : إن قال الألباني هذا إجماع في المعلوم من الدين بالضرورة ، قلنا له : ليس كذلك ، لأنه لو كان من المعلوم من الدين بالضرورة لما وقع فيه خلاف بين الصحابة وغيرهم ، ولكـــــان المحــــالف فيــــه كافرأ(٢٧١) ، كما يقول ابن حزم في مراتب الإجماع : ( بتحقيـــق الإمـــام الكوثـــري ) ص (٧) : « إن الإجماع قاعدة من قواعد الملَّة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنَّه إجماع) اهـ

ثالثاً : وإنَّني أعجب جداً من صنيع أحمد شاكر ومن قلَّده في هذه المسألة مـــن إنكــــار الإجمــــاع والقول بعدم تصوَّره والركض وراء آراء النَّظام وبعض من لا يعبأ بهم ، حبًّا للشذوذ ونبذًا للأدَّلة الشرعية ولكلام علماء السلف الصالح المتفقين على حجية الإجماع ووقوعه ، لأغراضِ الله تعالى أعلم بها ! وأشرنا قبلاً إلى ما ظهر لنا من تلك الأغراض ، وأحمد شاكر يقول في تعليقه على كتاب ﴿ الْأَحْكَامُ لَابِنَ حَزْمُ ﴾ : (0 . 7/1)

(٣٧٤) ولأن المعلوم بالضرورة لا يختلف فيه في وقت من الأوقات .

<sup>(</sup>٣٧٣) المراد هنا بعض أهل الأصول وفي المسألة خلاف ، وتحتاج المسألة هنا إلى شرح .

٦ - وكذا ابن حزم \_ الذي يحتج بكلامه أحمد شاكر والألبـاني \_\_\_ يقــول في « مراتــب الإجماع » ص (١٢) : « إذا صح الإجماع فليس علينا طلب الدليل إذ الحجة بالإجماع قد لزمت وهـــذا هو الصحيح » .

٧ ـــ وكنَّا قد نقلنا أيضاً كلام الحافظ الخطيب البغدادي في ﴿﴿ الْفَقِيهِ وَالْمَتَفَقَهُ ﴾ فليراجع .

٨ ـــ ومن ذلك أيضاً ما نــــ عليـــ الإمـــام الحـــافظ القرطـــيي في عـــدة مواضـــع مـــن تفسيره ، وقد قدّمنا قوله في التفسير في المحلّد الخامس ولا بأس هنا من نقل كلامه في غير ذلـــك الموضـــع أيضاً من تفسيره :

أ ــ قال في (١٦٤/٤) عند تفسير قوله تعالى وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُــواْ ﴾ : « وفيها دليل على صحة الإجماع حسبما هو مذكور في موضعه من أصول الفقه » اهــ .

ب ـــ وقال أيضاً (٢/٢٥١) عند قوله تعالى :﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ مـــــا نصــه : ﴿ الوابعة : وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به ﴾ اهـــ .

٩ ـــ وقال الإمام الحافظ النّووي رحمه الله تعالى في (( شرح المهذب )) (٣٤٢/٤) مـــا نصّــه :
 (ر ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعاً وجب ترك ظاهره )) .

١٠ ـــ وكذا ذكر نحواً من كلام النووي الأستاذ عبد القاهر التميمي البغدادي في (( الفرق بــــين الفرق ).
 الفرق )، وفي (( أصول الدين )) .

١١ ـــ وفي (( فواتح الرحموت بشرح مُسلَّم الثبـــوت )) للعلاَمــة الأنصــاري / في الأصــول
 ٢١٣/٢) المطبوع مع مستصفى الإمام الغزالي ما نصه :

((مسألة): الإجماع حجة قطعاً، ويفيد العلم الجازم عند الجميع مسن أهل القبلة، ولا يعتد بشرذمة من الحمقى ... لأنهم حادثون بعد الاتفاق يشككون في ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية، لنا اتّفاقهم في كل عصر على القطع بتخطئة المخالف للإجماع من حيث هو إجماع واتفاقهم على تقديمه على القاطع وعدهم تفريق عصا الجماعة من المسلمين أمراً عظيماً وإثماً كبيراً، والعادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأحيار الصالحين من الصحابة والتابعين انحققين على قطع في حكم ما لا سيما القطع بكون المخالفة أمراً عظيماً إلا عن نص قصاطع بحيث لا يكون

للارتياب فيه احتمال ؛ فإنّه قد علم بالتجربة والتكرار من أحوالهم وفتاويهم علماً ضرورياً أنّهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان كالشمس على نصف النّهار ، فإن قلت هذا استدلال على حجيه الإجماع بالإجماع وهو دور ، (قلنا): لا دور لأنّ الدليل وجود هذا الاتّفاق بلا اعتبار حجيّته ؛ والمدّعى حجيته فلا دور ، وتفصيله أنّا وحدنا اتفاق كل عصر على تخطئة المخالف للإجماع بالقطع فكون الإحماع صواباً مطابقاً للواقع مركوز في أذهانهم ومقطوع معلوم عندهم وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر لهمسم مثل ظهور الشمس بل أشد منه فلزم حجيّته قطعاً وليس فيه شائبة للدور » اهد كلام الأنصاري مسسن فواتح الرحموت .

(ر وهذه الزيادة قد اتفق الحفاظ على ضعفها وان وردت من طرق ، ولكنهم اتفقوا علم العمل بها ، كما نقل ذلك غير واحد من الأثمة والفقهاء ، وكان العمل بها متعيّناً من الإجمساع علم العمل بها لأنّها تصير بذلك من المتلقّى بالقبول وما كان كذلسك فهسو تمسا يجسب العمسل بسه والم

<sup>(</sup>٣٧<mark>٥)</mark> يعني بالزيادة الاستثناء وما بعده من حديث : ﴿ إِنَّ المَاءَ طَهُورَ لَا يَنْجَسَهُ شَـَـَـَىءَ إِلَّا مَــَا غَــَـَـَرَ رَجِحَـهُ أَوْ لُونَـــهُ أو طعمه ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧٦) في هذا الكلام المتفق عليه المقرّر في علم الأصول ( وهو من الشوكاني الذي يحتج ويثق به الأسستاذ الألباني في (علم الأصول) يتبين أن الحديث الضعيف الإسناد متى تلقته الأمة بالقبول وعملت به صار حجسة ، وكسذا الحديث الصحيح الإسناد إذا تركته الأمّة قروناً ولم تعمل به كان موجباً للقدح فيه ، وخصوصاً إن لم يعمل به أحد على الإطلاق فلا يجوز لأحد أن يحتج به ، كما فعل الألباني في أخذه بحديث مطعون فيه في تحريم صيام يوم السبت ولو صادف يوم عرفة مثلاً أو غيره من الأيام التي حثت الشريعة على صيامها وعظيم ثوابها ، وركض ليجد قولاً ولو لواحد من العلماء لينصر شذوذه هذا فلم يفلح ! وأمّا ركضه الآن في البحث عن أقوال لبعض السلف في الكراهة كما في كتب الطحاوي رحمسه الله تعسال ليلبس على البسطاء من السذّج بأنّ السلف كانوا يستعملون الكراهة أحياناً بمعنى التحريم فهذا من السراب الذي يحسسبه الشأد حجة حتى إذا حاءه لم يجده دليلاً ووجد صوارم أئمة السلف عنده تهوي على أمّ رأسه لتدمير بدعته الخلفية في تحريم صوم يوم أحلّ الله تعالى صيامه وصامه رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .

وبهذه المناسبة أود أنْ أبين أيضاً أنّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو الحق الذي أجمعت الأمة عليه ، قسال العلاّمة ابن علاّن في شرح الاذكار (٨٢/١) شارحاً كلام الإمام النّووي في الأذكار (قال العلماء من المحدّشيين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ) ما نصه : ((قسال الحافظ الزركشي نقل النووي في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام الاتفاق ، فقال : أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في

الفضائل ونحوها ممًا ليس فيه حكم ولا شيء في العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف . اهـــ وقال في الأربعين : اتفق العلماء على حواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . اهـــ .

وقال ابن حجر في شرحه : أشار بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه . اه. . وبسمه يعلسم ان المسراد بالإجماع والإتفاق في العبارتين واحد وممّن قال بذلك أحمد بن حنبل وابن المبارك والسسفيانان والعنسبري وغسيرهم ، وفي حوالتي ابن الصلاح للحافظ الزركشي نقل بعض الأثبات عن بعض تصائيف الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال لا يعمسل بالحديث الضعيف مطلقاً )) انتهى ما أردت نقله مسن شرح الأذكر للعلامسة ابسن علان الأشعري الشافعي . قلت : وقال محدّث العصر سيدي عبد الله بن الصديق في كتابه (( القول المقنع في الرد على الألبساني المبتسدع )) ص (٢) : ( إن ابن العربي خالف الجمهور قولاً ونظراً فقط أما في العمل فقد عمل بسالضعيف في الفضائل في كتابسه (( سسراج المريدين )) وهو من نفائس كتبه )) .

( ومن الطريف هنا بمناسبة ذكر أن الإجماع هو الاتفاق ) أذكر أنّي تباحثت يوماً مع أحد خريجي الماجستير الشرعي وكان من قسم أصول الفقه وقد تخصص في الإجماع والقياس فلما جلبت له دليلاً لمسألة ثمّ قلت له : فيها إجماع ، فقد قال الإمام ... اتفق أهل العلم عليها ، فسارع ليظهر جهلة الذي تخصص فيه وقال : اتفقوا و لم يجمعوا . فعلمت مقدار فهمه وقيمسة تخصصه ودراسته المهلهلة (!)

( **فائدة** ) : وبما أنّنا بيّنا أن العلماء اتفقوا وأجمعوا على استحباب العمل وجوازه بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، فلا بدّ لنا أن نبين أيضاً أن كثيراً من أكابر أهل العلم والمحدّثين عملوا بالضعيف في الأحكام .

فاعلم ... يرحمك الله تعالى ... أن العمل بالضعيف في الفضائل هو مذهب الأئمة الثلاثة ، الإمام الحافظ أبو حنيف وأمر المؤمنين في الحديث مالك وشيخ المحدَّين والحفاظ أحمد بن حنبل كما في (( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )) للمحدَّث ملا علي القاري (١٩/١) وهو أيضاً مذهب جماعة من المحدَّثين كأبي داود والنَسائي وابرن أبري حساتم لكرن بشرطين : أن لا يشتد ضعفه وأن لا يوحد في المسألة غيره ، كما في (( فتح المغيث )) للحافظ السخاوي (١٩/١) و ٢٦٧) بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه يعمل بالمرسل إذا لم يوجد في المسألة غيره وهو يرى أن المرسل ضعيف .

والألباني يأخذ بالضعيف والموضوع بل بكلام ابن تيمية وجهلاء الحشوية فيثبت لله تعالى بها الصفات ، فقد أثبت حـــداً لله تعالى وجهة بل أثبت لحالق المكان مكاناً أرضى البسطاء والسذّج بتسميته ( مكاناً عدمي ) ... إلى غير ذلك من طامّــــات سنفرد لها حزأ خاصاً إن شاء الله .

(تنبيه): وأما يقال من شروط العمل بالضعيف أن له ثلاثة شروط: الأوّل: أن لا يشتد ضعفه فهذا صحيح، والنساني: يندرج تحت أصل في الشريعة فهذا صحيح أيضاً لئلا يعارض القطعي كما يفعل الألباني يضرب بالضعيف الثابت كما بينته في رسالة إبطال حديث العاجن، والثالث: أن لا يعتقد ثبوته: فهذا باطل غير صحيح بل ينبغي أن يعتقد ثبوتـــه ويمكــن إبدال هذا الشرط الثالث بقولهم: وأن لا يوجد في الباب أو في المسألة غيره. فليعلم الألباني أن الشوكاني الذي يحتج بكلامه في « إرشاد الفحول » ، يحتج هو نفسه بالإجماع في باقي كتبه ك « السيل الجرار » و « نيل الأوطار » ، ومنه تتحقق تخبط منكري الإجماع ، فتارة ينفونه و تارة يحتجون به ويقبلونه ، على حسب ما يأتي الهوى في القضية ، واستدلالهم بالإجماع في عدة مواضع يؤكّد لهم أن الإجماع واقع حاصل متصور حجة شاؤوا أم أبوا لا يمكنهم الاستغناء عنه ؛ وبهذا نهي نُقول أهل العلم في الاحتجاج بالإجماع .

ولننقل إلى فصل نعرَف فيه بإمام منكري الإجماع ( النّظام ) ثم من تبعه في هذه المســــألة وبـــالله التوفيق .

## في بيان حال الشيخ إبراهيم بن سيار الذَظام الذي أنكر الإجماع والذي قدّ لده الألباني في ذلك

قال العلاَمة عبد القداهر التميمسي البغدادي (٢٧٧) المتوفّسي سنة ٤٢٩ هـ في كتابه (٢٧٠) ( التبصرة البغدادية ) المطبوع باسم (( أصول الدين )) صحيفة (٣٣٥) ما نصه :

(( وأمّا زعيمهم النّظام : فهو الذي نفى نهاية الجسم وأبطل بذلك إحصاء الباري تعالى لأحــــزاء العالم ، وعلمه بكميّة أجزائه ، وزعم أن الإنسان هو الروح وأن أحداً مــــا رأى إنســاناً قــط وإنّمــا رأى قالبه ، وزعم أن الأعراض كلّها حركات وأنّها جنس واحد ، وأنّ الإيمان من جنس الكفر وأن فعل النّبي صلى الله عليه وآله وسلم من جنس فعل إبليس . وقال بالطفرة وادّعى حشر الكــــلاب والخنــازير وسائر السباع الهمج إلى الجنّة ، وأنكر وقوع الطلاق بالكنايات وإن قارنتها نيّة الطلاق » اهـــ كلام أبو منصور البغدادي .

وقال الشيخ أبو المظفـــــر الإســـفراييني المتوفــــى ســـنة ٤٧١ هـــــــ في كتــــاب (( التبصــــير )) ص (٤٣) بتحقيق الإمام المحدَّث العلاَّمة الكوثري رحمه الله تعالى ما نصه :

(ر الفرقة الرابعة : \_ أي من المعتزلة \_ النظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنّظام ، والمعتزلة يقولون : إنّما سمي نظاماً لأنّه كان حسن الكلام في النظم والنثر وليس كذلك . وإنّما سمي به لأنّه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها . وكان في حداثة سينّة يصحب الثنوية والسمنية الذين يقولون بتكافؤ الأدلّة ، في حال كهوليته كان يصحب ملحدة الفلاسفة ، وكان قد أحيد منهم قولهم بأن أجزاء الجزء لا تتناهى ... ولزمه على هذا قدم العالم ... اهـ كلام الإسفراييني .

وعلَّق على ترجمة النَّظام في ﴿ التبصير ﴾ الإمام المحدَّث الكوثري فقال :

« هو ابن أخت أبي الهذيل وعنه أخذ الاعتزال ، يعد من أذكياء المعتزلة إلا أنَّه ظنين متهم كئــــير الوقيعة في أهل الحديث ، أوَّل من نفى القياس والإجماع ، وبتشغيباته فيهما انخدع الخــــوارج والظاهريـــة

<sup>(</sup>٣٧٧) تبيَّن لي فيما بعد أن هذا الكلام الذي ينقله الشيخ عبدالقاهر والشيخ الاسفرييني غير صحيح وسأبين ذلك الآن إن شاء الله تعالى بعد ذكر قولهما وبعد ذكر قول العلامة الكوثري رحمه الله تعالى . والشيخ عبد القاهر البغدادي تبيَّـــن لي الآن أنه ليس كل ما ينقله عن الفرق والأشخاص صحيحاً بل ليس كل ما ينقله من الإجماعات صحيحاً أيضاً .

والشيعة(٢٧٨) ، توفي في حدود سنة ٢٣١ هــ » اهــ كلام الكوثري .

الجبائي ، ونقض عبدالرحمن بن محمد الخياط عليه كتابه ﴿ الزمردة ﴾ ] .

قلت : فهو إذاً من السلف الطالح نسأل الله السلامة .

وأقول الآن ( يوم ٢٠٠٠،/٦/٣ ) : ثم تبيَّن لي فيما بعد أن هذا الكلام الذي نقله عبد القــــاهر البغدادي عن النظام أكثره لا يثبت عنه ! إذ قد نقل البغدادي والاسفراييني وأمثالهما ذلك كما يظهر من كتاب ابن الراوندي (( فضائح المعتزلة )) وابن الراوندي أو الريوندي ترجمــــه الذهــبي في (( الـــــير » (٩/١٤) بقوله : [ الملحد عدو الدين أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي صاحب التصانيف 

قلت : قد ردّ عليه الخياط شيخ المعتزلة ، ففي (( السير )) (٢٢٠/١٤) :

[ الخياط : شيخ المعتزلة البغداديين له الذكاء المفرط والتصانيف المهذبة ، وكان قد طلب الحديث ... وكان من بحور العلم من صنَّف كتماب الاستدلال ونقسض كتماب ابسن الراوندي في فضائح المعتزلة ... ] انتهى .

## فص\_\_\_\_ل في بيان حال الصنعاني صاحب سبل السلام

الصنعاني هو : محمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني من المتأخرين جداً توفي سنة ١١٨٢ هـــ ، وكان زيدي المذهب ادَّعي الاجتهاد وخرج عن مذهب الأئمة من آل البيت في بعض المسائل ، سحن بأمر مسن علماء بلاده كما هو مشهور ، من مقلَّديه ومحبيه بَلَديُّهُ ( الشــوكاني ) ترجمــه في « البــدر الطــالع » (١٣٣/٢) وقال في ترجمته : إنَّه رآه في النَّوم في رؤيا وفيها أنَّه سأله عن أهل الحديث مـــا حـــالهم في الآخرة ؟ فقال:

بلغوا بحديثهم الجنَّة ، أو بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن الشك منَّى ، ثمَّ بكى بكاء عالياً وضمَّــــنى إليه ، وفارقني ... الخ .

اقسول : الصنعـــاني متخبُّــط في مســالة الإجمــاع ومنـــه جــاء التخبــط للشوكاني ، ووقع في شَرَكهمًا أحمد شاكر وتبعه الألباني دون بصيرة .

<sup>(</sup>۳۷۸) ما أظن أن هذا خبر صحيح .

« ولذا قال ابن حنبل: إنّه يقطع بكذب ناقله ، وزاد غيره: ويكون ناقله بحروح العدالــــة ، إذا عرفت هذا فالأحاديث الواردة في مثل ذلك ( عليكم بالسواد الأعظم ) ونحو ممّا جعلوه أدلّة للإجــــاع ، وقد علمت تعذره ... » إلى آخر هرائه المتناقض .

.... إلى آخر ما قال .

ثمَّ يتناقض الصنعاني إمامُ الشوكاني وقدوة الألباني ص (٣٨١) فيقول إن النَّســــخ لا يكـــون إلا بنص من الكتاب والسنَّة ، أو بإجماع ، سواء كان نص الإجماع إجماع أمَّة أو العترة ــــ أهل البيت ـــ .

وقال (١٩/١): « ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نحاسة فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهـــو نجـس ، فالإجماع هو الدليل على نحاسة ما تغيّر أحد أوصافه لا هذه الزيادة » اهـ. .

وقال (٣٦/١): « بخلاف الحكم بالتحريم فإنّه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً » اهم. .

فتأمَّل يرحمك الله تعالى في هذا التخبط من الصنعاني لتدرك من أين حــــــــــــــــــاء للألبـــــــاني التخبـــط والتناقض ، وبذا يكون الصنعاني قد حرَّح نفسه لأنّه قال كما قدَّمت عنه :

> ﴿ أَن نَاقِلَ الْإِجَمَاعُ بَحِرُوحُ الْعَدَالَةُ ﴾ (!) وقال الإمام المحدَّث الكوثري رحمة الله عليه :

« ومحمَّد بن إسماعيل الأمير كم له من فتن ، تحتلى أحواله من أجوبة القضاة من بني العُنسي لأهل

حُوث المدوَّنة في كتب التاريخ ، ... ولا يكفي في تكفير ذنوبه كتابه المسمَّى « إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب » وهو يشرح فيه قصيدته التي مطلعها :

رجعت عن القول الذي قلت في النَّجـــدي فقد صحَّ لي عنه خلاف الذي عنــــدي

انتهى كلام الكوثري رحمه الله تعالى .

## فصـــل في أحمد شاكر الذي يقول : إن الإجماع مجر ّ د خيال

قدّمنا أن أحمد شاكر يقول كما في تعليقه على أحكام ابن حزم أن الإجماع السندي يقسول بسه الأصوليون ما هو إلا خيال ، وقد نشأ الألباني وترعرع على مطالعة أفكار أحمد شاكر ورشسيد رضا صاحب المنار وخصوصاً حامد الفقي ، وأمثالهم . وقد تكفّل بالرد على رشيد رضا عدة علماء منهم العلاّمة يوسف الدجوي في كتابه (( صواعق من نار على صاحب المنار )) وتكفّل جماعة من العلماء بالرد على أصحاب مدرسة الإصلاح الديني الذين حاولوا طمس حقائق معلومة من الدين بالضرورة ، والألباني تربى على أفكار من قدّمنا فولع بكل شاذ ومستهجن ، مع أنّه يحاول إظهار عدم موافقتهم على كثير من الأمور التي لا تروق له ، وأمّا أحمد شاكر في قوله إن الإجماع بحرّد خيال — :

(رهذا الكلام لا يصدر ممن يعقل ما يقول ، وإن دلّ هذا الكلام منه على شيء فإنّما يدل على أنّه ما درس شيئاً من أصول الفقه ، ولو نحو (( مرآة الأصول )) أو (( التحرير )) على واحد من المبرّزين في العلم ، فضلاً عن كتاب البزدوي وشروحه ، ولا هو اطلّع على بحسر البسدر الزركشي ، ولا شسامل الأتقاني ، فضلاً عن تقويم الدبوسي وميزان السمرقندي وفصول أبي بكر الرازي ، ولم يطلّع أيضاً علي فصول الباحي ولا محصول أبي بكر ابن العربي بل ولا تنقيح القرافي ، ولا رسالة الشافعي وبرهان ابسن الجويني وقواطع ابن السمعاني ومستصفى الغزالي ولا على تمهيد أبي الخطاب وروضة الموفّق ومختصرها للطوفي (٢٧١) ولا عمدة القاضي عبد الجبار ومعتمد أبي الحسين البصري ، بل اكتفى في هذا العلم الخطير بتقليب صفحات كتيب للشوكاني أو القنّوجي شيخي التخبطات في المسائل في الدور الأخير ومثله يحيل على ما ارتآه هو في الإجماع في تعليقه على أحكام ابن حزم . ولو كان أحمد شاكر الجريء تذوّق شيئاً

<sup>(</sup>٣٧٩) الطوفي رجل ضال كان على مذهب الإمام أحمد ، ترجمته في الدرر الكامنة .

من علم الأصول لعلم ان من يدوس تلك الكتب تحت رجله العرجاء ليس له إلا ان يخبط خبط عشواء . ولا ندري من أين أتت هذه الفوضى في التفكير ومن أين تسرَّبت هذه السموم الفاتكة إلى أذهان بعض المتفيقهين في هذا العصر ؟!! » .

أقول: ولو دققنا النّظر في منهج منكري الإجماع لأدركنا منهجهم قصدوا أم لا يسوق إلى تفرقة الكلمة وعدم جمعها ومنابذة الوفاق ، وأنّهم ساعون بإنكار الإجماع إلى ترسيخ إمامتهم وتوطيدها ونبذ ما جرت عليه الأمّة وخصوصاً في وفاقها وإجماعها ، لأن الأمّة لن تنقاد إلى آرائهم الشاذة ما دام الله تعالى قد أنعم عليها بالعقل وحسن التفكير بسوء العواقب ، فهم حقيقة ساعون سعياً حثيثاً لزيادة الخلاف والتفريق وإشغال الناس في المساجد والمحافل بتسفيه علم من مضى من الأئمة والبحث في أمور انتهى النّساس مسن تمحيصها قبل قرون طويلة إحياء للخلاف والشقاق وإشعالاً للفتنة ، ليلتهي النّاس عن أعداء هذا الدين ، ومن لا زال يظن أن التحذير من شرورهم وكشف حال مذهبهم وتزوير معتقداتهم وأقوالهم في الصغير والكبير أمراً ثانوياً لا أهمية له ، فهو بهذا الكلام اعتبر الدين كلّه من الأمور الثانوية غير المهمة ، ولعجزه العلمي بإدلاء الحجج ، يقول : أمور ثانوية ، ويقول : لماذا تضيعون أوقاتكم بالرد على تفاهات هؤلاء ؟! العلمي بإدلاء الحجج ، يقول : أمور ثانوية ، ويقول : لماذا تضيعون أوقاتكم بالرد على تفاهات هؤلاء ؟!

والأمّة قبل وحود هؤلاء المفرّقين المشتتين متفقة مجتمعة متآلفة مع كونها تتبع أربعة أئمّة من أعلام أهل الهدى ، وأما توحيد المذاهب الذي يدعو إليه هؤلاء المتمجهدين فما أفاد إلا التشتيت والتفريق وزرع بذور الفرقة والعداوة بين المؤمنين والمصلّين في كل مسجد وحي . حتى نرى بعسض أتباعهم يحقسدون ويمتلئون غيظاً بل يسعون لإيذاء كل من جهر بذكر الله تعالى رافعاً صوته به ، ومن طفح صدره حقسداً على من يذكر الله بأي كيفية وتقاعس متناسياً أعداء الله تعالى فلا يرجى منه خير .

ولنعد إلى تكملة كلام العلاَّمة الكوثري في أحمد شاكر حيث يقول :

[ فمسن بجسترئ فيقسول إن الإجمساع السذي نسص عليسه الأصوليسون مسسا هسسو إلا حيال ، يحتاج قبل كل شيء إلى التفقه ، بأن يدرس بعض كتب الأصول والفروع على بعض المرزين قبل أن يخوض في مثل هذه الأبحاث ، حتى يتمكّن من فهم ما في فصول أبي بكر الرازي ونحوه من دقائق هذا العلم ويتكلّم إذا تكلّم عن فهم .

وأما قول محمّد بن إبراهيم الوزير اليماني فبعيد عمّا يفقهه الفقهاء وهو لين الملمس في كتبه بالنّسبة إلى أمثال المقبلي ومحمد بن إسماعيل الأمير والشوكاني من أذياله الهدّامين ، لكن مع هذا اللين تحمل كتبــــه سمًّا ناقعاً (٢٨٠٠ وهو أوَّل من شوَّش فقه العترة ببلاد اليمن ، وكلامه يرمي إلى إسقاط الإجماع من الحجيَّـــة وإن لم يصرُّح تصريح الشوكاني في جزء طلاق الثلاث حيث قال : ﴿ إِنَّ الْحَقَّ عَدْمَ حَجَّيْةَ الْإِجْمَاعِ بــــل عدم وقوعه بل عدم إمكانه بل عدم إمكان العلم به وعدم إمكان نقله ) .

فمن لا يعترف بعدد محدود في نكاح النّساء على خلاف الكتاب والسنّة كما فعلـــــه في كتـــاب « وبسل الغمسام » علسي خسلاف مسا في « نيسل الأوطسار » وفنَّسده عبسسد الحسمي ، في « تذكرة الراشد » ص (٤٧٩) كما يجب أن يقول ما يشاء في إجماع المسلمين ، ومن تابعه ونبذ الأئمّة المتبوعين وعلومهم وراء ظهره فهو أسوأ منه حالاً وأضلُّ سبيلاً .

وزد على ذلك تشكيك إبراهيم بن سيار النَّظام في الإجماع والقياس فإنه أوَّل من قال بنفيهمـــــا ، وسرعان ما تابعه حشوية الرواة ، والداودية ، والحزمية وطوائف من الشيعة والخــــوارج(٢٨١٠) في نفـــي الاحتجاج بهما فهؤلاء وأذنابهم من نفاة الإجماع والقياس إنّما تراهم يرددون مدى القسرون في نفيهمــــا كلام النظام فحسب المدوِّن في كتب الأقدمين .

وياليتهم حينما حاولوا أن يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا يتهم منهم في دينه لكن الطيور علـــــى أشكالها تقع » اه...

وقال العلاَّمة الكوثري موضحاً حال أحمد شاكر أكثر :

كان هو أوَّل من خرج على المذهب بإقامة أحكام من خارج المذهب مقام أحكام من المذهب ، مع أنَّه كان في غنية عن هذا التبديل والتغيير بإنابة عالم مالكي مثلاً في حل المشكلة التي ذكرها ، ونحن نعلم حيداً أنَّ أخطر آفة على الفقه من ينخرط لأجل المال في سلكه ، بدون أن يتذوقه تذوق أهله .

وبعد أن ذكر منقبة والده من حيث أنَّه كان أوَّل مبتكر لعمل الخروج على المذهب تخيَّل أن يكون هو بهذا الاقتراح قدوة كوالده في الخروج ، لكن لا في الخروج على مذهب واحد فقط كما فعل والده ! بل في الخروج على المذاهب كلُّها والأمَّة جمعاء ، ولو فكَّر قليلاً لعدل عن هذا التمهيد بملاحظة أنَّ أهـــــل

إنّ للحيات لينات أيعان إلا المات الم لا يغرنَــك لــين مــــن فتـــي

(٣٨١) ولا أظن أنَّ الشيعة والخوارج يقولون بذلك ولا بد أن نرجع اليوم إلى أثمة الشيعة وكتبهم المعتمدة لمعرفسة حليسة الأمر في ذلك ولا نبقى معتمدين على ما قاله بعض الأشاعرة .

<sup>(</sup>٣٨٠) إشارة لبيت ابن الوردي في اللاميّة :

## فصـــــل في تلخيص تناقض نفاة الإجما ع

اعلم ــ أرشدك الله تعالى ــ أن الألباني ينكر الإجماع وتصوّره تبعاً للنظام ثـم ابـن الوزيـر

على شاكلتهم كأحمد شاكر ونقلنا تناقض بعضهم في إنكارهم الإجماع في موضع واحتحاجهم به في موضع آخر في أشياء غير معلومة من الدين بالضرورة ، وأمّا الألباني الذي له حظ أكثر من التناقض يفوق جميع هؤلاء فهو يتخبّط من مكان إلى مكان فما يبرمه في موضع ينقضه في موضع! ومن يحتب به في موضع يكذّبه أو يضعفه في موضع! وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على استحكام الهوى والتنساقض والتخبط فيه ، وفي هذه الفترة الأخيرة اتضح اتضاحاً حلياً استحكام التخليط فيه زيادة على مرض النّسيان المستحكم في عقله منذ أوّل حياته ولذلك كثر تناقضه مما جعله غير معتمد ولا معوّل عليه في أي مسالة علمية حاشا السب والشتم والبذاءة التي يسطرها أول أكتوباته المتناقضة والتي برع فيها أعظم براعة وورثها عنه أصحابه ولكن ببذاءة أوسع وأعرض! وأنّي أنقل لفظة واحدة عن بعض أصحابه وأشدهم قرباً منه

فالصنعاني فالمقبلي فالشوكاني ( فأصحاب مدرسة الإصلاح الديني الذين منهم رشيد رضا ... ) ومسسن

فأقول: قال تلميذه الألباني الحويني الذي صنّف كتاب (( نهي الصحبة عن النزول بالركبـــة ) / دار الكتاب العربي ـــ بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨هـــــ ١٩٨٨م ) صحيفة (١٧) عن أحد العلمــــاء المحدّثين من أل البيت النبوي وعن كلامه ما نصه: ( لأنّه ساقط بنفسه سقوط صاحبه ، كضرطـــة عـــير بفلاة ) اهـــ !!

حتى يعلم جميع النَّاس وأهل العلم وطلاَّبه خاصَّة ذلك !

هذا كلام ... وارث الألباني وأحد مريديه ، وما أظنّ أن أحد يصل إلى هذا الحد وخصوصاً أنّـــه يدّعي السلفية .

ومن طالع ما يكتبه هذا الوريث فإنّه يتحقق أنّه من الضحولة في العلم والسذاجة والانخداع بمكان كأمثاله من مقلّدي الألباني وإخوانه كصاحب ضبط ملحة الإعراب المفلس المتهرّب !

## الألباني الذي ينكر الإجماع في مكان يحتج به في مكان آخر

الألباني الذي ينفي الإجماع وينكره ويحارب الاحتجاج به ، يحتج به متــــــى أراد ووافــــق مــــراده وهواه !! ففي مقدمة كتاب « مختصر العلو » للذهبي ، صفحة (٢٦) من الطبعة الأولى يقول ما نصه :

« متجاهلين اتفاق كلمات أثمَّة التفسير والحديث واللغة على إبطاله » اهـــ يعني تفسير الاستواء

بالاستيلاء .

#### وهذا كلام باطل من عدَّة أوجه منها :

١ ـــ أن الألباني يقول: إن اجتماع واتفاق العلماء على أمر لا يمكن تصوره ، فكيف اجتمعــــوا
 واتفقوا في هذه المسألة التي يريدها الآن ؟!

أم أن ذلك حصل معجزة أو كرامة له ؟

٢ ـــ أنه إذا نُقل له اتفاق العلماء على مسألة سارع بقوله : قال أحمد : ( من ادّعى الإجماع فهو
 كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ ) !!

ثمُّ هو ينقل للناس الاتفاقات والإجماعات متى حلا له وأراد !!

٣ ـــ أنّه اعتبر اتفاق علماء التفسير والحديث واللغة حجة وهم قسم من علماء الأمّة وترك علماء التوحيد أصحاب الشأن في هذه المسألة ، وترك أيضاً علماء الفقه والأصول ... وهذا التناقض لا يصدر إلا من رجل لا يدري ما يخرج من رأسه !!

إما قول الألباني: ( اتفقت كلمات أئمة التفسير والحديث واللغة على إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء) فنقول له: لا !! الإتفاق هو الإجماع عند جميع العلماء كما تعلم ، ومن ادَّعى الإجماع فهـــو كاذب ، ما يدريك لعل النَّاس اختلفوا ؟!

وأنت أيها الألباني فمحروح بنقلك هــــذا الاتفـــاق ، لأنّ ــــــ الإمـــام (!!) ــــــ الصنعـــاني يقول : كما قدّمنا وينقل حرح من يدّعي الإجماع كما في صفحة (١٤٦) من كتابه « إحابة الســــائل » حيث يقول : « ويكون ناقله مجروح العدالة » اهـــ .

ولنثبت أيها الألباني أنَّك بحروح العدالة متناقض فنقول : قال الإمام العلاَّمة اللغوي شيخ ابن حجر العسقلاني المحد الفيروزآبادي في « القاموس المحيط » في مادة ( سوا ) :

أقبل عليها أو استولى » اهـ. .

وكذا قال الإمام المحدث اللغوي الزبيدي في ﴿ تَاجَ العَرُوسُ شُرَحَ القَامُوسُ ﴾ (١٨٩/١٠) . وقال الإمام الفخر الرازي : ﴿ المفسر الكبير بل إمام التفسير ﴾ في تفسيره (١٢٢/١٤ ) :

( والوجه الثاني : في الجواب أن يقال استوى بمعنى استولى ... ) .

وقال الإمام المفسر اللغوي الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٥٠٢ هـــ في كتابه المفردات صحيفــــة (٢٥١) ما نصه :

فهذه أقوال أئمة في اللغة وفي التفسير وفي الحديث كلّها تقول للألباني أن إدّعاءك ليس صحيحاً وإنّك لم تصدق هنا ! فهنيئاً لك في هذا التناقض وهذا التحبط ، ولك مني قريباً رسالة أبطل لك فيها ما سطّرته من ضلال وغلط ... في مختصر العلو ! وكنت أود أن نجلس معاً سواء أمام الملا أم وحدك لأثبت لك أنّك غارق في التحسيم تظنّ بنفسك فهماً وعلماً لكنك تعرف ذلك فتتهرّب من مجالسة أمثالي ! وحلوس البسطاء حولك يجعلك ويجعلهم يظنّون العلم والمعرفة فيك (٢٨٢).

وإنّي أظنّ نفسي قد أوضحت ما يتعلّق بعبارة من ادّعى الإجماع فهو كاذب ووضحت أن المحتج والمتشدق بها خائب غير صائب ، ولا بد قبل ختامها أن أعقد فصلاً في تكميل نقل بعض نصوص علماء من السلف والخلف مع بعض الأدلّة على وجه مختصر سريع أيضاً إتماماً لهدم هذه العبارة الزائفة وإرغامــــاً لأنف أحمد شاكر ومقلده الألباني والله تعالى هو القاهر والموفق .

٥٧٩

<sup>(</sup>٣٨٢) وقد بلغني أنَّ بعض الشباب في دول الخليج وفي السعودية حاصة الذين تصلهم رسائل بعض مقلدي الألباني مــــن البسطاء الذين تصدوا للتحقيق وهم غير مؤهلين لذلك ، قد حدعوا بهم أيضاً وهم يظنونهم من أكابر أهل العلم وليس الخبر كالمعاينة ولو أن رسائل العلماء ومن يخالف هذا المشرب وصلت إلى أولئك الشباب لعلموا من هم أهل العلم حقيقة .

المطبوع مع شرح السيوطي في سننه (٢٣٠/٨) المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي ما نصه : \_\_ معنوناً للباب \_\_ : [ الحكم باتفاق أهل العلم :

أخبرنا محمَّد بن العلاء قال حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله :

إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا قضى به الصالحون فليحتهد رأيه ، ولا يقول إنّى أخاف وإنّى أخاف فإن الحسلال بيسن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك . قال أبو عبد الرحمن النسائي سهذا حديث جيد جيد ] اهس .

قلت: ولا يشك أي عاقل أن هذا الأثر وهذا الاستدلال من الإمام النّسائي يثبت حمية الإجماع، وإمكان تصوره ووقوعه، لا سيما والأمّة تلقت سنن النسائي الذي فيه هذا الحديث بالقبول (۲۸۳)، قـال الصنعاني في كتابه (( توضيح الأفكار )):

[ قال الحافظ \_\_ يعني ابن حجر \_\_ من جملة صفات القبول التي لم يتعرَّض لها شيخنا \_\_\_\_ يعـــني العراقـــي \_\_ أن يتفـــق العلمـــاء علـــى العمـــل بمدلـــول حديـــث ، فإنَّـــه يقبـــل حتـــى يجــــب العمل به ... ] اهـــ كلامه .

وفي هذا دلالة من ابن حجر وكذا الصنعاني على حجية اتفاق العلماء وإجماعهم أيضاً .

وقال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي (٦٧/١) :

ي يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه النّاس بالقبول وإن لم يكن له إسمسناد صحيح قال ابن عبد السبر في « الاستذكار » لمّا حكى عن السترمذي أن البخاري صحح حديست

(٣٨٣) وثبت بهذا أيضاً أنّ الألباني مخلّط لا يدري ما يقول ، وأنّه يقول بخلاف ما يقول السلف الصالح ، بل هــــو تـــابع للطالح منهم في آرائه وشذوذاته . البحر: (هو الطهور ماؤه) وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول وقال في التمهيد: روى جابر عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (( الدينار أربعة وعشرون قيراطاً )) قال: وفي قول العلماء وإجماع النّاس على معناه غنى عن الإسناد )) اهـ كلام السيوطى.

أقول: وهذه القواعد التي ذكرتها بعد حديث النّسائي لم أذكرها لكون حديث النّسائي ضعيف! لا بل هو حديث صحيح بلا شك، وقد ذكرت هذه القواعد لأبيّن أنّه متفق بين أهل العلم على قبولــــه والاحتجاج به بنص جميع أهل الحديث المعوّل عليهم.

٧ ــ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه ﴿ جماع العلم ﴾ ص (٥٠) :

( ومنها ــ أي الأدلَّة ــ ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمَّن قبلهم الاجتماع عليه (٢٨١ وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنَّة (٢٨٥ ... ) اهــ كلام الشافعي .

٣ ــ وقال الإمام صـــدر الإســـلام أبــو منصــور البغــدادي في (( الفــرق بــين الفــرق ))
 صفحة (٣٢٧ ــ ٣٢٨ طبعة دار المعرفة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ما نصه :

[ اتفقوا \_\_ أهل السنّة والجماعة على \_\_ أنّ أحكام الشريعة : القرآن والسنّة وإجماع السلف ... وأكفروا \_\_\_ أي أجمع أهمل السمنّة علمى تكفر \_\_\_ النّظمام في إنكماره حجمة الإجماع ، وحجة التواتر ، وقوله بجواز اجتماع الأمّة على ضلالة ] اهم .

فليتأمل الألباني هذه النّقول القاضية على شغبه !!

ع وقال الإمام الشاطبي في (( الموافقات )) (٣٧/١) :

[ ومن ههنا اعتمد النّاس في الدلالة على وجوب مثل هذا ، على دلالة الإجماع لأنّه قطعي وقاطع لهذه الشواغب ، وإذا تأملَت أدلّة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هــــذا المساق ، لأنّ أدلّتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر ، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجــــع إلى باب واحد إلاّ أنّها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه ، وإذا تكاثرت على النّـــــاظر

<sup>(</sup>٣٨٠) وهذا مفاد ما ورد في حديث النسائي الذي مرَّ قريباً فليراجع .

الأدلَّة عُضَّدُ بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع » اهـــ.

• \_ والاحتجاج بالإجماع موجود في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوضـــــح لنا عبارةً سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله : ( بما قضى به الصالحون ) في حديث النّســـــــــائي ، وقول ابن مسعود أيضاً : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) الذي قدّمناه ، وقول أبي مسعود المدى ...

وقول عمر بن الخطاب هو :

ما رواه وكيع : محمَّد بن خلف بن حيَّان في ﴿ أَخبار القضاة ﴾ (١٩٠/٢) ، وما رواه الحافظ ابن عبد البر في كتابه ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ (٥٦/٢) .

٣ ــ وقال ابن الموصلي في ((مختصر الصواعق )) (١٤٠/٢) وهو كتاب يرتاح لمثله الألباني ما نصه : [ليس مراده ــ أي الإمام أحمد ــ بهذا ( أي قوله : من ادّعى الإجماع فقد كذب وما في معناه ) استبعاد وجود الإجماع ، ولكن الإمام أحمد وأثمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهــم الســنة الصحيحــة بدعوى إجماع النّاس على خلافها ، فبيّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب ، وأنّه لا يجوز رد السنن بمثلها ] اهــ .

فهذا مسلك العلماء في توضيح عبارة الإمام أحمد حتى من يرتاح إليهم حشوية اليوم والتي احتج بها الألباني على استبعاد وجود الإجماع وتصوره ، وهذا خلاف ما تهدف له العبارة إن صحبت عسن قائلها ، وقد كان الإمام أحمد حريصاً على الاتباع ، فلا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما في الإجماع ؛ وقد ثبت قولهما أيضاً الذي نقلناه في مسودة ( بني تيمية ) صفحة (٣١٦ ــ ٣١٦) حيث جاء فيها :

[ اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنَّة رسول الله فإن لم يكن فبما أجمع عليه النَّاس ] .

## في بيان أن معرفة أقوال المجتهدين وإجماعاتهم في كافَّة البلدان سهل يسير

إن معرفة أقوال المحتهدين سهل يسير جداً لأنهم معروفون غير مستورين لأنهم الأئمة المفتسون في البلدان والأقطار ، ولو كانوا منتشرين في بلاد متباينة ، وخصوصاً في تلك العصور التي كانوا فيها والسي كثرت رحلاتهم والتقاء آتهم في الحج وفي طلب الحديث ، وعلماء الحديث كما هو معلسوم وأصحاب التواريخ لم يتركوا إنساناً من المحاهيل وأصحاب الأحاديث المنكرة والمخلطين ، والصالح والطالح إلا بحشوا عنه ونقبوا عن أقواله ومحفوظاته وانفراداته ومناكيره وسردوا أغلوطاته كما يجد ذلك ويتحققه من يقلب (ميزان) الذهبي مثلاً ، وكتب الجرح والتعديل وتواريخ السلف والخلف أكبر دليل وخير شاهد لنا على ذلك ، فقد رحل الأثمة والطلاب في عصور إزدهار العلم للرجل الواحد في أقصسى الأرض لحديث أو لسؤال عن رجل أو تعرف على قول ، لسؤال عن رجل أو تعرف حال إنسان أو فائدة للتنقيب عن حال رجل أو حديث أو تعرف على قول ، فهل بعد هذا كلّه تخفى أقوال المحتهدين الظاهرين من أئمة الأمصار والمفتين الكبار ؟! الذيسسن انتشسرت أقوالهم ودوّنت انفراداتهم ؟!

ف إذا لم يُخْ فَ حسال الجساهيل والغرباء فكيسف يخفى حسال أئمَّ الإسسلام وأقوالهم ، وخصوصاً أنَّهم شديدون في إنكار المنكر وما رأوه غلطاً مخالفاً للسنَّة !

ولو تأمّل الألباني هذا لعلم تمام العلم أنّ تفكيره ما هو إلاّ أضغاث أحلام ، وأن كلامه هو ومـــن كان لكتبه ناشر ما هو إلا تمويه وإيهام .

وقد عقد البخاري باباً في كتاب العلم من صحيحه قال : ( باب ما يذكر في المناولة ، وكتــــاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ) . ثم عقد البخاري باباً في العلم سمّاه : ( باب الخروج في طلب العلم ؛ ثم قال : ورحَلَ جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحــــد ) انظــر : (( فتـــح الباري )) (١٧٣/١) .

وممّا يدل أيضاً على طلب الأثمّة للتعرّف على أقوال علماء البلدان والأمصار وحرصهم على ذلك ورحلتهم فيه : ما ذكره الحافظ في « الفتح » (٤٧/١) : قال :

روى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل مـــن العلمــاء
 بالأمصار ما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ... » اهـــ .

أقول: ولا يلزم في انعقاد الإجماع اجتماع المحتهدين وأهل العلم بأبدانهم بل المطلوب اجتمـــاع كلمتهم فإن اجتمعت أيضاً أبدانهم في مجلس واحد فبها و نَعِمَت ، وفي هذا يقول الإمــــام الشــافعي في « الرسالة » صحيفة (٤٧٥):

(ر إذا كانت جماعتهم متفرَقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرَق ين وقد وحدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجّار ، فلم يكسن في لسزوم الأبسدان معنى ، لأنّه لا يمكن ، ولأنّ احتماع الأبدان لا يصنع شيئاً ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى ، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما » اه. .

#### فص\_\_\_ل

## إذا أجمع العلماء على مسألة بعد الخلاف انعقد الإجماع ولا يجوز الخلاف فيها وإجماعهم حجة على ذلك العصر وعلى من بعدهم

هناك أدلَّة كثيرة في المسألة نقتصر في التنبيه على أربعة منها فنقول :

الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة الحائّة على لزوم ما اجتمع عليه المسلمون وأجمع عليه العلماء وهي كثيرة جداً منها : حديث :

( عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ومن أراد بحبحة الجنّة فعليه بالجماعة » صحيح رواه أحمد (١٨/١) والحاكم (١١٤/١) وقدال على شرطهما وأقرّه الذهبي . وأثر أبي مسعود البدري ((عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمّة محمّد على ضلالة » صحيح (( مجمع الزوائد » (٢١٩/٥) ومنه حديث البخاري ومسلم الذي فيه : (( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » ، ومنها حديث النّسائي : (( فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض » وغير ذلك .

٢ ـــ ومنها إجماع المسلمين في زمن سيّدنا عمر على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً . وهـــو ثـــابت صحيح كما نقله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (٣٦٥/٩) وقد أنكر العلماء على ابــــن تيميــة الحرّاني كالولي العراقي والسبكيين وابن حجر وغيرهم من مئات العلماء خرقة الإجماع في هـــذه المـــألة واعتبروه ليس بشيء ، وقد حبس بسببها كما هو معلوم .

٣ - قول الإمام الحافظ ابن حجر في (( فتح الباري )) (٣٦٥/٩) :

« فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الإختـــلاف بعـــد

الاتفاق » اه....

قلت : وكذا قاله جماعات من الأصوليين منهم الإمام الرازي في المحصول قال : « إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأوّل كان ذلك إجماعاً لا تجوز مخالفتـــه خلافـــاً لكثــير مـــن المتكلّمين ... » اهـــ . ومن أدلّته خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم عليه بعد ذلك ، قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في « اللمّع » : صارت إجماعية بلا خلاف .

قال الإمام الشاطبي في ﴿ الموافقات ﴾ (١٧٤/٤) وذلك في موضوع : خطأ غير المحتهد زيـــــغ ، سببه تحكيم الهوى واتّباع المتشابه ومفارقة الجماعة ؛ فقال :

( المسألة التاسعة : فيعرض فيه ـ أي غير المجتهد ـ أن يُعتقد في صاحبه أو يُعتقد هو في نفسه أنّه من أهل الاجتهاد وأنّ قوله معتد به ، وتكون مخالفته تارة في جزئي ، وهو أخف ، وتارة في كلّــي مسن كليّات الشريعة وأصولها العامّة ، كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال ، فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كليّاتها ، حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيهــا ولا راجـع رجـوع الافتقار إليها ، ولا مسلّم لما روى عنهم في فهمها ، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرهــا كمـا قـال : ﴿ فَإِن تَنازَعْتُمْ في شَيء فَرُدُوهُ إلى الله والرّسُولِ ﴾ الآية ! ويكون الحامل على ذلك بعـــض الأهــواء الكامنة في النّفوس ، الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النّصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم النّاظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإنّ العاقل قلّما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنّه مخاطر » هــ .

٤ ــ قول الإمام النَّووي الذي قدَّمناه كذلك ، كما في شرح مسلم (٤/٠٤) :

« إن إيجاب الغسل لا يتوقّف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة وجب الغسل على الرجـــل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثمّ انعقد الإجماع على ما ذكرناه . اهـــ .

وقول ابن حزم في مراتب الإجماع ص (١٢) :

( إذا صحَّ الإجماع فليس علينا طلب الدليل إذا الحجة بالإجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح ) . وقول الإمام أحمد في حديث بيع الدَّين بالدَّين كما في ﴿ نيل الأوطار ﴾

(/ ٢٥٤ ــ ٢٥٥) وغيره : « ليس في هذا أيضاً حديث يصح ولكن إجماع النّاس على أنّه لايجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث » اهـــ كلام أحمد . يعني أن الشافعي أيضاً

نص على ضعف الحديث وأن الحجة في هذه المسألة هو الإجماع الذي اعتمده أحمد(٢٨٦).

### فصل مهم جداً

## لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق العلماء المجتهدين من جميع الفرق الإسلامية ولا يكفى في انعقاده اتفاق أهل السنة والجماعة (٢٨٠٠)

وننبه هنا على قاعدة مهمة جداً وهي : أن دعوى الإجماع في أصول الدين وأسس العقيدة دون بيان دليل المسألة (أي دون أن يكون لها دليل واضح قطعي الدلالة والثبوت في الكتاب والسنة ) غيير مقبول ، وذلك لأن مسائل أصول الدين والتوحيد جاءت بها الدلائل الواضحة وبينها الله تعالى لعباده في الكتاب والسنة ليعرفها جميع الناس ويؤمنوا بها ، فمن المحال أن يكلفهم في إيمانهم بشيء لا يكون دليله واضحاً ظاهراً مقطوعاً به . أما في العمليات (أي الأمور الفقهية ) فيمكن قبوله متى تحققنا الإجماع ولو لم نعرف دليله ، فهذه نقطة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .

واعلم أيضاً أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر بجمعاً عليه بين الأمة جميعها بكافسة فرقها المعتد بهم ، ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب ، فلا يكفي إجمساع أهسل السنة والجماعة ! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هسو مسستند

<sup>(</sup>٣٨٦) يتوهم الألباني أنه إذا وجد مخالف ولو واحد في مسألة سواء كان من الصحابة أو من بعدهم أنّه لا ينعقد الإجماع ، فيقول مثلاً كيف تقول بالإجماع وفلان وفلان لهما خلاف فيها وجواب ذلك : أنّه لم يلاحظ بأن الإجماع في عصــــر مـــن العصور هو حجة على أهل ذلك العصر ومن بعدهم كما حدث وجلبنا له أدلة ونصّ عليه الأصوليون ، فوجود من يخـــالف قبل ذلك وكان من الأثمّة الكبار أو بعد ذلك وكان محجوجاً بالإجماع لا يضرّ البتة .

<sup>(</sup>٣٨٧) قد أضفت هذا الفصل يوم ٢٠٠٠/٦/٧ ، وقد كنت تنبُهت لهذه النقطة سنة ١٩٩٣م أثناء تأليفي لِـــ (( صحيح شرح العقيدة الطحاوية )) فذكرتها في ذلك الشرح ص (١٩٢-١٩٤) في مبحث الإجماع .

رر مسألة : المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر ، بل هــو كمحتهــد فاســق ، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ، فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده ، قلنــا : لعلّــه يصدق ، ولا بُدَّ من موافقته ولو لم نتحقق موافقته ، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائـــن أحوالــه في مناظراته واستدلالاته ، والمبتدع ثقة يُقبَّل قوله (٢٩٠٠) ، فإنَّه ليس يدري أنه فاسق ، أما إذا كُفَّــر ببدعتــه فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً لأنَّ الأمة ليست عبــــارة عــن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين (٢٩١٠) ، وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر .... » .

(٣٨٨) رواد الحاكم في المستدرك (١١٦/١) وغيره وهو صحيح .

(٣٨٩) مما يجدر التنبيه عليه هنا أنَّ أثمة أهل السنة والجماعة حوَّزا الصلاة خلف المعتزلة وهذا يدل أنهم لم يكفروهـــم و لم يروا أن بدعتهم من شنائع البدع ، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (١٣٥/٤) : (( قاله البيهقي وغيره مـــن المحققــين لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم )) والذين لا يُعتَدُّ بهم في الاتفاق والاختلاف من الفرق هم الكرامية الذين أكفرهم سائر فرق الإسلام .

وقد عابوا على الزيدية أنهم حعلوا إجماع العترة إجماعاً معتبراً ومعتداً به وعللوا إبطالهم لذلك بأنَّ هذا إجماع طائفسة مسن الأمة !! و لم يعيبوا على أنفسهم أنهم حعلوا إجماعهم دون سائر فرق الإسلام حجة لا يجوز مخالفتهسا ولا العسدول عنهسا فانظروا إلى هذا التخابط وإلى هذا العدول عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أميّ على ضلالة ، مع أن مسا قالسه الزيدية أقرب للحق مما قاله أصحابنا أهل السنة بلا دليل ، لأنَّ الزيدية احتجوا بدليل واضح وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جمعاء بالتمسلك بالثقلين الذين هما كتساب الله تعسال وعترته صلى الله عليه وآلسه وسلم عليهسم السلام ، والحديث في صحيح مسلم (١٨٧٣/٤/برقم ٢٤٠٨) والترمذي (٣٧٨٦) وغيرهما .

(٣٩٠) ومن أكبر الدلائل على ذلك أن صاحبي الصحيحين رويا للمبتدع الداعي لبدعته ولغير الداعي ، والتحقيق في هـــذا أن المبتدع عند قوم من أهل السنة هو صاحب سنة واتباع عند آخرين منهم والأمثلة على ذلك كشسيرة في كتـــب الجـــرح والتعديل ، وانظر الأمثلة عليهم في (( تدريب الراوي )) (٣٢٨/١) .

(٣٩١) قوله ( لأنَّ الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين ) من أبدع ما قيل في تعريف الأمة من التحقيق الدقيق الجازم البعيد عن المؤثرات التي ليس من وراء ذكرها طائل ، ومن تلك المؤثرات التي لا يُدْرِك مغزاها الجامدون علمسى [ قاعدة مهمة ]: الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم رضي الله عنهم ، ويشترط أيضاً فيه أن لا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه ، أما مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يُقبَل فيه إجماع بعد عصر الصحابة ، وليس ذلك لأننا نقول بأنه لا يعتد بالإجماع بعد زمن الصحابة كما ذهب إليسه ابسن حزم وغيره ، وإنما لأن العقيدة لا يجوز أن تكون مسألة خلافية بين الصحابة ثم يُحمع عليها بعدهم ، لأنه يتبين حينئذ أن الأمر لم يكن عقيدة واجبة على كافة المسلمين في زمن من الأزمان وهذا يخالف مفهولا العقائد .

ظواهر الكلمات والنصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فدلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تَخْفِرُوا الله في ذمته )) رواه البخاري (٤٩٦/١) وغيره عن أنس بن مالك ، قال الحـــافظ ابن حجر في شرحه (٤٩٧/١): (( فيه أن أمور الناس ــ أي المسلمين ــ محمولة على الظاهر فمن أظهر شـــــعار الديــن أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك )) . وقال الحافظ أيضاً في الفتح (٢١/١٠): (( قوله (مـــن صلــى صلاتنا واستقبل قبلتنا ) فالمراد من كان على دين الإسلام )) انتهى فتأمل !

## في بيان قيمة قول الجمهور وأنه حجة عند أهل العلم وخصوصاً إذا اتفق على القول أئمة المذاهب الأربعة وذهب إليه ابن جرير وأحمد في قول

عاب الألباني على الشيخ إسماعيل الأنصاري كما في كتابه الذي نسبه لمحمد إبراهيم الشيباني بأنّه (جمهوري) ولا أرى أن هذا بمّا يعاب به الإنسان البتة ، وذلك لأنّ الأحاديث والآسار تحسض علسى التمسك بقول الأكثرية كما ذكرناها ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ومن أراد بجبحة الجنّة فعليه بالجماعة » وقد أقر بصحته الألباني في تعليقه على كتاب السنة ، وحديث ((عليكم بالسواد الأعظم ») عند ابن ماجه ، وغير ذلك ممّا هو معلوم ومشهور فاتباع الإنسان واحتجاجه بقول الجمهور ليسس ممّا يعاب به ، بل هو ممّا يمدح به بلا شك ، إلا إذا خالف الدليل الواضح الصريح وقد بين العلماء ذلك ، قال الحافظ الذهبي في ((سير أعلام النّبلاء)) :

« لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمَّة الاجتهاد الأربعة على خلافه ، مع اعترافنا بأنَّ اتَّفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمَّة ، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها » اهـــ .

ونص الاسنوي في ﴿ التمهيد ﴾ ص (٢٧٥) على ذلك فقال :

« ذكر إمام الحرمين في « البرهان » نحوه فقال : أجمع المحققون على أنّ العـــوام ليــس لهـــم أن يتعلّقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأثمة الذين ســـبروا فنظــروا وبوّبوا الأبواب ، وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها ، وهذّبوها وثبتوها ، وذلك لما ذكره ابن برهـــان في « الأوسط » بقوله : لأنّ مذاهبهم ــ الصحابة ــ غير مدوّنة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلّد الاكتفــاء بها ، فيؤديه ذلك إلى الانتقال . وذكر ابن الصلاح أيضاً ما حاصله : أنّه يتعيّن الآن تقليد الأئمة الأربعــة دون غيرهم ، قال : لأنّها انتشرت ، وعلم تقييد مطلقها وتخصيص عامّها ، وشرط فروعهـــا ، بخــلاف مذاهب غيرهم رضي الله عنهم أجمعين » اهــ من التمهيد ص (٧٢٧) .

وينبغي للألباني أن ينصح الشباب وخصوصاً إن بقي من يسمع له وخصوصاً أتباعه ، إلى التمسك عنداهب الأثمة الأربعة ( وهم من السلف ) والحض على دراسة كتبهم الفقهية وتعلّم أدلّة المذاهب ، هـو خير من التعلّق بكتب الشوكاني والقنّوجي وأمثالهما ، بل عليه أن ينصح الشباب وخصوصاً المتطاولين ممن يثق بآرائه أن يعكفوا على فقه الأئمة وأن يتركوا التلفيق بين الأقوال ، فإذا كان أمثال الأثمّـة الكبار

كالإسماعيلي الحافظ والنووي وابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن رجب وغيرهم من الحفّاظ تمسّكوا بأحد المذاهب وعكفوا على دراستها على المشايخ من أهل الفن و لم يركنوا إلى الاقتصار على الكتب ، فما بالنا بشباب العصر الذين لم يشمّوا رائحة العلم بل لا يعرفون كيفية استخراج المسائل من الكتب المصنّفة المطبوعة المفهرسة وهي بين أيديهم ، ويسارعون فيقولون لئلا يقعوا في إحراجات إذا سئلوا عن مسالة : ( فيها خلاف ) فرحم الله تعالى أؤلئك الأعلام الذين صنّفوا على ضوء قناديل الزيت ونحوه وجزاههم الله عنا خيراً .

يقول مصنّف هذه الرسالة الحسن بن على بن هاشم بن علوي السقاف القرشي الهاشمي الحسسيني الشافعي فرغت منها سحر ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المعظّم سنة تسع وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام سيدنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين .

# التناسيا

بمن عَــدد التوحيــد

إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية

تأليف حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي

091

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### 

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ، سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الْمُنتَخَبِين أهل الوفا ، ومن لهم اقتفى .

#### اما بعــــد:

فهذا جزء لطيف ، ومنار منيف ، أثبت فيه إبطال التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسمياء وصفيات ، حيث انتشر هيذا التقسيم في هيذاً الزمان ، وقد دعاني إلى ذلك ما رأيت من بعض مَن كتب في التوحيد والعقيائد إثبات هيذا الفرق واستساغته تقليداً من غير استبصار بحقيقة الأمر والحال (٢٩٢) ، وخصوصاً أنَّ هذا التقسيم لا يُعرف عنيد السلف البتة وإنّما اخترع هذا التقسيم وانتشر بعد القرن السابع الهجري (٢٩٣) ، فأردت التنبيه عليه للسلاً يغتسر بهذا التقسيم أحدٌ من طلاّب العلم ، فنسأل الله تعالى لنا الإعانة ، فيما توحّينا من الإبانة .

( فساعلم ) أنَّ تقسيم التوحيد إلى هسده الأقسسام الثسلات تقسيم غسير صحيح ، تكلم به بعض متأخري المصنَّفين منهم صاحب شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز المنسوب للحنفية خطأً الذي ردَّ على صاحب الكتاب الأصلي الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعسال أثناء شرحه على كتابه من الطحاوية في التوحيد فزيّف ابن أبي العز بعض كلام الإمام أبي جعفر

095

<sup>(</sup>٣٩٢) ومع أن هذا التقسيم تقسيم وهابي \_ أي أنه من صنع المحسمة والمشبهة ولو كان قبـــل ولادة ابــن عبدالوهـــاب النجدي \_ فقد انغر به بعض الأشاعرة المساكين وخاصة من الدكاترة الذين هم محدودو العلم والمعرفة! فانساقوا وراء هذا التقسيم وبعضهم ألف في العقائد وذكر هذا التقسيم مستحسناً له وهو لا يدري أنه من فكر خصومه الذيــــن يخالفونـــه في الرأي! بل تمحّل عند مراجعته في ذلك بأنه تقسيم تعليمي مفيد! والرجوع إلى الحق فضيلة!

<sup>(</sup>٣٩٣) والظاهر أن ابن بطة العكبري ـــ وهو حنبلي مجسم مجروح العدالة ووضاع ـــ هو أوَّل من ذكر هذا التقسيم المبتدع المُحدَّث وابن تيمية طوله وعرَّضه وقعَّد عليه القواعد والأصول .

الطحاوي رحمه الله تعالى ، وظهر بثوب الدعوة إلى مذهب السلف الصالح ، فخسالف حقيقة صريسح الكتاب والسنة والإجماع وعقيدة أهل السنة والجماعة الوارد في كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي ، وظن الساعون في نشر هذا الشرح للطحاوية والمروّجون له أنهم يستطيعون أنْ يُقنعوا الناس بأنه يُمثّل عقيدة الإسلام الحقة حيث ستروا وغطوا ما لم يعجبهم من عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى وهي العقيدة المتفسق

لساعون في نشر هذا الشرخ للطحاوية والمروجون له انهم يستطيعون أن يفتعوا الناس باله يعمل عفيك. الإسلام الحقة حيث ستروا وغطوا مالم يعجبهم من عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى وهي العقيدة المتفـــق على قبولها وصحتها والتي تُمثِّل عقيدة أهل السنة من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية بهذا الشرح المشحون بالأخطاء والمغالطات المختلفة المتنوعة! وكما قبل:

## سحون بالرحصة والمعاطات المحملة المسوحة الرابعة على الله يَضُدرُ الشمس إطباق الطَّفَــل لا يَضُدرُ الشمس إطباق الطَّفَــل

وقد نص ابن أبي العز في شرحه المذكور على التقسيم فقال(٢٩٤٠):

« فإن التوحيد يتضمَّن ثلاث أنواع : أحدهما الكلام في الصفات ، والثاني : توحيد الربوبيـــة ، وبيان أنَّ الله وحده خالق كل شيء ، والثالث : توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعـــالى أن يُعبَـــد وحده لا شريك له » هـــ .

فلنبدأ بإثبات تحقيق عدم وجود هذا التقسيم وتفنيد هذه العبارة فنقول وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٣٩٤) انظر (( شرح العقيدة الطحاوية )) لابن أبي العز ، بتخريج الألباني ، وتوضيح الشاويش المقرَّين لما فيهــــــا جملـــة وتفصيلاً ، طبع المكتب الإسلامي ، الطبعة السادسة ص (٧٨) .

لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وحث عليها ووعد قائلها ومعتقدها الجنة ، وقد وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة ، منها قول الله تعالى : ﴿ فاعلم أنّه لا إله إلا الله ﴾ سورة سدنا محمد : ١١ ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالله ورسوله فإنّا أعْتَدْنَا للكافرين سعيراً ﴾ النتج : ١٢ ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنّ عيسك عبد الله ورسوله وكلمته (٢٩١٦) ألقاها إلى مريم وروح منه (٣٤٧٥) ، والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنسة على ما كان من عمل » رواه البخاري (٤٧٤٦) فتح (٣٤٣٥) ومسلم (٧/١) برقم ٢٨) .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ أُمَرْتُ أَنْ أَقَاتُلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنَ لَا إِلَـــه إِلاَّ الله وأنــــي رســــــول الله ، فــــــــــــإذا قالوهــــــــا عصمـــــــوا منّــــــــــي دمـــــــاءهم وأموالهـــــــم إلاّ بحقها ، وحسابهم على الله )، رواه البخاري (٧٥/١ نتح/٢٥) ومسلم (٣/١٥ برنم ٢١) .

بل إن هذا التقسيم بدعة خَلَفَيَّة مذمومة حدثت في القرن الثامن الهجري ، أي بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ثمانمائة سنة ، ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبل ، والهدف من هذا التقسيم عند من قال به هو تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج المتمسلفين بالكفار ، بل تكفيرهم بدعوى أنهم

<sup>(</sup>٣٩٥) لقد استفدت كثيراً في مباحث الرد على تقسيم التوحيد الذي أحدثه ابن تيمية من كتاب (( براءة الأشعريين مسن عقائد المخالفين )) للعلامة الكبير محمد العربي التباني رحمة الله تعالى ، والذي وضع اسمه على غلاف الكتاب باسم أبسي حامد بن مرزوق لظروف خاصة ، و لم يمنعه ذلك من الإدلاء بقول الحق وبيان ما يعتقده إنقاذاً للمسلمين من ضلال عقائد المشبهة والمجسمة .

<sup>(</sup>٣٩٦) معنى ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) أي : بشارته أرسلها بواسطة المَلَك إلى السيدة مريم .

<sup>(</sup>٣٩٧) معنى ( وروح منه ) أي : منه خلقاً وتكويناً ، لا جزءاً كما تعتقد النصارى .

وحدوا توحيد ربوبية كسائر الكفار بزعمهم!! ولم يوحدوا توحيد ألوهية \_ وهو توحيد العبادة الذين يدّعونه \_ وبذلك كفّروا المتوسلين بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالأولياء وكفّروا أيضاً كثيراً بمسن يخالفهم في أمور كثيرة يرون الصواب أو الحق على خلافها ، وكل ذلك سببه ذلك الحرّاني ، وعلى ذلك سار شارح الطحاوية ابن أبي العز الملقب بالحنفي فخالف الإمام الحافظ الطحاوي الحنفي في عقيدته في مواضع عديدة! منها أنّ صاحب المتن الإمام الطحاوي ينفي الحد عن الله سبحانه والشارح يسرد فيتُشِتُ الحد ! ومنها أن صاحب المتن ينفي الجهة وينزّه الله سبحانه أن يوصسف بها والشارح يسرد عليه فيثبتها! حتى قال العلامة علي القاري الحنفي عن شارحها ابن أبي العز في « شرح الفقه الأكسر » عليه فيثبتها! حتى قال العلامة علي القاري الحنفي عن شارحها ابن أبي العز في « شرح الفقه الأكسر »

#### . $_{()}$ صاحب مذهب باطل $_{)}$ تابع لطائفة من المبتدعة $_{()}$

ولا بُدَّ أَنْ نبطل هذا التقسيم للتوحيد في هذه المقدمة الصغيرة المتواضعة باختصار تلخيصاً للبحث السندي تحويسه هسذه الرسسالة الستي سنسسلك فيها طريقة خسسير الكسسلام مساقسل ودلًّ ، فنقول وبالله التوفيق :

( أولاً ) : لا يُعْرَف في الشرع اطلاق اسم موحّد على مَنْ كَفَرَ ولو بجزء من العقيدة الإسسلامية وذلك بنص الكتاب والسنّة ، بل لا يجوز أنْ نُقَوِّل الشرع ما لم يقل و لم يَرِد ، فلا يحل لنا أنْ نطلق على مَنْ كان يُقرُّ بوجود الله ويُدرك أنّه هو الإله المستحق للعبادة دون أن يذعن ويدخل في هذا الدين بأنسه موحّد ، بل نطلق عليه أنه كافر ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زلفسى إنّ الله عكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفّار ﴾ الرم : ٣.

فقد وصفهــــم الله تعــالى بــالكذب وبــالكفر ، بــل وصفهـــم بصيغـــة مبالغــة وهـــي : (كَفَّار ) كما تقول : ضارب وضَرَّاب .

فكيف يقسال إنّهم موحدون توحيد ربوبية والله تعميمالي وصفهم بمسالكفر صراحة ؟!!

(ثانيساً): هؤلاء الكفار الذين كانوا يقولون فيما وصفهم الله تعالى بقوله ﴿ ولئن سالتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ الرمر: ٢٨ و لنمان: ٢٥ ، والذين كانوا يقولون: ﴿ ما نعبدهـم إلا ليُقَرِّبُونا إلى الله زلفى ﴾ الزمر: ٣ ، ما كانوا يقرون بتوحيد ربوبية لو سلمنا حدلاً بقسم توحيد الربوبية وما كانوا يقرون بوجود الله تعالى ، ولذلك أدلة سأوردها الآن إنْ شاء الله تعالى ، وإنما قالوا ذلك عند محاجحة النبي ومحادلته إياهم وإفحامه لهم بالأدلة التي تثبت وجود الله تعالى وتبطل إلهية ما يعبدون من

دون الله سبحانه .

فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يجادلهم ويناقشهم في عقيدتهم وباقي أمورهم الفاسمة ليثبست لهمم الحسق قسائلاً له : ﴿ وجسادلهم بسسالتي هي أحسن ﴾ الحل ١٢٥١ ، فلمّا كان صلى الله عليه وآله وسلم يُثبت لهم وجود الله ووحدانيته وأنْ لا إله إلاّ هو سبحانه ويلزمهم بترك عبادة هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها ويسجدون لها من دون الله ، كانوا يتحرُّجُون ولا يعرفون بماذا سيُحيبون فكانوا يقولون عند سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم : مَسن خلق السموات والأرض ؟ : الله . وكانوا يتحججون قائلين ﴿ مسا نعبدهم ﴾ أي هذه الأوثان ﴿ في الله والله والله

وهذا كذب صريح منهم لأنّهم ما كانوا يعتقدون بوجود الله الذي خلق السموات والأرض البتة بدليل أنّ الله أمرهم في القرآن الكريم أنْ يتفكّروا في خلق السموات والأرض ليعرفوا أنّ لها إلها خلقها وأوجدها فيؤمنوا به ، قال تعالى : ﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقَتْ ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نُصبَت ، وإلى الأرض كيف سُسطِحَتْ ، فذكّسر إنحسا أنست مُذكّس ، لست عليهم بمصيطر ﴾ المانية : ١٧ ــــ ٢٢ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِلْهُكُم إِلّه واحد ، لا إِلّه إلا هو الرحمن الرحيم ، إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف اللّيل والنهار والفُلْك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزلَ الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كُلَّ دابّسة وتصويسف الريساح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ﴾ البنرة: ١٦٠ ـ ١٦٤ .

فلا يُحلُّ ولا يجلوز لإنسان أنُّ يستنبط بعلد هللذا البيلان ملل الأيتلين

بل واشتهر عنهم أنَّهم كانوا يقولون : ماهي إلاَّ أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر .

قال الله تعالى مخبراً لنا عنهم ﴿ وقالوا ما هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهـــــر وما لهم بذلك من علم إنْ هم إلاّ يظنون ﴾(٢٩٨) الحائية : ٢٤ .

بــل قــال للنــبي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أَحَدُهُــم : ﴿ مَــنْ يحـــــي المظــــام وهي رميم ﴾ ير ٧٨: .

بل بلغ من كفرهم ما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز إذ قال ﴿ وإذا قيــل لهــم اســجدوا لـــلوحمن قـــــالوا : ومــــا الوحمـــن ؟ أنســـجد لمـــا تأمرنـــا وزادهـــم نفـــوراً ﴾ الغرنان : ٦٠ ، فهل هؤلاء يقولون بوجود الرحمن الرحيم ؟!!

( رابعاً ) : ابن تيمية الذي اخترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية يقول إنَّ المشـــركين كــــانوا يقرَون بتوحيد الربوبية دون الألوهية وأنَّ المسلمين الذين يخالفونه في آرائه كذلك وحَـــــــدوا ربوبيـــة و لم يوحَّدوا ألوهية ، فهو يُكَفِّرُهُم بذلك ، وهذا مراده من هذا التقسيم .

<sup>(</sup>٣٩٨) والحق والواقع أن مَنْ تَلُث التوحيد وقسمه إلى ثلاث أقسام أبطل ـــ سواء قصد أم لا ـــ وألغى مثل هذه الأبــــات الثابتة كالحبال في كتاب الله تعالى زيادة على قصده الباطل من هذا التقسيم الذي فيه عدَّة مخالفات ومحظورات شرعبة ـــــ!! فالله تعالى المستعان !!

« دخلوا في بعض الباطل المبدع ، وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسماء الله و لم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وهذا التوحيد كان يُقرِّ به المشركون الذين قال الله عنهم : ﴿ ولنسن سالتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقولُنَّ الله ﴾ .. » .

وهذه مغالطة منه وتلبيس ، وهو كلام غلط كما بينًا .

وهل يَعْقِلُ عاقلٌ أو يقول إنسان بأنَّ فرعون الذي كان من جملة المشركين كان يوحَد ربوبيَّة ولا يوحَد أُلوهية ؟!!.

وهو الذي يقول ﴿ مَا عَلَمَتَ لَكُمْ مِنَ إِلَهُ غَيْرِي ﴾ القصص : ٣٨ ، كما أنَّه هو القائل ﴿ أنسا ربكم الأعلى ﴾ النازعات : ٢١ .

ولو كان يُقرِّ بالربوبية لما قال : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ، بل لقال ( أنا إلهكم الأعلى ) .

ولو تذكّر ابن تيميّة قول الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ قال الذين استكبروا إنّا بالذي آمنته بسبه كيسافرون ﴾ الاعراف: ٧٦ ، وقرل سيدنا يوسسف عليه السبلام ﴿ عَأْرِبابٌ مُتَفَرّقُون خَيْرٌ أَم اللّهُ الواحدُ القَهّار ﴾ يوسف: ٣٦ ، وقول سيدنا إبراهيم عليه السلام ﴿ أَإِفَكَا آلَهُة دُونَ الله تريدون ﴾ السانات: ٨٦ ، مع قول الله عز وجل ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ﴾ بسس: ٧١ ، وقول الكفار حينما دعاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى كلمة التوحيد ﴿ أَجَعَلُ الآلهُ اللهُ اللهُ واحداً ﴾ سرة ص: ٥٠ لاستحى أنْ يفوه بذلك!

ومن هذا الإيضاح والبيان يتبين بطلان تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام ، بـــل يَتَضِحُ أَنَّ هـــذا التقســـيم يعـــارض القـــرآن وعقيـــدة الإســـلام ، فـــلا يصـــح أنَّ يقــــــال : هــــــذا تقســـيم تعليمي ، بل يجب أن يقال هذا تقسيم مغلوط معارض للقرآن الكريم .

ويجب أَنْ يعلم كل أحدِ أنَّ شرح الطحاوية يحوي هذا الخطأ وهــــذه الأغـــلاط المتناقضـــة! وأن

(٣٩٩) علماً بأن السهروردي من علماء أهل السنة والجماعة ، وعنه ينقل أكابر الأتمة وعلماء الإسلام العقيدة ، فالإمسام الحافظ ابن حجر العسقلاني ينقل عنه في (( الفتح )) ( ٣٩٠/١٣ سلفية دار المعرفة ) مذهب السلف الصسالح في الصفسات ويقول عقب ذلك : قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح اهس .

099

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

AND THE PROPERTY AND THE TAIL OF THE PERSON OF THE PERSON

التعويل على مثل هذا الكتاب واعتماد تدريسه ما هو إلا خطأ حسيم لم يتنبُّه له كثــــير مـــن المدرُّســين والطلاب فاحذروه واتقوه وإنّى لكم منه نذير مبين .

[ تسنبيسه ] : اعلم أن متن الطحاوية وهو الكتاب الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطحساوي رحمه الله تعالى ، كتاب صحيح مستقيم من أحسن كتب العقيدة التي تُمثَّلُ اعتقاد السلف الصاخ (((نا)) ! ولأنه أيضاً \_ أعنى الطحاوي \_ ذكر في مقدمة ذلك الكتاب أنّه عقيدة الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي

الله عنه وصاحبيه محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف رحمهما الله تعالى .

(101) وذلك صفحة (١٢٩) من الطبعة الثامنة / المكتب الإسلامي .

<sup>&</sup>lt;u>( • • \$ )</u> وإن كنا لا نوافقه على كل حرف وكلمة أو جملة أو مسألة فيه ! وقد أوضحت في شرحي للطحاوية بعد تصنيف هذه الرسالة بسنين ما الذي أوافقه فيه وما الذي لا أوافقه فيه والله الهادي .

<sup>(</sup>٢٠<u>٣)</u> انظر ص ( ١٦٩) من شرح الطحاوية .

<sup>(</sup>٤٠٤) انظر ص (١٧٧) من شرح الطحاوية .

# بيان أنَّ مَ مَنُ اعترف بوجود اللَّه ولم يُو حَدَّهُ فَهُو كَافْر إِجَاعاً ولا يُسمَّى موحداً توحيد ربوبية بنص القرآن الكريم

وتنزَّلاً مع بعض أصحاب العقول ذات التفكير السطحي الضحل وعلى سبيل الجدل المنصوص على حوازه في القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ وجادِهُم بالتي هي أحسن ﴾ أقول :

هب أن هناك قسماً من الجاهلين أو من أي طائقة من طوائف الكفار فيها أشسخاص يقسرون ويعترفون في غير بحال المضايقة في المناظرة ، بأنَّ الله هو الخالق الحي المميت ، فإنَّ هذا الإقسرار منهسم أو هذه المعرفة لا تجعل صاحبها يُسمّى أو يطلق عليه مؤمناً أو موحّداً لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً البتة ، أمسا شرعاً فلأدلة منها قوله تعالى : ﴿ ألا لله الدين الخالصُ ، والذين اتّخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زُلفسى إنَّ الله يحكسم بينهسم في مسا هسم فيسه يختلفون إنَّ الله لا يهدي مَسن هو كاذب كَفّارٌ ﴾ الرم : ٣ ، فقسد صسر ح هسذا النسص لنسا بسأنَّ الواحد مسن أولئسك مسع قوله : ﴿ ما نعبدهم إلا ليُقرّبونا إلى الله زلفى ﴾ وتسليمنا جدلاً بأنَّه مُقرَّ بقلبه أي بأنه معترف بوجود الله إلى همينية الخصم ( توحيد الربوبية ) ومع ذلك كله أطلق عليه الله تعالى في كتابه كما ترون بأنه الحكوب كفّار ﴾ .

وأما اللغة والعرف فلم يُرِدُ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سُنتِهِ الواسعة أنه سمّاهم مُوحّدين للربوبية ، و لم يُنقَل عن أحد من الصحابة أنه قال في حقهم أو عنهم ( إيمان دون إيمان ) مثل ما نقل عن بعضهم كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه قال في بعض الأمور ( كفر دون كفر ) وهذا مما يُؤكّدُ لنا ويدلُّ بأنَّ اللغة التي كان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ينطقون بها والعرف الذي كان سائداً بينهم يمنعان إطلاق موحّد أو توحيد ربوبية على ذلك الإنسان .

والعرف الذي كان سائداً بينهم يمنعان إطلاق موحد أو توحيد ربوبية على ذلك الإنسان .

ثُمَّ إِنَّ الإيمان والتوحيد والعقيدة هو ( ما وَقَرَ في القلب وصدَّقه العمل) وتعريف الإيمان والتوحيد واضح من حديث سيدنا جبريل في السؤال عنه الذي رواه مسلم ، وظاهر في كتب التوحيد التي نصَّت على أن الإيمان أو الدخول في التوحيد هو ( الإتيان بالشهادتين لساناً مع الإقرار القلبي بكل ما جاء عن الله تعالى ورسوله مع الإذعان ) فأين ذلك من ذا ؟! وبذلك اتَضح جلياً بطلان ما ذهسب إليه المخالف وادعاه ، واله الموفق .

7.1

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

## القسم الثالث من التوحيد وهو ما سموه بتوحيد الأسماء والصفات

فقد أشار إليه وذكره ابن تيمية في منهاج سنته (٦٢/٢) باسم ( إثبات حقائق أسماء الله وصفاته ) والمراد من هذا القسم إثبات التشبيه والتحسيم وبيان أنه غير مذموم ، ولا تستعجب أخي القسارئ مسن ذلك ، واصبر فإنّني سأنقل لك ذلك من كتب ابن تيمية مثبتاً رقم المجلد والصحيفة .

قال ابن تيمية في كتابه (( التأسيس )) (١٠١/١) :

(( وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأنمتها أنه ليس بجســـــم وأن صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟! فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم يَنْفِ معناهــــا شرع ولا عقل ، جهل وضلال » اهـــ .

وابن تيمية يقول كما هو ثابت عنه في كتبه وكما هو مشهور : ( لا نَصِفُ اللَّه إلاَّ بما وَصَــفَ به نفسه ) !!

فنقول له : إذا كنتَ لا تصف الله تعالى إلاّ بما وصفَ به نفسه فلماذا تُثبت استقرار الله تعالى عمًا تقول على ظهر بعوضة وتُجوَّزه ؟! هل هذا هو توحيد الأسماء والصفات أيها الشيخ الحرَّاني ؟! وهل هذا مما وصف الله به نفسه ؟!

قال ابن تيمية في كتابه (( التأسيس في رد أساس التقديس )) (١٨/١): (( ولو قد شاء ــ الله ــ لاستقرَّ على ظهر بعوضة فاستقلَّت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم )) اهــ .

وهل من توحيد الأسماء والصفات إثبات الحركة لله تعالى كما يقول ابن تيمية في كتابه ﴿ مُوافقة صريح المعقول ﴾ (٤/٢) على هامش منهاج سنته وقد نسب ذلك لأهل الحديث والسلف زوروا ؟!! وأين وَصَفَ الله تعالى نفسه في كتابه بلفظ الحركة ؟!

وابن تيمية يقول في كتابه « التأسيس » (١٠١/١) :

« وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتها أنه ليس بجسم وأن

صفاته ليست أجساماً وأعراضاً » اه. .

ونقول له: بل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام السلف نفي لذلك ، قـــال تعــالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ الشورى : ١١ ، وقال : ﴿ ولم يكن له كُفُواً أحد ﴾ الإخلاص : ٤ ، وهــــذا نص صريح في القرآن في تنزيه الله عن الجسمية والتركيب لأن الجسم له مُكافئ ومُماثل ، ولا يصـــح أن يقال فيه ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ .

وأما السُنَة : فقد روى الإمام الحاكم في (( المستدرك )) (١٠٠١٥) والترمذي (٣٣٦٤) عن أبي بن كعب رضي الله عنه : أن المشركين قالوا : يا محمد أنسب لنا ربك . فأنزل الله عَزَّ وجل : ﴿ قُلْ هُو الله أحد الله الصمد ﴾ قال : الصمد الذي : ﴿ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ، لأنّه ليسس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث وإنَّ الله لا يموت ولا يورث ، ﴿ ولم يكسن له كفواً أحد ﴾ قال : لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء » .

قال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد و لم يخرجاه ﴾ وقال الذهبي : ﴿ صحيح ﴾ وسكت عليه الحافظ ابن حجر في ﴿ فتح الباري ﴾ (٣٥٦/١٣) . قلت : وهو صحيح (٢٠٠٠) .

وسيأتي بعد صحيفة إن شاء الله تعالى عن الإمام أبي حنيفة ذم التشبيه ، وذكر الحافظ البيهقي في كتابه مناقب الإمام أحمد الذي هو من أئمة السلف ورؤساء المحدّثين رضي الله عنه ما نصه :

« أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء ماخوذة من الشريعة . والملغة ، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصسورة وتساليف والله سبحانه خارج عن ذلك كله ، فلم يجز أن يسمى حسماً لخروجه عن معنى الجسمية و لم يجئ في الشريعة ذلك فبطل » . انتهى بحروفه .

وهذا الكلام من الإمام أحمد ينسف كلام ابن تيمية نسفاً ، وابن القيم تليمذ ابن تيمية يئبست في كتاب (( بدائع الفوائد )) (٣٩/٤) أن الله يجلس على العرش ، ويُحْلِس بجنبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المقام المحمود (٢٠٠٠)!

تعالى (( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )) ص (١٢٧) التعليق رقم (٥٣) .

LAND AND AND POST CONTRACTOR AND CONTRACTOR

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٤٠٥) وقد ضعُفه متناقض عصرنا في تعليقه على سنة ابن أبي عاصم ص (٢٩٨) برقم (٦٦٣) وأعلَّه بأبي جعفر الرازي ! والصواب أن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان ثقة إلا فيما يرويه عن مغيرة فأحاديثه عن مغيرة فيها تخليط ؛ وهــــــــذا ليس منها ، انظر (( تهذيب التهذيب )) (٦٠/١٣) . وقد حررنا الكلام عليه في رسالة القنوت فارجع إليها إن شئت .

ويُثْبِتَ في كتابه (( الصواعق المرسلة )) أنَّ لله ساقين ، وأنه إذا لم يذكر الله في كتابــــه إلاَّ ســـاقاً واحدة فهذا لا ينفى أنه ليس له ساق أخرى فيقول ما نصه :

(رهب أنّه سبحانه أخبر أنّه يكشف عن ساق واحدة هي صفة ، فمن أين في ظاهر القرآن أنــــه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة ؟(٧٠٠) وأنت لو سمعت قائلاً يقول : كشفت عن عيني وأبديـــت عن ركبتي وعن ساقي هل يفهم منه أنّه ليس له إلاّ ذلك الواحد فقط ؟ » اهـــ .

فانظر إلى هــــذا التحسيم الصريــح وإلى هــذا الهــراء والهَذَيــان ص (٣٦ ــــ ٣٦) مــن ( مختصر الصواعق المرســـلة علـــى ( مختصر الصواعق المرســـلة علـــى الجهمية والمعطلة » لابن القيم (٢٤٥/١ طبع دار العاصمة الرياض ) وابن القيم متعصب لذلك وســــائر

على قاعدة شيخه الحرَّاني التي أسَّسها له في كتابه ﴿﴿ التأسيس ﴾ (١٠٩/١) حيث قال هناك :

« وإذا كان كذلك فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين » اهــــ

قلت : ليس كذلك ! وأبسط مثال لهدم هذا الكلام غير ما تقدّم قبل قليل أن الحافظ الذهبي ذكر في « سير أعلام النبلاء » (٢٠٢/٧) نقلاً عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال :

« أتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم مُعَطِّل ، ومقاتل مُشَبُّه » .

وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره في تفسير سورة الإخلاص عن أبي العالية وغيره من السلف أن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل .

فحد بحدك في التحسيم يما ابسن القيم !! ولا يهمنك المعارضون من أهسل السنّة !! الذين تُلقّبهم بالجهمية والمعطلة !! وقد أُثبَتَ ابن القيم أيضاً جنّباً لله تعالى عمّا يقول واسستنبط ذلك من قوله تعالى : ﴿ يَا حَسَرتَى عَلَى مَا فَرَطَتَ فِي جَنَبِ الله ﴾ الرسر : ١٠، ففي (( الصواعق المرسلة )) ذلك من قوله تعالى : ﴿ يَا حَسَرتَى عَلَى مَا فَرَطَتَ فِي جَنَبِ الله ﴾ الرسر : ١٠٠) و (( مختصر الصواعق )) للموصلي (٣٣/١) ما نصه :

(ر هب أن القرآن دلَّ على إثبات جنب هو صفة ، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنَّه جنـــب واحد وشق واحد ؟ ومعلوم أنَّ إطلاق مثل هذا لا يدل على أنَّه شق واحد ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين : صلَّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإنَّ لم تستطع فعلى جنب ، وهــــــذا لا يدل على أنّه ليس للمرء إلاَّ جنب واحد »!!

قلست : وهل يصح قياس الله سبحانه وتعالى بعمران بن حصين وتشبيهه به ؟! وهمل يجموز أن

<sup>(</sup>٤٠٧) أعوذ بالله تعالى من هذا الهذيان !!!

يقول أحد من الموحّدين بأنَّ لله حنباً ؟!

واللهِ مَا الإتيان بمثل هذا الكراكم في الصفرات إلاَّ رجروع للوثني الأولى في الصفرات إلاَّ رجروع للوثني الأولى ف ف ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ المانات ١٨٠٠ !!!!

وإمّـــامُ ابـــن تيميـــة وقدوتـــه في هـــذه الطامّـــات هـــو أبـــو يعلـــى الحنبلـــي (٢٠٨ الـــذي كان يقول : « ألزموني ما شئتم إلاّ اللحية والعورة » أي في صفات الله تعالى !! كما نقل ذلــــك ابـــن العربي المالكي في كتابه « العواصم » (٢٨٣/٢) وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي يريدونه والذي يحاولون إثباته وقد أثبتوا هذا التقسيم ليقولوا للناس :

إنَّ هـذه الصفـات الـــيّ أثبتناهـا مــن أَنْكَــر منهــا شــيئاً فتوحيــده نــاقص وغــــير صحيح ، ويلزم من ذلك أنْ يكون كافراً ، ليهاب الناس من إنكار هذه الصفات التي ابتدعوها وأطلقوها على الله تعالى خشية أنْ لا يكونوا قد وحدوا توحيد الأسماء والصفات . فتأمل .

وكتاب أبي يعلى في الصفات المسمى بـ ( إبطال التأويل ) فيه من الطامّات والعجـائب مـا يكفي لأيّ لبيب أنْ يحكم على مصنّفه أنه ليس معه من الإسلام خبر كما قال الحافظ ابـن الجـوزي في كتابه (( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ) ، ولا معه من تنزيه الله شيء معتـبر ، وقـد طبـع حديثاً جزء منه ، بتحقيق أحد البسطاء ، وهو دليل قاطع عند أي قارئ لبيب على الوثنية التي يدعو إليها هؤلاء باسم : توحيد الأسماء والصفات .

#### [ تنبيسه مهم جداً ] :

وثما يدل على أنَّ هؤلاء المتمسلفين أتباع ابن تيمية وابن القيم بحسمة أيضاً يسيرون على نفس نهج شيخيهما ، مؤلفاتهم المطبوعة والتي تثبت ذلك ، منها كتاب طبيع حديثاً لمتمسلف وهابي يدعى ( عبد الله بن محمد الدويش ) اسم الكتاب « المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال » يُسفَّهُ فيه الشميخ ( سيد قطب ) ويصفه بالابتداع وأنَّه جهمى أشعري معتزلي وإليك بعض ما يقول هذا المتمسلف :

#### ١ ــ يقول ص (١٠) ما نصه:

« فقد عاب ـــ سيد قطب ـــ قول أهل السنة والجماعة وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وسيحيء من كلامه ما يبين أنه سلك مسلكهم » اهـــ .

٢ ــ ويقول ص (١٩) ما نصه :

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

<sup>(</sup> ٤٠٨) وقد رد على أبي يعلى هذا الحافظ ابن الجوزي في كتابه المشهور (( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )) وقد حققنساه وعلقنا عليه وقدمنا له ما يشفى غليل طالب الحق .

(ر وأقول قوله ـــ سيد قطب ـــ في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في المكان ، هذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، وأما أهل السنة والجماعة فلا يصفون الله إلاّ بما وصف به نفسه .. » . ثم قال بعد ذلك بخمسة أسطر في نفس الصحيفة ذاماً أهل البدع بنظره ما نصه :

﴿ ومقصودهم بها نفي الصفات كالجسم والتحيز ... اهـ !!

وقد قال الإمام الحافظ القرطبي في كتابه (( التذكار )) في شأن المحسمه ص (٢٠٨) :

« والصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فيرق بينهم وبين عُبَاد الأصنام والصور » .

٣ ــ صاحب كتاب ﴿ المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال ﴾ متمسلف وهــــابي يــرى تضليل كل من خالف مشربهم ، يدل على ذلك أنّه يقول ص (١٣) :

رر وقال الشيخ محمد بن الوهاب إمام هذه الدعوة قدّس الله روحه .. » !!! وأنّه حيثما ذكر ابن تيمية وصفه بشيخ الإسلام دون باقي العلماء ، فليتدبّر أولوا الأبصار وليستيقظ النائمون !!

#### [ تكميل]:

يجدر بنا في هذا المقام أنْ نلفت نظر أهل العلم إلى أنَّ ابن أبي العز المنسوب للحنفية ، صاحب شرح الطحاوية الذي خالف عقيدة الإمام الحافظ الطحاوي ونصوصه قائل بالتفريق بين توحيد الألوهية والربوبية ، وأن المكتب الإسلامي الذي طبغ ذلك الشرح بتوضيح الشاويش مديره ، وتخريسج الألباني إمامه وشيخه سابقاً !! قد وضعوا صورة بعض صفحات مخطوطة شرح الطحاوية ( الباطل ) وتعمدوا أن تكون تلك الصفحات هي التي ذكر فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ( انظر ص (٦٤) من الطبعسة الثامنة ) ثم إن موضحها الشاويش ، ومحققها !! ومخرج أحاديثها !! الألباني وضع على الغلاف الداخلي كلام الإمام الحافظ السبكي في قوله عن عقيدة الطحاوي : « جمهور المذاهب الأربعة على الحق يُقسرُون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول » ليوهما البسطاء أنَّ هذا الثناء من الإمام الحافظ السبكي يشمل أيضاً شرحها الذي صنّفه ابن أبي العز المنسوب للحنفية ، والحق خلاف ذلك وهذا منهما

تدليس وقلب من أوجه :

( الأول ) : أنَّ هذا الشرح كُتبَ بعد وفاة الإمام السبكي .

( الثاني ) : أنَّ الإمام السبكي رحمه الله تعالى لا قيمة لكلامه عند هؤلاء المتمسلفين لأنه أشـــعري العقيدة ، ولأنه لا يحب ابن تيمية ويعرف حقيقة أمره وفداحة غلطه وهو مُحَذَّرٌ منه .

فإيرادهما لكلام الإمام الحافظ السبكي هنا هو لإيهام البسطاء والمبتدئين وأنصاف المتعلّمين أنَّ الإمام السبكي يثني على هذا الشرح الذي صنَفه ابن أبي العز المليء بمخالفات عقيدة الإسسلام ، كقدمُ العالَم بالنوع ، وإثبات حوادث لا أوّل لها ، وقيام الحوادث بذات الله تعالى وإثبات الحد له تعالى والجههة وغير ذلك ، وفعلاً انطلى هذا التمويه على كثير من الناس وراج الكتاب بسبب ذلك وخصوصاً :

( الثالث ) : أنَّ الناشر ـــ الشاويش ـــ قام بأمر شيخه ! وإمامه ! سابقاً !! الألباني بالتلاعب في ص (٥) من الطبعة الثامنة في الحاشية حيث لم ينقل كلام الإمام الحافظ السبكي بتمامه وبحروفه بل حرفه وحذف منه ما سيكون وبالاً عليه عند الله تعالى ، ولننقل ما ذكره الناشر هناك ، ثم نردفه بكلام الإمـــام السبكي من كتابه معيد النعم :

قال الناشر (٤٠٩): كلمة العلامة السبكي في كتابه (( معيد النعم )) هي:

(( وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة \_ ولله الحمد \_ في العقائد يـــد واحــدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة ، يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمـــه الله ، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية ، لحقوا بأهل الاعتزال ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم ، وبراً الله المالكية فلم نر مالكياً إلا أشعرياً عقيـــدة ، وبالجملــة عقيــدة الأشــعري هــي مــا تضمنتــه عقيــدة أبــي جعفــر الطحــاوي الستي تلقاهــا علمــاء المذاهــب بـــــالقبول ورضوها عقيدة ... ) هـــ .

7.7

<sup>(</sup>٤٠<u>٩)</u> وبصراحة لا يحمل إثم هذا العمل الناشر فحسب إنما يحمل إثم ذلك شيخه المتناقض! الذي كان يملي على الناشـــر هذه الإفكار .

فتسامًل بسالله عليسك كسلام الناشسر السذي زور كسلام الإمسام الحسسافظ السسبكي وحرّفه ، ثم انظر وتأمل في كلام الإمام السُبكي الحقيقي الذي نقلته لك من كتابه (( معيد النعم )) لتدرك أنّ هؤلاء المتمسلفين محرفون محترفون عاثوا في كتب النراث وعبارات علماء الإسلام فساداً وإفساداً !!

( الرابع ) : والذي يؤكّد أنهم محرّفون وخصوصاً ناشر الطحاوية وكذلك مُخرَّج أحاديثهـ !!

المتناقض !! أنّ الناشر الشاويش حقق بزعمه كتاب (( الرد الوافر )) لابن ناصر الدين الدمشقي الذي رد
فيه على الإمام العلاّمة العلاء البخاري رحمه الله تعالى ، ونقل الشاويش في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور
ترجمة العلاء البخاري وأفرط في ذمّه ! ونقل جزءاً من ترجمته من كتاب (( الضوء اللامــــع )) للحـافظ
السخاوي فحرّف في النقل حيث قال واصفاً العلامة العلاء البخاري بقوله :

#### ( وكان شديد الالتصاق بالحكَّام ) !!!

علماً بأنَّ الكلام الأصلي في كتاب ﴿ الضوء اللامع ﴾ (٢٩١/٩) للسخاوي هو :

« وإذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم والإغلاظ عليهم بل ويراسل السلطان معهم بما هو أشد في الإغلاظ ويَحُشُه على إزالة أشياء من المظالم » اهـ فتأمل كيف قلب ( وكان شديد الإغلاظ على الحُكام ) المرحة رأساً على عقب فقال : (كان شديد الالتصاق بهم ) فالله تعالى المستعان !!

وقد راجعت الشاويش بهذه المسألة وأُثْبَتُ له أن هذا العمل دالٌ على الخيانة وفقدان الأمانة العلمية فوعد بالتراجع وتصحيح عبارة (كان شديد الالتصاق بالحُكَّام ) في الطبعة الجديدة ونحن بالانتظار (''') .

وسنعقد الآن إن شاء الله تعالى فصلين : الأول : في إبطال تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية ، والثاني : في إبطال القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات مُنبَّهين على المحاذير والأخطار من هــــــذا التقسيم فنقول :

<sup>( 1 9 )</sup> وقد رأيت حديثاً الطبعة الجديدة و لم أر فيها تراجعهاً إلى الحسق وهدذا تمّسا يدل علمي إصرار أهل هذه النحلة على الباطل!!

ومن تحريف المتمسلفين أيضاً وعيائهم في كتب العلماء وتراث الأمة فساداً أنهم قاموا بطباعة كتاب (( الأذكرار )) للإمرام النووي طبعة جديدة وهي طبعة (( دار الهدى ! )) الرياض ، بإشراف (( إدارة هيئة البحوث والدعوة والإرشداد )) ١٤٠٩ هـ م ، فبدلوا في كلام الإمام النووي ، وحرفوا منه قسماً كما حذفوا منه ما لم يمكنهم تحريف م يريف هم الا يوافق أهوايهم والدي ومشربهم ! وذلك في كتاب الحج من (( الأذكار )) في فصل ما يتعلق بزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والدي يتحمل حُل المسؤولية في ذلك أمّام الله تعالى هو عبد القادر الأرنأووط الذي حقق الكتاب وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه كما هو ثابت على غلاف الكتاب وقد انغرَّ بهذا الشخص ( الألباني المشرب ) الوهابي العقيدة بعض المغفلين لما يُظهر لهم مسن حلاوة لسان كما جاء ﴿ يرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم ﴾ ومثله مضارعة الآخر !!

اعلم أن العبادة شرعاً هي غاية الخضوع والتذلل لمن يعتقد الخاضعُ فيه أوصاف الربوبية ، وأمًا في اللغية فالعبية فالعبية الطاعية ، والعبودية هي الخضية والذل ، والعبادة شرعاً غير العبادة لغة ، فلا يقال لمن خضع وذلّ لإنسان إنه عَبَدَهُ شرعاً وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان ، فمن تذلل عند قبر نبي أو ولي وتوسل به لا يقال إنه عبده مين دون الله تعالى ، لان مُحرَّد النداء والاستغاثة والخوف والرجاء لا يُسمى عبادة شرعاً ولو سُمّي عبادة لغة ودليل ذليك أمور منها : الصلاة ، فالصلاة في اللغة هي التضرع والدعاء ، وأمّا شرعاً واصطلاحاً فهي أقدوال وأفعال من فلان شيئاً أنه صلى له فكذلك العبادة .

وأما الدعاء فليس جميعه عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فيه صفات الربوبية أو صفة واحدة منها ، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الدعاء هو العبادة )) كمسا رواه الحاكم وغيره بأسانيد صحيحة (۱۱۱) ليس معناه أن كل دعاء عبادة كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى ، وإنّما يكون الدعاء عبادة إذا كان لله أو لمن يعتقد الداعي أن للمدعو صفة من صفات الربوبية ، وقال بعض العلماء كما نقل المناوي في (( فيض القدير )) (۲/۹۰): [ إن معنى حديث (( الدعاء هو العبادة )) أي أن الدعاء هسو من أعظم العبادة ، فهو كخبر (( الحج عرفة )) أي ركنه الأكبر ، فالدعاء له عدة معان منها النداء ، والنداء ليس عبادة وهذا المعنى موجود بكثرة في كلام العرب وفي القرآن الكريم فمن شواهده في كسلام العرب قول الشاعر وهو : دثار بن شيبان النمري :

فقلت ادعي وأدعو إنَّ أنسسدى لصوت أنْ يُنسسادي داعيسان

وهذا البيت من شواهد النحاة على نصب المضارع بعد الواو بعد الأمر ، كما صرح به الأشموني

(113) رواه الإمام أحمد (٢٧١/٤) وابن أبي شيبة ( ٢٣/٧ الفكر ) وأبو داود (٧٧/٢ برقم ١٤٧٩) والترمذي (٣٧٥/٥ برقم ٢٧٤٧) وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٥) وابن ماجه (١٢٥٨/٢) وأبهو نُعيهم في الحليهة (٢٠/٨) والطبراني في (( معجمه الصغير )) ( ٢٠٨/٢ الروض الداني ) والطبري في تفسيره ( بحلد ١٢/ حسن ع٢٠/ ص (٧٨) ) وابن حبان في صحيحه (١٢٤/٢ دار الفكر ) والحاكم في (( المستدرك )) (٤٩١/١) وصححه وأقرّه الذهبي وههو كما قالا .

## والواو كالفسا إنْ تُفَدُّ مفهومَ مَدعُ كلا تَكُسنْ جَلْداً وتُظهرَ الجَسزَعُ

ومعنى قوله ( ادعي ) نادي ، فهو خطاب لأنثى وهي حليلةٌ لدثار ، ومعنى ( أدعو ) أنادي أنا ، ومعنى ( أدعو ) أنادي أنا ، ومعنى ( إنّ أنــــــدى ) أي إن أبعـــــد وأرفـــــع للصـــــوت أن ينــــــادي داعـــــــان ، أي مناديان ، فظهر من هذا البيت أن الدعاء عند العرب يأتى بمعنى النداء .

ويأتي الدعاء بمعنى العبادة وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن الذي نزل بلغتهم الفصيحة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴾ ناطر: ١٣، ، أي والذين تعبدون من دونه ، وكقوله تعالى أيضاً : ﴿ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضسوك ﴾ يونس : ١٠٦ ، أي ولا تعبد من دون الله مالا ينفعك ولايضرك .

وللدعاء معنى آخر أيضاً وهو الاستعانة نحو قوله تعالى: ﴿ وادعسوا شهداءكم ﴾ النه: تعالى: ﴿ وادعسوا شهداءكم ﴾ النه: ١٠٠ ، ومن معانيه أيضاً النهاء كقوله تعالى: ﴿ ادعو الله أو ادعوا الرحمن ﴾ الامراه: ١١٠ ، ومن معانيه أيضاً التسميه كقوله تعالى: ﴿ والله الأسماء الحسنى فادعوه بها الاعراف: ١٨٠ ، أي سمّوه بها ، إلى غير ذلك من المعانى .

فاتضح أن مجرد النّداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء أو التوسل أو التذلل لا يُسمّى عبادة ، فقد يتذلّل الولد لأبيه والجندي لقائده ويخافه ويرجو منه أشياء فلا يسمى ذلك عبادة له باتفــــاق العقلاء ، وليس مجرّد النداء عبادة ، ولو كان هذا النداء لأموات ، ففي الصحيحين : أنّ النبي صلــــى الله عليه وآله وسلم قال لأهل البئر واسمها القليب ، التي ألْقي فيها جماعة من الكفار في بدر : « هل وحــدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً فإنّي قد وحدت ما وعدني الله حقاً » ، خاطب النبي كفار قليب بدر ، قال عمر : يارسول الله كيف تكلّم أحساداً لا أرواح فيها ، قال : ما أنتم بأسمَع لما أقول منهم غير أنهــــم لا يستطيعون أن يردّوا عليّ شيئاً . رواه البخاري ( ٣٠١/٧ فتح ) ومسلم (٢٢٠٣/٤) .

وليس التوسل عبادة للمتوسل به إلى الله ، فقد علَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمسي

أن يقول: « اللهم إنّي أُتُوَجَّهُ إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حساحتي لتُقضى .. » الحديث وهو صحيح مشهور بين أهل العلم ، رواه المترمذي (٥٦٩/٥) والبيهقسي في « دلائل النبوّة » (١٦٦/٦ ــ ١٦٨) والحاكم (٣١٣/١) وصححه على شرطهما وأقرّه الذهبي وغيرهم

كما أن الاستغاثة أيضاً بمخلوق ليست عبادة له كما ثبت في الصحيحين « أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق » انظر « فتح الباري » (٣٣٨/٣) ، فما زعمه الجهلة أنَّ كُلُّ نداء

وملخص ما مر أن العبادة في اللغة هي مطلق الطاعة والخضوع لأي أحد كان بخلاف العبادة في اصطلاح الشرع فهي غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع له بعض صفات الربوبية ، فإذا فهمت ذلك علمت يقيناً أن من أطاع أحداً وخضع له لا لاعتقاده أنّ له بعض صفات الربوبية لا يسمى عسابداً لـــه شرعاً وإنْ كان الخضوع والتذلل لغير الله تعالى قد يحرم في بعض صوره كما إذا كان لغني لأجل غنساه ،

شرعا وإن كان الخضوع والتدلل لغير الله تعالى قد يحرم في بعض صوره كما إذا كان لغني لاجل غيساه ، لكنه لا يُسمّى عبادة شرعاً ، ولا يكون صاحبه مشركاً ، كما أفاد ذلـــك العلاّمـــة محمـــد حبيــــب الله الشنقيطي في زاد المسلم .

ويوضح ذلك أيضاً أن نقول: إن العبادة شرعاً معناها الإتيان بأقصى الخضوع قلباً وقالباً ، فهـــي إذن نوعان قلبية وقالبية ، ( فالقلبية ) : هي اعتقاد الربوبية أو خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضر ونفوذ المشيئة لمن اعْتُقد فيه ذلك ، ( والقالبية ) : هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيــــام

وركوع وسحود وغيرها مع ذلك الاعتقاد القلبي ، فإن أتى بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم يكن ذلك الخضوع عبادة شرعاً ولو كان سحوداً ، وإنما قال العلماء بكفر مَنْ سَحَدَ للصنم لأنه أَمَارةٌ وعلامة على ذلك الاعتقاد ، لا لأنه كفر من حيث ذاته ، إذ لو كان كفراً لذاته ــ السحود ـــ لما حَلَّ في شريعة قط ، وقد حلَّ كما هو معلوم في آيات كثيرة ، فكيف حل وهو كفر ، والله لا يأمر بالفحشاء ، وقال تُعالى :

وقعد حل عمد مو معدوم في ايات سيره ، . ﴿ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ الاعراف: ٢٧ .

للميت عبادة له فهو من التخبط في الجهل القبيح.

بأسانيد صحيحة .

وقد كان كما هو معلوم السجود لغير الله عز وجل على وجه التحية والتكريم مشروعاً في الشرائع السابقة وإنّما حرم في هذه الشريعة ، فمن فعله لأحد تحية وإعظاماً من غير أن يعتقد فيه ربوبية كان آثمــــاً

بذلك السحود ولا يكون به كافراً إلا إذا قارنه اعتقاد الربوبية للمسحود له ، ويرشدك إلى ذلك قوله عز وجل في سيدنا وجل في سيدنا يعقوب نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وامرأته وبنيه حين دخلوا علم سيدنا يوسف ﴿ وَحَرَوا لَهُ سَجَداً ﴾ يرسف: ١٠٠ ، قال ابن كثير في تفسيرها :

711

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

رر أي سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلاً ، وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم ، إذا سلّموا على الكبير يسجدون له ، لم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسسى عليسه الصلة والسلام ، فحرم هذا في هذه الملّة » . انتهى المقصود منه .

ويوضح ذلك أيضاً أمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم ، فكان سجودهم لــــه عليـــه الصــــلاة والسلام عبادة للآمر عز وجل ، وإكراماً لآدم عليه الصلاة والسلام .

ومن هنا نعلم أن تعظيم الكعبة بالطواف حولها وتعظيم الحجر الأسود باستلامه وتقبيله والسجود عليه ليس عبادة شرعاً للبيت ولا للحجر ، وإنما هو عبادة للآمر بذلك سبحانه وتعالى ، الــــذي اعتقـــد الطائف بالبيت ربوبيته سبحانه ، فليس كل تعظيم لشيء عبادة له شرعاً ، حتى يكون شركاً ، بل منه ما يكون واجباً أو مندوباً إذا كان ماموراً به أو مُرغَباً فيه ، ومنه ما يكون مكروهاً أو مُحَرَّماً ، ومنـــه مـــا يكون مباحاً ، ولا يكون التعظيم لشيء شركاً حتى يقترن معه اعتقاد ربوبية ذلك الشيء ، أو خصيصــة من خصائصها ، فكل من عظّم شيئاً فلا يعتبر في الشرع عابداً له إلاّ إذا اعتقد فيه ذلك الاعتقاد ، وقـــــد استقر في عقول بني آدم أن من ثبتت له الربوبية فهو للعبادة مستحق ، ومن انتفت عنه الربوبية فهو غـــــير مستحق للعبادة ، فثبوت الربوبية واستحقاق العبادة متلازمان فيما شرع الله في شرائعه وفيما وضـــــع في عقول الناس ، وعلى أساس اعتقاد الشركة في الربوبية بني المشركون استحقاق العبادة لمن اعتقدوهم أرباباً من دون الله تعالى ، ومتى انهدم هذا الأساس من نفوسهم تبعه ما بُنيَ عليه من استحقاق غير الله للعبادة ، ولا يُسَلِّمُ المشركُ بانفراد الله تعالى باستحقاق العبادة حتى يُسلِّمَ بانفراده عز وجل بالربوبية ، ومــــا دام في نفسه اعتقاد الربوبية لغيره عز وجل استتبع ذلك الاعتقاد في هذا الغير الاستحقاق للعبادة ولذلك كان من الواضح عند أولى الألباب أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية شيء واحد ولا فرق بينهما وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي الاعتقاد ، وتقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية باطل ، كما سيتبين الآن إن شاء الله تعالى ، فمن اعترف أنـــه لا رب إلا الله كــــان معترفــــاً بأنـــه لا يســـتحق العبادة غميره ، ومن أقرّ بأنَّه لا يستحق العبادة غميره كسان مذعنها بأنَّه لا المواضع يكتفي بأحدهما عن الآخر ، ويرتب اللوازم المستحيله على انتفاء أي واحــــد منهمـــا ليســـتدل بانتفائها على ثبوته ، فانظر إلى قوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِمَةَ إِلَّا اللهُ لَفُسَدُتًا ﴾ الأبياء: ٢٢ ، وقولــــه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ مَعُهُ مَنَ إِلَّهُ إِذًا لَذَهُبَ كُلَّ إِلَّهُ بَمَا خَلْقَ وَلَعَلَّا بَعْضَهُم عَلَى بعسض ﴾ الوسون: ١١ ، حيث عبّر بالإله و لم يعبّر بالرب وكذلك في الميثاق الأول ، قال سبحانه : ﴿ أَلْسَتُ بُوبِكُم ﴾ الأعـراف: ١٧٢ و لم يقل بالهكم ، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث : أنَّ المُلَكين يقــــولان

للميت في قبره : (( من رَبُك؟ )) ويكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية ، ويكون جوابه بقولـــه : (( الله ربي )) كافياً ، ولا يقولان له إنّما عرفت توحيد الربوبية واعترفت بـــه فقـــط ، و لم تعــــترف بتوحيــــد الألوهية ، ولا يقولان له ليس توحيد الربوبية كافياً في الإيمان .

وهذا حليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الجبار : ﴿ رَبِسَيَ السَّذِي يَحِيسَيُ وَيَمِيتَ ﴾ البقرة : ٢٥٨ ، فيجادل بأنَّه كذلك يحيي ويميت ، إلى أنْ حاجَه خليلُ الله بما يكذب دعوى ربوبيته فتندحض دعوى استحقاقه للعبادة .

ويُثبت أنه لا فرق بين توحيد الألوهية والربوبية أيضاً أنّ الله تعالى حكى عن فرعون أنّه قال مرّة : ﴿ مَـــا عَلمــــتُ لَكـــــم مــــن إلــــه غـــــيري ﴾ انســــم : ٢٨ ، ومــــرَة أخرى : ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ النازعات : ٢٤ ، فاتضح أنّ الإله هو الرب ، والرب هو الإله ولا فرق .

وبالجملة فقد أوما القرآن الكريم والسنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية وأن ذلك مما قرره رب العالمين ، واكتفى سبحانه من عبده بأحدهما عن صاحبه ، لوجود هذا التسلازم ، وكذلك اكتفى به الملائكة المقربون عند السؤال ، وفَهِمَ الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون بداهة ، ولم يقل أحد من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين بالفرق ، وأن هناك توحيد ألوهية يغاير توحيد الربوبية ، ولم يُنقبل ذلك التفريق عن واحد منهم فضلاً عن نقله من الكتاب أو السنة ، حتى ابتدع وتكلم بذلك بعض أهل القرن الشامن المجري ، ولا عبرة بذلك قطعاً ، فما هذا الهذيان بهذا التقسيم الذي يفتريه أولئك المبتدعة الخراصون فيرمون المسلمين بأنهم قائلون بتوحيد الربوبية في إخراجهم من الكفر وإدخالهم في الإسلام .

وينبغي لفت النظر أيضاً إلى قول تعالى : ﴿ إِنَّ الذين قالوا ربنا الله تسم استقاموا .. ﴾ نملت : ٣٠ ، وهي في موضعين من كتاب الله تعالى ، و لم يقل إلهنا بل قال \_ ربنا الله \_ ، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عسن وصيسة جامعة : « قل ربي الله ثم استقم » ، و لم يقل له : قل إلهي الله ثم استقم ، فاكتفى بتوحيد الربوبية في النجاة والفوز لاستلزامه وعدم تغايره لتوحيد الألوهية ، وهذا بشهادة الله ورسوله كما ترى ، فمن رافقه التوفيق وفارقه الخذلان ونظر في المسألة نظر الباحث المنصف علم يقيناً علماً لا تخالطه ريبة أنَّ مسمى العبادة شرعاً لا يدخل فيه شيء ممّا عداه ، كالتوسل والاستغاثة وغيرهما ، بل لا يشتبه بالعبادة أصلاً ، فإنَّ كُلُ ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم أو صفة من صفاتها ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم أو صفة من صفاتها

ألا تسرى الجنسدي يقسوم بسين يسدي رئيسسه سساعة وسساعات احتراماً لسه وتأدبساً معه ، فلا يكون هذا القيام عبادة لرئيسه لا شرعاً ولا لغة ، ويقوم المصلّي بين يدي ربه في صلاته بضسع دقائق قدر قراءة الفاتحة ونحوها ، فيكون هذا القيام عبادة شرعاً ، وسر ذلك أنّ هذا القيسام وإنْ قُلَستُ مسافته مقرّناً باعتقاد القائم رُبوبية مَنْ قام له .

و لم يأت عن واحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة السلف ، ولا عن أتباع التابعين ولا عسن التابعين ولا عسن التابعين ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سُنتَه الواسسعة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها أنَّ التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وإلى توحيد ألوهية ، وأنَّ مُسسَنَ لم يعرف توحيد الألوهية لا يُعْتَدُ بمعرفته لتوحيد الربوبية .

وأما قوله تعالى ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ الرسر ٢٨٠ معناه أنهم يقولون ﴿ قُلْ مَنْ رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ﴾ الرسرة ٢٨ ـــ ٢٨٠ معناه أنهم يقولون ذلك إذا سألتهم عند ظهور الحجج القاطعات عليهم والآيات البينات ، وذلك بحرد قول بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم ، لأنهم ما كانوا يقرون بوجود الخالق خلافاً لمن زعم أنّهم كـــانوا موحديس توحيد ربوبية ، وخلافاً لمن زعم أنّ الرسل لم يُبعَثوا إلا لتوحيد الألوهية ، وهو إفراد الله بالعباده وأن توحيد الربوبية يعرف من الرسل لم يُبعَثوا إلا لتوحيد الألوهية ، وهو إفراد الله بالعباده وأن توحيد الربوبية يعرف من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ لنده عنه الزعم لا شك أنّه بــاطل لأن هذا الزاعم لبس على البسطاء معنى الآية أو لم يفهمها هو ! وقد بينًا معناها : أنهم أقرّوا بألسنتهم فقط ، لذلك قال الله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض وسخّر الشمس والقمر ليقولن الله فاني يؤفكون ﴾ سكون ١١٠ معناها كما قال القرطبي في التفسير (٣١/١٦٣) :

رر أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي » معناه : أنّهم يقولون ذلك بألسنتهم فقط عند إقامة الحجج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك .

وأيضاً قال الله تعالى : ﴿ ولئن سالتهم مَنْ نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهـا ﴾ السكبوت : ٦٣ ، قال الإمام القرطبي : ﴿ أي جدبها وقحط أهلها ﴿ ليقولن الله ﴾ أي فإذا أقررتم بذلك فَلم تشركون به وتنكرون الإعادة ﴿ قل الحمد الله ﴾ أي على ما أوضح من الحجج والبراهين علـى قدرتـه ﴿ بِل أكثرهم لا يعقلون ﴾ ﴾ انتهى من القرطبي .

فإذا تَنبَّهْتَ لمعنى هذه الآيات وأمثالها عرفتُ بأنها ليست دليلاً على أنَّهم كانوا يُقــرُّون بتوحيـــد

الربوبية كما يتوهم بعض الناس ، لأنَّ القرآن وواقع هؤلاء الكفار يبين أنَّهم كــــانوا ينكــرون الخــالق وينكرون السحود له ، كما سيأتي الآن إنْ شاء الله تعالى في ذكر الآيات الموضحـــــة لذلـــك ، وكــــانوا ينكرون البعث ويعتقدون التأثير والتدبير لغير الله فيقولون : ﴿ أُمطرنا بنوء كذا ونوء كذا ﴾ ولـــو كـــانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما زعم الخرّاصون لما قال لهم المولى سبحانه : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبُّكُسُمُ الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ البنرة: ٢١ ، بل كان اللازم أن يقول لهم : ــــ أعبدوا الهكم ـــ قـــــــال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو ۚ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّه ﴾ ... الآية البنرة : ٢٥٨ ، وكان الــــــلازم علـــى زعــــم من قال : إنَّ النمرود كان يعرف توحيد الربوبية ويجهل توحيد الألوهية ، أن يقول الله تعالى ـــ ألمْ تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في إلهه ـــ وكان اللازم على زعمهم أنْ يقول الله تعالى بدل قوله : ﴿ ثُم الَّذِينَ كَفُرُوا بوبهم يعدلون ﴾ الانسام: ١، أن يقول : ـــ بالههم يعدلون ـــ ولكن ذلك فاسد لأنهم لم يكونوا مُقرّين ، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال مَنْ يحيي العظام وهي رميم ، قل يحييهــــــا الذي أنشاها أوَّل مرَّة ﴾ بس ٧٨ ـــ ٧٩ ، وقوله تعالى : ﴿ الاَّ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض كه السل: ٢٥ ، وقوله تعالى : ﴿ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى ﴾ الرعد: ٣٠ ، فأمَّا هم فلـــــم يجعلوه رباً ، وقال تعالى ﴿ ءَارِبابِ متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ يوسف: ٣٩ وقال تعسالي ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون ﴾ \_ أي يعبدون \_ ﴿ من دون الله فيسبوا الله عَدْواً بغير علم ﴾ الانهام: ١٠٨ وقد اشتهر إنكارهم للبعث أشدَّ الإنكار ، وأنهم ما يهلكهم إلا الدهر ، وقد اشتهر ذلك في أقوالهم وأشعارهم ، حتى قال أحدهم :

أشَابَ الصغيرَ وأَفْسى الكبييرَ كُورُ الغيسداة ومُسرُ العشي

واشتهر عنهم أنّهم كانوا يقولون : ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ، فهل يقول عاقل في هؤلاء مع هذا الكفر الصريح أنهم موحدون توحيد الربوبية ؟!

ولو كانوا يقرون بتوحيد الربوبية عند إقامة الحجة عليهم ، فإنَّ بحرد الإقرار به لا يسمى توحيداً عند علماء المسلمين ، ولو كان الإقرار بالربوبية توحيداً كما زعم الخراصون لكان تصديق عتاة قريسش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبهم بآيات الله تعالى توحيداً ، ولا يقول بهذا عاقل ، قال تعسالى : ﴿ فَإِنْهُم لا يَكْذَبُونُكُ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ الانمام : ٣٣ ، ولو كان الإقرار بالربوبية توحيداً كما زعموا لكان علم عاد بالخالق مع تكذيبهم آياته ورسوله هوداً عليه السلام لمّا هددهم بالعذاب توحيداً زاجراً لهم عن قولهم ، كما أخبر الله عنهم : ﴿ مَنْ أَشَدُ منا قُوةً أُولَمْ يَرُوا أَنَّ الله الذي خلقهم هو أشدُ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ﴾ نسك : ١٥ ، ولا يقول بهذا عاقل ، أيقولُ عاقلٌ في فرعون الذي قال

﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ النازعات: ٢٤ ، وقال ﴿ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ﴾ النعيم : ٢٨ وقوله : ﴿ ولئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين ﴾ النبراء: ٢٤ ، مع قوله : ﴿ إن رسولكم الذي أُرسل إليكم لمجنون ﴾ النبراء: ٢٧ ، لمّا أجابه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عن سواله عن حقيقة رب العالمين قائلاً له ﴿ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنسين ﴾ النبراء: ٢١ وقوله له أيضاً : ﴿ ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ النبراء: ٢٦ ، فهل يقال بعد هذا : إن فرعون كان يعرف توحيد الربوبية ويجهل توحيد الألوهية ؟!

فهذا التقسيم للتوحيد باطل غير صحيح ، وكل من قال به مخطئ .

وأما معنى قوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ برسد : ١٠٦ فمعناه ومسا يؤمن أكثرهم بالله في إقرارهم بوجود الخالق عند إقامة الحجة والبراهين عليهم تُكذّبه قلوبه مم ويكذّب واقعهم ، فإيمانهم أمامكم عند إقامة الحجة والبرهان على وجود الله تعالى بألسنتهم غير معتبر ولا مقبول عند الله تعالى ﴿ يُرضونكم بأفواههم وتأبي قلوبهم ﴾ الوبة : ٨ ، فهم كاذبون باتخاذهم آلمة يعبدونها غير الله ، أو باتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً ، أو اعتقادهم الولد له سبحانه والتعبير في هذه الآية في جسانب شركهم بالجملة الإسمية الدّالة على الثبوت والدوام الواقعة حالاً لازمة ، والتعبير في حسانب إيسانهم أي أورارهم بالجملة الفعلية الدّالة على التجدد دليل لغوي على أن شركهم دائم مستمر ، وأن إقرارهم بوجود الخالق الرازق الحي المميت مع ارتكابهم ما ينافي ذلك الإقرار من أقوالهم وأفعالهم وعبادتهم لغير الله تعالى كما قال تعالى : ﴿ واتّخذوا من دون الله آلهة ﴾ بس : ٢٠ ، لا يكون توحيداً ولا إيماناً لغة ولا شسرعاً ، كن الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب مطلقاً ، وفي الشرع تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما علم بحيثه به بالضرورة ، فقولهم عند إقامة الحجة عليهم : ﴿ ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زلفسي ﴾ ، كذب منهم ليبرئوا أنفسهم ، والله تعالى بيّن أنهم كاذبون إذ قال كما في آخر هذه الآية : ﴿ إنّ اللّه لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ الزمر : ٣ .

ملاحظة مهمة: قدنقلت هذه البحوث في الكلام على توحيد الربوبية والألوهية حرفياً مسع بعض زيادات من كتاب براءة الأشعريين من عقائد المخالفين للعلامة الشيخ محمد العربي التباني رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء وهو الملقب بأبي حامد بن مرزوق الأزهري . اعلم يرحمك الله تعالى أنَّ أهل السنة والجماعة بما فيهم الأشاعرة والماتريدية يثبتون لله من الصفات ما أثبت لنفسه ، وما يشوَّشه المجسمة عليهم من أنَّهم معطلة وجهمية تشويش فارغ لا قيمـــــة لــــه بعــــــد التمحيص العلمي والتدقيق (۱۱۶) .

فأهل السنة يثبتون لله تعالى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والرحمة والحياة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات ، وينزهون الله سبحانه عما لا يليق به ، ولا يطلقون بعسض الألفاظ والإضافات الواردة في الكتاب والسنة والتي لا يراد منها حقيقتها صفات لله تعالى ، لأن نفس القواعد التي أسستها آيات القرآن المحكمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترفض ذلك ، فمثلاً لا يُثبتون صفة النسيان مع أن لفسظ النسيان ورد مضافاً لله تعالى في القسرآن ، قال تعالى : ﴿ نسسوا الله فنسيهم ﴾ النوبة : ١٧ ، فلم يصفوا الله بذلك ما أعني النسيان لله تعالى يقول أيضاً : ﴿ وما كسان وبك نسياً ﴾ مربم : ١٢ ، وكذلك لفظ الهرولة والضحك والمرض والجوع وردت في أحاديث لا يجوز لأي عاقل أن يطلقها صفات على الله سبحانه ، فالحديث الصحيح السذي فيسه : ﴿ ومسن أتاني ماشسياً أتيته هرولة › لا نثبت به صفة الهرولة لله سبحانه التي معناها الحقيقي في اللغة المشي السريع ، بل يعرف أتيته هرولة › لا نثبت به صفة الهرولة لله سبحانه التي معناها الحقيقي في اللغة المشي السريع ، بل يعرف جميع العقلاء ويدركون بأن المراد بذلك هو المعنى الجازي في اللغة وهو : ( من أطاعني وتقرّب إلى تقربت إليه بإكرامه والإنعام عليه أكثر وأسرع ) .

وكذلك ما حاء في الحديث القدسي الصحيح : (( عبدي مرضستُ فلسم تعدني .. )) الحديث رواه مسلم (١٩٩٠/٤ برقم ٢٥٦٩) ، لا نقول إنَّ الله أثبت لنفسه مرضاً وأضافه إليه فنحن نثبت له صفة المرض ، بل لا يقول بهذا عاقل ، وقد أرشد الحديث إلى أنَّ الصفة هي للعبد ، وإنما صرفنا تلك الصفة من أن نعدها من صفات الله ، قواعد التنزيه المأخوذة من الكتاب والسنة الناصَة على أنّه سبحانه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

<sup>(</sup>٢<mark>٤١٢)</mark>والمؤمن لا ينغر بالشعارات ولا بالإشاعات ، وإنّما يَتَنَبُّتُ من كُلّ أمرٍ يسمعه ويُمحّص ويبحث بنفسه ، وأسأل الله أن لا ينطبق فينا نحن الأمة الإسلامية قول أحد أعدائنا فينا : هذه أُمّة تسمع ولا تقرأ !

والضحك كذلك لا يليق ان يُطلق حقيقةً على الله وإنما يُطلق على سبيل الجحاز ، وتأويله عند أهل العلم الرضا أو الرحمة ، فإذا ورد في حديث أنَّ الله يضحك إلى فلان فالمراد به أنه يرضى عنــــه ويرحمــه وهكذا ، فهناك قواعد وأصول لابُدَّ أنْ نرجع إليها ضبطها أهل العلم من الأثمة الراسخين الربانيين وقــــد عرضناها وبيناها في التعليق على « دفع شبه التشبيه » .

روى الإمام البيهقي في كتاب (( الأسماء والصفات )) ص (٢٩٨) أن الإمام البخاري رحمـــه الله تعالى أوَّل الضحك بالرحمة ، وهذا هو نهج السلف والمحدَّثين والبخاري بلا شك من أثمة المحدَّثين ومن أهل القرون الثلاث ، قرون السلف المشهود لها بالخيرية .

<sup>(</sup>٤١٣) بتحقيق الإمام المحدَّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان ، طبعة دار إحياء التراث .

<sup>(</sup>تسنبيه): لقد طبع كتاب ((الأسماء والصفات)) للحافظ البيهقي الذي قدّم له وعلّق عليه الإمام المحسدّث الكوثـري رحمه الله تعالى طبعتين حديدتين ، إحداهما: قد حذف منها كتاب ((فرقان القرآن)) للشيخ العزامي رحمه الله تعالى كما حذف منها مقدمة العلامة الكوثري ، والثانية: طبعة بصف حديد لم يكتب عليها أن التعليقات التي عليها هـــي للعلامــة الكوثري ، ثم رأيت طبعة ثالثة: بصف وتنضيد حديد أيضاً حذفت منها تعليقات المحدث الكوثري ، ثم رأيت من يحبــك هذا التلاعب من تُحار الكتب قد طبعــوا كتابـاً آخـر سمّــوه ((الأسماء والصفات)) بشــكل وبحجــم كتــاب ((الأسماء والصفات)) للحافظ البيهقي ، ولكنه باسم ابن تيمية الحرّاني ، ليضللوا القارئ المبتدئ عن كتاب الحافظ البيهقي بشكل عام !! ويعدوه عن تعليقات ومقدّمة العلامة المحدث عمد زاهد الكوثري بشكل خاص !! فلتكونوا جميعاً على علم تام بهذا التلاعب المشين !! وهذه المؤامرات الخبيئة .

ثم اعلموا أنه ليس لابن تيميسة كتساب يسسمى (( الأسمساء والصفسات )) كمسا أنسه ليسس لسه كتساب يُسسمى (( دقائق النفسير )) ( 7 بحلسدات نفسخ طبساعي ) كمسا بينسا ذلسك في تعليفنسا علسى (( دفسع شسبه التشسيه )) ص (١٥) وإنّما ذهب المفتونون بالشيخ الحرّاني وعشاقه والمروجون لأقواله الخاطئة إلى سه فتاواه سه المباركة !! فاستخرجوا منها الكلام على مسائل الصفات !! فجمعوها وطبعوها باسم جديد !! خدعاً !! وتمويهاً !! وليكثّروا مصنفسات الشسيخ الحرّاني في أعين المغفلين من السذج أو القراء البسطاء !! فالله تعالى حسيبهم !!

وهذه إشاعة لا أصل لها من الصحة البتة ، وقد انغرَّ بها كثير من الناس ، بل كثير من أهل العلسم فظنّوا صحتها ، والصواب أنَّ السلف بما فيهم الصحابة والتابعون كانوا يؤوّلون كثيراً من الألفاظ الستي لا يرد منها إثبات صفات لله تعالى ، وتفسير الإمام الحافظ ابن جرير السلفي ( توفي ٣١٠ هـ. ) أكبر برهان على ذلك فقد أورد الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره وروى بأسانيده عن سيدنا ابن عبساس تساويل ( الساق ) الواردة في قول الله تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ الناسم : ٢٢ ، بالشَّدَّة ، لان العرب تقول كشف الحرب عن ساقها أي اشتدت (١٤٠٤) .

كما نقل الحافظ ابن جرير تأويل النسيان بالترك ، انظر تفسير الطبري (بحلمد ٥ /حسزء ٨ ص ٢٠١) ونقل تأويل قوله تعالى : ﴿ والسماء بنيناها بأيد ﴾ الناريات : ١٧ أي بنيناها بقوة انظمر (٧/٢٧) من تفسيره (٤١٠) .

وهذه التأويلات منقولة عن سيدنا ابن عباس وعن مجاهد وقتادة والحسن ومنصـــور وابــن زيـــد وغيرهم من أعلام السلف الصالح رضي الله عنهم ، وكلها تشهد بكذب من قال إن السلف لم يؤوّل أحد منهم و لم يكن التأويل من منهجهم وإنما هو عند الخلف والأشاعرة المعطلة الجهميين ، كبرت كلمة تخرج

<sup>(£18)</sup> وهناك كتاب صنّفه بعض أذيال الألباني المتمسلفين سماه (( المنهل الرقراق )) أنكر فيه ثبوت هذا التأويل للسساق عن سيدنا ابن عباس بعد تأليف هذه الرسالة بسنين ، وهو مخطىء في ذلك إذ أن ذلك قد تواتر عن ابن عباس في الكتسب ، وقد رددت عليه في سند واحد من أسانيد ذلك التأويل الثابت عن سيدنا ابن عباس وبينت له ثبوته وتدليسه في الطعسن في تلك الأسانيد وذلك في الجزء الثاني من كتاب (( تناقضات الألبساني الواضحات )) ص (٣١٢) فلسيرجع إليسه مسن شاء التبصر .

<sup>(10) (</sup>الأيد): في اللغة جمع يد وهسمي الكف، وليسس كما يشمع بعضهم باطلاً بتلبيس غريسب أنَّ (الأيد) في اللغة لا تطلق إلاَّ على القوَّة ، ليصلوا إلى أنَّ ابن عباس لم يؤوَّل في هذه الآية ، فهؤلاء تكذبهم قواميس اللغة ، ففي القاموس المحيط للمجد الفيروزأبادي في مادة (يدي) يقول: اليد: الكف ، أو أطراف الأصابع إلى الكتف ، جمعها: أيد ويُديُ . اهم . فتأمل .

ويكذبهم قبل ذلك القرآن الكريم فإنَّ الله سبحانه يقول في كتابه : ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يبطشون بِهَا ﴾ الأعراف : ١٩٥٠ .

من أفواههم يطمسون بها الحق والحقائق ، وينصرون بها آرائهم الخاطئة المغلوطة .

والتأويل أيضاً ثابت عن الإمام أحمد ثبوت الشمس في رابعة النهار وهو من أعلام السلف وأنمـــة المحدَّثين ، وإليه تُظْهِرُ المحسمة الانتساب وهو مؤوَّل وقد بينًا ذلك في مقدَّمتنا لكتاب الحافظ ابن الجـــوزي « دفع شبه التشبيه » .

أوَّلَ الإمـــام أحمـــد قولـــه تعـــالى : ﴿ وجـــاء ربــــــك ﴾ النحــــر : ٢٢ ، أنـــــه جـــــاء ثوابه ، كما ثبت عنه بإسناد صحيح ، انظر ﴿ البداية والنهاية ﴾ لابن كثير (٣٢٧/١٠) .

وهنساك تسأويلات أخسرى كثسيرة وردت عسن الإمسام أحمسسند لا أريسسند الإطالسسة بذكرها ، ذكرت بعضها في كتابي ( الأدلة المقوَّمة لاعوجاجات المجسمة ) فلتراجع وكل ذلسسك يثبست بطلان وتهافت قول من قال :

إنَّ الأشاعرة والخلف معطلة لأنهم أوَّلوا ، والسلف لم يؤوَّلوا بل اثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه .

# فــــرع كشف حقيقة قول من قال لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ونثبتُ الله ما أثبتَ كنفسه

إنَّ ابن تيمية إمام هذه الطائفة ، يقول بهذا الكلام ويدعو إلى توحيد الأسماء والصفات ثـــم نــراه يثبت لله ما لم يثبته الله لنفسه ويصف الله بما لا يليق به سبحانه ، ويسير معه تلامذته وأتباعه على ذلك .

نسرى ابسن تيميسة يثبست لله الحركسة والجلسوس والاسستقرار علسى ظهسر بعوضسسة والحدو ... ، ويثبت لله سبحانه صفات بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات من ذلك أنسه أثبست أنَّ الله سبحانه يتكلّم بصوت يشبه صوت الرعد (٢١٦) بل يقول بجواز إطلاق أنَّ الله حسم (٢١٧) ، بل يقول بسانً التحسيم والتشبيه غير مذمومين ، لا في الكتاب ولا في السنة ، ولا عند السلف الصالح كما تقدم ، وهو غير صادق في ذلك ، فيقول في كتابه « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » (١٠٩/١) ما

(ر فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين » .

<sup>(</sup>٤١٦) انظر كتابه موافقة صريح المعقول المطبوع على هامش منهاج السنة (١٥١/٢) .

<sup>(</sup>٤١٧) منهاج السنة (١٨٠/١) والتأسيس (١٠١/١) .

(( وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتها أنه ليس بجسم » . ويقول في كتابه (( التأسيس » أيضاً (٥٦٨/١) :

« ولو قد شاء ـــ الله ـــ لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عظيم » .

ويثبت ابن تيمية في التأسيس والموافقة (٢٩/٢) : الحد لله تعالى والحد لمكان الله تعالى ، علماً بانًّ لفظة (حَدَّ ) لم تَرِدْ في الكتاب ولا في السنة ، فأين قوله : لا نصف الله إلاّ بما وصف به نفسه ؟!

بل يقول هناك في الموافقة (٢٩/٢) بكفر من لا يقول بالحد لله تعالى وهو بنظره جاحد بآيات الله كافر بالتنزيل فيقول ما نصه :

﴿ فَهَذَا كُلُهُ وَمَا أُشْبِهِهُ شُواهِدُ وَدَلَائُلُ عَلَى الحَدُ ، وَمَنَ لَمْ يَعْتَرُفُ بِهُ فَقَدَ كَفَر آيات الله ﴾﴾ .

« وتعالى الله أن يُحُدُّ أو يوصف إلا بما وصف به نفسه … » .

وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي نفى الحد عـــن الله تعــالى في (( لســان المــيزان )) ( ١١٤/٥) يكون كافراً على قاعدة ابن تيمية هذه !! ومعاذ الله ، والمسلمون قبل ابن تيمية بقرون اتفقــوا على تنزيه الله تعالى عن الحد ونقل ذلك الاتفاق جماعة من الأئمة والعلماء ، قال الإمام الأستاذ أبو منصور البغدادي الذي يعول على كلامه الحافظ ابن حجر وأمثاله من العلماء في كتابه (( الفَرْق بـــين الفِــرَق )) المنتفق عمد عي الدين عبد الحميد ] ما نصه :

رر وقالوا \_\_ أي أهل السنة مجمعين \_\_ بنفي النهاية والحد عن صانع العالم .. ». .

فممًا قدَّمته وأوضحته ودلَّلتُ عليه يتضح ما هو توحيد الأسماء والصفات عند من يدعو إليه ، وأنَّ

وتتميماً للبحث لا بُدُّ من أن نتكلم عن أصل أكبر فرقة قديمة من فرق المحسمة وهي الكرَّامية وبيان

Control of the control of the state of the s

بعض آرائها في الصفات التي توافق ما يدعو إليه ابن تيمية وأتباعه ، وخصوصاً أنَّ ابن تيمية يشي عليها في (منهاج السنة » (١٨١/١) ويعتبرها من أكابر نظار المسلمين (٤١٨) ثم نعرض نماذج من كتاب ( شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز المنسوب للحنفية خطأ والحنفية منه براء ، لأن ذلك الكتساب كتساب خطير يحوي على كثير من العقائد الفاسدة التي سأذكر بعضها إنْ شاء الله تعالى ، والذي ينبغي أن يحذره المدرسون وطلاب العلم ويعلموا بأنَّ ابن أبي العز شارحها يَرُدُّ على صاحب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ، فأقول :

إمام الكرَّامية الذين يثني عليهم ابن تيمية هو محمد بن كرَّام السجزي المحسم صاحب العقائد الوثنية

(٤١٨) لا يقال عسسن شسخص مسن نُظّسار المسسلمين إلاّ إذا كسان صحيسح العقيسدة مسستقيماً غسير مطعسون فيه ، فإذا كان كذلك وكان مُيرِّزاً في التآليف والتصنيف قوي الحجة شجى في حلوق أعداء الإسلام والفسسرق الإسسلامية الضالة فيقال عنه حينئذ إنه من نُظّار المسلمين ، وأجلب لك على هذا مثال واضح محسوس :

ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبو محمد بن كُلاَّب في (( سير أعلام النبلاء )) (١٧٥/١١) ما نصه :

(( وقال بعض من لا يعلـــــم : إنــه ابتـــدع مـــا ابتدعــه ليـــدُسُّ ديـــن النصــــارى في ملتنـــا وإنـــه أرضـــى أختـــه بذلك ، وهذا باطل ، والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة ، بل هو في مناظريهم )) اهـــ .

وقال المعلَق على كلام الذهبي هذا في (( سير أعلام النبلاء )) (١٥/١١) : (( وكان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعها ، وقد وصفه إمام الحرمين ت ٤٧٨ هـ في كتابه (( الإرشاد )) ص (١١٩) : بأنه مسن أصحابها . وقسال السبكي في (( طبقاته )) : أحد أئمة المتكلمين . وابن تيمية يمدحة في غير ما موضع في كتابه (( منهاج السنة )) وفي مجموعه وسسائله ومسائله ، ويعده من حذاق المثبتة وأثمتهم ، ويرى أنه شارك الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف في السرد علمي مقسالات الجمية ، وحين تكلّم أبو الحسن الأشعري في كتابه (( مقالات الإسلامين )) (١٨٩/١ ، ٢٩٩) عن أصحابه ، ذكر أنههم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة )) هـ كلام المعلّق .

قلت: بل ذكر الحافظ أنَّ الإمام البخاري كان على مذهبه في علم الكلام حيث قال في (( الفتح )) (٢٤٣/١): (( مسع أن البخاري في جميع مايورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفرّاء وغيرهم، وأما المبائل الكلاميَّة فأكثرها من الكرابيسي وابسسن كُلاَّب ونحوهما )) اهسد.

ولنعد إلى ما بدأنا به ولنتذكر أن النُظّار أو نُظّار المسلمين هم أكابر العلماء المتخصصين في الرد على المبتدعة ، وهم : أهــــل التأمل وتقليب البصر والبصيرة وأهل التفحص في مسائل العلم ، وابن تيمية الحرّاني يعطي هذا اللقب للكرامية الجهلاء الذين أجمعت الأمة على كفرهم كما نص على ذلك الإمام البغدادي في كتابه (( الفرق )) ( ص (٢١٥) بتحقيق محمد محي الدين ) فيقول ابن تيمية في (( منهاج سنته )) (١٨١/١) : (( وكما قال ذلك من الكرّامية وغيرهم من نظار المسلمين )) اهـــ .

فكأنّه يقول : كما قال ذلك من قال من الشافعة وغيرهم من فقهاء المسلمين ، فتأمّل !! وهل يعتبر من نُظّار المسلمين من يقول : بأن الله له حد وأنّه حسم حالس على العرش مماس له وأنّ الحوادث تقوم بذاته ؟ فتدبروا يا أولي الأبصار ! المشهورة في كتب الفرق ، وإليك نبذة عن هذا الإمام المقتفى !! لتكون على بينة منه ومـــن ضـــلالات عقائده :

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في (( أصول الدين )) ص (٣٣٧) :

« وأما محسمة حراسان من الكرّامية فتكفيرهم واحب لقولهم : بأنّ الله تعالى له حد ونهاية مسسن جهة السفل ومنها يماس عرشه ، ولقولهم : بأن الله تعالى محل للحوادث » .

وقال الإمام البغدادي أيضاً في ﴿ الفرق بين الفرق ﴾ (٤١٩) :

« فصل في ذكر مقالات الكرّامية ، وبيان أوصافها : الكرّامية بخراسان ثلاثة أصناف ، وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإنْ أكفرها سائر الفرق ، فلهذا عددناها فرقة واحدة ، وزعيمها المعروف محمد بن كرّام وضلالات أتباعه .. نذكر منها المشهور ، الذي هو بالقبح مذكور ، فمنها : أنّ ابن كرّام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده ، وزعم أنّه حسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه ، وقد ذكر ابن كرّام في كتابه \_ أيضاً \_ أنّ الله تعالى مجاس لعرشه وأنّ العرش مكاناً له ، وأبدل أصحابه لفظة المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش .. واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ طه : ه فمنهم من زعم : أنّ كل العرش مكان له ، وأنّه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش كلها مكاناً له ، ومنهم من قال :

إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة ، ولا يفضل منه شمي علم علم العرش ، وزعم ابن كرّام وأتباعه أنّ معبودهم محل للحوادث » .

وقد نقل أيضاً الشيخ على القاري في ﴿ شرح المشكاة ﴾ (١٣٧/٢) : إجماع السلف والخلسف على أنَّ من اعتقد أن الله تعالى في جهة فهو كافر كما صرَّح به العراقي وبه قال أبــــو حنيفـــة ومـــالك والشافعي وأبو الحسن الأشعري والباقلاني اهـــ ولا يخفي أنَّ اعتقاد الجهة نوع من التحسيم .

وجزم الإمام النووي في ﴿ المجموع ﴾ (٢٥٣/٤) بتكفير المجسمة وهو مذهب الشافعي رخمــــه الله تعالى .

وأما رد الإمام أحمد على المجسمة والمشبهة فمنقول في ( دفع شبه التشبيه ) لابن الجوزي الحنبلي ، وكتاب ( مرهم العلل المعضلة ) لليافعي بتوسع .

<sup>(113)</sup> انظر كتاب (( الفرق بين الفرق )) لعبد القاهر البغدادي ص (٢١٥) بتحقيق محمد عي الدين عبد الحميد .

رر اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن »
 وهؤلاء من أئمة السلف كما لا يخفى ثم قال فيها :

ر وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويــه الجهــات الســت كسائر المبدعات » (١٢٠٠ .

أقول: وقد اتضح بهذا كله مذهب أهل السنة والجماعة واتضح أيضاً حكمهم على أهل الزيغ من المشبهة والمجمسمة ، وأن أصل التشبيه والتحسيم أسسه في هذه الأمة ابن كرام السحستاني صاحب العقائد الزائغة ، وأنّ الأمّة أكفرته وأكفرت من قال بمقالاته المنحرفة ، وأن من جملة مقالاته الكفرية : قوله بالحد في حق الله تعالى ، وقوله بالجسمية لله تعالى ، وأن الله تعالى بماس عرشه مسن جههة السفل لأنه فوق العرش ، ويجدر التنبيه هنا إلى أن أهل السنة يقولون بأن الله تعالى فوق العرش لكن فوقية من جهسة المعنى لا من جهة الحسر(٢٠١٠) ، أي أنّ الله تعالى فوق خلقه فوقيه قهر وربوبية على عبوديسة ، ﴿ وهسو القاهر فوق عباده ﴾ الانم : 11 ، وقد أجمع أهل السنة على تنزيه الباري سبحانه عن المكان كمسا هسو معلوم ، ولكن ابن كرّام قال بالفوقية الحسية والمكانية ، فأكفره أهل السنة ومن تبعه على ذلك ، ثم قال : إن الله تعالى على للحوادث ، أي جوز قيام الحوادث بذات الله سبحانه ، تعالى الله عن هذا الكفر الصريح في سبحان ربك رب العزة عماً يصفون ﴾ ومرادنا من ذلك كله بيان أن أدعياء توحيد الأسماء والصفات قائلون بذلك ومنهم ابن أبى العز صاحب شرح الطحاوية ، وإليك إثبات ذلك :

١ ـــ أمّا قول شارح الطحاوية المشار إليه بحوادث لا أوّل لها ، أو بقدم نوع الحوادث والمخلوقات ففي صحيفة ( ١٢٩ من الطبعة الثامنة ) :

رر فالحاصل أنَّ نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : أضعفها قول من يقـــول : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف .

وثانيها : قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي ، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم .

<sup>(</sup>٤**٢٠)** انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، بتخريج الألباني ، وتوضيح الشاويش ص (٢٣٨) الطبعة الثامنة . [**(٢٦)** قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( الفتح )) (١٣٦/٦) : (( لأن وصفه تعالى بالعلو من جهة المعنى ، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس )) فانظره .

فانظر كيف نسب الكفر الصريح إلى أهل الحديث فقال إنهم يقولون إنَّ الحوادث وهي المحلوقات يمكن أن تكون دائمة في الماضي ، ومعناه قديمة النوع حادثة الأفراد وأهل الحديسث بسرآء مسن ذلسك بلا شك ، وقد نص القرآن الكريم على بطلان ذلك في آيات كثيرة كما لا يخفى ، وكذا السنة المطهسرة نص فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بطلان ذلك ، ففي البخاري : «كسان الله و لم يكن شيء غسيره » (٢٢١) وأجمعست الأمسة علسى أنَّ الحسوادث قبسل حدوثها لم تكسن أشسياء ولا أعيان ، كما نقل ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي في الفرق (٢٢١) وقال الأستاذ أبو منصور أيضاً :

رر وقد زعم البصريون من القدرية أنَّ الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاً ، وقول هؤلاء يؤدي إلى القول بقدم العالم ، والقول الذي يؤدّي إلى الكفر كفر في نفسه » اهـ يعني أنَّ القول بقدم الحوداث لا شك أنه كفر .

وكذلك نص على هذا الإجماع المؤيد بقول الله تعالى ﴿ هُو الْأُوِّلُ ﴾ ابن حزم في كتابه مراتـــب الإجماع ، حيث قال في آخره :

## $_{()}$ باب من الإجماع في الاعتقادات ، يكفر من خالفه بإجماع :

اتفقوا أنَّ الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره ، وأنه تعالى لم يزل وحـــده ولا شيء غيره معه ، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء ، وأنَّ النفس مخلوقة ، والعرش مخلوق ، والعـــا لم كلـــه عنلوق ، (٤٢٤) .

ثم بعد هذا كله أحكم على ابن أبي العز المنسوب لأهل الإثبات ولأهل الحديث وللحنفية غلطاً ولمن تبعه وقال بمقالته ونشر كتابه بين العامة وخرج أحاديثه مادحاً كتابه بما تراه مناسباً! ولا سليما إذا عرفت أيضاً أنه قال [صحيفة (١٣٣) من شرح الطحاوية الطبعة الثامنة بتخريل الألباني وتوضيل الشاويش]:

نعوذ بالله تعالى من هذا الهذيان ما أشنعه ، ومن هذا الرجل ما أجرأه ، وكيـــف يُشَــنَّعُ علـــى

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>۲۲۷) انظر (( فتح الباري )) (۱۳/۱۳) .

<sup>(</sup>٤٢٣) انظر (( الفرق بين الفرق )) ص (٣٣٢) وانظر أيضاً ص (٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤٧٤) انظر مراتب الإجماع المطبوع مع نقد مراتب الإجماع ص (١٦٧) .

### المتكلمين ثم يأتي بأصول الشناعات !!

ثم همو رُدَّ صريم الكتماب والسمنة والإجماع ، وتسأول لذلك بالبماطل كممسما ترى ، فأين ذهب ذمه للتأويل وللمتكلِّمين ولعلم الكلام الذي تشدق به أول ما يقسرب من عشمرين

صحيفة من كتابه وحيثما سنحت الفرص ، لكن كما قالوا : رمتني بدائها وانسلَّت .

ثم انظر إلى قوله صحيفة (١٣٥) من الطبعة الثامنة مبرهناً على حوادث لا أوَّل لها ، راداً روايــــة « كان الله و لم يكن شيء معه » ورواية « و لم يكن شيء غيره » مثبتاً رواية « و لم يكن شيء قبلـــه » ليستدلُّ بها على حوادث لا أوَّل لها حيث قال :

﴿ وَقَدَ أَجَابِهِمَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ ـــ أَيِ الْأَشْعَرِينَ ـــ عَن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات ، لأنهم لم يسألوه عنه » اهـــ يعني أنَّه قبل هذا العالم الموجود الآن كان هناك عالم آخر ، يعني أنَّ العالم قديم النوع أزلي ، حادث الأفراد ، وهي مقالة متأخَّري الفلاسفة ، وقد قال العلماء

بثلاتسة كَفَسرَ الفلاسسفة العسدا في نفيهـــا وهـــى حقيقــــــاً مُثْبَـَـــــهُ حَشَــرٌ لأجســادٍ وكــانت مَيَّتــــــهُ علم بجزئسي حسدوث عسوالم

ونكتفيي بهدذا القددر البذي ذكرناه من الكلام على نقطة حسوادث لا أول لها ، ولنعرض أمراً آخر من تلك الطامّات فنقول :

٢ ـــ قال ابن أبي العز في شرحه مثبتاً أن كلام الله تعالى حروف وأصوات ، وأن الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت متى شاء !! وهو المفهوم من كلامه ، ومن اللازم القريب لكلامه(١٢٠) : ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَعالَى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ، وهو يتكلم به بصوت يُسْمُع ، وأنَّ نوع الكلام قديم وإنَّ لم يكن الصوت المعين قديماً ، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنَّة » اهــــ<sup>(٢٢١)</sup> وفي هذا الكلام الخطــــير والفلسفة الزائدة في الخوض في ذات الله تعالى وصفاته التي يذم بها هؤلاء علماء الكلام ، إلبـــــات قيـــام الحوادث بذات الله تعالى عما يقولون ، وقد تقرر عند أهل العلم أنَّ ما قام به الحادث فهو حادث ، وقــــد كَفُرَ علماءُ الإسلام الكرَّامية لأمور منها هذا القول كما نقلناه فيما مضى أوَّل هذه العجالة ، وقد أثبـــت

(٤٧٦) انظر (( شسرح الطحاويسة )) ص (١٦٩) واعلسم أنَّ أنمسة الحديست والسسنة بسراء مسن هسذا كسالذي قبله ، وهو رميهم وتهمتهم بأنهم يقولون بحوادث لا أوَّل لها .

<sup>(</sup>٤٧٠) بل صرح بذلك ـــ أي بصفة السكوت ـــ ابن تيمية إمّامُهُ ، أنظر الموافقة على هامش منهاجه (٣٨/٢) .

ذلك ابن أبي العز وحاول الدفاع عنه ، فقال صحيفة (١٧٧) منها :

« فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أنَّ تكون الحوادث قامت به ، قلنا : هذا القول مجمل ، ومَــــنَّ أنكـــر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ، ونصـــــوص الأئمة أيضاً مع صريح العقل » اهـــ ويكفي في رد ذلك عرضه للقارئ (٢٢٧) .

واستدل لهذه العقيدة الفاسدة بحديث موضوع فقال صحيفة (١٧٠) :

[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نور ، فرفعـــوا أبصارهم ، فإذا الرب حلَّ حلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة ، وهو قول الله تعالى: ﴿ سلام قولاً من رب رحيم ﴾ فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم مـــا دامــوا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، وتبقى بركته ونوره » رواه ابن ماجه » اهــ.

قلت : في إسناده أبو عاصم العبّادني واسمه عبد الله بن عبيد الله ، قال عنه الذهبي في ﴿ الْمَسَيْرَانَ ﴾ ( الْمُسَيّرَانَ ﴾ ( ٤٤٣٧/٤٥٨/٢) : ﴿ وَاهُ ﴾ . وهو واعظ زاهد إلا أنه قدري اهــــ .

وقال الحافظ ابن حجر في ﴿ لَسَانَ الْمَيْرَانَ ﴾ (٣١٤/٣) الطبعة الهندية : [ وأورد له العقيلي عـــن روايته عن الفضل الرقاشي عن ابن المنكدر عن جابر : ﴿ بِينَا أَهْلِ الْجَنَةُ فِي نَعِيمُهِـــــم إِذْ سَـَطِعُ نَــور ﴾ الحديث ، وقال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ] اهـــ ، وانظر الضعفاء الكبير للعقيلي (٢٧٤/٣) .

وأما الفضل الرقاشي الذي يروي عنه أبو عاصم فهو منكر الحديث كما قال الحافظ في التقريب : ( برقم ٥٤١٣ ) ، وفي (( الكامل في الضعفاء )) لابن عدي (٢٠٣٩/٦) : (( قال البخاري عن ابن عيينه ليس أهلاً أن يُروى عنه )) اهم ، ولذلك أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقال : (( الفضل رجل سوء )) اهم ، فانظر كيف استدل ابن أبي العز على عقيدته بهذا الحديث والله تعالى المستعان !

ولم أذكر جميع بلياته في هذا الباب وإنما أشرت إلى بعضها وإنْ سنح الوقت مستقبلاً ســــــأذكرها جميعاً وأردُّ عليها إنْ شاء سبحانه ، وفيما ذكرنا الآن كفاية .

٣ ـــ قال ابن أبي العز مثبتاً الحدَّ لذات الله سبحانه وتعالى عن هذا الهذيان صحيفة (٢١٩) مــــــا نصه :

﴿ فَالْحَدُ بَهَذَا الْمُعْنَى لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ فَيْهُ مَنَازَعَةً فِي الْأَمْرُ أَصَلاً ، فإنَّه ليس وراء نفيــــه إلاَّ نفــــي

<sup>(</sup>٤<mark>٢٧)</mark> علماً بأن هذا النص منقول من (( منهاج السنة )) (٢٢٤/١) للشيخ الحراني فشرح العقيدة الطحاوية هي تلخيص لــــــ (( منهاج السنة )) ولــــــ (( موافقة صريح المعقول )) !! ولذلك يركزون عليها ويحرصون على نشرها !!

فإنه بهذه العبارة أُثب ت الحد لذات الله تعالى ، فقال بما قال أهل الزيخ من قبل : « مَنْ نفى الحد عن الله تعالى أخبر بعدم الرب سبحانه » وهؤلاء الأصل عندهم الجسمية فلما تخيلوا أنَّ المولى سبحانه عما يتخيلون جسماً أجروا عليه أحكام الأجسام ، فالجسم متى لم يكن له حسد كان عدماً وكذلك تخيلوا الباري سبحانه .

وقولهم لأهمل السنة: « إنّكم إذا نفيتم الحمسة سساويتم ربكمم بالشميء المعدوم » ، تَكَفَّلُ بردّه الحافظ ابن حجر العسقلاني في « لسان الميزان » (١١٤/٥) حيث بَيْنَ أنّ قول المحسمة هذا قول نازل ساقط لا عبرة به فقال:

« وقوله (قال لــه النــافي ســاويت ربـك بالشــيء المعــدوم إذ المعــدوم لا حــد لــه ) نسازل ، فإنّـا لا نُسـَـلَم أنّ القــول بعــدم الحــد يفضــي إلى مســاواته بــالمعدوم بعــد تحقـــق وجوده » .

وقدّمنا في أوَّل هـذه الرسالة تكفير الأُمـة للمجسمة ولابـن كـــرَام في قولـــه بالحد ، وقال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه (( الفرق )) ص (٣٣٢) : (( إن أهل السنة اتفقوا على نفى النهاية والحد عن صانع العالم خلافاً للهشامية والكرامية المجسمة )) .

وكلام ابن أبي العز قبل العبارة التي نقلناها وبعدها كلّه تمويه على الناس لترويج بضاعته وإقناع المغفلين بها ، فهو تارة يكذب على الإمام عبد الله بن المبارك : فينقل عنه زوراً أنه قال بالحد ، ولو قال به فهو مردود عليه (٢٦٩) ، لأنّ الكُفْرَ كَفُرّ كائناً من كان الناطق به والزيغ زيغ كائناً ما كان مصدره ، وليس في الإسلام دين يختلف باختلاف الأشخاص فالإيمان إيمان مطلقاً والكفر كفر مطلقاً فما جاء في الكتاب والسنة ثبوته بحملاً أو مفصلاً أثبتناه وما نفاه الكتاب أو السنة بحملاً أو مفصلاً في نفيناه ، والمعصوم هو السنّة والإجماع كما هو مقرر عند أهل السنة ، وتارة ينفي ابن أبي العرز الحد ،

<sup>(</sup>٤٣٨) علماً بأن الطحاوي يقول في المنن : ( وتعالى عن الحدود والغايات ) والألباني يحاول أن يشكك في كلام الطحاوي هذا في تعليقاته على الطحاوية ص (٢٩) نقلاً عن ابن مانع فيقول بأنّه لا يُستبعد أن يكون هذا مدسوساً على الطحاوي . وهذا تشكيك فارغ باطل لا التفات إليه ، وإذا كان هذا حقاً فمتن الطحاوية وشرحه لا يستبعد أيضاً أن يكسون جملته مدسوساً من أعداء الإسلام .. الخ .

<sup>(</sup>٤<mark>٢٩)</mark> أو هسو مسؤوّل كمسا ذكسره البيهقسي في (( الأسمساء والصفسات )) ص (٤٢٧) بتحقيسسسق الإمسسام المحدّث الكوثري . وقد بُينَّتُ ذلك بوضوح في رسالتي (( التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد )) .

محتجاً بأنْ للحد معاني كثيرة كقوله ص (٢١٩) : ﴿ وَأَمَا الحَدَّ بَمَعَنَى العَلْمُ وَالْقُولُ وَهُو أَن يُحَدُّه العباد ، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة ﴾ .

فانظر إلى هذا الروغان ما أشنعه وأقبحه ! فَلِمَ هذا التخبط وهذه الفلسفة التي لا معنى لها ؟ لا شك أنّ ذلك كلمه لقلسب الحقائق ، ولسترويج عقيدة الزيسغ وإقنساع النساس بها ، وأهل السنة والجماعة عندما أجمعوا على نفي الحد عن الباري سبحانه وأكفروا من قال به لم يقسل أحد منهم من أثبت الحد بمعنى كذا جاز ومن أثبته بمعنى كذا لم يجز ، وإنّما قالوا : « وأمسا جسمية خراسان من الكرّامية فتكفيرهم واجب ، لقولهم بأنّ الله تعالى له حد ونهاية .. » الح كما تقدّم في هذه الرسالة عن الشيخ عبد القاهر البغدادي .

٤ ـــ وأما مسألة الجهة فـــابن أبـــي العـــز ممـــن يقـــول بهـــا ويقـــاتل مـــن أجلهـــا قتـــال
 مستميت ، فانظر إلى الروغان حيث قال صحيفة (٢٢١) من شرح الطحاوية :

« وأما لفظ الجهــــة ، فقـــد يـــراد بــه مـــا هـــو موجـــود ، وقـــد يـــراد بـــه مـــا هـــو معدوم ، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق » .

فانظر كيف قاس الخالق على المخلوق ، ومعنى كلامه : أي كما أن المخلوق في جهة فكذا الحالق في جهة بجامع الوجود لكل منهما ، ولا شك أن هذا قياس وثني فاسد قطعاً .

ثم قسال ابسن أبسي العسز في نفسس الصحيفة مسا نصمه : « وإن أريسد بالجهسة أمسر عدمي ، وهو ما فوق العسسالم ، فليسس هنساك إلاّ الله وحسده ، فسإذا قيسل إنسه في جهسة بهسذا الاعتبار فهو صحيح » .

فقد قرر بأنَ الله تعالى في جهة ما فوق العالم ، وهذا المكان الذي عينه للمولى سبحانه وتعالى عن هذيانه ، سمّاه بالمكان العدمي أو بالأمر العدمي ، وإنّى استغرب جداً كيف يكون لمعبوده مكان يشار إليه بالإصبع كما جاء في حديث الجارية الذي يتشدقون به ثم كيف يكون هذا المكان عدماً ؟ وهــــل يشـــار للعدم ؟!

ولا يخفاك أخي المؤمن أنّ أهل السنة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن المكان لدلالة الكتاب والسنة المصرحة بذلك .

وقد نص ابن أبي العز في سلسلة أغلاطه أيضاً زيادة في نغمة طنبوره في رأس صحيفة (٢٢١) : أنَّ الجهات لا نهاية لها . اهـــ ومعنى ذلك أنَّه لا حد لها ، فجعل للخالق حداً ونزَّه المخلوق عـــن الحـــد فسبحان قاسم العقول الوهاب !!

مع أنَّ أهل السنة كما قال الإمام البغدادي في الفرق ص (٣٣٠) :

ثم اعترض !!! على الإمام الطحاوي في تنزيهه الله تعالى عن الجهات فقال ص (٢٢١) :

(ر لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ، هو حق ، باعتبسار أنه لا يحيسط به شسيء من مخلوقاته )، . فأول كلام الشيخ حسب مراده ، لينفي أن الشيخ الطحاوي يقول بهذا !! فاعترض عليه

لينفي ما تبقى من احتمال ذلك على زعمه فقال في نفس الصحيفة :

والاحتمال كان تركه أولى ، وإلاّ تسلّط عليه وألزم بالتناقض في إثبـــــات الإحاطـــة والفوقيـــة ونفـــي جهة العلو » !!

« لكن بقى في كلامه شيئان أحدهما ، أنَّ إطلاق مثل هذا اللفظ مع مسا فيسه مسن الإجسال

## وإليك بعض عقائد الكرَّاميَّة أيضاً المندرجة في كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية :

٥ \_ قال صحيفة (٢٨٢):

« فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه ؟ فمن نفى ذلك لم يقدّره حق قدره » .

٦ \_ قوله صحيفة (٢٨٦):

« الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل ، الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلم و ، كما أشار إليه من هو أعلم بربه » .

وذكر قبل ذلك وبعده أدلة بزعمه دالّة على هذا العلو الحسى ، والمعبر عنه أحياناً بفوق وبذات وبجهة السماء .. الخ . ولا أدري أين ذهب بقول الله تعالى : ﴿ إذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني ﴾ البترة: ١٨٦ ، وبقوله تعالى : ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصوون ﴾ الوانية : ٥٠ ، وقوله : ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾ المديد : ٤ ، وقوله : ﴿ وهو وأنه أقرب إليه مسن حبيل الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ﴾ الإنها : ٣ ، وقوله : ﴿ ونحن أقرب إليه مسن حبيل الوريد ﴾ و: ١٦ ، وغير ذلك من الآيات (٢٠٠٠) ، ومن الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد » رواه مسلم (٢٠٠١) ، وقوله أيضاً : « اللهم أنست الصاحب في

<sup>(</sup>٤٣٠) وإذا كانت تلك الآيات التي أوردها قرآناً وهذه الآيات أيضاً قرآناً فما الذي أوحب اعتقاد ظاهر تلك دون هذه ؟!

السفر وأنت الخليفة في الأهل » رواه الترمذي (٩٧/٥) وقال : حديث حسن صحيح اهـ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة .

وإذا كان يؤوّل هذه النصوص الموهمة للحلول فما أجدره أيضاً أن يؤوّل تلك النصوص الموهمـــة للتحسيم وتشبيه الله تعالى بخلقه ، عند المغفلين الذين لا يعرفون أصول عقيدة الإسلام التي منها تنزيـــه الله سبحانه عن مشابهة خلقه ، المعبر عنها بقول العلماء : كلُّ ما خَطَرَ ببالِكَ فاللَّهُ تعالى بخــــلاف ذلــك ، المأخوذ من قوله سبحانه : ﴿ لِيس كمثله شــــــــيء ﴾ النسورى : ١١ ، ومسن قولــه : ﴿ وَلَمْ يَكُسُن لِسُهُ كُفُواً أَحَد ﴾ الإعلام : ١٠ .

٧ \_ والقول بالجهة والفوقية الحسية يفضي إلى القول بأنّه خارج العالم على العرش بذات كما يقول أهل التحسيم ، أو داخل العالم في السماء حساً لا معنى كما يقول الحلولين وكلا القولين باطل ، فقد أجمع أهل السنة على أنّ الله تعالى مُنزّه عن المكان يعني أنه لا تُعيّنُ له جهة كالمخلوق فيقال إنه مستقر فيها وحالٌ بها فقول الحلولية : إنه في كل مكان باطل ، وقول المحسمة : إنه فرق العالم خارج عنه فرق العرش باطل أيضاً ، لأنّ هذا يلزم منه وصفه سبحانه بالاتصال أو الانفصال ووصفه بأنه خارج أو داخل العالم ، وكل ذلك باطل لانه سبحانه بالاتصال أو الانفصال وصفه بأنه خارج أو السنة الحسمية ، فوصفوه بأنه خارج العالم ، لتثبيت عقيدة الزيغ واقناع الناس بها ولذلك صرّح أهل السنة والجماعة بأنّ الله سبحانه لا يوصف بأنّه خارج العالم ولا داخله لأن هذا نوع مسن إدراك الخالق والله سبحانه لا يحيط به أو يدركه أحد من خلقه ، وهؤلاء يريدون أن يدركوه وأن يعينوا لمسه مكاناً فسسمانه لا يحيط به أو يدركه أحد من خلقه ، وهؤلاء يريدون أن يدركوه وأن يعينوا لسه مكاناً فسسمانه لا يحيط به أو يدركه أحد من خلقه ، وهؤلاء يريدون أن يدركوه وأن يعينوا لسه مكاناً فسسمانه لا يول و بالعزة عما يصفون كه لذلك قال ابن أبى العز في شرحه ص (٢٢٢) :

« ولا نظن بالشيخ ـــ يعني الطحاوي ـــ رحمه الله أنَّه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين » اهـــ .

## وإليك بعض أقوال علماء الإسلام في ذلك :

● قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى :

« الله تعالى مقدس عن المكان ، ومُنزَّهٌ عن الأقطار والجهات ، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ، ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ، قد حيّر عقول أقوام حتـــــــــــــــــــــ أنكـــــروه إذ لم يطيقــــوا سماعــــه ومعرفته » الإحياء (٤٣٤/٤) .

777

THE STATE OF THE S

« فـــاِنَ إدراك العقـــول لأســـرار الربوبيـــة قـــاصر فــــلا يتوجـــه علـــى حكمـــــــــه لم ولا كيف ، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث » .

- وقال إمام الحرمين في « الإرشاد » ص (٦١) :
- (ر ثم نقول : إن سمّيتم الباري تعالى جسماً وأثبتم له حقائق الأجسام ، فقد تعرضتم لأمرين : إما نقض دلالة حدث الجواهر ، فإنّ مبناها على قبولها للتأليف والمماسة والمباينة وإما تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع ، وكلاهما خروج عن الدين ، وانسلال عن ربقة المسلمين » .
  - وقال الإمام الحافظ البيهقي في « الأسماء والصفات » ص (٤١٠):

(ر والقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين على العرش ، يريد بـــه مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد ، لأن المماسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود مـــن أوصاف الأحسام ، والله عز وجل أحد صمد و لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد فلا يجوز عليه مـــا يجوز على الأحسام تبارك وتعالى ».

وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني في التبصير ( ص٩٧ بتحقيق الإمام الكوثري ) :

« وأن تعلمه أنَّ الحركه والسمكون ، والذههاب والمجلم ، والكهاب المحان ، والكهاب والمجلم أنَّ الحركه والتحال المكان ، والاجتماع والافتراق ، والقرب والبعد من طريسة المسافة والاتصال والخجم والجرم ، والجئة والصورة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانه والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى لأنَّ جميعها يوجب الحد والنهاية » .

وقال الإمام النووي في (( الروضة <sub>))</sub> (٦٤/١٠) ما نصه :

« من اعتقدَ قِدَمُ العالم ، أو حدوث الصانع ، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالمــــأ « من اعتقدُ قِدَمُ العالم ، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافراً » .

« والحاصل أنَّ الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدع » .. الخ فانظره .

وقال العلامه القاري أيضاً صحيفة ١٧٢ : ﴿ وَمَنَ الغَرِيبِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى مَذْهُبُهُ البَاطِلُ برفَـــع الأيدي في الدعاء إلى السماء ﴾ اهـــ .

وقد عرضنا البعض اليسير مما في شرح الطحاوية من أخطاء مستشنعة مرفوضة في عقيدة الإسلام ،

وأن يدركوا ما كتنباه وقررناه من الأدلة الواضحة في إبطال تقسيم التوحيد إلى ربوبيـــة وألوهيـــة وليكن هذا آخر كتابنا (( التنديد بمن عدد التوحيد )) فنسأله سبحانه حســـــن الختـــام والحمـــد لله رب العالمين ، وكان الفراغ من تصنيف أصل هذه الرسالة غير ما ألحقته بها ٥/ ربيع الأول / ١٤٠٧ هـــ .

# تحدير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاة

صنفها حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي

740

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضــــي الله عن صحابته المتقين .

### أمًا بعساد :

( اعلم ) وفقني الله وإيّاك لما يحبه ويرضاه أنّ بعض الإخوة الأفاضل طلب مني أن أضع رسالة في مسألة ( تحريك السبابة ـــ الإصبع ـــ في الصلاة أثناء التشهد ) وهل يسنّ أن يديم المصلّي تحريك إصبعه في التشهد كما يفعله بعض من ينتسب إلى العلم والسنّة أم يكره ذلك ؟ أم يحرم ؟ وهل تبطـــل الصـــلاة بذلك ؟ علماً بأنّ ( الألباني ) في صفة صلاته يقول بسنية تحريك الإصبع في التشــــهد وتكــرار ذلــك التحريك حتى السلام والخروج من الصلاة .

وهذا أوان الشروع في حواب السؤال ، مع تحقيق المسألة دون إيجاز مخلّ أو إطناب ممل ، وبــــالله تعالى التوفيق ومنه الإعانة .

أما مختصر الجواب للمسألة فأقول : ( اعلم ) : أن الإمام الحافظ محي الدّين النووي رحمه الله تعالى سُئِل في فتاواه عن تحريك الإصبع في الصلاة فقيل له :

هل تستحب الإشارة بالإصبع المسبحة من اليد اليمنى في التشهد ، ومتى يشير بها ؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها .. إلى آخر السؤال ؟

( فأجاب ): تستحب الإشارة برفع المُسبِّحَة من اليد اليمنى عند الهمزة من قول ( إلا الله ) مسرَّة واحدة (٢٢١) ولا يحركها (٢٢٦) ، فلو كرر تحريكها كره و لم تبطل صلاته على الصحيح ، وقيل تبطل ...

إلى آخر جوابه رضي الله عنه . انتهى من فتاوي النووي صحيفة ٥٤ .

أما بسط الكلام في المسألة فيكون بعرض أدلة من يقول بسنية تحريك الإصبع على الدوام ثم نقوم بمناقشة تلك الأدلة وتفنيد غير الصالح منها بالحجة والبرهان الواضح وذكر الدليل على عدم سنيتها عند من

727

The second of the second secon

<sup>(</sup>٤٣٢) دليل ذلك حديث ابن عمر رُضي الله تعالى عنهما قال : كان النّبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الصللة وضع كفه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى . رواه الخمسة إلا البخاري .

<sup>(&</sup>lt;u>٤٣٣)</u> دليل ذلك حديث ابن الزبير وسيأتي إن شاء الله تعالى وفيه ( أن النبي كان يشير بإصبعه لا يحركها ) وهو حديث صحيح أحرجه أبو داود والبيهقي .

## بيان أدلة الألباني وشبهه التي أوردها في صفة الصلاة :

وكم في صفة صلاته من أحاديث ضعيفة قد صححها (٤٢٤) وأحاديث صحيحة ضعفها (٤٢٠) كما لا

يخفى .

أ \_\_\_\_ احتــج الألبــاني بحديـــث وائــل بــن ححـــر : وذكـــر فيـــه وضـــع اليديــــــن في التشهد ، قال : ( ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ) . رواه البيهقي .

قال الألباني : رواه أبوداود والنَّسائي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن الملقن .

ب \_ ثم ذكر الألباني كلاماً بعد ذكره لهذا الحديث ألخصه بالنقاط التالية :

١ \_ فيه (أي الحديث) دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام.

٢ \_ وهو مذهب مالك وغيره .

٣ \_ قال : سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل في الصلاة ؟ قال نعم شديداً .

٤ ــ قال : ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة .

٥ ــ قال مُدَّعياً : إن حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه ( لا يحركها ) لا يثبت من قبل إســناده
 كما حققه في ضعيف أبى داود على زعمه .

٦ ـــ قوله بعد ذلك : ولو ثبت (أي إن صح حديث عبد الله بن الزبير) فهو ناف أي للتحريك
 وحديث الباب مُثبت ـــ أي للتحريك ـــ والمثبت مُقدَّم على النافي كما هو معروف عند العلَّماء .

هـذه حجـج الألبـاني في المسـألة مـن كتـاب صفـة صلاتـه الطبعـــة السادســة صحيفة ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤٣٤) كحديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) الذي ذكره ص (٩٥) من الطبعة السادسة من صفة صلاته ، وهو حديث ضعيف مُعَلَّ باتفاق الحفاظ كما قال ابن حجر في (( فتح الباري )) (٢٤٢/٢) وغيره ، وكذلك حديث ( مالي أنازع ) ص (٩٤) وقد اتفق الحفاظ وأهل العلل والمتخصصون على أن هذا الحديث غلط فيه أدراج ، وفيه نسبة كلام لأبي هريرة لم يقله كما في المجموع للحافظ النووي (٣٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٤٣٥) كحديث سيدنا عبد الله بن الزبير الذي سنوضع صحته أثناء هذه الرسالة إن شاء الله تعالى ، والذي فيه لفظة ( لا يحركها ) كما في صفة صلاة الألباني ص (١٧٠) وقد صححه الحفاظ ومنهم النووي في المجموع (٤٥٤/٣) والبيهقي وابن حبان والذهبي والحافظ بإقراره .

## نقض أدلة الألباني التي استدل بها على تحريك الإصبع والتي انغر بها من وثق بكلامه :

ا ــ أما حديث سيدنا وائسل بسن حُحْسر السذي أورده فهسو حديث صحيسح كما قال ، إلا لفظة ( يحركها ) التي فيه فهي شاذة ، وذلك لأن الحديث روي من طريق أحد عشر رجلاً من الثقات الحفاظ كلهم لم يذكروها ، وانفرد زائدة بن قدامة الثقة بها مخالفاً رواية ابن الزبير الصحيحة التي فيها نفي التحريك ، وكذا رواية ابن عمر التي في مسلم التي ليس فيها ذكر للتحريك ، والعلماء قسالوا في علم المُصْطَلح :

#### وما يخالف ثقبة به المسلا فالشياذ والقلوب قسمان تسيلا

وقد أعلَّ هذه الزيادة وهي لفظة ( يحركها ) الحافظ ابن خزيمة في صحيحه (٣٥٤/١) حيث قال : « ليس في شيء من الأخبار ( يحركها ) إلا في هذا الخبر زائدةٌ ذَكَرَهُ » اهـ. .

وأما قول الألباني رواه البيهقي فصحيح هو في سنن البيهقي ، والزيادة مطروحة كما قدمنا ، وأما قوله : ورواه أبوداود اهـ فليس بصحيح ! فقد وَهِمَ الألباني فظن أن أبــــا داود أخرجـــه و لم يخرجـــه أبوداود (٢٦١) .

٢ ـــ أما قوله ( إنه فيه دليل على أن السنّة أن يستمر في الإشـــارة وفي تحريكهـــا إلى الســـلام ) فمردود لأنه أخذ برواية ـــ أعني الألباني ـــ وترك باقي الروايات الصحيحة التي نص الحفاظ على صحتها كرواية ابن عمر في مسلم ولعاً منه بالشاذ ، مع أن اللفظة التي تمسك بها ضعيفة بالشذوذ ، وترك أيضــــا رواية سيدنا عبد الله بن الزبير التي خرجها أبوداود والبيهقي بأسانيد صحيحة ، بل ادعى لينصر رأيــــه أن روايه ابن الزبير التي فيها لفظة ( لايحركها ) ضعيفة وسنوضح صحتها إن شاء الله تعالى .

" \_ أما قوله إنه مذهب مالك: فالألباني لا يحتج بأقوال مالك ولا غيره فلا فائدة في هذا الكلام البتـــة وحصوصــــا أنـــه ليـــس دليـــلا شـــرعياً عنـــده، ونزيـــد الألبــــاني فنقول له: هناك خلاف بين المالكية في تحريك الإصبع ففي عون المعبود (٣/٥٥/٣) قال الشيخ ســـلام الله في شرح موطأ مالك: وفي حديث وائل عند أبي داود (٢٥٥/٣) وفيه: (( ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو

<sup>(</sup>٤٣٦) وقد ظن أحد مقلدي الألباني أن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود برقم (٧٢٧) ، أو أنه أراد أن ينصر شيخه فكتب ورقات لي ملأها سباباً وشتماً لكنه لم يخرج منها بطائل ، وما في سنن أبي داود هو حديث آخر في رفع اليدين عنـــد تكبيرة الإحرام ورفعها وتحريكها من تحت الثياب في البرد ، فليتبنه إليه وقد أوردها أبو داود في باب رفع البدين .

<sup>(</sup>٤٣٧) وقد اغتر الألباني بنسبة هؤلاء المصنفين الحديث لأبي داود فنسبه هو أيضاً لأبي داود تقليداً لا تحقيقاً ، وذلك مسن أكبر الأدلة على أنه ليس بمحدث بل هو ناقل من الكتب لا غير فتنبّه .

بها » ففيه تحريك السبابة عند الرفع وبه أخذ مالك والجمهور ، على أن المراد بالتحريك ههنا الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير : « كيان صلى الله عليه وآليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها » (٢٦٨) اهم من عون المعبود .

أقول: سبحان الله ! عندما يوافق اجتهاد الإمام مالك ما يريد الألباني يأخذ به ويعتبره وعندمــــا يخالفه يضرب به عرض الحائط، وكأن قول الألباني واجتهاده هو الكتاب والسنّة اللذان لا يحتملان نسخاً ولا تأويلاً.

علماً بأن الذين يقولون بالتحريك من السادة المالكية لا يقولون بالصفة التي يدعو لها الألباني ، ولو ثبت أن السادة المالكية يقولون بالتحريك بالصفة التي يقول بها الألباني فلا حجة بذلك عندنا وعنده ، وقد أنكر مالك حديث تحريم صيام السبت في غير الفريضة وهو أمير مؤمنين في الحديث من أئمة السلف فلماذا أعرض الألباني عن كلامه ؟!!

ونحن سنثبت بإذن الله تعالى ومشيئته للألباني ولغيره أن السنّة عدم تحريك الإصبع في الصلاة فـــإن ثبت ذلك أفيترك الألباني مذهب مالك كما يزعم ويتبع السنة كما يدعو الناس إلى ذلك بزعمه ؟ أم يبقى مصراً معانداً ؟!!

وإليكم أقوال أئمة المالكية القدماء في قضية تحريك الإصبع في التشهد :

قال الحافظ ابن العربي المالكي في « عارضة الأحوذي شرح الترمذي » (٨٥/٢) : « وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العُتْبِيَّة فإنها بليَّة ! وعجبًا ممن يقول إنها مقمعة للشيطان إضبعًا حرَّك لكم عشراً ! إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة ، فأما بتحريكه فلا .... » .

وقد نصّ أيضاً الإمام ابن الحاجب المالكي في مختصره الفقهي على أنَّ عدم التحريك هو مشـــهور مذهب مالك .

٤ ـــ أما قوله ( سئل الإمام أحمد فقال : يشير بها شديداً ) فليس في كلامه ما يـــدل أو يشــير للتحريك ، ومذهب السادة الحنابلة عدم التحريك وهم أدرى بأقوال إمامهم ومعانيها وصحيحهــا مــن سيقيمها ، قال صاحب « الروض المربع » الحنبلي (٩/١) ما نصه :

<sup>(</sup>٤٣٨) قلت : وهذا ليس في مسلم بل في أبي داود فننبه أيضاً .

وقال شيخ المذهب ابن قدامة الحنبلي في ﴿ المُغني ﴾ (٥٣٤/١) :

« ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده لما روى عبد الله بن الزبير ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحركها ) رواه أبوداود ... » .

فَمَــن أَعْلَــم بكــلام الإمــام أحمــد ، ابــن قدامــه شــيخ المذهــب أم الألبــاني ؟! وفي «را المبدع شرح المقنع » لابن مفلح الحنبلي (٤٦٢/١) ما نصه :

« وعلى كل حال لا يحركها في الأصح لفعله عليه السلام ، قال في الغنية : ويديم نظره إليهــــا في كل تشهده لخبر ابن الزبير رواه أحمد » اهـــ .

ونقول للألبــــاني لـــو فرضنـــا أن الإمـــام أحمـــد يقـــول بـــالتحريك الـــذي تقـــول أنـــت به.ـــ جدلاً ــــ وثبت في السنّة خلاف ذلك فهل تبقى معانداً متعصباً للإمام أحمد ؟!!

ه \_ قوله : ( ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة ) .

فجوابه: نعــم رفعهـا وهــو تحريكهـا مــرة واحــدة ســنة ثابتــة لا تكــرار التحريــك كما توهم الألباني .

وأقول: لو كان الأمر كما يزعم ويدعي لما قال سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه: (ثم رفع إصبعه فرأيتها يحركها) ، لأن ظاهر هذه الرواية يفيد أنه كان واضعها ثم أشار بها بدليل رواية سيدنا ابن عمر في صحيح مسلم: (وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة) فاتضح أنه أشار بها بعدما كان واضعاً لها من أول التحيات ، وهذا مراد سيدنا وائل بالتحريك على فرض ثبوته وعدم شذوذه ، ولم يُرد سسيدنا

وائل دوام التحريك قطعاً كما تفيده النصوص ، والألباني يخالف ذلك كله ويقول بــــالتحريك مـــن أول الحلوس في التشهد مع أن رواية ( لا يحركها ) الصحيحة تثبت وتؤكد ما قررناه . ٢ ـــ قوله ( حديث لا يحركها لا يثبت من قبل إسناده ) مردود عليه !! وإليك الحديث ورحالـــه

قال أبوداود في سننه (٢٠٩): حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي أخبرنا حجاج عن ابن جريح عسن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر عن عبد الله بن الزبير: ( أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها).

وأقوال الحفاظ فيه:

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٤٣٩) الإشارة في التشهد من أبواب الصلاة حديث رقم (٩٨٩).

## رجال الحديث وأقوال أهل الجرح والتعديل فيهم :

أ ـــ إبراهيم بن الحسن المصيصي : قال الحافظ في « تقريب التهذيب » صحيفة ٨٩ رقم ١٦٤ :

( ثقة ) دس .

ب ــ حجاج بن محمد : قال في <sub>((</sub> الجرح <sub>))</sub> (۲۰۸/٦٦/۳) قال علي المديني : ثقة صدوق ، وقال الحافظ في <sub>((</sub> تقريب التهذيب <sub>))</sub> ص ١٥٣ : ثقة ثبت (١٤٠٠ . (ع) .

ج \_ ابن جريج : قال في الجرح ٥/١٦٨٧/٣٥٧ قال أحمد : ابن جريج : ثبت صحيح الحديث

لم يحدث بشيء إلا أتقنه اهـ (ع). د ـ زيـاد بـن سـعد قـال في « الجـرح » (٢٤٠٨/٥٣٣/٣) قـال أحمــد: خراسـاني

ثقة اهمه وفي التقريب : ثقة ثبت ( ع ) .

هـــ ـــ محمد بن عجلان : قال في «الميزان » (٧٩٣٨/٦٦٤/٣) إمام صدوق مشهور وثقه أحمد وابن عيينه وأبوحاتم . ( وهو من رجال مسلم والأربعة ) .

و ـــ عامر بن عبد الله : قال في ﴿ الجرح ﴾ (١٨١٠/٣٢٥/٦) قال الإمام أحمد : ثقة من أوثـــــق الناس اهـــ وفي التقريب : ثقة عابد من رجال الستة .

هذا تخريج رجال الحديث وقد رأيت أن رجاله كلهم عدول ثقات ، أما قول الأثمة والحفاظ في هذا الحديث فإليك هي :

قال الإمام الحافظ النووي في ﴿ شرح المهذب ﴾ (٤٥٤/٣) :

(( ذكر البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـــ كــــــان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها ــــ رواه أبوداود بإسناد صحيح (٤٤١) » .

إذاً فالحديث صحيح لا غبار عليه ، فأقول ويقول كل منصف طرح التعصب جانباً كيف ســـاغ للألباني أن يضعف هذا الحديث ؟ لا شك أن الضعف أتى لهذا الحديث لأنّه لا يوافق مذهـــب الألبــاني

القاضي بتكرار تحريك الإصبع في التشهد .

٧ ـــ أما قول الألباني ( ولو ثبت فهو ناف وحديث الباب مثبت والمثبت مقدم على النافي كمــــا
 هو معروف عند العلماء ) اهـــ .

فاقول: احسرز بقوله ( ولسو ثبست ) ما إذا أثبته أحسد النساس وبسين صحتسه

<sup>(</sup>٤٤٠) وما أورده هنا بعض الأغبياء من أهل الكنود والجحود فلا شيء البتة 11

<sup>(133)</sup> وانظر سنن البيهقي ١٣١/٢ ، ١٣٢ .

وإلا فالحديث صحيح عنده أيضاً لكنه يستر صحته لأنه مخالف لمشربه كما أسلفنا ، والحديث ثابت كما قال الأثمة الأعلام وكفي بالحافظ البيهقي والحافظ النووي أنهما قد صححاه .

ف الجَمْعُ بينم العارض الهنا في الأوليسين واجسب إن إمكنا

والألباني يقول: المثبت مقدم على النافي وهو المعروف عند العلماء(٤٤٢). اهـــ

ونقول له: نعم ، المثبت مُقَدَّم على النافي لكن إذا تعذَّر الجمع بينهما ، هذا هو المعسروف عنسد

فاعلم أيها اللبيب أن الألباني حذف عبارة ( إذا تعذر الجمع بينهما ) وبحذفها ينال مراده ، ويتم له الأمر الذي يهواه ، ولا يهمه ذلك وإن كان الطريق إليه بالتدليس وحذف تمام الكلام .

والطريــق الصحيــح في هــذا أن نقــول : قـــــال العلمــــاء الأصوليـــون : المثبـــت مقدم على النافي إذا تعذر الجمع بينهما ، وقال صاحب ألفية الأصول ( مراقي السعود ) :

والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخسير نُسسخٌ بينسا

ولا بد لنا قبل أن نعقد فصلاً في جمع الحفاظ والفقهماء بين حديث ( لا يحركها ) وحديث ( يحركها ) إن صحت هذه اللفظهة ، أن نبين أن لفظة ( يحركها ) في حديث وائل بن حجر شاذة مطروحة ، فنقول :

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٤٤٢) وتلميذه صاحب كتاب (( إرشاد الساري )) يقول في القسم الثالث منه ــــ الصيسام ــــ الطبعة الجديسة الرابعة ص (٤٣) : والقاعدة الأصولية الفقهيَّة تقول : النفي مقدَّم على الإثبات اهــ !!!!! فناقض كلام شيخه والأصوليين ليرد أحاديث إثبات صوم يوم السبت المتواترة بحديث ضعيف بنفيها فانظروا كيف يقلبسون

قواعد الأصول على حسب ما يريدون !! كما قال الشاعر :

## فصل

## في بيان شذوذ لفظة : ( يحركها ) في حديث واثل

اعلم يرحمك الله تعالى أن الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة أشار لنا بل صرح بشذوذ هذه اللفظـــة في الحديث كما قُدَّمْنَا حيث قال في صحيحه (٣٥٤/١) :

« ليس في شيء من الأخبار ( يحركها ) إلا في هذا الخبر زائدة (١٤٢٠ ذَكَرَه » .

وبعد تتبع الحديث في المسند والسنن والمعاجم وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلاً مسن الثقسات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل بن حجر لم يذكروا فيه لفظ التحريك ، وانفسرد زائسدة الثقسة بالتحريك ، وهذا شذوذ بلا ريب ، ولا سيما أن هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك وهي رواية ابن الزبير التي صححها الحفاظ ، ورواية سيدنا ابن عمر في صحيح مسلم وليس فيها ذكسر للتحريك مطلقاً ، ولنسرد أسماء الثقات الحفاظ الذين رووا حديث وائل دون ذكر التحريك والذين خالفهم زائسدة الذي زاد فيه التحريك :

- ١ ــ سفيان الثورى .
- ٢ ـــ سفيان بن عيينه .
- ٣ \_ شعبة بن الحجاج.
- ٤ ــ عبد الواحد بن زياد .
  - ه \_ عبد الله بن إدريس .
    - ٦ ـــ زهير بن معاوية .
  - ٧ ــ أبوعوانة اليشكري .
- ٨ ـــ أبوالأحوص سلام بن سليم .
  - ٩ ــ بشر بن المفضل .
- ١٠ ــ خالد بن عبد الله الطحان . وكل هؤلاء ثقات حفاظ .
  - ١١ ـــ وغيلان بن جامع وهو ثقة .

وسنعقد لتفصيل روايات هؤلاء الثقات الحفاظ فصلاً خاصاً نوضح فيه أماكن رواياتهم بعزوها إلى

<sup>(</sup>٤٤٣) وقد صحفيت هذه الكلمة في صحيح ابن خزيمة المطبوع من المحقيق فوقعت بدون النباء الأخيرة !! فأصبحت تُقراً هكذا : ( زائلاً ذكره ) .

الكتب التي رويت فيها بإذن الله تعالى .

وهذا يثبت قطعاً أن ( التحريك ) شاذ ، لتصريح الحافظ ابن خزيمة السلفي بذلك ، وعدم اعتبار الفقهاء الجامعين بين الفقه والحديث لها ، ولقواعد الحديث وأصول الفقه الناصة على أن الثقة إذا حسالف الثقات اعتبر ما جاء به شاذ ، ولتصريح الأحاديث الأخرى الصحيحة بعدم التحريك .

وذو الشذوذ ما يخالف الثقب فيه المسلا فالشافعي حققب

ثم قال العراقي في شرحه :

(ر اختلف أهل العلم بالحديث في صفة الحديث الشاذ ، فقال الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس ، وحكى أبويعلم الحليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا ، وقال الحاكم هو الحديث الذي ينفرد به ثقة مسمن الثقمات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ، فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس » اهم .

وقال الحافظ العراقي في شرح زيادة الثقات :

(( وقد قسمه \_\_ أي زيادة الثقات \_\_ الشيخ ابن الصلاح فقال : قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام ( أحدها ) : ما يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ » اهـــ .

قلت: ولم نجد من تابع زائدة على التحريك، ونص على ذلك الحافظ ابن خزيمة كما قدمت. ونزيد قطعاً للوسوسة أنه على فرض عدم شذوذ لفظة ( يحركها ) يمكن الجمع بينها وبسين ( لا يحركها ) كما جمع بينهما بعض الحفاظ، ناصين به على عدم التحريك بالشكل الشاذ الذي ولـــع بــه الألباني ومَنْ انغرَّ بكلامه، وإليك هو:

بيان طريقة الجمع بين الحديثين كما هو قاعدة العلماء من أصولين ومحدثين : اعلم يرحمك الله تعسال أن مسراد سيدنا وائسل بسن حجسر أن صعع عنسه قولسه (يحركها) هو : رفع السبابة بعدما كانت موضوعة لا غسير ، وهسو الإشسارة بالتوحيد ، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفعها من أول التحيات بل عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ، وأما سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فأراد بعدم التحريك في قوله ( لا يحركها ) عدم

تكرار التحريك أكثر من مرة وهي مرة الرفع ، فلا تعارض بين الحديثين ، هذا ملخص ما قاله العلماء في المسألة وننقله بحروفه من كتبهم فنقول :

قـــال الإمـــام الحـــافظ الفقيـــه محــــــي الديـــــن النـــــووي في « شـــــرح المهـــــــذب » ( الجموع ) (٣/٥٥٪) :

﴿ قَالَ العَلْمَاءُ الحُكْمَةُ مِن وَضَعَ اليَّدِينَ عَلَى الفَخَذِينَ فِي التَّشْهِدُ أَنْ يَمْنَعُهُمَا مِن العبث ﴾ اهـــ .

ونقل الإمام النووي في نفس الموضع عن الإمام الحافظ البيهقي : أن المراد في حديث سيدنا وائـــل ابن حجر في قوله ( يحركها ) يشير بها مرة واحدة ، أي لا يديم تحريكها ، فيكون موافقاً لرواية عبد الله بن الزبير ( لا يحركها ) اهــ كلام البيهقي منقولاً من « المجموع » ومن « سننه الكبرى » (١٣٢/٢) ببعض تصرف اختصاراً .

وقد نقلنا فتوى الإمام النووي بكراهة تحريك الإصبع في الصلاة أول هذه الرســــالة ويؤكـــد مــــا ذكرناه : ما رواه أبوداود في سننه بإسناد صحيح عن نمير الخزاعي قال :

( رأيت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً إصبعه السبابة قد حناها شيئاً )(الله) .

( وأما ) حديث ( لهي أشد على الشيطان من الحديد ) فلا دلالة فيه على التحريك البتة ، إنّما يفيد الحديث أن المتشهد إذا أشار بإصبعه بالتوحيد في الصلاة ، فكأنه يضرب الشيطان بالحديد ، وليسس معنى ذلك أن الشيطان يكون تحت إصبعه وهو يحركها فيضربه ضرباً كأنه الحديد كما توهمسه بعسض السذج ، فهذا مما لا يقول به عاقل .

هذا مع ملاحظة أن حديث (( لهي أشد على الشيطان من الحديد )) فيه ضعف ففي الإسناد رجل وثقب ابسن حبان وضعف الحمه الجمهور ، وقسال فيسم الحسافظ في التقريب : كثير بن زيد : صدوق يخطئ وليس هو من رجال الصحيحين ، والألباني ربما ضعف السند بمن

(£££) وهذا الحديث صححه الحافظ، ومالك بن نمير الخزاعي الذي في سنده مقبول كما في التقريب وهو وإن لم يرو عنه إلا واحد فقد صحح الحفاظ حديثه، وكثير من الثقات المتفق على ثقتهم لم يرو عنهم غير واحد فقط، كتابت بن قيــــس الزرقي المدني وقد فصلت هذا الأمر في (ر امتاع الألحاظ بتوثيق الحفاظ )) وقد نص على صحة حديث مالك بن عمر عن أبيه ابن خزيمة في صحيحه (٢٠٤/١) وأقر تصحيحه الحافظ في الإصابة في ترجمة رقم (٨٠٠٧) وروى الحديث ابن حبـــان في صحيحه كما في (ر الإحسان )) (١٩٤٣/٢٠٢٣) وسكت عليه أبو داود (١/٢٦٠/١) وهذا كاف في الحكــم علـــى الحديث بالصحيحة خلافــــا لكــــلام الألبــاني في تمــام المنــــة . ثــــم رأيتـــه تناقض !! فصحح لمالك بن نمير الخزاعي في (ر صحيح سنن النّسائي )) (٢٧٢/١) فتاملوا !!

هو أقوى منه كما هو معلوم من كتبه ومسوداته (۱۱۵) .

فالألباني مثلاً يقول في (( صحيحته )) حديث رقم (٣٤٣) :

[ ومسن المعلوم أن توثيق ابن حبان غسير معتمد عند المحققين مسن العلمساء والنقاد ... ومنهم الذهبي ] اهد ، وقد تناقض الألباني فرد على الحافظ المنذري حين حُسَّنَ إسناداً فيه من وقعه ابن حبان بقوله كما في « صحيحته » رقم (١٠٥) :

[ وفي ذلك نظر عندي لما قررناه مراراً أن توثيق ابن حبان فيه لين ] .

وقال في (رحجابه )) صحيفة (١١٠) :

[ فهو في عداد المجهولين وإن أورده ابن حبان في الثقات على قاعدته ومنه تعلم أن قول الحــــافظ البوصيري إسناده حسن غير حسن ] اهـــ .

ثم ناقض نفسه فصحح حديث عبد الله بن يسار واحتال له أن عبد الله هذا وإن لم يذكروا توثيقه عسن غير ابسن حبسان فقد روى عنه جماعة مسسن الثقسات (حجساب المسرأة) ص (٦٧) وحسن حديث المهاجر بن عمرو وقال: [ وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة مسن الثقسات] (حجاب ١١٠).

وقال في يحيى بن مالك : [ فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لتابعيته ورواية جماعة من الثقات عنه ... ] الخ ( صحيفة ٣٦٥) وحسن أيضاً حديث ابن سليط و لم يوثقه إلا ابن حبان و لم يرو عنه إلا واحد أو إثنان كما في آداب زفافة ( ص (٦٤ و٨٨) الطبعة القديمة ) .

وضعف الألبانيُّ الإمامُ أبا حنيفة رحمه الله كما في تعليقه على كتاب ﴿ السنة ﴾ لابن أبي عاصم (٧٦/١) مع أن الثقات رووا عنه وأجمعت الأمة على ثقته وحلالته ... الخ فانظروا كيف يتطاول علـــــــى الإمام الأعظم رحمه الله !

#### فصل

## حديث وائل بن حجر الذي جاء فيه تحريك الأصبع في التشهد

وقفت على تخريج للحديث للشيخ شعيب الأرناؤوط وإني ذاكره بتمامه :

[ أخرج أحمد في المسند ٣١٨/٤ عن عبد الصمد ، وابن خزيمة (٧١٤) والبيهقي ١٣٢/٢ مسن طريق معاوية بسن عمسرو ، وابسن الجسارود ٢٠٨ مسن طريق عبسله الرحمسن بسسن مهدي ، وابن حبان (٤٨٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي ، خمستهم عن زائدة بن قدامة حدثنا عساصم بن كليب حدثني أبي عن وائل بن حجر .. الحديث .. فيه : (( وعقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقه تسم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها )) .

وهذا إسناد صحيح ، ولكن لفظة ﴿ يحركها ﴾ شاذة ، انفرد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب وهم :

سفيان بن عيينة ، وخالد بن عبد الله الواسطي ، وقيس بن الربيع ، وأبوالأحوص سلام بن سليم ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وعبد الله بن إدريس ، وزهير بن معاوية ، وأبوعوانة ، وعبد الواحد بن زياد ، وبشر بن المفضل .

وحديث خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي ١٣١/٢ ، ولفظه ﴿ وأشار بالسبابة ﴾ .

وحديث قيس بن الربيع عند الطبراني (٧٩/٢٢) ولفظه : ﴿ وأشار بالسبابة يدعو بها ›› .

وحديث أبي الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي (١٠٢٠) بلفظ ﴿ جعل يدعو هكـــذا يعــــيَ بالسبابة يشير بها ﴾ . والطبراني (٢٢/٨٠) .

وحديث سفيان الثوري عند عبد الرزاق في المصنف (٢٥٢٢) ، ولفظة ﴿﴿ ثُمَّ أَسْسَارِ بِسَسِبَابِتِهِ ﴾ والطبراني (٨١/٢٢) .

وحديث شعبة عند أحمد ٣١٦/٤ ، ٣١٩ ، والطبراني (٨٣/٢٢) ولفظه : ﴿ وأشار بمسبحته ﴾ ، وابن خزيمة (٦٩٧) و (١٩٨) ولفظه : ﴿ وأشار بأصبعه السبابة ﴾ .

وحديث عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن ماجه (٩١٢) ولفظه : ﴿ رأيت النَّبِي صلى الله عليه

وآله وسلم قد حلَّقُ الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد » .

وحديث زهير بن معاوية عند أحمد ٣١٨/٤ ، والطبراني (٨٤/٢٢) ولفظه (( وقبض ثنتين وحلَّق حلقه ، ثـم رأيته يقول هكذا ، ورفع زهير أصبعه المسبحة » .

وحديث أبي عوانة عند الطبراني (٢٢/ ٩٠) ولفظه : ﴿ وَدَعَا بِالسِّبَابَةُ ﴾ .

وحديث عبد الواحد بن زياد العبدي عند أحمد ٣١٦/٤ ولفظه : ﴿ وأَشَارُ بأَصِبِعُهُ السِّبَابَةُ ﴾ .

وحديث بشمر بمن المفضّل عند النسمائي ٣٦، ٣٥/٣ ولفظمه: « وَقَبَعضَ ثنتمين وحَلَّقَ ، ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة من اليمني وحلَّق الإبهام والوسطى ».

فهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي انفرد به زائدة ، وهذا مسن أبين الأدلة على وَهُم زائدة فيه لا سيما أن روايتهم تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر ، ولم يرد فيها التحريك ، وجاء في بعضها إثبات الإشارة ونفي التحريك كما ستقف عليه .

فقد أخرج مالك من حديث عبد الله بن عمر في « الموطأ » ١٣٠/٨ ، ٩٨ ومن طريق مسلم (٥٨٠) ، وأبوداود (٩٨٧) والنسائي (١٢٦٧) ٣ ١٣٠/٣ ، وأبوعوانة ٢٢٣/٢ وأحمد ٢٥/٢ عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة ، فلما انصرف نهاني . فقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت : وكيف كان رسول الله يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة ، وضع كفه اليمنى على فخده البمنى ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، وأخرجه ابن خزيمة (٢١٩) من طريق إسماعيل بن جعفر ، نا مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوي ، عن عبد الله بن عمر .

ورواه مسلم في صحيحه (٥٨٠) وأبوعوانة في مستنده ٢٢٤/٢ ، والبيهقي ١٣٠/٢ والدرامي ٣٠٨/١ من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى . ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين . وأشار بالسبابة .

 و ۲۲۲ ، والبيهقي ۱۳۰/۲ ـــ ۱۳۱ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : « كان رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ، وفَرش قدمه اليمنى ، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بإصبعه » .

وأخرجه أبوداود (٩٨٩) والنسائي ٣٧/٣ وأبوعوانة ٢٢٦/٢ والبيهقي ١٣١/٢ من طرق عــــن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها .

وهذا إسناد حسن وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أبي عوانه والنسائي والبيهقي . وقد أدرج أبوعوانة هذا الحديث تحت قوله « بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلي ورمى البصر إليها ، وترك تحريكها في الإشارة » .

وحدیث أبي حمید الساعدي أخرجه الترمذي (۲۹۳) قال : حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا ابوعامر العقدي حدثنا فلیح بن سلیمان المدني حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال : « اجتمع أبو حمید وأبو أسید وسهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، فقال أبوحمید : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جلس \_ یعنی للتشهد \_ فافترش رجله الیسری ، وأقبل بصدر الیمنی علی قبلته ووضع كفه الیمنی علی ركبته الیسری وأشار بأصبعه \_ یعنی السبابة » . وهذا صحیح لغیره (۱۲۱۱) .

وأما حديث نمير الخزاعي فأخرجه أبوداود (٩٩١) والنسائي ٣٩/٣ وابن خزيمة (٧١٥) و (٧١٦) و البيهقي ١٣١/٢ عن عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أبـــاه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى علــــى فخـــذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو . وهذا حديث حسن في الشواهد ] انتهى ما نقلته

<sup>(</sup>٣٧٤/١) : (( وفيه تحريكها دائماً )) اهـ والحق أنَّ عبد العظيم أبادي قال أيضاً بعد ذلك في (( عون المعبود )) (٣٨١/٣) : (( على أنَّ المراد بالتحريك ههنا هو الرفع لا غير )) اهـ فيكون النص الثاني ناسخ للأوَّل ويكون عبد العظيم أبـادي نفـــى التحريك كما نفاه أهل الحديث والحمد لله تعالى .

#### ( تنبيـــه ) : في معنى التحليق :

ظنُ بعض النّاس أنَّ التحليق هو تحريك الإصبع الشاهد ( السبابة ) بشكل دائري كالحُلْقة ، وليس كذابيك ، وإنّميا التحليق هو تحريك الإصبع الملكسي إبهامسه والوسيطى ( أطول إصبيع ) علمى شكل حلقه ، والإشارة بالسبابة ، وهمذا لا يسلزم منه تحريك البتة ، وقد ورد ذلك موضحاً في صحيح السُنّة ، فقد روى الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٤) وابن خزيمة (٢٩٧) عن وائل بن حُجر رضي الله عنه :

« رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حلَّقَ الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بهـــا في التشهد » ورواه النسائي (٣٥/٣ ، ٣٦) بلفظ : «وقبض ثِنْتين وحلَّق ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة من اليمنى وحلَّق الإبهام والوسطى » . فتنبَّه .

هذا وقد أتينا على ما أردنا بيانه حسب الطاقة والوسع على وجه الاختصار من مسسألة تحريك الإصبع في الصلاة ، وتوضيح كراهة تحريكها ، لا سيما أن فقهائنا السادة الشافعية يقولون بكراهة تحريك الأصابع في الصلاة لغير حاجة ماسة كحك ونحوه ، فليتأمل ما سطّرناه ، وبالله تعالى حسن الختام ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

يقول مصنفها حسن بن عليب السيقاف فرغيت منهما ليلية ١٥/ شيوال /١٤٠٨ مين هجيرة سيدنا محميد صلى الله عليبه وآليه وسيلم سيوى منا ألحقته بهما بعيد ذليك في فترات متعددة .

# الأدلة الجلية

لسنة الجمعة القبلية

تأليف حسن بن على السقاف

705

الحمد لله الذي جعل العلماء يوضحون الحق بسواطع البراهين ، ويزيلون الشبه والإشكالات بفعل وبقول سيد الخلق أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تنفعنا يسوم الدين ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله ، سيد الأنبياء والمرسلين ، اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

فقد أحببت أن أصنف جزءاً أذكر فيه سنة الجمعة القبلية من جهة ثبوتها وأدلتها ورد كلام مسن أنكرها ووصفها بالبدعة من المتنظمين أدعياء معرفة الحديث . الذين خالفوا المحققين . هذا وقد رأيت ممن ينتسب إلى المذاهب الأربعة المتبوعين أفراداً ترسموا بالعلم وحقيقتهم غير مطلعين ، علسى أقوال أثمنة مذاهبهم من جهابذة الحفاظ والمحتهدين ، حتى أقر بعضهم لجهله بأنه ليست للجمعة سنة قبلية ، وليس في ذلك أحاديث صحيحة ، فأوهموا العامة على أن أقوال أدعياء الحديث في هذا الزمان ملحقة بالوال الصائبين . وهم في الحقيقة من الخاطئين ، لما سيتضح لك في هذا الجزء الذي أردت أن أبين فيسه هذه المسألة .

اعلم يرجمك الله تعالى أن سنة الجمعة القبلية أعني ركعتين أو أربعاً قبلها من السنن المؤكسدات ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تزول الشمس \_ أي تميل عن وسط السماء ويدخل وقت الظهر \_ يصلي أربع ركعات سنة الجمعة قبلها ، في بيته (٤٤٧) وكان بيته في مسحده صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم ، ثم يخرج إلى المسجد فيصعد على المنبر ، فيؤذن فيقوم للخطبة ، فالأذان كان بعد دخسول الوقت ، وبعسد أن يصلسي الركعات الأربسع ، وإنما كانوا يعرفون زوالها سليقة ، وبقي الأمر هكذا في زمن سيدنا أبي بكر وكذا في زمن سيدنا عمر رضي الله عنهما ، ثم سسن "

<sup>(</sup>٤٤٧) أي بعد دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس ، لما روى البخاري (٩٠٤) عن أنس (( أن الرسول صلى الله عليســـه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس )) ولما روى مسلم (٨٦٠) عن سلمة بن الأكوع قال : كنّا نُحَمَّــــعُ مـــــع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء .

وروى مالك في (( الموطأ )) بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال : كنت أرى طنَّفَسةً لعقيل بـــن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى حدار المسجد الغربي فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار ، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى .

والطِنْفَسة : بكسر الطاء وفتح الفاء بساط أو حصير من سعف عرضه ذراع .

سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني ، والأذان الثاني هو الأول توقيتاً بمعنى أن الأذان الثاني الذي سنّه سيدنا عثمان قبل الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر ، فحعل هذا الأذان الثاني ( وهو الأول زمناً ) إعلاماً على دخول الوقت ، أي وقت الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء وأما الأذان الأول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فبقي على محله وهو بعد صعود الإمام على المنسبر ، فيكسون الثاني زمناً والأوّل تشريعاً ، وفعل سيدنا عثمان لذلك فعل حسن أجمع عليه الصحابه ، و لم يُعلّم أنّ أحداً

وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بسنتي وسينة الخلفاء الراشدين المهدين ، عضوا عليها بالنواجذ »، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارميي والإمام أحمد والحاكم ، وقال حديث صحيح ليس له علة ، وأقرَّه الذهبي (١٤٤٨).

فمن تَنطّع قائلاً : لقد ابتدع عثمان هذا الأذان وخالف السنة التي كانت على عهــــد رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا له :

أسأت وأخطأت من أوجه :

أنكر عليه من الصحابة ومن بعدهم أو خالفه .

( الأوَّل ) : نسبت إلى سيدنا عثمان مخالفة السنة ورميته بسالابتداع وليسس لك ذلك .

( الثاني ): نسبت إلى الصحابة الذين أقرّوا سيدنا عثمان على هذا الفعل الإقرار على الباطل و لم تعتبر إجماعهم وقد نص العلماء وأهل الأصول على أنَّ قول الصحابي ومذهبه إذا انتشر و لم يُعلم له مخالف صار إجماعاً وهو حجة ، ممَّن نص على ذلك الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم (111) .

( الثالث ) : أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى وصية فقال :

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين ... » الحديث فيكون ما فعله سيدنا عثمان سينة أوصى بالتمسك بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الصريح هذا .

فيتضح ساعتئذ أنَّ من سعى في إلغاء الأذان الثاني لصلاة الجمعة ساعٍ في بدعة مذمومة ومخـــالف للسُنَّة حقيقة لأنَّه ترك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أمر بها وحض عليها حيث قال (( عليكم بسنة الخلفاء الراشدين )) وإننا نخشى أن يكون هذا الساعي ممن ينطبق عليهم الحديث الصحيح (( يمرقــون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )) رواه البخاري (٣٦١٠) ومسلم (١٠٦٤) فنسأل الله تعالى الهداية

<sup>(414)</sup> انظر الترمذي (٢٦٧٦) والترغيب (٧٨/١).

<sup>(889)</sup> انظر كتب الأصول وشرح مسلم (٣١/١) .

#### أدلة سنة الجمعة القبلية:

١ ـــ روى الإمام الحافظ أبوالحسن الخِلَعي في فوائده بإسناد حيد من طريق أبي إســــحاق عـــن عاصم بن ضمرة عن سيدنا علي رضي الله عنه : (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبـــل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً )) .

قال الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب : ﴿ إِسَادَهُ حَيْدٌ ﴾ ، وكذلك نص عليه ونقلـــه عن العراقي الإمام المحدث المناوي في ﴿ فيض القدير ﴾ ( ٢١٦/٥) ، ففي هذا الحديث تصريح بسنة الجمعة القبلية .

٢ ــ وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء سُلَيك الغطفـــاني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أصليت قبل أنْ تجيء » ؟ قال : لا ، قال : « فصل ركعتين وتجوز فيهما » قال المجلد بن تيميه في الأحكام : رجال إسناده ثقات ، وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : إسناده صحيح . نقل ذلك الحــافظ ولي الديــن العراقي في « طرح التريب » (٤٢/٣) .

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم (( قبل أنْ تجيء )) دليل صريح على سنة الجمعة القبلية لأن تحيـــة المسحد لا تفعل قبل المجيء . وسُلَيك بالتصغير أي بضم السين وفتح اللام ، ذكر حديثه وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة (٧٢/٢ ، ٧٣) ، والظاهر أن سُلَيك كان بقرب المسحد فظنه النبي قد صلى قبـــــل بحيثه إلى المسجد فلما أخبره بأنّه لم يصل أمره بصلاتها .

٤ ـــ وثبت في الصحيحين أنَّ النِّي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ بِينَ كُلِّ أَذَانِينَ صَلَّاةً ﴾، .

وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً (( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان )) فهذا فيه دلالة قوية على أن صلاة الجمعة لها ركعتان راتبتان قبلهــــا كبـــاقي الصلـــوات المفروضات .

٦ ـــ ولذلك عقد البخاري باباً في الصحيح في كتاب الجمعة سماه رر باب الصلاة قبـــل الجمعـــة

وبعدها »، أورد فيه حديث ابن عمر : « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين » يشير كما قال الحافظ بن المُنيَّر إلى أنَّ الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ، لأنَّ الجمعة بدل الظهر ، فقاس البخاري الجمعة على الظهر .

٨ ـــ وقد وردت آثار عن الصحابة في ذلك منها ما رواه الإمام الحافظ عبد الرزاق في مصنفـــه :
 ( كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أنْ نصلى قبل الجمعة وبعدها أربعاً ) .

الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩هــ باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها وهؤلاء من أئمة السلف .

وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيي رضي الله عنها :

( إنها صلت قبل الجمعة أربعاً ) ، حكاه الحافظ ابن حجر في الدرايسة صحيفة ١٤٣ .

٩ ـــ ذكــر أئمــة أهــل العلــم ثبــوت هــذه الســنة واعتمدوهــا كالإمــام النــووي في كتبه ، والحافظ المحد بن تيمية في المنتقى وقال : قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسُلَيك أصلَّيت قبـــــل أن تجىء دليل على أنها سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسحد .

ومن قال إن حديث سليك مُصَحَف فهو صاحب دعوى لا دليك ليه الميها ، لذلك لم يعرج عليها الحفاظ كالزيلعي .

فتبين واتضح وضوحاً جلياً أنَّ سُنَّة الجمعة القبلية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة وعن السلف وقد قال بها العلماء ، فمن نهى عنها في هذا الزمان أو نهى عن أذانين يسوم الجمعة فقد خالف السنة وشدَّ بعيداً وإن ادَّعى بأنه متمسك بالسنة ، فأيُّ سنة وأي اقتفاء عرفه هلذا الساعي في إلغاء هذا الأمر المدَّعي بأنَّه عرف ما لم يعرفه صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء أمته .

نسأل الله السلامة ، وحسن الأدب والإعانة ، والعون على الطاعة ، واقتفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال ، وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

كما قال صاحب الجوهرة :

وكل خمسيرٍ في اتّباع مُسنُ سُلَفُ

وكــلُ هَــدي للنــيي قــد رَجَــــحُ وتسابع الصسالح ممسن سسلفا

وكل شـــرٍ في ابتــداع مــن خَلَــفُ فما أبيســحُ العــل ودع مــا لم يُبَــحُ وجانب البدعة ممسن خلفسا

( تنبيـــــه ) : سنة الجمعة القبلية ثابتة في المذاهب الأربعة المتبوعة ونصت كتبهم على سنيتها وهي مذهب الإمام البخاري أيضاً وغيره . فتأمّل .

ليلة الجمعة لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة سبع وأربع مائة وألف .

the latter of the separate separate and the confidence in the

# إرشاد العاثر

إلى وضع حديث أوّلُ ما خلق الله نور نبيك يا جابر

> تصنيف حسن بن علي السقاف

> > 171

and recognition the designation was a second

الحمد لله القائل في كتابه: ﴿ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم .

فحديث جابر بن عبد الله الذي فيه أنه أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شـــيء نبيك من نوره » ... الحديث ، فهذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآلــه وســلم ، وزعم بعض الناس أنه مروي في مصنف الحافظ عبد الرزاق ، والصحيح عدم وجوده في المصنف وأن عبد الرازق لم يروه ولا هو موجود في كتاب من كتب السنة ، ولا يعرف له إسناد عن النبي صلى الله عليـــــه وآله وسلم ، والإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء ، بل ولا يُنقُل هذا الحديث الموضوع عن أحد من المتقدمين ، والظاهر أن واضعه كان في القرن التاسع الهجري ، و لم يذكر لــــه أحـــد مـــن المتأخرين إسنادًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد ذكر هذا الحديث بعض المتأخرين جداً من المشايخ ونسبوه إلى مصنف عبد الرزاق ، وليس هو في مصنفه ، خطأ منهم ووهم كالعجلوني في كشف الخفاء ، ولا عبرة بذلك قطعاً كما هو معروف بداهة ، وكما هو مقرر عند أهل الفن ، فلو نسبنا مثـــــلاً حديثًا للبخاري أو نسبه إليه أي مُصَنَّف ولو كان النووي مثلاً وهو المعروف بالتحقيق ، وبعد الرحــــوع للبخاري لم يوجد هذا الحديث فيه ، أو صرَّح أحدُّ مَّن يعتمد قوله بعدم وجوده في البخاري فلا يقال بعد ذلك إنه حديث ، أو إنّه رواه البخاري ، وخصوصاً إذا كان الحديث لا يوجد أيضاً في أي كتــاب مــن ذلك صدر منه خطأ أو نسياناً أو غفلة ، فمن العناد الممقوت بعد ذلك أن يُصرُّ أي إنسان علمي أنسه في البحاري لأن النووي قال ذلك مثلاً . فتبين من هذا كله أن قول الشيخ العجلوني في كشف الخفاء عـــن حديث ﴿ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ نُورُ نبيكُ يَا جَابِر ﴾ : رواه عبد الرزاق ، لاقيمة له ولا تعويل عليه لأنـــه لا يوجد في مصنف عبد الرزاق ، فظهر أن كلام العجلوني هنا وهم أو خطأ وليس هو بمعصوم فما بالك بمن قلَّده وأصر معانداً على أن الحديث في مصنف عبد الرزاق مع عدم وجوده فيه . فظهر مــن هــذا وممــا سنذكره من حكم محققي أهل الحديث فساد قول من قال: إن شيخاً له ليس بمحدث ارتضى هذا الحديث فيحتج بهذا الكلام لينصر نفسه ويعصمها من الخطل والزلل ، فيقال له ساعتئذ :

فهل قوله بعدما تبين عدم وجود الحديث في مصنف عبد الرزاق « ارتضاه الشيخ » حجة مقبولة عقلاً أو شرعاً ؟!

فظهر أن الشيخ العجلوني ما كان يعرف درجة هذا الحديث على التحقيق أو سهى فنسبه لمصنف عبد الرزاق أو اعتمد قول أحد معاصريه أو من قبله بقليل ممن لا يعتمد عليهم ، وكتاب (( المصنَّف )) لعبد الرزاق موجود مطبوع فليُخْرج الحديث منه لنا الذين يأنفون أن يتعلَّموا مالا يعرفونه .

( تنبيسه ) : معلوم ومقرر عند أهل الحديث أن ذكر الحديث في كتاب مبتور مسن سنده كأحاديث كثيرة يذكرها القُصَّاص وأصحاب الرقائق وبعض الفقهاء أو أيَّ مصنف والتي لا يعرف لهسا سند ولا تلقاها السلف بالقبول على تفصيل في هذا ولم تُذكر في كتب السنة وقد تقرر عند أهل الحديث وضعها لا قيمة لذكر ذلك الفقيه لها في كتابه ولو كان الذاكر لها إمام الحرمين أو الغزالي رضي الله تعالى عنهما .

فحديث أولية النور المحمدي هذا ولو ذكره العجلوني في كتابه واهماً أو الزرقاني مثلاً أو غيرهما في كتبهم فلا اعتبار لذلك ولا قيمة له لما قررناه ، لعدم وجود سند له وعدم وجوده في مصنـــف عبـــد الرزاق وعدم وجوده في أي كتاب للسنة .

### رفع الإشكال:

نص على وضع هذا الحديث جماعة من المحققين المعول على كلامهم والمرجوع لأقوالهـــم في هــــذا لفن فمنهم :

ا \_ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في (( الحاوي للفتاوي )) ٣٢٥/١ قال : (( هذا الحديث ليس له إسناد يعتمد عليه )) أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله و لم ينقله أحد عنه . ومعلوم سعة حفظ الإمام السيوطي في علم الحديث وإحاطت بعشرات الآلاف منه .

## وليس يصح في الأذهان شميء إذا احتماج النّهمار إلى دليمسل

٢ ـــ وممن نص على وضعه الحافظ الشريف أبوالفيض أحمد الغماري الحسني في كتابه (( المغسير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير )) صحيفة (٦) منه ، فليراجعه من شاء .

٣ ـــ ومنهم شيخنا العلامة الشريف المحدّث الأصولي الجامع بين المعقول والمنقول سيدي عبـــد الله
 الصديق في عدة من كتبه ، منها في أول كتابه آدم عليه السلام ومنها في كتابه (( سبيل التوفيق )) ، قال في

كتابه آدم عليه السلام:

[ وحديث : « أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » ذكره غير واحد من أصحاب السير والمولد النبوي ، وعزوه إلى عبدالرزاق والبيهقي في الدلائل ، وهو عزو غلط فلا وجود له فيهما ، ونص السيوطي في الحاوي على أنه ليس له إسناد يعتمد عليه ، وأزيد على ذلك أنه حديث موضوع ، وقفست عليه في كتاب « تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان » لحي الدين ابن العربي فإذا هو حديث طويسل ركيك ، يجزم من يقرأه ببطلانه وكذا حديث : « كنت نور بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام » هو موضوع ] كلامه .

## واعلم أيضاً أن هذا الحديث منكر المتن جداً وبيان ذلك :

إن في هذا المتن تصريح بأن الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً نور بمعنى الضوء ، وهمذا باطل قطعاً لأن الله تعالى ليس ضوءاً ، وذلك لأن معنى اسمه تعالى النور هو الهادي أو المنور كما نص على ذلك أكابر المحققين كالبيهقي في كتابه « الاعتقاد » ، فيكون معنى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ ذلك أكابر المحققين كالبيهقي في كتابه « الاعتقاد » ، فيكون معنى ﴿ الله نور السموات والأرض ، لأنه يستحيل أي إمّا أن يقال هادي أهل السموات والأرض لنور الإيمان ، وإما منور السموات والأرض ، لأنه يستحيل أن يكون النور ب الضوء ب الذي على الجدران والضياء المنتشر في السماء والأرض هو الله تعالى أو جزء منه ، فيستحيل بداهة كون الله تعالى نوراً بمعنى الضوء لإخباره سبحانه بأنه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ولأن النور بمعنى الضوء مخلوق لله تعالى ، إذ قد أحبر سبحانه بأنه خالق النور في قوله ﴿ وجعب الظلمات المناور ثيم المذين كفروا بوبهم يعدلون ﴾ ثم إن في هذا المنن ( أول ما حلق الله نور نبيك يا حابر ) إثبات أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزء من الله تعالى ، لأنّ نوره مخلوق من نور الله فهو جزء منه ولازم المذهب مذهب إن كان اللازم قريبا قطعاً ، وهذا من الحال ، لأنّ فيه إثبات الجزئية والانقسام في ولازم المذهب مذهب إن كان اللازم قريبا قطعاً ، وهذا من المحال ، لأنّ فيه إثبات الجزئية والانقسام في ذات الله تعلى وغير ذلك من الطامات التي تؤيد عقيدة التثليث وتؤيد ما في كتاب « مولسد العروس » والمطبوع والمنشور في الأسواق بين يدي الموام والسذج ، حيث جاء فيه أعني مولد العروس : ( فلما أراد الله خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمداً فكانت عمداً ) وهذا الكلام تبرأ منه عقيدة الإسلام ! لأنه من مقتضيات عقيدة الثالوث الكفرية ، ومنه يتبين خطأ من يقول ( الكلام تبرأ منه عقيدة الإسلام ! لأنه من مقتضيات عقيدة الثالوث الكفرية ، ومنه يتبين خطأ من يقول ( الكلام تبرأ منه عقيدة الإسلام ! لأنه من مقتضيات عقيدة الثلاث عدماً من يقول ( الكلام تبرأ منه عقيدة الإسلام ! لأنه من مقتضيات عقيدة الثالوث الكفرية ، ومنه يتبين خطأ من يقول ( الملام تبرأ منه عقيدة الإسلام ! لأنه من مقتضيات علية المناس الله كوني عدماً فكانت عمداً والكارث المناس الله المناس المناس

هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة مع استعدادنا بإذن الله تعالى للحواب عن أي إشكال يخطر في هــــــذا الباب .

# القام الحجر

للمتطاول على الأشاعرة من البشر

تأليف *الحســـن بن علي الســـقاف القرشي الهاشمي الحسيني* 

777

TO THE THE THE STANDARD WAS A DOOR OF THE STANDARD STANDA

الحمـــد الله السذي اختـــص الأشــــــاعرة (٢٠٠٠) بحمــــــل رايــــــة التوحيــــــد وعقيــــــدة الإسلام ، وجعلهم يذبّون كلَّ شُبهة وضلالة يُذيعها المبتدعة بين العوام ، ويكشفون ما لهم من الألاعيـــب والأوهام ، فورَّث الأشعرية معالجة تلك الأمراض والأسقام .

والحمد لله على أن أشهدها مصارع أعدائها ، وأحمدُ لها عواقب إعادة نصرها وإبدائها ، بـــإنزال المشبهة الحشوية حضيض كيها وانكوائها .

ونشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه شــهادة يتلــذذ بذكرهـــــا القلــــب واللسان ، وتتعطر بنفحاتها الأفواه والأردان ، ونشهد أن سيدنا محمّداً عبده ورسوله المسلسل من عدنان ، فيا ربّ صلّ وسلّم عليه صلاة في جميع الأوقات والأحيان .

#### 

فهذا رد صنعناه ، وجواب أقمناه ، لصاحب كتاب (( الرد الأثري المفيد على البيحوري في شرح جوهسرة التوحيسد ») المدعسو عمسر محمسود ، مُسن أبسان عسسن خطسا وجمود ، فأردت أن أقيم عليه جواباً مشهوداً ، لإعادة الحق إلى نصابه ، ودخول البيت من بابه . فهسذا المذكور مشهور بسين الأنام ببذاءة اللسان وبرمسي الأئمة بالكذب والبهتسان (۱٬۰۱۰) ، ومن ذلك أنّه كتب منذ فترة ورقات يرد فيها بزعمه على ، طاعناً في نسبي رامياً لي بالدّعي ، على عادة إخوانه بسلوك طريس السباب ! فَسرَدُدتُ عليسه آنداك بسرد لم أسهب فيه أو أعتاب . والآن أنسبي بالرد علسي ترهاته ، كاشسفاً لبعسض أغلوطاته ، علسي ردّه السذي زعم أنّه أثري المسلك والطريق ، لكن ما حالفه فيه التوفيق ، فأقول :

<sup>(60)</sup> لو قلنا أهل الحق المنزهون كان أولى وأحسن إذ هو الصحيح ، ونعني بالأشاعرة هنا أهل العلم والفهم والإنصاف منهم لا الجامدين على نصوص بعض المتأخرين !! ولمّا كان الرد هنا على وهابي متمسلف تطاول على الأشاعرة بصفة أنهم من أهل التنزيه ومن محيى آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وملى الله عليه وآله وسلم ومن القائلين بأن والسدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ناحيان ذكرنا اختصاص الأشعرية بذلك إذ لم نكن وقتئذ قد اطلعنا على أقوال غيرهم من المنزهـــة من أهل الحق .

<sup>(</sup>٤٥١) من ذلك أيضاً قوله عن الإمام النووي رحمه الله تعالى جهمي مُعَطِّل. ونقل هذا عنه عددٌ من الثقات من إخواننا.

#### (النقطة الأولى ) :

افتتح كتابه الأثري ، بالنّقل عن رجل وضّاع ، ألا وهو ابن بطة الذي انتشر تحريفه وشاع ، فقال في ص (٥) ما نصّه :

( مقدَّمة المقدَّمة : قال الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ واصفاً حاله مع أهل زمانه ... ) الخ هُرَاته .

جوابه: ابن بطة هذا اسمه عبيد الله وليس عبد الرحمن ، وما وقع في الاعتصام خطأ محـــض بـــلا شك(٢٠٢) ، وليس هناك رجل يقال له عبد الرحمن بن بطة ، وابن بطة الحقيقي ليس حافظاً وإنْ اشـــــتغل

(٤٥٢) والسبب في ذلك حامد الفقي محقق كتاب الاعتصام ، وهو عميد المتمسلفين في وقتسمه عمصر ، وكان حامد الفقي يحقق بعض الكتب ويدّعي نشر كتب الحديث وإحياء السنن ، وكانت له سقطات خطيرة تظهر بوضوح من خلال تحقيقاته ، وكان صديقاً لأحمد شاكر من أجل نصرة مذهب ابن تيمية الحراني وأضرابه ، وكان يدّعي أنّه أعلم أهل العصر كما صارح صديقه أحمد شاكر ثمّ فضحه صديقه السلفي ! في كتابه (( بيني وبين الشيخ حامد الفقسي )) وكان حامد الفقي ( رئيس جماعة أنصار السنّة المحمديّة ) وكان لا يعرف منها إلا النقل المحرّف ، وحاله تماماً حال متمسلفة اليوم ، روينا عن السيد المحدث الحافظ الشريف أحمد الغماري في كتابه (( حونة العطار )) ( (٧٢/١) أنه قال ما نصّه :

وقد أنباني بالقصة عن السيد أحمد مولانا إمام العصر شقيقه المحدَّث عبد الله الغماري وأخبرني أن حامد الفقي أراد أن يقبَل قدم الحانجي أو أنّه قبلها حوفاً من فضيحة رتيس أنصار السنّة المتمسلف . فليعتبر بذلك أصحاب البصائر . ثم أثبت الحافظ أنّه وضّاع ، وكان يحك أسماء الأئمة من كتب الحديث ويضع اسمه مكان الحــــك وأورد الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣٧٥/١٠) حديثاً بسند باطل ثم قال : ﴿ وَهُو مُوضُوعُ بِهَذَا الْإَسْنَادُ وَالْحُمْلُ فَيْهُ عَلَى ابن بطة ﴾ .

والحفاظ إذا قالوا عن حديث والحمل فيه على فلان يعنون أنه واضعه ، ولذلك شواهد وبراهين : منها : قال الحافظ الذهبي في «الميزان » (٩١/١) في ترجمة أحمد بن الحسن أبو حنــش : اتّهمــه الخطيب بوضع هذا الحديث ... قال الخطيب والحمل فيه عليه . اهـــ .

ومنها : في تنزيه الشريعة المرفوعة (١٠٠/١) : محمد بن أحمد الحليمي ، عن آدم بن أبـــي إيـــاس بأحاديث باطلة ، قال ابن ماكولا : والحمل فيها عليه اهـــ .

ووقع في بلايا التقليد الذي ينعاه على غيره ، وكرع شارباً منه فبئس ما فعل . فانهدمت بذلــــك الصفحة رقم (٥) و (٦) .

( النقطة الثانية ) :

وقد انغرَّ بكلام الفقي وتحقيقاته دون تمحيص هذا الكاتب المتطاول . وأعلم أن حاود الفق كان كذف من الكربر التربر في على ما اعتمار من حدود من عالم العمار ما ابن عرار التربر كرير مرا

واعلم أن حامد الفقي كان يحذف من الكتب التي يشرف على طباعتها ويخرجها من عالم المخطوطات عبارات كثيرة ، إمّا لأنّها لا توافق هواه وإمّا لاستفظاعها وشناعتها لئلا تثبت على سادته كما فعل بكتاب (( عثمان الدارمي )) . وكان توقيعه كالآتي : ( كتبه عبد المستوي على عرشه بذاته حامد الفقى ) اهـــ وكان يسمى أبا حنيفة رضى الله عنه : أبا جيفة . وكان

يسمى الشيخ الشعراني : البعراني . وهذا قطب المتمسلفين في وقته . فتأمّل . وقد أرجال مرة كال ما حداد ما المادة من هم قرال قرال من من من المن المن المن المن المناد من المناد من المناد الم

٧٤) نقل ص (٦٨) عن الإمام أبي حنيفة الأعظم رحمه الله تعالى أنه قال :

معين أنَّه ليس بشيء ... اهـ..

( من قال لا أعرف ربسي في السماء أم في الأرض فقسد كفسر لأنَّ الله تعسالي يقول : الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات ) .

وعزا الكلام لشرح ابن أبي العز على الطحاوية ص (٣٢٢) وحذف اسم راوي العبارة عن الإمام أبي حنيفة المذكور في شرح الطحاوية ، وهو أبو مطيع البلخي الوضاع ، الذي نقل الذهبي في « الميزان » (٥٧٤/١) عن الإمام أحمد أنّه قسال عنه : لا ينبغسي أن يُسروى عنه شسيء وعسن يحيسى ابسن

والذي قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » (٣٣٥/٢ الهندية ): « قال أبو حاتم الرازي : كان مرجئاً كذاباً » اهـــ وختم ابن حجر ترجمته في اللسان بقوله : « وقد جزم الذهبي بأنّـــه وضع حديثاً فينظر من ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي » اهـــ

فهذا الكلام الذي نقله هذا الكاتب المذكور \_ الذي يزعم اتباع الأثر \_ عن الإمام أبي حنيف قهذا الكلام الذي نقله هذا الكاتب المذكور يعن الإمام أبي حنيفة ، واسم من روى هذا القول كذب بحت زيادة على تدليسه في إخفاء اسم الراوي عن الإمام أبي حنيفة وهو أبو اسماعيل الأنصاري الجحسم ، الذي تسميه الجحسمة شيخ الإسلام والذي رماه ابن تيمية بعقيدة الاتحاد كما في طبقات السبكي (٤/ ٢٧٢ المحقق ) ، والذي يقول بإثبات صفة الهرولة لله تعالى وتقدّس عن عقله ، والذي كان يقول : إن ذبائح الأشعرية لا تحلّ ، والذي بيّن حاله الإمام الحافظ السبكي في « الطبقات الكبرى » في ترجمة أبي عثمان الصابوني (٤/٢٧٢) وقد أكّد المحدث على القاري الحنفي أن هذا الكلام المنقول عن أبي حنيفة كذب في « شرح الفقه الأكبر » ص (١٧١ — ١٧٢) حيث قال عن أبي مطيع البلخي :

( إن أبا مطيع رجل وضَّاع عند أهل الحديث كما صرَّح به غير واحد ) .

قلت : وكذا قال المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى .

وقال العلاَمة المحدَّث على القاري عن ابن أبي العز هذا : ( والحاصل أن الشارح يقسسول بعلسو المكان مع نفى التشبيه وتبع فيه طائفة من المبتدعة ) اهـــ وقد نقل ذم ابن أبي العز الحنفي الحافظ ابـــن

حجر في أنباء الغمر فلينظر .

( النقطة الثالثة ) : وقال الكاتب المذكور ص (٥٧) :

جوابـــــه : إن السلف الصالح هم الذين أوّلوا الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة والتي لا يليـــــق أن تضـــاف

صفات لله تعالى وذلك قبل الباجوري بقرون :

( كالنسيان ) في قوله تعالى ﴿ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ قال الإمام الحسافظ ابن جرير السلفي في تفسيره ( بحلّده ٥/جزء ٨ /٢٠١) مانصه :

[ أي ففسي هسذا البسوم ، وذلسك يسوم القيامسة ننسسساهم ، يقسسول نسستركهم في العذاب ... ] اهس فأوَّلُ ابنُ جرير النَّسسيان بالسترك وهسو صسرف للَّفسظ عسن ظساهره لمعنسي جديد ، ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصسارف عسن الظساهر بأسسانيده عسن ابسن عبَّساس

جديد ، ونقل الحافظ ابن جرير هذا التاويل الصارف عن الظناهر باستانيده عن ابن عباس ومجاهد ... وغيرهم . ومجاهد ... وغيرهم . وابن عباس صحابي ومجاهد تابعي وابن جرير من أئمة السلف ، إذن السلف أوّلوا الصفيات

وصرفوها عن ظاهرها وتبعهم الباجوري والأشاعرة رضي الله عن الجميع ، وخالفهم هـــذا الكــاتب وسادته ، ويؤكّد ذلك :

١ --- مــا جــاء في تفســير الحــافظ الطــبري الســلفي ٧/٢٧ : في تفســــير قولــــه

تعالى : ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنَّا لموسعون ﴾ قال الطبري : ( يقول تعالى ذكره والسماء رفعناها سقفاً بقوّة ) اهم... . ونقل تأويل الأيدي بالقوّة بأسانيده عن ابن عباس الصحابي ( الذي سمّاه النبي صلى الله عليه وآله

وسلم ترجمان القرآن ) وعن بحاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان . ولفظة ( أيد ) في اللغة جمع يد وهي الكف كما في القاموس في مادة ( يدي ) قال : [ اليد : الكُف ، أو من أطراف الأصابع إلى الكتف أصلها يُدْيٌ جمعُها أيد ويُسديّ ] اهــــــ .

٢ ـــــ وأوَّلُ الحـــافظ الطـــبري الســـلفي في تفســـــــيره (( الاســـــتواء بعلـــــو الملــــك

والسلطان » فقال (۱۹۲/۱) :

[ فكذلك فقل علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال ] اهم فعلوَّه تعمالي علموَّاً معنوياً وليس حسياً كما أثبت ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (١٣٦/٦) .

وابن تيمية ينقل عن السلف في موافقته ٤/٢ إثبات الحركة والانتقال لله تعالى زوراً (!) وأين لفظة الحركة صفة لله في الكتاب أو في السنّة ؟!

والإمام عبد القاهر البغدادي ينقل في ( الفرق ص (٣٣٣) بتحقيق محمد محي الدين ) إجماع أهـــل السنّة على تنزيه الله عن الحركة والسكون ، لأنّها من صفات الأجسام .

٣ ـــ وقد تأوَّلُ ابن عباس قوله تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ بالشدَّة كما هـــو مشــهور ومعلوم . [ وقد أثبتُ صحة السند إليه فيما بعد في الجزء الثاني من التناقضات الواضحات في حاشية ص
 ٣١٢ – ٣١٢) ] .

٤ \_\_ وأوّل الإمام البخاري رحمه الله تعالى الضحك بالرحمة .

قال الإمام الحافظ البيهقي في ﴿ الأسماء والصفات ›› ﴿ بتحقيق الإمام الكوثري دار السستراث ﴾ ص (٢٩٨) : روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنّه قال : معنسى الضحسك في الحديث الرحمة اهــ . فتأمّل .

فلماذا يلوم الكاتبُ الباحوريّ على التأويل ولا يلوم ابن عبّاس والبخاري أم أن حقده ســــاقه إلى الك ؟

ه \_ تأويل الإمام أحمد رحمه الله تعالى :

[ روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السمّاك عن حنبل أنّ أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى : ﴿ وجاء ربك ﴾ أنّه جاء ثوابه . ثمّ قال البيهقي وهذا إسناد لا غبار عليه ] .

وقد ذكرتُ في « الأدلة المقومة لاعوجاجات المحسمة » تأويلات أخرى عن السلف وأحمد تبطل المحلام هذا الكاتب المتطاول ، فلتراجع ، فبان أن كلام الكاتب المذكور في اتهام الباجوري والأشاعرة بأنهم (حرموا متابعة الأول ) غير صحيح وبان أن التأويل الذي نهجه الباجوري هو ما عليسه السلف وأثمة الحديث ، ولو نظر هذا الكاتب في صحيح ابن حبّان (٢٣/١) لرأى كيف أُول الحافظ ابن حبّان (١٩٥١) لرأى كيف أول الحافظ ابن حبّان (١لقدَم ) الوارد في الحديث وغيره فليستيقظ . وبذلك سقط كلام الكاتب ص (٥٧) .

صحيح : وقد بينًا أن التأويل الأوّل منقول عن الإمام أحمد ، وهو الذي تؤيده قواعد الشرع .

﴿ إِنَّ الله عزَّ وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأوَّل ثم يأمر منادياً ينادي يقول : هل مسهن داع

يستجاب له ، هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطي ؟ ،، .

رواه النَّسائي بسند صحيح في عمل اليوم والليلة ص (٣٤٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ، وقد فصَّلت الكلام عليه وبيان طرقه ، ومتابعاته وشواهده في ﴿ الأدلة المقوَّمة لاعوجاجــــات المجســـمة ﴾

وبيَّنت بطلان كلام الألباني في تضعيفه ، وبطلان طعنه بحفص بن غياث الثقة الإمام الذي أخرج أحاديثه

( النقطة الرابعة ) :

وأمسا قسول هسذا المتطاول ملخصاً عقيمسدة الإمسام البيحسوري والأشساعرة ص (٥٩) بقوله:

( هـــذه عقيـــدة البيحــوري الأشــعري في صفـــات الله عــزٌ وحــلّ وقولــــــه يتضمـــــن

عدَّة أمور : ١ ـــ أنَّ صفات الله عزَّ وجل دائرة بين التأويل والتفويض لا ثالث لهما ) . اهـــ

أنَّه اعتراض فاسد لأنَّ الوارد من الصفات في الكتاب والسنَّة أمَّا أن يكون لا يفيد نقصاً في حــــق المولى تبارك وتعالى كالسمع والبصر فنثبتها ونفوّض حقيقتها إلى الله تعالى لقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَعْلَسُمُ تاويله إلا الله ﴾ وكما أنّا نقرً بوجود ذات الله تعالى مع عجزنا عن إدراك حقيقته فكذلك صفاته سبحانه

نقرُّ بما لا يفيد النقص والحدوث ونفوَّض معناها إلى الله تعالى . وأمَّا أن نسؤول كما أوَّل الإمام أحمد ﴿ وجماء ربسك ﴾ بـــ : جماء أمـــر

ربك ، وكما أُوَّلَ البخاري الضحك بالرحمة وكما أُوَّل غيرهما .

ولا ثالث لذلك : وهو ما ابتدعه ابن تيمية وقلَّده فيه الألباني من بيان المعنى وتفويض الكيــــف : لأنَّ هذا باطل لوجوه ذكرتها في ﴿ الأدلة المقوَّمة لاعوجاجات المجسمة ﴾ منها :

أن الإمام أحمد قال فيما رواه عنه الخلاّل بسند صحيح عن أحاديث الصفات : ﴿ نؤمــن بهـــا

ونصدَّق بها ولا كيف ولا معنى ﴾ وهذا هو التفويض بعينه الذي يقول به الباجوري في أحد القولين .

فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى التفويض بصفات والتصريح بعدم المعنى والكيف كمسا قال ( ولا كيف ولا معنى ) وثبت عنه التأويل وهو أحد أثمة السلف ورؤوس أهل الحديث ، وهذا القول من الإمام أحمد وما نقلناه عن ابن عباس ومجاهد والبخاري وغيرهم يثبت أنّ النّقاط التي ذكرها الكساتب المذكور نقلاً عن الباجوري في الصفات وهي خمس نقاط الحق فيها مع الباجوري الأشعري وليس معسه مع أن الأصل عندنسا هو النصوص القرآنيسة والحديثيسة وقواعدها الأصوليسة الستي تُفهَسم بها ، وليس نصوص ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما .

فما نقله هذا الكاتب ص (٥٩) من قول ابن القيم:

بل كلّهم \_ أي الصحابة \_ على إثبات ما نطق به الكتاب والسنّة كلمة واحدة من أولهــــم إلى آخرهم ، لم يسمّوها تأويلاً ، ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاً ... إلى آخر هرائه ، هو كلمة حق أريــــد بها باطل .

فتفسير ابسن جريسر مليء بتسأويلات ابسن عبساس والسلف وفيسه تسأويل السساق بالشدة ، وأيد بالقوّة ، والنّسيان بالرك وغير ذلك .

ثمَّ لو كان ابن القيم صادقاً فيما يقول و لم يُرِدْ بكلامه هذا إلا الحق فنقول له ولمن يتبعه اليوم :

إذا ادعيتم أن الصحابة على إثبات ما نطق به الكتاب والسنّة ، فأين في الكتاب والسنّة أن العالم قديم بالنّوع ؟! والنّي عليه الصلاة والسلام يقول (كان الله ولم يكن شيء غيره) ؟!! وأين في الكتاب والسنّة لفظة أن الله يتحرّك كما يقول ابن تيمية في منهاج سنته (٤/٢) ؟!! ، وأين في كتاب الله أو في سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يستقر على ظهر ذبابة أو بعوضة كما يقول ابن تيمية في «التأسيس في ردّ أساس التقديس » (٦٨/١) حيث قال ما نصه : (ولو قد شاء الله الستقر على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم ) اهد.

وهَلْ يُعَدُّ مُسْلِماً من يُحوِّز استقرار َ رب العالمين الذي ليس كمثله شيء على ظهر بعوضة ؟! وابن القيم تلميذه يورد في كتابه (( بدائع الفوائد )) (٣٩/٤ ــ ٤) فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر وهنه أن من فضائله أنّه يجلس بجنب الله على عرشه يوم القيامة وهذا هو المقام المحمود !! ثم يعرو هنه العقيدة إلى الدارقطني ويذكر له فيه أبياتاً منها :

ولا تُنك روا أنسب قساعد ولا تُنكسروا أنسه يُقعسدُه

كذباً على الدارقطني دون ذكر السند الذي فيه كذَّابان وضاعان وهما العشاري وابن كـــــادش،

( فهذه نصوص من أقوال السلف الصالح في وصف عقائد أصحاب الملَّة الصحيحة ... ) اهـــ إلى آخر ذلك الهُرَاء .

وإنّي أتعجب من تلك الجرأة العجيبة بالباطل من أحل دراهم معدودة وإنّي على تمام التأكيد أنّسه لو وحدت جهة أخرى غير التي تخضع لبيعتها الآن وأفاضت عليك إغراءات أكثر لُتَحَوَّلُت إليها ولهدمت كل ما تعتقده الآن (٤٠٢) كما فعل ذلك بعض إخوانك وأحبابك من أهل نحلتك وطريقتك ممن يدّعسون إرشاد السارين بمقشاتهم اللحمية أو بإطراء طواغيت الشياطين! فيا تعس من اتخذ الباطل وسسيلة! والتدليس والغش والتلاعب بالنّصوص طريقاً ليصل إلى مآربه وشهواته وما يرضي هواه! وخصوصساً إذا كان يتهم الناس بما فيه من عدم الإخلاص والجهل والله تعالى حسيبه.

ثمَّ أردف الكاتب ص (٦٤) بكلام ابن تيمية وخلع عليه لقب شيخ الإسلام ولو كان يعقل ويعمل لإرضاء الله تعالى لما قال عمَّن يعتقد قدم العالم والحدَّ والجهة والمكان لخالق المكان ويجوَّز استقرار معبوده على ظهر بعوضة أنَّه شيخ الإسلام ، وهل يقول مسلم بهذا ؟! فضلاً عن مُشَيَّخ على الإسلام ؟!

<sup>(</sup>٤٥٣) وقد حصل ذلك ! فالمذكور الآن تحوُّل إلى بريطانيا العظمى ! ليعيش في أحضانها !!

يستحقه وهو يقول ما يقول من العقائد الفاسدة ؟؟ أم أنَّك أطلقت عليه هذا اللقب تقليداً لمسن دفعسك وأراك بريق الدراهم ؟ أو لم يأت الوقت الذي يستيقظ فيه هؤلاء من غفلتهم ويتوبون إلى المولى سبحانه ؟!

وإنَّني ساضرب مثلين أبيَّن فيهما فساد استدلال هذا الكاتب وبطلان كلام هذا البحاثة الأول :

( النقطة الخامسة ) :

قوله ص (٦٦): ( مثال ذلك قوله تعالى لابليس ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ فإذا صُرِفَ الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنّما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت ؟ فإن أتى بالدليل \_ وأنّى له ذلك \_ وإلا كان قائلاً على الله بلا على بنفيه وإثباته ) . اهـ كلام هذا المتحذلق .

( وجوابه ) :

أنه يريد أن يثبت بهذه الآية الكريمة أن لله يديمن حقيقيت وهسدا عسين التحسيم! ونقول له نحن ننفي أن يكون لله يدين حقيقيتين لغة وهي الجارحة ، لأن اليد حقيقية تطلق في اللغة على هذه الجارحة ، ونحن نقول معنى قوله تعالى ﴿ بيدي ﴾ : أي بقدرتي ! والتثنية هنسا لا تفيد تعدد القدرة وإنّما جاز ذلك في لغة العرب كما سيأتي شاهد ذلك . ولو أن هذا المتطاول تدبّر كتاب الله تعالى لوجد أن كل شيء مخلوق بيد الله تعالى وليس سيدنا آدم فقط والمراد بذلك كله صفة القدرة :

قال تعالى : ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مُمَا عَمَلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لِهَا مَالْكُونَ ﴾ وقال تعـــــالى : ﴿ والسماء بنيناها بأيْد وإنّا لموسعون ﴾ وتقدّم نقلاً عن القاموس المحيط في اللغة أن جمع يد وهي الكف هو : أيد . ﴿ أَفْلاَ يَتَدَبَّرُونَ القَوْآنَ ﴾ .

فما هي اليد الحقيقية التي تثبتها من هذه المعاني الثابتة في اللغة ؟؟!

ولذلك قال الإمام أحمد (ولا كيف ولا معنى) أي تفويض المعنى والكيف فظهر أن لليد معاني في اللغة وأن السماء والأنعام وجميع ما في السماوات والأرض وحد بقدرة الله تعالى وخلقه لقوله تعالى: 
﴿ وسخّر لكم ما في السموات وما في والأرض جميعاً منه ﴾ أي أنَّ جميع ما في السموات والأرض من

فكذلك اليد وتثنيتها لا تدل علــــى التعــدد وإنّمــا تــدل علـــى الــذات بالجملــة وعلـــى القدرة ، كقوله تعالى في حق أبي لهب : ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ والمراد جميع ذاتـــه ، فاســـتعمال التثنيه حائز في لغة العرب عن الذات الموصوفة بالقدرة والإرادة ، فليتأمل ذلك أهل الحق .

وأمًا إيراد قول ابن عثيمين فاستدلال لا معنى له سوى التذبذب لأشخاصٍ يُرَوَّجُ بسببهم الكتاب في البلد التي يستفيد هؤلاء تجارياً من ترويج الكتب فيها .

وأتى الكاتب بآيات يثبت بها العلو الحسي لله تعالى الذي يعبّر عنه علو الذات واستواء السذات : فأورد قوله تعالى : ﴿ إِنّي متوفيك ورافعك إلى ﴾ والمقرّر أن علو الله تعالى علو معنوي كما أثبت ذلك الحافظ في « الفتح » (١٣٦/٦) وكل مسلم يعلم أن سيدنا عيسى في السماء الثانية وأن الله تعالى ليسس حالاً في السماء الثانية فوجب تأويل ذلك : بأن المعنى رافعك إلى مكان قسدرت لك المكث فيه لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه ، وهذا تماماً كقول الله تعالى في الظل : ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ وكل أحسد يعسرف أن الظسل لا يذهب إلى مكان فيه الله تعالى ، لأن الله تعالى ليسس في مكان ، خلق المكان وهو موجود بلا مكان ، لا يُشبه خلقه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك كما هو مقرّر عند أهل العلم .

فاستدلالك فاسد عقلاً وشرعاً . وأما حديث الجارية الذي تتشدّقون به ، فلا استدلال به البته على حلول الله في مكان فوق العرش أو جلوسه عليه ، وخصوصاً أنّكم تأوّلون ( في السماء ) ب ( على السماء ) والحديث شاذ بهذا اللفظ الذي في مسلم كما بينته في ( الأدلة المقومة ) وقد جاء الحديث بسند صحيح بلفظ ( أتشهدين أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله ... ) الحديث في الموطأ والمنتقى وعند النسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما أوضحته هناك ، وهذا الموافق لحال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يمتحن الناس بالشهادتين ، ويقاتلهم حتى يقولوا ذلك ، فقد تضارب الرواة في حكاية المتن ، فإذا أراد أن يرجح رواية أين لأنها في الصحيح ! قلنا له : ذكر الحفاظ منهم العراقي أن للسترجيح (١٠١) وجوه ، الوجه ، ولو لم يكن لحديث : ( أيسن الله الوجه (١٠١) هو كون الحديث في الصحيح فقبل ذلك (١٠١) وجه ، ولو لم يكن لحديث : ( أيسن الله

قالت في السماء .. ) إلا رواية الصحيح الشاذة هذه فهي مؤوّلة ، لأن العرب كانت تشير إلى من أرادت أن تصفه بصفات الجلال والعظمة والكبرياء إلى السماء فتقول : فلان في السماء ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » (٣٥٩/١٣) :

ر ولو قال من ينسب إلى التحسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمناً كذلك إلا إن كان عامياً لا يفقه معنى التحسيم فيكتفي منه بذلك كما في قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم » .

وقال الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ (١٣٦/٦) : ﴿ وَلَا يَلْزُمْ مَنْ كُونَ جِهَتَيْ الْعَلُو وَالسَّفَلِ مَالُ عَلَمَ الله تعالى أن لا يوصف بالعلو لأنَّ وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس ﴾ .

وأمًا نقله عن جماعة من السلف أن الله تعالى في السماء فقد بيّنا أنّه كذب على الإمام أبي حنيفـــة والباقي لم يعنوا أنَّ الله حال في السماء أو جالس وإنّما عنوا العلوَّ المعنوي ، مع أنَّ أقوالهم ليست حججاً شرعية ، وقواعد الشريعة تفيد أن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان .

ونقله عن ابن تيمية أنّه قال : ﴿ والقول الفصل هو ما عليه الأمّة الوسط من أن الله تعالى مســـتو على عرشه استواء يليق بحلاله ويختص به ﴾ .

فهذا لا ينجي ابن تيمية من عقيدة التحسيم فقد قال أيضاً ابن تيمية في التأســـيس (١/١ ١ـــ١) : (( والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة )) .

والله تعالى يقول : ﴿ وَهُو الْقَاهُرُ فُوقَ عَبَادُه ﴾ فبيّن لنا أن فوقيته هي فوقيّة قهرية بالرتبة ، وهي فوقية الربوبية على العبودية ، كما تقول السلطان فوق الوزير ، وليست فوقية حسم فوق حسم كما يتخيل أهل التحسيم . وأما استدلال هذا الكاتب بكلام الإمام أبي الحسن الأشعري من الإبانة بــــان الله مستو على عرشه بالمعنى الذي يريد فاستدلال باطل لوجوه :

٢ ـــ أن الأشعري بين في (( الإبانة )) نَفْي كلمة بذاته فقال كما في نسخة الإبانة المحققـــة علــــى
 أربع نسخ خطية بتحقيق الدكتورة فوقية ( دار الأنصار ) ص (٢١) :

( وأنَّ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء مُنزَهاً عسن المماسة والاسقرار والتمكن والحلول والانتقال ، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ، ومقهورون في قبضته ، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم السثرى ، كما أنَّه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على

كل شيء شهيد ) انتهى كلام الإمام الأشعري(انه) .

وهذه القطعة محذوفة من نُسخ الإبانة المطبوعة في الأسواق . فتأمّل .

٣ ـــ الإمام أبو الحسن الأشعري ينزّه الله تعالى عن الحد والصورة في مقدمة الإبانة ـــ في المخطوط
 وجميع النسخ المطبوعة ـــ فيقول في المقدمة :

« تقدّس عن ملابسة الأجناس والأرجاس ، ليست له صورة تقال ولا حد يضرب له مثال » .
وابن تيمية وهذا الكاتب المغمور الذي يعتقد ما في شرح الطحاوية يقولان بإثبات الحد والصورة لله تعالى . وهذا مشهور .

هذا كلام الإمام الأشعري في الإبانة ، وهو ينسف اعتقادهم فكيف يتبححون به ؟!

وأما رسالة أهل الثغر للإمام الأشعري ففي صحيفة ٧٣ منها إثبات التأويل حيث يقول:
 وأجمعوا على أنّه عز وجل يرضى عن الطائعين له ، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم ، وأنّه عبد التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم ، وأن غضبه إرادته لعذابهم » فالأشعري يؤول هنا الغضب والرضا .

٦ - ويقول الأشعري في (( مقالات الإسلاميين )) (٢٩٠) :

<sup>(£0£)</sup> فالحشوية المجسمة أتباع ابن تيمية متى خالف كلام الأئمة الكبار كلامهم واعتقادهم وأرادوا أنْ يحتجوا بقول ذلك الإمام ليقنعوا من حولهم من السذّج حرّفوا وتلاعبوا بكلام ذلك الإمام ، كما فعلوا هنا ، حيث حذفوا هذا النص و لم يستوفوا حين طبع الكتاب جميع نسخ الإبانة المخطوطة التي يمكن الوصول إليها ، وكلم الحافظ ابسن عساكر لا ينجيهم البتة ، لأنّهم لا يعوّلون على كلام حافظ ولا على نقل إمام .

وقد فعلوا في هذه الفترة الأخيرة أشسياء وتحريف الفظيع من ذلك ، منها : أنهسم قساموا بطباعة كتساب (( الأذكار )) للإمام النووي بإشراف إدارة هيئة البحوث والدعوة والإرشاد بتحقيق عبد القادر أرناؤوط ونشر ( دار الهدى ) الرياض ، وحرفوا قول الإمام النووي ( فصل في زيارة قبر رسول الله ) فجعلوه ( فصل في زيارة مسجد رسول الله ) وحذفوا بعده كلاماً يقع في ثلاثة أسطر يخالف مشربهم العكر ، وحذفوا أيضاً من آخر ذلك الفصل قصة العتبي التي ذكرها الإمسام النووي واستحبها أئمة الشافعية كما قال الإمام النووي أيضاً في (( المجموع )) (٢٧٤/٨) ، وقد رجعت إلى عسدة نسخ مطبوعة وإلى المخطوط وإلى شرح العلامة ابن علان على (( الأذكار )) لأتحقق من ذلك التلاعب الذي لم يشر إليسه الحقسق والطابعون لا في المقدمة ولا في موضع الحذف ، وليست هذه الأفعال إلا تحريف وتلاعب بكلام الأئمسة ، وزرع بسذور التشكيك بما في أيدي الناس من كتب علماء الإسلام والأئمة وكتب التراث ، فليستيقظ أهل العلم من رقدتهم .

(ر وأن الله تعالى على عرشه كما قال ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وأن له يدين بلا كيف ) اهـ و لم يقل رحمه الله تعالى استوى بذاته ، وأنّ له يدين حقيقيتين كما قال هذا المتطاول تقليداً وإنّما قال بلا كيـف . كمـا قـال الإمـام أحمـد (ولا كيسف ولا معنـى) لأنّ كيـف اليـد ومعناهـا حقيقة في اللغة الجارحة .

وبذلك نستطيع أن نقول إن كتب الأشعري الثلاث التي يحتج بها هذا الكاتب وسادته ما هي إلا صاعقة مبددة ساحقة لأدمغتهم ، أو سهم نافذ في أحشائهم كما بينت ذلسك بتوسع في كتسابي «الأدلّة المقوّمة لاعوجاجات المجسمة ».

بذلك يهدم كلام هذا البحّاثة في احتجاجه بكلام الإمام أبي حنيفة والأشعري من ص (٩ ـــ ١٧) من كتابه المشحون بالجهل والافتراء .

يتظاهر ابن تيمية وأتباعه بأنهم يحبّون الأشعري ويقولون بما يقول ! ويخالفون الأشاعرة لأنهـــم لم يسيروا على طريقته . وهذا ليس صحيحاً لأنّ ابن تيمية وأتباعه يطعنون بذات الأشعري نفسه ويقولون في مواضع من كتبهم أن الأشعري أخس حالاً من المعتزلة وينقلون ذلك عن محسمة الحنابلة ، من ذلك قــول ابن تيمية في « الموافقة » (٤١/٢) : ــ ناقلاً عن الهروي مقرآً له :

[ اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنّه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلتهم من أوّل الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالردّ على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالاً منهم في الباطن ] اهمه .

وهذا طعن صريح بنفس الأشعري لا بالأشاعرة الذين يدعي المحسمة أنهم خالفوا إمامهم ، وليس ما قالوه صحيحاً فما عليه الأشاعرة هو حقيقة ما نص عليه الإمام الأشعري . على أنّنا غير ملتزمين .عسل يقول الأشعري بعد أن أثبتنا أن كتبه هادمة لتحسيم ووثنية هؤلاء المتشدّقين المتعالمين ، بل قد نخالف في أمور ، وعلماء الأمّة الأشاعرة خالفوه في أمور لكنهم ينسبون إليه لأنّ النّسبة إليه صارت عَلَماً على أهل السنّة والجماعة ، والحمد لله (100) .

<sup>(</sup>٤<mark>٠٥)</mark> ذكرت في تخريج ونقد كتاب (( العلو )) بعد تصنيف هذه الرسالة بنحو عشر سنوات أن الأشعري لا تنبت عنــــه هذه الكتب راجع ما علقناه هنالك .

#### ( النقطة السادسة ) : مسألة الكلام :

حاول الكاتب أن يردِّ قول أهل السنَّة والجماعة ( الأشاعرة ) : أن الله تعالى متكلَّم وأنَّ كلامــــه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة يعنون الصفة القائمة بذات المولى تبارك وتعالى وأنَّ هذه الألفاظ والكتابة كلَّها عبارات دالَّة على الكلام الأزلى وهو متعلَّق بعلم الله تعالى فلا يوصف بالحدوث كصفة العلم .

فادَعى أنَّ كلام الله تعالى حروف وأصوات ، ونقل عن ابن تيمية ص (٢٨) أنَّ الله تكلّم بحروف. ومعانيه بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسنّة وإجماع السلف ... الخ هرائه ، نقلاً عن فتاوى ابن تيمية (٥٨١/٥) ثمَّ جاء هذا الكاتب بكلام النحويين في تعريف الكلام ، فقال ص (٢٧) الكلام عند النحاة هو : (اللفظ المركب المفيد بالوضع ) اهـ !!!

ويريد بهذا أن يطبّق هذه القاعدة المعرّفة لكلام المحلوقين على كلام حالق البشر واللغات الـــــذي ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ في ذاته ولا في صفاته .

( جوابه ) : الحسن السذي عليه أهمل السنة والجماعة أنَّ الله تعمالى متكلّم لقوله سبحانه : ﴿ وكلّم الله موسى تكليماً ﴾ وأنَّ كلامسه ليمس بحسرف ولا صوت ولا لغة سبحنون الصفة الذاتية سلم لأنَّ ذلك علامة الحمدوث ، وصفة الحسادث لا القديم ، وأن هذا بالنسبة للصفة القائمة بذات المولى وبنفسه تبارك وتعالى ، وقد خلق الله عزَّ وحسل كلمات مكوَّنة من حروف وأصوات ولغات مختلفة وجعلها تعبَّر عن كلامه الأزلي ليست من تصنيف أحد من خلقه .

فكلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته القديم يعبّر عنها الإنجيل باللغة السريانية ، والتوراة باللغة العبرية ، والقرآن باللغة العبرية ، وكذا باقي الكتب التي أنزلها فقال سبحانه : ﴿ وأنسزل التسوراة والإنجيسل مسسن قبسل وأنسزل الفرقسان ﴾ ، ﴿ إنّسا أنزلنساه قرآناً عربياً ﴾ ولو كانت العبارات والجمل والحروف والأصوات هي الصفة القديمة لما وصفت بالإنزال ، كما أن صفة القدرة لا توصف بالإنزال ، وكذا العلم يمعنى الصفة لا يوصف بالإنزال وإنما تعسبر عنه الحروف والكلمات والأصوات ، وأنّه سبحانه متسى

شاء أن يُسمع عباده كلامه رفع عنهم حجاب السمع فسمعوا كلامه الذي لا كيف له المنزَّه عسن اللغسة وعن الحروف والصوت فعقلوه وفهموه ، كما أنَّه إذا أراد أن يريهم نفسه رفع عنهم حجاب البصر فرأوا ذاتسه العلسي مسن دون أن يكسون حسسماً لسه طسول وعسرض وعمسسق أو في جهسسة (٢٠٠١) فسبحان من لا كيف له .

وهذه العبارات والجمل العربية المعبّر عنها بالقرآن الكريم ، والجمل السُرْيانية المعبّر عنها بالإنجيل ، والعبرانية المعبّر عنها بالتوراة ، خلقها وأحدثها وجعلها تعبّر عن صفة كلامه الأزلي الأبدي الذي متى شاء أسمعنا إيّاه بدليل قوله تعالى : ﴿ مَا يَأْتِيهُم مَن ذَكَر مَن ربهم مُحدَث إلا استمعوه وهم يلعبون ﴾ وقد أخبر المولى تبارك وتعالى الخلق أنّهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه العبارات المخلوقة المعبرّة عن كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة كما أخبر أنهم عاجزون أن يخلقوا إنساناً بل بعوضة وهي التي تُعبّر عن قدرته تبارك وتعالى .

وأنَّ هذه الألفاظ المخلوقة باللغة العربية المنزلة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم بقوله : ﴿ نُول بِه الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ لها حرمة وقداسة لا يجوز لغير المتطهر المتوضئ أن يمسها ﴿ إِنّه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العمالمين ﴾ ولو كانت قديمة لما كانت في كتاب حادث مخلوق ولما تصور مسها ولا كتابتها في اللوح المحفوظ المسذي خلقه الله تعالى وأحدثه وأجرى القلم عليه بأشياء كثيرة .

فكما أن العبارات الموجودة في اللوح المحفوظ حادثة تعبّر عن العلم القديم الأزلي الأبدي فكذلك المصحف الذي بأيدينا والجمل والعبارات والحروف والأصوات ، لأنّ نفس اللوح حادث أوجده الله تعالى بعد أن كان عدماً .

وأمًا معنى قوله تعالى : ﴿ فَأَجَرِهُ حَتَى يَسَمَعَ كَلَامُ الله ﴾ أي اتل عليه هذه الألفاظ التي خلقتهــــا وعلمتك إياها والتي تعبَر عن كلامي الأزلي والتي لم يصنّفها أحد والتي تقرأها بفمك الحادث ، وتقريـــــر ذلك في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى .

فتبيّن من هذا البيان أنَّ كلام الله تعالى يطلق على شيئين ، الأوَّل الصفة النفسية الذاتية التي ليست بحرف ولا صوت ، والثاني على هذه الألفاظ التي إن كانت عربية قيل القرآن ، وإنْ كانت سُرْيانية قيــــل

<sup>(</sup>٤٥٦) هذا هو ما تقوله الأشاعرة وكنت أقوله أما الصواب في ذلك فبالنسبة إلى مسألة الكلام فهو أن الله تعسالى يحسدت للخلق ما يدلهم على مراده كما بينته في صحيح شرح الطحاوية ، وأما الرؤية فالله تعالى منزه أن يُرى في الدنيا والأحسرة ، وهذا هو مذهب أتمة آل البيت عليهم سلام الله تعالى والزيدية والإمامية والمعتزلة والإباضية وغيرهم .

فمن قال إن تلاوة القارئ هي كلام الله الحقيقي وهي الصفة القديمة الأزلية لله تعالى فقــــد كــــابر وحالف الواقع ، واعتقد أن صفات الله تعالى تقوم وتحلّ بالمحلوقات والمحدثات تعالى الله عن ذلك علـــــوّاً كبيراً .

وهذا الذي جعل جهلة الحنابلة ومبتدعيهم يضطرون لأن يقولوا إن الورق والحبر الذي كتبت بسه هذه العبارات قديم أزلي ، ولننظر إلى ما قال علماء أهل السنّة في ذلك بعد أن قرَّرنا الأدلسة وأوضحنسا المسألة :

١ \_ قال المحدّث علي القاري في ﴿﴿ شرح الفقه الأكبر ﴾ ص (٢٩ ـــ ٣٠) :

« ومبتدعة الحنابلة قالوا كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم وبالغ بعضهم جهــــلاً حتى قال : الجلد والقرطاس قديمان فضــــلاً عـــن الصحــف ، وهـــذا قـــول بـــاطـل بـــالضرورة ومكابرة للحس ، للإحساس بتقدّم الباء على السين في بسم الله ونحوه » اهـــ .

وقال المحدَّث علي القاري أيضاً في ﴿ شرح الفقه الأكبر ﴾ ص (٤١) :

« وقد ذكر المشايخ رحمهم الله تعالى أنّه يقال : القرآن كرام الله غسير مخلوق ، ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة » اهم .

ثم قال :

(( ودليلنا ما مر أنّه ثبت بالإجماع وتواتر النّقل عن الأنبياء عليهم السلام أنّه متكلّم ولا معنى لـــه سوى أنّه متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته الكريم فتعيّن النفسي القديم (١٤٥٧) ، اهـــ فهذا كلام المحدث القاري الحنفي .

٢ ــ وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة في كتابه (( الفقة الأكبر )) وهو من أثمَّة السلف بــــــلا شــــك

<sup>(</sup>٤٥٧) أو تعيّن أنه أحدث الصوت المعبر عن مراده في الشجرة كما تقول المعتزلة وغيرهم وهو الصواب المدعم بالأدلة .

رضى الله عنه ص (٥٠ ـــ ٥١) :

(٤٥٨) من التدليس المكشوف أن يدَّعي أمثال هذا الكاتب وأمثاله أن علم الكلام مذموم وقد نفّر منه أتمة السلف الصالح رضي الله عنهم ، مع إنهماكه في كتابه هذا بتقرير مسائل مغلوطة من علم الكلام ، اقتداء بابن تيمية الذي شحنت كتبــــه بعلم الكلام المذموم الذي تجلى بوضوح في (( منهاج سنته )) وموافقة صريح المعقول ، ويكفي أنه يقول فيهما :

إن العالم قديم بالنوع تبعاً لارسطو طاليس وفلاسفة اليونان وحثالة عقائد الهندوس والبوذية البرهمية ، وأتمة السلمة الذين نفّروا من علم الكلام المذموم الذي كانت تقول به المشبهة والحشوية وأمثالهم من فرق الضلال ، وحضوا على معرفة العقيدة الصحيحة المعبّر عنها بعلم الكلام المحمود أو علم التوحيد الصافي المنقى من فلسفة أرسطو ، وقواعده اليونانية الهابطة ، ويدل على ذلك أن الشافعي كان يناظر المبتدعة القائلين بعلسم الكلام المذموم ويسقط حجّتهم بعلم الكلام المحمود ، وكذا صنف الإمام أبو حنيفة كتبا في علم التوحيد المحمود (ركالفقه الأكبر )) و (( الوصيّة )) ونحوهما . وصنف الإمام أحمد كما تزعم المحسّمة وكما يزعم هذا الكاتب ص (١٢٨) كتباً في علم الكلام ردّ فيها على الجهميّة وصنف الحافظ الذهبي كتاب (( العلو في علم الكلام ))، وأخطأ فيه وأورد الغث الهزيل .

وقد ذكر هذا الكاتب ص (١٩) أن الإمام أحمد قال : علماء الكلام زنادقة . اهـ مع أنّ الأئمة في ذلك الوقـــت كـانوا يطلقون لفظة علماء الكلام على الذين حرّهم وساقهم فاسد تفكيرهم إلى مخالفة نصوص الكتاب والســنة وإجمــاع الأمــة والقواعد الشرعية المستنبطة منها ، ويدل على ذلك بعض عبارات السلف وواقعهم ، فقد نهى الشافعي عن علـــم الكــلام وناظر فيه وتكلّم ، وكذلك الإمام أحمد نهى عن الخوض في علم الكلام وتكلّم ، ويكفي أنّه قال : القرآن غير مخلوق ، ولم يرد هذا اللفظ في كتاب ولا في سنّة صريحاً ، لكن لمّا رأى الإمام أحمد من يقول بخلقه ردّ ذلك فخاض في علم الكلام المحمود بنظر هؤلاء .

فتبين صريحاً أن المريسي وجهم والنظام الذي يقلّده الألباني ومتمسلفة اليوم في نفي الإجماع وإنكار تصوّر وقوعه هم الذين عناهم السلف الصالح بقولهم : علماء الكلام زنادقة . وخصوصاً أن علماء السلف صنّفوا في علم الكلام المحمود وردّوا على أهل الكلام المذموم كما هو الواقع ، والبخاري مصنّف ( خلق أفعال العباد ) في علم الكلام منهم .

وقد وقع هذا الكاتب في علم الكلام المذموم في مسألة الكسب والنظر وأوّل ما يجب على المكلف والباقي مما أحطأ فيسسه » وكذلك أسلافه من الخلف والسلف الطالح أمنال عنمان الدارمي وابن تيمية وابن القيم ومن قلّدهم كالألباني ، ومن شاء أتة يتأكّد فليقرأ كتاب (( منهاج السنة )) لابن تيمية ، وليقرأ (( التأسيس في ردّ أساس التقديس )) له ليرى كيف يعتقد ابسن تيمية بأن معبوده يجوز عليه الاستقرار على ظهر بعوضة ولو كان همّ هذا الكاتب هو الدفاع عن عقيدة الإسلام لردّ على ابن تيمية فيما أتى به من أغلاط ، وعلى ابن القيم الذي يقول بأن النبي يجلس على العرش بجنب الله يوم القيامسة كمسا في (ر بدائع الفوائد )) (٣٩/٤) .

ولوكان يعرف عمن ينقل وكيف يستدلَ لما أتى بأقوال عثمان الدارمي الذي يقول في ردّه علىنظيره المبتدع بشر المريســـي ص (٢٠) : لأنَّ الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرَّك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شــــاء ... إلى آخر كلامه ، ونسي أن يذكر شكل السرير ولون الفراش الذي يقعد عليه معبوده !! وأين هذه الأقــــوال الفاســـدة

جميعها من قولكم: لانصف الله إلا بما وصف به نفسه ؟! وهل ورد في الكتاب والسنة أن الله يقوم ويجلس ويرتفع ؟! أم أن قول أبي العالية الذي في البخاري في تفسير الاستواء بالارتفاع صار وَحيًا يُتلى عندكم ؟ مقدم على آيات التنزيسه ؟! مع أن الارتفاع يراد به ارتفاع الرتبة خلافاً لما تتوهمه عقولكم من التشبيه ، ثم إن أبا العالية أول الاستواء بالارتفاع وهـــو من السلف ، وقد نزه الله تعالى عن الجلوس بتأويل الاستواء بالارتفاع خلافاً لابن تيمية وأتباعه !! ومن العحب العحاب أن هذا البحاثة يبطل التقليد بكلام المقلّدة ص (١١٨) وما بعدها ، ويجلب كلام ابن خويز منداد المالكي المقلّسد دون وعــي ويتناسى قول الله تعالى : ﴿ ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ كما يتناسى أن الني صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى اليمن ليفتيهم دون أن يحوّلهم إلى مجتهديسن ، ولا يشسك عساقل أن النساس ينقسمون إلى مجتهد وهو قليل وإلى مقلّد لمذا المجتهد وهو الغالب ، كما لا يشك عاقل أن هذا المتطاول مقلّد لابـــن تيميسة والألباني من الخلف ، وأن بحثه في هذه القضية مهدوم لا يجتاج لرد .

وأمًا بقية كلام هذا التحذلق من ص (١٢٦ ـــ ١٢٨) فمهدوم ليس بشيء لا يحتاج إلى ردّ لكن ينبغي التنبيه إلى أنّه اتّهـــــم الباجوري رحمه الله تعالى بالتخريف والبدعة والضلال فقال عنه ص (١٢٦) : إنه يقول بضلال كثير منه قوله بأنّ الخضــــر عليه الصلاة والسلام حي ، ونَسيَ أو تناسى أنْ يَردٌ على ابن تيمية الذي يقول بحياة الخضر أيضاً قبل الباجوري كمـــا في فتاواه المجلد الرابع (٣٣٨/٤ ــ ٣٣٩) حيث رجّح بأنه حي .

فلمساذا تناسسيت ابسن تيميسة وبدّعست وضلّلست العلامسة البساحوري المسسنزه ؟! وخوضسسك في مسسالتي ( الكسب والحكمة والتعليل ) هو خوض حقيقي في علم الكلام بلا شك ولا ريب ، فإن قلت إنّك خضت فيهسسا بأدلّسة الكتاب والسنّة . قلنا لك : لست صادقاً لانك وقعت في العلط الذي تنعاه على أهل السنّة والجماعة الأشاعرة .

والأشاعرة يقولون لك أيضاً : خضنا في هذه المسائل التوحيدية بأدلة الكتاب والسنَّة والإجماع ورددنا على أمشـــــالك مـــن المخطئين و ... والحمد لله تعالى .

في ترجمة هشام بن عبيد الله الذي وصفه بالسني الفقيه أحد أئمة السنة المتوفى سنة (٢٢١) ما نصه : (( قال محمد بن خلسف الخسراز سمعست هشسام بسن عبيسد الله السرازي يقسول : القسرآن كلام الله غير مخلوق ، فقال له رجل : أليس الله يقسول : فها يأتيهم من ذكر من ربهم محدث . ﴾ فقال : محدث إلينا وليس عند الله بمحدث .

قلسست : لأنَّ مسن علسم الله وعلسم الله لا يوصف بسالحدث » اهس كسسلام الذهبي فتأمّل .

وقال الحافظ الذهبي في (( سير أعلام النبلاء )) (۸۲/۱۲) :

« ولاريب أن ما ابتدعه (۱۹۹۹ الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنّه مخلوق هو حــق لكــن الإمام أحمد أباه لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن فسدّ الباب ... » الخ . انتهى كلام الذهبي .

٦ ـــ وقال الإمام الاسفرييني في (( التبصير في الدين )) بتحقيق العلامــــة المحـــدث الكوثـــري ص
 ١٠٢) ذاكراً عقيدة أهل السنّة والجماعة :

« وأن تعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأنّ الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر وذلك مستحيل على القديم سبحانه » اهـــ .

ونأمل أن يعرَّفنا هذا البحَّاثة من هو الاسفرييني ( أبو أحمد ) الذي ينقــــل عنــــه ابـــن القيــــم في « اجتماع الجيوش الإسلامية » أنَّ كلام الله تعالى حرف وصوت !

٧ ـــ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ (١٧٤/١) :

« لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب سبحانه ويحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيه بحيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت » اهـــ .

<sup>(£04)</sup> ومنه يتبين أن الذهبي يقول أيضاً بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة كما حاءت به نصوص السنة الشريفة وكما عليـــه إجماع من يعتد به من العلماء خلافاً لخوارج القرن الرابع والخامس عشر .

١ ـــ أمّا ادّعاؤه بأنّ كلام الله تعالى حروف وأصوات فادعاء باطل لا أساس له ولا دليل عليه ،
 وخصوصاً أنّه نقل كلام ابن تيمية فقال :

إن الله تكلَّـــم بــــالقرآن بحروفـــه ومعانيـــه كمـــا ثبـــت بالكتـــاب والســـــــنَّة وإجمــــــاع السلف ... الح .

فنقول ؛ أمّـــا قولـــه (كمـــا ثبـــت بالكتـــاب ) فليـــس صحيحــاً فـــاين ذكـــرت لفظــة (صوت ) في القرآن صفة لله تعالى ، وأين في القرآن الآية التي فيها أنّ الله يتكلّم بصوت ؟! أم أن ذلــــك أتى استنباطاً ـــ مع أنهم يقولون لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ــــ ؟! ولو استظهر هـــــذا الكـــاتب بالثقلين على أن يخرجهما من القرآن لعجز وانبجز .

قال الإمام الحافظ البيهقي في (( الأسماء والصفات )) (٢٧٣) : (( و لم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل )) اهـــ .

وأمّا قوله ( والسنّة ) فحوابه : لم يثبت في السنّة أن الله تعالى يتكلّم بصوت البتة ، أو أنَّ لله صوتاً بتاتاً . ولننظر إلى الحديثين اللذين أوردهما هذا الكاتب ليثبت بهما عقيدته في إثبات الصوت لله تعالى : الحديث الأولى : ذكره صحيفة (٣٤) وهو حديث :

( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ) الذي رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ( وهذا الكتاب خارج عن الصحيح كما هو معلوم وفيه الصحيح والضعيف وغير ذلك ) قال البخاري فيه : حدَّننا داود بن شبيب ثنا همام ثنا القاسم بن عبد الواحد ثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدَّثهم أنّه سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قرب ... ) الحديث . فعل قل عليه الكانب في حاشية ص (٣٤) ما يفيد أنّه صحيح .

وجوابـــه : أنّ هذا الحديث ضعيف فإن القاسم بن عبد الواحد قال عنه أبو حاتم : (( لا يحتج به )) كما في الجرح والتعديل بمعناه (١١٤/٧) ، وأمّا شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل ففي (( تهذيـــب التهذيب )) (١٣/٦) :

(رقال يعقوب صدوق وفي حديثه ضعف شديد جداً .وكان ابن عيينة يقول : أربعة من قريـــش يعرك حديثهم فذكره فيهم ، وذكر أنّه تغير . وقال الإمام أحمد : منكر الحديث . وقال الدوري : عـــن ابن معين : ابن عقيل لا يحتج بحديثه . وقال ابن المديني : كان ضعيفاً . وقال النّسائي : ضعيف . وقـــال

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه » اهم مختصراً وفَصَلَ القول فيه الإمام الحافظ الذهبي في « سمسير أعلام النّبلاء » (٢٠٥/٦) فقال :

« قلـــت : لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج » اهــ. .

والكل يعرف أنّه لا عبرة بتصحيح الحاكم في المستدرك خاصة . ولا بإقرار الذهبي له هناك ، لأنّه لم يحرره ما لم يطابق الواقع ، أو يوافق على ذلك الحفاظ ، والكاتب وأثمته يقولون بذلك أيضاً . فقـــول الكاتب : وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي تدليس ، لا فائدة فيه وخصوصاً أن الذهبي صرّح بأن حديـــث هذا الرجل لا يرتقي للصحة ولا للاحتجاج يعني للحسن . فليس الحديث بصحيح ولا حسن . ونَقُلُ هذا الكاتب من التقريب قوله فيه : (صدوق فيه لين) . عليه لا له . لأنّه لا عبرة بذلك أوّلاً وثانياً لو كان يعرف أنّ هذا تضعيف لما ذكره .

وثالثاً: لم يتم كلام الحافظ في التقريب بل حذف منه ، وكلام التقريب لا يجوز الحذف منه لأنه عنصر القول في الرحل (١٦٠٠) ، وتمام الكلام في التقريب : ( ويقال تغير بأخرة ) . وهو قاصم لاستدلاله فهذا رمي له بالاختلاط زيادة على ضعفه الشديد ، فهل روى هذا الحديث قبل اختلاطه أيضاً أو بعده ؟!! ثم ذكر هذا الكاتب كلام ابن حجر في « الفتح » (١٧٤/١) واقتطع منه ما يوهم أنّه يؤيد مأربه ، تماماً كشيخه الألباني في تعليقاته على السنّة لابن أبي عاصم (٢٢٥) فقال في الحاشية ص (٣٤) :

[ قال ابن حجر في (( الفتح )) (١٧٤/١) بأن له طريقاً آخر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر بمعناه . وقال ابن حجر إسناده صالح ] اها .

قلت : وعلى هذا النقل المحرِّف المبتور مؤاخذات وإن كان أمثال الكاتب لا يؤاخذ فنقول :

فعثمان الصيداوي الذي في سند الطبراني في مسند الشاميين وشيخه سليمان بن صالح بحهـولان .

<sup>(</sup>٤<mark>٦٠)</mark> هذا بالنسبة للمقلد الذي يعوَّل على كلام (( التقريب )) ولا يستطيع الاستقلال بالحكم على الرحال والاحتهاد في هذا الباب! فتنبَّه!

وشيخ الثاني : وهو عبد الرحمن بن ثابت : صدوق يخطئ رمي بالقدر تغير بأخرة كما في التقريب . فتدبر وتأمل !

وإذا نظرنا في سلسلة الألباني الضعيفة (٦٤/٢ ـــ ٦٥) وحدناه يردّ قــــول الحـــافظ في حديـــث التلقين : إسناده صالح . فإذا قال هذا المتحذلق ردّه هناك بحجة . قلنا له ولِمَ لم تردّه هنا بالحجة الواضحة الصحيحة المثبتة لتضعيف الحديث ؟! أم أنّه لموافقة الهوى والمشرب ينقلب الحق باطلاً والباطل حقاً ؟!

٢ ــ كذب هذا المتطاول على الإمام ابن حجر فأوهم أنّه يقول بعقيدة الصوت الفاسدة وليـــس
 كذلك ، بل مرّض الحافظ ابن حجر الحديث من جهة ورود لفظة الصوت وجزم بأن البخـــاري مرّضـــه
 أيضاً حيث قال الحافظ ما نصه في ((الفتج )) (١٧٤/١) :

( ونظر البخاري أدق من أن يُعتَرَض عليه بمثل هذا فإنّه حيث ذكر الارتحال فقط جزم بـــه لأنّ الإسناد حسن وقد اعتضد ، وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به ــ بل مرّضه ــ لأنّ لفظ الصوت ممّا يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل (٢٦١) فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طويق مختلف فيها ولو اعتضدت (٢٦١) ومن هنا يظهر شفوف علمه ــ أي البخاري ــ ودقة نظره وحسن تصرّفــه وحمد الله تعالى » اهــ كلام الحافظ من (( الفتح » .

فابن حجر بعد هذا الإيضاح لا يثبت الصوت لله تعالى ، والألباني في تعليقه على كتاب ((السنة )) لابن أبي عاصم (٢٢٥) لم يذكر هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بل ذكر منه قوله عن حديث الارتحال إنه حسن ! وعن طريق له إنّه صالح ! وبتر ما سوى ذلك !! كما يراه من رجع إلى تعليقه وتأمّل فيه ثمّ اطلع على كلام الحافظ في الفتح ، وتبع الألباني على هذا التدليس من تبعه من المفتونين به ومنهم هذا الكاتب . ويدل أيضاً على أن الحافظ لا يقول بالصوت تعليقُ الحافظ وشرحه على الحديث الآحسر السذي أورده هذا الكاتب ليستدل به على إثبات الصوت لله تعالى عمّا يقول ، والحديث هسسو كما أورده ص (٣٣) من كتابه المذكور :

( يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة : يا آدم ، فيقول : لبيك ربنا وسعديك . فينادي بصوت إنَّ الله

<sup>(</sup>٤٦١) وبهذا ثبت أن ابن حجر الحافظ من أهل التأويل وهو أعرف الناس بمذهب السلف وأهل الحديث فيثبت أن التاويل هو منهج أهل الحديث والسلف كما قدمنا سابقاً عن ابن عباس وبحاهد والإمام أحمد والبخاري وابن جرير . وأيضاً هـــــــذا نص من الحافظ أن الصوت يتوقف في اطلاقه على الله ومعنى ذلك أنه لا يجوز إطلاقه على الله البتة والحمد لله .

<sup>(</sup>٤٦٢) وهذا تصريح أيضاً من الحافظ على عدم صحة الحديث وإن قال حسن وصالح! لأنَّ الحسن والصلاح متعلق برحلة جابر لا بإثبات صفة لله تعالى من طريق مطعون فيها .

يأمرك أن تخرج من ذرّيتك بعثاً إلى النّار ... ) الحديث .

« ووقع ( فينادي ) مضبوطاً للأكثر بكسر الدال وفي رواية أبي ذر بفتحهـــــا علــــى البنـــاء للمجهول ، ولا محذور في رواية الجمهور فإنّ قرينه قوله ( إنّ الله يأمُرُكَ ) تدل ظاهراً على أن المنادي مَلَك يأمره الله أن ينادي بذلك » .

وبعد هذا الإيضاح تبين أن قول ابن تيميّة : أن الله تكلّم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه كما ثبت بالكتاب والسنّة وإجماع السلف ... الح كلام بعيد عن الصحة . إذ ليس في كتاب الله ولا في السنّة نسبة الصوت لله تعالى ، ولا أجمعت الأمّة على ذلك كما قدّمنا بل نصوص الكتاب والسنّة تنزه الله تعالى عن مشابهة الحوادث ، ويدخل في ذلك تنزيه كلامه الذاتي عن الحروف والأصوات .

وأمّا الإجماع على ذلك فباطل بل الإجماع منعقد على أنّ كلام الله تعالى ليس حرفاً ولا صوتاً كما أفساده كسلام المحققين ومسا اقتضاه كسلام القساري في نقسل الإجمساع في «شسسرح الفقه الأكبر» ص (٤٢).

ويكفي في إبطال إدعاء هذا المتطاول وأثمته وأهل نحلته الإجماع على كون كلام الله حرفاً وصوتاً قول الإمام أبي حنيفة وهو من أئمّة السلف في « الفقة الأكبر »<sup>(٦٢١)</sup> ص (٥١) :

، والله تعالى يتكلّم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق » اهـــ .

والحافظ ابن حجر من أعرف الناس بالإجماع على ذلك لو كان في المسألة إجماعٌ كمــــا يدّعـــي الكاتب وابن تيمية ، وتصريحه بالتوقف عن إطلاق الصوت في حق المولى تبارك وتعالى عمّا يصفونه مـــن أكبر الأدلّة على كون ذلك الإجماع بحرّد خيال في عقول الحشوية (١٦١٠) .

<sup>(</sup>٤<mark>٩٣)</mark> هذا إن ثبت كتاب (( الفقه الأكبر )) عن أبي حنيفة وليس كذلك !! وهؤلاء يثبتونه حيث يثبت الألباني ما يرويه أبي مطيع البلخي عن الإمام أبي حنيفة كما في مختصر العلو في نقل كلام أبي حنيفة المكذوب عليه في العلو .

<sup>( 12</sup> عمار ) ومن إخوان هذا الكاتب المتطاول محقق كتاب (( نجاة الحلف في اعتقاد السلف )) تصنيف عثمان النجدي طبسم ( دار عمار ) الذي وقعت العداوة حديثاً بينهما بسبب الاختلاف على تقسيم أموال الفقراء السلفية !! والذي يشستمه هذا المتطاول الآن حتى أمامنا مع أن كلاً منهما يدَّعي أنَّه أثري المشرب والطريق ا وعلى كل حال فصاحب كتساب (( نجساة الخلف )) يقول في صحيفة (٣٠) ما نصّه :

بشيء !! ولم يبين أن تصوّر الإجماع في ذلك ما هو إلا مجرد خيال ! كما أنّه لم يورد هنا عبارة ( قال أحمد : مـــن ادّعـــى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعلَّهم اختلفوا ﴾ !

ومما نؤاخذه عليه في تعليقاته وتحقيقاته على ذلك الكتاب مما يتعلق بمسألتنا هنا :

١ ـــ أن مصنف الكتاب ذكر كلاماً للطوفي مستدلاً به على كون كلام الله تعالى حرَّفاً وصوتاً تعالى الله عما يقولون وذلك ص (٢٦) وغيرها ، فلم يذكر المحقق أن هذا الطوفي رجل ضال مضل بل فاحر كما يقول الحافظ ابن رجب وأنه رافضـــــــى حبيث كما نقل ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في (( الدرر الكامنة )) وابن رجب في (( ذيل طبقات الحنابلة )) (٣٦٨/٢) والإمام المحدّث الكوثري في (( المقالات )) وغيرهم ، بل ذكر ذاك المحقق أنَّ هذا الطوفي له ترجمـــة في (( الأنـــس الجليـــل )) (٩٣/٢) والحقيقة غير ذلك ، إذ أنَّه ليس للطوفي ترجمة في (( الأنس الجليل )) والصحيفة المشار لرقمها غير موحـــودة لأن ذلك المحلد انتهى قبل أن يصل الرقم إلى تلك الصحيفة .

ص (٣١) وذكر في آخره : أن الله ينادي الخلائق بصوت رفيع غير فظيع . ثم قال : ﴿ ذَكُرُهُ أَبُو حَذَيْفُه إسحق بن بشر في كتابه )) . واكتفى المحقق أن يُعرَّف بإسحاق بن بشر هذا بما نصه : توفي سنة ٢٠٦ هـــ ترجمتــــه في (( تــــاريخ بغــــداد )) واللسان ومعجم الأباء . اهـ مختصراً ، فأوهم أنَّه من السلف الصالح لسَنَة وفاته !! والحقيقة أن إسحق بن بشر من السلف الطالح أجمعوا على أنَّه كذب !! كما في (( لسان الميزان )) وغيره . وإحالة المحقق القراء على تلك الكتب التي لا يمتلكها أي قارئ دون بيان حقيقة حال الرجل تدليس وغش يندي له الجبين وقد سكت على حديث موضوع وعلى حال إسحق هــــذا لبُدُعُم عقيدته وينشر بدعته !! والإحالة على تلك الكتب لا تبرئ عهدته من التدليس كما هو ظاهر .

فيناديهم بصوت ) : [ علقه البخاري في صحيحه (١٣/٣٥٤) ووصله هو في خلق أفعال العبــــاد (٤٦٣) والأدب المفــرد (٩٧٠) وفي سنده ضعف . لكن له طرقاً أخرى تكلَّمت عليها في تعليقي على (( نصيحة الإخوان )) لابن شـــيخ الحزامـــين فيصح بها ولله الحمد ] اهـ كلامه .

وكان ينبغي له أن يقول علقه البخاري بصيغة تمريض في صحيحه .

وأما طرقه التي ادَّعي أنَّه يصحَّ بها ، فالصواب لو كان كلامه صحيحاً أنَّه يصبح حسناً لغيره لا صحيحاً ، ولكن هيهات ، فطرق الخطيب تالفة ، وطريق الطبراني وتمام فيها مجاهيل فكيف يصح بها ، لكن هذا المحقق قلَّد الألباني في تصحيحه ونقل كلامه وزاد عليه ما لا فائدة فيه وكلام الألباني في التعليق على سنة ابن أبي عاصم وغيرهما خطأ وتحريف محض .

> ثم قول المحقق المذكور بعد ذلك : [ ( تنبيــــه ) : قوله ( رفيع غير فظيع ) لعله من تفسير ابن بشر فلم أره في شيء من طرق الحديث ] !!!

دال على أنه لا يعي ما يقول ! إذ كان عليه أن يقول : وهذا قول باطل من رجل أجمعوا على أنَّه كذاب . فهل يجيز هـــــذا المحقق أن يكون لله صوت رفيع غير فظيع ؟!! مع أن إمامه الحرّاني ينقل في الموافقة (١/١٥١) أن صوته كالرعد ..الخ هرائه . والبخاري صرّح بأنّ لفظ العبد حادث عندما سئل في ذلك كما هسو مشهور عنه كما في « طبقات الشافعية الكبرى » وغيرها بالأسانيد الصحيحة ، وابن تيمية يستدلّ في كتابه « موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » (١٥٠/٢ ــ ١٥١) على إثبات الصوت والحرف لله بالإسرائيليات كما بينت في كتابي « الأدلّة المقرّمة لاعوجاجات المحسّمة » ، فنين أنهم خاضوا في إثبات ما لم يثبت لله تعالى وهو علم الكلام المذموم الذي ينعونه ويعيبونه على غيرهم ! والذي ذمّه السلف ! كما نقله الكاتب ! فعدادت الوصمة عليه ! وليتذكر أن قول ابن تيمية بقدم العالم بالنوع وجواز استقرار الله تعدالي علمي ظهر بعوضة وقوله في كتابه « التأسيس » إن الكتاب والسنة وأقوال السلف لم تذم التشبيه والتجسيم وأن الله تعالى له حد ! إلى غير ذلك هو حقيقة علم الكلام المذموم وهو حقيقة قدول ( فلاسفة اليونسان والصائبة الحرّانية وعقائد الهندوس ) لا ما اشتغلت به السادة الأشاعرة من الذب عن عقيدة الإسلام وإبعاد شوائب التجسيم عنها وتنقيتها من تلاعب المتمسلفين !

وقد أثبت الأشاعرة بحمد الله تعالى ماأثبت الله لنفسه ، فإذا كان هذا الكاتب يريد أن يرد على المبتدعة المتأثرين بعقائد اليونان ونفاياتهم وعقائد الهندوس وضلالاتهم كما يقول ص (٢٥) فليحارب وليرد على من يتسع بالسلفية والكتاب والسنّة وينطوي تحت لواء ابن تيمية وابن القيم تلميذه السندي يجعل إلهه يجلس على العرش ويبقي مكاناً يجلس فيه بجنبه النبي كما يقسول ذلك في كتاب «(بدائسع الفوائد» (٣٩/٤) ثم يدّعي هناك على الدارقطني بما لم يقله ويدّعي الإجماعات التي لا أصل لها ، هـولاء هم الذين يستحقون الرد وهم الذين عمّت أقوالهم في المعاهد الإسلامية والجامعات (٢٥٠٠) في هذا العصر ، لا

فسبحان قاسم العقول ! واستغرب كيف يتغاضى عن تفسير إسحق بن بشر ولا يتغاضى عن رواية سيف في الفتـــوح الــــتي نقلها الحافظ في الفتح في تعيين ( بلال بن الحارث ) في التوسل !

<sup>(</sup>٤٦٥) إنما أتيت بذكر المعاهد والجامعات لأنَّه قال ص (١٢٥) من كتابه (( المتهافت )) ما نصه :

<sup>[</sup> بعد هذا الاستعراض المختصر لعقيدة البيجوري في شرحه (( لجوهرة التوحيد )) ، هذا الكتاب صار عمدة للحلقات العلمية الشرعية ، ومصدراً للتدريس في بعض الجامعات والمعاهد الإسلامية ، وصار التواصي بين شيوخ الحلقات وتلامذتهم مع تبني بعض المؤسسات الشرعية الرسمية في بعض البلاد الإسلامية له ملزمين أتباعهم ومنتسبيهم دراسته على أنّه يمثّل أهل السنّة ] . ثم قال في نفس الصحيفة :

الباجوري الذي لا يعرفه أكثر الناس بسبب عدم الدعاية الإعلانية المستورة بالمادة الزائفة .

وامًا إيراد هذا الكاتب كلام النحويين في تعريف الكلام بأنّه اللفظ المركسب المفيد بسالوضع وتطبيقه على صفات الله تعالى فممًا يُضْحَك منه 11 لأنّه استدلال فارط لا يصح ، وتسنزلاً لعقسل هسذا المسكين ومن قد ينخدع بكلامه نبين بعض ذلك فنقول :

أ \_ إنّ هذا التعريف للكلام الذي أورده دون وعي خاص أولاً باللغة العربية الحادثة التي هي سمة المخلوق ، فهذا تعريف خاص لنوع من أنواع الكلام الحادث وهو كلام المخلوق العربي السذي نعرفسه وندركه لا لكلام الحالق القديم الذي لا كيف له وليس كمثله شيء . فالنحويون كما هو معلوم بداهسة وضعوا هذا التعريف النحوي لكلام العرب لا لكلام الرب سبحانه وتعالى ، أم أنّه لا فرق بين كلام الرب الذي ليس كمثله شيء وكلام العبد عند هذا المتطاول الذي يخبط كحاطب ليل ؟!

ب \_ وثانياً : قول النّحاة : ( بالوضع ) ، معناه : بالوضع العربي ، فغير اللغة العربيسة ليست كلاماً عند النّحاة لأنّه لا تدخلها علامات الإعراب ( الرافع والنّصب والخفض والحسرم ) فلا تدخل علامات الإعراب العبرانية ولا السُريانية ولا الهندية ولا الإنجليزية ولا غيرهسا ولا تعتبر كلاماً عند النّحويين ، وقد وقع الكاتب الهاذي بما لا يعرف في ضلال مبين ، فعلى تعريفه هلذا للكلام ظهر أنّ الإنجيل الذي هو بالسريانية والتوراة التي هي بالعبرانية والزبور الذي هو بالقبطية وجميع الكتب التي نزلت بغير العربية ليست كلام الله تعالى على مقتضى كلامه !! وهذا الاقتضاء كفر مبين بكتسب الله المنزلة المذكورة في القرآن الكريم .

وهذا جزاء من يرمي عامة علماء الأمّة ( الأشاعرة ) بالزندقة والهندوسية وغيرها ورمسي هسؤلاء المرتزقة المتمسلفين العلماء بالألفاظ الكفرية كنفايات اليونان والهندوسية .. هي طريقتهم السبي يسميرون عليها اليوم وقد فعل مثل ذلك إخوانه الآخرين (٤٦٦) !! فقد رمى علماء الأمّة أيضاً بذلك أحد جهالهم من حملة شهادات الدكتوراة الشرعية في كتاب له سمّاه (( معالم الهدى )) وهو حقيقة معالم الضلال !!

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>[</sup> لقد رأينا فيما سبق أن البيجوري وشرحه لا يمثّل أهل السنة فهو يمثل مذهباً بدعياً ألا وهو العقيدة الأشعرية ... ] إلى آخر هرائه .

وأقول في جوابه : قد نقضت كلامك في هذه الرسالة ، وأسأل الله أن يوفقني أيضاً لردّ آخر أسهب فيه بالرد عليها أيضــاً . وقد أوضحت بعد بيان حقيّة ما ذهب إليه الباحوري أن مذهب ابن تيمية وسادتك هو حقيقة المذهب البدعــــــي ألا وهـــو عقيدة التحسيم الناصة على حلوس معبودكم على ظهر بعوضة ، أيها البعوض!!

<sup>(\$77)</sup> انظر كتابنا قاموس شتائم الألباني ومريديه !! ترى العجب العجاب !!

فتعريف الكلام عند النّحاة ليس هو كتعريفه عند اللّغويين ، وتعريفه عند اللغويين ليس كتعريف... عند الفقهاء وتعريفه عند الفقهاء ليس كتعريفه عند علماء التوحيد وهكذا .

فمثلاً ، قول القائل : ( إن جاءك زيد راكباً على بغلته أو ماشياً على رجليه في حاجه من حواثجه ) ليس كلاماً عند النّحاة لأنّه لا يحسن السكوت عليه إذ لا فائدة فيه لكن هذه الفقهرة وهذه الألفاظ كلاماً عند الفقهاء مبطلاً للصلاة شرعاً . قال العلاّمة الكفراوي في شرح الآجروميّة التي نقل منها الكاتب تعريف الكلام عند النّحاة ص (٨) ما نصه :

[ قوله ( بالوضع ) أي العربي وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى كزيد فإنّه لفظ عربــــي جعلتــه العرب دالاً على معنى وهو ذاتٌ وُضِعَ عليها لفظ زيد وخرج بالوضع العربي كلام العجم كالترك والبربر فلا يقال له كلام عند النحاة ] اهــــ .

فتبين من كل ما قدَّمناه في تفصيل مسألة الكلام وأدلَّتها ونصوص العلماء الحفاظ أهل الأثر كأبي حنيفة والذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم أن السادة الأشاعرة لم يحتجوا بقول الأخطل المُولَّد :

# إن الكـــلام لفـــي الفـــؤاد وإنّمـــــا جعـــل اللســـان علـــى الفـــؤاد دليـــــلاً

لم يحتجوا به لإثبات أصل في العقيدة وإنّما احتجوا بالقواعد الشرعية المبنيّة على نصوص الكتاب والسنّة ، فإذا أورد أحد العلماء هذا البيت في كتابه لم يورده ليجعله دليلاً على أصل في العقيدة ، وإنّما أورد ليتخذه شاهداً من اللغة على صحة ما يقول أو يُمثّل ويقرّب للأذهان ، كما يورد علماء التفسير وعلى رأسهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أشعار العرب الجاهليين عبدة الأوثان والأصنام لأنّ تلك الأشعار لأولئك الوثنين هي شواهد لغوية على تصحيح التفسير ، فبعد هذا البيان لا يجوز لرجل يؤمن بالله تعالى أن يقول إن علم التفسير الذي يقول به ابن عباس مبني ومؤسس على شعر الوثنيين .

( تنبيـــــه ) : وأمَّا اعتراض هذا الكاتب المتطاول على قول الباحوري :

( لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي تقرؤه إلا في مقام التعليم لأنَّه ربما أوهــــــ

أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ) اهـــ .

لا معنى له وكلام الباجوري صحيح! فالعوام الذين لم يعرفوا العلم إذا سمعوا أنَّه مخلــــوق ربمـــا اعتقدوا شيئاً مخالفاً للحق في ذلك فالمطلوب من أهل العلم مخاطبة الناس بما يعقلون ويفهمون كما ثبــــت ذلك عن سيدنا على رضوان الله وسلامه عليه في صحيح البخاري حيث قال:

( حدَثوا الناس بما يعقلون ) وإذا كان هذا الكاتب لم يفهم هذه المسألة فلذلك خبط فيها خبط عشواء فكيف بالعوام ؟!!

(تنبيه آخر): وأمّا نقله ذم علم الكلام عن بعض الأنمّة ووضعه في غير موضعـــه للتشـــهير بالأشاعرة المنزهين لله تعالى وإيهام المغفلين والبسطاء أن ابن تيمية وأشياعه بعيدون عن علـــم الكــــلام المذموم فتدليس ظاهر لا يخفى على أي لبيب.

وذلك لأنّ الأئمة الذين ذمّوا علم الكلام أرادوا كما هو ظاهر التنفير عن الخوض في إثبات مسائل عقائدية تصادم نصوص الكتاب والسنّة كاعتقاد قدم العالم بالنوع واستقرار الله على ظهر بعوضة وإثبات الحد لذات الله وإثبات المكان لله تعالى والقول بفناء النّار وغير ذلك من الكفريات !!

وأمّا الاشتغال بعلم التوحيد وتَعلَّمُهُ وتَعلَيمُهُ ومعرفته فهو شأن الأثمّة الذين نقل عنهـــم الكـــاتب المتطاول ذم علم الكلام ، وخصوصاً ابن خويزمنداد المتكلم الفقيه المقلّد المالكي الذي ينقل أقوالاً شــــاذة عن الإمام مالك(٤٦٧)

فالإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر حفصاً الفرد في علم الكلام والتوحيد وأثبت له بطلان مذهبه ثمّ كفّره ، انظر ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (٢٨/١٠ ـــ ٢٩) .

وقـــال الشـــافعي رحمـــه الله مبيّنـــاً علـــم الكـــلام المحمـــود كمـــا في (( ســــــير أعــــــلام النبلاء » (۲۰/۱۰) :

[ كل متكلّم على الكتاب والسنّة فهو الجدّ وما سواه فهو هذيان ] اهـــ وكذلك الإمام أبــــو

<sup>(</sup>٤٦٧) في ترجمة ابن خويز منداد في (( لسان الميزان )) (٢٩١/٥ هندية ) و (٣٢٩/٥ طبعة دار الفكر ) أن ابن خويسيز منداد ينقل أقوالاً شاذة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ، وإذا كان مالك قد ذم أهل الكلام فعلاً فإنما ذم المشسبهة الذيسن يسردون الأحاديث التي تسميها المجسمة والمشبهة بأحاديث الصفات ، كحديث الصورة ففي ترجمة الإمام مالك في (( سير أعلام البلاء )) (١٠٣/٨) أنه نهى عن التحدث بهذه الأحاديث ! ونهى عن التحديث بحديث اهتزاز العرش لموت سسعد كما في (( الفتح )) (١٢٤/٧) وكل هذا من الإمام مالك للرد على المجسمة والمشبهة الوارثون لعقائد البهود الزائفسة السي تبناها الأمويون كما تحد ذلك موثقاً عن الإمام مالك في التعليقنا رقم (٦٧٠) على كتاب (( العلو )) للذهبي !!

حنيفة من رؤوس علماء السلف الصالح صنّف في علم الكلام المحمود ونفّر من علم الكلام المذموم .

وكذلك الإمام أحمد صنّف كما تدّعي المحسمة ومتمسلفة اليوم كتباً ردّ فيها كلام الجهمية المذموم بكلام أهل السنّة المحمود!! فإذا كان علم الكلام على إطلاقه مذموماً فلماذا صنّف فيه أحمد؟!

وقول الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة. معناه أن علماء الجهمية وأصحاب الأهواء لا مطلــــق العلماء إذ أنّه منهم ! ولولا أنّه منهم لما استطاع أن يردّ عليهم فهو من أهل الحق منهم وأولئـــك الذيــن ناظرهم من أهل الباطل فتأمّل (٤٦٨) !!

والإمام البخاري صنّف كتاب (( خلق أفعال العباد )) لإثبات مسألة مشهور في علم الكلام ، لكنها ليست من الأصول التي يكفر المخالف فيها ، وكان ذلك سبب هجر الإمام أحمد وتركه له . ومن المعلوم أن قسول هسذا وذاك ليسس حجسة شسرعية وإنّمسا تُذْكَسرُ أقوالهسم للاستثناس بعسد إيسسراد الأدلّة الشرعية .

وأمًا المتمسلفون فيحتجون بنصوص الرجال متى خالفت النصوص الشرعية أهوائه...م أحياناً ، ويحتجون بظاهر بعض النصوص دون فهم لها ويتركون أقوال العلماء أحياناً أخرى . ونحن نقـــول لهــذا الكاتب المتطاول أليست كتب ابن تيمية كمنهاج السنّة والموافقة كتباً موضوعة في علم الكلام ؟!

فهل صاحبها ينطبق عليه قول الإمام أحمد ( علماء الكلام زنادفة ) ؟!!

أسأل الله أن يساعدك على عقلك! وأن يشفيك من داء الاستئكال والاسترزاق بالدين .

تبيّن أنَّ الكاتب المذكور لا يعرف علم الحديث ( الأثر ) وعلم الأصول زيادة على باقي العلــــوم لأنّه لم يتلق العلم بالطريقة الصحيحة بل ظنَّ أن العلم هو مجرَّد تلقف العبارات والجمل الملفقة المبتورة من كتب العلماء دون فهم لمعناها ولا لمغزاها أو مرماها .

والعجيب أني لم أر في ما يكتبه هؤلاء المتمسلفون إلا تزوير العبارات وتحريف الأدلة والتلاعب المأحاديث وعدم استكمال المواضيع بحثاً ونظراً وتمحيصاً !! ولا شك أن المذهب المبني على ذلك يسؤول ويسير إلى الدمار والاندثار لأن الباطل والطرق الملتوية وأساليب الخداع لترويج عقائد فاسدة تحت لسواء ابن تيمية ومن سبقه من المحسمة إن خفيت اليوم على بعض البسطاء الذين انخدعوا ببريق العبارات الزائفة الطنانة كالكتاب والسنة ، والأثر والسلف ، وما عليه الصحابة فلن تخفى غداً ، وكما قيل : (الكسذب حبله قصير) ، وإنّي أتعجب من دعاة لمذهب يظهرون التنسك بعيون دامعة كحيلة ولحى مسرّحة طويلة يبنون مذهبهم على تلفيق العبارات والتلاعب بالنصوص مخادعين أنفسهم والعامة البسطاء ممن لا يدركون تلاعبهم ولا ينقضى عجى من ذلك إداماً

# (٤٦٩) وأضرب أمثلة على ذلك فأقول:

ومنهم ابن القيم : يقول في حادي الأرواح بقول شيخه بفناء النار وينقل ذلك عن بعض السلف تدليساً وقد تكفّل بــــالرد عليه وعلى شيخه الحافظ السبكي في رسالته المطبوعة (( الاعتبار ببقاء الجنة والنار )) وكذا الأمير الصنعـــــاني في (( رفـــع الأستار )) .

ومنهم الألباني : وحدّث بذلك ولاحوج ، فقد زاد على جميع المتقدمين تلاعباً كثيراً ومن ذلك قوله في تعليقه على الآيات البينات ص (٧٠) من الطبعة الرابعة عن حديث : ﴿ مَا مَنْ أَحَدْ يَعْرُ عَلَى قَبْرِ أَحْيَهُ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدّنيا ويسلم عليه إلا رد عليه السلام وعرفه ﴾ الذي قال عنه الحافظ ابن رجب : وهو إستاده صحيح غريب بل منكر اهـ قال الألوسي عرفًّ :

وكتاب (( الأهوال )) مطبوع الآن والعبارة فيه : ( غريب بل منكر ) . فتأمّل هذا التلاعب ! علماً بأن الحافظ ابن رحسب عنى بلفظة منكر أنه ليس له إلا سند واحد وهذا الاصطلاح كان مشهوراً عند المتقدمين الذين يقلدهم ابن رجب وخصوصاً إمامه أحمد بن حنبل كما بيّن ذلك الحافظ في (( مقدمة الفتح )) . وعادة الألباني عدم التعويل على كلام الحفاظ في الحديث وإنما ينظر في السند ، وسند الحديث صحيح ورحاله ثقات ، لكن لما كان ظاهر كلام ابن رجب الذي حرّفه يوافق مشسر به في إنكار هذا الحديث ترك النظر في إسناده واعتبر كلام صاحب (( الأهوال )) ، وأشار إلى رقم الحديسث في ضعيفت و لا ندري كيف تمحّل في رد الحديث هناك ، وإن اطلعنا عليه أحبناه بعون الله تعالى ومشيئته بما يسقطه ويبطله .

ئسم مسن أراد أن يطلّبع علسى التحريسف فلينظسر إلى تعليقسه علسى حديست الصسوت في سسنة ابسن أبسسي عاصم (٢٢٥) كيف تلاعب في كلام الحسافظ ابسن حجسر وقصقسص وبستّر منسه مسا أعجبه وقسدّم في كلامه وأخر ، ثم انظر إلى كلام الحافظ في (( الفتح )) (١٧٤/١) وقد قدمنا ذلك في هذه الرسالة وفي كتابنسا (( الأدلسة المقوّمة لاعوجاجات المحسمة )) فلينظر .

ومن طالع رسائلنا في تعقبه وبيان شذوذاته وكذا رسائل وردود غيرنا تحقق ذلك تماماً .

وأمّا السهسواني الهندي صاحب ((صيانة الإنسان)) الذي استؤجر للرد على الشيخ أحمد زيني دحلان رحمه الله تعسالى فحدّث عن كذبه ولا حرج!! فهو متفنن في ذلك!! ومن ذلك أنّه ضعّف حديث الكوى الذي أُمرَتْ بها السيدة عائشة أم المؤمنين بوجود أبى النعمان عارم في سنده ودعوى اختلاطه: مع أن أبا النعمان من رحال الصحيحين و لم يوثّر الاختلاط في أحاديثه كما قال الذهبي والدارقطني كما في ترجمته في ((ميزان الاعتدال)) فأخذ السهسواني ما يوافق مذهبسه البساطل وذلك بحذف تمام كلام الذهبي مع التدليس والغش وتبعه على ذلك عقلاء المجانين كصاحب التوصل والراد على (الميداني) المتستر باسم محمد بن عبد الله الذي بلغنا أنّه يتعالج عند طبيب النفسانية والعقلية ليما ظهر مسن عسدم اتزانسه في خطب وعاضراته زيادة على نطقه بهُحْرِ الكلام وفُحْشِهِ مع كثير من الناس وتكفيره الأمّة جزافاً.

وأمًا فضيلة المحقق الأكبر المعلّق على (( نصيحة الإحوان )) لابن شيخ الحزّاميين فحدث عن تلاعبه فما أكثره : .

فغي تعليقاته الأثرية على ( نجاة الخلف ) تغاضى عن بيان حقيقة الطوفي الذي يصفه الحافظ ابن رجب بالفاحر الخبيسيث اا فلم يذكر ذلك لأن كلام الطوفي يوافق عقيدته بل ذكر كذباً أنّه مترجم في (( الإنس الجليل )) (٩٣/٢) وليست للطـــوفي ترجمة هناك . كما تغاضى في تعليقه المذكور عن اسحق بن بشر الوضاع اتفاقاً .

وأمـــا هــــذا المتطـــاول فهــــذه الرســـالة وردنـــا الســـابق علبـــه في مســــألة تحريـــك الإصبـــع في الصــــلاة يثبـــــت ذلك ، وما سيأتي في مـــالة ( البيحوري ومفهوم الإيمان ) سوف يثبت ذلك التلاعب والتدليس بعون الله تعالى .

ومنهم فضيلة الدكتور المحقق على الفقيهي: فهذا الفقيهي كتب في الرد على السيد محدّث العصر عبد الله ابسن الصدّيستي الغماري في كتاب أسماه (( الفتح المبين )) أي في الكذب !! وأتى فيه بالعجب العجاب !! وهو سبب تأليفنا لكتاب (( الأدلّة المفرّمة لاعوجاجات المحسمة )) استفتح كتابه المذكور بالتحريف الأوّل حيث نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من (( الفتح )) (١٣/ ٩٠٠) كلاماً في نقل مذاهب العلماء في حديث ( إن الله ليس بأعور سـ وأشار بيده إلى عينه ســــ

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# والذي يريده هذا المتطاول من هذه المسألة هو إثبات أنَّ والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وأن المسيح الدحال أعور عبن اليمنى كأنَّ عينه طافيه ) وأوهم على الفقيهي أن الحافظ ابن حجر يقول إن التأويل يخسالف اتفاق السلف الصالح ــ مع أن السلف الصالح والصحابة قد أولوا كما امتلاً تفسير الطبري السلفي الحافظ بذلك ــ ومع أن الحافظ ختم كلامه في نفس الصحيفة بعد نقل المذاهب في ذلك بتأويل الحديث ، ويقول الحافظ إن تأويله الذي ذهب إليه لم ير من قد سبقه إليه ، وقول الحافظ : وذلك لحسسم مسادة التشسبيه عسن الحديث . فسار جع إليه لتسدرك أمانسة الناقل العلمية .

ويَذْكُر في كتابه (( الفتح المبين )) قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه المروي من طريق أبي مطيع البلخي : مــــن قـــال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر ...

إلى أخر المقالة ويردّ قول أبي منصور شارح الفقه الأكبر في تأويله هو والألباني الرّاد لكلام أبي منصور أيضاً كما في حاشية ص (٨٣) من كتابه المذكور .

وتلك الكلمة التي يحتج الفقيهي والألباني بها مروية من طريق الكذاب الوضاع أبي مطيع البلخي الذي قال عنـــــــه الإمــــام أحمد : ( لا يحل أن يروى عنه شيء ) وانظر ترجمته في (( لسان الميزان )) ( الهندية ٨٥/٢ ) .

كذلك حقق الفقيهي كتاب (( الأسماء والصفات )) الموضوع على الدارقطني والذي في سند إثباته للدارقطني كذابان حنبليان وضاعان وهما : ابن كادش ترجمته في (( لسان الميزان )) ( الهندية ٢١٨/١ ) وفيه أنّه كان مخلطاً كذاباً لا يحتسبج بمثلسه !! والثاني : العشاري : وترجمته في (( اللسان )) ( الهندية ٥/٣٠ ـــ٣٠٣ ) وفيه كانوا يدسون في كتبه الموضوعات فيرويهسا وهو لا يدري لأنّه كان مغفلاً !! وحتم الذهبي ترجمته بقوله : ليس بحجة . وهناك كلام كثير على تعليقات الفقيهي وتثبيته لكتاب الصفات المكذوب على الدارقطني .

وفي صحيفة ١٥ من تعليق الفقيهي على كتاب الصفات المذكور يعلَق على حديث (( إن الله تعالى خلق ثلاثة أشسياء بيسده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده )) فيقول : رواه البيهقي في (( الأسماء والصفات )) اهم ومن رجع إلى (( الأسماء والصفات )) للبيهقي ص (٣١٨) وجد البيهقي حقاً رواه لكنه قال عنه : وهذا مرسل . اهم قلت : والمرسل من أقسام الضعيف ، وهو مع إرساله موضوع لمعارضته لآيات في كتاب الله تعالى منها : ﴿ أُولُم يُووا أَنّا خَلَقنا لهمسم عملاً عَملَتُ أَيْدِينا أَنْعاماً ..﴾ الآية . فلم يذكر الفقيهي تمام كلام البيهقي تدليساً لنصرة هواه .

وقد ستمت من تتبع مخازي هؤلاء المتمسلفين ، فلا نتتبعهم في بحث إلا وحدناهم إما حهال ، وإمــــا متلاعبـــين غاشـــــېن . والحمد لله الذي عرَّفنا حقيقتهم وبصَّرنا بحالهم .

٧.١

في النَّار وإثبات إطالة الأجل بصلة الرحم كما صدّر بذلك بحثه صحيفة (٣٧) من رده الذي زعم بأنَّه أثري مفيد !! فقال ما نصه في تلك الصحيفة :

[ فهو \_\_ الباجوري \_\_ يرفض حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النّصي أن والده في جهنّـــم لأنّه حديث آحاد وهو \_\_ الباجوري \_\_ يرفض حديث إطالة الأجل بصلة الرحم لأنّه حديث آحــــاد ولا يجزم أن للأنبياء أحواض لأنّها أحاديث آحاد .

وهذه المسألة هي من المسائل التي ظهرت عندما نبتت نابتة السوء في تاريخ الإسلام فدخلت آثار اليونان ونفايات السابقين(٤٧٠) ... ] إلى آخر هرائه الفارغ .

# والجواب على ذلك يكون كالتالي :

١ ـــ أمّا حديث مسلم: ((أبي وأباك في النّار) فهو حديث شاذ بهذا اللفظ وقـــد رواه الــــزار وغيره بسند على شرط الشيخين (٤٧١) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبــــي وقاص عن أبيه مرفوعاً بلفظ:

﴿ حيثما مررت بقبر كافر فبشَّره بالنار ﴾ بدل ﴿ أَبِي وأَباكُ في النَّار ﴾ .

وقد حكمنا عليها بالشذوذ لقوله تعالى : ﴿ وَلَمَا كُنّا مَعَذَبِينَ حَسَى نَبِعَثُ وَسَولاً ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ وَلَمَا أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبِكُ مَهَلَكُ مَهُ القَرِي بِظُلْمَ وأَهِلَهِ الله عَلْمُونَ ﴾ والقوم الذين بعث فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين منهم أبوه وأمّة لم يأتهم نذير قبله لصريح قول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قبلكُ مِن نَذِيرٍ ﴾ ولقوله أيضاً : ﴿ لتنسذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يُتَذُكّرُون ﴾ فلمعارضة خبر الآحاد للقطعي سقط الاحتجاج به وتحسكنا بالقرآن القطعي كما هو مقرر حسب قواعد الشريعة وضوابط العقل ، قال الإمام النّوي في « شرح المهذب » (٣٤٢/٤) : « ومتى خالف خسير الآحاد نسص القسرآن أو إجماعاً وجسب ترك ظاهره » اهس.

وسيأتي بحث هذه القضية في الكلام على مسألة نجاة الأبوين الكريمة التي اعترض بها هذا الكاتب المتطاول على العلاَّمة الباجوري رحمه الله تعالى .

### ٢ ـــ وأمَّا قوله معترضاً على العلامَّة الباجوري رحمه الله تعالى :

<sup>(</sup>٤٧٠) انظر كيف يصف هؤلاء المتمسلفون العلماء الذين يخالفون مشربهم بأنهم نابتة سوء وأنهم آثار اليونسان وأنهسم نفايات!

<sup>(</sup>٤٧١) انظر ((كشف الأستار عن زوائد البزار )) (٦٥/١) ورواه الطبراني برجال الصحيح .

[ وهو ... الباجوري ... يرفض حديث إطالة الأجل بصلة الرحم لأنّه حديث آحـــاد ] اهـــ . فجواب هذا الاعتراض السخيف :

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به في ﴿ فتح البــــاري ﴾ (٣٠٢/٤) :

[قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه ، وفي العمر حصول القوّة في الجسد ... ] الخ . وقال الحافظ في (( الفتح )) أيضاً (٤١٦/١٠) : [قال ابن التين ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمُ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدْمُونَ ﴾ والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر ... ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الله سلك الموكّل بالعمر ، وأمّا الأول الذي دلّت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى ] اهـ.. .

ثم قال \_\_ الحافظ \_\_ : [ فالذي في علم المَلَك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشـــارة بقوله تعالى : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم المَلك ، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتّة ويقال له القضاء المبرم ] اهــ ما أردنا نقله . وجاء عن أبـــى الــدرداء : سمعــت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــول : « فــرغ الله إلى كــل عبــد مــن خمـس : مــن أحلــه ورزقــه وأثــره ومضحعــه وفي روايـــة وعمله » قال الحافظ الهيثمي في « بحمع الزوائد » (١٩٥/٧) : رواه أحمد والبزار والطـــبراني في الكبــير والأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات .

وفي صحيح مسلم في كتاب القدر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوجه أم حبيبـــــة : « قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة » .

وقال الحافظ في (ر الفتح الباري )) (٤١٦/١٠): [ أخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف عـــن أبي الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل رحمه أنسىء له في أجله فقال: إنه ليس زيادة في عمره قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُم ﴾ الآية ولكن ـــ زيادة العمــر ــــ الرجل تكون له الذريّة الصالحة يدعون له من بعده ] اهــ (ولفظــة ــــ زيــادة العمــر ـــ زيــادة منى للإيضاح).

وقد أفاض الحافظ في بيان المسألة في ﴿ الفتح ﴾ (١١/٤٧٧ ــ ٤٩٠) فليراجع .

فعلم الله تعالى لا يتغير كما أنَّ تقديره وإرادته لا يتغيران ، فلو زاد العمر حقيقة لتغير علم الله تعالى وهذا مراد الباجوري رحمه الله تعالى في قوله : (حديث آحاد ) أي لا نأخذ بظاهره ونضرب نصــــوص

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

القرآن وباقي الأحاديث والآثار التي تثبت عدم زيادة العمر عرض الحائط ، فاحتحنا إلى تأويل الحديــــــث الذي فيه زيادة العمر كما قال الحافظ في الفتح (٣٠٢/٤) .

فلم يفهم هذا الكاتب كل هذا ، ولم يفهم أنَّ دخول التغير مستحيل على علم الله تعالى وعلى ذاته وصفاته الأزلية القديمة ، لأنَّه لم يقرأ العلم وإنَّما تلقف بعض الجمل سرقة من بطون الكتب دون أن يعقل معناها ! والباجوري رحمه الله تعالى ذكر نفس كلام الحافظ ابن حجر تقريباً صحيفة ١٦٠ من « شرح الجوهرة » فتلاعب فيه هذا المحرَّف المحرَّف وأراد أن يوهم بأن الباجوري ضال ! وأن يروَّج ذلك علي المعلماء حتى وقع بين أيدينا فأظهرنا تلاعبه وتحريفه للكلم ! وتشويشه على العلاَّمة الباجوري ليميز الله الخبيث من الطيَّب .

٣ ـــ وأمَّا قوله بأن الباجوري لا يحتج بحديث الآحاد في العقيدة فكـــــذب ظــــاهر وذلـــك لأنَّ الباجوري رحمه الله تعالى قال في شرح قول اللقّاني :

واختسير أن أسمساه توقيفيك كذا الصفات فاحفظ السسمعيه

صحيفة (٩٨ ــ ٩٠):

يحتج بالحديث الحسن والصحيح في إثبات الإسم أو الصفة لله تعالى .

ففي الأمثلة التي أتى بها : كنحاة الأبوين الكريمين ، كان حديث ( أبي وأبوك في النّار ) الشــــاذ وغيره مخالف للقطعي من الآيات والأحاديث والقواعد الشرعية . كذلك حديث الإطالة في الأجل كمـــا بينّاه ، لذلك قال الباجوري رحمه الله تعالى : وهي أحاديث آحاد : أي معارضة للقطعيات فافهم وتدبّر .

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية بل وجميع العقلاء : أن حديث الآحاد متى عارض الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع وحب ترك ظاهره وسقط الاستدلال به كما سأبين بعد قليل وأنقل أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى .

 فلو قال معترضاً : إن المُرْسَل متى جاء من طريق آخر مسنداً فإنه مقبول .

ثمّ إن الباجوري لم يرفض حديث الآحاد في هذه المسألة ، بل ذكر أن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورد بأحاديث متواترة وأحواض غيره من الأنبياء وردت بأحاديث آحاد .

بل كلامه رحمه الله تعالى يشير إلى إثبات أحواض للأنبياء خلاف ما يدَّعيه هذا المتطــــاول ! فــــإنَّ الباجوري رحمه الله يقول في (( شرح الجوهرة )) ( ص (١٨٤) سطر (٦) من أسفل ) ما نصه :

« وفي أثــر أن حوضــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أعــرض الحيضــان وأكثرهــــــا وارداً ، وتخصيص حوض نبينا بالذكر لوروده بالأحاديث البالغة مبلغ التواتر ، بخــــلاف غـــيره لـــوروده بالآحاد » اهـــ كلام الباجوري .

فأين ما زعم الكاتب من أن الباجوري لا يأخذ بها لأنها أحاديث آحاد ؟! وقول الباجوري رحمه الله تعالى ( وتخصيص حوض نبينا بالذكر ... بخلاف غيره لوروده بالآحاد ) معناه : وتخصيص نساظم الجوهرة ذكر حوض نبينا فقط دون أحواض غيره من الأنبياء بالذكر لأن المتواتر يجب اعتقساده ويكفسر مخالفه بخلاف الآحاد وخصوصاً إذا كان ضعيفاً كأحاديث أحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وذلك لأن حديث الآحاد إنّما يؤخذ فيه بالعمليات دون الاعتقاديات ، يمعنى أن مسائل العقسائد مبيّنة على القطعيات التي تفيد العلم والتي يكفر منكرها بخلاف الآحاد الظنّي ، وقد صرح أهل الحديث بذلك نقسلاً عن السلف وإليك ذلك :

قال البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه ( فتح ٢٣١/١٣) ما نصه :

[ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام] اهــ و لم يقل والاعتقادات ، فدلَّ على أنها ليست أصولاً داخلة في الاعتقاد وبذلك فسرها الحفاظ وقـــد نقل هذا الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) في شرح هذه القطعة عن الحافظ الكُرْماني وأقرَّه و لم يتعقّبه بشيء حيث قال الحافظ في (( الفتح )) (٣٤٤/١٣) :

« وقوله ( والفرائض ) بعد قوله ( في الأذان والصلاة والصوم ) من عطف العام على الخاص وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ، قال الكَرْمَاني ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات » اهد من « الفتح » .

V . c

(رقال شيخنا ــ العراقي ــ في شرح الترمذي : الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، ومنهم من عبّر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر ومنه القول بحدوث العالم » اهــ ولا ندري هل يبقى الكاتب مصراً على أنَّ مُنْكر الحديث الصحيح يكفر أم لا أو لا يأخذ به لأنه حديث آحاد ؟! ولا ندري أيُكفِّر شيخه ابن تيمية الذي يقول بأن العـــالُم قديــم بالنوع أم لا ، بتركه حديث البخاري : « كان الله و لم يكن شيء غيره » بل بتركه المتواتر من الأدلَــة في ذلك والذي ذكر الحفاظ تواترها كما في « الفتح » (٢٠٢/١٢) ؟!

١ ـــ قال الإمام الحافظ النَّووي في ﴿ شرح المهذَّب ﴾ كما قدَّمنا (٣٤٢/٤) :

« ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعاً وجب ترك ظاهره » اهـــ ولا شـــك بـــأن الإمام النووي حافظ مطّلم من أهل الحديث والأثر .

٢ ـــ وقال الإمام الشيخ أبو منصور عبد القاهر البغدادي (توفي ٤٢٩ هـــ ) ـــ وهو من أكــــابر العلماء في وقته والذي يصفه الحافظ في (( الفتح » (٣٤٥/١٣) بالأستاذ ـــ في كتابه (( أصول الديــــن » صحيفة ١٢ ما نصه :

٤،٣) وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في ﴿ فتح الباري ﴾ (٢٣١/١٣) : كما قدَّمنا ناقلاً لقول الحافظ الكُرْمُاني مقراً له ما نصه :

« قال الكرماني ليعلم إنَّما هو \_ أي خبر الآحاد \_ في العمليات لا في الاعتقاديات » اهـ .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أكابر علماء السلف وأثمة أهل الحديث كمئ ( سير أعلام النبلاء ) للحافظ الذهبي ( ٢٠/١٠) :

« وعن يونس سمع الشافعي يقول: الأصل القرآن والسنّة وقياس عليهما ، والإجماع أكبر مست

وقال ابن تيمية في « منهاج السنّة » (١٣٣/٢) ناصــاً علـــى أنَّ خـــبر الآحـــاد غـــير مقبـــول في « العقائد » ما نصه :

« ( الثاني ) إن هذا من أخبار الآحاد فكيـــف يثبــت بــه أصــل الديــن الــذي لا يصــح الإيمان إلا به ؟! » .

فنقل الكاتب لكلام الشافعي ص (٤٦) من كتابه المذكور هو خلط وتدليس وهو من عدم تمييزه . وذلك لأن قول الشافعي : لم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل ( أي تثبيـــت خبر الواحد ) ، مراده في العمليات وذلك لأنّ المعتزلة أنكروا وجوب العمل بالآحاد (١٧٢) وأثبت ذلــــك وبيّنه الحافظ ابن حجر الشافعي في « شرح النحبة » وعلى القاري المحدّث الحنفي في شرحه عليها فإنّهما قالا ص (٣٧) وما بين الأقواس كلام الحافظ : ما نصه :

[ ( وفيها أي في الآحاد ) أي في جملتها خاصة ... ( المقبول وهو ما يوجب العمـــل بــه عنـــد الجمهور ) احتراز عن المعتزلة فإنّهم أنكروا وجوب العمل بالآحاد وكذا القاشاني والرافضة وابـــن داود وقولهم مردود لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بالأحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال بخبر الواحد ( وفيها ) أي أحاديث الآحاد ( المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها

(٤٧٢) الحقيقة أننا كنا نظن ذلك عند تصنيفنا لهذه الرسالة وقبل اطلاعنا على مذهب المعتزلة في ذلك !! والآن بعد أكثر من نحو عشر سنوات على تصنيف هذه الرسالة أقول: لقد اطلعت على مذهب المعتزلة من خلال كتبهم ومنها كتاب (قبول الأخبار ومعرفة الرحال) للإمام أبي القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعتزلي، وكذلك اطلعست علسى مذهب السادة الإمامية والسادة الزيدية والإباضية فلم أحد أحداً منهم يرفض أخبار الآحاد في العمليات التي هي الأحكسام وهم جميعاً متفقون مع الأشاعرة في أنه لا يؤخذ بخبر الآحاد في بناء أصل عقائدي، ولا يؤخذ بالآحاد المسارض حسى في الطهارة !! وهذا الحد الحرالذي لا مربة فيه .

الطهارة !! وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه . والذي تنعاه وتعيبه المحسمة على هؤلاء بأنهم لم يأخذوا بالآحاد وأنهم تركوا السنّة هو في الحقيقة ليس عيباً لأنهم لم يأخذوا ببعض أحاديث الآحاد المعارَضة بما هو أقوى منها في الصفات وغيرها لأنها بنظرهم ليست صحيحة و لم تصح عن ســــــيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند بعض هذه الفرق والمذاهب لأنها من الإسرائيليات المستوردة من التلمود أو التوراة

المحرفة أو نحوهما وقد بينت ذلك مفصلاً في مقدمتي لتخريج ونقد كتاب (( العلو )) للذهبي فليراجعه من شاء . والمجسمة المتمسلفة الوهابيون ومن لف لَفُهُم لا يأخذون ببعض أحاديث الآحاد المخالفة لمشربهم في التوسل والاستغاثة وغير ذاه

**V · V** 

وعلى ما قدَّمناه من كلام الحافظ ابن حجر والمحدث القاري اتضح فساد فهم الكاتب المتطاول في ما ادّعاه من اتفاق السلف على أخذ الآحاد أصلاً في أصول الاعتقاد .

وقد صنّف سيدنا محدّث العصر مولانا الشريف عبد الله ابن الصدّيق مصنّفاً أثبت فيه وجسوب العمل والاحتجاج بخبر الواحد سمّاه ﴿ فتح الغني الماجد ببيان حجيّة خبر الواحد ﴾ مع ذلــــك يقسول كباقي العلماء وأهل الحديث في مقدمة كتابه ﴿ فتح المعين بنقد كتاب الأربعين ﴾ ص (٥) :

﴿ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَتْبَتَ لِلَّهُ تَعَالَىٰ صَفَّةَ إِلَّا بِشُرُوطُ :

أحدها: أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به » .

وحديث الآحاد غير مقطوع به بلا شك كما صرّح بذلك هو وغيره من أهل الحديث كالحـــافظ ابن ححر في « النخبة » .

( والمقصود عند هذا الكاتب وأثمته ) : أن يتخذ حديث الآحاد أصلاً تضرب به الأصول الثابتة ، ليثبتوا ما شاءوا من عقائدهم ، وقد تقدّم التمثيل على ذلك ، حيث ضرب بحديث مسلم (( إن ابي وأباك في النّار )) الذي هو من أحاديث الآحاد والذي يدخله التأويل بل يجب أن يدخله تأويل الأب بالعم وقدّمه على الآيات والنصوص القطعية في ثبوتها وفي دلالتها بنحاة أهل الفترة وخصوصاً أهل مكة وقومه صلمي الله عليه وآله وسلم الذين لم يسبق أن أتاهم نذير قبله ، وكذا حديث زيادة العمر الذي أراد أن يضرب به القطعي من أدلة الشرع المثبتة لعدم الزيادة حقيقة ، وهكذا يريدون أن يتصرّفوا دون قواعد يُرجع إليها أو ضوابط ، وينقلون أقوال الأئمة متلاعبين بها بتدليس وغش مكشوف لكل لبيب بأن هناك إجماعاً مسن السلف على قبول خبر الواحد ، وهذا حق أرادوا به باطلاً ، لأن السلف حقاً أجمعوا على ذلك ولكنهم لا يقولون بأن خبر الواحد يتخذ أصلاً في العقيدة وخصوصاً إذا كان ظاهره معارضاً للقطعيات ، ومسن المعلوم أن جميع مسائل العقيدة الأصلية ثابتة بأدلة قطعية وليس بخبر آحاد ، ومن قرأ علوم الشريعة وتلقاها المعلوم أن جميع مسائل العقيدة الأصلية ثابتة بأدلة قطعية وليس بخبر آحاد ، ومن قرأ علوم الشريعة وتلقاها بالطرق الصحيحة يعلم سخافة دعاويهم هذه في خبر الواحد ، ولا نحتاج إلى إبطال ذلك لولا أنا نخساف

[ وقال ابن حجر : الحبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافاً لمن أبي ذلك ] .

قلـــت : وهذا استدلال باطل من المتطاول وقد قدّمنا كلام ابن حجر في المسألة وهذا الكـــلام مُقْتَطع لا دخل له في محلّ النزاع . وما نقله هذا المتطاول ص (٤٢) عن السفاريني (٤٧١) أنّه نقل الإجــــاع عن ابن عبد البر فيما يريد فكلام باطل من أوجه :

الأوّل : أن المراد بالإجماع في ذلك الإجماع على العمل به خلافاً للمعتزلة كما قدَّمنا (١٤٠٠) ، فليس الإجماع منعقداً على وحوب اعتقاد ما جاء في حديث الآحاد ، وأين هذا من ذاك ؟

( قال أحمد من ادّعى الإجماع فهو كاذب ) ، وحيثما حلا لهم احتجوا به مع أن ابن عبد السبر لا يقول بما يقول بما يقول بما يقول بن أهل الحديث والعلماء على ذلك كمسا يقول ابن تيمية نفسه !! وأيضاً قدّمنا نقول لأهل الحديث في ذلك ، وكلام الشافعي في تقديم الإجمساع على خبر الواحد من أكبر الأدلّة على بطلان الإجماع على ما ادّعوه وعدم صحة نقل ابن تيمية .

ونحن لا نعتبر ما ينقله ابن تيمية البتة لأنًا حرَّبنا عليه عدم الصدق في نقل مذاهب العلماء وفي نقل الإجماعات وفي نقل الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها ، وكذا تلميذه ابن القيم فلا عبرة بإيراد كلامهما البتة ومن باب أولى كلام من يتبعهما ، وإذا أردت أن تتحقق شيئاً من ذلك فتحقق من هذه الأمثلة السيّ سأوردها الآن إن شاء الله تعالى :

١ ـــ أورد الألباني في ضعيفته (٣٨٤/٣) حديث أنس في القنوت : « ما زال النّسيمي يقنست في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا » وذكر أنّه حديث منكر مع أنّ كلامه هو المنكر حقيقة !! ثمّ نقل عـــن

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٤٧<u>٩)</u> وقد قدمنا أن المعتزلة يعملون بخبر الواحد وهم كغيرهم من أهل التنزيه لا يجعلونه أساساً في الدين لاحتمال الخط<u>اً</u> والغلط والوهم وغير ذلك عليه

ابن القيم من (( زاد المعاد )) في تضعيف أبي جعفر الرازي الذي في سند حديث القنوت وفي كـــــلام ابــــن القيم أنّه قال : ( وقال لي شيخنا ابن تيمية قدَّس الله روحه : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث ... ) ثم قال : ( والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرّد به أحد من أهــــل الحديــــث البتة ) . اهــــ كلام ابن القيم .

فأقول والحديث صححه وحسنه جماعات من أكابر وأثمة المحدثين منهسم : البغسوي والحساكم والبيهقي كما نقله الألباني نفسه في الموضع المذكور ، وكذا الإمام النّووي في عدّة من كتبه ونقلسه عسن الحافظ أبي عبد الله مي عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي (٢٧١) ، وقال النّووي بعد ذلك : « ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحه » . انظسر « المجمسوع » (٥٠٤/٣) ومنه يتبين أن قول ابن تيمية وتلميذه : « إن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يَحْتَجَ بما تفرّد به أحسد من أهل الحديث البتة » . منكر غير صحيح البتة .

أم أن هؤلاء الحفاظ ليسوا من أهل الحديث ؟!!

فإن قال قائل : إن مرادهم فيما انفرد به أبو جعفر وهذا الحديث لم ينفرد به .

قلنا له: ليس كذلك لأن هذا الكلام منهما ومن الألباني في نفس الحديث وعند الكلام عليه ، وقد ردّوا هذا الحديث مع تلاعبات أخرى حيث نقلوا مَنْ جَرَحَ أبا جعفر ولم ينقلوا كلام من وثقه ، بل بتروا تمام كلام ابن المديني عليه الذي ليس في صالحهم ليتم لهم التلاعب!! ولذلك بحث إن شاء الله تعالى في رسالة خاصة في القنوت (٢٧٧) ، والمقصود هنا أن ادعاءاتهم غير صحيحة ، ونقولاتهم غير مليحسة ، فليحذر من ذلك .

٢ ـــ نقل ابن تيمية في (ر منهاج السنّة )، أنّه لا خلاف في أن الحوادث متسلسلة مــــن الأزل ولا أوّل لها ونقل في (ر منهاجه )) (٢٢٤/١) الاتفاق على قيام الحوادث بذات الله تعالى ، مـــع أن الإجمــاع منعقد على خلاف ذلك كما هو مبسوط في محله من كتب التوحيد ، زيادة على أن السلف لم يُنقل عنهم أنّهم كانوا يقولون إن الحوادث تقوم بذات الله تعالى ، وليس لذلك ذكر في الكتاب والسنّة ولا جاء على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وهذا خــوض منــه ــــ ابـــن تيميــة ــــ في علــم الكـــلام المنه المذموم ، مع أنّه يقول : لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه . فأين في الكتاب والسنّة لفظــــة ( أن الحوادث تقوم بذات الله تعالى ) ؟! وهذه عبارة خطيرة مصادمة لعقيدة الإسلام . ومن أراد الاستزادة من الحوادث تقوم بذات الله تعالى ) ؟!

<sup>(</sup>٤٧٦<u>)</u> بل وثَّقه : ابن معين وابن المديني وابن عمَّار وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم ( تهذيب ٩/١٢٥) .

<sup>(</sup>٤٧٧) واسم الرسالة (( القول المبتوت في صحة حديث صلاة الصبح بالقنوت )) وهي مطبوعة .

هذه النقول التي تثبت أنّه لا عبرة بنقل ابن تيمية للإجماعات أو لمذهب العلماء ، بل بكلامه مطلقاً فعليــــه بكتابنا « الأدلّة المقوّمة لاعوجاجات المجسمة » فإن فيه ما يشفى الغليل إن شاء الله تعالى في بيان الحق .

وأمًا نقل هذا المتطاول ص (٤٥) عن الشوكاني ما يوهم أن خبر الواحد يفيد العلم فليس في ذلك ما ينفعه لأنّ الشوكاني لا يقول إن خبر الواحد يفيد العلم وإنّما يقول إن خبر الواحد إذا وقع الإجمــــاع على العمل بمقتضاه فإنّه يفيد العلم ، وقد بيّن الشوكاني في « إرشاد الفحول » ص (٤٨) أن خبر الآحاد لا يفيد بنفسه العلم (٤٨) حيث قال :

[ القسم الثاني الآحاد :وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم ... ] اهـــ .

وبين أن خبر الواحد \_\_ الآحاد \_\_ وقع الإجماع على وحوب العمل به لأنّه فعـــل الســـلف مـــن الصحابة ومن بعدهم ، ولم يقل بأنّه يفيد العلم وأنّه يتخذ أصلاً في أصول الاعتقاد وخصوصاً مع وحــــود المعارض واستحالة ظاهره .

فبان أن كلام الشوكاني ضد هذا المتطاول وليس له أن يستدلَّ به . وذكر الشوكاني في « إرشاد الفحول » أيضاً ص (٥٣) أن خبر الواحد مظنون صدقه ، والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فيحب العمل به . اهـــ بمعناه .

يعني أن الإجماع المعارض لخبر الآحاد مقدَّم على خبر الواحد لأنه يفيد الظن . وهذا هو بعينه كلام الإمام الحافظ النووي الذي نقلناه قبلاً .

فتبين واتضح أن الإجماع الذي يزعمه المتمسلفون على أن خبر الواحد يفيد العلم وأنّه يتخذ أصلاً في أصول الاعتقاد لا وجود له ، وكلام السلف وأهل الحديث والأصول على خلافه ، بل الواقع خلافه ، بل إذا فكر أي إنسان لتَحَقَّنَ أنه قول غلط لأن القرآن أو الخبر المتواتر بمثابة إخبار ألف إنسان ثقة عــــن شيء وخبر الواحد المعارض بمثابة إخبار رجل أو رجلين من الثقات مثلاً بخلاف خبر الألف فلا يتصور في العقل طرح خبر ألف شخص بخبر واحد أو إثنين . والله تعالى أعلم .

وبهذا نعرف أن ذمّ هذا المتطاول للأشاعرة والباجوري ليس في محلّه ، وأنّه بهــــذا الـــذمّ أظهـــر جهله ، وأنّه ذمّ جمهور أهل العلم تطاولاً وعدواناً، و ﴿ مَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ .

وقد نقلنا قول أساطين أهل العلم في بيان أن حبر الواحد لا يفيد العلم وأنّه إذا عارض المقطوع به كنص الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع سقط الاستدلال به ووحب ترك ظاهره كحديث ( أبي وأباك

<sup>(</sup>٤٧٨) بل نصَّ على أنَّه يفيد الظنَّ كما سيأتي .

[ باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونـــه حجــة عندهم وإن خالف الأكثر :

المتطاول عن ابن عبد البر فليس فيه ما يؤيد بدعته ، قال القاضي عياض في (( ترتيب المدارك )) ( (٦٦/١) :

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : أُحرَّج باللَّه على رجــــل روى حديثـــاً العمل على خلافه .

قال ابن قاسم وابن وهب : رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث ] . انتهى ما أردنــــا نقلـــه فليراجع .

وذكر الحافظ القاضي عياض في ﴿ ترتيب المدارك ﴾ (٦٦/١) أن :

الإمام ابن مهدي كان يقول :

[ السنَّة المتقدمة من سنَّة أهل المدينة خير من الحديث ] اهــــ

قلت : يعني حديث الواحد الذي يخالفهم .

ونقل الحافظ عياض أيضاً أنَّ : الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك قال : الف عن الف أحب إليَّ من واحد ... اهـــ .

وقال ابن أبي حازم ـــ قلت : وهو تابعي يقال أنّه روى عن العشرة المبشرين ـــ كان أبو الدرداء يُســـأل فيحيب فيقال إنّه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال : فيقول : وأنا قد سمعته ولكنّي أدركت العمل على غير ذلك .

وروى ابن أبي خثيمة كما في شرح علل الترمذي لابن رجب تحقيق العتر (٤١٣/١) وأبو نُعيَم في الحلية (٢٢٥/٤) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم النّجعي أنّه قال : [ إنّــــي لأسمـــع الحديث فأنظر إلى ما يؤخذ به فآخذ به وأدع سائره } اهـــ .

قلت : والكلام في ذلك طويل وهذه نقول الأئمَّة تَردُّ ما ادعاه ابن تيمية من الإجماع على أن خبر

وأختم بقول الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه ﴿ الْفَقِيهِ وَالْمَتَفَقَهُ ﴾ فأقول :

قال الحافظ البغدادي في الكتاب المذكور (١٣٢/١):

« باب القول فيما يُرَدُّ به خبر الواحد : ﴿

.... وإذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رُدُّ بأمور :

أحدهما : أن يخالف موحبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمحوّزات العقـــول وأمّـــا بخلاف العقول فلا .

والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنَّة المتواترة فيعلم أنَّه لا أصل له أو منسوخ .

والثالث : يخالف الإجماع فيستدلُّ على أنَّه منسوخ أو لا أصل له ...

والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدلَ ذلك على أنّه لا أصــــل له لأنّه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم ] .

(قلت : وهذا يفيد أنَّ أصول الاعتقاد التي يجب معرفتها على الخلق كافَّة لا تكون من الآحاد ) . ثم قال الخطيب البغدادي :

[ والحخامس : أن ينفرد برواية ما حرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنّه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية ] . انتهى ما أردنا نقله فتأمل هذا الكلام من هذا الحافظ الإمام المطلع .

وأمًا الإمام أحمد فإن ثبت عنه ما قال من أن خبر الواحد يفيد العلم فليس كلامه بحجة بل أخطاً إن قال ذلك ، مع أن الإمام أحمد أمر بالضرب على أحاديث رويت فيما بعد في الصحيحين ، وهذا يفيد أن خبر الواحد لا يفيد العلم عنده .

وأمّا ختم هذا الكاتب المتطاول بحثه عن الباجوري وحديث الآحاد بقوله: ( حُكُمُ مُنكرِ حديثِ الآحاد ) فليبيّن بأن الأشاعرة إمّا فساق وإمّا كفار وتصدير كلامه بنقل مقالة عمر الأشقر ، فممّا يضحك منه كل عاقل !!

ومن هو هذا الأشقر حتى يوضع بين أسماء العلماء ؟!(٢٧٩)

(٤٧٩) وهذا الأشقر ليس ثُمَّ هناك !! وقد صنَّفنا فيما بعد رسالة أسميناها (( تنبيه أهل الشريعة لما في كتب الأشـــقر مــن الأخطاء الشنيعة )) بينا فيه تحريف هذا الأشقر للأحاديث التبوية ووضعه فيها كلمات تؤيد عقيدته عقيدة التشبيه وغير ذلك فلينظرها من شاء .

وبعد ما مر من كلام الأئمة والحفّاظ والدلائل يتبيّن لكل عاقل أن كلامه هو والأشـــقر صاحبــه وسادته ليس صحيحاً وأنّه متهجم على العلامة الباجوري حقداً وعداءً بلا موجب لأن جمهور المــــلمين يقولون بقول الباجوري بما فيهم السلف والمحدّثين والأصوليين ، ولو أردنا ملاحقة هذا الشاذ في كل كلمة يكتبها في بحثه لأحرجنا له من طاماته بحلدات كبيرة ولطال الكلام ، لكن فيما ذكرنـــا هـــدم لبحوثــه

ولاستدلالاته أصلاً ورأساً وإنني أتعجب من دار الراية كيف تطبيع مثل هذا التخليط والخبط المبني على الكذب (١٨٠٠) .

وأما اعتراض الكاتب المتطاول على العلاّمة الباجوري في ﴿ مفهوم الإيمان ﴾ فاعتراض باطل لما يأتي :

لقد افترى هذا الكاتب على الباجوري ظلماً فزعم أن الباجوري رحمه الله تعالى يقول بأن الإيمان هو التصديق فقط ، و لم يلتفت الباجوري إلى تعريف الإيمان شرعاً ، ثم شرع هذا المتطاول في ردّ ما زعمه وافتراه على الباجوري ليوهم بأنّ الباجوري ضلّ في هذه المسألة وبهذا تخيّل أنّه استطاع أن يقنع البسطاء بأنّ الباجوري الذي يمثل الأشاعرة أخطأ وضلّ في تعريف الإيمان وكذلك الأشاعرة الذين يمثّلهم .

بال الباجوري الذي يمثل الاساعرة الحطا وصل في تعريف الإيمان و ددلك الاشاعرة الدين يمتلهم .
والواقع أنّ هذا الكاتب كذب على الباجوري والأشاعرة كذباً صريحاً وذلك لأن العلاّمة
الباجوري ذكر أن للإيمان معنى لغوياً وهو غير مراد هنا وأنّ له معنى شرعياً وهو المراد هنا في هذا الباب
كما سأثبته بعد قليل عن الباجوري في نفس الكتاب بل في نفس الصفحات التي شرح فيها الباجوري هذه
المسألة إن شاء الله تعالى ، وإذا ثبت ذلك واتضح سقط كلام هذا المتحذلق واعتراضه على الباجوري من
صفحة (٥٠) — (٥٦) وخصوصاً أنّه انتحل كلام الباجوري نفسه وجعله ردّاً عليه ، وهذه الأعمال لا
تصدر إلا عن إنسان لا يخشى الله ولا يفكر في لقائه فالله تعالى حسيبه ، وإليكم بيان تزويره وافترائه :

قال هذا المتحذلق ص (٥٠) ما نصه : [ يقول اللقاني :

وَفُسَــــرَ الإيمـــانُ بــــــالتصديق والنُّطْــقُ فيـــه الخُلْـــفُ بـــالتحقيق

وفسر البيجوري هذا النظم بقوله :

(٤٨٠) ومن العجب العجاب أن بعض المتمسلفين ـــ ومنهم سعد الحصين الوهابي ـــ ما يزالون يطبعـــون كتـــاب هـــقة الكاتب ـــ عمر محمود أبو عمر الملقب نفسه الآن بأبي قتادة رضي الله عنه !! ـــ وينشرونها في أقاليم بلاد الشـــام مـــع أق مؤلف الكتاب أعلن من بريطانيا أنه ضد نظام الدولة التي تمول هؤلاء المتمسلفين وأنه خارج على أثمتها !!

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال : والراجح أن الإيمان هو التصديق وهو غير الجزم ] .

( قال الكاتب معلّقاً ) : [ هل الإيمان هو التصديق فقط ؟! ( إن القول أن الإيمان هو التصديـــــق خطأ كبير لأن فيه اختصاراً على المعنى اللغوي فقط ، والإسلام قد أضاف للألفاظ معان شـــرعية زيــــادة على المعانى اللغوية ... ) ] إلى آخر هرائه الفارغ . انتهى ما أردنا نقله .

#### بيان الافتراء وإيضاحه:

أما قوله إن الباجوري قال : ( إن الإيمان هو مطلق التصديق ) ثمَّ عزا ذلك لصفحة (٤٦) فكذب محض وذلك :

لأنَّ الباجوري قال في تلك الصفحـــة : ( وإنَّمـــا كـــان المختـــار هـــو الأوَّل لأنَّ الإيمـــان في اللغة التصديق ) .

فالباجوري رحمه الله تعالى قال في تلك الصحيفة إن تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق ، فحذف ذلك الكاتب لفظ ( في اللغة ) ليتم له افتراؤه وليرضي سادته وليســخط الله تعـــالى عليـــه ، وزعـــم أن الباجوري لا يقول بالمعنى الشرعي للإيمان كما سأذكره عنه افتراء آخر أيضاً .

ثم إن المذكور لم ينقل كلام الباحوري بتمامه بل قطّع منه تقطيعاً مخلاً وإنّي سأنقل كلام الشيخ الباحوري الكامل لأوضح كيف تلاعب به المذكور ، وسأوضع ما ذكره من كلام الشيخ الباحوري بين أقواس فيكون الكلام الجارج عن الأقواس لم يذكره وإنّما أسقطه ليتم له مراده فسأقول : قسال العلامة الباحوري ص (٤٦) :

(( وإنّما كان المختار هو الأوّل لـــ ( أن الإيمان ) في اللغة ( هــــو مطلــق )(١٨١) ( التصديـــق ) فيستعمل شرعاً في تصديق خاص(١٨٦) ، ولا دليل على نقله للثلاثة كما زعمه المعتزلـــــة ، وقــــد دلّـــت

<sup>(</sup>٤٨١) هذه اللفظة التي هي ( هو مطلق ) من زيادة هذا المتحذلق .

النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنَّواهي وعلى أن ( الإيمان والعمل الصالح متغايران )(٢٨٠٠ ...

( ومن صدّق بقلبه ولم يتّفق له الإقرار في عمره لا مرّة ولا أكسثر مسن مسرّة مسع القسدرة على ذلك ) لا يكون ( مؤمناً ) لا عندنا ولا ( عند الله تعالى ) وكلّ من القولين المذكورين ضعيـــف ، والمعتمد أنّه ( ولكنّه ) ( شرط في إجراء الأحكام الدنيوية ) فقط ، وإلا فهو مؤمن عند الله تعـــالى

ثم إن قول الكاتب المذكور: [ هل الإيمان هو التصديق فقط ؟ إن القول أن الإيمان هو التصديــــق خطأ كبير لأنّ فيه اقتصاراً على المعنى اللغوي فقط (٥٨٥) والإسلام قد أضاف للألفاظ معان شرعية ، زيادة على المعنى اللغوية ... ) اهــــ .

فجوابه: أن العلامة الباحوري ذكر المعنى الشرعي للإيمان والذي لم يذكره هذا المتحذلق الغاش! مَّا يجعل جميع كلام هذا المتحذلق هباء منثوراً!!

قال الباجوري معرَّفًا المعنى الشرعي للإيمان ص (٤٣) :

كما مرُّ . انتهى فانظر كيف حرَّف وتلاعب وزاد ونقُّص .

« قوله ( بالتصديق ) أي التصديق المعهود شرعاً ، وهو تصديق النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة : أي عُلمَ من أدلّة الدين بشسبه الضسرورة .. والمسراد بتصديق النبي في ذلك : الإذعان لما جاء به والقبول له ، وليس المراد وقوع نسبة الصسدق إليسه في القلب من غير إذعان (٤٨٠٠ وقبول له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار (٤٨٠٠ الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوّته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم ومصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ يعرفونه كما يعرفسون أبناءهم ﴾ قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني معرفتي محمد أشد ] انتهى .

فاتضح أن الباجوري عرّف الإيمان لغة وشرعاً ولم يعتمد التعريف اللغوي فقط خلافاً لما يزعمه

<sup>(</sup>٤٨٣) هذا الفراغ الذي تركه هذا الكاتب يساوي (١٢) سطر وجعل الكلام الأوّل مع تحريف له مرتبطاً بالكلام الأخسير دون أن يشير إلى ذلك .

<sup>(</sup>٤٨٤) هذه اللفظة ( ولكنه ) من زيادته فتنبُّه .

<sup>&</sup>lt;u>(٤٨٥)</u> تنبّه أيها القارئ إلى هذا الافتراء ، لأنّ الباجوري لم يقتصر على المعنى اللغوي بل أورد المعنى الشرعي واعتمده كما سيأتي فما أتى به الكاتب وما سيستنتجه غلط محض .

<sup>(</sup>٤٨٦) وهذا من الباحوري رحمه الله تعالى تصريح بعدم نفسير الإيمان بالمعنى اللغوي فقط .

<sup>(</sup>٤٨٧) ومعنى ذلك أنه : إن فسرنا الإيمان بالمعنى اللغوي يلزمنا أن نحكم لكثير من الكفار بالإيمان لأنّهم كـــانوا يعرفــوت صدق الرسول وإن لم يذعنوا له وهذا باطل .

الكاتب ، فبعد هذا نقول له :

قال تعالى :﴿ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولنك هم الكاذبون ﴾ ، وقــــال تعالى : ﴿ انظـــر تعالى : ﴿ انظـــر كيف يفترون كل الله الله الكذب وكفى به إنماً مبيناً ﴾ .

وأمّا كلام الكاتب المتحذل في مسألة: (البيحوري وأوّل واجب على المكلّف) (١٩٠١) ومسالة (البيحوري قبورياً) (١٩٠١) ومسألة (الحكمة والتعديل في أفعال الله تعالى وأحكامه ) (١٩٠١) ومسألة (الكسب عند الأشاعرة) (١٩٠١) فكلام باطل لا يحتاج لجواب ، كما أنّه اعتراض فاسد لا يحتاج لإفساد ، لأنّ المسألة الأولى هي : (أوّل واجب على المكلّف) لم يفهمها هذا المتحذل كما يتضح ممّا كتبه ، واعترضه فيها على قولهم إن النظر أوّل الواجبات بإيراد نصوص غير مفيدة لمراده يرده قول الله تعالى الآمر بالنظر والتفكر : ﴿أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ وقال تعالى : ﴿ أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ وقال تعالى : ﴿ أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم يعترض فليعترض على الحافظ الذهبي الذي يقول نقلاً عن الحافظ إبراهيم الحربي السلفي الأثري كما في يعترض فليعترض على الحافظ الذهبي الذي يقول نقلاً عن الحافظ إبراهيم الحربي السلفي الأثري كما في ترجمة علم الزهاد معروف الكرخي الصوفي حيث قال ما نصه :

« قال إبراهيم الحربي : قبر معروف الترياق المجرّب ، يريد إجابة دعاء المضطر عنده لأنّ البقــــاع المباركة يستحاب عندها الدعاء ... » اهـــ .

ولو راجع هذا الكاتب المتطاول رسالتنا ﴿ التنديد بمن عدَّد التوحيد ﴾ ورسالتنا ﴿ الإغاثـــة بأدلّــة الإستغاثة ﴾ لَشُفِيَ بعون الله غليله وعناده والله الهادي .

لأن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وإلى ألوهية أبطلناه هناك فليتأمَّل وليتدبَّر .

وأمّــا خوضــة في مســألة ( الحكمــة والتعليـــــل في أفعــــال الله تعــــالى ) ومســـالة ( الكسب عند الأشاعرة ) فقد خاض فيهما خوضاً عجيباً وناقض نفسه فيهما وضرب وخبط النصـــوص بعضها ببعض وهو لا يدري ولو أنّه خاض فيهما بشيء يستحق الرد لرددت عليه ، وقد فعل فيهما كمـــا

<sup>( &</sup>lt;del>٤٨٨</del> من ص ( ٥٧ – ٧٧) .

<sup>(</sup> **٤٨٩** من ص ( ٧٨ ـــ ٨٥) .

<sup>&</sup>lt;u>(٤٩٠)</u> من ص (٩٣ ـــ ١٠٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;del>٤٩١)</del> من ص (۱۰۱ ــ ۱۰۸) .

والمعروف أن القائلون بعقيدة الجبر هم الحشوية المحسمة النواصب ، وإذا قال بعض الأشاعرة بالجبر فكلامهم مردود عليهم .

وما احتاج للردُّ رددنا عليه قبلاً في هذه الرسالة كما سبق .

وبقيت مسألة نجاة والديّ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قدّمت الكلام عليها مختصراً في هذه الرسالة وسأوسع الكلام هنا أكثر راجياً من الله تعالى أن يشفّع في نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لدفاعي عن والديه الكريمين فأقول وبالله تعالى التوفيق :

صدّر الكاتب المتطاول انتفاده للعلاّمة الباجوري رحمه الله تعالى في مسألة والديّ النبي صلــــى الله عليه وآله وسلم ص (٨٦) بخلط وخبط عجبين ، وذلك أنّه قال : [ ثمّا يقرره الباجوري هو أن والـــديّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنّة ، وأن الله أحياهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وســـلم فأمنا ثمّ ماتا ] اهـــ .

وهذا كذب منه على العلاَمة الباجوري رحمه الله تعالى ، وذلك لأن الباجوري قرَّر قبـــــل ذلـــك بصحيفة في شرحه ص (٢٩) أن الأدلّة القطعية تثبت نجاتهما فلا تعارضها أحاديث الآحاد كما هو مقرَّر في الأصول .

ثمَّ قال الباجوري ص (٣٠) من شرحه على الجوهرة بعد تقرير المسألة : ﴿ على أنَّه قيل إنَّه تعالى أحياهما حتى آمنا به ، ثمَّ أماتهما ﴾ اهــــ .

وهذا القول من الباجوري يُفْهَم منه عند العلماء وعند كل من أوتي فهما أنَّــــه ضعَّــف القـــول بإحيائهما ، ويؤكّد تصديره بلفظة ( قيل ) الدّالة على التمريض ، فهو يقرّر نجاتهما .

ثم قال هذا الكاتب:

[ وكم تمنينا أن يكون أدب البيجوري مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه الصحيح وهو إعمال النصوص والأدب مع العقيدة في تقرير نصوصها هو كمال الأدب مع رسول الله ، وهذه المسألة هي ككل مسائل العقيدة التي لا يجوز الخوض فيها من قبل الرأي والهوى بل لا بدّ من النّص والأثر الصحيح ] انتهى كلامه بمغالطاته المعلومة .

وجوابه: أنَّ هذا تشدَّق لا معنى له لأن الباحوري رحمه الله تعالى تأدَّب مع النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم وأعْمَلَ النَّصوص حسب قواعد الشريعة المقررة في الأصول وحسب ما نص عليه كبار المحدَّثين من أنَّ حديث الآحاد إذا عارض القطعي سقط الاحتجاج به ووجب عدم الأخذ بظاهره ، فقسد أحسد الباجوري بالقطعي الثابت وهو آيات القرآن الكريم .

وأما قول الكاتب : [ والأدب مع العقيدة في تقرير نصوصها ] اه...

فجوابه: وهل تعرف أيها المتحذلق الأدب أو سمعت به ؟! وهل من الأدب ترك نصوص القـــرآن القطعية المفيدة للعلم واتبًاع الظنّى المُعارض بها ؟!

وهل هذا ( التخبيص في الكلام ) في الاستدلال يقال له عقيدة ؟! وقولك إن هذه المســـألة مــن مسائل العقيدة كذب بحت ، لأنّه لو مات أي إنسان وهو لا يعلم هذه المسألة ، لا ضير عليه قطعاً باتفاق من يعتد به من العلماء ، وهذا مما لا يحتاج لدليل نسرده ولا برهان نذكره .

وقولك بأن هذه المسألة ككل مسائل العقيدة التي لا يجوز الخوض فيها من قبل الرأي والهوى ... إلى آخر الهراء الفارغ .

فوالله تعالى يميناً برّه ما أراك إلا خائضاً في علم الكلام المذموم الذي لم يخض فيه السلف الصالح بالرأي والهوى وبنزك نصوص القرآن القطعية مع الجهل المركب. ونسألك أنت وأمثالك هل خساض في هذه المسألة السلف والصحابة ؟! وهل قال الصحابة رضي الله عنهم اعلموا أيها النّاس أن مسائل العقيدة التي يجب أن تعتقدوها وتصنّفوا فيها أن والديّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نار جهنّم ؟!

فلتعلم أنّك تتكلّم بكلام بعيد عن قواعد الشرع وترمي الأبرياء وتتهم من شئت بالضلال طاعـــة لسادتك معرضاً عن أدلّة الشرع المعتبرة إلى الأدلّة الشاذة المعارَضة ، ثم تزعم اقتفاء الأثر وتدَّعيـــــه (!) والله حسيبك .

وقولك : [ قبل أن نخوض بذكر النصوص علينا أن لا نلتفت لقول الباجوري إنَّ حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقائد ، فقد قدَّمنا وجه الحق عند السلف في هذه المسألة : وهو أن حديث الآحـــاد يفيــــد العلم والعمل ... ] اهـــ .

ونقول لك: ونحن أيضاً قد قدّمنا بطلان ادّعائك على السلف والمحدّثين وأقمنا البرهان على أن الآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد القطع وأنّهما إذا تعارضا وجب تقديم المتواتر القاطع وطلم والآحاد المظنون ، ونزيدك هنا أيضاً نصوصاً في ذلك مع أن الباحوري نبّه على أن الأحاديث التي تقول عن والدي النبي أنهما في النار آحاد معارضة بالقطعي فالباحوري لم يردها لأنها آحاد فقط بل لمعارضتها للنصوص القطعية في القرآن الكريم .

### قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول:

(« وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنًا متعبّدون به وما حكي عن المحدّثين من أن ذلك يورث العلم فلعلّهم أرادوا أنّه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو سمّوا الظنّ علماً ، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنّما هو الظنّ ، وقد أنكر قوم جواز التعبّد بخبر الواحد عقد لا فضلاً عدن وقوعه سماعاً وليس بشيء ، وذهب قوم إلى أن العقل يدلّ على وجوب العمد بخسير الواحد وليدس بشيء ، فإن الصحيح من المذهب والذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأثمة (٢٩٦٠) من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلّمين أنّه لا يستحيل التعبّد بخبر الواحد عقلاً ولا يجب التعبد عقد أ ، وأنّ التعبّد واقد سماعاً ، بدليل قبول الصحابة خبر الواحد وعملهم به في وقائع شتّى لا تنحصر (٢٩٠١) ، وبإجماع الأمّد صلى الله عليه وآله وسلم رسله وقضاته وامراءه وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد (١٩١٤) ، وبإجماع الأمّد على أن العامّي مأمور باتباع المفتى وتصديقه مع أنّه ربما يخبر عن ظنّه فالذي يخبر عن السماع الدي لا شكّ فيه أولى بالتصديق » هد .

انظره من (( شرح جامع الأصول للقليوبي )) (٥٢/١ ـــ ٥٣) .

وقال الإمام ابن الحاجب في ﴿ منتهى الوصول ﴾ ص (٧١) : ـــ محتجاً بأنَّ خبر الآحاد يفيد الظنَّ دون العلم ـــ ما نصّه :

« لنا : لو حصل العلم به غير قرينه لكان عادياً ، ولو كان كذلك لاطرد كخــــبر التواتـــر ، وأيضاً لو حصل العلم له لأدّى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقض ، وأيضاً لـــو حصـــل العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد ، ولعورض به التواتر ولامتنع التشكيك بما يعارضــــه ، وكـــل ذلك خلاف الإجماع » اهـــ .

وأمَّا اعتراض الكاتب على الباجوري بقوله :

<sup>&</sup>lt;u>(٤٩٢)</u> انظر وتمعن في هذا الكلام لتتحقق أن إجماع السلف منعقد على العمل بخبر الواحد الذي لم يعارضه معارض معت<sub>س</sub>ير وأن هؤلاء المتمسلفين حرَّفوا فقالوا : إن إجماع السلف منعقد على أن حبر الواحد يفيد العلم . وبينهما بُوْنٌ بعيد .

<sup>(</sup>٤٩٣) وقد صنّف في الاحتجاج بخبر الواحد سيدنا محدّث العصر وإمامه عبد الله ابن الصدّيق الغماري سمّاه : (( فتح الغنى الماجد ببيان حجيّة خبر الواحد )) فليراجع .

<sup>(</sup>**٤٩٤)** الحقيقة أنهم ليسوا آحاد ! لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسافر الرجل وحده وأنه كان يبعث بعثاً علمسسيه رأسهم رحل كما بينت ذلك في (( صحيح شرح العقيدة الطحاوية )) ص (١٢٦-١٣١) ومقدمتي علمسى (( دفسع شمسيه التشبيه بأكف التنزيه )) فارجع إليهما .

[ يقول البيجوري : إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه صلى الله عليه وآله وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة بل جميع آبائه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الفترة بل جميع آبائه صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات ناجون ومحكوم بإيمانهم لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية ] اهـ .

فاعتراض باطل و كلام الباجوري هذا صحيح لأنّ أبويه صلى الله عليه وآله وسلم لايتصور منهما كفر ولا إيمان لعدم توجّه الخطاب لهما ولفقد النذير بنص القرآن وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتيناهم مسن كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ بن : ١١ ، ولقوله تعالى : ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ ولقوله تعالى ﴿ وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولاً ﴾ ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :

( الظنَّ بآل بيته كلهم أن يطيعوا عند الإمتحان ) اهـ هذا على فرض اعترافنا بصحة حديث الامتحان يوم القيامة الذي ردَّه جماعة من الحفاظ ، وإلاَّ فهو حديث شاذ معارض للقرآن كما سيأتي .

## وأمّا قول الكاتب :

وأمّا إيسراد ها المتطاول حديث : (أربعة يحتجون يوم القيامة ... وذكسر منهم : ورجل مات في فترة ... ويقول الله لهم يوم القيامة : أن ادخلوا النّار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ) فهو حديث لا دلالة فيه على أن والديه صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع بأنهما في النار ولا سيما مع قول الحافظ ابن حجر العسقلاني : الظن بآبائه صلى الله عليه وآلسه وسلم كلّهم يطبعون عند الامتحان لِتَقرّ بهم عينه صلى الله عليه وآله وسلم . ونقله عنه الحافظ السيوطي في الحاوي (٢٠٧/٢) .

قلت : تحقيقاً لقوله تعالى : ﴿ ولسوف يعطيك ربّك فترضى ﴾ . مع أنَّ الحديث شاذ بالمرّة ! فقد ردّه الحفاظ المتقدّمون منهم الحافظ ابن عبد البر حيث قال في ﴿ التمهيد ﴾ عن هذا الحديث وما في معناه كما نقله سيدي عبد الله الغماري محدّث العصر في ﴿ الفوائد المقصودة ﴾ ص (٩٨) :

(رقال الحافظ ابن عبد البر: ليست هذه الأحاديث من أحاديث الأئمة ، وإنما هي من أحساديث الشيوخ قال عقيل ابن أبي طالب: ويدل على ضعفها أن الآخرة ليست دار تكليف لأن المطلوب إنّما هو الإيمان بالغيب والآخرة دار عيان ولذا لا تنفع التوبة عند الاحتضار ولا عند طلوع الشمس من مغربهسا لأنّها ساعة معاينة وإذا لم ينفع عندها في الدنيا فكيف ينفع في الآخرة ؟! .. » اهـ. .

وأما إيراد الكاتب ص (٨٧) من رده حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب . وإيراد قول الله تعالى : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قوبى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الحجيم ﴾ . فهذا إيراد باطل حداً ، وذلك لأنّ هذا الحديث يتعلّق بـــأبي طالب ولا يتعلّق بوالديه صلى الله عليه وآله وسلم إن صح !! وذلك كما هو معلوم ومشهور لأن أبسا

طالب أدرك بعثة النبي و لم يسلم ، أمَّا أبواه فلم يدركا البعثة فأين هذا من هذا ؟!

۱ ــ لأنّ هذا الحديث معارض لقول الله تعالى ﴿ وَمَا كُنّا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولاً ﴾ والقــوم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتيهم نذيـــر لقولــه تعــالى ﴿ ومــا أرســلنا إليهــم قبلك من نذير ﴾ وسيدنا إبراهيم لم يبعث إليهم إنّما بعث إلى أهل العراق وابنه سيدنا إسماعيل عليهمــا الصلاة والسلام بعث للجرهميين الذين خرجوا من مكة و لم يبعث للقرشين الذين منهم والده ووالدتـــه صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن القاطع القائل ﴿ لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهـــم يهتدون ﴾ .

٢ ـــ أن بكاءه صلى الله عليه وآله وسلم على والدته لا يدل على أنّها من أهل النّار بوجـــه مــــن الوجوه بدليل أنّه بكى على إبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين وقال : (( تدمع العين ويحزن القلـــــب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنّا بك لمحزونون )

٣ ـــ إذنُ الله تعالى له بزيارة قبرها يدلُّ على أنَّها ليست كافرة من أهل النَّار وذلك لأنَّ الله تعالى

٤ ـــ إن هذا الحديث الظني الشاذ ليس فيه تصريح بأن أمّه صلى الله عليه وآله وســــلم في النّــــار وإنّما استنبط ذلك المتمسلفون وعارضوا به الأدلّة القطعية الصريحة التي نصت على نجاة أهل الفترة ، فبعد هذا لا يمكن بوجه من الوجوه الاستدلال بهذا الحديث الشاذ .

إن الاستدلال بهذا الحديث على أنَّ والده صلى الله عليه وآله وسلم في النَّار باطل لوجوه :

ا ـــ يحتمل أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله : ( أبي ) عمّه أبا طالب فإنّه من الشائع في لغة العرب وعند غيرهم تسمية العم أبا ، وقد ورد القرآن الكريم بذلك : قال الله تعالى : ﴿ أم كنتهم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيهم وإسماعيل وإسحق إلها واحداً ونحن له مسلمون ﴾ البقرة : ١٣٣ ، فسمى إسماعيل من آباء يعقوب مــع أنّه عمّه ، والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال كما هو مقرّر في الأصول .

٢ — ويؤكد الوجه الأول : أنَّ الإمام النووي في تبويبه لصحيح مسلم ذكر هذا الحديث في باب أنَّ من مات على الكفر فهو في النَّار ولا تناله شفاعة ولاتنفعه قرابة المقرَّبين ، والمراد بذلك أبــو طــالب الذي أدرك بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وأبى أن ينطق بالشهادة ومات على هذه الحالة فنزل قــول الله تعالى ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهــم أنّهم أصحاب الجحيم ﴾ . وهذه الآية توافقها ترجمة الإمام مسلم للحديث الذي نحن بصدده .

هذه النقطة هو بناء على ظاهر ما في الصحيح وما يقتضية كلام النووي !! وما يسلزم بسه هسذا المتمسلف مما يجري على قواعده !! ونحن نقول هذه الآية لم تنزل في أبي طالب وإنما لفقست في العصر الأموي من قبل النواصب عليه ، وهو من أكبر مناصري النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من المسلمين الداخلين في الجنة بإذن الله تعالى ، وهذا موضوع يحتاج إلى إفراد رسالة خاصة به وإنما ذكرناه هنا للتنبيه . ( تنبيسه ) : وقسع الكساتب في خطساً في ألفساظ الحديث فذكسسر فيسسه كمسسا في

٣ ــ هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ مردود إن قلنا إن قوله فيه : ( أبيي ) هو أبوه عبـــد الله عليــه السلام ، وذلك لأنَّ أباه عبد الله من أهل الفترة لأنَّه لم يدرك بعثته صلى الله عليه وآله وسلم قطعاً ، ولأنَّه من قوم لم يأتهم رسول بدليل صريح قول الله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مَنْ كُتُبُ يَدُرُسُونُهَا وَمَا أُرْسَبُكِنَا إليهم قبلك من نذير ﴾ سبأ : ٤٤ وصريح قوله تعالى : ﴿ بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتــــاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ﴾ السحدة : ٣ ، وهؤلاء غير معذَّبين قطعاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا معذَّبين حتى نبعث رسولاً ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيْهِلْكَ القرى بظلم وأهلها غـــافلون ﴾ والقول بأنَّ قومه صلى الله عليه وآله وسلم ومن حوله من العرب ليسوا مشمولين بالعفو الإلهي من أبطل الباطل لأن الحديث الموهم بذلك شاذ مردود لمعارضته النصوص القطعية التي ذكرناها ولأنّه يعارض كون آبائه صلى الله عليه وآله وسلم خيار الناس الذين لم تصلهم دعوة ، والدليل على كونهم خيار النـــاس أن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل الذين أرادوا بلدهم والبيت الذي يعظّمونه وأرادوا إذلالهم فارتفع بعــــد ذلك شأنهم وظهر عزَّهم بين النَّاس ، قال النِّيي صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ فَضَّلَ اللهُ قريتُـــاً بســبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم : فضَّل الله قريشاً أنَّى منهم ، وأنَّ النَّبوَّة فيهم ، وأنّ الحجابة فيهم ، وأنَّ السقايا فيهم ، ونصرهم على الفيل ، وعبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم ، وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يُذكر فيها أحد غيرهم ﴿ لإيلاف قريش.. ﴾ . رواه البخاري في التـــاريخ والطبراني والحاكم عن أم هانئ وهو حسن ولأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ أَنَا مُحمد بن عبدالله بن عبد المطلب ـــ قال فما سمعناه ينتمي قبلها ـــ إلا أن الله عز وجل خلق خلَّقه ثمَّ فرَّقهم فرقتين فجعلني في خير الفريقين ثمَّ جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثمَّ جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً فأنا خـــــيرهم بيتاً وخيرهم نفساً ) صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ الهيثمي في ﴿ مِحمع الزوائــــــد ﴾ (٢١٥/٨ ــــــــ ٢١٦) : (( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )) ، أفبعد هذا الفضل يقال إن هؤلاء غير مشمولين بالعقو الإلهي ؟! وهل يكون والد المصطفى ووالدته في فرقة غير مشمولة بالعفو الإلهي الذي شمل أهل الفترة ؟!

ا فكيسف بهسسا إذ تتسسألف ا ولكسن أيسن مسن همو منصسف د مما جمدد الديسن الحنيسف محنّسف

قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: هذي أدلة لو تفسر د بعضها لكفي وبحسب من لم يرتضيها صمته أدبسا صلسى الإلسه علم النسبي محمسد ( تنبيه ) : يحتمل أن يكون السائل الذي قال أين أبي ؟ قد مات أبوه بعد البعثة لذلك قال عنــــه النّبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّه في النّار ، وهذا الذي نقول به ، وهو : أن والد السائل مات بعد البعثة وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما تقدم : متى طوأ الاحتمال سقط الاستدلال .

[ الحمديث الثالث : روى مسلم أيضاً مـــن طريــق حمّــاد بــن ســـلمة عــن ثـــابت عــن أنس : «أن رحلاً قال : يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النّار ، فلمّا قفّى الرجل دعاه فقال : إنّ أبــــي وأبك في النّار » .

قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ مردود لما مرّ بيانه آنفاً (٢٩٥) وتكلّم عليه عبد العظيم أبادي في عون المعبود فنقل كلام النّووي في أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النّار ، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ، فإنّ هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء ثمّ قال \_ الأبادي \_ :

( وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى ، وبعضه ضعيف جداً لايصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه وضعف وضعف مكذوب مفترى ، وبعضه ضعيف جداً لايصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه وضعف والقرطبي كالدارقطني والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر وابن الجوزي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وفتح الدين ابن سيد الناس وابراهيم الحلبي وجماعة ، وقد بسط الكلم في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم الحلبي في رسالة مستقلة له والعلامة على القاري في ( شرح الفقه الأكسير )، وفي

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

<sup>(</sup>٤٩٥) أي من الآيات التي ذكرناها والتي سيذكرها السيد فيما بعد .

<sup>(</sup>٤٩٦) اعلم وتنبه أن بعض أتمة الحديث صححوا تلك الأحاديث بغض النظر على أنّا نوافقهم أو نخالفهم كما نقل ذلك السيد أحمد زيني دحلان في سيرته المطبوعة على هامش السيرة الحلبية (٦٠/١) حيث قال: بل صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا للطعن فيه . اهــــ

رسالة مستقلة (<sup>۱۹۷</sup> ويشهد لهذا المسلك هذا الحديث الصحيح ، والشيخ حلال الدين السيوطي قد خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة فصنّف الرسائل العديدة في ذلك وهو متساهل جداً لا عبرة بكلامة في هذا الباب ما لم يوافقه الأئمة النقاد ، وقال السندي : من يقول بنجاة والديه صلمل الله عليه وآله وسلم يحمله على العم فإن اسم الأب يطلق على العم مع أن أبا طالب قد ربّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستحق إطلاق اسم الأب من تلك الجهة .

وهذا أيضاً ــ أي كلام السندي ــ كــــلام ضعيــف بــاطل ، وقــد مــلأ مؤلّـف تفسيره «إيراده «روح البيان » تفسيره بهذه الاحاديث الموضوعة المكذوبة كما هو دأبه في كل موضع من تفسيره بإيراده للروايات المكذوبة فصار تفسيره مخزناً للأحاديث الموضوعة ، وقال بعض العلماء التوقف في البـــاب هـــو الأسلم وهو كلام حسن » .

انتهى كلام صاحب عون المعبود ، وفيه مؤاخذات :

ا ــ قول النّووي إنّ أهل الفترة من العرب بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبيــاء مناقض لمعنى الفترة ، فإنّ المراد بالفترة زمان لم يصل فيه لأهله رسول ، ولا عرفوا ديناً مــن الأديـان ، فكيف يقول إنّ أهل الفترة بلغتهم دعوة إبراهيم والله تعالى يقول في حق العرب ﴿ وما أرســلنا إلهـم فكيف يقول إنّ أهل الفترة بلغتهم دعوة أبراهيم من نذير من قبلك ﴾ .

٢ ــ أحاديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما به أحاديث موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها ، وإنّما نعتمد على كلام الله ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وما كنّا معلّه ـــين حتــــى نبعـــث رسولاً ﴾ ويقول : ﴿ وما كان ربّك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ ويقول في حق العرب أهل مكّة ومن حولهم : ﴿ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ . فهذه الآيات وغيرها مما في معناها هي الــــــــى نعتمدها في نجاة أهل الفترة ، ومنهم أبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٤<mark>٩٧)</mark> هذه الرسالة طبعها المتمسلفون في نجد ووزَّعوها على العوام ليعتقدوا أنَّ والدي الحبيب المصطفى صلى الله عليسسه وآله وسلم في النَّار فالله حسيبهم .

<sup>(</sup>٤٩٨) بعث لي أحد إخوتنا وهو الأخ عبد الهادي فرج الله حفظه الله تعالى بالتعقب التالي :

١ ــ قال العلاَّمة المحبى في كتابه (( خلاصة الأثر )) (١٨٦/٣) :

رر ... وقد قيض الله تعالى الإمام عبد القادر الطبري للرّد على القاري فألّف رسالة أغلظ فيها في الرد عليه . وبالجملة فقد صدر منه أمثال ما ذكر ، وكان غنيّاً أنْ تصدر منه ولولاها لاشتهرت مؤلّفاته بحيث ملأت الدنيا لكثرة فاتدتهـــــا وحســـن الله المدنيا لكثرة الله المدنيا لكثرة الله المدنيا وحســـن الله المدنيا لكثرة الله المدنيا وحســـن

٢ ـــ وقال الإمام المحدث الكوثري رضي الله عنه في هامش (( الترحيب بنقد التأنيب )) متكلماً عن رسالة القاري :
 (( ... بعد أن قبر ما انطوت عليه من الرأي الهالك بردود أهل العلم )) .

٣ ــ وقال الإمام عبد الله الغماري حفظه الله تعالى في تعليقه على (( المقاصد الحسنة )) عن رسالة القاري : (( بأنّها جرأة مذهبة منه ب

٤ ـــ وقال الإمام الكوثري في مقدمته لكتاب (( العالم والمتعلّم )) :

(... ويقول الحافظ محمد مرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته: (( الانتصار لوالدي النبي المختار )) ... ما معناه: أنّ الناسخ لما رأى تكرر ما في ( ما ماتا على الكفر ) ظنّ أنّ إحداهما زائدة فحذفها فذاعت النسسخة الخاطسة ، ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لأنّ أبا طالب والأبوين لو كانوا جميعاً على حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكسم بحملسة واحدة لا بحملتين ، مع عدم التخالف بينهم في الحكم . وهذا رأى وحيه من الحافظ الزبيدي إلا أنّه لم يكن رأى النسخة التي فيها ( ما ماتا ) وإنّما حكى ذلك عمن رآها وإنّى بحمد الله رأيت لفظ ( ما ماتا ) في نسختين بدار الكنب المصرية قديمتسين كما رأى بعض أصدقائي لفظي ( ما ماتا ) و ( على الفطرة ) في نسختين قديمتين مكتبة شيخ الإسلام سـ عارف حكمت سـ المذكورة ، وعلى القاري بنى شرحه على النسخة الخاطئة وأساء الأدب ) اهـ كلام الإمام الكوثري رحمه الله ، ومنه يتضح أنّ خطأ الناسخ في (( الفقه الأكبر )) هو الذي أوقع القاري في ما وقع فيه .

٥ ــ وذهب العلاَمة المحقق الشيخ مصطفى الحمامي رحمه الله تعالى إلى أنَّ القاري رجع عما كتبه بتلك الرسالة بما كتب في شرحه على (( الشفا )) للقاضي عياض (٢٠١/١) ، (٢٤٨/١) فأمّا الموضع الأول فذكر صاحب الشفا : (( أنَّ أبا طــــالب قال للنّبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رديفه بذي المجاز عطشت وليس عندي ماء فنزل النّبي صلى الله عليه وآلـــه وســلم وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال : اشرب )) فقال القاري بعد كلام : وأبو طالب لم يصح إسلامه ، وأما إسلام أبويه ففيه أقوال والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأحلّة من الأئمة كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المولفة . اهـــ ثم قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتابه (( النّهضة الإصلاحية )) : وبهذا قد كفانا مؤلّف الرسالة نفسها وهو الشيخ مـــلاً علـــي القاري مؤونة الرّد عليه برجوعه إلى الحق والصواب ، وهكذا العلماء الأكابر لا تنتظر منهم إلا الرحـــوع إلى الصــواب إن أخطأوا والإنابة إلى ربهم إن عصوا ، والمبادرة إلى الكمال إن عرجوا إلى نقص . اهـــــ

٦ ــ قال الشيخ الفاضل : ( وهيي غاوجي ) حفظه الله تعالى في كتابه (( أبو حنيفة )) ص (٢٦٠) :

(ر ... رأيت بعيني نسخة خطية من (( الفقه الأكبر )) بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة علمسسى سساكنها الصلاة والسلام وفيها ( ما ماتا ) )) اهم .

فتأمّل هذه الفوائد النفيسة التي أتحفنا بها الأخ عبد الهادي سدد الله خطاه .

والعلماء باعتماد خبر الآحاد وترك القرآن الكريم .

٤ ـــ الحافظ السيوطي متساهل حقاً ، لكنه في هذا الباب متمسك بالحق المؤيد بالأدلة ، وكفــــى
 بالقرآن دليلاً لقوله .

أمًا صاحب تفسير « روح البيان » فليس من أهل الحديث فلذلك يذكر الموضوعات في تفسيره مثل الزمخشري والبيضاوي وأبى السعود وغيرهم .

٥ — بين صديقنا العلامة الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله تعالى أنّ : علياً القاري اعتمد في القول بعدم نجاة الأبوين على عبارة وقعت في (( الفقه الأكبر )) لأبي حنيفة تفيد ذلك ، قال : وهو مخطئ ، فإن نسخ الفقه الأكبر المعتمدة فيها تصريح أبي حنيفة بنجاة الأبوين ، والخلاصة أنّ الحديث شاذ مردود كما تقدّم ، لكن ورد من طريق آخر بلفظ لا شذوذ فيه . روى البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيسم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أين أبي ؟ قال : في النّار . قال فأين أبوك : قال (( حيثما مورت بقبر كافر فبشره بالنّار )) إسناده على شرط الشيخين وهو أصح من حديث مسلم ، وليس فيه أنّ أبا النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في النّار ، فهذا الحديث هو المعتمد .

٦ ـــ استحسان كلام من اختار التوقف في هذا الباب خطأ ، لأنّ التوقف إنّما يكون حيث تتكافأ الأدلة ، وهنا لا تكافؤ ، فالقرآن قاطع في نجاة أهل الفترة ومنهم الأبوان .

( تنبيسه ): توقف الحافظ السحاوي في نجاة أبوي النّبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتسار السكوت عن نجاتهما وعدمها اعتماداً على هذين الحديثين الشاذين (٤٩٩) وهذا عحيب منه ! فإن التوقسف إنّما يكون حيث تتكافأ الأدلة ، وهنا لا توجد مكافأة ، لأنّ القرآن قاطع في نجاتهما ، وخبر الآحساد لا يقوى على معارضة القرآن .

وأعجب منه موقف علي القاري فإنّه ألَف رسالة حزم فيها بأنّ أبويه صلى الله عليه وآله وسلم في النّار ، وترك القرآن القاطع معتمداً على الحديثين الشاذين وأظن أن الله تعالى يعاقبه على ذلك ] .

<sup>(</sup>٤٩٩) أي حديث زيارة الرسول لقبر أمه وحديث أبي وأباك في النَّار .

أسأل الله تعالى أن أكون موفَّقاً في دفاعي عن العلاَّمة الباجوري رحمه الله تعالى فيما افترى عليــــه أعداؤه ، ولا يعني هذا قطعاً أن العلاّمة الباجوري رحمه الله تعالى معصوم لم يقع له خطأ ، وقــــد وقعـــت للعلاَّمة الباحوري بعض الأحطاء في ﴿ شرح الجوهرة ﴾ وفي غير ذلك من كتبه لكنها أحطاء غير مكفَّـــرة خلافًا لما وقع للحرَّاني من أخطاء ، من تلك الأخطاء التي وقعت للباحوري تعريفه للنبي بأنه :

( إنسان أوحى إليه بشرع و لم يؤمر بتبليغه ) ، مع أن الصحيح في تعريف النِّبي أنَّــــه : ( إنســـــان أوحي إليه بشرع الرسول الذي سبقه وأمرَ بتبليغه ) ، وقد تتابع المتأخرون على تعريف النسبي بـــالتعريف الذي أشرنا بأنَّه خطأ ، وخالفوا الأدلة تقليداً ودون أن ينظروا في تعريف المتقدمين للنبي .

فقد أخطأ الأخ البحاثة المتطاول في نقده لشرح الباجوري فنقد الصواب وترك الخطأ تماماً كشيخه الألباني في نقده لكتاب (( فقه السنَّة )) حيث ترك كثيراً مما يجب نقده واشتغل بنقد أشياء إما صحيحــــة وإما غير مهمَّة ، والتوفيق من الله تعالى .

كما أسأل الله تعالى أن يكتبني في زمرة المدافعين عن الحق وأهله ومنهم العلماء الذين وصفهم الأخ الكاتب بنفايات اليونان وعقائد الهندوس و ... وغير ذلك ، وعلماء الأشاعرة الذين منهم الحافظ البيهقي والنووي وابن صلاح وابن فورك وابن حجر العسقلاني والسحاوي والسيوطي والعز ابن عبسد السسلام وغيرهم من مئات العلماء جميعهم أشاعرة وهم حقيقة من علماء الإسلام فالدفاع عن عقيدتهم في التنزيه دفاع عن عقيدة أهل الإسلام ، ومن حاربهم ونبذهم جملة لأنَّهم أشاعرة منزهين ومؤولين لا شك أنه غير موفَّق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والحمد لله رب العالمين .

فرغت منها يوم ٢٤ ربيع ثاني سنة ١٤١٠ هـــ وبالله حُسْن الحتام .

# الجواب الدقيق

على ما وقع في كتاب در الغمام الرقيق

كتبه الحسن بن علي السقاف عفا الله تعالى عنه

771

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

### بسم الله الرحدي الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضي الله عن صحابته المتقين .

أما بعد: فقد حاءتني عدة أسئلة فيها استفسارات عما كتبه الشيخ عبدالله التليدي المغربي الطنحي نقلاً عن السيد الحافظ أحمد بن الصديق في كتاب « در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بسن الصديق » حيث أن في الكتاب عقائد وأحكام وعبارات مستهجنة منقولة عن هذا السيد الحافظ وأخطر تلك العبارات التي نتخذ منها موقفاً مضاداً هي تلك العبارات متعلقة بالتوحيد أو بالثناء على ابن تيميسة ونحو هذه المسائل والقضايا التي كأن فيها نصرة لعقيدة الوهابيين القرنيين « المتمسلفين .

وممن سألني عن ذلك واتصل بي الشيخ محمود سعيد ممدوح المصري وبعض إخوتنا في طرابلــــس وصيدا في لبنان ، وبعض إخوتنا المغاربة والأخ الملقب بالمؤيد الأشعري .

فأقول وبالله تعالى التوفيق :

ما جاء في كتاب (( در الغمام الرقيق )) مردود من عدة أوجه منها :

( الوجه الأول ) وهو الأهم : أن هناك بتر وحــــذف وتحريــف لكـــلام الســـيد أحمـــد بـــن الصديق ! وسأضرب مثالاً على ذلك ليتضح الأمر :

لحسن الحظ أو التقدير كنت قد حصلت على رسالة من رسائل الحافظ السيد أحمد وفيها ذكر الألباني ، وهي مذكورة في كتاب «در الغمام الرقيق » ص (١٩١) وهي النص رقر مدكورة في كتاب «در الغمام الرقيق » عندي وجدت أن الشيخ التليدي أثبت مدحاً في الرسالة للألباني والشيخ ) فلما رجعت إلى المخطوطة التي عندي وجدت أن الشيخ التليدي أثبت مدحاً في الرسالة للألباني وحذف الذم والرأي الواضح للسيد أحمد في الألباني !! ولمعرفة ما وقع فيه الحذف والتزوير أقوم الآن أولاً بنقل الكلام المذكور في «در الغمام ... » حرفياً من ص (١٩١) ثم أقوم بنقل الفقرة المتعلقة بشأن الألباني من كلام السيد أحمد ابن الصديق من رسالته المكتوبة بخط يده وأبين الكلام المخدوف منها بتمييزه بالخط الأسود الواضح الذي تحته خط ، ثم أصور تلك الفقرة من رسالة السيد أحمد ابن الصديق في صفحة مستقلة للتأكد ودفع الشك والارتياب في هذه القضية ثم نخرج بتحليلات ونتسائح تفسر هذه القضية فيما بعد ، فإليكم ذلك :

(٠٠٠) نسبة إلى قرن الشيطان ا

قال الشيخ التليدي:

[ الألباني والشيخ :

هذا كلام الشيخ التليدي الذي نقله عن السيد أحمد بن الصديق !!

نقل الفقرة المتعلقة بحال الألباني من كلام السيد أحمد بن الصديق في رسالته تلبك الموجودة لدينا بخطه حيث يقول فيها حرفياً:

[ وناصر الدين ألباني قُع قَدم إلى دمشق وهو لا يعرف العربية ، ففتح دكاناً لإصلاح الساعات وتعلم العربية (۱۰۰ وأقبل على علم الحديث فأتقنه جداً جداً ، وأعانه مكتبة الظاهر (۲۰۰ المشتملة على نفائس المخطوطات في الحديث وهو ممن رتبها بيده ، حتى أني لسمًا زرتها في العام الماضي كان هو الذي يأتيني بما أطلبه ويعرفني بما فيها ، وهو خبيث الطبع وهابي تيمي جلد ، عنيد فاق عناده كل عناد وزاده إيغالاً في ذلك كونه يتقاضى مرتباً من السعودية للدعاية ونشر المذهب الوهابي ، وله أتباع ، وهناك المنع حبشي ضد له ولكل منهما مؤلفات مطبوعة في الرد على بعضهما (۲۰۰ ) ، ولولا خبث (۱۰۰ ) مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان في معرفة الحديث ، مع أنه لا يزال فاتحاً دكان الساعات ، وقعت لنا معه مناظرة يطول ذكرها .... ] .

هذا كلام السيد أحمد ابن الصديق المنقول من خط يده من جملة رسالة موجودة بين أيدينا !

<sup>(</sup> **٥٠١**) وقع في (( در الفمسمام )) بسدل عبسارة ( ففتسع دكانساً لإصسلاح السساعات وتعلسم العربيسة ) لفسظ : ( فتعلّمها )) فقط .

<sup>(</sup>٢٠٠) وقع بدل لفظة ( الظاهر ) هذه في (( در الغمام )) : ( الظاهرة ) بزيادة التاء المربوطة !

<sup>(</sup>١٠٠٠) كل هذه الكلمات حذفت من كتاب الشيخ التليدي (( در الغمام الرقيق ... )) فتأمل !!

<sup>&</sup>lt;u>(£ • 0)</u> لفظة ( حبث ) هذه حذفت أيضاً من الرسالة لتحقيق الغرض المراد كما يظهر ! والله أعلم بخفايا الأعمال وهواحس الصدور وخلجات الضمائر ! وهو حسبنا ونعم الوكيل !

وهذه الرسالة كتبها السيد أحمد ابن الصديق بتاريخ ٢٩صفر ١٣٨٠ أي في نفس السنة التي توفي

بل كتب هذه الرسالة قبل موته بثلاثة أشهر لأنه توفي في فاتح جمادى الآخرة من سنة ١٣٨٠هـــ فذم ابن تيمية هي آخر أقوال السيد أحمد على التحقيق .

فلو كان قد مدحه سابقاً واغتر ببعض كلام ابن تيمية وعقائده وآرائه فقد عاد ذاماً له وقد حصل ذلك مع جماعة من كبار أعيان العلماء كابن دقيق العيد وأبو حيان الأندلسي وغيرهم وهذا أمر معـــروف ومشهور!

فقد حوت الرسالة الأمور التالية :

١- ذم الألباني ، ووصفه بأنه لولا خبث مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان ، ولولا أداة امتناع لوجود ! تقول لولا أنك أمسكت الشجرة بيدك لسقطت ! فإذن أنت لم تسقت لوجـــود المــانع مــن

هذا على رأي السيد أحمد بن الصديق ! ولسنا ملزمين برأيه سلباً ولا إيجاباً !

٢- وصفه للألباني بأنه كان وهابياً تيمياً عنيداً خبيث الطبع وأنه يتقاضى راتباً للدعاية للوهابيــــة وكل هذه أوصاف ذم وقدح!

وأهمها عندنا وصفه ذاماً له بأنه كان تيمياً ! ولو كان ابن تيمية وآراؤه شيئاً ممدوحاً وحبوباً عند السيد أحمد ابن الصديق لما ذم الألباني وعابه به !

فإذن السيد أحمد لم يكن يحب ابن تيمية و لم يكن راضياً عنه هذا هو آخر أقواله التي صرّح بها قبل

وهناك أقوال صريحة للسيد أحمد بن الصديق في ذم ابن تيمية أشد الذمُ سأنقل بعض ما وقفت عليه منها بعد قليل إن شاء الله تعالى .

فما جاء في كتاب الشيخ التليدي لا يوثق به ولا يلتفت إليه وخاصة بعدما نقلنا نموذج التحريف !

وقد أرسل لي الشيخ التليدي رسالة بخطه ذكر لي فيها أنه قد حصل تحريف وتلاعب في طبع كتاب ( در الغمام الرقيق ) من الطابع فيما يظهر .

والسيد أحمد وإن كان يقول بأنه لا يوافق الأشاعرة أو لا يحبهم أو لا يسير على طريقتهم أو أنــــه يراهم من الضالين والمنحرفين إلا أنه لا يقول بعقيدة الوهابيين التيميين ! ولا أدل على ذلك من قولــــه في كتابه (( جؤنة العطار )) في المجلد الأول منه طريفة (٦٠) بعنوان :

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

( دحض آراء القرنيين في صفات الله تعالى ) وذكر فيها الرد والإنكار عليهم في إثبات العلــــو لله تعالى وأنه فوق العرش ، وأنهم إذا آمنوا بالآيات التي يسمونها آيات العلو على ظاهرها فإنهم لم يأخذوا بظاهر آيات المعية مثل قوله تعالى ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ... ﴾ وأنهم ضلوا بتأويلها . ومن قول الحافظ السيد الشريف أحمد ابن الصديق الغماري الحسني في كتابه ﴿ على بن أبي طالب

إمام العارفين )، ص (٥٣-٥٧) في ابن تيمية الحراني ما نصه :

[ بل بلغت العداوة من ابن تيمية إلى درجة المكابرة وإنكار المحسوس ، فصرَّح بكل جراة ووقاحة ، ولؤم ونذالة ، ونفاق وجهالة ، إنه لم يصحُ في فضل عليَّ عليه السلام حديث أصلاً ، وأنَّ ما ورد منها في الصحيحين لا يثبت له فضلاً ولا مزية على غيره (٥٠٠٠) مع أنَّ إمامه وإمام أهل السنة والحديث

<sup>(</sup>٥٠٥) قال ابن تيمية لا حياه الله تعالى في منهاج سنته (٨٦/٤) : [ وأما قوله : ﴿ مَن كُنتَ مُولاه فَعَلَيُّ مُولاه ﴾ فليس هو في الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء ، وتنازع الناس في صحته ... ] !!

ثمَّ قال هناك نقلاً عن ابن حزم بزعمه !! : [علام الله عن الله عن الديناً الدينات

<sup>[</sup> قال : وأما (( من كنت مولاه فعليّ مولاه )) فلا يصح من طريق الثقات أصلاً ] اهـــ !! قلت : حديث (( من كنت مولاه فعليّ مولاه )) حديث متواتر عند أهـــل الســـنة والجماعـــة وقـــد نـــص علــــى ذلـــك

وعمن ردُّ على ابن تيمية في هذا من النواصب أيضاً الألباني المتناقض !! فقد قال في صحيحته (٣٦٦٠–٢٣٤) :

<sup>[</sup> فمن العجيب أن يتحرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة ... كما فعل بــــالحديث المتقدّم هناك ... فلا أدري بعد ذلك وحه تكذيبه للحديث إلا التسرّع والمبالغة في الرد على الشيعة ... ] .

وقال الألباني المتناقض !! في صحيحته (٣٤٤/٤) في أواخر تخريج الحُديث رقم (١٧٥٠) :

<sup>[</sup> إذا عرفت هذا ، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعً ...ف الشطر الأول من الحديث ( من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) وأما الشطر الآخر فزعم أته كذب ! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها ، والشم المستعان ] .

ومع ذلك فأنصح إخوتي الذين يثقون بي أن لا يحسنوا الظن بهذا الألباني لقوله هذه المقالة في ابسن تيميسة وأن لا ينفروا بكلامه هذا ! فهو ناصبي يزعم أشياء كثيرة منها أنَّ قوله تعالى ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت وبطهر كسم تطهيراً ﴾ هي في أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة ويدخسل أصحاب الكساء في ذلك تبعاً !! مع أنه يصحسح حديث الكساء الذي هو نسسص في تفسير الآية !! وقد بيَّنتُ ذلك ورددت عليه في ‹‹ صحيح شرح العقيدة الطحاويسة يه ص ١٢٥٨هـ وانظر لتعرف نصب هذا الألباني أيضاً كتابنا ‹‹ تناقضات الألباني الواضحات ›› (٢٧٧/ -٢٥٧) !!

أحمد بن حنبل يقول: لم يرد من الأحاديث بالأسانيد الصحاح في فضل أحد من الصحابة مثل ما ورد في

<sup>(</sup>**٥٠٦)** رواه مسلم (١١٣) والترمذي (٣٦٦٩) والنسائي في الصغرى (٤٩٣٢) وابن ماجه (١١١) وغيرهم . .

<sup>&</sup>lt;u>(۷۰۷)</u> انظر (( الدرر الكامنة <sub>))</sub> (۱/۱۰۵) .

<sup>(</sup>٥٠٨) بعض ذلك ذكره في (( منهاج سنته )) (١٦٩/٢) وذكره بطريقة ملتوية عرجاء ، وتظاهر في بعض تلسك الجمسل بمدحها وأنها عليها السلام سيدة نساء العالمين !! وليس وراء قوله عامله الله بما يستحق إلا الطعن والذم !! وليس له مخسر عندنا من هذه الورطة ولا نقبل الدفاع عنه وتأويل بعض كلماته هناك بأي وجه !! فهو ناصبي خبيث وبحسم بغيض شساء المخالفون أم أبوا !!

<sup>(</sup>٠٠٩) كل هذه الأمور ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة ابن تيمية في (( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )) (١٥٤/١-٥٠) فارجع إليها إن شئت !!

الزواج بها المناه أن بل فاه في حقه عليه السلام بما هو أعظم من هذا فحكى عن بعض إخوانه المنسافقين أن علياً عليه السلام حفيت أظافره من التسلق على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليسل إفي أمثال هذا من المثالب التي لا يجوز أن يُتهم بها مطلق المؤمنين فضلاً عن سادات الصحابة رضي الله عنهم ، فضلاً عن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقيع الله أبن تيمية وأحسزاه وجزاه بما يستحق ، وقد فعل والحمد لله ، إذ جعله إمام كل ضال مضلً بعده وجعل كتبه هاديسة إلى الضلال فما أقبل عليها أحد واعتنى بشأنها إلا وصار إمام ضلالة في عصره ، ويكفي أن أخسرج الله تعالى من صُلُب أفكاره الخبيثة قرن الشيطان وأتباعه كلاب النار وشرَّ مَنْ تحت أديم السماء الذيسن ملكوا الكون ظلمة وسودوا وجهه بالجرائم والعظائم في كل مكان ، والكل في صحيفة ابن تيمية إمام ملكوا الكون ظلمة وسودوا وجهه بالجرائم والعظائم في كل مكان ، والكل في صحيفة ابن تيمية إمام الضالين وشيخ المجرمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من سنَّ سنة سئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه إثم من تبعه إلى يسوم القيام سسة » ] انتهى كلام الحافظ المحدّث السيد أحمد ابن الصديق جزاه الله تعالى بالروح والريحان والجنة والرضوان .

وفي رسالته (( هداية الصغراء )) أيضاً كلام يذم فيه ابن تيمية وهذا أمر متواتر عن السيد أحمد بسسن الصديق وهو مخالف لما في (( در الغمام الرقيق .... )) الذي ألَّفه الشيخ التليدي هداه الله تعالى ! وثبت فيه التزوير والتحريف ؟!

وبعد هذا الكلام الذي نقلناه من مؤلفات السيد أحمد هل يتصوّر أن يثني على ابن تيمية وفكـــــره وكتبه ؟!

وعلى فرض أن الشيخ التليدي يملك رسالة أخرى فيها نص الكلام الذي يتحدَّث به عن الألباني دون تلك الزيادات لأنهسا ون تلك الزيادات لأنهسا بحملة وهذه التي بينها من خطه مفصلة ومبيَّنة لحقيقة حال الألباني بنظر السيد أحمد !

وسبب ثناؤه عليه بنظري في علم الحديث وقوله عنه إنه أتقنه جداً جداً هو أن السيد أحمد كـــان

<sup>(</sup>**٠١٠)** والحديث في ذلك رواه مسلم وهو حديث شاذ تكلّم عليه بعض الحفاظ !! لأنه من رواية المسور ابن مخرمة وكسات منحرفاً عن سيدنا على عليه السلام !! وقال الحافظ في ترجمته في (( تهذيب التهذيب )) ( ١٣٧/١٠) :

ثم إن قول السيد أحمد ابن الصديق عن الألباني أنه ( أقبل على علم الحديث فأتقنه حداً جـــداً ) كلمة فيها مسارعة في الحكم وكان هذا قبل نحو (٤١) سنة و لم تكن كتب الألباني قد ظهرت يومئذ إلا شيء بسيط حداً حداً ! ولو أن السيد أحمد ابن الصديق اطلع على تخريجات الألباني المتناقضة وطريقـــة تصحيحه وتضعيفه ! ورأى ردودنا على الألباني وكتاب تناقضات الألباني الواضحات وما كتبه العلماء في الرد عليه لصنف كتاب مداوي آخر للألباني إضافة إلى مداوي المناوي !

ورأي السيد أحمد لا يلزمنا ونحن مخيرين في قبوله وردّه !!

وهذا واضح وظاهر كالشمس !!

وإنني أعجب من الشيخ التليدي وغيره كيف يقولون إن السيد أحمد ابن الصديق كـــان سـلفي العقيدة وهو يذم الوهابيين ويسميهم القرنيين نسبة إلى قرن الشيطان النحدي المعروف ويذم ابــن تيميــة ويعظم الشيخ محى الدين بن العربي الحاتمي الصوفي والشيخ الدباغ ؟!

أما قضية وحدة الوجود التي يزعمون أن السيد أحمد بن الصديق يقول بها فــــالذي رأيتــــه في بعض كتبه التي اطلعت عليها إنكاره لهذه العقيدة وقد عدّها إلحاداً ومروقاً من الدين !!

وإليك بعض نصوصه في ذلك :

قال السيد أحمد في كتابه جؤنة العطار (١١١/١):

(( رفهوم وحدة الوجود عند بعض شيوخ الطريقة ) :

وحدة الوجود لا تُدرَك بالعلم وإنما تُدرَك بالذوق(٥١١) ، وما خاض فيها أحد بعقلــــه إلا وألحـــد

739

{ المكتبة التخصصية للود على الوهابية }

the winds of the control of the cont

<sup>(</sup>**011)** من هذا ومما بعده من الكلام الذي فيه إنكار صريح على من اعتقد بوحدة الوحود وأن الخالق هو المخلوق أو جزء منه يتبيَّن أن وحدة الوحود عنده المعروفة بالذوق هي مقام الفناء الذي يذكره الصوفية في مصنفاتهم كالرســـــالة القـشــــيرية وغيرها ، فلا يعني به قطعاً أن الخالق هو عين المخلوق !

وهو مقام الإحسان الذي لا يعرف إلا بالذوق وجهاد النفس وهو ما لخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) مع أننا نجزم ونقطع بأن الله تعالى تعالى لا يراه الأولياء ولا الأنبياء لا يقظــــة ولا مناماً قطعاً وكل من ادعى أنه رآه فهو إما متخبَّل أومدعي أو لا يعرف أن الصورة التي رآها في المنام وخطر له أنها الله تعالى

وذكر قصصاً عديدة لأشخاص ألحدوا في الدين بسبب عقيدة وحدة الوجود ثم قال :

« والمقصود أن هؤلاء مرقوا من الدين بسبب وحدة الوجود .... » .

فهذا كلام صريح في إنكاره على هؤلاء الصوفية أو المتصوفة الزائغين القائلين بوحدة الوجود بمعنى أن الخالق والمخلوق شيء واحد !

وأما ذمه الأشاعرة فالأشاعرة فرق عديدة على التحقيق فنحن لا نحبذ طريقة الباقلاني وما ينسب للأشعري بل نحن ننكر طريقتهما ونحبذ طريقة الغزالي مع أننا نخالفه في بعض القضايا والمسائل لا سميما والمذهب الأشعري ينص في قواعده وأصوله على وجوب النظر وعدم التقليد! ولا أدل على ذلك من قول صاحب الجوهرة الأشعري:

### إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التوحيدِ اِيمانه لم يَخْلُ مِنْ تَوْدِيــــــدِ

ولا ضير على من ينكر على الأشعرية وهو يقول بما يقولونه من التنزيه كابن حزم إلا في مســــــألة

يستحيل أن تكون هي الله تعالى الذي فو ليس كمثله شيء فه والذي فو لم يكن له كفواً أحد فه وهؤلاء الذين يرون هـ قد الأمور ويلقي الشيطان في قلوبهم أنها الله تعالى لم يدرسوا علم التوحيد ويعرفوا العقيدة والإيمان الصحيح الذي حاء به سيدتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن ادّعوا أنهم أئمة وفطاحل في علم التوحيد والواقع أنهم حهلاء حقيقة !! ومع هذا فنحن لا نحب ولا نتجه إلى هذه الاصطلاحات والمقالات الفلسفية التي تفنن فيها فيما أعتقد ابن العربسي الحاتي الصوفي ولا نحبذ طريقته ومنهجه ومذهبه مهما وصفونا بالتحمد والحجب وعدم الذوق وغير ذلك من هراءات المدعيق والمتظاهرين بالمعرفة والصوفيه ! مع أننا لا ننكر التصوف ونقول بأنه هو التحلي بآداب القرآن والسنة تحقيقاً لقولسه تعالى فو وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فه النازعات : ١١ ، وقوله تعالى فو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبــــل لفــي

ضلال مبين ﴾ آل عمران : ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٨٢) انظر (( حؤنة العطار )) الفائدة (١٨١) وطريفة (١٨٢) .

ولذلك نجد الألباني يرمي ابن حزم بأنه جهمي جلد لأنه لا يقول بعقيدة العلو الحسي التي يقـــول بها الألباني .

ومن هنا أقول إن الرسائل المنسوبة إلى السيد أحمد ابن الصديق التي تطبع اليوم وخاصة ما يصدر عن الشيخ محمد بوخبزة والشيخ التليدي لا يعول عليها! والظاهر أن هناك مؤامرة مسن قبل الوهابية المتمسلفين الذين يعرضون على مثل هؤلاء الأشخاص عروض مالية لنشر مثل تلك الأكاذيب أو ذلك التزوير المسطور في مثل «در الغمسام الرقيق .... » ونحوه ومقدمة حمدي السلفي لكتاب «فتح الوهاب ... » للسيد أحمد حيث نقل عن محمد بوخبزة التطواني الطعن في السيد أحمد ابن الصديق كلاماً فيه طعن بالسيد أحمد ابن الصديق .

فكل ذلك مردود ولا يوثق به ولا يشوه صورة السيد أحمد ابن الصديق عندنا مع أننـــا لا نقـــول بعصمة السيد أحمد ولا غيره ومن قال الضلال والكفر كان كافراً ولا محاباة في الدين لأن الكفر كفر كانناً من صدر عنه كما قال الإمام المحدث الكوثري عليه الرحمة والرضوان .

وبذلك نكون قد بينا موقفنا من هذه المسألة وما ينبغي أن يصار إليه وفتحنا آفاقــــاً لمــن أراد أن يكتب في ذلك ويتوسع في القضية مثل أخينا محمود سعيد ممدوح وأسأل الله تعــــالى أن يجنبنــا طريقـــة الأشخاص الذين يكتبون البحوث ويتملقون ويبيعونها لغيرهم رجاء دراهم معدودة فيسقطون قيمة العالم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

### الشيخ التليدي يصرح بأن ناشر كتاب در الغمام الرقيق قام بالتلاعب فيه أثناء الطبع

هذا وقد أرسل لي الشيخ التليدي حفظه الله تعالى رسالة جاء فيها فصل يتعلق بهذا الموضوع وهو ما نصه حرفياً :

الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وحزبه ، وبعد : فهذا ما كنت كتبته في الأصل الذي وجهته للطباعة لكن الناشر تصرَّف في بعض الفقرات فحذف بعضها لظروف حاصة والله ولى التوفيق ، وهو الهادي إلى أقوم طريق والسلام .

وكتب عبد الله التليدي والحمد لله رب العالمين

## البراعة

في كشف معنى « عليكم بالجماعة »

> بقلم حسن بن علي السقاف القرشي الهاشمي الحسيني عفا الله تعالى عنه

> > 757

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضوان الله تعالى على صحابته المتقين المهتدين .

أما بعد:

فقد سألني بعض الإخوة الفضلاء عن إشكال يقوم بذهنه وهو أنَّ بعض الناس المنتمين لبعض الجماعات الإسلامية المعاصرة يلاحظ بعض أفرادهم أن الجماعة أحياناً تقسع في بعسض الأخطساء والأغلاط فإذا أدرك الفرد أنَّ تلك الجماعة مخطئة فيما ذهبت إليه وراجعها في ذلك فإنه يسمع الجسسواب التالى :

( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالجماعة ) !!

قال لي السائل: فما هو الجواب عن هذا الإشكال وما هو معنى الجماعة هنا ؟

فأجبت على ذلك: بأنَّ الجماعة هنا لها أربعة معاني:

الأول: وهو أقــوى المعــاني: الحـــــــق، فقولــه عليكــم بالجماعــة أي عليكــم بالجماعــة أي عليكــم بالحق ، وهو المأخوذ من أدلة الشريعة المطهرة ، ويؤكد هذا قول سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنـــه: ( الجماعة ما وافق الحق وإن كنتَ وحدك ) وسيأتي إن شاء الله تعالى .

الثاني: الاعتصام والتمسك ببيعة خليفة المسلمين عند مبايعة جمهور أهل الحل والعقد له ، فــــلا يجوز الخروج عليه والتعلل بالأعذار وشق العصا لأنه هو ساعتئذ الجماعة الراشدة التي أمر المسلمون أن لا يخرجوا عليها وهي الجماعة المأمور بالتمسك بها .

وقد ورد في هذا أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان فمــــات عليه إلا مات ميتة جاهلية )) . رواه البخاري (٧١٤٣) ومسلم (١٨٤٩) واللفظ له .

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولي الخلافة فقام فيهم خطيباً : أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم . الثالث : الإجماع وهو إجماع فقهاء المسلمين المحتهدين من جميع المذاهب والفرق في عصر مسسن العصور فالمنابذ لهم مخالف للحماعة وخارج عنهم .

الرابع: ويدخل في الأمر بلزوم الجماعة المحافظة على الثبات على دين الإسلام أي الالتزام بدين المسلمين ، لأنه جاء في الحديث الصحيح: « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانسي والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) من حديث سيدنا ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً.

قال الحافظ ابن حجر في شرحه في (( الفتح )) (٢٠١/١٢) :

« والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد » .

ففسّر هنا مفارقة الجماعة بالردة وهي ترك دين الإسلام .

وورد في بعض الأحاديث أن المراد بالحض على الجماعة أيضاً الحض على صلاة الجماعة وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى ، وقد فسر علماء الأمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم (عليكم بالجماعة) بهدفه المعاني الأربعة التي ذكرناها وليس غير ذلك كما يدّعي بعض الناس اليوم من وجوب التمسك بالكشير المخطىء وترك القليل المصيب والله تعالى يقول ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ مع قوله تعالى ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ .

ثم إذا دققنا النظر في هذه المسألة الخطيرة لنتعرف على حقيقة ما أرشدنا الله تعسالي إليسه مسن الضوابط الشرعية التي نستطيع أن نعرف بها الحق من الباطل ونميز بها الخطأ من الصواب وما يجسب أن نسير عليه فإننا نجد الشريعة المطهرة لم تجعل لنا معرفة ذلك بالتمسك بما تقوله أو تفعلسه جماعه مسن الجماعات المسلمة الكثيرة الموجودة على الساحة اليوم !! وإنما جعلت الضابط هو التمسك بالإسلام الذي هو الحق أي التمسل بأصول الأدلة التي يرجع إليها عند التنازع وهي الكتاب والسنة والإجمساع والعقسل وهذا هو المنصوص عليه في علم الأصول .

ومن أدلة ما قلناه :

١- قال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّــةً قَانِتًا لللهِ حَنْيَفًا ﴾ النحل ١٢٠٠ .

وقال سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنـــــه : إنَّ معــــاذا كان أمة قانتــــاً لله . روات الحاكم (٢٧١/٣-٢٧١) وغيره .

وقال الإمام الرازي في تفسيره (١٣٦/١٠) :

« واعلم أنّه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بصفات : الصفة الأولى أنه كان أمة ، وفي تفسيره وجوه ، الأول : أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في صفات الخير كقوله : ٢− قال الله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ و لم يقل ســـبحانه واعتصمـــوا
 بالجماعة التي يقصدها بعض الناس اليوم !! والمقصود بحبل الله في هذه الآية هو القرآن الكريم .

٣- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي (١٢٠°)، ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهمسا »(١٤٠٠). رواه مسلم في الصحيح (٢٤٠٨/١٨٣/٤) والترمذي (٣٧٨/٦٦٣/٥) واللفظ له.

٤ - وقال تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليـــوم
 الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ النساء : ٥٨ .

فالضابط للمسلم كما ترى هو الرجوع للشرع لا الركون للحماعة وتسويغ أخطائها وتغطيتها بقول القائل (عليكم بالجماعة).

وليست الجماعة بالأكثرية العددية مع وجود المخالف وإنما الضابط هو الحق ، ويعسرف ذلك بأدلة الشرعية وأصولها كما قدّمنا ، فلو كانت المسألة بكثرة العدد كما تدعي بعض الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أن أكثر الجماعات عند أهل السنة هم الحنفية الملتزمين بمذهب الإمام أبي حنيفة فسانهم يبلغون ملايين وكذا الشافعية والمالكية وكذا الأشاعرة ، وكذلك من غير أهل السنة الشسيعة فعددهم يقارب اليوم المائتي مليون (٢٠٠٠٠٠٠)! فإذا كان الواجب هو التمسك بالأكثر عدداً فهؤلاء الذين ذكرتهم أكثر عدداً بمن يلهج اليوم بمقالة (عليكم بالجماعة )!!

THE THREE TO BE THE PRESENCE S THE

<sup>(</sup>٣١٣) المراد بالعترة هنا علماء آل البيت وهم الفقهاء المحتهدون منهم ، والاعتصام والتمسك بهم هو التمسك بإجماعهم واتفاقهم وترجيح كفتهم على غيرهم وخاصة في القرون الثلاثة التي تقعدت فيه مذاهبهم وكانت فيه جهابذة أثمتهم ، فالتمسك والرجوع إلى ما قالوه أولى من الرجوع لغيرهم ممن يسمونهم بعلماء السلف ، ويقابلهم النواصب ، فيجب علم المرء المسلم أن يكون في كفة أهل البيت لا في حزب أعدائهم . وفي هذا تفصيل وبيان وإيضاح مطوّل ليس هذا موضعه وإنما ببنت هنا ما يتعلّق بالمقام .

<sup>&</sup>lt;u>(**116)**</u> وأما رواية : (( تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي )) فهو موضوع لا يصح ، وقد بينتُ ذلك مفصلاً في آخر كتاب (( صحيح صفة الصلاة )) ص (٢٨٩–٢٩٤) فليراجع .

لم إنَّ عدد كل فرقة من هؤلاء لوحدها ربما يكون قليلاً بالنسبة لعدد المسلمين في العالم السذي يزيد على مليار إنسان ، وإذا أراد أن ينقلب هؤلاء علينا فيقولون بأننا إذن نحن الأقل عدداً والحق هو مع القليل .

قلنا: بل إن هناك من الفئات أو الطوائف أو الجماعات ما هو أقل من عددكم وهذا معـــروف ومشهور ، فإذا كان الأمر كذلك تبين أنه لا بُـــــد من اعتماد تفسير ( عليكم بالجماعـــة ) أي بـــالحق وبالتالى بالـــمُحق .

ونلفت نظركم هنا زيادة في العلم إلى أنَّ الكثرة لم تأت في الشرع إلا في مقام الذم وأنَّ الفئــــة القليلة في أغلب النصوص أو في جميعها هي المحقة الممدوحة ، ولكن لم يقع لها ذلك أي كونها على الحـــق من حيث قلة العدد بل من حيث أنها موافقة للحق ومعتصمة ومتمسكة به .

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ﴿ المستصفى ﴾ في مسائل الإجماع ص (١٤٦) :

« وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليـــــلاً والمخالف كثيراً .... » .

قال عمرو بن ميمون الأودي : صحبت معاذاً باليمن فما فارقت حتى واريت بالستراب بالشيام ، ثمَّ صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول : عليكم بالجماعة فإنَّ يلد الله على الجماعة . ثمَّ سمعته يوماً من الأيام يقول :

سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلَّ معهم فإنها لك نافلة . قال قلت : يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون ؟!!

قال : وما ذاك : قلت : تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثمَّ تقول لي : صلَّ الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلَّ مع الجماعة وهي نافلة .

قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة ؟

قلت : لا .

قال : إنَّ جمهور الناس فارقوا الجماعة وأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك<sup>(۱۰</sup>۰۰). عرض الروايات التي جاء فيها لفظ (عليكم بالجماعة) :

١ - روى الترمذي (٢١٦٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطبنا عمر بالجابية فقال يـــــا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا فقال :

» عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنَّ الشيطان مع الواحد وهو مع الإثنين أبعد من أراد عليكم بالجماعة .... »(۱۱°) . قال الترمذي : حسن صحيح غريب .

ظاهر هذا الخبر أنَّ المراد بالجماعة الحق وأهل العلم .

٢- روى النسائي (٨٤٧) وأبو داود (١/٠٥٠/١) عن أبي الدرداء قال سمعت رســـول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليكـــــم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية » قال السائب : يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة .

هنا عنى بالجماعة جماعة الصلاة . وهذا حديث حسن .

٣- حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

( اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى ))(((١٧٥) رواه أحمد .وإسناده ضعيف جداً .

٤- حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

(٥١٥) رواه الإمام البيهقي في كتاب المدخل .

(٣٧٣/٢٩) إسناده ضعيف ، لأجل النضر بن إسماعيل أبو المغيرة ، هو ضعيف ليس بسالقوي أنظسر (( تهذيسب الكمسال )) (٣٧٢/٢٩) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٦) والحاكم (١١٤/١) من حديث سيدنا سعد عن سيدنا عمر رضي الله عنهما وهو ضعيف أيضاً لأنَّ في سنده إبراهيم بن مهاجر بن مسمار وهو منكر الحديث عند البخساري وابسن حبسان وضعيف عند النسائي انظر لسان الميزان (١١٥/١) و المحروحين لابن حبان (١٠٨/١) .

وله طريق ثالث بإسناد حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٧) من طريق زر بن حبيش عن سيدنا عمر رضسي الله عنه ، ورواه أيضاً ابن أبي عاصم عن ربعي بن حراش عن سيدنا عمر برقم (٨٩٩) وعن حابر بـــــن سمـــرة عـــن ســـيدنا عمر برقم (٨٠٢) وفي سند حديثيهما عبد الملك بن عمير . ومثل هذا الحديث لا يحتج به في الأصول .

(٥١٧) في سنده : البختري بن عبيد بن سليمان عن أبيه . قال الدارقطني : ضعيف وأبوه بمحهول ، وقال أبوالفتح الأزدي : كذاب ساقط . أنظر (( تهذيب الكمال )) (٢٤/٤) .

( إنَّ الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحيــة فإيـــاكم والشـــعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد »(٥١٨) . رواه أحمد (٢٤٣٥و٢٤٣) وإسناده ضعيف .

ولفظة ( العامة ) في هذا الحديث لفظة منكرة جداً .

٥- وعن رجل قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول :

(( أيها الناس عليكم بالجماعة وإيساكم والفرقسة ... »( أيها الناس عليكم بالجماعة وإيساكم والفرقسة ... »

ضعيـف .

هذا ما رأيته من الأحاديث التي ورد فيها لفظ ( عليكم بالجماعة ) .

واستكمالاً لمعنى هذه اللفظة أذكر ما ورد فيها عن بعض العلماء والأثمة فأقول :

١- قال العلامة المحدث المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٧٩/٣) :

((فليلزم الجماعة) فإنَّ من شدَّ أي انفرد بمذهبه عن مذاهب الأمة فقد خرج عن الحسق لأنَّ الحق لا يخرج عن جماعتها، قال الغزالي: ولا تناقض بين هذا وبين الأخبار الآمرة بالعزلة السرم بيتك وعليك بخاصة نفسك لأنَّ قوله (عليكم بالجماعة) الخ يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أنه يعني به في الدين والحكم إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة فخرق الإجماع والحكم بخلاف ما عليه جمهور الأمة والشذوذ عنهم ضلال ، وليس منه من يعتزل عنهم لصلاح دينه ، الثاني: عليكم بالجماعة بأن لا تنقطعوا عنهم في نحسو الجمع والجماعات فإنَّ فيها جمال الإسلام وقوَّة الدين وغيظ الكفار والملحدين الثالث: أنَّ ذلك في زمسن الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين ».

قلت : وقال الإمام الغزالي في (( المستصفى )) ص (١٤٧) :

[ فإن قيل : فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (( عليكم بالسواد الأعظم فإنَّ الشيطان مسم الواحد وهو عن الإثنين أبعد )) قلنا : أراد به الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وحسمه يشمير الفتنة ، وقولمه (( وهو عن الإثنين أبعد )) أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق ولهذا قسال عليمه

<sup>(</sup>٥١٨) في إسناده العلاء بن زياد و لم يسمع من معاذ بن حبل كما في تهذيب الكمال (٢٢/) فهو منقطع . وقد نص على انقطاعه الحافظ المنذري في الترغيب (٢١٩/١) والهيثمي في المجمع ، وكذا الحافظ العراقي كما في فيض القدير (٢/٠٥٠) . (١٩/٩) وفي إسناده زكريا بن أبي سلام أبو يحيى عن أبيه ، ليس له رواية في الكتب الستة ، وقد ذكره الرازي في الجسرح والتعديل (٩٨/٣) و في يذكر فيه لا حرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات (٢٥٢/٨) وقال الحافظ الهيثمسي في (١٩٨٣) عنه وعن أبيه : (( و لم أعرفهما )) . فالابن بجهول والأب بجهول أكثر فهذا إسناد ضعيف .

الصلاة السلام: « والثلاثة ركب ». وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة وليس بإجماع. وهو مُتحكم بقوله إنه حجة ، إذ لا دليل عليه ].

ويمكن أن يستخرج من هذه الإشارات والدلالات التي أوردتها في هذه القضية مواضيع وبحوث كثيرة يمكن الإسهاب فيها وفي تخريج ما يتعلق بها من الأحاديث لمن أراد التشمير وفيما ذكرته كفاية فيما أعتقد وبه يتم المقصود والحمد لله رب العالمين .

كتبتها في يومين تسويداً وتبييضاً ففرغت منها ليلة الجمعة لست عشرة ليلة خلت من جمــــادى الأولى سنة ثماني عشرة وأربعمائة وألف من هجرة سيد الأنام ومصباح الظلام صلى الله عليه وآله وسلم ، الموافق ١٩٩٧/٩/١٨ م ، والله المستعان .

## تهنئة الصديق المحبوب

ونيل السرور المطلوب

بمغازلة! سُفر المغلوبُ

( نقد كتابه : منهج الأشاعرة في العقيدة )

تأليف حسن بن علي السقاف دار الإمام النووي

404

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عبادة الذين اصطفى ، وخصوصاً نبينـــا وســـيدنا محمـــد المصطفى ، وعلى آله أهل الوفى ، ورضي الله عن صحابته المتقين أهل الصفا ، ومن على قدم النبي ســـــار واقتفى .

أمسا بعسد:

فقد اطلعت على كثير ممّا يكتبه المتمسلفون في هذه الأيام وينشرونه من الكتب والرسائل الهزيلة التي يدّعون في طوايا جُمُلِها وعباراتها أنهم أهل الاختصاص في علم التوحيد والعقيدة ، وأنهم هم الذين بنوا هذا العلم على نصوص الكتاب والسنة ؛ وأن لهم الباع الطويل الواسع في الاطلاع على علمهم الحديث والجرح والتعديل !! بتبحّج بالغ !!

مع أنهم في الحقيقة يخبطون في تلك المؤلفات والتعليقات خبط عشواء ! برِحْلِ عُرْجًاء ! وعقــــول قاصرة عوجاء ! فرأينا من الواجب علينا في هذه المرّة أن نبين لبعضهم غلطه وفساد قواعده وبهارج كلامه وأمره ! وللحق كرّة بعد كرّة !!!

وصاحبنا في هذه الكرة هو المدعو: (سفر الحوالي) ؛ صاحب كتــــاب (منهــج الأشــاعرة في العقيدة) حيث سعى فيه مؤلفه الذي يدَّعي (التخصص!!) والاطلاع الواسع في علم الجرح والتعديـــل ومَن وراءه من (السروريين)!! بكل ما أوتي من جهد سعياً حثيثاً لإثبات أن الأشاعرة فرقة خارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة!! بطرق سقيمة وأساليب ملتوية!! لا بد من تزييفها وبيان أوجه فســــادها ؛ لأنها مبنية على جرف هار.

وقد طبع هذا الكتاب آلافاً من النسخ ووزَع في عدّة بلدان على المدن والقرى ووضع في أيدي كثير من العامة !!! تمهيداً لترويج مذهب التشبيه والتحسيم بين العامة !! وتشكيكاً بمذهب أهل الحق أئمة أهل السنة والجماعة ؛ وتغريراً وخداعاً لطلاب العلم الذين لا يعرفون ماهية القضية ولا جلية الأمر الذي يسعى لنشره سفر الحوالي ( السروري ) وأهل نحلته من المتمسلفين !!

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

وكتابه هذا هو حلقة ضمن خطة مدبرة لتسهيل انفضاض الناس عن عقيدة التوحيد الصافيدة (باسم التوحيد) المبنية على قواعد الكتاب الكريم والسنة المطهرة إلى عقيدة الشيخ ابن تيمية الحرّاني الذي يقول بعقيدة التشبيه والتحسيم!! التي منها قوله بد (قدم العالم بالنوع) (٢٠٠٠ وكذا (استقرار معبوده على ظهر بعوضة) (٢٠٠٠)، و (أن الله تعالى حسم) (٢٠٠٠)، و (أن المقام المحمود الذي وعد به نبينا صلى الله على الله على العرش في المساحة المتبقية والمقدرة عند هذه الطائفة بأربع أصابع (٢٠٠٠)! وغير ذلك من الترهات!

لا سيما وأن هذه الطائفة تبني عقائدها على الإسرائيليات والأحاديث الواهية والموضوعة وكذا على المتشابه من بعض الصحيح!! مع أنها تتظاهر برفض الأحذ بالأحــــاديث الضعيفــة حتـــى في فضـــائل الأعمال!! ولله تعالى في خلقه شؤون!! ﴿ لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ﴾ .

هذا وقد تم توزيع الكتاب المذكور في جنح الظلام !! وذلك أثناء رقدة أهل الشأن من علماء أهــــل السنة والجماعة !!! الذين هم في سبات يشخرون !!!

وهم ما بين مغفل لا يدري ما يجري حوله في الساحة !! حيث ترك غالبهم الذبّ عن العقيدة الحقة وحراسة التوحيد من عبث العابثين ، وتلاعب المحرّفين المدّعين ، كما تركوا السهر على صيانة حرمتها من أن تمس بسوء أعمال المتطفلين !!

فطفق هؤلاء المتمسلفون الذين اغتنموا رقدة أهل الشأن يستلّلون في ظلمة الليل البهيم الأليل كما قيل :

#### حتى إذا جاء الظلام واختلط جاءوا بمذُ ق هل رأيت الذئب قط

<sup>&</sup>lt;u>(۵۲۰)</u> أنظر (( منهاج سنة الشيخ الحرّاني )) (٤١/١) و (١٠٩/١) وكذا (( موافقــــة معقولـــه لمنقولـــه )) (٢٤٥/١) و (٧٥/٢) وشرحه على حديث عمران بن حصين ص (١٩٣) ونقده لمراتب الإجماع ص (١٦٧ ـــ ١٦٨) .

<sup>(</sup> ٥٢١) انظر كتابه (( التأسيس في الرد على أساس التقديس )) (١٨/١٥).

<sup>(</sup>٧٢٧) أنظر أيضاً التأسيس (١٠١/١) ومنهاج سنته (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٥٢٣) انظر منهاج سنته (٢٦٠/١) وكتاب (( بدائع الفوائد )) لتلميذه ابن قيم الجوزية (٣٩/٤ ــ ٢٠) .

السادة الأشاعرة ومقارعتهم وهم الذين يمثلون سواد سواد أهل السنة والجماعة على ممر العصور والأيام ولله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ فعلى المرء أن يقوم بواجبه في كل وقت تاركاً التكاسل والتحساذل المخيم على أهل الشأن في هذا العصر (٢٠٠٠)! والتوفيق والنجاح بيد الله سبحانه وليس بيد العبيد الذين يدفعون المال لنشر آرائهم ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كسره الكافرون ﴾ النبة: ٣٢.

# فصل سفر يدّ عي بأنه متخصص في علم العقيدة ومتمكن في علم المجرح والتعديل الذي يؤهله لذلك وإبطال هذه الدعوى

قال سُفَرُ صحيفة (٥) وهي أول صحيفة في كتابه المذكور ما نصه :

( وإذا كان من حق أي قارئ مسلم أن يهتم بالموضوع وأن يدلي برأيه إن كان لديه جديد فكيف بمن هو متخصص في هذا الموضوع مثلي ؟ ) .

ونقول : أنعِم وأكرم !!

وقال ص (٦) :

( فمن واقع إسلامي وتخصصي رأيت أن أقول كلمة عسى الله أن ينفع بها ) .

ونقـــــول : ما شاء الله !!! وسنرى هل أفلحت في تخصصك هذا ؟!!!! أم لا !!

(٩٧٤) ومن المؤسف أيضاً أن يقول بعض الناس من غير المتمسلفين : لماذا يقول هؤلاء المتمسلفون إن أهمَّ العلوم وأول ما يجب التركيز عليه هو العقيدة وعلم التوحيد ؟!!

وأقول مجيباً لهم: بما يؤسف له أنكم ظننتم أن إقامة مولد أو طبع كتاب في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المهم وهو أول الواحبات !! وتركتم هؤلاء المتمسلفين يعيثون في أهم المهمات وهو علم التوحيد والعقيمسدة وكذلك الفقه والحديث وغيرها ، كما تركتموهم أيضاً ينشرون في العالم ما يحلوا ويروق لهم !! وذهبتم تطبعون كتباً ليسس طبعها هو الأهم والأولى دون أن تدركوا حقيقة الأمر وحلية ما يدور هنا وهناك ، حتى أضعتهم فيمسا لا فسائدة فيسه المال هدراً !!

وإننا لن نترك أولئك الذين يضعون ويحثون ملايين الدراهم ممّن حذرناهم من الخطر الداهم دون أن نكشف ما يفعلون متــــى فاتت الفرصة عليهم إذا لم يرعووا ويرجعوا إلى الجادّة ويستيقظوا من غفلتهم !!!

وقال ص (۸۲) :

( فالأمر واضح لا لبس فيه إلا عند المعاندين أو المعذورين من غير المتخصصين )!! ونقول : هنيئاً لك يا إمام المتخصصين!!

فهذا كما ترون تصريح واضح منه بادَعاء أنه من المتخصصين في هذا العلم !! ولذلك سنطلق عليه اسم ( المتخصص) !! في هذا الرد لأنه أطلقه هو على نفسه وارتضاه !! وسنبين إن شاء الله تعسالي لسه ولغيره بكل وضوح بأن تخصصه لم يحل دون وقوعه في كوارث فادحات !! وأخطاء فاضحات !! وعلى كل حال فسر ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) . الذين يرجعون ويعلنون رجوعهسم عسن الخطأ الذي وقعوا فيه ولا يكتمون هذا الرجوع حتى لا يُقتّدى بهم فيه والله الموفق والهادي !!

فنأمل أن يرجع هذا ( المتخصص ) !! إلى الصواب والحق بعد أن يُطَلّع على ما نكتبه من الــــبراهين والحجج الدامغة المبطلة لادّعاءاته ومزاعمه التي جاء بها في كتابه المذكور ، والله تعالى يتولى هدانا وهداه .

هذا ولم يقف عند قوله بأنه متخصص في التوحيد والعقيدة فحسب !! بل زعم أيضاً بأنـــه يملــك الأدوات التي تمكنه وتؤهله للخوض في هذا العلم !! حيث قال ص (٦) :

( أما الصابوني فلا يؤسفني أن أقول إن ما كتبه عن عقيدة السلف والأشاعرة يفتقر إلى أساسيات بدائية لكل باحث في العقيدة ، كما أن أسلوبه بعيدا جداً عن المنهج العلمي الموثق ، وعن الأسلوب المتعقل الرصين .. ) !! اه... .

لا سيما وفي ثنايا وطوايا كلامك الذي أخطأت فيه أيما خطأ ادّعاء عريض بأن لديك معرفة وعلماً بفن الجرح والتعديل يجعلك مؤهلاً للخوض في الفن الذي تدعي التخصص فيه ومن ذلك قولك متبحّك في كتابك الفذ!! ص (١٦) :

ففي هذه الفقرة التي نقلناها من كلام سفر تصريح بإثبات ادّعائه التخصص والمعرفة الكافية في علم الجرح والتعديل التي تؤهله للخوض فيما هو بصدد إثباته !!! وهيهات !!

#### كشف وبيان مبلغ علم هذا (المتخصص)!! في علم التوحيد والجرح والتعديل

حاول سفر في كتابه (۲۰۰ منهج الأشاعرة في العقيدة \_ أن يخترع قضية يخدع بها البسطاء تقوم بذهنه ويحلم بها أحلام اليقظة !! فزعم أن الأشاعرة حارجون عن إطار أهل السنة والجماعة عند أئمة المذاهب الأربعة !! وأئمة الجرح والتعديل !! وأورد من جملة استدلالاته !! حكم الأشاعرة عند مالك بواسطة ابن حويز منداد المالكي وإليكم عبارة سفر في ذلك من صحيفة (۱۷) من كتابه المذكر مع تزييفها وبيان بطلانها :

قال سفر :

[ وسنأتي بحكمهم ــ الأشاعرة ــ عند أثمة المذاهب الأربعة من الفقهاء فما بالك بأئمــة الجــرح والتعديل من أصحاب الحديث :

ا ــ عند المالكية : روى حافظ المغرب وعلمها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية في المشرق ابن خويز منداد أنه قال في كتاب الشهادات شرحاً لقول مالك لا تجوز شهادة أهل البـــدع والأهـــواء ، وقال : « أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ؛ فكل متكلم فهو من أهــــل الأهــواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً ويهجر ويؤدب على بدعته فـــــان على عليها استتيب منها » ] انتهى كلام سفر .

<sup>(</sup>٥٢٥) وكذا الدكتور المتمسلف عمر الأشقر في كتابه (( أصل الاعتقاد )) .

ونقول في دحضه: أما أئمة المذاهب الأربعة الفقهاء فقد توفاهم الله تعالى قبل أن يولد الأشعري!! لأن الأشعري ولد سنة (٢٤١) هـ وآخر الأئمة موتاً هو أحمد بن حنبل توفي سنة (٢٤١) هـ فكيـف يحكمون على الأشعري الذي ولد بعد وفاتهم ؟! أم هم يعرفون الغيب بنظر (المتخصص)!! سفر ؟!! فإن قال سفر: إنني لم أعن أئمة المذاهب الأربعة الفقهاء حقيقة وإنما عنيت أتباعهم.

قلنا له: يكذبك كلامك الذي أوردته بعد ذلك الآخذ بتلابيبك لأنك أوردت كــــــلام مــــالك في القضية نقلاً عن ابن خويز منداد الذي هو متهم عند المالكية وعند علماء الجرح والتعديل الذيـــــن تلــــوك بفمك وتردد اسمهم متبححاً!! وإليك ذلك:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (( لسان الميزان )) (٢٩١/٥ من الطبعة الهندية ) و (٣٢٩/٥ من طبعة دار الفكر ) ما نصه :

« عنده شواذ عن مالك ، واختيارات وتأويلات لم يعرَّج عليها حذَاق المذهب كقوله إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وأن خبر الواحد مفيد العلم ... وقد تكلّم فيه أبو الوليد الباجي ولم يكسن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلّسم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أماناتهم ، وطعن ابن عبد البر فيه أيضاً » انتهى كلامه الحافظ ابن حجر . فتأملوا با قوم !!!!

فتين صريحاً أن ابن خويز منداد الذي جاء به سفر ( المتخصص ) !! ليحعله ممثلاً ومندوباً للسادة المالكية في الحكم على الأشاعرة ساقط عند علماء الجرح والتعديل الذي يمثلهم كتاب « لسان الميزان » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وساقط أيضاً عند علماء المالكية الذين طعنوا فيك كالإمام الباجي والحافظ ابن عبد البر المالكيين !!

فما هو موقف سفر الآن من هذا التلاعب والتلبيس ؟!!

ما موقفك يا سفر عندما تستشهد بكلام من هو ساقط عند علماء الجرح والتعديل !! وساقط عند المالكية أنفسهم وأنت تتبجح على الصابوني وعلى الناس وتلوك بفمك ذكر علماء الجرح والتعديل مدّعياً (التخصص)!! فتأتي بإنسان هذه صفته عند من عرّفناك فتجعله ممثلاً لرأي المالكية في الأشاعرة !!

 سئل الإمام ابن رشد الجد المالكي رحمه الله تعالى الملقب عند المالكية بشيخ المذهب عن رأي المالكية في السادة الأشاعرة وحكم من ينتقصهم كما في فتاواه (٢/٢) وإليكم نص السؤال والجواب :

[ ما يقول الفقيه القاضي الأجل .. أبو الوليد وصل الله توفيقه وتسديده ونهج إلى كـــل صالحــة طريقه في الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فـــورك وأبي المعالي .. ونظرائهم ممّن ينتحل علم الكلام ويتكلّم في أصول الديانات ويصنّف لـــلرد علــى أهــل الأهواء ؟ أهم أئمة رشاد وهداية أم هم قادة حيرة وعماية ؟ وما تقول في قوم يســـبونهم وينتقصونهــم ويسبون كل من ينتمي إلى علم الأشعرية ويكفرونهم ويتبر أون منهم وينحرفون بالولاية عنهم ويعتقــدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة ؟ فماذا يقال لهم ويصنع بهم ويعتقد فيهم ؟ أيتركون على أهوائهم أم يكف عن غلوائهم ..... ؟!

فأجاب: تصفحت عصمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه ، وهؤلاء الذين سميت من العلماء أممة خير وهدى وممن بجب بهم الاقتداء لأنهم قاموا بنصر الشريعة وأبطلوا شبه أهمل الزيسغ والضلالمة وأوضحوا المشكلات وبينوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماء على الحقيقة ، لعلمهم بالله عز وحل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه ، إذ لا تُعلَّم الفروع إلا بعمد معرفة الأصول ، فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقر لهم بسوابقهم فهم الذين عنى رسول الله صلما الله عليه وآله وسلم بقوله (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الفالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل أو مبتدع زائغ عن الحق مائل ، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق (٢٦٠) وقد قال الله عز وجل ﴿ والذيسن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ فيجب أن يبصر الجاهل منهم ويؤدب الفاسق ويستتاب المبتدع الزائغ عن الحق إذا كان مستسهلاً ببدعة ، فإن تاب وإلا ضرب أبداً حتى يتوب كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ المتهم في اعتقاده من ضربه إياه حتى قال أمير المؤمنين إن كنت تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء وإن كنت تريد قتلي فأجهز علي فحلسي يا أمير المؤمنين إن كنت تريد دوائي فقد بلغت مني موضع الداء وإن كنت تريد قتلي فأجهز علي فحلس سبيله ، والله أسأل العصمة والتوفيق برحمته . قاله محمد بن رشد ] .

<sup>(</sup>**٥٢٦**) وهذا ما وقع به سفر حوالي ( المتخصص ) !!

فهذا نص كلام أثمة المالكية في الأشاعرة ، علماً بأن هناك كلاماً كثيراً لأشهر أثمة المالكية في هذا الأمر مما يجهز على ما حاء به سفر ويزهقه !! فاعتبروا يا ذوي القلوب والأبصار !!!!!

قال فضيلة !! العلامة !! سفر ( المتخصص ) !! ص (٧) :

« وليكن معلوماً أن هذا الرد الموعود ليس مقصوداً به الصابوني ولا غيره من الأشخاص فالمسللة أكبر من ذلك وأخطر ، إنها مسألة مذهب بدعي له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسلامي حيست تمتلئ به كثير من كتب التفسير وشروح الحديث ، وكتب اللغة والبلاغة والأصول ، فضلاً عسن كتسب العقائد والفكر ، كما أن له جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسسلام مسن الفلبين إلى السنغال » انتهى .

وأقسول له : هذا اعتراف صريح منك بأن سواد هذه الأمة الإسلامية أشساعرة ؛ وخاصة علماؤها وهم أصحاب كتب التفسير والحديث (كالفتح وشرح مسلم) التي صنفها الأثمة الفحول مسن الحفاظ والمحدَّثين كالحافظ ابن حجر العسقلاني والأثمة ابن عساكر والخطيب البغدادي والبيهقي والحاكم والعراقي وغيرهم كثير وكثير وجميعهم أشاعرة .

وكذلك كتب اللغة والبلاغة والأصول والنحسو وغيرها فهولاء الجهابذة باعتراف هذا (المتحصص)! الذي وصف مذهبهم العقائدي بأنه (له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسسلامي حيث تمتلئ به كثير من كتب التفسير وشروح الحديث وكتب اللغة والبلاغة والأصول فضلاً عن كتسب العقائد والفكر) هم أشاعرة وهم أصحاب المذهب الذي وصفه أيضائه النشرة في أكثر بلاد الإسلام من الفليين إلى السنغال ..) والحمد لله ..

ونقسول له: ما هو هدفك من الطعن في جمهور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باعترافك ؟!! هل تسعى لأن تكون إحدى الشوكات السامة في قلب جمهور المسلمين في العالم ؟!! وأقول لك أيضاً: رويدك على سواد الأمة الأعظم أيها الألمعي !!! الفهمان !!! وتذكّسر قلول من قال :

#### كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل

من الغريب العجيب !! أنَّ سفراً هداه الله تعالى ينقل معلومات مخطئة لا تثبت في مسيزان التحقيـــق والنقد العلمي !! ومنها أنه يزعم بأن الأشاعرة مبتدعة أو غير مرضى عنهم عند السادة الشافعية !! وإليكم قوله في ذلك مع تفنيده:

قال ص (١٨) من كتابه (( منهج الأشاعرة )) ما نصه:

[ قال الإمام أبو العباس بن سريج الملقب بالشافعي الثاني وقد كان معاصراً للأشعري : ﴿ لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمحسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة ... » ] .

وأقــــول : هذا كلام باطل غير صحيح وانظر الآن كيف ينهدم ( تخصصه !! ) وأنه مبني علــــى م التقليد! والتعصب! الفارغ!!

اعلموا أنَّ ابن سريج لم يقل هذا وذلك لأنَّ ابن سريج مات قبل الأشعري بـــ (٢١) سنة ، وأبــــو الحسن الأشعري عاش (٦٤) سنة ولما مات ابن سريج كان عمـــره (٤٣) ســـنة(٥٢٧) و لم يظهـــر إذ ذاك مذهب الأشعرية بعد ، لأنه كما ذكر عنه أنه صحب الجبَّاني يدرس عليه ويتعلسم ويسأخذ عنه (٤٠) سنة(٥٢٨) ، وهو خاله ، وكم كان عمره لما بدأ بالأخذ عنه ؟ ربما كان عشر ســــنوات أو ثمانيـــة مثـــلاً فيستحيل إذ ذاك أن يدرك ابن سريج الأشاعرة حتى يقول ما نقلـــه ســفر عنـــه بواســطة ابــن قيـــم

ومن هذا البيان تعلموا بأن سفراً مفلس من معرفة علم الجرح والتعديل إفلاساً تاماً !! وأنه في ذلك العلمية الأولى ١٤٠٤ هــ وهي التي بين يديُّ .

وقيل (٢٧٠) كما في ‹‹ سير أعلام النبلاء ›› (٨٥/١٥) فيكون عمره عند موت ابن سريج على القول الأول (٤٣) وعلــــى التاني (٣٣) وهذا مما يؤكد عدم إدراك ابن سريج للأشعرية تأكيداً مبرماً لا مجال للشك فيه .

الأشعري )) ص (٩١) .

وابن القيم مخطئ في ذلك !! بل مدّلس وقليل نظر وتحقيق !! فإنه بعد أن ذكر تلك العبارة المكذوبة عن ابن سريج ( في احتماع حيوشه ) قال :

(ر ـــ هذا ـــ آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد بن علـــي الزنجـــاني في أجوبته .. »

قلـــت : وهذا سند منقطع عن ابن سريج زيادة على كونه كذباً مخالفاً للواقع لوجهين :

( الأول ): أن هذا الكلام محكي حكاية عن ابن سريج ولفظ الحكاية مــــن ألفـاظ التضعيــف والتمريض كما هو مقرر عند أهل الفن .

انظر المجموع (٦٣/١) . فهو غير ثابت والذي يؤكد ذلك الوجه :

( الثاني ) : وهو أن الزنجاني هذا الذي يحكي هذا الكلام عن ابن سريج ولد بعد وفاة ابن ســـريج بنحو (٨٠) سنة تقريباً فالإسناد منقطع .

فقد توفي ابن سريج كما قدَّمنا نقلاً عن ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ سنة (٣٠٣) هـــ والزنجاني ولد سنة (٣٨٠) هـــ كما في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (٣٨٥/١٨) فاستيقظ !

و لم يذكر الزنجاني سند الكلام على فرض صحته إلى ابن سريج فلا حجة فيه مع مخالفته للواقع . والله الهادي .

فهل بعد هذا يمكن أن يقال بأن سفراً يملـــك الأدوات الــــيّ تؤهلـــه للخـــوض في مثـــل هــــذه المسائل ؟!

وهل أسلوبه قريب من المنهج العلمي الموثّق المتعقل الرصين ؟!!

لا يؤسفني يا أخ سفر أن أقول لك : لا !!

ارجع إلى كتابك المذكور ص (٦) وتأمل هناك ما قلته من سطر (٨ـــ١١) جيداً !! لتدرك أن ذلك الكلام منطبق عليك تمام الانطباق !!

ثم ذهب سفر ( المتخصص ) !! ليستكمل عملية إقناع قرَّائه السذَّج بأنَّ الشافعية يذمون الأشعري والأشاعرة فأورد كلام رجل يسمى الكَرجي فقال ص (١٨) :

« قال الإمام أبو الحسن الكرجي من علماء القرن الخامس الشافعية ما نصه : لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري ويتبرأون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهـــون أصحــابهم وأحبابهم عن الحَوْم حواليه ... » .

قلــــت : من اعتمد على الشيخ الحراني وتلميذه ابن القيم في نقل أقوال الناس ومذاهبهم فقد بني بناءه على جُرُف هَارٍ !! فانظروا كيف يأتي هذا ( المتخصص ) !! المقلّد برجل بحهول فيجعل كلامه ممثلاً للسادة الشـــافعية في ذم الأشاعرة لا سيما والكلام الذي نقله عنه مكذوب مدسوس عليه أيضاً !! فتأملوا يا ذوى الألباب !!

وقد ترك سفر الأثمة الذين يعوّل إلى كلامهم ويرجع إليهم حقاً وصدقاً عند الشافعية كالحافظ البيهقي والشيخ أبي إسحق الشيرازي وأبو محمد الجويني وإمام الحرمين والغزالي وأبو بكر الشاشي والإمام النووي وابن عساكر والخطيب البغدادي والعراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم كثير ، وكثير من المتأخرين أيضاً كالشيخ زكريا الأنصاري وابن حجر المكي والرملي والخطيب إلى يومنا هذا !! فلا ندري أين ذهب عقل هذا ( المتحصص ) !! عن هؤلاء !!

## مذاهب الأئمة الأربعة تقول عداهب الأشعري في العقائد

وجملة القول أن سفراً ( المتخصص ) !! بنى مقالته أو كتيبه المذكور على أن السادة الأشاعرة ضلاًل مبتدعة بنظر أهل المناهب الأربعة ! وأنهم أيضاً خارجون عن إطار أهل السنة والجماعة وهذه مغالط\_\_\_ة واضحة جداً ، يكذبها ويهدمها الواقع ، بل يكذبها سفر نفسه في كتابه المذكور فإنه قال متناقضاً !! غير منتبه ص (٧) ما نصه :

« وليكن معلوماً أنَّ هذا الرد الموعود ليس مقصوداً به الصابوني ولا غيره من الأشخاص فالمسالة أكبر من ذلك وأخطر ، إنه مسألة مذهب بدعي له وجوده الواقعي الضخم في الفكر الإسلامي حيث تمتلئ به كثير من كتب التفسير وشروح الحديث وكتب اللغة والبلاغة والأصول فضلاً عسن كتسب العقسائد والفكر ، كما أن له جماعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام من الفلين إلى السنغال ».

وأقــــول: ويكفي أيضاً في دحض كلام سفر وادعائه بأن علماء المذاهب الأربعـــة لا يقبلــون الأشعرية أننا لو تأملنا كتب التوحيد والعقائد المؤلفة في مذهب الأشعري لوجدنا أن مؤلفيها ينتسبون إلى تلك المذاهب الأربعة .

قال الإمام الحافظ التاج السبكي في كتابه (( معيد النعم ومبيد النقم )) ص (٦٢) :

770

« وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة كلهم علـــــى رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى بطريــــق شــيخ الســنة أبــي الحســـن الأشــعري رحمــه الله ، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال ، ورعاع من الحنابلة لحقوا بـــأهل التحسيم .. »

فتأمل حيداً هداك الله تعالى !!

[ فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر . ومن نسب إليهم غير ذلك فقد كفّرهم فيكون كافراً بتكفيره لهم لما روى عن النسبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «وما كفّر رجلً رجلًا إلا باء به أحدهما .. »]

( انظر شرح اللمع للإمام الشيرازي طبع دار الغرب / الطبعة الأول ١٤٠٨ هـ ١١١١) .

فتبين من هذا بكل وضوح فساد الأصل الذي بني عليه سفر رسالته وأنه بناه على حرف هار .

[ ملاحظ ..... ] : قال سفر ص (١٩) من كتابه ( المصون ) !! ما نصه :

رر وبنحو قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري » ثم قال في الحاشية معلَّقاً على هذه العبارة :

(ر يلاحظ أن كلاً من الشافعية والحنابلة يدَّعي الهروي لمذهبهم ورجَّع شيخ الإسلام أنه يأخذ مـــن كليهما ويتبع الأثر . أنظر ( شيخ الإسلام عبد الله الهروي ص ٩٦ وقوله فيهم نقله في التســعينية : ٢٧٧ عن كتاب ذم الكلام . وهو يحقق بجامعة الإمام كما قرأت . وانظر أيضاً عــــن موقـف الشــافعية درء التعارض ٢٠٦/٢ » انتهى .

وأما أبو إسماعيل الهروي الجحسم!! الملقب عندكم بشيخ الإسلام!! فقد جمع بين التحسيم وقـــول أهل الوحدة الحلوليين والدليل على ذلك:

١) : أن الحافظ السبكي ذكر في (( طبقات الشافعية الكبرى )) (٢٧٢/٤) نقلاً عن شيحه الذهبي

أن ابن تيمية الحراني رمى الهروي بالاتحاد . أن ابن تيمية الحراني رمى الهروي بالاتحاد .

« كان ... ابن تيمية مع ميله إليه يضع من هذا الكتاب ، أعني : منازل السائرين . قـــال شــيخنا المام د ما المام د ما المام د ما المام د ما المام د مام د

الذهبي : وكان يرمي أبا إسماعيل بالعظائم بسبب هـذا الكتـاب ، ويقــول : إنــه مشــتمل علــي الاتحاد » .

وقال ص (۲۷۳) :

قال الحافظ السبكي:

أنا حنبلي ما حييتُ وإن أمست فوصيتي للنساس أن يتحنبُلسوا

فمن تأمل هذا جيداً عرف وهاء وهزال قول سفر الذي تقدّم والذي يقول فيه : « ويلاحظ أن كلاً من الشافعية والحنابلة يدعى الهروي لمذهبهم .. » !!

وبَانُ أنه من أبعد الناس عن علم الجرح والتعديل الذي يؤهله لأن يخوض في علم العقــــائد وفنـــون التوحيد! والله المستعان!!

٢) : أن شارح الطحاوية ـــ ابن أبي العز ـــ المبتدع !! قال ص (٩٧) : ﴿ انظر إلى ما أنشده شيخ

الإسلام أبو إسماعيل ... حيث يقول: ما وحّد الواحسد من واحسد في إذ كلّ مسن وحّده جساحدُ

توحيد من ينطِ قُ عن نعت هُ عارية أبطله الواحد ي توحيد من ينعت ه لاحد يُهُ أيساه توحيد دُهُ ونَعْت من ينعت ه لاحد ي

قلت : ردَّ على أبي إسماعيل الهروي في هذه الأبيات الدالة على أن قائلها يعتقد الحلول والاتحاد أحد الأئمة المعصومين عند سفر وهو ابن قيم الجوزية المجسم !! ، في ﴿ مدارج السالكين ﴾ (٥١٨/٣) ورفض ما فيها فارجع إليها .

وكل ذلك يدل على أنه كان مارقاً من الدين قائلاً بالحلول والاتحاد وكذلك متناقضـــــــاً !! قــــائلاً بالتشبيه والتحسيم !! والله الهادي !!

777

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### افتراء سفر على الإمام أبي حنيفة وعلى السادة الأحناف أعلى الله منارهم

ومن غريب التخابط والتزوير أن سفراً يحاول أن يخدع الشباب والبسطاء والطلاب المبتدئين والعامة بأنَّ السادة الحنفية يقولون بعقيدة الوهابية والشيخ الحراني وأنهم لا يقبلون مذهب الأشاعرة وهسذا ممسا تضحك منه الثكلي حقاً !! لأنه يريد أن ينكر البدهيات والواقع !! وما علينا الآن إلا أن ننقل ما قالمه في شأن السادة الحنفية من ص (١٩) وما بعدها ونفنده نقطة نقطة والله المستعان .

قال سفر مدعياً أن الحنفية بريتون من الأشاعرة ما نصه :

(ر الحنفية: معلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كلاهما حنفيان ، وكان الإمام الطحاوي معاصراً للأشعري وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيفة وأصحاب وهي مشابهة لما في الفق الأكبر عنه ، وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو توقف فيه ، وتلميذه أبو يوسف كفر بشراً المريسي ، ومعلوم أن الأشاعرة ينفون العلو وينكرون كونه تعالى على العسرش ، ومعلوم أيضاً أن أصولهم مستمدة من بشر المريسي » انتهى كلام سفر .

وأقـــول : لقد تضمّن كلامه هذا سلسلة أخطاء ومغالطات لا بد من سردها وتفنيدها واحدة :

 ا): قوله ( معلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كلاهما حنفيان ) المراد منه إثبات أن الطحــــاوي ضد الأشاعرة ، وأن شارح الطحاوية ابن أبي العز ضد الأشاعرة أيضاً ، وهذا الكلام يتضمن مغالطتين :

( الأولى ): ادعاؤه أن متن الطحاوية يخالف عقيدة الأشاعرة !! وليس كذلك !! بل الواقع أن متن الطحاوية هو عين عقيدة الأشاعرة وهو مخالف لعقيدة المتمسلفين وأذنابهم كسفر !! كما سنوضح ذلك الآن إن شاء الله تعالى في فصل خاص .

( الثانية ): ادعاؤه بأن ابن أبي العز ـــ المنسوب للحنفية خطأ ـــ يمثل السادة الحنفيـــة !! وليــــى كذلك !! بل هو مبتدعٌ كما يرى أئمة الحنفية وعلى رأسهم الشيخ مُلا على القاري الحنفي ، فإنه وصقه بالابتداع كما سيأتى إن شاء الله تعالى في فصل خاص .

٢): ادعاؤه \_ مغالطاً \_ !! أن الفقه الأكبر موافق لعقيدة المتمسلفين ، وليس كذلك!! كك إلى كيا الله تعالى .

٤): زعمه مغالطاً !! بأنَّ أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كفر بشراً المريسي !!
 وزعمه بأن أصول الأشعرية مستمدة من المريسي !!

#### وهذا يتضمن مغالطتين :

قال الذهبي في (رسير أعلام النبلاء )) (١٩٩/١٠) :

«كان بشر من كبار الفقهاء ، أخذ عن القاضي أبي يوسف وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عينة .. » اهـ !!

#### ثم ذمه بعد ذلك !!

وكان الواجب عليه أن يقول بأنّ أصول ابن تيمية وحمود التويجري مستمدة من اليهـــود المجســـمة المشبهة !! والدليل على ذلك أن حمود التويجري ينقل في كتابه ((عقيدة أهل الإيمان في خلـــق آدم علـــى صــورة الرحمـــن )) !! ص (٧٦) ( مــن الطبعــة الثانيــة ١٤٠٩هـــــــ طبـــــع دار اللــــواء / الرياض ) من التوراة المحرفة التي قــــــال الله في شـــأنها ﴿ قـــل فــأتوا بــالتوراة فاتلوهـــا إن كنتـــم

سرياض ) من التوراه الحرقة التي قصصان الله في مسالها هو قصل قصافوا بمالتوراة فاللوهما إن فنتسم صادقين في فيقول التويجري \_ شيخ سفر \_ ناقلاً عن الشيخ الحراني ابن تيمية ما نصه :

(( وأيضاً فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السَّفْر الأول منها : ( سنخلق بشراً على صورتنا يشبهها ) .... »

فتأملوا يا أصحاب العقول من أين ينقل شيوخ سفر وأثمته !! وكيف أن أصول أثمته مستمدة من كتب اليهود الجحسمة !!

سب ميهود المصفح الله الله النقطة هنا ولن أذكــــره في فصـــل خـــاص لأن بطلانـــه ظـــاهر والله الموفق .

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ه): وأما قوله ( ومعلوم أن الأشاعرة ينفون العلو وينكـــرون كونـــه تعـــالى علــــى العـــرش »

أن الأشاعرة لا ينكرون العلو المعنوي وإنما ينكرون العلو الحسي وهو علو الأحسام ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري ـــ الذي وصفه سفر في كتابه بأنه متذبذب في عقيدته ص (٢٨) ــ في « فتح

الباري » (١٣٦/٦) :

« ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأنَّ وصفه بالعلو مــــن جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » اهــــ .

فتأمل !!

وأما كونه سبحانه وتعالى على العرش فهذا ينكره السادة الأشاعرة اشد الإنكار لأنه لا دليل عليه وتعالى الله عز وجل أن يكون جالساً وقاعداً على العرش ، لأنه سبحانه ليس جسماً ولا هو على شكل إنسان أو صورة مخلوق حتى يكون على العرش كما يزعم هذا الدكتور (المتخصص) !! المجسم !! هـو وسادته وأثمة مذهبه وطريقته !!

فإن قال: لم أقصد أنه حالس على العرش وإنما أردت أنه على العرش بلا كيف .

قلنا له: كلا لم تصدق أيها الألمي !! فإن أئمة مذهبك نصوا بأنه حالس على العرش وقد أبقى مكاناً مقدراً عندهم بأربع أصابع يُقعد فيه يوم القيامة سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المقام المحمود بزعمهم وحسب تصورهم !! ولا يمكنك أن تنكر هذا البتة !! وإليك بعض نصوصه وذك ذلك :

(رَيُقَعِدُهُ معه على العرش ، قال أبو بكر بن أبيي طلاب : من رده فقل ردَّ على الله على الله على الله على الله على وجل (٢٦٥) ، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر بالله العظيم . وأخبرني أحمد يق أصرم بهذا الحديث ، وقال : من ردَّ هذا فهو متهم على الله ورسوله ، وهو عندنا كافر ، وزعم أنَّ مست

<sup>(&</sup>lt;u>٥٢٩)</u> انظر إلى سخافة عقولهم كيف يُعرضون عن الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلسى الله عليه وآله وسلم بأنَّ المقام المحمود هو الشفاعة ، فيتركونه ويهملونه ويذهبون لقول يروى عن مجاهد بسند ضعيف ينص يَّاتُ المقام المحمود هو حلوسه صلى الله عليه وآله وسلم مع الله على العرش !! تعالى الله عما يقولون !!

قال بهذا فهو ثنوي ، فقد زعم أنَّ العلماء والتابعين ثنوية ، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل » انتهى كلام الخلال فتأملوا !!

ب ـــ ابن زفيل المعروف بابن قيم الجوزية ذكر هذا الجلوس وزعم أنه قــــول الســلف في كتابـــه (ر بدائع الفوائد )، (٣٩/٤ ــ ٤٠) وزعم أيضاً أنه قول الإمام الدارقطني ، وقد رددت على هذا وفندتــــه وبيّنت بأنه مكذوب على الدارقطني في رسالتي (ر البيان الكافي بغلط نسبة كتاب الرؤية للدارقطني بالدليل الوافي )، المطبوع في ذيل كتاب (ر دفع شبه التشبيه )، انظر ص (٢٩٦) من (ر دفع الشبه )) .

وكُتُبُ الدارقطني في هذه المواضيع التي ينشـــرها المتمسـلفون هنــا وهنــاك كمثـــل كتــاب (ر الرؤيا )) وكتاب (ر الصفات )) مكذوبة عليه فإن الرجل كان منزهاً عن تصنيف مثل تلك الكتب الواهية السقيمة وخصوصاً أن الذين رووها عنه مجسمة مشبهة معروفون بالكذب والغفلة والوضع كما أوضحناه وبيناه هناك في المرجع المشار إليه ، وهذا لا يحتاج لبيان أكثر من هذا والله الموفق .

#### عقيدة الإمام الطحاوي موافقة لمذهب الأشعري ومخالفة في الحقيقة لمذهب المتمسلفين

يحاول المتمسلفون أن يوهموا البسطاء بأن متن الطحاوية يوافق عقيدتهم !! وآراءهم في العقــــائد !! وهذا ليس صحيحاً البتة وذلك لعدة أمور :

ان هناك عبارات وجمل في عقيدة الطحاوي تهدم عقائد هؤلاء المحسمة من أساسها ومن تلك الجمل والعبارات :

أ ـــ قول الطحاوي « تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الستُ كسائر المبتدعات » .

ومن المعلوم للقاصي والداني أن سفراً وأثمته يثبتون الجهة لله تعالى ، تعالى الله عما يقولـــون علـــواً كبيراً ، فهذا ابن تيمية الحراني يقول في « منهاج سنته » (٢٦٤/١) :

« فثبت أنه في الجهة على التقديرين »(٥٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٣٠) وقد خالفه في ذلك الألباني في (( مختصر العلو )) ص (٧١) حيث قال :

ب ـــ وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته : ﴿ له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخــــالق ولا مخلوق ›› .

قلسست : وفي هذا ردِّ صريح على ابن تيمية الحرَّاني الذي يزعم بأن العالم قديم بالنوع ، وكذلك فيه أيضاً ردِّ صريح على ابن أبي العز الذي يدَّعي في شرح الطحاوية ﴿ مُحرَّفاً لها !! بأنَّ قول أثمـــة أهـــل الحديث هو ﴿ أَن نوع الحوادث .. يمكن دوامها في الماضي والمستقبل ﴾(٢٥٠) .

« قلسست : هذا من نمط الذي قبله ، فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث » .

وفي رسالتنا ﴿ التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد ﴾ ما يشفي غليل الصادي في هذه المسألة والله الموفق .

ج ـــ هذا ولهم اعتراضات كثيرة على عقيدة الطحاوي لا باس بذكر شيء يسير منها وإليك ذلك : اعترض ابن باز !! على قول الطحاوي في عقيدته (( قديم بلا ابتداء )) فقـــال في تعليقـــه عليهــا : (( هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح .. وغيره ، وإنما ذكره كثير مــــن علمــاء الكلام ... )) .

وقال الطحاوي أيضاً في عقيدته (( وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وبما فوقه » هكذا ثبت لفظ (( وبما فوقه )) وخاصة في نسخة الشيخ العلامة الغنيمي الحنفي شارح الطحاوية المتوفسي سنة ١٢٩٨ هـ ، وقد قام المتمسلفون بحذف لفظة (( بما )) ليثبتوا أن الفوقية عائدة على الله لتوافق العبارة معتقدهم مع أن السياق لا يساعد ذلك ، لأن الكلام هنا واقع عن استغناء الله سبحانه عما دون العسرش وما فوقه ، وأنه بكل شيء محيط .

ومما يدل على جهل المتمسلفين بالسنة وخاصة الشيخ المتناقض !! الذي يتكئ على كلماتـــه ســــقر الذي يدعي التخصص أن المتناقض !! في تعليقه على متن الطحاوية ص (٣٧) ناقلاً عن ابن ماتج ما نصه :

<sup>(</sup>٥٣١) انظر طبعة المكتب الإسلامي الثامنة . ص (١٢٩) .

وأقول : لا أدري أين ذهب عقل هؤلاء عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحـــين ((إنَّ الله كَتَبَ كتابًا قبل أن يَخلُقَ الخلق إنَّ رحمتي سبقت غضيي فهو مكتوبٌ عنده فوق العرش » .

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (( فتح الباري )) (٢٦/١٣) :

﴿ وَالْغُرْضُ مَنْهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنْ اللَّوْحِ الْحَفُوظُ فُوقَ الْعُرْشُ ﴾ .

فهذا هو المراد بقول الطحاوي (( وبما فوقه )) فهم حذفوا لفظة (( بما )) ليتم لهم مرادهم مـــن أن الله سبحانه عما يقولون (( بذاته )) ـــ كما يتخيلون ــ فوق العرش ، ولكن هيهات !! لا سيما والطحـــاوي ينزه الله عن الجهات الست ، فلا ندري أني كان عقل الشيخ المتناقض !! عندما نقل عبارة ابـــن مــانع المتهافتة ؟! ولله في خلقه شؤون !!

فتبين من ذلك أن الحنفية ليسوا ضد الأشاعرة في العقيدة ، إنما هم مع السادة الأشاعرة ، بل هـــــــــم أنفسهم أشاعرة ، وهم ضد سفر الحوالي وأهل نحلته .

والذي يؤكد ذلك ما قاله أيضاً الإمام الحـــافظ الســبكي في (( معيـــد النَّعـــم ومُبيـــد النقـــم » ص (٢٥) حيث قال :

« وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد يد واحدة إلا مسن لحسق منهسا بسأهل الاعستزال والتحسيم ، وإلا فحمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول ، ويدينون الله برأي شيخ السنة أبي الحسن الأشعري الذي لم يعارضه إلا مبتدع ».

فتأمل حيداً !!

۷۷۳

#### فصل

## ابن أبي العز شارح الطحاوية الذي يحتج بكلامه المتمسلفون ليس حنفياً في اعتقاده وإنما هو مبتدع بنظر أئمة الحنفية

زعم سفر بأن ابن أبي العز شارح الطحاوية الذي هو في الحقيقة محرَّف لعقيدة الطحاوي ، ومخالف للذهب أهل الحق في مسائل التوحيد ، يُمثَّل رأي الحنفية في الأشاعرة ، وهذا استدلال فاسد ، وهو تمويه وخداع !! لأن أئمة الحنفية وخاصة الشيخ على القاري الحنفي ذكر ابن أبي العسر في « شرح الفقه الأكبر » في عدة مواضع وبيَّن أنه غير تابع للحنفية في العقيدة ، وإنما هو تابع للمبتدعة ولمذهب باطل .

فإذا كانت هذه هي منزلة ابن أبي العز عند السادة الحنفية ، فإنني أعجب جداً كيف يأتي به سسفر ويجعله ممثلاً لآراء الحنفية ، وهذا مثل تمويهه في قضية ابن خويز منداد الذي أتى بقوله الذي يوافق هـــواه وجعله ممثلاً لرأي السادة المالكية مع أنه مطعون فيه عندهم وعند أهل الجرح والتعديل كما قدمنا . ولكن صاحبنا !! أبعد الخلق عن التحقيق !! فإنه لا يدريه ولا شمَّ رائحته !! وهو مع ذلك يدعي التحصص !! وإليكم كلام الشيخ العلامة على القاري الحنفي الذي يبين فيه حال ابن أبي العز هذا :

قال الشيخ القاريء في ﴿ شرح الفقه الأكبر ﴾ ص (١٧٢) :

« والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفيي التشيبيه وتبسع فيه طائفة من أهل البدعة » اه. .

وقال أيضاً ص (١٧٢) ما نصه : ﴿ وَمَنَ الْغَرِيبُ أَنَهُ اسْتَدَلُ عَلَى مَذَهِبُهُ البَاطِلُ بَرَفَــَعُ الأيـــدي في الدعاء إلى السماء .. ﴾ اهـــ .

وابن أبي العز هذا مطعون في عقيدته عند علماء عصره ، لأنه قال أقوالاً مستشنعة منها أنه قَدَح في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ ابن حجر في ﴿﴿ إِنْبَاءَ الْغَمْرِ ﴾﴾ (٩٦/٢) :

(( وأن العلماء بالديار المصرية خصوصاً أهل مذهبة من الحنفية انكروا ذلك عليه )، .

ومن تلك الأمور المستشنعات أن الحافظ قال كما في ﴿ إِنباء الغمر ﴾ :

رر قوله : يا خير خلق الله ، الراجح تفضيل الملائكة إلى غير ذلك ... » وذكر الحـــــــافظ أيضـــــاً في رر إنباء الغمر » (٩٧/٢) أن ممن أنكر على ابن أبي العز من الحنابلة :

« زين الدين ابن رجب ، وتقى الدين ابن مفلح وأخوه .. » .

وبذلك يتضح أن استدلال سفر بكلام مثل ابن أبي العز لإثبات ضلال الأشـــاعرة بنظــر الحنفيــة استدلال فاسد جداً !!

وهو يدل على إفلاس سفر العلمي !! أو على تدليسه المشين !!

وقد أعرض سفر عن كلام مثل ابن الهُمام والقاري والمحدث الزبيدي وغيرهم لأن جميعهم أشاعرة أو ماتريديه يقولون بعكس ما يدعيه سفر .

فانظروا كيف يبني ادعاءاته وحججه على شفا جرف هار لا تثبت أمام التمحيص العلمي .

#### فصل عقيدة «الفقه الأكبر» تخالف عقيابة المتمسلفين الذين منهم سفر

حاول سفر ص (٢٠) من كتابه منهج الأشاعرة أن يموّه ويوهـــــم أن العقيدة السيّ في كتــاب (ر الفقه الأكبر )، المشابهة لما في العقيدة الطحاوية تخالف عقيدة الأشاعرة !! والحق أن الأمر ليس كذلك ، بل إن عبارات الفقه الأكبر وكذلك شرحها للشيخ القاري الحنفي تنسف عقيدة هؤلاء المتمسلفين مــن أساسها ، ولا أود هاهنا الإطالة بنقل النصوص في إثبات ذلك ، وإنما أقتصر على ذكر نصين من كتــاب الفقه الأكبر فيهما مخالفة صريحة لعقيدة الشيخ الحراني والمتمسحين به من المتمسلفين !! وكذلك أنقل نصاً واحداً من شرح الفقه الأكبر للشيخ على القاري الحنفي ، ليتبين للحميع في أيّ فلك يدور سفر الحــوالي وأصحابه !!!

١) : جاء في كتاب الفقه الأكبر ص (٥٦) ما نصه :

« ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حدَّ له ولا ضد له ولا ندَّ لـــه ولا مثـــل له » انتهى .

٢) : جاء أيضاً في (( الفقه الأكبر )) ص (٥٠) ما نصه :

« ويتكلم لا ككلامنا ، ونحن نتكلم بالآلات والحــــروف ، والله تعـــالى يتكلـــم بــــلا آلـــة ولا حروف ، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق ».

وهذا الكلام مخالف لما عليه ابن تيمية الحراني والمتمسحون به !! فقد خالف ابن تيميــــة ومقلـــدوه عقيدة أهل الحق ، ومن ذلك قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص (١٦٩) :

فتأملوا !!!

٣): وأما تشنيع شارح الفقه الأكبر الشيخ ملا علي القاري الحنفي على المتمسلفين الحنابلة فكثير ،
 ومنه قوله ص (٢٩) من شرح الفقه الأكبر :

« ومبتدعة الحنابلة قالوا : كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم ، وبالغ بعضهم جهلاً حتى الله عند المحسس ، والقرطاس قديمان فضلاً عن الصحف ، وهذا قول باطل بـــالضرورة ومكــابرة للحــس ، للإحساس بتقديم الباء على السين في بسم الله ، ونحوه » .

فتأملوا أيها الناس كيف بطل وسقط ما ادّعاه سفر ، وبان وظهر حلياً أن تخصصه الذي يزعمـــه لا قيمة له ، وأنه لم يحل دون وقوعه في هذه الأخطاء الشنيعة التي لا يقع فيها الطلبة المبتدئون فضـــــلاً عــــن الجهابذة المتخصصين .

#### فصل افتراء سفر والمتمسلفين على الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله

يزعم المتمسلفون والمتمسحون بالشيخ الحرّاني بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بعقيـــدة ألت الله في السماء ، وأبو حنيفة لم يقل ما نقله المتمسلفون !! عنه ، بل تلك كلمة مكذوبـــة نقلهـــا بعـــــقى الوضاعين عنه .

ولا يؤسفنا أن نقول إن سفراً وقع في ورطة الآن حيث قال في كتابه ص (٢٠) بأن الإمام أبا حنيقة صرَّح بكفر من قال : إن الله ليس على العرش أو توقف فيه !! ولقد أبطلنا هذا الكلام المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مقدمتنا على « دفـــع شـــبه التشبيه » ص (٦٩) وبينًا هناك بأن الذي روى ذلك عن أبي حنيفة اثنان ، الأول : أبو مطيع البلحي وهو وضاع ، قال الذهبي في الميزان (٧٤/١) :

﴿ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغَى أَيْنَ يُرُوى عَنْهُ شَيْءً . وعن يحيى بن معين : ليس بشيء ﴾ .

وأورد أبا مطيع البلخي هذا الحافظ ابن حجر في ‹‹ لسان الميزان ›› (٣٣٥/٢ ـــ هندية ) وقال :

« قال أبو حاتم الرازي : كان مرجئاً كذاباً ... » .

وذكر الحافظ بأن الذهبي جزم بأن البلخي وضع حديثاً .

[فائدة]: اعلم أن من أساليب التمويه التي اقترفها ابن أبي العز شارح الطحاوية إمام سفر! أنه عندما نقل في شرح الطحاوية ص (٢٨٨) هذه العبارة عن أبي حنيفة سكت عن أبي مطيع البلخي وكذا سكت الشيخ المتناقض!! الذي علَّق على شرح الطحاوية ، ولكنه مر اسم أبي مطيع البلخي هذا في موضع آخر من شرح الطحاوية وذلك ص (٣٤٢) فروى شيئاً لم يوافق الشارح فطعن فيه و لم يقبله وكذا طعن فيه المعلق المتناقض!! فقال: « اتهمه الجوزقاني والذهبي بالوضع » مع أنه أثنى عليه في « مختصر العلو » ص (١٣٦) فقال إنه من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم ، فانظروا إلى التعصب والهدوى!! يوثقون الراوي متى روى ما يوافق أهواءهم ويُسعف أوطارهم ، ويطعنون فيه متى خالفهم آراءهم!

والثاني الذي روى هذه العبارة عن أبي حنيفة هو : نوح الجامع ، قال العلماء : كان جامعاً لكل شيء إلا الصدق ، وهو وضاع مشهور انظر ترجمته في « تهذيب التهذيب » (٣٣٣/١٠٠ وما بعدها ) .

فهنيئاً لسفر الحوالي ( المتخصص !! ) بهؤلاء الوضاعين الذين يعتمد عليهم في عقائده فينقل عنهم ، ومنه يتبين أنه جهبذ في علم الجرح والتعديل !!! ومتخصص !!

The statement of the supplemental and the supplemental the statement of the supplemental th

#### عقيدة الإمام أحمد أيضاً ضد عقيدة المتمسلفين المتمسحين بالشيخ الحراني

حاول سفر أن يموه على عادته !! فذكر أن الإمام أحمد بدَّع ابن كُلاَّب ، واستنبط من ذلــــك أن عقيدة الإمام أحمد ضد عقيدة الأشاعرة وهذا استدلال فاسد ، لأن العقيدة المنقولة عن الإمام أحمد رحمـــه الله تعالى موافقة تقريباً لعقيدة الأشاعرة وإليك بعض ذلك :

(١) : أمَّا ابن كلاَّب فقد قال الذهبي في ترجمته في (( السير )) (١٧٥/١) : (( والرجـــل أقــرب المتكلمين إلى السنة بل هو في مناظريهم )) وانظر إلى التعليق في أسفل تلك الصحيفة من (( ســـير أعـــلام النبلاء )) .

 (۲): ما كان يقوله الإمام أحمد في مسائل التوحيد هو ما يقوله الأشاعرة أيضاً على الغالب وابـــن تيمية ومقلدوه يخالفونه في ذلك !! وإليكم بعض الأمثلة على ذلك :

(أ) : كان الإمام أحمد يؤول بعض النصـــوص في الصفــات الــــي يفيـــد ظاهرهـــا التحـــــيم والتشبيه . قال ابن كثير في « البداية والنهاية » (٣٢٧/١٠) :

« روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأوّل قــــول الله تعالى ﴿ وجاء ربّك ﴾ أنه جاء ثوابه .. ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليه » .

ثم قال ابن كثير :

« وكلامه ــ أي الإمام أحمد ــ في نفي التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمســـك بمـــا ورد في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أضحابه » .

(ب) : وفي ﴿ طبقات الحنابلة ﴾ لابن أبي يعلى (٢٩٧/٢) أنَّ الإمـــــام أحمـــد كـــان يفـــول في عقيدته :

« والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل ، **ولا يلحقه الحدود** قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش » . وهذا مخالف لعقيدة ابن تيمية الحراني في إثبات الحد ، وقد تقدم ذلك معزواً فليراجع .

(جمه) وفي طبقات الحنابلة (٢٩٨/٢) أن الإمام أحمد :

قلت : وهذا مخالف لعقيدة الشيخ الحراني الذي يقول بالتحسيم في مواضع عديدة من كتبه منهــــــا التأسيس (١٠١/١) .

بل قال الشيخ الحراني أن السلف لم يذموا الجسمة ولا المشبهة في ﴿ تأسيسه ﴾ (١٠١/١) فيسسا للعجب !!

فهذا الإمام أحمد ينفي التحسيم صراحة !! والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : ﴿ أَتَانَا مِنَ الْمُشْرِقِ رَأْيَانَ خَبِيثَانَ جَهُمُ مُعْطَلُ وَمُقَاتِلُ مُشْبِّهُ ﴾ كما في ﴿ السير ﴾ (٢٠٢/٧) .

### المتمسلفون يصفون كبار الأثمة والحفاظ الذين يخالفونهم بأنهم متذبذبون في عقيدتهم

من العجيب الغريب أن هؤلاء المتمسلفين إذا وحدوا أن أقوال إمام من الأثمة الحفاظ يشكل حجر عثرة في طريقهم فإنهم يصفون هذا الإمام بأنه كان متذبذباً أو مضطرباً في عقيدته ، ومن ذلك قول سفر في كتابه ص (۲۸):

« ولو قيل : إن الحافظ كان متذبذباً في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب » .

وهذا وصف لا يجوز أن يوصف به مؤمن لأن هذا نعــــت المنافقين الذيــن قـــال الله فيهـــم : ﴿ مُذَبِذَبِينِ بِينِ ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ .

ومن ذلك أن بعض غلمان الشيخ الألباني المتناقض !! قال في مقالة متهافتة عن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه كان (( مضطرباً في الصفات )، وكل ذلك منهم محاولة للتنصل مــــن كـــلام الأثمـــة الثقات ، كما أن كل ذلك منهم افتراء وكذب لا أساس له من الصحة ، وهم يذيعون أيضاً ويفترون على كثير من الأئمة المخالفين لهم في آرائهم أنهم رجعوا في آخر حياتهم عن العقيدة الأشعرية ! وهذا كــــذب بحت ، وهو دليل على إفلاسهم وضعف حجتهم العلمية !!!

#### فصل

#### قال سفر بعد ذلك ص (٢١):

رر هذا موجز مختصر جداً لحكم الأشاعرة في المذاهب الأربعة فما ظنـــك بحكـــم رجـــال الجـــرح والتعديل .. » اهـــ .

وأقسول: لقد تبين مما سبق وتقدّم أيها المتشدّق بكل جلاء ووضوح أن ما زعمته من ذم علماء المذاهب الأربعة للسادة الأشاعرة كذب بحت وتزوير مشين!! وكلمة ( الجرح والتعديل) التي تلوكهسا دائماً بفمك ولا تدرك معناها لا قيمة لها أيضاً البتة!! لأنك من أبعد الناس عسن هده الصناعة وذاك الفن!! لا سيما وقد بيّنا لك أيضاً فشل منهجك حسب قواعد علم الجرح والتعديل!! لأن كلام علماء الجرح والتعديل بعكس ما تدّعي تماماً!! ولا يحتاج هذا لبرهان ودليل بعدما فصّلناه فيما تقدّم قبل قليل في الصفحات السابقة وبيناه!! والحمد لله رب العالمين.

#### وقال سفر بعد ذلك ص (٢١ ــ ٢٢):

﴿ مَمَا يَعْلُمُ أَنْ مَذْهُبِ الْأَشَاعِرَةُ هُو رَدْ خَبْرُ الْآحَادُ جَمَّلَةً ﴾ اهـــ .

وجوابه: أن هذا الكلام فضلاً عن كونه كذباً بحتاً وافتراءاً صرفاً محضاً ، فإن من أعجب العجب في هذه المسألة أن يتناسى سفر أن ابن تيمية يرد آيات في القرآن الكريم وأحاديث في الصحيحين قطعية تنص على أن الله سبحانه وتعالى كان و لم يكن شيء غيره ثم خلق المخلوقات ، وانعقد الإجماع على ذلك كما نقله جماعة منهم ابن حزم في كتابه (( مراتب الإجماع ») ص (١٦٧) والحافظ ابن حجر في (( فتح الباري ») عن الحافظ العراقي والحافظ ابن دقيق العيد !!

فلا ندري لِمَ يُرَدُ الشّيخ ابن تيمية ( بتاعكم ) تلك الآيات القرآنية وتلك الأحاديث النبوية في سبيل تقليد أرسطو طاليس وأضرابه ؟!!

هل رضى أرسطو طاليس مقدَّم عند الشيخ الحراني على رضى الله تعالى ورسوله أم ماذا ؟!! ولـــو ذهبت أسرد لك يا سفر الأمثلة الكثيرة التي ترك فيها الشيخ الحراني ( بتاعكم ) الكتاب والسنة وقلد فيها أرسطو طاليس واليونان لطال الكتاب جداً ! والإشارة تكفى اللبيب !!

« وها هنا حقيقة كبرى أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم ـــ كالجويني وابن أبي المعالي والرازي والغزالي وغيرهم ـــ وهي حقيقة إعلان حيرتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى مذهب السلف ، وكتب الأشعرية المتعصبة مثل طبقات الشافعية أوردت ذلك في تراجمهم أو بعضه فما دلالة ذلك ؟ إذا كانوا من أصلهــــم على عقيدة أهل السنة والجماعة فعن أي شيء رجعوا ؟ ولماذا رجعوا ؟ وإلى أي عقيدة رجعوا » انتهى . وأجيبك على هذه الأسئلة المحيّرة لك يا أخ !! سفر فأقول لك :

قبل أن أوضح لك المسألة أود أن أعلمك بأن حرب الإشاعات الفارغة التي تقومون بهسا حسرب فاشلة لا قيمة لها !! وفي كل يوم يكتشف المسلمون والشباب المخدعون بطريقتكم ومذهبكم الذي يرثى له بأنكم ملبسون !! فتارة تشيعون بأن التأويل لم يقل به السلف الصالح وهو من شعار الجهمية !! وتارة تزعمون بأن فلان وفلان من الأئمة رجعوا عن عقيدتهم !!

وتارة تزعمون بأنكم تتبعون السلف الصالح !! وتارة تدعون بأن ما تقولون به هو قول أهل الحديث !! وأشياء أخرى كثيرة !! والحقيقة بمعزل عما تقولون !!

#### وتسميتهم أهل الحديث وأنتسسم لا تكادون تفقهون حديثسا!!

وليعلم القارئ الكريم بأن ما يزعمه سفر من أن أئمة أهل السنة المنزهين للمولى سبحانه وتعالى رجعوا في آخر حياتهم إلى « عقيدة البعوضية »!! التي عليها سفر وأثمته ليس صحيحاً البتة !! كما سأبرهن على ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل بمثال واحد ينسف ما يدّعيه سفر وأثمته .

وليعلم طالب الحق بأن سفراً ينقل هذه المعلومات المخطئة من كتب ابن تيمية الحراني !! وابن تيمية لا يُعتَمد على كلام تلميذه ابن القيم فإنّا قد بَلُونا عليهما وكذا علمى الشميخ المتناقض !! قلب الحقائق وتزوير النقول وهم يستحلون ذلك للأسف الشديد !! وإليك الدليل على ذلك :

اعتمد سفر في قوله رجع إمام الحرمين عن عقيدته الأولى فصنّف الرسالة النظامية على قول ابن تيمية الحرّاني !! وذلك في « الموافقة » (١٠/٢ المطبوع على هامش منهاجه ) !!

واعتماد ابن تيمية وغيره من المتمسحين بأذياله في ذلك كما يزعمون !! على خيسال قسائم بأذهانهم !! وهو أن إمام الحرمين رجع في آخر حياته عن مذهب الأشاعرة فأثبت الصفات التي يريدها التيميون وحرَّم التأويل !! وها هي الرسالة النظامية بين أيدينا وليس فيها ما يدَّعي هذا المتمسلف بسل إن

711

فيها ما يهدم ويدك عقيدة المتمسلفين من أساسها !! ومن ذلك قول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعـــالى ص (١٥) :

« فذهبت طوائف إلى وصف الرب بما يتقدّس في جلاله عنه من التحيز في الجهة ، حتى انتهى غلاة إلى التشكيل والتمثيل تعالى الله عن قول الزائغين » .

فهذا كما ترون تصريح من إمام الحرمين بتنزيه الله عن الجمهة التي يعتقدها المتمسلفة وإمامهم الشيخ الحراني !!

وكذلك باقي الأئمة الذين ذكر أسماءهم هذا ( المتخصص ) !! جميعهم قد كذب عليهـــم هــؤلاء بأنهم قد رجعوا قبل موتهم إلى عقيدة المتمسلفين المشبهين الذين يعتقدون بعقيدة الجهة التي هي من أبعـــد العقائد عن الكتاب الكريم والسنة المطهرة (٥٣٧) !!

وإن كان أحد منهم رجع في آخر حياته عن التأويل إلى التفويض فلا يعني ذلك أنه رجع للعقيدة التي يقول بها هؤلاء المتمسلفين !! فإن شيخهم الحراني يقول بأن عقيدة التفويض من شر أقروال أهرل البدع والإلحاد كما بينت موضع ذلك من كتبه في مقدمة «دفع شبه التشبيه » ص (٢٤) وذلك في كتابه الموافقة (١١٨/١).

وهل يتخيل هؤلاء المتمسلفون بأن الغزالي وإمام الحرمين وغيرهم رجعوا إلى عقيدة البعوضة والذبابة التي كان يعتنقها الشيخ الحراني الناصة على قدم العالم بالنوع وإثبات الحد والحركة والجهة وقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتقلس عما يقولون ؟!!

أم أنهم رجعوا إلى (( عقيدة البقرة )) التي يذكرها ابن القيــــــم في آخـــر (( اجتمــــاع جيوشـــه » ( انظر ص ٣٣٠ من اجتماع الجيوش المحقق من قبل الدكتور عواد عبد الله المعتق الطبعة الأولى ١٤٠٨هـــ ) .

ومما يندى له جبين كل من أوتي حظاً من الإيمان وَالحَلق أن نرى ابن القيم يتلفسظ آخسر كتابسه المذكور ص (٣٣١) بكلمات لا تصدر من السوقة الوضعاء !! وأراذل الحلق !! حيث يطلق مسن فمسه النظيف !! على آلاف العلماء لأنهم يدينون بمذهب الأشعري بأنهم :

(( مخانیث <sub>۱)</sub>(۲۲۰ ا!!!

<sup>(</sup>٥٣٢) راجع صحيح شرح العقيدة الطحاوية للعبد الفقير فقّ تعالى كاتب هذه الأسطر (٥٨-٧٤) فإن فيها تفصيل وبيات دقيق في تفنيد قضية رجوع عدد من أثمة الأشاعرة إلى عقيدة المتمسلفين واحداً واحداً .

بل الذي يجب أن تعرفه أنت وسادتك المتمسلفون بأن فضلاء الحنابلة هم الذين رجعوا إلى اعتقــــاد السلف الصالح وعقيدة التنزيه الحقة أمثال الحافظ ابن الجوزي وابن عقيل والحافظ ابن رجب الحنبلي!! أما البحوزي فدونك كتاب (ر دفع شبه التشبيه )) بتقديمنا وتعليقنا لتدرك ذلك ، وأما الحافظ ابن رجــــب فقد نقل عنه التقي الحصني معاصره في (ر دفع شبه من شبّه وتمرّد )) ص (١٢٣) ما نصه :

رر وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية وله عليه الرد ، وكــــان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس : معذور السبكي يعني في تكفيره » اهــــ

فتأمل جيداً يا سفر !!

#### ملاحظة مهمة جداً حكم ابن تيمية عند علماء المذاهب الأربعة

وبعد أن عرَّفناك بطلان كلامك وادَّعاءاتك الفارغة المزوَّرة حيث زعمت أن الأشاعرة مذمومــــون بنظر علماء مذاهب الأثمة الأربعة يجب أن تعرف يا سفر ( المتخصص ١١ ) الآن حكم ابن تيمية الحراني وابن زفيل تلميذه بنظر علماء الأثمة الأربعة وخاصة بنظر الشافعية والحنابلة الذين تتبحَّج بذكرهم .

١ ـــ انظر الآن إلى كلام إمام الشافعية ابن حجر المكي الذي لا يوجد شافعي إلا وعنــــده كتبــه كالتحفة وشرحه على مناسك النووي والإرشاد والزواجر والفتاوى الحديثية وغير ذلك من الكتب طالمـــا أنك تريد معرفة الحق بمثل هذه الطرق :

قال ابن حجر واصفاً ابن تيمية وتلميذه ابن زفيــــل في (( الفتـــاوى الحديثيـــة )) ص (٢٠٣)(٢٠٠٠) ما نصه :

رر وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ـــ ممن اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وحتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ـــ وكيـــف بحاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدّوا الرسول وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهـــم علـــى

717

<sup>(&</sup>lt;mark>078)</mark> من طبعة دار المعرفة تحت عنوان ( مطلب في عقيدة الإمام أحمد ) وص (١٧٣ من طبعة مصطفى البــــاسي الحلــــي الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـــ ) .

هدى من ربهم وليسوا كذلك بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعهم وطهر الأرض من أمنالهم » انتهى .

٢ ـــ وقال الإمام تقي الدين الحصني الشافعي صاحب ((كفاية الأخيار )) في كتابه ((دفع شبه مــن شبه وتمرّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد )) ص (١٢٣) من طبعة عيسى البابي الحلمي في آخر الكتاب مــــا

ر وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي **ممن يعتقد كفر ابن تيمية** ، وله عليه الرد وكان يقول بأعلى صوته في بعض المحالس : معذور السبكي يعني في تكفيره .. ».

٣ ـــ وقال الحافظ الذهبي الشافعي في رسالته (( زغل العلـــم )) ص (٢٣)(٥٣٥) عـــن ابـــن تيميـــة باسمه :

« فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومحسارات العقسول واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ولفقت بين العقل والنقل فما أظنك في ذلك تبلسغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها ، وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكفير والتكذيب بحق وبباطل ، فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منوراً مضيئاً علسى محيساه سيما السلف ثم صار : مظلماً مكسوفاً ... » انتهى .

تأمل جيداً

رر وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقاً دائماً فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار تعالى الله عن الله عن ذلك ، وقوله بالجسمية ، والجهة ، والانتقال ، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر ، تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع والكفر البواح الصريح .. ».

٥ ـــ وقال ابن حجر في ﴿ الفتاوى الحديثية ﴾ أيضاً ص (١١٤) :

رر ابن تيمية عبد خذله الله وأضلَه وأعماه وأصمَه وأذله ، وبذلك صرَح الأئمة الذين بيَنوا فسساد احواله وكذب أقواله ، ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه

فتمتّع يا أخ سفر بحكم ابن تيمية صديقك عند أئمة علماء المذاهب الأربعة وخاصة ابـــن رجـــب الحنبلي الذي رجع فكَفّرَ الشيخ الحراني في آخر عمره !! زادك الله توفيقاً وعلماً !!

٦ ــ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في ﴿ فتح الباري ﴾ (٦٦/٣) مشنّعاً على ابن تيمية الحراني :

رد والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرّحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليـــه
 وآله وسلم وأنكرنا صورة ذلك .. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ».

فما رأيك يا سفر !! بحكم أئمة العلماء هذا ؟! وأقول لك :

### ابن تيمية لم يكن مجاهداً قط خلافاً لا يشيعه المتمسلفون

ومما أشاعه وأذاعه المتمسلفون في هذا العصر ليخدعوا به الشباب وليأسروهم فيكونوا في حسانيهم ويضعوهم تحت حوزتهم هو ادعاؤهم بأن ابن تيمية الحرّاني !! كان بحاهداً !! وهذا مما يقضي بسالعجب العجاب !! حيث يدّعون بأن ابن تيمية جاهد التتار !! وهذه الدعاية الفارغة ما هي إلا سسراب بقيعة ليست بشيء في ميزان التحقيق العلمي !! وذلك لأن الذي جاهد التتار هو الشيخ العز بن عبد السسلام الأشعري المتوفى سنة (١٦٥هـ) وقد حارب المسلمون التتار وانتصروا عليهم في معركة عين حسالوت

سنة (٦٥٨هـــ) قبل أن يولد ابن تيمية الحرّاني !! بـــ (٣) سنوات !! وذلك لأن الحرّانــــي ولــــد ســـنة (٦٦١) هــــ أي بعد حصول المعركة الخالدة بثلاث سنوات ! فكيف يكون ابن تيمية مجاهداً ؟!!

ثم المتتبع للتاريخ والوقائع في مثل (( البداية والنهاية )) لابن كثير وهو ممن أخذ فترة على ابن تيمية لا يجد ما يُثبت أن ابن تيمية خاض في يوم واحد من أيام حياته معركة وأمسك بيده سيفاً يقاتل به أعداء الله تعالى !! وإنما قاتل أثمة الإسلام وحرَّض تلاميذه أن ينالوا منهم ويصفوهم بالتجهم والبدعة والإلحساد !! مع كونه هو المتابع المقلد لأرسطو طاليس في عقائده !!

VAO

and which the transfer of the state of the s

بل على العكس من ذلك تجد في تاريخ تلميذه ابن كثير أنه في فترة من الفترات خرج الحرّانــــي في جيش الحاكم آنذاك ليتوب على يده كل مـــن تمــرّد علـــى ذلـــك الحـــاكم فهـــو إذن مـــن علمـــاء السلاطين !! ولا تجادل في ذلك أو تغضب من كلامي فإن كتب التاريخ تقول ذلك !!

وينبغي أن نعرف حيداً بأن الذي وضع ابن تيمية في السحن حتى مات فيه هم أثمة الهدى والحسق من علماء أهل السنة والجماعة وأسماؤهم مدوّنة في كتب التاريخ والتراجم فليراجعها من شاء !! وليسمى المتصوّفة المنحرفون هم الذين وضعوه في السحن كما تقول الدعايات والإشاعات والمسلسلات التلفزيونية المتمسلفة المضللة في هذه الأيام فتنبَّهوا لذلك جيداً !!

وسنتوسع في بيان هذا الموضوع في رسالة مستقلَّة بإذن الله تعالى ومشيئته والله المتسعان .

#### سفر يعتقد عقائد تخالف القرآن الكريم

يقول سفر ص (٢٣) من كتابه (( منهج الأشاعرة في العقيدة )) مدللاً حسب تصوره وتخيله على أن عقيدة العوام هي عقيدة سلفه في التحسيم وليس على عقيدة الأشاعرة !! ما نصه :

(ر أما عوام المسلمين فالأصل فيهم أنهم على عقيدة السلف لأنها الفطرة التي يولد عليها الإنسسان وينشأ عليها المسلم بلا تلقين ولا تعليم من حيث الأصل فكل من لم يلقنه المبتدعة بدعته ويدرسوه كتبهم فليس من حق أي فرقة أن تدعيه إلا أهل السنة والجماعة » اهد.

هذا الكلام الذي تقوله يا أخ سَفَر مصادم للقرآن الكريم ومخالف له !! فقولك (عقيدة السلف ــ الفطرة التي يولد عليها الإنسان ) يهدمه قول الله تبارك وتعالى ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهـــاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ لا عقيدة سلف ولا غير ذلك !!

فقولك يا أخ سفر ( وينشأ عليها المسلّم بلا تلقين ولا تعليم ) خطأ أيضاً وهو بحـــــانب لنصـــوص الكتاب والسنة ، بل هو مجانب للواقع تماماً ، فإن الله تعالى أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لِيُعلَّمــــو<sup>8</sup> الناس التوحيد والشرائع و لم يأت في نص واحد أن الله تعالى قال : إذا أردتم أن تعرفوا عقيدة السلف الحقة وما فائدة إرسال الرسل يا ( أخ !! ) سفر إذا كان الناس يولدون علم عقيدة السلف السي تدّعيها ؟!! ولماذا إذن بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يُعلَّم الناس العقيدة الصحيحة التي أرسله الله تعالى بها ويزرعها ويؤسسها في قلوب أصحابه الكرام رضى الله عنهم ؟!!!

ولا يؤسفني يا (أخ!!) سفر أن أقول لك بأنك مقلّد !! في كل ما تقوله للشيخ الحرّاني وأضرابه من غير تحقيق ولا تدقيق وإنما هي العصبية الهوجاء !! المطبقة العمياء التي تجعل صاحبها فاقداً للتميييز !! فيان كثيراً من عباراتك لسو تسأمل الإنسان فيها أدنى تسمأمل يسمدرك بطلانهسا ( بالفطرة ) !! التي تدّعيها !!

ولا يؤسفني أيضاً !! أن أقول لك : بأن هناك أقواماً كثر كانوا في الجاهلية الجهلاء قبــل إرســال الرسل إليهم وآخرين عاشوا في وسط الأدغال ولم يخرجوا على عقيدة السلف التي تدّعيها وإنما كانوا على عقيدة عبادة العجل أو النار أو الأصنام أو الكواكب أو غير ذلك مع أن أهل البدعة لم يلقنوهم ذلــك !! وإنما تُركوا بلا تلقين ولا تعليم !! فلعل عقيدة أصحاب الأدغال تلك هي عقيدة سلفك التي تطبّل وتزمّر لها !! والله يتولى هدانا وهداك !!

## سفر يزعم بأن الإمام ابن كلاب مبتدع والحق أنه إمام هدى والبخاري كان على مذهبه وكان يستمد منه في صحيحه أيضا ً

من الغريب العجيب أن نرى سفراً يتوغّل في أدغال الجهالة !! ويتكلم بما يدل على إفلاسه وضحالة علمه !! وذلك أنه يعتبر الإمام ابن كُلاّب رحمه الله تعالى مبتدعاً جهمياً لأنّ الإمام أحمد بدّعه وأمر بهجره !!

(( الحنابلة : موقف الحنابلة من الأشاعرة اشهر من أن يذكر فمنذ بدَّع الإمام أحمد (( ابن كلاب )) وأمر بهجره ـــ وهو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري ـــ لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة .. )) انتهى .

711

لاحظوا كيف يبتعد سفر عن إبطال مذهب الأشاعرة \_ أهل الحق \_ بالأدلة المعتبرة من الكتـــاب والسنة فيعمد إلى ترّهات فارغة سيتضح لكم أوجه بطلانها فيعتمد عليها ويتخيل أنـــه أثبــت وحقــق ما يريد !! ونحن نقوله له : أعرف الحق تعرف أهله !! والحق لا يعرف بالرجال !! وأقـــول : يمكن حصر أوجه فساد كلام سفر بالأوجه التالية :

( أولاً ): ليس هَجْرُ الإمام أحمد لابن كُلاَب وتبديعه له عملاً معصوماً لأن الإمام أحمد ليس نبياً لا يخطئ ، ولا أظن أن عاقلاً يعتقد العصمة في أفعال الإمام أحمد وأقواله !! بل إن نفس المتمسلفين يخالفون الإمام أحمد في مسائل لا تكاد تحصى من أهمها التأويل والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم !! (٢٦٥) والإمام أحمد بدَّع وأمر بهجر جماعة من الأئمة الأعلام الفضلاء !! :

(روكانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة ، فلما خالفه في القرآن عادت تلـــك الصداقــة عداوة ، فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه ، وذلك أن أحمد بن حنبل كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي ، ومن قال : القرآن كلام الله ولا يقول : غير مخلوق ولا مخلوق ، فهو واقفي ، ومــــة قال لفظى بالقرآن مخلوق ، فهو مبتدع .

وكان الكرابيسي ، وعبد الله بن كُلاّب ، وأبو ثور ، وداود بن علي [ والبخاري ، والحارث بين أسد المحاسبي ، ومحمد بن نصر المروزي ] ، وطبقاتهم يقولون : إن القرآن الذي تكلم الله به صفة مين صفاته ، لا يجوز عليه الحلق وأنَّ تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له ، وذلك مخلوق ، وأنسح حكاية عن كلام الله ، وليس هو القرآن الذي تكلم الله به ، وشبهوه بالحمد والشكر الله ، وهو غير الله ، فكما يؤجر في الخمد والشكر والتهليل والتكبير ، فكذلك يؤجر في التلاوة .

وهجرت الحنبلية \_ أصحاب أحمد بن حنبل \_ حسيناً الكرابيسي وبدَّعوه ، وطعنوا عليه وعليي كل من قال بقوله في ذلك » .

كما أوضح المسألة الإمام الذهبي في ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ ١٠/١١ في ترجمة علي بـــن حجــر ، وبين مذهب الكرابيسي والبخاري . وفيه : وبالغ الإمام في الحط عليهم ، أي : على القــــائلين : لفظنـــا بالقرآن مخلوق .

فتأمل في ملخص هذه النقول لتدرك كيف بدّع أحمد بن حنبل وأمر بهجر جماعـــة مــن الأعـــلام المخالفين له في الرأي كأبي ثور .

( ثانياً ) : لو علم سفر بأنَّ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح كان على مذهب ابن كُلاَّب أو كان يستمد مباحثه الكلامية منه لما تفوّه بهـــذا الهَذَيــان !! قـــال الحـــافظ ابـــن ححـــر في (( فتح الباري )) (٢٤٣/١) ما نصه :

« مع أنَّ البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كـــأبي عبيـــد والنضر بن شميل والفرَّاء وغيرهم ، وأما مباحثه الفقهية فغالبها مستمدة له مـــن الشـــافعي وأبـــي عبيـــد وأمثالهما ، وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كُلاب ونحوهما » انتهى .

قلت : والكرابيسي وابن كلاب رحمهما الله تعالى كانا يقولان بأنَّ لفظنا بالقرآن مخلــــوق ، قــــال الحافظ الذهبي في ترجمة الكرابيسي في « سير أعلام النبلاء » (٨٢/١٢) :

« ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة اللفظ **وأنه مخلوق هو حق** » انتهى .

قال الحافظ الذهبي في (( سير أعلام النبلاء )) (٧٢/١٢) في ترجمة الإمام مسلم ما نصه :

( كان مسلم بن الحجاج يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه فلما استوطن البخاري نيسابور أكرشم مسلم الاختلاف إليه ، فلما وقع بين البخاري والذُهلي ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع النساس من الاختلاف إليه حتى هُجر للبخاري وسافر من نيسابور ، قال : فقطعه أكثر الناس غير مسلم من الاختلاف إليه حتى هُجر البخاري وسافر من نيسابور ، قال : فقطعه أكثر الناس غير مسلم وداءًه فوفل فلغ محمد بن يحيى فقال يوماً : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا ، فأخذ مسلم رداءًه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهر حَمَّالُ ، قال : وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه » انتهى .

فمن تأمل في هذا حيداً عرف أن هؤلاء الأعلام الجبال أمثال الكرابيسي وابن كُلاّب وأبا ثور وداود ابن علي والبخاري والحارث بن أسد المحاسبي ومحمد بن نصر المروزي ومسلم وطبقاتهم كانوا جميعاً عالفين للإمام أحمد في مسألة مسائل العقيدة وهي مسألة اللفظ في القرآن وأنه مخلوق ، وأنَّ ابن كُللّب الذي حاول سفر حوالي أن يشوَّه صورته ويدَّعي أنه مؤسس مذهب الأشعرية البدعي كان هو المحِلسة في المسألة المحتلف فيها بينه وبين أحمد بن حنبل .

فَهَحْرُ أَحمد وتبديعه له لا يدل على شيء إطلاقاً لأنَّ أحمد بن حنبل أولاً: مخطئ في هذه المسسالة ومخالف فيها أثمة فحولاً كالبخاري ومسلم وغيرهما ، وثانياً: ليس أحمد نبياً معصوماً منزَّهاً عن الخطأ!! حتى يكون هجره وتبديعه لابن كُلاَّب دالاً على شقوته!!

فمن قال : إنني على مذهب السلف في الصفات والتوحيد كذّبناه وقلنا له : لم يكن للسلف مذهب واحد في هذه الأمور فما ادّعاؤك بأنك على « مذهب السلف » إلا خدعة تصيد بها عقـــول البسـطاء وتحاول أن تأسرهم بها !! فلنكن على حذر من ذلك !!

#### سفر يدَّ عي بأن عقيدة أهل الحق ــ الأشاعرة ــ موروثة من فلاسفة اليونان ويتناسى بأن الشيخ الحرَّ اني هو وريث أرسطو طاليس في عقائده

والعجيب الغريب أن ( المتخصص ) !! سفر يزعم ويدّعي بأن الأشاعرة : ورثة فلاسفة اليونان !! ويتناسى بأن الشيخ ابن تيمية الحراني !! كان أحد أتباع أرسطو طاليس شيخ مشسايخ فلاسفة اليونان بل أحد معتنقي مذهبه بل وارثه الوحيسد !! وإليكسم برهسان هسذا الأمسر دون تعصسب !! أو تشنج !! وتزمت !! ودون العناد الذي يتحلّى به متمسلفو العصر وغيرهم !! هداهم الله تعالى :

(أولاً): دعونا ننقل لكم اتهامات هذا (المتخصص)!! لأثمة الحق رحمهم الله تعالى: قال سفر ص (٢٤):

« ومن الأدلة على ذلك الإنسان الذي يدخل في الإسلام حديثاً ، فهل تستطيع أي فرقة أن تقول إنه معتزلي أو أشعري ؟ أما نحن فمجرّد إسلامه يصبح واحداً منا . وإن شئت المثال على عقيدة العوام فاسأل

الملايين من المسلمين شرقاً وغرباً هل فيهم من يعتقد أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحتسه كما تقول الأشاعرة » اهـــ .

وأقـــول لك يا سفر: وأسألهم أيضاً هل يعتقدون بقدم العالم بالنوع !! وأن الله تعالى يســـتقر على ظهر بعوضة !! وأنه يتحرّك !! وأن له حدّاً !! وأن عرشه يئطُّ به أطيطَ الرَّحل بالراكب !! وأن له ثَقَلاً على العرش !! وأنه خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر !! وأن له جنباً ويدين علــــى الجــانب الأيمن !! وأنه حسم !! وأن له صورة تشبه صورة آدم كما يقول الشيخ ابن تيميـــة الحرانــي وزمــلاؤه (الكرام) ؟!!! وكذا (شيخك !!) حمود التويجري !!

فإن كان الجواب ( لا ) يا ( أخ !! ) سفر ، فأرجو بأن تدرك بأنك تهرف بما لا تعي ولا تعرف !! كهرف المبرسمين !!!

ثم أكمل سفر كلامه ص (٢٤) من كتابه المصون فقال:

رر أم أنهم كلّهم مفطورون على أنه تعالى فوق المخلوقات ، وهذه الفطرة تظل ثابتة في قلوبهم حتى وإن وحدوا من يلقنهم في أذهانهم تلك المقولة الموروثة عن فلاسفة اليونان » اهــــ .

وأقول لك: نعم يا ( أخ !! ) حوالي !! هم مفطورون حسب تخيلك على عقيدة ( فوق ) !! كما أن أولئك الذين عاشوا في القرن الأول الهجري وفَطَرَتْهُمُ !! الدولة الأموية على لعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرّم وجهه على المنابر يوم الجمعة فإن تلك ( الفطرة الأموية !! ) كانت قد غرست في قلوبهم عقيدة : أن لَعْنَهُ أحد أركان خطبة الجمعة فلما جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وترك اللعن وأمسر بتركه صاح الناس متعجبين في المسجد لفقدهم أحد أركان خطبتهم ( بالفطرة !! ) فقالوا : « تُوكَستُ السُنَة » !!!

ولماذا لا تأتوا بأناس ولدوا على الفطرة التي تدّعونها ولم يختلطوا قط بالأشاعرة ولا بالمعتزلة وتجعلوا منهم مدرّسين وعمداء في كليات الشريعة طالما أنهم ولدوا على الفطرة وعلى عقيدة سلفكم المباركة ؟!! ولا أظن أن المقام يا أخ سفر يحتاج لبيان أكثر من هذا !! إلا أن هناك نقطة تتعلّق بفلاسفة اليونان

ووريثهم الشيخ الحراني !! لا بد من بيانها لك لعلّك تدركها وتتنبه لها وهي : أنك زعمت هداك الله تعالى بأن الأشاعرة ورثوا فلاسفة اليونان وقلت أيضاً صحيفة (٣٥) بأنك :

791

« تقرأ في كتب عقيدتهم قديمها وحديثها المائة صفحة أو أكثر فلا تجد فيها آية ولا حديثاً لكنك قد تجد في كل فقرة : قال الحكماء ، أو قال المعلم الأول ، أو قالت الفلاسفة ونحوها » اهـــ .

وأقول لك : الظاهر أنك تحلم أحلام اليقظة !! فتختلط عليك الأمور !! أو أنك لم تقـــرأ كتــب الشيخ الحراني !! التي يمدح ويعظم ويذكر فيها أرسطو طاليس وغيره من فلاسفة اليونان ، وإليك ذلك :

لو قرآت مائة صحيفة تقريباً من كتاب « منهاج السنة » لوجدت فيها عشرات النقـــول عـن أرسطو طاليس وغيره من فلاسفة اليونان مع تبني آرائهم ــ في كثير من الأحيان ــ المصادمة للقرآن

الكريم والسنة المطهرة !! وإجماع الأمة وإليك نموذجاً حياً لما أقول لك :

١ \_ قال ص (٤١) من منهاج سنته :

(( كما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث الأفلاك وغيرهــــــــا وأرســطو وأصحابه .. ).

٢ ـــ وقال ص (٤٢): ((حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء والمتأخرين فإنهم موافقــــون لســائر
 العقلاء ...

٣ ـــ وقال أيضاً ص (٤٢) : ﴿ وَأُرْسُطُو إِذْ قَالَ : ﴾ .

٤ \_\_ وقال ص (٤٤) (( لكن القائلون بقــــدم الأفـــلاك كأرســـطو وشـــيعته يقولـــون بـــدوام حوادث .. » .

٥ ــ وقال أيضاً ص (٤٤) : (( والمقصود هنا أن الفلاسفة )) .

٦ ـــ وقال ص (٤٥) : ﴿ كَمَا يَقُولُ ابْنُ سَيْنًا ﴾ .

٧ \_ وقال ص (٥١) : ﴿ نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله ﴾ .

 $\Lambda = 0$  وقال ص (٥٥) : « كما يقوله ديمقراطيس » .

٩ ــ وقال ص (٥٦) : ﴿ ثُم إِن أَساطِينِ الفَلاسَفَةُ ﴾ .

· ١ ــ وقال ص (٥٧) : « اتفقت عليه الرسل وأهل الملل وأساطين الفلاسفة القدماء » .

11 ــ وقال ص (٦١) : « وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو » .

۱۲\_ وقال ص (۹۲) : « حتى المنتصرون **لأرسطو** » .

٤ ١ ــ وقال ص (٦٢) : « العلة الغائية .. عند أرسطو » .

٥١ ــ وقال ص (٦٣) : « حججاً ذكرها ابن سينا » .

٦٦ ــ وقال ص (٦٤) : « قال أرسطو في مقالة اللام .. » .

١٧ - وقال ص (٦٧) : (( هؤلاء الفلاسفة كابن سينا ومن تبعه .. فيقولون )، .

۱۸ ـــ وقال ص (۲۹): « وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه . كبرقلس والإسكندر الأفردويسي شارح كتبه وثامسطيوس .. » .

٩٠ ــ وقال ص (٧١) : ((كأرسطو وأتباعه ، وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون ) . .

· ٢ ــ وقال ص (٧٥) : « الذي أثبته جمهور العقلاء وأثبته قدماؤهم أرسطو وأتباعه » .

وإنني لا أود الإطالة بأكثر من هذه الأمثلة فارجع إن شئت الاستزادة إلى الصفحات التي تليها وتمعّن فيها جيداً .

فإن كنت يا ابن تيمية الحراني تبحث في الكتاب والسنة وتريد إثبات العقيدة الحقة المأخوذة منها فلا داعي لأن تذكر آراء أرسطو!! ولماذا تخوض في ذكر الفلاسفة واليونان والمنطق؟! أليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يُعني عن الخوض في هذه المتاهات الفلسفية اليونانية؟!! أرجو أن يعلم شباب السلفية ( المعاصرة!! ) بأن ابن تيمية كان يُحرَّم الحوض في المنطق على النساس ويتظاهر بذلك والحقيقة أنه كان يخوض في متاهات الفلاسفة واليونان وأرسطو طاليس بل كان يعتقد ما يقوله الفلاسفة واليونان والهندوس!! ويتبناه!! ولذلك كفَّره كثير من علماء المذاهب الأربعة كما مر وسيمر نقلاً عنهم بالصفحة والمجلد والطبعة!! فانظروا إلى سفر كيف يجر الويل لأتمة مذهبسه!! فيضطرنا لأن نكشف عن حقيقتهم!! وهو سبب ذلك وكان لا داعي لذكر هذه المواضيع لو أن سفراً فيضطرنا لأن نكشف عن حقيقتهم!! وهو سبب ذلك وكان لا داعي لذكر هذه المواضيع لو أن سفراً في يكتب ذلك الكتاب « منهج الأشاعرة في العقيدة »!! لكن على نفسها جنت براقش!!

وقال الذهبي أيضاً في رسالته لابن تيمية المسماة بالنصيحة الذهبية ما نصه :

(روكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام ، فكيف إذا كان في العبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب ؟! والله لقد صرنا ضحكة في الوجود ، فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا ، يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة ومصنف اتهم موات .. » .

فتأملوا معاشر العقلاء لتدركوا من هو معتنق دين الفلاسفة الشيخ الحراني !! الذي شهدت كتبـــه وتلاميذه عليه أم السادة الأشاعرة الذين يتبعون كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآلـــه وسلم !! ولعلكم تدركون في أي فلك يدور سفر ( المتخصص ) !! وكيف يحلم أحلام اليقظــــة !! والله يتولى هدانا وهداه .

#### الحافظ ابن دقيق العيد والاله يتهمان ابن تيمية بالفلسفة !!

هذا ولم يقتصر وصف ابن تيمية بانتهاج منهج الفلاسفة وسلوك طريقتهم عند الذهبي فحسب !! وإنما نص العلماء على ذلك في القديم والحديث !! ولن أترك ضرب مشال واحد لذلك بالإضافة لبيان أن الشيخ المتناقض !! قد رماه بالفلسفة أيضاً !! وإليكم ذلك لتعلم و ابأن الشيخ الحراني !! ( ابن تيمية ) فيلسوف بنظر أحبابه وأعدائه .

قال الشيخ المتناقض !! في (( صحيحته )) (٢٠٨/١) عند الكلام على حديث (( أوَّل ما خلــــق الله القلم )) ما نصه :

[ ولكنه ـــ ابن تيمية ـــ مع ذلك يقول :

بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له ، كما يقرول همو وغميره بتسلسمل الحموادث إلى ما لا نهاية ، فذلك القول منه غير مقبول ، بل هو مرفوض بهذا الحديث ، وكم كنا نود أن لا يلج ابسن

فتأملوا في ذلك جيداً !!!

هذا وقد رمى الشيخ الحراني بالفلسفة أيضاً أحد معاصريه وهو الإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمــه الله تعالى كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في (( فتح الباري )) دون أن يصر ح باسمه !! ولكنه معلـــوم متحقق (!) وإليكم ذلك :

قال الحافظ ابن حجر في ﴿ فتح الباري ﴾ (٢٠٢/١٢) ما نصه :

(« وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقسول بقسدم العسالم ، وقسال ابسن دقيسق العيد : وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات وعيل إلى الفلسفة فظن أن المحالف في حدوث العسالم لا يكفر ؟ ؟ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا : إنَّ منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتسى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع ، قال : وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل » انتهى من الفتح . فتأملوا حيداً !!

#### فصل سفر الحوالي يكذب على الرازي

« فالرازي مثلاً ــ مع إنكاره الشديد للعلو في التأسيس والتفسير قال في التفسير إن الله ( حســـف بقارون فجعل الأرض فوقه ورفع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فجعله قاب قوسين تحته ) ... والرفـــع يدل على علو الله » اهـــ .

وأقول لفضيلة الدكتور ( المتخصص ) !! لقد وقعت يا سفر فشطحت إلى جهة أخرى كما قيل : راحت مشرّقةُ ورُحْت مُغرّباً شتان بين مشّرق ومغرّب

وإليك أيها ( المتخصص ) !! كلام الإمام الرازي من تفسيره مع إيضاحه وبيانه :

The statement of the lighter and the second the second

<sup>(</sup>٥٣٧) انظر كيف يقول ( شبيه بالفلسفة ) مع أنه هو عين الفلسفة والانحلال من الدين والعقيدة الحقة !

( أولاً ) : لم يقل الرازي ( فجعله قاب قوسين تحته ) !!

إنما قال الرازي في تفسيره (٢٤٨/١) :

(( فجعل قاب قوسين تحته )) .

فانظروا الآن وتمعَّنوا أيها الناس كيف حرَّف سفر لفظة :

« فجعل » فقلبها إلى : « فجعله » .

ليقلب المعنى والحقائق إلى ما يوافق هواه !!

(ثانياً): قال الإمام الرازي في تفسيره (٢٤٨/١):

« ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » .

وقد بين ووضَّع الرازي معنى ( قاب قوسين ) فقال في تفسيره ( مجلد ١٤/الجزء ٢٨/ ص ٢٨٦) :

« فكان قاب قوسين أو أدنى ، أي بين جبرائيل ومحمد عليهم السلام مقدار قوسين أو

فجعلها سفر بينه وبين الله ( عند الرازي ) .

اقل » اهـــ .

وليكن منك على بال يا أخ! سفر قول الحافظ ابن حجر الأشعري رحمه الله تعالى الذي تصفه بأنه كان متذبذباً في عقيدته في « الفتح » حيث يقول:

رر ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله تعالى أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس ،، .

فتأمل جيداً هداك الله تعالى !!

# كشف محاولات المتمسلفين الفاشلة التي يزعمون فيها بأن النووي وابن حجر ليسا من الأشاعرة

لًا رأى المتمسلفون أن غالب أئمة أهل الحديث والأثر من شُرَّاح الصحيحين والسنن أشاعرة ضاقوا بذلك صدراً ولم يعرفوا كيف يجيبون عن هذه الكارثة الشنعاء والورطة الدهياء التي أصــــابتهم فذهــب بعضهم يتعذر لذلك لعلّه يستطيع مخادعة من يحيط به من الشباب الأبرياء الذين فتحوا أعينهم فلم يروا إلا هؤلاء الذئاب المراوغين الملبسين الذين يطمعون أن يقنعوا هؤلاء الشباب بمبادئهم الهدّامة المحالفة للكتاب والسنة ولمذهب السلف الصالح !!!

فقال بعضهم كأمثال سفر ( المتخصص ) !! وهو الذي يعنينا هنا بأن هؤلاء الحفاظ الشُرَّاح أمثال النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى لم يكونوا أشاعرة وإن وافقوا الأشاعرة في بعض الأشياء البسيطة !!! وهذا الكلام فضلاً عن كونه كذباً محضاً له قرون كبش أهوج !!

هو مما يضحك !! من قائله صغار الطلبة !! فضلاً عمّن يدّعـــون ( التخصـــص ) !! والدكتـــواره الخرقاء !!

ولنعرض عبارات سفر التي تتعلق بذلك من كتابه الفذ الدال على عبقريته ( الســــرورية !! ) مـــع تفنيده وتهديمه على رأسه لتدركوا جميعاً مبلغه من العلم ومدى قدرته على قلب الحقائق والتزوير :

( إن الذين يقرأ ترجمتيهما في اللسان لا يمكن أن يقول إن ابن حجر على مذهبهما أبداً كيف وقد أورد نقولاً كثيرة موثقة عن ضلالهما وشنائعهما ... » الخ هرائه .

وأقول في جوابه: لقد كذب الدكتور (المتخصص)!! سفر على الحافظ ابن حجر كذباً شسنيعاً واليكم أيها العقلاء ختام ترجمة السيف الآمدي من كتاب الحافظ ابن حجر ((لسان المسيزان) (١٣٥/٣ الطبعة الهندية) لتدركوا افتراء سفر وتزويره: قال الحافظ هناك:

وقد بالغ التاج السبكي في الحط على الذهبي في ذكره السيف الآمدي والفحـــر الــرازي في هـــذا الكتاب وقال : هذا مجرد تعصب ، وقد اعترف الفحر بأنه لا رواية له وهو أحد أثمة المسلمين فلا معــــى

لإدخاله في الضعفاء » اه. .

فتأملوا !!

وانظروا في هذا المدح الصريح والدفاع المليح عن الآمدي والفخر ثم تأملوا في ما يهذي بـــه ســـفر حوالي !!!!

[ ملاحظة مهمة ] : ذكر سفر حوالي ( المتخصص ) !! ص (٢٦) من كتابه المصون !! في الحاشية موضع ترجمة الآمدي والرازي في ﴿ لسان الميزان ﴾ فقال ما نصه بالحرف :

(ر ترجمة الرازي : ٢٦/٤ والآمدي : ٦٣٤/٦). .

وهذه عملية تضليلية بحتة للقارئ !! وذلك لأن الأمدي هو الأول في الترتيب وفي آخر ترجمته مدح أكثر وهو في : (١٣٤/٣) وليس في (١٣٤/٦) !

فتأملوا في التضليل وقلب الحقائق والمواقع جيداً !!! لتدركوا في أي فلك يدور سفر وأهــــل نحلتـــه المحرفون !!!

ثم أراد سفر ص (٢٧) أن يُكمل عملية التزوير والتضليل !! فزعم بأن الحافظ نقــــد الأشـــاعرة في ( الفتح ) فقال ما نصه :

« والأخرى أن الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبهم ، فمثلاً خالفهم في الإيمان وإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج لتحرير ونقدهم في مسالة المعرفة وأول واحب على المكلّف في أوّل كتابه وآخره » اهد .

ثم أشار سفر في الحاشية في أسفل الصحيفة إلى أرقام المجلدات والصفحات التي زعـــم أن الحــافظ خالف الأشاعرة فيها فقال :

« انظر فنح الباري : ۲۱/۱ ، ۳۵۷/۳ ــ ۳۶۱ ، ۳۴۷/۱۳ ــ ۳۰۰ <sub>»</sub> .

 فبعد هذا هل يعوُّل على كلامك ومعلوماتك يا سفر ؟!!!

اتق الله تعالى وتب إليه عسى أن يغفر لك ويتوب عليك !!!

ثم أتى سفر إلى بيت القصيد من كل الكلام المتقدم بعد أن مهد له كما يتخيل ويظن !! فقـــال ص (٢٩) ما نصه :

(روكثيراً ما تجد في كتب الجرح والتعديل ــ ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر ــ قولهم عـــن الرجل إنه وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته أو وافق الخوارج في بعض أقوالهم وهكـــذا ومــع هــذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجياً ، وهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة وإنما يقال وافقوا الأشاعرة في أشياء ، مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة » اهــ .

وأقسول في جوابسه : ما شاء الله على هذه الفصاحة العرجاء !! والبلاغة المضلة العوجاء !!! التي لم توفّق فيها يا ( أخ !! ) سفر ( المتخصص ) !!

وكلامك هذا باطل من أوجه عديدة لا بأس بسرد بعضها لكشف مغالطاتك فيها فــــأقول وبـــالله تعالى التوفيق :

( أولاً ): أما ذكر سفر لكتب الجرح التعديل فهذا مما ينبغي بعد اليوم أن يستحي منه ولا يذكـــره إطلاقاً لئلا يظن الطلبة البسطاء المحدوعون به بأنه يعرف الجرح والتعديل وكتبه !! وخصوصاً بعد أن بيّنا جهله المطبق فيه في الأوراق المتقدّمة في هذه الرسالة في ابن خويز منداد وغيره !!

(ثانياً): أن سفراً وأهل نحلته من المشبهة والمحسمة في كثير من الأحيان يصرحون بأن الحافظ ابن حجر ليس على مشربهم العكر !! فتارة يُعبَّرون عن ذلك بأنه أشعري وتارة بأنه ليس من أهسل السنة والجماعة وتارة بأنه كان متذبذباً في عقيدته كما سيمر معنا في الأوجه التالية .

( ثالثاً ) : إن سفراً نفسه يقول في كتابه ص (٢٨) بأن الحافظ ابن حجر كان « متذبذباً في عقيدته » وهذا طعن صريح فيه !!!

والحافظ ابن حجر كان أشعرياً محضاً مجتهداً !! وملخص ذلسك أن الحسافظ ابسن حجسر كسان (منزّهاً ) لله تعالى و لم يكن مشبهاً محسماً كأثمة سفر وشيوخ إسلامه اا! ونحسن لا ندعسو إلى كلمسة أشعري أو أشاعرة ولا نُصِرُ على هذه الكلمة ونتشبّث بها !! وإنما الذي يهمنا أن تكون عقيدة المسسلم

عقيدة التنزيه المبنيَّة على قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ وعلى قوله تعالى ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ وهي سورة إخلاص التوحيد الصافي النقي من شوائب التشبيه والتحسيم لله تبسارك وتعالى .

هذا الذي يهمنا والشخص الذي اعتقد هذا الحق هو الذي يستحق أن نواليه ونحبـــه في الله ســـواء تسمّى أشعرياً أم لا !!!

ولذلك نجد هؤلاء المتمسلفين يراوغون فيحاولون أن لا يُظهروا عداءهم لمثل الإمـــــام أحمــــد وداود الظاهري وابنه وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم لأنهم كانوا منزّهين ومفوّضين !!!

حتى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يسلم من طعن المتمسلفين الحنابلة المحسمين لأنه كان مفوضاً أحياناً ومؤولاً أحياناً أحرى ولم يكن مشبهاً على مشربهم العكر !! ومن طعن أثمة التحسيم فيه : قـــول ابن قيم الجوزية فيه ( أنظر مختصر الصواعق المرسلة ٢٧٥/٢) :

رر وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا ـــ يعني ابن تيمية الحراني ـــ هو ظـاهر الفســـاد من جنس تأويلات الجهمية » !!!!

فتأملوا !!

وقال الخلال المحتل وهو من أئمة سفر وسلفه ( الصالح !! ) في « سنته » (٢٤٣/١) عن الترمذي : « وقال محمد بن يونس البصري : إن هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولأصحابنا بدعته وإلحاده في الدين ورد الآثار التي يُحتجُ بها على الجهمية ووقيعته في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... » !!!!

وقال هذا الخلال أيضاً في نفس الصحيفة بعد ذلك ناقلاً :

﴿ إِنْ هَذَا الْتَرْمَذُي الجُهْمِي الراد لفضيلة رسول الله ُصلى الله عليه وآله وسلم ... ›› .

وفضيلة الرسول التي يزعمون بأنَّ الترمذي يرُدُها : جلوس الرسول بجنب الله على العسرش يسوم القيامة !! وهذا هو المقام المحمود عندهم !! كما يجد ذلك من يراجع (( سنة الخلال !! )) مع أن أحاديث الصحيحين أثبتت بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى !! وهؤلاء يتظاهرون الآن بأنهم يحرصون على الصحيحين أثبت بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى !! وهؤلاء يتظاهرون الآن بأنهم يحرصون على إثبات فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونهم نواصب يبغضون قراءة السيرة النبوية أشق البغض كما يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحترمونهم ولا يوقرونهم إلى غسير ذلك مما هو معروف ومشهور !!

وشيخهم الألباني المتناقض !! يقول في كتابه « مناسك الحج والعمرة » ( الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـــ طبع المكتبة الإسلامية / الأردن / عمان ) ص (٦١) أن من البدع المذمومة :

« إبقاء القبر النبوي في مسحده … قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة … وطلــــب الشـــفاعة وغيرها منه صلى الله عليه وآله وسلم » !!

وهذه الكلمات فضلاً عن كون بعضها رِدَّة مخرجة لصاحبها من الملة !! فهي بدعة لم يتحرأ على قول الله اللهم إلا أن بعض المستشرقين الحاقدين على الإسلام وأهله مثل كيمون الفرنسي يقول في كتابه (( باثولوجيا الإسلام )) كما في كتاب (( دمروا الإسلام أبيدوا أهله )) ص ( ٢٠ ــ ٢١) ما يوافق قول الألباني المتناقض هذا !! الذي يعول سفر على كلامه ويتكئ عليه !!

( رابعاً ) : قال المتمسلف ! المتوهب !! المرتزق !! الذي احتوشه وكفله ( المحسمة إحوان سفر !! ) المدعو بر أبي عبد الله محمود الحداد ) في تعليقاته على عقيدتي الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة ص (١٣١) عند ذكره (( لفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى )) ما نصه ؛ (ريسر الله من أهل السنة من يشرحه )) !!!!

الحركة والنُّقلة ومشابهة الحوادث في الفتح (٣٠/٣) !! فتأملوا أيها العقلاء !!

( خامساً ): صنّف أحد إخوان سفر المتمسلفين وهو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سماه ( الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري تسأليف أحمد بن حجر العسقلاني ) !!!

فانظروا كيف يدعي هؤلاء الذين لا يفهمون في علم الحديث والسنة قليلاً ولا كثيراً بأن إمام الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني يخطئ في التوحيد أخطاء أساسية !! يعني أنه كسافر وأنه لم يوحد توحيد الألوهية الذي ابتدعوه واخترعوه والذي هدمناه على رأس الشيخ الحراني !! السندي أسسه لهم في رسالتنا (ر التنديد بمن عدد التوحيد » !!!

فتأملوا أيها العقلاء في أفانين خبط هؤلاء المتمسلفين !!

( سادساً ) : أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو أشعري لا محالة وشرح مسلم يدلُّ على ذلك دلالة أكيدة فهو في مواضع لا أكاد أحصيها يقول بأن هناك مذهبين في الصفات إما التأويل وإما التفويض مع تنزيه الله تعالى وإليكم نماذج من عباراته هنالك :
قال في (( شرح صحيح مسلم )) ( ( 19/٣ ) :

> ١٠١ { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

THE THE PERSON OF THE PERSON O

وقال قبل ذلك ص (١٤) :

« والله تعالى مُنزَّهُ عن الجسم والحد .. » .

فهذا تصريح من الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن الله تعالى ليس جسماً وأنه منزَّه عن الحد والجهة ، وهذا كما يعرف القاصي والداني مخالف تماماً لعقيدة الشيخ الحرَّاني !! الذي يُثبت هذه الأشياء التي لم يرد بها نص في الكتاب والسنة ، وانظر في كتابه « موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » (٢٩/٢) المطبوع على هامش منهاجه لتعرف كيف يُكفَرَّ من ينكر الحد لله تعالى !!

يعني ذلك : أن الحراني يُكَفَّر الإمام النووي والذهبي وغيرهم ممَّن ينكرون الحد صراحة وينزهون الله تعالى عن ذلك !!

ومن ذلك تُدرك أن كلام سفر ( المتخصص ) !! هراء لا قيمة له !! وما هو إلا مغالطات تافهة !! ( سابعاً ) : قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه « روضة الطـــــالبين » (٦٤/١٠) إن مـــن

( سابعاً ) : قال الإمام النووي رحمه الله تعلى في كتابه (( روضه الأمور التي يرتد به الإنسان عن دين الإسلام ويكفر معتقدها هي :

أن يثبت إنسان لله تعالى الاتصال والانفصال .

وهذه هي عقيدة الأشاعرة يا سفر بعينها !! فهـــم يقولـــون إن الله تعـــالى لا داخـــل العـــا لم ولا خارجه ، بل هو موجود بلا مكان لأنه هو سبحانه خالق المكان ومُجري الزمان .

فلا يجوز إثبات الاتصال والانفصال له سبحانه وتعالى لأنه ليس جسماً كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ، فتأمّل جيداً !!

ولا تحصى تأويلات الإمام النووي في الصفات في <sub>((</sub> شرح مسلم <sub>))</sub> فتنبُّه !!

( ثامناً ) : ذكر الحافظ السخاوي في كتابه الذي ألفه عن حياة الإمام النووي وهـــــو مخطـــوط ص (٢١) من نسختنا بأن الإمام النووي كان أشعري العقيدة ، ونقل ذلك عن اليافعي والسبكي والذهبي .

( تاسعاً ) : وقال الإمام الحافظ السبكي في كتابـــه (ر طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى » (١٩/٢) ما نصه : فتأمل حيداً كيف وصف الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه كان أشعرياً وهو كذلك حقاً وصدقــــاً لأن الواقع في مصنفاته رحمه الله تعالى يثبت ذلك !!

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ا!

(عاشراً): أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في عدّة مواضع في كتبه ((أصحابنا المتكلمين)) كما يقول في عدة مواضع عن السادة الشافعية (أصحابنا) مما يدل دلالة مؤكدة بأنه أشعري من ناحيـــة علم الكلام والتوحيد، شافعي من ناحية المذاهب والفقه، ومن ذلك قوله في ((شرح المهذب)) المجموع (٧٤/١):

رر قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية والموفق في شيء لا يعصى في ذلك الشيء إذ لا قدرة له على المعصية ، قال إمام الحرمين والعصمة هي التوفيق .. ، ، اهـ.. . فتأمل يا سفر ( المتخصص ) !!

(حادي عشر): والحافظ ابن العربي المالكي شارح الترمذي هو أشعري أيضاً! فقد زعم بعسض المتمسلفين بأنه لم يكن أشعرياً!! وزعم بعضهم بأنه كان قريباً من مفوضة الحنابلة كأبي يعلى ، وهسلذا تخريف مبين!! لأن الحافظ أبو بكر ابن العربي كان أشعرياً منزهاً يعرف هذا كل من قرأ شرحه على سنن الترمذي وبقية كتبه!! ويكفى أنه يقول في كتابه «العواصم » (٢٨٣/٢):

﴿ أَحْبَرْنِي مَنْ أَثْقَ بِهِ مِن مَشْيِحْتِي أَن القاضي أَبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى :

فتأمل !!!

وأما الحافظ ابن الجوزي يا سفر !! فإنه لا يهمنا أن يكون عدواً للأشاعرة كما تزعم !! البتة ، إنما الذي يهمنا أنه كان موحداً منزهاً لا يُشَبُّه الله تعالى ولا يقول بعقيدة التحسيم ولا بتثليث التوحيد كالشيخ الحرّاني وأتباعه المتناقضين !! الضائعين المفلسين !!

( ثاني عشر ) : قال سفر ( المتخصص ) !! ص (٢٨) من كتابه المصون !! :

« ولو قيل إن الحافظ ... كان متذبذباً في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب كما يدل عليه شرحه لكتاب التوحيد » .

فانظروا كيف يصف الحافظ ابن حجر بصفات المنافقين الذي قال الله فيهم ﴿ مَدْبَدْبِينَ بِينَ ذَلَكَ لَا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ انساء: ١٤٢ .

وهو مقرَّ في قرارة نفسه كما تدلُّ على ذلك فلتات لسانه بأن الحافظ أشعري مـــنزه ليــس علـــى مشرب المتمسلفين العكر ومن ذلك قوله ص (٢٥) من كتابه المصون :

(ر الذي يجب التنبه إليه هو التفريق بين متكلّمي الأشـــاعرة كـــالرازي والآمـــدي والشهرســـتاني والبغدادي والإيجي ونحوهم وبين من تأثر بمذهبهم عن حسن نية واحتهاد أو متابعة خاطئة أو جهل بعلـــم الكلام .... وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر » اهـــ !!!

فانظروا أيها العقلاء كيف ينتهج سفر أسلوب ( اللف والدوران ) المكشوف !! فيحاور ويداور !! بالباطل ليثبت بأن الحافظ غير أشعري مع أنه يصفه بأنه ( ساذج ) وعبر عن ذلك بكونه تسأثر بمذهب الأشاعرة عن حسن نية أو متابعة خاطئة أو جهل بعلم الكلام ... الخ هرائه الفاشل الذي يظهر منه بكل وضوح ضعف الحجة والإفلاس من الأدلة !!!

وإلا لو كان سفر يملك الأدلة والأدوات التي تؤهله لأن يخوض في مثل هذه البحوث لما سلك هــــذه الأساليب والطرق المعوجة الهزيلة !!

فهو لم يستطع أن يعرض مسائل العقائد عند الأشاعرة واحدة واحدة ويفندها بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة البتة !! وإنما اقتصر على ذكر أمور حاول أن يوهم البسطاء المحدوعين بكلامه من خلالها السلف وأهل الحديث يقولون بخلافها وهيهات !!!! ولذلك نجد كلامه في هسسذا الكتيسب مضطسرب مهزوز !! فضلاً عن كونه يفسر أقوال الأشاعرة حسب فهمه القاصر المغلوط !!! ويزخرف ذلك للمنغرين

وهذا مما تضحك منه الثكلى !! لما تقدّم بيانه من البراهين الدالة على إفلاسه إفلاساً تاماً في العلموم الشرعية !! فهو مثلاً يدَّعي المعرفة بعلم الجرح والتعديل !! ويتبحّج بذكره بين ثنايا عباراته وهو من أجهل خلق الله فيه كما تبيّن !! ونقلُهُ عن ابن خويز منداد خير شاهد لكل عاقل لم يُغَشَّ عقله بغشاء العصبية المقيت !! أعاذنا الله والمؤمنين من ذلك !!

وقد سبق القلم !! من سفر الألمعي !! فدوّن في كتيبه عبارات كثيرة تؤكد بل تبرهن ما نقوله مـــن أنه مقر في قرارة نفسه بأن الحافظ ابن حجر وغيره من شرّاح الحديث ليسوا على عقيدته النكـــراء !! ولا على توحيده العكر !! ومن ذلك أيضاً قوله ص (٧) :

« إنها مسألة مذهب بدعي له وجوده الواقعيّ الضخم في الفكر الإسلامي حيث تمتلئ به كثير مــــن كتب التفسير وشروح الحديث .. » اهــــ !!!

فتأملوا أيها العقلاء حيداً !!!

وبذلك تنتسف دعوى سفر وما كتبه في كتيبه (( منهج الأشاعرة في العقيدة )) من أساسه !! ويظهر أيضاً فشل تخصصه الذي يتبجح به وإفلاسه التام في علم الجرح والتعديل !! ويقال لمثله : (( ليسس هسذا عشك فادرجي )) !!

### مناقشة سفر الحوالي في بعض افتراءاته على الأشاعرة التي ينقلها

## من كتب الشيخ الحراني المتخابط مجمع التخليطات!!

اعلم أيها القارئ الكريم حفظك الله ورعاك أن سفراً الحوالي إنسان بعيد جداً عن التحقيق والبحث الحرد عن العصبية!! وقد تبين هذا من الفصول السابقة من هذا الكتاب، فهو يدّعي أشياء ويقــــرر أموراً لو راجعها الباحث من مصادرها الأصلية لوجدها مهدومة أو مغلوطة أو بخالفة للواقع!!

واعلموا بأن سبب وقوع سفر في الأخطاء الفادحة هو أنه ينقل من كتب ابن تيميــــة الحرانـــي !! ويعتمد عليها دون أن يتأكّد من صحة كلام ابن تيمية وهل هو موافق للحق والصـــواب أم لا !! وابــن تيمية الحراني لا يجوز الاعتماد على كلامه ونقوله وادّعاءاته أبداً لأنه يماري ويراوغ ولا ينقــــل الحقيقــة الواقعية أبداً !!

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

في نفيها وهي حقيقاً مُثْبَتَهُ وَكُولُونُ مُثْبَتَهُ

فابن تيمية له اصطلاحات خاصة به كاصطلاحات غلاة المتصوفة المارقين من أهل الاتحاد والحلسول ووحدة الوجود !! حيث يذكر أموراً وألفاظاً إذا بحث عنها الباحث المحقق وجدها سراباً بقيعة يحسسبها السامع شيئاً وإذا بها ضلال محض وأمور غير واقعية !!

فسبحان قاسم العقول !! وقاصم من ادَّعي أنه من العلماء المتخصصين الفحول !!

#### قصل

في عرض بعض المسائل التي حاول سفر ان يفتري فيها على الأشاعرة مع تفنيدها

قال سفر ص (٣١) من كتابه ( المصون ) !! :

بئلاثة كفرر الفلاسفة العدا

علسم بجزنسي حسدوث عسوالم

« مصدر التلقي عند الإشاعرة هو العقل وقد صرَّح الجويني والرازي والبغدادي والغزالي والآمـــدي والإيجي وابن فورك والسنوسي وشرَّاح الجوهرة وسائر أثمتهم بتقديم العقل على النقل عند التمــــارض ، وعلى هذا يرى المعاصرون منهم ، ومن هؤلاء السابقين من صرَّح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وبعضهم خففها فقال هو أصل الضلالة »!!

واعلم أن تفنيد كلامك هنا سهل جداً مهما حاولت أن تغرر أو تلبُّس وإليك ذلك :

ما تقول يا سفر في قول الله تعالى في الحديث القدسي الثابت في صحيح البخاري (٣٤١/١١ فتح ) عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول :

« ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها ، ... » الحديث .

فهل تقول يا سفر بأن الله تعالى ( رِجُلك ) أو أنه رِجْلُ بعض الناس أخذاً بظاهر هذا النص ؟!! وأقول لك : تعالى الله سبحانه في عظمته وربوبيته عن ظاهر هذا النص .

وهل تقول أخذاً بظاهر هذا النص بأن الله تعالى يحُلُ في عباده الطائعين فيصبح ربنا سبحانه وتعـــــالى سمعهم وبصرهم وأيديهم إلى غير ذلك موافقةً لأهل الحلول والاتحاد المارقين ؟!!!

أم أن هناك معنى آخر بحازي وراء هذه الظواهر هو المراد وأنَّ الظاهر منها غير مراد ؟!! وهو المسمَّى بالتأويل أيها ( المتخصص ) !! المسكين !!!

وهذا الظاهر الذي قال عنه أولئك الأشاعرة العقلاء ﴿﴿ هُو أَصَلَ الصَّلَالَة ﴾ هُو المراد بقول الله تعالى ﴿ يَضُلُّ بِهَ كَثِيراً ﴾ !!

وهل تأخذ بظاهر قوله تعالى عن القرآن ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ فتثبت أن للقرآن يدين ؟! فإذا كنت لا تزال تغـــالط وتثبــت للقــرآن يديــن فـــأرني هــاتين اليديــن أيهــا ( المتخصص ) !! الألمي الموهوب ؟!!

فإذا تأمّلت في هذه الأمثلة الواضحة التي سقناها وتمعنت بها حيداً آن أن نبين لك ما هــــو المــراد بقولهم : إن العقل مُقدَّم على النقل عند التعارض فنقول :

المراد من كون الدليل العقلي مقدّم على الدليل الشرعي عند التعارض هو : أن العقل يدرك من نصوص الشرع المتواردة في قضية معينة أن هناك نصاً من النصوص غير قطعية الدلالة أو غير قطعية الثبوت أن ظاهره الذي قد يتبادر إلى الذهن من أوّل وهلة غير مراد ، كما في النصوص التي قدمناها لـــك قبــل قليل ، فإن ظاهر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي «كنتُ رحله التي يمشي بها »غير مراد لأن العقل أدرك بأن ظاهر هذا النص غير مقصود ، ذلك لأن القاعدة الشرعية القطعية المستفادة من نصــوص كثيرة مُحكمة في الكتاب والسنة تفيد تنزيه الله عن مشابهة المحلوقات وعن الحلول فيها ؛ والعقل أساس

التكليف لأنه هو الذي يدرك معاني النصوص الشرعية وما هو المراد منها وبفقده يُفقد التكليسف ، والله تعالى مدح العقل وبين لنا فضله وأنه هو آلة الاستنباط في نصوص كثيرة جداً في القرآن الكريم منه قولسه تعالى ﴿ ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ ولولا العقل لكان الناس كالبهائم ، قال الله تعالى : ﴿ إِن شرّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ وكم آية قال تعالى فيها للناس ﴿ إِن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ وذم سبحانه أناساً فقال فيهم : ﴿ صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون ﴾ وهم مع ذلك كانوا يسمعون ويرون ، وقال عن آخرين وهم في غايسة الخبيث والتمرد ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ وقال سبحانه ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهسم قلسوب يعقلون بها ﴾ والآيات في ذلك كثيرة جداً .

فتبين بذلك أن حديث الآحاد الذي يفيد الظن ــ وهو غير قطعي ــ إذا عارضه العقل ، أي مـــا يوجبه العقل ويدركه من تقرير أدلة الكتاب والسنة المتظافرة على معنى يخالف هذا الحديث الفــرد فإنــه يطرح ولا يؤخذ به البتة ، أو لشيء آخر يدل عليه العقل كتخصيص أو استثناء أو غير ذلك ، فينبغي أن يعرف سفر بأن العلماء اختصروا هذا المعنى فقالوا : إذا عارض الدليل النقلي الدليل العقلي وجب تقديــم العقلي ، ومرادهم بالنقلي هو الآحاد أو نص غير قطعي الدلالة .

وأحلب لسفر (المتخصص)!! أمثلة واقعية لذلك من أشخاص لا يسع سفر إلا أن يؤمسن بهم واضرب له مثالين الأول عن أحد الصحابة الأجلة الفقهاء وهي السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها ، والثاني عن صحابي جليل آخر!! من أهل القرن الثامن الهجري يؤمن بكلامه سفر أكثر من إيمانه بالسيدة عائشة ألا وهو ابن تيمية (رضي الله عنه وأرضاه)!! وإليك يا سفر المثالين:

( أولاً ) : ردّت السيدة عائشة على من قال أو روى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه وهو سيدنا ابن عباس ، ففي صحيح مسلم (١٥٨/١) عن عطــــاء عــن ابــن عبــاس قــال (ررآه بقلبه )) وذكر الحافظ في الفتح (٦٠٨/٨) أن ابن خزيمة روى بإسناد قوي (٥٣٨) عن سيدنا أنس أنه قال (ررأى محمد ربه )) .

قلست : ردّت السيدة عائشة رضى الله عنها جميع ذلك في البخاري (٢٠٦/٨) ومسلم (١٠٩/١) فعن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : يا أمّناه : هل رأى محمد ربه فقالت : ﴿ قد قفّ شعري مّا قلت !! أين أنت من ثلاثٍ من حدَّثكهن فقد كذب : من حدَّثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ، شم

<sup>(</sup>٥٣٨) والحقيقة أن الإسناد غير قوي كما بينت ذلك في رسالة الرؤية .

قرأت ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله الله وحياً أو من وراء حجاب ﴾ .. » .

فانظر يرحمك الله تعالى كيف ردّت السيدة عائشة الطني بالعقل ، أي بما فهمه العقل وحكم بـــه اعتماداً على القواعد الأصلية المبنيّة على نصوص القرآن القطعية ، وهذا هو المراد عند مـــن قـــال : « إذا تعارض العقل والنقل قُدَّم العقل » ولا يعني ذلك أن ترد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لمجرّد رفـــنض العقل لها هكذا !! لا !! و لم يقل بهذا عاقل موحد فافهم هداك الله تعالى !!

وإليك يا سفر قول أئمة الحديث في ذلك :

قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في ﴿ الْفَقِيهِ وَالْمَتَفَقَهِ ﴾ (١٣٢/١) :

ر باب القول فيما يرد به خبر الواحد :

... وإذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رُدُّ بأمور :

أحدهــــــا : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ، لأن الشرع إنما يَرِدُ بمحوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلا .

والثانسي: أن يخالف نصُّ الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.

والثالث : يخالف الإجماع فيستدلُّ على أنه منسوخ أو لا أصل له ... » .

فتأمل في ذلك يا أخ سفر لتدرك بأن غارتك على السادة الأشاعرة في محاولة تشويشك عليهم بقولك: «مصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل »غارة فاشلة رجعت نتائجها السلبية عليك إذ ظهر جهلك في الموضوع الذي تتظاهر ببحثم وتقريره والتخصص فيه !! ومادح نفسه يقرؤك السلام !!

وأما ما أثاره سفر من قضايا عقائدية وغير ذلك من ترهاته الفارغة التي زعم فيها بدون أدلة أن الأشاعرة مخالفون للحق فيها كمسألة التثليث في تقسيم التوحيد التي زعم أن أهل السنة يقولون بها وأن السادة الأشاعرة بخالفون أهل السنة في تعريف التوحيد ، ومسألة التأويل وغير ذلك فقد تكفّلت كُتبنّا السادة الأشاعرة بخالفون أهل السنة في تعريف التوحيد ، ومسألة التأويل وغيره سنفر وأهال نحلت بالرد على تلك السنحافات التي يقول بها في هذا العصر وغيره سنفر وأهال نحلت (المتحصصون)! فكتابنا ((المتنديد بمن عدد التوحيد )) تكفل بهدم تقسيم التوحيد المحدث المبتدء وإزهاقه من أساسه وجذوره ، ومقدمتنا على كتاب ((دفع شبه التشبيه )) تكفّلت أيضاً بهدم جميع كلام

المتمسلفين في قضية التأويل حيث نسفت ادعاءهم بأن التأويل لم يكن من مذهب السلف الصالح من أساسه ، حيث أثبتنا التأويل من الكتاب والسنة ومن كلام الصحابة وأئمة السلف بحيث بان عوار ملا يدّعيه هؤلاء المتمسلفون في هذه القضايا ، وإننا نوقف عنان القلم إلى هنا في هذه الرسالة على أن لنا كرات وجولات مع سفر وإخوته في المستقبل إن شاء الله تعالى لا سيما إذا تمادى في افترائه على أهلل المتي المنزّهين ، ونحن ننصحه أن يتراجع عن أخطائه وعقائده التي بيّنا طرفاً من فسادها ، وأن يتوب إلى الله تعلى ألم تعلى ألم تعلى المنالى الله تعلى المنالى الله تعلى المنالى الله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

# فهرس الكتاب

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | من هو العالم بنظركم ، تعريف مَنْ يُطْلَق عليه لفظ عالم شرعاً                      |
| 17           | البشارة والإتحاف بما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاحتلاف               |
| ٤٣           | ملحق مهم : ما بين الألباني والشاويش                                               |
| ٥٧           | إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض                               |
| <b>٧</b> ٩   | القول المبتوت في صحة حديث صلاة الصبح بالقنوت                                      |
| 91           | التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد                                          |
| 119          | حكم المصافحة والمس والرد على من به مس َ                                           |
| 1 7 4        | إرشاد السامع والخطيب إلى سنية رفع اليدين في الدعاء للسميع الجميب                  |
| 100          | الإغاثة بأدلة الاستغاثة                                                           |
| 1 V 1        | نغمات الطنبور فيما يكتبه مشهور                                                    |
| ١٨٣          | وهم سيء البخت الذي حرم صيام السبت                                                 |
| ۲.0          | تنبيه أهل الشريعة لما في كتب الأشقر من الأخطاء الشنيعة                            |
| ۲٤.          | الرد المبتكر على الكشف المعتبر ( إبطال محاولة الدفاع عن الأشقر )                  |
| 401          | رد دعوى الإنصاف وبيان ما فيها من الكذب والإجحاف                                   |
| <b>Y V Y</b> | الشماطيط في بيان ما يهذي به الألباني في مقدماته من تخبطات وتخليط                  |
| 797          | عقيدة أهل السنة والجماعة                                                          |
| 777          | بهجة الناظر في التوسل بالنبي الطاهر                                               |
| 711          | تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية                          |
| ٤١٧          | الرد المفحم المبين على مراد شكري ذنب المتمسلفين الطاعن في نسب آل باعلوي الهاشميين |
| ٤٥٧          | الدلائل والنقول في تحريم الكولونيا والإسبيرتو لنحاسة الكحول                       |
| <b>£ 9 Y</b> | الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء                                        |
| ٥٣١          | التنكيت على التوضيح وبيان صحة صلاة التسابيح                                       |
| ٥٤٧          | حتجاج الخائب بعبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب                                      |
| 091          | لتنديد بمن عدد التوحيد                                                            |

| 740 | تحدير العبد الاواه من تحريك الإصبع في الصلاة               |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 705 | الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية                          |
| ודר | إرشاد العاثر إلى وضع حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر |
| ٦٦٧ | إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرية من البشر                |
| ٧٣١ | الجواب الدقيق على ما وقع في كتاب در الغمام الرقيق          |
| 717 | البراعة في كشف معنى عليكم بالجماعة                         |
| ٧٥٣ | تهنئة الصديق المحبوب بمغازلة سفر المغلوب                   |